# بنيرانسالخ الحيمز

### ﴿ تفسير سورة سبحان وهي مكية ﴾

قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل البخارى : حدثنا آدم بن أبى إياس حدثنا شعبة عن أبى إسحق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود رضى الله عنه قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن مروان عن أبى لبابة سمعت عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوم حتى نقول مايريد أن يفطر ، ويفطر حتى نقول مايريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بنى إسرائيل والزمر .

### ﴿ بِسُمِ اللَّهِ ٱلرَّامَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَ كُنَا حَوْلَهُ لِيُعْرِيهُ مِنْ ءَا يَلْنِينَا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

يمجد تمالى نفسه ، ويعظم شأنه ، لقدرته على مالا يقدر عليه أحد سواه ، فلا إله غيره ولا رب سواه ، ( الله على السرى بعبده ) يعنى عمداً صلى الله عليه وسلم ( ليلا ) أى في جنح الليل (من المسجد الحرام ) وهو مسجد مكة ( إلى المسجد الأقصى ) وهو بيت المقدس الذى بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الحليل عليه السلام ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم فدل على أنه هو الإمام الأعظم ، والرئيس المقدم ، صلوات الله وسلامه عليه وعليم أجمعين . وقوله تعالى ( الذى باركنا حوله ) أى في الزروع والثمار ( لنريه ) أى محمداً ( من آياتنا ) أى العظام كا قال تعالى ( لقد رأى من آيات ربه السكبرى ) وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم ، وقوله تعالى ( إنه هو السميع البصير ) أى السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم ، مصدقهم ومكذبهم ، البصير بهم فيعطى كلا منهم ما يستحقه فى الدنيا والآخرة

#### ﴿ ذَكَرَ الْأَحَادِيثِ الوَارِدَةُ فِي الإِسْرَاءَ : رَوَايَةً أَنْسُ بِنَ مَالِكَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

قال الإمام أبو عبد الله البخارى : حدثنى عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليان \_ هو ابن بلال \_ عن شريك بن عبد الله والله عبد أنس بن مالك يقول ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد السكعبة إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في السجد الحرام فقال أولهم أيهم هو ؟ فقال أوسطهم هو خيرهم فقال آخرهم خذوا خيرهم ، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيا يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه \_ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ... فلم يكلموه حتى احتماوه فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبديل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه ففسله من ماء زمزم بيده حتى أنتى جوفه ثم أنى بطست من ذهب فيه تور من لهب محشو إيماناً وحكمة فعشا به صدره ولفاديده \_ يعنى عروق حلقه \_ ثم أطبقه ثم عرج به إلى الساء الله نيا فضرب باباً من أبوابها فناداه أهل الساء بمن هدا ؟ فقال جبريل ، قالوا ومن معك ؟ قال معى محمد قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم قالوا فمرحباً به وأهلا ، يستبشر به أهال الساء لا يعلم أهال الساء بما يريد الله به في الأرض حتى بعلمهم ، فوجد في الساء الله نيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحباً به في الأرض حتى بعلمهم ، فوجد في الساء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحباً به في الأرض حتى بعلمهم ، فوجد في الساء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحباً

وأهلا بابني نعم الابن أنت ، فإذا هو في السهاء الدنيا بنهرين يطردان فقال « ماهذان النهران يا جبريل ؟ » قال هذان النيل والفرات عنصرهما ، ثم مضى به في السهاء فإذا هو بنهر آخر عليــه قصر من اؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال : ما هــذا يا جبريل ؟ قال هــذا الكوثر الذي خبأ لك ربك ، ثم عرج به إلى الساء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الملائكة الأولى من هـنا ؟ قال جبريل قالوا ومن معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا وقد بعث إليــه ؟ قال نعم قالوا مرحباً به وأهلا ، ثم عرج به إلى الساء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامِسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السهاء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السهاءالسابعة فقالواله مثل ذلك كل مماء فيها أنبياء قد مماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله تعمالي فقال موسى رب لم أظن أن ترفع على أحدا ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى ، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى الله إليــه فما يوحى خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط به حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك ؟ قال « عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة » قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو في مكانه « يا رب خفف عنا فان أمني لا تستطيع هذا » فوضع عنه عشر صاوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صاوات ثم احتبسه موسى عند الحمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هــذا فضعفوا فتركو. فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا فارجع فليخفف عنك ربك ، كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليــه وســـلم إلى جبريل ليشير عليـه ولا يكره ذلك جبريل فرفعه عنـد الحامسة فقال ﴿ يَارِبِ إِنْ أَمِّي ضَعْفَاء أَجْسَادُهُمْ وَقَاوِبُهُمْ وأسماعهُمْ وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا » فقال الجبار تبارك وتعسالي : يا محمد قال « لبيك وسعديك » قال إنه لا يبدل القول لدى كما فرضت عليـــك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالهــا فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك ، فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت ؟ فقال « خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالهـــا » قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا قال رســول الله مسلى الله عليمه وسلم « يا موسى قد والله استحييت من ربى عز وجل مما أختلف إليمه » قال فاهبط باسم الله . قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام ، هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد ورواه في صفة النبي صلى الله عليــه وعلى آله وسلم عن إسماعيل بن أن أويس عن أخيه أني بكر عبد الحميدعن سلمان بن بلال . ورواه مسلم عن هرون بن سعيد عن ابن وهب عن سلمان قال فزاد ونفص وقدموأخروهو كماقال،مسلم فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأني بيانه إن شاءالله في الآحاديث الأخر ومنهم من يجعل هذا مناما توطئة لما وقع بعد ذلك والله أعلم . وقد قال الحافظ أُبُو بكر البهيق في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب منزعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى . قال وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح وهذا الذي قاله البهبقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق فإن أباً ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك ؟قال«نور أنى أراه» وفي رواية « رأيت نورا» أخرجه مسلم وقوله ( ثم دنا فتدلى ) إنما هو جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين ، وعن ابن مسعود وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسيرهذه الآية بهذا وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أُتبِت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحار ودون البغل يضع حافره عند منتهي طرفه فركبته

فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فها الأنبياء ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فأتانى جبريل بإناء من حمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل: أصبت الفطرة قال ثم عرج بي إلى السماءالدنيا فاستفتح جريل فقيل له من أنت ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال عجد قيل وقد أرسل إليه ؟ قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بى ودعا لى بخير ثم عرج بنا إلى السهاء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له من أنت ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه ؟ قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الحالة يحيي وعيسي فرحبا بي ودعوا لى بخير ثم عرج بنا إلى السهاء الثالثه فاستفتح جبريل فقيل له من أنت ؟ قال جبريل قيل ومن معك قال ؟ محمد قيل وقد أرسل إليه ؟ قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذاهو قدأعطي الشطر الحسن فرحب بي فقيل وقد أرسل إليه ؟قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا فإدريس فرحب بي ودعا لي بخير ثم يقول الله تعالى ( ورفعاه مكانا عليا ) ثم عرج بنا إلى السهاء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال جبريل فقيل ومن معك ؟ قال محمد فقيل قد أرسل إليه ! قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي نخبر ثم عرج بنا إلىالساءالسادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك ا قال محمد فقيل وقد بعث إليه ا قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى الساء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت! قال جبريل قيلومن معك ! قال محمد فقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه ، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقمًا كآذان الفيلة وإذا تمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها قال فأوحى الله إلى ما أوحى ، وقد فرض على في كل يوم وليلة خمسين صلاة فنرلت حتى أتهيت إلى موسى قال ما فرض ربك على أمتك! قلت خمسين صلاة في كل يوم وليلة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك وإنى قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربى فقلت أى رب خفف عن أمتى فحط عنى خمسا فنزلت حتى انتهيت إلىموسىفقال ما فعلت فقلت قد حط عنى خمسا فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فأسأله التخفيف لأمتك قال فلم أزل أرجع بين ربى وبين موسى ويحط عنى خمسا خمسا حتى قال : يا محمد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كـ تبت له حسنة فان عملها كتبت عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب فان عملها كتبت سيئة واحدة .فنرلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك فقال رسولاالله صلى الله عليه وسلم « لقد رجعت إلى ربى حتى استحييت » ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة بهذا السياق وهو أصح من سياق شريك . قال . البهتي وفي هـذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به عليــه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت القدس وهذا الذي قاله هو الحق الذيلاشكفيه ولامرية ، وقال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى بالبراق ليلة أسرى به مسرجا ملجما ليركبه فاستصعب عليــه فقال له جبريل ما يحملك على هــذا فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال فارفض عرقا ورواه الترمذي عن إسحق بن منصور عن عبد الرزاق وقال غريبلا نعرفه إلامن-حديثه . وقال أحمد أيضا حدثنا أبوالمغيرة حدثناصفوان حدثنى راشد بن سعيد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لماعرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم لهمأ ظفار من بحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأ كلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » وأخرجه أبو داود من حديث صفوان بن عمرو به ومن وجه آخر ليس فيـــه أنس فالله أعلم ، وقال أيضا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سليان التيمي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مررت ليلة أسرى بى على موسى عليه السلام قائما يصلى فى قبره » ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن سلمان بن طرخان

التيمي وثابت البناني كلامها عن أنس قال النسائي هــذا أصح من رواية من قال سلمان عن ثابت عن أنس ، وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا وهب بن بقية حدثنا خاله عن التيمي عن أنس قال أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صــلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به مر على موسى وهو يصلى فى قبره ، وقال أبو يعلى حدثنا إبراهم بن محمد بن عرعرة حدثنا معتمر عن أبيه قال صمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به مر بموسى وهو يصلى في قبره قال أنس ذكر أنه حمل على البراق فأوثق الدابة أو قال الفرس. قال أبو بكر صفها لى فقال رسول الله مُ الله « هي كذه وذه » فقال أشهد أنك رسول الله وكان أبو بكررضي الله عنه قد رآها ، وقال الحافظ أبوبكر أحمد آبن عمرو البزار في مسنده حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد عنأ في عمران الجونى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رســول الله صلى الله عليه وسلم « بينا أنا نامم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتني فقمت إلى شجرة فها كوكرى الطير فقعد في أحدها وتعدت في الآخر فسمت وارتفعت حتى ســدت الحافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاط فعرفت فضل علمه بالله على وفتيح لى باب من أبؤاب السهاء فرأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحى » ثم قال ولا نعلم روى هذا الحديث إلا أنس ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث ابن عبيــد وكان رجلا مشهوراً من أهل البصرة . ورواه الحافظ البهتي في الدلائل عن أبي بـكر القاضي عن أبي جعفر محمد بن على بن دحم عن محمد بن الحسين بن أبي الحسين عن سعيد بن منصور فذكره بسنده مثله ثم قال وقال غيره في هــذا الحديث في آخره ولط دوني أو قال دون الحجاب رفرف الدر والياقوت ثم قال هكذا رواه الحارث إبن عبيد ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن الني صلى الله عليه وسلم كان في ملاٍ من أصحابه فجاء جبريل فنكت في ظهره فذهب به إلى الشجرة وفها مثل وكرى الطبر فقعد في أحدها وتعدجبريل في الآخر فنشأت بناحتي بلغت الأفق فلو بسطت يدى إلى السهاء لنلتها فدلي بسبب وهبط إلى النور فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس فعرفت فضل خشيته علىخشيتي فأوحى إلى نبيا ملكا أو نبيا عبدا وإلى الجنة ماأنت فأومأ إلى جبريل وهو مضطجع أن تواضع قال قلت لًا بل نبياً عبداً قلت وهذا إن صح يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراء فإنه لم يذكر فها بيت المقدس ولا الصعود إلى الساء فهي كائنة غير مانحن فيه والله أعلم . وقال البزار أيضا حدثنــا عمرو بن عيسى أبو جعفر بن جرير حدثنا يونس حدثنا عبدالله بن وهب حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن الزهرى عن أبيه عن عبدالرحمن ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن أنس بن مالك قال : لما جاء حبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق فكأنها حركت ذنها فقال لها جبريل مه يابراق فوالله ماركبك مثله وسار رسول الله تعالى عليه وسلم فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقال « ما هذه يا جبريل ؟ » قال سر يا محمد ، قال فسار ما شاء الله أن يسيرفإذاشيء يدعوه متنحيا عن الطريق فقال هلم يامحمدفقال لهجبريل سريا محمد فسار ما شاء الله أن يسير، قال فلقيه خلق من خلق الله فقالواالسلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا حاشر، فقال له جبريل اردد السلام يامحمدفر دالسلام، ثم لقبة الثانيــة فقال له مثل مقالته الأولى ثم الثالثة كـذلك حتى انتهى إلى بيت المقدس فعرض عليه الحمر والمــاء واللبن فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك ، ولو شربت الحسر لغويت ولغوت أمتك ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء علم السلام فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة . ثم قال له جبريل : أما العجوز التي رأيت على جانب الطربق فلم يبق من الدنيا إلا كما بتي من عمر تلك العجوز . وأما الذي أراد أن تميل إليه فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميــل إليه ، وأما الذين سلموا عليك فإبراهم وموسى وعيسى علمم السلام ، وهكذا رواه الحافظ البهتي في دلائل النبوة من حديث ابن وهب . وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة ﴿ طَرِيق أخرى ﴾ عن أنس بن مالك وفها غرابة ونكارة جداً وهي فيسنن النسائي

المجتبي ولم أرها في الكبير قال: حــدثنا عمرو بن هشام حدثنا مخلد هو ابن الحسين عن سعيد بن عبد العزيز الحمار ودون البغل خطوها عند منتهي طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصل فصليت ، فقال أتدرى أين صليت ؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرة ، ثم قال انزل فصل فصليت فقال أتدرى أين صليت ؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى ؟ ثم قال انزل فصل فصليت، فقال أتدرى أين صليت ، صليت ببيت لحم حيث وله عيسى عليه السلام ، ثم دخلت بيت المقدس فجمع لى الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل عليه السلام حتى أتمتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فها آدم عليه السلام ، ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فها أبنا الخالة عيسى ويحيي علمهما السلام ، ثم صعد في إلى السماء الثالثة فإذا فها يوسف عليه السلام ، ثم صعد في إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام ، ثم صعد بى إلىالساء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام . ثم صعد بى إلى الساء السادســـة فإذا فيها موسى عليه السلام ، ثم صعد بي إلى الساء السابعة فإذا فيها إبراهم عليه السلام ، ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى فغشتني ضبابة فخررت ساجداً فقيل لى إنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمنك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة ، قال فانك لا تستطيع ان تقوم بها لا أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاســـأله التخفيف فرجعت إلى ربى فخفف عنى عشراً ، ثم أتيت موسى فأمرنى بالرجوع فرجعت فخفف عنى عشراً ثم ردت إلى خمس صــــالوات ، قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فانه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا مهما فرجعت إلى ربى عزوجل فسألته التخفيف فقال إنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمس صلوات فخمس بخمسين فقم بها الله عزوجل صرى" \_ يقول أى حتم \_ فلمأرجع » ﴿ طريق أخرى ﴾ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام ابن عمار حدثنا خاله بن يزيد بن أبي مالك عن أبية عن أنس بنمالك رضي الله عنه قال: لما كان ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل حمله جبريل عليها ينتهى خفهاحيث ينتهى طرفها ، فلسا بلغ بيت القدس وبلغ المسكان الذي يقال له باب محمد صلى الله عليه وسلم أتى إلى الحجر الذي ثمة فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه ثمر بطها ثم صعد فلما استويا في صرحة المسجد قال جبريل يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ فقال « نعم » فقال فالطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة ، قال «فأتيتهن فسلمت عليهن فرددن على السملام فقلت من أنتن فقلن نحن خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا . وأقاموا فلم يظعنوا ، وخلدوا فلم يموتوا ، قال ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كشير ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة قال فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا فأخذ بيدى جبريل عليه السلام فقدمني فصليت بهم ، فلما انصرفت قال جبريل يا محمدأ تدرى من صلى خلفك \_قال\_ قلت لا\_قال\_ صلى خلفك كل ني بعثه الله عز وجل \_قال\_ ثم أخذ بيدى جبريل فصعد بي إلى السهاء فلما انتهينا إلى الباب استفتيح فقالوا من أنت ؟ قال أنا جبريل ، قالوا ومن معك قال محمد قالوا وقد بعث إليه قال نعمـقالـ ففتحوا لهوقالوامرحباً بك وبمن معكـقالـ فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم فقال لى جبريل يامحمد ألا تسلم على أبيك آدم ــقالــ قلت بلى فأتيتــه فسلمت عليه فرد على وقال مرحبا بابني الصــالح والنبي الصالح قال ثم عرج بي إلى السهاء الثانية فاستفتح فقالوا من أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد ، قالوا وقد بعث إليه قال نعم ففتحوا له وقالوا مرحباً بك ويمن معك فإذا فيها عيسي وابن خالته بحي عليهما السلام ، \_قال معرب بي إلى السهاء الثالثة فاستفتح، قالوا من أنت؟ قال جبريل؟ قالوا ومن معك ؟ قال محمد قالو اوقد بعث إليه؟ قال نعم ففتحوا له وقالوا مرحبًا بك وبمن معك فإذا فيها يوسف عليه السلام ، ثم عرج بى إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا من أنت ؟ قال جديل ، قالوا ومن معك قال حمد قالوا وقد بعث إليه قال نعم ــقالــ ففتحوا لهوقالوا له مرحباً بك

وبمن معك فإذا فهما إدريس عليه السلام ـقالـ فعرج بي إلى السهاء الحامسة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال حمد ، قالوا وقد بعث إليـه ؟ قال نعم \_قالـ ففتحوا وقالوا مرحباً بك وبمن معك وإذا فها هرون عليه السلام ، ثم عرج بي إلى السهاء السادسة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت ، قال جبريل ، قالوا ومنءمك ؟ قال محمد ، قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعر\_قال\_ ففتحو اوقالوا مرحباً بك وبمن معك ، وإذا فها موسى عليه السلام ، ثم عرج بى إلى السهاء السابعة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت قال جبريل ، قالوا ومن معك قال محمد ، قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم ففتحوا له وقالوا مرحباً بك وبمن معك وإذا فها إبراهم عليه السلام فقال جبريل يامحمد ألا تسلم على أبيك إبراهم ؟ قلت بلي فأتيته فسلمت عليه فرد علىالسلام وقال مرحباً بابني الصالح والنبي الصالح ، ثم انطلق في علىظهر السهاء السابعة حتى انتهى في إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعليه طيرخضر أبنع طير رأيت فقلت ياجبريل إن هذا الطيرلناعم قال يا محمد أنعمنه ، ثم قال يا محمد أندرى أى نهرهذا \_قال\_ قلت لا ، قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه فإذافيه آنية الدهب والفضة يجرى على رضراض من الياقوت والزمرذ ماؤه أشدبياضا من اللبن قال فأخذت من آنيته آنية من الدهب فاغترفت من ذلك الماء فشربت فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من كل لون فرفضني جبريل وخررت ساجدا لله عز وجــل فقال الله لي : يا محمد أنى يوم خلقت السموات والأرضَ افترضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك \_قال\_ ثم انجلت عنى السحابة فأخذ بيدى جبريل فانصرفت سريعا فأتيت على إبراهم فلم يقل لى شيئاً ، فأتيت على موسى فقال ماصنعت يامحمد ؟ فقلت فرض ربى على" وعلى أمتى خمسين صلاة . قال قلن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك فرجعت سريعاً حسق انتهيت إلى الشجرة فغشيتني السحابة ورفضني جسبريل وخررت ساجدا وقلت رب إنك فرضت على وعلى أمق خمسين صلاة ولن أستطيعها أنا ولا أمتى فخفف عنا قال قد وضعت عنكم عشرا \_قال\_ ثم انجلت عي السحابة وأخذ بيدي جبريل ـقالـ فانصرفت سريعاً حتى أتيت على إبراهم فلم يقل لى شيئاً ثم أتيت على موسى فقال لى ماصنعت يامحمد ؟ فقلت وضع عنى ربى عشرا قال فأربعون صلاة لن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم . فذكر الحديث كذلك إلى خمس صاوات وخمس بخمسين ثم أمرهموسي أن يرجع فيسأله التخفيف فقلت إنى قد استحييت منه تعالى » قال ثم انحدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل «مالى لم آت يا محمد ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك ، قال ثم ركب منصرفا فبينا هو في بعض الطريق مربعير لقريش تحمل طعاما منها جمل عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فاما حاذى بالعير نفرت منه واســـتدارت وصرع ذلك البعير وانــكسر ، ثم إنه مضى فأصبح فأخبر عما كان فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا يا أبا بكر هل لك في صاحبك ؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع في ليلته فقال أبوبكر رضى الله عنه إن كان قاله فقد صدق وإنا لنصدقه فها هو أبعد من هذا لنصدقه على خبر المنهاء فقال المسركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماعلامة ماتقول قال«مررت بعير لقريش وهي في مكان كذا وكذا فنفرت الإبل.منا واستدارت وفيها بعير عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فصرع فانكسري فلما قدمت الغير سألوهم فأخبروهم الحسبر على على مثل ماحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ممى أبو بكر الصديق وسألو. وقالوا هل كان فيمن حضر ممك موسى وعيسى ؟ قال ﴿ نعم، قالوا فصفهم لنا قال﴿ نعمأما موسى فرجل آدم كأنه من رجال أزدعمان ، وأما عيسى فرجل ربعة سبط تعلوه حمرة كأنما يتحادر من شعره الجان » هذا سياق فيه غرائب عجيبة ﴿ رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا هام قال سمعت قتادة يحدث عِن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به قال ﴿ بَيْنَا أَنَا فِي الحَطْمِ ــ وربمــا قال قتادة في الحجرــ مضطحما إذاتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال فأتاني فقد مست قتادة يقول فشق \_ ما بين هذه

إلى هــذه » وقال قتادة فقلت للحارود وهو إلى حني مايعني قالمن ثغرة نحره إلى شعرته وقد ممعته يقول من قصته إلى شعرته قال «فاستخرج قلى \_قال\_ فأتيت بطست منذهب مملوء إيماناوحكمة فغسل قلى ثم حشى ثم أعيد ثم أتبيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض » قال فقال الجارود هو البراق يا أبا حمزة ؟ قال نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه قال «فحملت عليه فانطلق بي جبريل عليه السلام حق أنى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيلأو قد أرسل إليه ؟ قال نعم فقيل مرحباً به ولنعم المجيء جاء سقال. ففتح لنا فلما خلصت فإذا فسها آدم عليه السلام قال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحباً بالابن الصالح والني الصالح شم صعد حتى أنى الساء الثانية فاستفتح فقيل من هذا فقال جبريل قيل ومن معك؟ قال مجمدقيل أوقد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل مرحباً به ولنعم المجيء جاء \_قال\_ ففتح لنا فلما خلصت فإذا عيسى ويحى وهما ابنا الحالة قال هذان يحي وعيسى فسلم علمهما \_قال\_ فسلمت فردا السلام ثم قالاً مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمدقيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحباً به ولنعم المجيء جاء \_قال\_ ففتح لنا فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام قال هذا يوسف \_قال\_فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحباً بالأخج الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد حتى أتى السهاء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أوقد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل مرحباً به ولنعم المجيء جاء \_قال\_ ففتح لنا فلما خلصت فإذا إدريس عليهالسلام قال هذا إدريس قال فلمافسلمت عليه فردالسلام ثمرقال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ـقالــ ثم صعد حتى أتى السهاء الحامسة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحباً به ولنعم المجيء جاء بالأخ الصالح والني المالح قال ثم صعدحي أتى السهاء السادسة فاستفتح فقيل من هذاقال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أوقد أرسل إليه ؛ قال نعم قيل مرجباً به ولنعم المجيءجاء ففتح لنا فلماخلصت فإذا أنابموسي عليه السلام قال هذاموسي عليه السلام فسلرعليه فسلمت عليه فردالسلام ثم قال مرحباً بالأخصالح والني الصالح ـقال فلما تجاوزته بكي قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غُلاماً بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممايدخلها من أمتى . قال ثم صعد حتى أتى الساء السابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد بعث إليه قال نعم قيل مرحباً به ولنعم المجيء جاء قال ففتح لنا فلما خلصت فإذا إبراهم عليه السلام فقال هذا إبراهم فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح قال ـ ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذات الفيلة فقال هذه سدرة المنتهي قال وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ماهذا ياجبريل ؟ قال أما الباطنان . فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات \_قال\_ ثمر فع إلى البيت المعمور» قال قتادة وحدثنا الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفاً ثم لايعودون فيه ثم رجع إلى حديث أنس قال ﴿ ثُم أَتِيتَ بِإِنَاء مِن خَمْرُ وَإِنَاء مِن لَبِن وَإِنَاء مِن عَسَلَ حَقَالُ فَأَخَذَتُ اللَّبِن قال هــذه الفطرة أنت علمها وأمتك \_ قال \_ ثم فرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم \_ قال \_ فنزلت حتى أتيت موسى فقال مافرض رُبك على أمتك ؟ قال فقلت خمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لاتستطيع خمسين صلاة وإنى قدخبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشدالمعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ــقالــ فرجست فوضع عنى عشرا ــقالــ فرجعت إلى موسى فقال بم أمرت ؟ قلت بأربعين صلاة كل يوم قال إن أمتك لاتستطيع أربعين صلاة كل يوم وإنى قدخبرت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشند المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك \_قال. فرجت فوضع عني عشراً أخر فرجعت إلى موسى فقال به أمرت فقلت أمرت بثلاثين صلاة قال إن أمتك لاتستطيع ثلاثين سلاة كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قالم فرجمت فوضع عنى عشراً أخرفرجعت إلىموسى فقال بم أمرت ؟ قلت بعشرين صلاة كل يوم فقال إن أمتك لاتستطيع

لعشرين صلاة كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرئيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال فرجعت فوضع عني عشراً أخر فرجعت إلى موسى فقالٍ بم أمرت ؟ فقلت أمرت بعشر صاوات كل يوم فقال إن أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشدالمعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بم أمرت فقلت أمرت بخمس صاوات كل يوم فقال إن أمتك لا تستطيع لحس صاوات كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسـأله التخفيف لأمتك ـقالىـ قلتقدسألت ربى حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم فنفذت فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عنعبادي » وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة بنحوه . ﴿ رُواية أنس عن أبي ذر ﴾ قال البخاري حدثنا محيي بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله مِرَالِيِّ قال « فرج عن سقف بيني وأنا بمكة فنزل جديل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإبمــانا فأفرغه في صدرى ثم أطبقه ثم أخـــذ بيدى فعرب بي إلى السهاء الدنيا فلسا جئت إلى السهاء قال جبريل لخسازن السهاء افتح قال من هسذا قال جبريل قال هلمعك أحد قال نعم معى محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه ؟ قال نعم فلسا فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال سرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت لجبريل من هذا قال وهذا آدم هذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكي ثم عرج بي إلى الساءالثانية فقال لحازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قالله الأول ففتح» قال أنس فذكر أنه وجــد في السموآت آدم وإدريس وموسى وعيسي وإبراهم ولم يثبت كيف منازلم غير أنه ذكر أنه وجدادم في الساء الدنيا وإبراهم في الساء السادسة قال أنس فلما مر جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بادريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من همذا قال إدريس ثم مر بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هــذا قال هــذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالني السالع والأخ السالح قلت من هذا ؟ قال هذا عيسى شممررت بإبراهم فقال مرحبا بالني السالح والأبن السالح قلت من هذا قال هذا إبراهم قال الزهرى فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبةالأنصاري كانا يقولان قال الني عليه « ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله مالي «ففرض الله على أمتى خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام فقال ما فرض الله على أمتك قلت فرض خمسين صلاة قال موسى فارجع إلى ربك فإن أمتك لاتطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال ارجع إلى ربك فانأمتك لاتطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فان أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لايبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك قلت قد استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهي فغشها ألوان لا أدرىماهي نم أدخلت الجنة فإذا فها حبائل للؤلؤو إذا تراج اللسك» وهذا لفظالبخارى في كتاب الصلاة ورواه في ذكر بني إسرائيل وفي الحيج وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرى عن يونس به ، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن حرملة عن ابن وهب عن يونس به نحوه

وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا هام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبى ذر لورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال وما كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأى ربه فقال إلى قد سألته فقال «قدرأيته نوراً أى أراه » هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن يزيد بن إبراهم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبى ذر قال سألت رسول الله بي الله عن أبى ذر لو رأيت رسول الله بن شقيق قال قلت لأبى ذر لو رأيت رسول الله معن عمد بن بشار عن معاذ بن هشام حدثنا أبى عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبى ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أبى شيء كنت تسأله ؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت

فقال رأيت نوراً ﴿ رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصاري رضي الله عنه ﴾ قال عبد الله بن الإمام أحمدحدثنا محمد ابن إسحق بن محمد بن المسيني حدثنا أنس بن عياض حدثنا يو س بنيزيد قال : قال ابن شهاب قال أنس بن مالك كان أبي بن كعب يحدث أن رسول الله عليه قال « فرج سقف بيتي وأنا تمكة فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتليء حكمة وإيماناً فأفرغها فيصدرى ثمأطبقه ثم أخذ بيدى فعرج بي إلى السهاءفلماجاءالسهاء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه تبسم وإذا نظر قبل يساره بكي فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت لجبريل من هـذا ؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شهاله نسم بنيه فأهل يمينه هم أهل الجنة والأسودة التي عن شهاله هم أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكي -قالم ثم عرج بى جبريل حتى أتى السهاء الثانية فقال لخازنها افتيح فقال له خازنها مثل ما قال خازن السهاء الدنيا ففتيح له» قال أنس فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى وإبراهم وعيسى ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم عليه السلام في السهاء الدنيا ، وإبراهم في السهاء السادسة ، قال أنس فلما مرجبريل عليه السلامورسولالله مسلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصَّالح والأخ الصالح ، قال«قلت من هذا ياجبريل قال هذا إدريس ، -قالم ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا موسى ، ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالني الصالح والأخ الصالح ، قلت من هذا قال هذا عيسى بن مريم \_قال\_ ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبابالني الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهم» قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأباحبة الأنصاري كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثم عرج بي حتى ظهرتَ لمستوى أسمع صريف الأقلام » قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض الله على أمتى خمسين صلاة ، قال فرجعت بذلك حتى أمر على موسى فقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك قلت فرض علمهم خمسين صلاة ، فقال لى موسى راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فان أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي ، قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربى ، قال ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى قال فغشها ألؤان ما أدرى ما هي قال ثم دخلت الجنة فإذافها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها السك α هكذا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيهوليسهوفيشي.منالكتبالستة،وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس عن الزهرى عن أنس عن أبي ذر مثل هذا السياق سواء فالله أعلم

أبى بكر فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة . فقال أبوبكر أوقال ذلك ؟ قالوانعم ، قال فأنا أشهد لأن كان قال ذلك لقد صدق ، قالوا فتصدّقه في أن يأتي الشأم في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر الساء. قال أبوسلمة فها سمى أبوبكر الصديق. قال أبو سلمة فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لما كذبتني قريش حين أسرى بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجلي الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» ﴿ رواية حديفة بن الحيان رضي الله عنه ﴾ قال الإمام أحمد ثنا أبو النضر ثنا سلمان عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت على حذيفة بن البمان رضي الله عنه وهو يحدث عن ليلة أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول : فانطلقا حــتى أتيا بيت المقدس فلم يدخــلاه قال قلت بل دخله رسول الله عليه ليلمئذ وصــلى فيه قال ما اسمك يا أصلع ؟ فأنا أعرف وجهك ولا أدرى مااسمك قال قلت أنا زر بن حبيش قال مما علمك بأن رسول الله مَالِنَةُ صلى فيمه ليلتئذ قال قلت القرآن يخسبرنى بذلك قال فمن تسكلم بالقرآن فليج اقرأ قال فقلت (سبحان الذى أُسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) قال يا أصلع هـل تجد صـلى فيه ؟ قلت لا قال والله ما صلى فيه رسول الله عليه للتئذ ولو صلى فيه الكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق والله ما زايلا البراق-يى فتحت لهما أبواب الساء فرأيا الجنة والنار ووعـــد الآخرة أجمع ثم عادا عودها على بدئهما قال ثم ضحك حتى رأيت نواجذه . قال وتحدثوني أنه ربطه لايفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة قلت أبا عبد الله أي دابة البراق ؟ قال دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر . ورواه أبو داود الطيالسي عن حمساد ابن سلمة عن عاصم به ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم وهو ابن أبي النجود به وقال الترمذي حسن وهــذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه نفي ما أثبته غــيره عن رسول الله ﷺ من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق وما سبق مقدم على قوله والله أعلم بالصواب ﴿ رواية أَى سعيد سعد بن مالك بن سنان الحدرى ﴾ قال الحافظ أبو بكر البهتي في كتاب دلائل النبوة حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبوانعباس محمدبن يعقوب حدثنا أبوبكر يحيي بن أبى طالب حدثنا عبد الوهاب بنعطاء حدثنا أبو محمد راشــد الحمانى ء أن هرون العبدى (١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عَلَيْقٍ أنه قال له أصحابه يا رسول الله مُسرنا عن ليلة أسرى بك فيها قال: قال الله عز وجسل ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) الآية قال فأخبرهم قال « فبينها أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني فاستيقظت فلم أر شيئًا فإذا أنا بكميئة خيال فأتبعته بصرى حق خرجت من المسجد الحرام فإذا أنا بدابة أدنى شبها بدوابكم هذه، بغالكم هذه غير أنه مضطرب الأذنين يقال له البراق وكانت الأنبياء تركبه قبلي يقع حافره عند مد بصره فركبته فبينا أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني يامحمد انظرنى أسألك يامحمد انظرني أسألك يامحمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه ، فبينا أنا أســـير عليه إذ دعاني داع عن يسارى با محمد انظرني أسألك فلم أجب ولم أقم عليه ، فبينا أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعها وعلما من كلزينة خلقها الله فقالت يامحمد انظرني أسألك فلم ألتفت إلها ولم أقم علمها حــــى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها ثم أتانى جبريل عليه السلام بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فصر بتاللبن وأبيت الحمر فقال جبريل أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الحمر غوت أمتك فقلت الله أكبر الله أكبر فقال جبريل مارأيت في وجهك هذا ؟ قال فقلت بينها أنا أســير إذ دعاني داع عن يميني يامحمد أنظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه قال ذاك داعى الهود أما إنك لوأجبته أووقفت عليه لتهودت أمتك \_قال\_ فبينما أنا أسير إذ دعاني داع عن يساري قال يامحمد انظرني أسألك فلم ألتفت ولم أقم عليه قال ذاك داعي النصاري أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك \_قال فبينما أنا أسسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعها علمها من كل زينة خلقها الله تقول يامحمد انظرني أسألك فلم أجها ولم أقم علمها قال تلك الدنيا أما إنك لو أجبتها أو قمت علمها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة . قال ثم دخلت أنا وجبريل بيت

<sup>(</sup>١) هو ضعيف وقيل كذاب .

المقدس فصلي كل واحمد منا ركعتين ثم أتيت بالمعراج الذي كانت تعرج عليه أرواح الأنبياء فملم ير الحملائق أحسن من العراج أما رأيت اليت حمين يشق بصره طاعاً إلى السهاء فإنمـاً يشق بصره طامحا إلى السهاء عجبه بالمعراج قال فصعدت أنا وجبريل فاذا أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنوده مائة ألف ملك قال : قال الله عز وجل ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) قال فاستفتح جبريل باب السهاء قيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أو قد بعث إليه ، قال نعم فاذًا أنا بآدم كميثته يوم خلقه الله عز وجل على صورته ؟ فاذا هو تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طبية اجعاوها في عليين ، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة احساوها في سجين فمضيت هنسمة فاذا أنا بأخونة علمها لحم مشرح ليس يقربها أحد وإذا أنا بأخونة أخرى علمها لحم قد أروح وأنتن عندها أناس يأكلون منها قلت ياجبريل من هؤلاء ، قال هؤلاء من أمتك يأتون الحرام ويتركون الحلال ، قال ثم مضيت هنهة فاذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل قال فتفتح أفواههم فيلقمون من ذلك الجر ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل فقلت من هؤلاء ياجسبريل ، قال هؤلاء من أمتك ﴿ اللَّذِينَ يَأَ كُلُونَ أَمُوالَ البِّتَامِي ظَلمآ إنما يأ كلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) قال ثم مضيت هنهة فاذا أنا بنساء تعلقن بثديهن فسمعتهن يضججن إلى الله عز وجل قلت ياجبريل من هؤلاء النساء ، قال هؤلاء الزناة (١) من أمتك. قال ثممضيت هنهة فاذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر فيقول أللهم لاتقم الساعة قال وهم على سابلة آل فرعون قال فتجيء السابلة فتطؤهم قال فسمعتهم يضجون إلىالله ــقالــقلت ياجـــبريل من هؤلاء ، قال هؤلاء من أمتك ( اللَّـين يأ كلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) قال ثم مضيت هنهة فاذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه فيقال له كل كما كنت تأكل من لحم أخيك قلت ياجبريل من هؤلاء ، قال هؤلاء الهازون من أمتك اللمازون قال ثم صعدنا إلى السهاء الثانية فاذا أنا برجل أحسن ماخلق الله عزوجل قدفضل الناس فيالحسن كالقمر ليلة البدرطيسائر الكواكب الثالثة واستفتح فاذا أنا بيحي وعيسى علمهما السلام ومعهما نفر من قومهما فسلمت علمهما وسلما على ثم صعدنا إلى السهاء الرابعة فاذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا علياً فسلمت عليه فسلم على ، ثم صعدنا إلى السهاء الخامسة فاذا أنا بهرون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تسكاد لحيته تسبيب سرته من طولهــا قلت ياجبريل من هذا ، قال هذا الحبب في قومه هذا هرون بن عمران ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم على" . ثم صعدت إلى السهاء السادسة فاذا أنا بموسى بن عمران رجـل آدم كثير الشعر لوكان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص فاذا هو يقول يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذا بل هذا أكرم على الله مني قال قلت ياجبريل من هذا ، قالهذا أخوله موسى بن عمران عليه السلام ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم على ، ثم صعدت إلى السهاء السابعة فاذا أنا بأبينا إبراهم خليل الرحمن ساند ظهره إلىالبيتالمعمور كأحسن الرجال قلت ياجبريل من هذا ، قال هذا أبوك إبراهم خليل الرحمن عليه السلام ومعه نفر من قومه فسلمت عليه فسلمعلى وإذا أنا بأمني شطرين شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس وشطر عليهم ثيابرمد ـقال فدخلت البيت المعمور ودخـل معي الذين عليهم الثياب ألبيض وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب الرمد وهم على خير فصليتًأنا ومن معي في البيت المعمور ثم خرجت أنا ومن معي . قال والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم صبعون ألف ملك لايعودون اليه إلى يوم القيامة قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فاذاكل ورقة منها تمكاد تغطى هذه الأمة ، وإذافيها عين بجرى يقال لها سلسبيل فينشق منها نهران (أحدهما) الكوثر (وَالآخر) يقال له نهر الرحمة فاغتسلت فيه فغفر لي ماتقدم من ذنبي وما تأخر . ثم إني رفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت ياجارية قالت لزيد بن حارثة وإذا بأنهار من ماءغير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصنى ، واذا رمانها كالدلاء عظما وإذا أنا بطيرها كأنها نختكم هذه فقال عندها عَلِيُّهُ إن الله تعالى قد (١) الزناة جم زان فهو للمذكر ، وفي الحصائص اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن .

أعد لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ــقالــ ثم عرضت على النار فإذا فها غضب الله وزجره ونقمته ولو طرحت فها الحجارة والحديدلاً كلتها ثم أغلقت دوني ثم إنى رفعت إلى سدرة النتهي فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى . قال وينزل على كل ورقة منها ملك من الملائكة قال وفرضت على خمسون صلاة ، وقال لك بكل حسنة عشر فإذا همت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة فإذا عملتها كتبت لك عشراً ؟ وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء فان عملتها كتبت عليك سيئة واحدة ثم رجعت إلى موسى فقال بما أمرك ربك ؟ فقلت بخمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك ، ومتى لا تطيقه تكفر فرجعت إلى ربى فقلت يا رب حفف عن أمتى فانها أضعف الأمم فوضع عنى عشراً وجعلها أربعين فما زلت أختلف بين موسى وربي كلما أتبت عليه قال لي مثل مقالته حتى رجعت إليه فقال لي بم أمرت فقلت أمرت بعشر صاوات قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت إلى ربى فقلت أى رب خفف عن أمتى فانها أضعف الأمم فوضع عني خمساً وجعلها خمساً فناداني ملك عندها تممت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالهـــا ثم رجعت إلى موسى فقال بم أمرت ؟ فقلت بخمس صـــاوات قال ارجع إلى ربك فانه لا يؤوده شيء فاسأله التخفيف لأمتك فقلت رجعت إلى ربى حتى استحييت » ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب : إنى أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السهاء ورأيت كذا وكذا فقال أبو جهل يعني ابن هشام ألا تعجبون مُنا قال محمد ؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت القدس ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا ومقفلة مهرا فهذه مسيرة شهرين في ليلة واحدة قال فأخبرتهم بعير لقريش لماكنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا وأنها فمرت فلما رجعت وجدتها عند العقبة وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا فقال أبو جهل يخبرنا بأشياء فقال رجل منهم أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وهيئته وكيف قربه من الجبل فان يك محمد صادقافسأخبركم وإن يك كاذباً فسأخبركم فجاء ذلك المشرك فقال يا محمد أنا أعلم الناس ببيت القدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل قال فرفع لرســول الله علي الله يت المقدس من مقعده فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته قال بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا فقال الآخر صدقت فرجع إلىهم فقال صدق محمد فها قال أو نحوا من هذا الكلام وكذا رواه الإمام أبوجهفر بنجرير بطوله عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي هارونالعبدي ، وعن الحسن بن يحي عن عبد الرزاقءن،معمرعن أبيهارون العبدي به ، ورواء أيضاً من حديث ابن إسحق حدثني روح بن القاسم عن أبي هارون به نحو سياقه المتقدم ، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أحمد بن عبدة عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الحبري فذكره بسياق طويل حسن أنيق أجود مما ساقه غيره علىغرابته وما فيه من النكارة ، ثم ذكره البيهقي أيضًا من رواية روح ابن قيس الحدائي وهشم ومعمر عن أبي هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو مصعف عند الأئمة ، وإنما سقنًا حــديثه همهنا لما فيه من الشواهد لغيره ، ولمــا رواه البهتي أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن أنبأنا أبو نعم أحمد بن محمد بن إبراهم البزار حدثنا أبو حامد بن بلال حدثنا أبوالأزهر حدثنا يزيد بن أبي حكم قال رأيت في النوم رسمول الله علي الله علي علم الله وجل من أمتك يقال له سفيان الثورى لا بأس به . فقال وسمول الله صلى الله عليه وسلم « لا بأس به » حدثنا عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيدالخدري عنك يا رسول الله ليلة أسرى بك قلت رأيت في السهاء فحدثه بالحديث فقال لي « نعم» فقلت له يا رسول الله إن ناسا من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب ؟ فقال لى « ذلك حديث القصاص » ﴿ رواية شداد بن أوس ﴾ قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا إسحق ابن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدى حدثنا أبو الوليدبن عبد الرحمن عن جبير بن نفير حدثنا شداد بن أوس قال: قلنا يارسول الله كيف أسرى بك ؟ قال «صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما فأتاني حبريل عليه السلام بدائة أبيض\_أو قال بيضاء\_ فوق الحمار

ودون البغل فقال اركب فاستصعب على فرازها بأذنها ثم حملني عليهــا فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث انتهى طرفهاحتى بلغنا أرضا ذات نخل فأنزلني فقال صل فصليت ثم ركبت فقال أتدرى أين صليت ؟ قلت الله أعلم ، قال صلیت بیثرب صلیت بطیبة فانطلقت تهوی بنا یقع حافرها عند منتهی طرفها ثم بلغنا أرضا قال انزل ثم قال صل فصلیت ثم رکبنا فقال أتدری أین صلیت ؟ قلت الله أعلم ، قال صلیت بمدین عند شجرة موسی ، ثم انطلقت تهوی بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا بدت لنّا قصور فقال انزل فنزلت فقال صل فصليت ثم ركبنا فقال أتدرى أبن صليت ا قلت الله أعلم ، قال صليت بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم ثم انطلق بى حتى دخلنا المدينة من بابها الهماني فأني قبلة المسجد فربط فيه دابته ودخلنا المسجد من باب تميل فيمه الشمس والقمر فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل أرسل إلى بهما جميعا فعدلت بينهما ثم هداني الله عز وجل فأخذت الابن فشربت حتى عرقت به جبيني وبين يدى شيخ متكيء على مثوات له فقال أخذ صاحبك الفطرة إنه لمهدى ، ثم الطلق بي حتى أتينا الوادى الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مثل الروابي (١) قلت يا رسول الله كيف وجدتها ؟ قال وجدتها مثل الحمة السخنة ثم انصرف بي فمرر نا بعير لقريش بمسكان كذا وكذا قد أضاوا بعيرا لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد ثم أتبيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتانى أبو بكر رضى الله عنه فقال يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في منانك ، فقال علمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة ، فقال يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصفه لي ، قال ففتح لي صراطكا في أنظر إليه لا يسا لني عن شيء إلا أنبأته به ، فقال أبو بكر أشهد أنك لرسول الله ، وقال المشركون انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت القدس الليلة ، قال فقال إن من آية ما أقول لكم أنى مررت بعير لكم في مكان كذا وكذا وقد أضلوا بعيرا لهم فجمعه لهم فلان وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاوياً تونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسودوغرارتان سوداوان فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حين كان قريبا من نصف النهار حتى أقبلت العيريقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله مَالِيَّةِ هَكذا رواه البهتي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي به ثم قال بعسد تمامه هذا إسناد صحيح ، وروى ذلكمفرقامن أحاديثغير ، ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث ، وقدروى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن إسحق بن إبراهم بن العلاء الزبيدي به ، ولا شك أن هذا الحديث أعنى الحديث المروى عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منهاماهو صحيح كما ذكره البهتي ومنهاما هو منكر كالصلاة في بيت لحم. وسؤال الصديق عن نعت بيت القدسوغيرذلك والله أعلم ﴿ رواية عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن محمد حدثناجرير عن قابوس عن أبيه قال حدثنا ابن عباس قال : ليلة أسرى برسول الله مرائلي دخل الجنة فسمع في جانبها وخشأ ٢٦ فقال ياجبريل ما هذا ! قال هذا بلال المؤذن فقال النبي عَلَيْتُهُ حين جاء إلى الناس « قد أفلح بلال رأيت له كذاوكذا » قال فلقيه موسى عليــه السكام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الأمي قال وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما فقال من هـ ذا يا جبريل ! قال هذا موسى ، قال فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه قال من هذا يا جبريل قال هذا أبوك إبراهيم\_قال ونظر في النار فإذا قوم يأ كلون الجيف قال من هؤلاءياجبريل قال هؤلاء النَّدين يأ كلون لحوم الناس ، ورأى رجلا أحمر أزرق جداً قال من هذا يا جبريل ! قال هذاعاقرالناقة ، جيء بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال في أحدهما لبن وفي الآخر عسل فأخذ اللبن فشرب منه فقال الذي كان معه القدح أصبت الفطرة إسناد صحيح ولم يخرجوه . ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابت أبو زيد حِـدثنا هلال حدثني عـكرمة عن ابن عباس قال : أُسْرى برسـول الله عليه الله بيت المقدس شمجاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم فقال ناس نحن لا نصدق محمداً بمــاً يقول فارتدوا كفاراً فضرب (١) فىنسخةالأزهر:والأميرية الزرابى،وكـذافىالخصائص. (٢)فىالنسخ كلهاوخشا : وهوتصعيف،والرجس بالجيمواالسين الصوتالخنى.

الله رقابهم مع أبى جهل وقال أبوجهل يخوفنا عمد بشجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فترقموا ، ورأى الدجال فى صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام وعيسى وموسى وإبراهم ، وسئل النبي صلى لله عليه وسلم عن الدجال فقال «رأيته فيلمانيا أقمرهجان ، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى كأن شعر رأسه أغصان شجرة ، ورأيت عيسى عليه السلام أيض جعدالرأس حديد البصر ومبطن الخلق ، ورأيت موسى عليه السلام أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق ، ونظرت إلى إبراهم عليه السلام فلم أنظر إلى ارب منه إلا نظرت إليه منى حتى كأنه صاحبكم ، قال جبريل سلم عى أبيك فسلمت عليه » ورواه النسائى من حديث أبي يزيد . ثابت بن زيد عن هلال وهو ابن حبان به وهو إسناد صحيح

﴿طريق أخرى﴾ قال البهتي أنبأنا أبوعبد الله الحافظ أنبأنا أبوبكرالشافعي أنبأنا إسحق بن الحسن حدثنا الحسين ابن محمد حدثنا شيبان عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم علي ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علي « رأيت ليلة أسرى بى موسى بن عمران رجــــلا طوالا جعـــدا كأنه من رجال شــنوءة والدجال في آيات أراهن الله إياه قال (فلا تكن في مرية من لقائه) فكان قتادة يفسرها أن نبي الله عَالِيُّة قند لق موسى عليه السلام (وجعلناه هدى لبني إسرائيل) قال جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان وأخرجاه من حديث شعبه عن قتادة مختصرا ﴿طريق أخرى﴾ وقال البهيق أخبرنا على بن أحمد بن عبدالله أنا أحمد بن عبيد الستار ثنا دبيس المعدل ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء ابنَ السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه « لما أسرى بى مرت بى رائحة طيبة فقلت ما هــــذه الرائحة ؟ قال ماشطة بنت فرعون وأولادها سقط المشط من يدها فقالت باسم الله فقالت بنت فرعون أبي قالت ربي وربك ورب أبيك قالت أولك رب غيير أبي ؟ قالت نعم ربي وربك ورب أبيك الله . قال فدعاها فقال ألك رب غميري قالت نعم ربي وربك الله عز وجل . قال فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمريها أن تلقى فيها قالت إن لى إليك حاجة قال ماهى ، قال تجمع عظامى وعظام ولدى في موضع قال ذاك لك لما لك علينا من الحق قال فأمر بهم فألقوا واحداً واحــداً حتى بلغ رضيعاً فيهم فقال يا أمه قعى ولا تقاعسى فإنك على الحق . قال وتــكلم يخرجوه ﴿طريق أخرى﴾ قال الإمام أحمد أيضاً حدثنا محمّد بن جعفر وروح بن المعين قالا حدثنا عوف عن زرارة ابن أوفى عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيْرُكُمْ ﴿ لَمَا كَانَ لَيُّمَا أُسْرَى لَى فأصبحت بمكم فظمت وعرفت أنالناس مكذبي» فقعد معتزلا حزيناً فمر بهعدوالله أبوجهل فجاءحتي جلس اليهفقال له كالمستهزي هل كان من شيء، فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم » قال وماهو ، قال « إنى أسرى بى الليلة » قال إلى أين ، قال « الى بيت المقدس » قاليه ثم أصبحت بين ظهرانينا ، قال « نعم » قال فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه اليه ، فقال أرأيت ان دعوت قومك أتحدثهم بمــا حدثتني فقال رسول الله صـــلي الله عليه وســـلم « نعم » فقال يامعشر بني كعب بن لؤى قال فانفضت اليــه المجالس وجاءوا حــتي جلسوا اليهما قال حــدث قومك بمــا حدثتني فقال رسول الله صـــــلي الله عليه وســلم « إني أسرى بي الليلة » فقالوا إلى أين ، قال « إلى بيت المقدس » قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا قال « نعم » قال فمن بين مصفق ومن بيمن واضع يده على رأســــه متعجباً للكذب ، قالوا وتستطيع أن تنعت لنا المسجد وفيهم من قد سافر إلىذلك البلد ورأى المسجد ، فقال رسولالله عَرَاقِهُ ﴿ فَمَا زَلْتَ أَنْفَتَ حَتَى النَّبُسُ عَلَى بَعْضَ النَّعَتَ ــقالـــ فَجِيءَ ۚ بالمسجد وأناأ نظر البيــه حتى وضع دون دارٍ ـ عقيل ــأوعقالـــ فنعتهوأنا أنظر اليه ــقالــ وكان.مع.هذانعت.لمأحفظه ــقالــ فقال.القومأما النعت فوالله لقد أصاب.فيه» وأخرجه النساثي من حديث عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي به ، ورواه البهتي من حديث النضر بنشميل وهوذة ـ عن عوف وهو ابن أى جميلة الأعراني أحــد الأئمة الثقات ﴿ رَوَايَةُ عَبِدَ اللَّهُ بِن مُسْعُودُ رَضَى اللهُ عَنَّــه ﴾ قال الحافظ أبوبكر البهتي أخبرنا أبوعبد الله الحافظ حدثنا أبوعبدالله محمدبن يعقوب حدثنا السرى بنخزيمة حدثنا يوسف ابن بهاول حدثنا عبد الله بن تمير عن مالك بن مغول عن الزبير بن عدى عن طلحة بن مصرف عن مرة الهمداني عن عبدالله ابن مسعودقال : لما أسرى برسول الله عليه فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في الساء السادسة وإليها ينتهي ما يصعدبه حتى يقبض منها ، والمهاينتهي مايهبط به من فوقها حتى يقبض (إذيغشي السدرة مايغشي) قال غشها فراش من ذهب وأعطى رسولالله ﷺ الصاوات الحمس وخواتم سورة البقرة وغفر لمن لايشرك بالله شيئًا المقحات يعنىالكبائر . ورواه مسلم في صحيحه عن عمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب كلاها عن عبدالله بن نمير به ، ثم قال البهتي وهذا الذي ذكره عبدالله ابن مسعود طرف من حديث المعراج ، وقد رواه أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أبىذر عنالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه مرة مرسلا من دون ذكرها ثم إنالبهقى ساق الأحاديث الثلاثة كاتقدم قلت وقد روى عن ابن مسعود بأبسط من هــذا وفيه غرابة وذلك فما رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشمور حدثنا مروان بن معاوية عن قتادة بن عبدالله التيمي حدثنا أبوظبيان الجني قال : كنا جلوسا عند أي عبيدة بن عبدالله يعنى ابن مسعود ومحمد بن أبي وقاص وهاجالسان فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة حيدتنا عزراً بيك لبلة أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة لا بل حدثنا أنت عن أبيك فقال محمد لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت ، قال فأنشأ أبو عبيدة يحدث يعني عن أبيه كما سـ ثل قال : قال رسول الله صـلى الله عليه وسلم « أتانى جبريل عليه السلام بدابة فوق الحار ودون البغل فحملني عليه ثم انطلق يهوى بناكلا صعدعقبة استوت رجلاً كذلك مع يديه وإذا هبط استوت يداه مع رجليه حتى مررنا برجل طوال سبط آدم كأنه من رجال أزدشنوءة فيرفع صوته يقول أكرمته وفضلته قال فدفعنا اليه فسلمنا عليه فردالسلام فقال من هذامعك ياجبريل ؟ قال هذا أحمد ، قال مرحباً بالني الأمى العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته ، قال ثم اندفعنا فقلت من هذا ياجبريل ، قال هذاموسي بن عمر ان قال قلت ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك ، قلت ويرفع صوته على ربه قال إن الله قدعر ف له حدته . قال ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السرح تحتها شيخ وعياله قال فقال لى جبريل اعمد إلى أبيك إبراهم فدفعنا اليه فسلمناعليه فرد السلام فقال إبراهم من هذامعك ياجبريل، قالهذا ابنكأحمد قالفقالمرحبآ بالنبي الأمى الذي بلغرسالةربه ونصح لأمته يابني إنك لاقربك الليلة وإن أمتك آخرالأمم وأضعفها فاناستطعت أن تكون حاجتك أوجلها في أمتك فافعل . قال ثم أندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى فنزلت فربطت الدابة في الحلقة التي في باب المسجد التي كانت الأنبياء تربط بها ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد ورب محمد قال ثم أقيمت الصلاة فأعمتهم ثم انصرفنا فأقبلنا » إسسناد غريب ولم يخرجوه ، فيه من الغرائب سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء ثم سؤاله عنهم بعــد انصرافه والمشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل كان يعلمه بهم أولا ليسلم علمهم سلام معرفة ، وفيه أنه اجتمع بالأنبياء علمهم السلام قبل دخوله المسجد الأقضى ، والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات ثم نزل إلى بيت القدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة والله أعلم (طريق أخرى) قال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا العوام عن جبلة بن سحيم عن مرثد بن جنادة أمر الساعة قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لاعلم لي بها فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل وفها عهد إلى ربى أن الدجال خارج قال ومعى قضيان فإذارآنى ذابكما يذوب الرصاص قال فهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول يامســلم إن تحتى كافراً فتعال فاقتله قال فيهلكهم الله ثم يرجعالناسإلى بلادهم وأوطانهم قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوء قال ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم فأدعوا الله عليهمفيهلكهمويميتهم حتى تجوى الأرض منّ نتن ربحهم أى تنتن قال فينزل الله

المطر فيجترف أجسادهم حتى بقذفهم فى البحر ففيا عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا . وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن يزيد بن هارون عن العوام ابن حوشب رواية عبد الرحمن بن قرط أخى عبد الله بن قرط الثمالى قال سعيد بن منصور حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة حدثنى عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله بالله السرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من بين زمزم والمقام جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فطارا به حتى بلغ السموات العلى فلما رجع قال سمعت تسبيحاً فى السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت السموات العلى من هذه السورة مشفقات من ذى العاو بما على سبحان العلى الأعلى سبحانه وتعالى . ونذكر ههنا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة (تسبح له السموات السبع) الآبة

﴿ رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبى سنان عن عبيد بن آدم وأبى مريم وأبى شعيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس قال : قال أبو سلمة فحدثنى أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب أين ترى أن أصلى فقال إن أخذت عنى صلى تحلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه ضاهيت اليهودية ولكن أصلى حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداء وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلى وراءها وهى بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى الناس فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلى وراءها وهى بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم ولكن من الله عليه بالإسلام فهدى إلى الحق ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين عمر ضاهبت اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه . وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبى مرثد الغنوى قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم « لا تجلسوا على القبور ولا تصاوا إلها »

﴿ رَوَايَةً أَى هَرِيرَةً وَهَى مَطُولَةً جَداً وَفَهَا غَرَابَةً ﴾ قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيرسورةسبحان حدثنا على بن سهل ثنا حجاج ثناأ بوجعفر الرازىءن الربيع بن أنسءن ألى العالية الرياحي عن ألى هريرة أوغيره شك أبوجعفر فى قول الله عز وجل ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) الآية قال جاء جبريل إلى النبي ﷺ ومعه ميكائيل فقال جبرائيل لمسيكائيل اثنى بطست من ماء زمزم كما أطهر قلبه وأشرح له صدره قال فشق عنه بطنه فغسله ثلاث مرات واختلف إليــه ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم فشرح صدره فنزع ماكان فيه من غل وملاُّه علماً وحلماً وإيمانا ويقينا وإسلاما وختم بين كتفيه بخاتم النبوة ثم أتاه بفرس فحمله عليه كل خطوة منه منتهي بصره أو أقصى بصره قال فسار وسارمعه جبريل علمهما السلام قال فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال الني مِرْكُمْ « يا جبريل ما هــذا ؟ » قال هؤلاء المجاهـدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال ﴿ ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة ثم آتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والنعم . ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها قال « فما هؤلاء يا جبريل»، قال هؤلاء الدين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله تعالى شيئاً وما الله بظلام للعبيد ثم أتى على قوم بين أيديهــم لحم نضيج فى قدر ولحم نىء فى قدر خبيث فجعلوا ياً كلون من اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال « ما هؤلاء يا جبريل ؟ » فقال هــذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح ، والمرأة تقوم من عنـــد زوجها حلالا طيبا فتأتى رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح قال ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب ألا شقته ولا شيء إلا حرقته قال «ما هذا يا جبريل؟» ، قال هذامثل أقوام منأمتك يقعدون على الطريق فيقطعونها ثم تلا ( ولا تقعدوا

بكل صراط توعدون وتصدون ) الآية قال ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد علمها فقال « ما هذا يا جبريل ؟ » قال هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريدأن يحمّل علمها ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلا قرضت عادت كماكانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال «ما هذا يا جبريل؟»فقال هؤلاء خطباء الفتنة ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظم فجعلالثوريريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع فقال « ما هـ ذا يا جبريل؟ » فقال هذا الرجل يتكلم بالـ كلمة العظيمة ثم يندم علمها فلا يستطيعأن يردها . ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة وربحمسك وسمع صوتا فقال : «يا جبريلما هـــذه الريح الطيبة الباردة وما هذا المسك وما هذا الصوت ؟ » قال هذا صوت آلجنة تقول يا رب ائتنى بما وعدتني فقد كثرت غرفى وإستبرقى وحريرى وسندسى وعبقرى ولؤلؤى ومرجانى وفضتى وذهبي وأكوابى وصحافى وأباريتي وأكؤسى وعسلى ومائى ولبني وخمرى فائتني بما وعدتني فقال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بى وبرسلي وعمل صالحا ولم يشرك بى شيئاً ولم يتخذمن دونى أندادا ، ومن خشيني فهو آمن ، ومن سألني أعطيته ، ومن أقرضني جزيته ، ومن توكل على كَنفيته ، إنى أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد ، وقد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالفين ، قالت قد رضيت قال ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً ووجدريحاً خبيثة فقال. «ما هذهالريم ياجبريل وماهذا الصوت؟ » فقال هذا صوت جهنم تقول يا رب اثتني بما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيرى وحميمي وضريعي وغساقي. وعذاني وقد بعد قعري واشتد حرى فاثتني بما وعدتني ، قال لك كل مشرك ومشركة ، وكافر وكافرة ، وكل خبيث وخبيثة . وكل جبار لا يؤمن بيوم الجساب . قالت قد رضيت ، قال ثم سار حتى أتى بيت المقــــــــــــ فنزل فربط فرسه إلى الصخرة ثم دخل فصلى مع الملائكة فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هــذا معك قال محمــد عَرَاكُمْ قالوا أوقد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال ثم لقى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم فقال إبراهم عليه السلام :الحمد لله الذي آنخذني خليلا وأعطاني ملكا عظما وجعلني أمة قانتا يؤتم بي وأنقذني من النار وجعلها على بردًا وسلاماتم إن موسى عليه السلام أثني على (به فقال: الحمد لله اللسي كلني تسكلما وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدى وجعلمن أمتى قوما يهدون بالحق وبه يعدلون . ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمــد لله الذي جعل لي ملــكا عظما وعلمني الزبور وألان لي الحـــديد وسخر لي الجبال يسبحن والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب ثم إن سلمان عليه السلام أثني على ربه فقال : الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لى الشياطين يعماون لى ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ، وعلمني منطق الطبر وآتاًى من كل شيء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير وفضلني على كثير من عباده المؤمنين ، وآتاني ملكا عظما لا ينبغي لأحدمن بعدى وجعل ملكي ملكاطيبا ليس فيه حساب . ثم إن عيسي عليه السلام أثني على ربه عز وجلفقال: ألحمد لله الذي جعلني كلته وجعل مثلي كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ، وعلمني الكتاب والحكمه والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله ورفعني وطهرني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجم فلم يكن للشيطان علينا سبيل . قال ثم إن محمداً على أنى على ربه عز وجل فقال « كلكم أثنى على ربه وإنى مأن على ربى فقال : الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل على الفرقان فيه بيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتى أمة وسطا وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين وشرح لى صدرى ووضع عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلني فأتحا وخاتمــا » فقال إبراهيم عليــه السلام: بهذا فضلــكم محمــد يَرَالِكُم ، قال أبو جعفر الرازي خاتم بالنبوة فاتم بالشفاعه يوم القيامة ، ثم أنى بآنية أثلاثة مغطاة أفواهها فأنى بإناء منها فيه ماء فقيل له اشرب فشرب منه يسيرا ، ثم دفع إليه إناء آخر فيــه لبن فقيل له اشرب فشرب منه حتى روى ، ثم دفع إليه إناء آخر فيــه خمر فقيل له اشرب فقال لا أريده قد رويت ، فقال له جبريل أما إنها ستحرم على أمتك ولو شربت منها لم يتبعك من

أمتك إلا القليل ، قال ثم صعديه إلى السهاء فاستفتح فقيل من همذا ياجبريل فقال محمد ، فقالوا أو قد أرسل اليه ؟ قال نعم ، قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح لهما ، فدخل فاذا هو برجل تام الحلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب يخرج منه ريم خبيثة فاذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله بكي وحزن فقلت ياجبريل من هذا الشبيخ التام الحلق الذي لم ينقص من خلقه شيء وما هذان البابان ؟ فقال هذا أبوك آدم وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنَّة فاذا نظرُ إلى من يدخل الجنَّة من ذريته ضحك واستبشر ، والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر إلى من يدخلها من ذريته بكي وحزن ، ثم صعد به جبريل إلى السهاء الثانية فاستفتح فقيل من هذا معك ؟ فقال حمد رسول الله ، قالوا أو قد أرسل اليه ؟ قال نعم ، قالوا خياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء قال فدخسل فاذا هو بشابين فقال يا جبريل من هذان الشابان ؟ قال هذا عيسي بن مريم ويحيي بن ذَكَرْيا ابنا الحالة علمهما السلام ، قال فصعد به إلى السهاء الثالثة فاستفتح فقالوا من هذا ؟ قال جبريل ، قالواومن معك قال عجميد قالوا أو قد أرسم اليمه قال نعم ، قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الحليفة ونعم المجيء جاء قال فدخل فاذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواك قال من هذا يا جبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن ؟ قال هذا أخوك يوسف عليه السلام ، قال ثم صعد به إلى الساء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل ، قالوا ومن معك ؟ قال حمد ، قالوا أو قد أرســـل اليه ؟ قال نعم ، قالوا حياه الله من أنخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الحليفة ونعم المجيء جاء ، قال فدخل فاذا هو برجـــل قال من هــــذا ا ياجبريل ، قال هذا إدريس عليه السلام رفعه الله مكاناً علياً ، ثم صعد به إلى السهاء الحامسة فاستفتح فقالوا من هذا ؟ قال جبريل ، قالوا ومن معك ؟ قال محمد ، قالوا أو قد أرسل اليه ؟ قال نعم ، قالوا حياه الله من أَخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الحليفة ونعم المجيء جاء قال فدخل فاذاهو برجل جالس وحوله قوم يقص علهم قال من هــذا يا جبريل ومن هؤلاء حوله قال هذا هارون المحبب وهؤلاء بنو إسرائل ، ثم صعد به إلى السهاء السادسة فاستفتح فقيل منهذا قال جبريل قالوا ومن معك ؟ قال عجد ، قالوا أو قد أرسل اليه ؟ قال نعم ، قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الحليفة ونعم الحجيء جاء قال فدخل فاذا هو برجل جالس فجاوزه فبكي الرجل فقال ياجبريل من هـــذا ، قال موسى ، قال فما باله يبكى ، قال يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم بني آدم على الله عز وجل وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا وأنا في أخرى فلو أنه بنفسه لم أبال ولكن مع كل نبي أمته ، قال ثم صعد به إلى الساء السابعة فاستفتح فقيل من هذا ، قال جبريل قيل ومن معك قال محمد ، قالوا أو أرسل اليه قال نعم ، قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الحليفة ونعم المجيء جاء ، قال فدخل فاذا هو برجل أشمط جالس عنـــد باب الجنة على كرسي وعنده قوم جلوس بيض الوجوء أمثال القراطيس ، وقوم في ألوانهم شيء ققام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهرآ فاغتسلوا فيــه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهرآ آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقسد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيمه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم جاءوا فجلسوا إلى أصحابهم فقال ياجبريل من هـــذا الأشمط ثم من هؤلاء البيض الوجوء ومن هؤلاء النـين في ألواتهم شيءوما هذه الأنهار التي دخلوا فها فجاءوا وقد صفت ألوانهم ، قال هذا أبولة إبراهم أول من شمط على وجه الأرض، وأما هؤلاء البيضالوجوه فقوم لم يلبسوا إيمسانهم بظلم ، وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً فتابوا فتاب الله علمهم ، وأما الأنهار فأولها رحمة الله والثانى نعمة الله والثالث سقاهم ربهم شرابا طهوراً، قال ثم انتهى إلى السدرة فقيل له هذه السدرة ينتهى إلها كل أحد خلا من أمتك على سنتك. فاذا هي شجرة يخرج منأصلها أنهار منماء غيرآسن وأنهارمن لبنلم يتغير طعمه ، وأنهارمن خمرانة للشاربين ، وأنهار من عسل مصنى وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لايقطعها والورقة منها تغطى الأمة كلها قال فغشها نور الحلاق عزوجل

وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة، من حب الرب تبارك وتعالى ، قالوا فكلمه الله عنـــد ذلك فقال له سـل ، فقال إنك اتخذت إبراهم خليلا وأعطيته ملـكا عظما وكلت موسى تـكاما ، وأعطيت داود ملـكا عظيا وألنت له الحديد ، وسخرت له الجبال وأعطيت سلمان ملكا وسخرت له الجن والإنس والشياطين وسخرت له الرياح وأعطيت له ملكا لاينبغي لأحد من بعده ، وعلمت عيسي التوراة والانجيل وجعلته يبرى الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذنك وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علمهما سبيل ، فقال له الرب عز وجل وقد اتخذتك خليلا ـ وهومكتوب في التوراة حبيب الرحمن \_ وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً ، وشرحت لك صدرك ، ووضعت عنك وزرك . ورفعت لكذكرك ، فلاأذكر إلاذكرت معي ، وجعلت أمتك خيرأمة أخرجت للناس ، وجعلت أمتك أمة وسطا ، وجعلت أمتك هم الأولين وهمالآخرين وجعلت أمتك لاتجوز لهمخطبة حتىيشهدوا أنك عبدى ورسولى ، رحملت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاً ، وأولهم يقضى له ، وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها ني قبلك وأعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك ، وأعطيتك الكوثر وأعطيتك ثمانية أسهم الاسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلتك فاتحاً خاتمـاً ، فقال النبي مِرَالِقَةِ « فضلني ربي بست : أعطاني فواتح الـكلام وخواتيمه وجوامع الحديث ، وأرسلني إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً . وقذف في قلوب أعدائي الرعب من مسيرة شهر ، وأحلت لي الغنائم ولم علىلأحد قبلي وجعلت لى الأرض كلهاطهورا ومسجدا» قالوفرض عليه خمسين صلاة . فلما رجع إلى موسى قالبم أمرت يا محمد ، قال بخمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فان أمتك أضعف الأمم فقد لقيت من بني إسرائيل شدة ، قال فرجع النبي عَمِلُكُمْ إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوضع عنــه عشراً ثم رجع إلى موسى فقال له بكم أمرت قال بأربعين قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فان أمتك أضعف الأمم ولقد لقيت من بني إسرائيل شدة: قال فرجع الني صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنمه عشرا فرجع إلى موسى فقال بكم أمرت قال أمرت بثلاثين . فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقـــد لقيت من بني إسرائيل شدة . قال فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه عشراً فرجع إلى موسى عليه السلام فقال بكم أمرت قال أمرت بعشرين قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فانأمتك أضعف الأمم وقدلقيت من بني إسرائيل شدة ، قال فرجع إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف فوضع عنــه عشرا فرجع إلى موسى فقال بكم أمرت قال أمرت بعشر ، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فان أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من إسرائيل شدة ، قال فرجع على حياء إلى ربه ربك فاسأله التخفيف فان أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة ، قال قدرجعت إلى بي حتى استحييت فما أنا براجع اليه ، قيل أما إنك كماصبرت نفسك على خمس صلوات فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة فانكل حسنة بعشر أمثالها ، قال فرضي محمد علي كل الرضا ، قال وكان موسى عليه السلام من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع اليه . ثمرواه ابن جرير عن محمد بن عبيدالله عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبى العالية أوغيره شك أبوجفعر عن أبى هريزة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وقد رواه الحافظ أبوبكر البهق عن أى سعيد الماليني عن ابن عدى عن محمد بن الحسن السكوني البالسي بالرملة حدثنا طي بن سهل فذكر مثل مارواه أبن جريرعنه ، وذكر البهتي أن الحاكم أباعبدالله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني عن جدَّه عن إبراهم بن حمزة الزيرى عن حاتم بن إسماعيل حدثني عيسي بن ماهان يعني أباجعفر الرازي عن الربيع بن أنسعن أبى العالية عن أبي هريرة عن النبي علي فلكر . وقال ابن أبي حاتم ذكر أبوزرعة حدثنا محمد بن عبدالله بن تمير حدثتا يونس بن بكير حدثنا عيسى بن عبدالله التميمي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري عن أبي العالية أوغير. شك عيسى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقناه (قلت) وأبو جعفر الرازى قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازى يهم فى الحديث كثيراً وقد ضعفه غيره أيضاً ووثقه بعضهم، والظاهر أنه سيء الحفظ ففيا تفرد به نظر. وهذا الحديث فى بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة وفيسه شيء من حديث المنام فى رواية سمرة بن جندب فى المنام الطويل عند البخارى ويشبه أن يكون مجموعا من أحاديث شتى أو منام أو قصة أخرى غير الإسراء والله أعلم

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسمول الله عَلِيَّاتُهُ « حين أسرى بي لقيت مؤسى عليمه السلام - فنعته فإذا رجل حسبته قال ـ مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة ، قال ولقيت عيسى ـ فنعته النبي عَلِيْكِيْر قال ـ ربعـة أحمر كأنما خرج من ديماس \_ يعني حمام قال \_ ولقيت إبراهم وأنا أشبه ولده به قال وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خَمر قَيل كي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشر بُّت فقيل لي هديت الفطرة \_ أو أصبت الفطرة \_ أما إنك لو أخذت الحرر غوت أمتك » وأخرجاه من وجه آخر عن الزهرى به نحو. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن الحجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَرَائِيُّهِ ﴿ لَقَدْ رَأَيْتَنَى فِي الحِجْرِ وقريش تَسَأَلَىٰ عَنْ مُسْرَاى فَسَأَلُونَى عَنْ أَشَاء مِنْ بَيْتُ المقدس لم أثبتها فكربت كرباً ماكربت مثله قط فرفعه الله إلى أنظر إليه ما سألونى عن شيء إلا أنبأتهم بهوقدر أيتني في جماعة من الأنبياء وإذًا موسى قاعم يصلى وإذا هو رجلجعد كأنه من رجال شنوءة وإذاعيسى بنءمريم قائم يصلى أقرب الناس شها به عروة بن مسعود الثقني وإذا إبراهيم قائم يصلي أقربالناسشها به صاحبكم ـ يعني نفسه ـ فحانت الصلاة أبى حــدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبىالصلت عن أبىهريرة قال: قال رسول الله عليه « رأيت ليلة أسرى بي لما انتهيت إلى الساء السابعة فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق قال وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فمها لحياة ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء آكلوا الرباء فلما نزلت إلى السهاء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت من هؤلاء ياجبريل ؟قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت السموآت والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب»ورواه الإمام أحمدعن-سن وعفان كلاهما غن حماد بنسلمة بهورواه ابن ماجه من حديث حماد به ﴿رواية جماعة من الصحابة بمن تقدم وغيرهم ﴾ قال الحافظ البهبق حدثنا أبو عبد الله يعني الحاكم حدثنا عبدالله بن يزيدبن يعقوب الدقاق الهمداني حدثنا إبراهم بن الحسين الهمداني حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا عمر بن سعد النضري من بني نضرة بن معين حدثني عبد العزيز وليس بن ألى سلم وسلمان الأعمش وعطاء بن السائب بعضهم يزيد في الحديث على بعض عن على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعن محمد ابن إسحق بن يسار عمن حدثه عن ابن عباس وعن سلم بن مسلم العقيلي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعودوجو يبر عن الضحالة بن مزاحم قالوا كان رسول الله عَلِيَّةٍ في بيت أم هانيء راقداً وقد صلى العشاء الآخرة قال أبو عبد الله الحاكم قال لنا هـ ذا الشيخ وذكر الحديث فكتبت المتن من نسخة مسموعة منه فذكر حديثا طويلا يذكر فيه عدد الدرج والملائسكة وغير ذلك مما لا ينكر شيءمنها فيقدرة الله إنصحت الرواية . قال البهتي فما ذكرنا قبل في حديثأني هارونالعبدى في إثبات الإسراء والمعراج كفاية وبالله التوفيق ( قلت)وقدأرسل هذا الحديث غيرواحد من التابعين وأثمة المفسرين رحمة الله علمهم أجمعين ﴿ رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ﴾ قال البهقي أخبرنا أبو عبـــد الله الحافظ أخبرني مكرم بن أحمد القاضي حدثني إبراهيم بن الهيثم البكري حدثني محمد بن كثير الصنعاني حدثنا معمر بن راشد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت لماأسرى برسول الله عَلَيْقَةٍ إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث النساس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا هـــل لك في صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس فقال أو قال ذلك ؟ قالوا نعم قال لأن كان قال ذلك لقد صدق قالوا فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبــل أن يصبح ، قال نعم إنى لأصدقة فما هو أبعــد من ذلك أصدقه في خبر

الساء في غدوة أو روحة فلذلك سمى أبو بكر الصديق ﴿ رواية أم هانيء بنت أبي طالب ﴾ قال محمد بن إسحق حدثني محمد بن محمسد السائب السكلى عن أبى صالح باذان عن أم هانىء بنت أبى طالب فى مسرى رسول الله عليه أنهاكانت تقول ما أسرى برسول الله مُرَالِلَهِ إلا وهو في بيتي نائم عندىتلك الليلة فصلى العشاء الآخرةثم نام ونمنا فلما كان قبيل الفجر أهبنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا معه قال «يا أم هانىء لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادى ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه شم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين » ال كلي متروك بمرة ساقط لحكن رواه أبويعلى فيمسنده عن محمدين إسماعيل الأنصاري عن ضمرة بن ربيعة عن يحيي بن أبي عمرو الشيباني عن أبي صالح عن أم هانيء بأبسط من هذا السياق فليكتبههناوروي الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة عن أم هانيء قالت بات رسول الله ﷺ ليلة أسرى به في بيتي ففقدته من الليل فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش فقال رسول الله عَالِيَّةٍ « إن جبريل عليهالسلام أتاني فأخذيبدى فأخرجني فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار فحملني علمها شم انطلق حتى انتهى بى إلى بيت القدس فأر أني إبراهم عليه السلام يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه وأراني موسى آدم طويلاسبط الشعر شهته برجال أزد شنوءة ، وأراني عيسى بن مريم ربعة أبيض يضرب إلى الحمرةشبهته بعروة بن مسعود الثقني ، وأراني الدجال ممسوحالعين اليميي شبهته بقطن بن عبد العزى \_ قال \_ وأنا أريد أنا أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت » فأخذت بثوبه فقلت إنى أذكرك الله إنك تأتى قومك يكذبونك وينكرون مقالتك فأخاف أن يسطوا بك قالت فضرب ثوبه من يدى ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس فأخبرهم ما أخبرنى فقام جبير بن مطعم فقال يا محمد أن لوكنت لك شأن كماكنت ما تكلمت يما تكامت به وأنت بين ظهرانينا . فقال رجل من القوم يا محمد هـل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا ؟ قال « نعم والله قد وجدتهم قد أضاوا بعيرا لهم فهم في طلبه » قال هــل مررت بإبل لبني فلان ؟ قال « نعم وجدتهم فى مكان كذا وكذا وقد أنسكسرت لهم ناقة حمراء وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها » قالوا فأخبرنا عدتهاومافيها من الرعاة قال « قد كنت عن عدتها مشغولا » فقام فأوتى بالإبل فعدها وعلم ما فها من الرعاة ثم أتى قريشاً فقال لهم « سألتمونى عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة فلان وفلان وسألتمونى عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة ابن أبى قحافة وفلان وفلان وهي تصبحكم بالغداة على الثنية » قال فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قالفاستقبلوا الإبل فسألوهم هـل ضل لكم بعير ؟ فقالوا نعم فسألوا الآخر هل انكسرت لكم ناقة حمراء قالوا لعم قالوا فهل كانت عندكم قصعة قال أبو بكر أنا والله وضعتها فما شربها أحد ولا أهراقوه في الأرض فصدقه أبو بكر وآمن به فسمى يومئذ الصديق

﴿ فصل ﴾ وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة ، وإن اختلف عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فان الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت اسرا آت متعددة فقد أبعد وأغرب ، وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب . وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط ومرة من مكة إلى السهاء فقط ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السهاء وفرج بهذا السلك وأنه قد ظفر بشيء غلص به من الاشكالات وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولنقله الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقبة عن الزهرى كان الإسراء قبل المجرة بسنة وكذا قال عروة وقال السدى بستة عشر شهرا والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكباً البراق فلما انتهى إلى باب السجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته عجة المسجد ركعتين ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها فصها فيما السبع فتلقاه من كل مماء بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها فصعد فيسه إلى السهاء الدنيا ثم إلى بقية السموات السبع فتلقاه من كل مماء

مقربوها وسلم على الأنبياء الذين فى السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم حتى م بموسى السكليم في السادسة وإبراهم الخليل في السابعــة ثم جاوز منزلتيهما صــلى الله وســلم وعليهــما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أى أقلام القدر بما هوكائن ورأى ســدرة المنتهى وغشها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ورأى هناك جسبريل على صورته وله سستائة جناح ورأى رفرفاً أخضر قد ســـد الأفق . ورأى البيت المعمور وإبراهم الخليل بانى الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه لأنه الكعبة السهاوية يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لايعودون اليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة والنار وفرض وعظمتها . ثم هبط إلى بيت القدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لماحانت الصلاة . ويحتمل أنها الصبيح من يومثذ ، ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السهاء والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقسدس ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله اليه . والظاهر أنه بعد رجوعه اليه لأنه لمنا مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحسدا واحدا وهو غيره بهم وهــذا هو اللائق لأنه كان أولا مطاوبا إلى الجناب العاوى ليفرض عليه وعلى أمتــه مايشاء الله تعالى ثم لما فرغ من الذي أريدبه اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله علمهم بتقديمه في الإمامة وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له فيذلك . ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله سبحانه وتعالى أعلم وأماعرض الآنية عليه من اللبن والعسل أواللبن والحتر ، أواللبن وللاء أوالجييع فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاءأنه في السهاء . ويحتمل أن يكون ههناوههنا لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم ثم اختلف الناس هلكان الاسراء ببدنه عليه السلام وروحــه أوبروحه فقط على قولين فالأكثرون من العلماء علىأنه أسرى ببدنه وروحه يقظة لا مناما ولا ينسكرون أن يكون رسول الله عراق قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة لأنه كان عليه السلام لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح والدليل على هذا قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناحوله) فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام فلوكان مناما لم يكن فيه كبيرشىء ولم يكن مستعظما ولما بادرتكفارقريش إلى تكذيبه ولما ارتدت جماعة ممن كان قدأسلم ، وأيضا فان العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد وقد قال (أسرى بعبده ليلا) وقال تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ ليلة أسرى به والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم . رواه البخاري ، وقال تعالى ( مازاغ البصر وماطغي) والبصر من آلات الذات لا الروح وأيضا فإنه حمل علىالبراق وهو دابة بيضاء براقة لها لعان وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لانحتاج فىحركتها إلى مركب تركب عليه والله أعلم . وقال آخرون بل أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده قال محمد بن إسحق بن يسار في الســـيرة حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بنأى ســـفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله ﷺ قال : كانت رؤيا من الله صادقة . وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشــة كانت تقول مافقد جسد رسول الله ﷺ ولكن أسرى بروحه . قال ابن إسحق فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن إن هذه الآية نزلت ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلافتنة للناس ) ولقول الله في الحبر عن إبراهم ( إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذاترى ) قال ثم مضى على ذلك فعرفت أن الوجى يأتى للا نبياء من الله أيقاظا ونياما فسكان رسول الله مِرِيِّ يَمُول « تنام عيناى وقلي يقظان » والله أعسلم أى ذلك كان قد جاءه وعاين من الله فيــه ماعاين على أى حالاته كان نائمًا أويقظانا كل ذاك حق وصدق انتهي كلام ابن إسحق . وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والانكار والتشنيع أن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن وذكر من الأدلة على رده بعض ماتقدم والله أعلم ﴿ فائدة حسنة حليلة ﴾ روى الحافظ أبونعم الأصهاني فيكتاب دلائل النبوة من طريق محدبن عمر الواقدي حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظى . قال بعث رسول الله عِلَيْقِ دخية بن خليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه وقدومه إليه ، وفي السياق دلالةعظيمة على وفور عقل هرقل ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأنى سفيان

صخر بن حرب وأصحابه فسألهم عن تلك السائل المشهورة التي رواها البخارى ومسلم كما سيأنى بيانه وجعل أبوسفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغر ه عنده . قال في هذا السياق عن أى سفيان والله مامنعني من أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقني فيشيء. قال حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به قال فقلت أيها الملك ألاأخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب ؟ قال وماهو ، قال قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضـنا أرض الحرم فى ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال وبطريق إيلياء عند رأس قيصر فقال بطريق إيلياء قد عامت تلك الليلة قال فنظر اليه قيصر وقال وما عامك بهذا قال إنى كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد فلما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلمهم معالجة فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا فدعوت اليه النجاجرة فنظروا اليه فقالوا إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نسطيع أن يحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما أصبحت غدوت علمهما فإذا الحجر الذي في زواية المسجد مثقوب وإذا فيمه أثر مربط الدابة قال فقلت لأصحابي ماحبس هذا الباب الليلة إلاعليني ، وقد صلى الليلة في مسجدناوذكرتمام الحديث ( فائدة ) قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحمة في كتابه ﴿ التنوير في مولدالسراج النير ﴾ وقدد كر حديث الاسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفادتم قال : وقد تواترت الروايات فيحديث الآسراء عن عمر بنالخطاب وعلى وابن مسعود وأبى ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأى بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأى حبة وأى ليلي الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بنجندت وأبي الجراء وصهيب الرومي وأم هاني وعائشة وأسماء ابنتي ألى بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ماوقع في السانيد ، وإن لم تسكن رواية بعضهم عى شرط الصحة فحديث الاسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملجدون (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون)

﴿ وَ اتَّيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَمَلْنَهُ مُدَّى لَّبَنِي إِسْرَاوِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا \* ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مُعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾

لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد عليه على على موسى عبده ورسوله وكليمه أيضاً فانه تعالى كثيراً مايقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن ولهذا قال بعدذكر الإسراء (وآتينا موسى الكتاب) يعنى التوراة (وجعلناه) أى الكتاب (هدى) أى هادياً (لبنى إسرائيل أن لاتتخذوا) أى الثلا تتخذوا (من دونى وكلا) أى وليا ولانصيراً ولامعبوداً دونى لأن الله تعالى أنزل على كل بنى أرسله أن يعبده وحده لاشريك له ثم قال (ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على المنة أى ياسلالة من نجينا له ثم قال (ذرية من حملنا مع نوح في السفية تشهوا بأيكم (إنه كان عبدا شكوراً) فاذكروا أنتم نعمتى عليك بإرسالي إليكم محمداً صلى صلى الله عليه وسلم وقد ورد فى الحديث وفى الأثر عن السلف أن نوحاً عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا سمى عبداً شكوراً . قال الطبراني حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبى حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقنى قال إنما سمى نوح عبداً شكوراً لأنه حدثنا سفيان عن أبى حصين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقنى قال إنما سمى نوح عبداً شكوراً لأنه أنه ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أويشرب كان إذا أكل أوشرب حمد الله وقال (سول الله صلى الله عليه وسلم والنسائي من طريق أن أسامة به ، وقال مالك عن زيد بن أسلم الشربة فيحمد الله على كل حال ، وقد ذكر البخارى هنا حديث أن زرعة عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عمد الله على كل حال ، وقد ذكر البخارى هنا حديث أن زرعة عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

«أناسيد وله آدم يوم القيامة ــ بطوله ، وفيه ــ فيأتون نوحاً فيقولونيانوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، وقد حماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك» وذكر الحديث بكماله

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَ عِبَلَ فِي الْكِتَابِ لِتُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَ تَيْنِ وَلَتَعْلُنَ عُلُوا كَبِيراً \* فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لِنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلْلَ اللَّ يَرِ وَكَانَ وَعُداً مَّفْعُولاً \* ثُمَّ رَدَدُ نَا لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِم وَأَمْدُدُ نَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُم أَكُمُ الْكُرَّ نَفِيراً \* إِنْ أَحْسَنَتُم أَحْسَنَتُم لِأَنْفُسِكُم لَلْمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِم وَأَمْدُدُ نَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُم أَكُم الكَرَّةَ عَلَيْهِم وَأَمْدُدُ نَكُم بِأَمُولِ وَبِنِينَ وَجَعَلْنَكُم أَكُم الْكُرَّةَ عَلَيْهِم وَأَمْدُدُ نَكُم بِأَمْولِ وَبِنِينَ وَجَعَلْنَكُم وَلِيدُخُلُوا الْمُسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أُولَ مَرَّةً وَلِيتُدَبِّرُوا وَإِنْ عُدَيْم عُدُ اللَّه عَلَى رَبُّكُم أَلُولَ مَرَّةً وَلِيدُ خُلُوا الْمُسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أُولَ مَرَّةً وَلِيتُدَبِّرُ وَالْمُعَلِيلُ عَلَيْنَ جَعَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَاللَّه وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ مِن مَنْ كَمْ فَلَيْهِ عَلَيْ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَى اللَّهُمُ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّهُ اللّه اللَّه وَلَا مُؤْمِلًا عَلَيْهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا مُنْ يَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُعَدَّلًا عَلَم اللَّولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّه الللّه اللّه اللللللّه اللّه الللّه الللّه الللللّه اللّه اللّه اللّه

عَبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب أي تقدم إلهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله علمهمأتهم سيفسدون في الأرض مرتبن ويعلون علواكبيرا أي يتجيرون ويطغون ويفجرون على الناس كقوله تعالى ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به . وقوله ( فإذا جاء وعد أولاهما ) أى أولى الافسادتين ( بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) أى سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولى بأس شديد أى قوة وعــدة وسلطنة شــديدة فجاسوا خــلال الديار أى تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم أى بينها ووسطها وانصرفوا ذاهبين وجائين لايخافون أحدا وكان وعدا مفعولا . وقد اختلف الفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين علمهمن هم ؟ فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزرى وجنوده سلط علمهم أولاهم أدياواعليه بعدذلك. وقتل داود جالوت ولهذا قال ( ثم رددنا لكم الكرة علمم ) الآية وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده وعنه أيضاً وعن غيره أنه بختنصر ملك بأبل وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أن ملك البلاد وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفاً يستعطى الناس ويستطعمهم ثم آل به الحال إلى ما آل وأنهسار إلى مرفوعا مطولا وهو حديث موضوعلا محالة لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحسديث والعجب كل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامته وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزى رحمـــه الله بأنه موضوع مكذوب وكتب ذلك على حاشية الكتاب . وقد وردت في هذا آ ثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها لأن منها ماهو موضوع من وضع بعض زنادقتهم ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا ونحن في غنية عنها ولله الحمد . وفها قص الله علينا في كتابه غنية عمّا سواه من بقية الكتب قبله ولم يخوجنا الله ولا رسوله إلهم . وقد أخبر الله عنهم أنهم لما طفوا ويغوا سلط الله علمهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا وما ربك بظلامللعبيد فانهم كانوا قدتمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء وقد روى ابن جرير حدثتي يونس بن عبدالأطي حدثنا ابن وهب أخبرني سلمان بن بلال عن يحي بن سعيد قال : ممعت سعيد بن السيب يقول : ظهر بختصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا فسألهم ماهذا الدم : فقالوا أدركنا آباءنا على هـــذا وكلما ظهر عليه الكباظهر قال فقتل على ذلك الدم سبعين ألفا من المسلمين وغيرهم فسكن وهذا صحيح إلى سعيد بن السيب وهذا هو الشهور وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة وأخذ معه منهم خَلْفاَ كثيراأسرى من أبناء الأنبياءوغيرهم وجزت أمور وكوائن يطول ذكرها ولو وجدنا ماهو صحيح أوما يقاربه لجازكتابته وروايته واللهأعلم ثم قال تعالى ﴿ إِن أحسنتُم أحسنتُم لأنفسكم وإن أسأتُم فلها ﴾ أىفعلما كماقال تعالى(من عمل صالحافلنفسه ومن أساء فعلمها ﴾

وقوله ( فإذا جاء وعدالآخرة ) أى الكرة الآخرة أى إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء أعداق كم (ليسوء وا وجوهكم ) أى يهينوكم ويقهر وكم (وليدخلوا المسجد) أى بيت المقدس (كما دخلوه أول مرة ) أى فيالتى جاسوافيها خلال الديار (وليتبروا) أى يدمروا ويخربوا ( ما علوا ) أى ماظهروا عليه ( تتبيرا \* عسى ربكم أن يرحم ) أى فيصرفهم عنكم (وإن عدتم عدنا) أى من عدتم إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ماندخره لكم في الآخرة من العداب والنكال ، ولهذا قال وجعلنا جهتم السكافرين حسيرا أى مستقرا ومحصرا وسجنالا محيد لهم عنه قال ابن عباس حسيرا أى مستقرا ومحصرا وسجنالا محيد لهم عنه قال ابن عباس حسيرا أى سجناً وقال مجاهد يحصرون فيها وكذا قال غيره ؟ وقال الحسن فراشا ومهادا ، وقال قتادة قد عاد بنوا إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي عدم الله وأسحابه يأخذون منهم الجزية عن يدوهم صاغرون

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِيَحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا \* وَأُنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

يمدح تعالى كتابه العزيز الذى أنزله على رسوله محمد يمالي وهو القرآن بأنه يهدى لأقوم الطرق وأوضح السبل ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيراأى يوم القيامة وأن الدين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا ألما أى يوم القيامة كما قال تعالى ( فبشرهم بعذاب ألم )

### ﴿ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ وُعِلَّهُ مُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾

غبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أوواده أو ماله بالشر أى بالموت أواله اله والدمار واللمنة ونحو ذلك فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه كما قال تعالى ( ولو يجعل الله للناس الشر) الآية وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة وقد تقدم في الحديث « لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها» وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه وعجلته ولهذا قال تعالى (وكان الإنسان عجولا) وقدذ كرسلمان الفارسي وابن عباس ههناقسة آدم عليه السلام حين هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه فلما وصلت إلى عينيه فتحهما فلماسرت إلى أعضائه وجسده إلى دماغه عطس فقال الحد أنه وقال الله : يرحمك ربك ياآدم . فلما وصلت إلى عينيه فتحهما فلماسرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع ، وقال يارب عجل قبل الليل

﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لَّتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبُّكُمْ وَلِيَعَلَّمُوا عَدَدَ السِّيْنِ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ مَّى ﴿ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلاً ﴾

يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأعمال والأسفار وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والاجارات وغير ذلك ولهذا قال (لتبتغوا فضلا من ربكم) أى في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك (ولتعلموا عدد السنين والحساب) فانه لوكان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساوياً لما عرف شيء من ذلك كاقال تعالى (قلارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بشياء ٢ أفلا تسمعون \* قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلاتبصرون \*ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) وقال تعالى (تبارك الذي جعل في السهاء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل تعالى ( وله اختلاف الليل والنهار ) وقال ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل

بحرى لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار) وقال تعالى ( فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم) وقال تعالى ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس بحرى لمستقر لهاذلك تقدير العزيز العليم) ثم إنه تعالى جعل الليل آية أى علامة يعرف بها وهى الظلام وظهور القمر فيه ،والنهار علامةوهى النور وطلوع الشمس النيرة فيه وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس فياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق \_ إلى قوله \_ السمس فياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق \_ إلى قوله \_ الآيات لقوم يتقون) وقال تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج) الآية قال ابن جريج عن بحاهد ابن كثير في قوله ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) قال ظلمة الليل وسدف النهار وقال ابن جريج عن بحاهد الشمس آية النهار والقمر آية الليل ( فمحونا آية الليل السواد الذى في القمر وكذلك خلقه الله تقال بالمن عربي من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين على بن أي طالب فقال يأمين ما هذه الله عدث أن محو آية الليل سواد القمر الذى فيه وجعلنا آية النهار مبصرة أى منيرة وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم وقال ابن أبي محيح عن ابن عباس ( وجعلنا آية النهار المبصرة أى منيرة وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم وقال ابن أبي مجيح عن ابن عباس ( وجعلنا الليل والنهار آيتين) قال ليلاونهارا كذلك خلقهما الشعز وجل

﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَهُ كَاثِرَهُ فِي هُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَلَةِ كِتَبًّا يَلْقَهُ مَنشُورًا \* أَفْرَأُ كِتَبَّكَ كَفَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنشُورًا \* أَفْرَأُ كِتَبَّكَ كَفَى اللَّهُ اللَّهُ مَنشُودًا \* أَفْرَأُ كِتَبَّكَ كَفَى اللَّهُ اللَّهُ مُنشُودًا \* أَفْرَأُ كِتَبَّكَ كَفَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنشُودًا \* أَفْرَأُ كُتَّبُّكَ كُفَّى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنافِعُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى آدم (وكل إنسان ألز مناه طائره في عنقه) وطائره هو ماطار عنه من عمله كما قال ابن عباس و جاهد وغيرها من خير وشر ويلزم به و يجازى عليه ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره به ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) وقال تعالى ( عن اليمين وعن الشال قعيد ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وقال ( وإن عليكم لحافظين كراها كانبين يعلمون ما تفعلون ) وقال ( إيما تجزون ما كنتم تعملون ) وقال ( مساء سوءا يجز به ) الآية والقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أنى الزبير عن جابر معمت رسول الله يهول الله يتليل يقول لا لطائر كل إنسان في عنقه » قال ابن لهيعة يعنى الطيرة ، وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جداً والله أعلم، وقوله ( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلفاه منشورا ) أى نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة إما يبعينه إن كان ومثل بالإنسان على نفسه بصيرة به ولو ألق معاذيره ) ولهذا قال تعالى ( اقرأ كتابك كني بنفسك يوم غليك حسيبا ) أى إنك تعلم أنك لم نظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت لأنك ذكرت جميع ما كان منك ولا ينسى من الأعضاء لا نظير له في الجسد ، ومن ألزم بشىء فيه فلا محيد له عنه كما قال الشاعر .

اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمام

قال قتادة عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه أنه قال « لاعدوى ولاطيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » كذا رواه ابن جرير ، وقد رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلا فقال : حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال : مممت رسول الله عليه يقول « طير كل عبد في عنقه » وقال الإمام أحمد حدثنا على بن إسحق حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني يزيدأن أبا الحير حدثه أنه مع عقبة بن عامر وقال الإمام أحمد حدثنا على بن إسحق حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني يزيدأن أبا الحير حدثه أنه مع عقبة بن عامر

رضى الله عنه محدث عن النبي عَلَيْتُم قال « ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه ، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يار بنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب جل حلاله : اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أويموت» إسناده جيدقوى ولم يخرجوه وقال معمر عن قتادة ( ألزمناه طائره في عنقه ) قال عمله (و غرجه يوم القيامة) قال نخرج ذلك العمل (كتابا يلقاه منشورا ) قال معمر وتلا الحسن البصرى (عن اليمين وعن الشهال قعيد ) يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدها عن يمينك والآخر عن شهالك فأما الله ي عن يمينك فيحفظ حسناتك ، وأما الدى عن شهالك فيحفظ سيئاتك ، فاعمل ماشئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك الآية فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك هذا من أحسن كلام الحسن رحمه الله

﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَهْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذَّ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتنىأثر النبوة فإيما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه ( ومرت ضل ) أى عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإبما يجنى على نفسه وإبما يعود وبال ذلك عليه ثم قال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه كما قال تعالى ( وإن تدع مثقلة إلى حملهالا يحمل منهشيء)ولامنافاة بين هــذا وبين قوله ( وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ) وقوله ( ومن أوزار الدين يضــاونهم بغير علم ) فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهم وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك ولايحمل عنهم شيئا وهذا من عدل الله ورحمته بعباذه وكذا قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) اخبار عن عدله تعالى وأنه لايعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه بارسال الرسول إليه كقوله تعالى (كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ﴿قالوا بلي قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اللهمنشيءإن أنتم إلافي ضلال كبير)وكذاقو له ( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكير سلمنك يتلون عليك آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكمهذا ، قالوا بلي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين)وقال تعالى(وهم يصطرخون فها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ، أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم الندير فذوقوا فمسا للظالمين من نعمير ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لايدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه ، ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت معجمة في صحيح البخارى عندقو له تعالى (إن رحمة الله قريب من الحسنين ) حدثنا عبد الله بن سعد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة أنرسول الله عِيْلِيِّهِ قال : « اختصمت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال « وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداً وإنه ينشيء للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ؟ ثلاثا » وذكر تمام الحديث فهذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل وأما النار فانها دار عدل لايدخلها أحد إلا بعد الاعدار إليه وقيام الحجة عليه . وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن هام عن أبي هريرة قال : قال النبي مَرَاقِيٍّ « تحاجت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال « فأماالنار فلاتمتلي ، حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط فهنالك تمتليء وينزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً ، وأما الجنة قان الله ينشيء لها خلقا »

بق ههنا مسئلة قد اختلف الأثمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا وهىالولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار ماذا حكمهم وكذا المجنون والأصم والشيخ الحرف ومن مات فى الفتره ولم تبلغه دعوته وقد ورد فى شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة فى ذلك والله الستعان ﴿ فالحديث الأول ﴾ عن الأسود

ابن سريع قال الإمام أحمد حدثنا على نعبد الله حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبى عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود ابنسريع أن رسول الله على قال ( أربعة محتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع هيئاً . ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات في فترة ، فأما الأصم فيقول رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً ، وأما الأحمق فيقول رب قد جاء الاسلام والصبيان محدود في بالبعر ، وأما الهرم فيقول رب لقدجاء الاسلام وما أعقل شيئاً ، وأما الذى مات في الفترة فيقول رب ما أناني الله رسول . في أخذموا أيقهم ليطيعنه فيرسل الهم أن ادخاوا النار ، فوالذى نفس محمديده لو دخلوها لما كانت عليهم بردا وسلاماً » وبالاسناد عن قتادة عن الحسن عن أنى رافع عن أبي هريرة مثله غيراً نه قال في آخره «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاما ، ومن لم يدخلها يسحب الها » وكذا رواه إسحق بن راهويه عن معاذبن هشام ، ورواه البيه في كتاب الاعتقاد من حديث أحمد بن إسحق عن على بن عبد الله المدين به وقال هذا إسناد صحيح ، وكذا رواه محاد بن سلمة عن عن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن أبي هريرة فاقرأوا إن شتم ( وما كنا ورواه ابن جرير من حديث معمر عن هام عن أبي هريرة فذكره مرفوعاً ، ثم قال أبوهريرة فاقرأوا إن شتم ( وما كنا مدين حتى نبعث رسولاً) وكذا رواه معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفاً مدن بن حتى نبعث رسولاً ) وكذا رواه معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفاً

( الحديث الثانى ) عن أنس بن مالك . قال أبو داود الطيالسي حدثنا الربيع عن يزيد هو ابن أبان قال : قلنا لأنس يا أبا حزة ما تقول في أطفال المشركين ؟ فقال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه النار ، ولم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار ، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من أهل الجنة »

(الحديث الثالث) عن أنس أيضا . قال الحافظ أبويعلى حدثنا أبوخيثمة حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس قال : قال رسول الله علي الله علي الله الله عن النار ابرز ويقول لهم إلى كنت أبعث إلى عبدى رسلا كلهم يتكلم محجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار ابرز ويقول لهم إلى كنت أبعث إلى عبادى رسلا من أنفسهم وإنى رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه قال : فيقول من كتب عليه الشقاء يارب أنى ندخلها ومنها كنا نفر ؟ قال ومن كتب عليه السعادة يمضى فيقتحم فيها مسرعاً ،قال : فيقول الله تعالى أنتم لرسلى أشد تكذيباً ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ، وهكذا رواه الحافظ أبوبكر البزار عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد بإسناده مثله (الحديث الرابع) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال الحافظ أبويعلى الموصلي في مسنده أيضاً حدثنا قاسم بن أبي شيبة حدثنا عبدالله يعني ابن داود عن عمر بن ذرعن يزيد بن أمية عن البراء قال . مسئل رسول الله علي عن أولاد الشركين فقال «هم مع آبائهم» فقيل يارسول الله ما يعملون ، قال « الله أعلم السلمين قال « هم مع آبائهم » فقيل يارسول الله ما يعملون ، قال « الله أعلم عن عربن ذر عن يدبن أمية عن رجل عن البراء عن عائشة فذكره

(الحديث الخامس) عن ثوبان قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمروبن عبدالخالق البزارفي مسنده حدثنا إبراهيم بن سعيدالجوهري حدثنار مجان بنسعيد حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن النبي علي عظم شأن المسألة قال «إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية محملون أوزراهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون ربنالم ترسل الينا رسولا لكنا أطوع عبادك فيقول لهم ربهم أرأيتم إن أمر تسكم بأمر تطيعوني ؟ فيقولون نعم ، فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوها فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لهما تغيظاً وزفيراً فرجعوا إلى ربههم فيقولون ربنا أخرجنا أو أجرنا منها ، فيقول لهم ألم تزعموا أنى إن أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقولون ربنا أخرجنا أو أجرنا منها ، فيقول لهم ألم تزعموا أنى إن أمرتكم بأمر وقالوار بنا فرقنامنها ولا نستطيع أن ندخلها فيقول ادخلوهاداخرين » فقال نبى الله عليه وسلم « لودخلوها أول ممة كانت عليهم برداً وسلاماً » ثم قال البزار ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه لم يروه عن أبو بالا عباد ولا عن عباد إلا رمحان بن سعيد ، قلت وقد ذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال مجي بن معين والنسائي أبوب إلا عباد ولا عن عباد إلا رمحان بن سعيد ، قلت وقد ذكره ابن حديثه ولا يحتج به (الحديث السادس) عن لاباس به ولم يرضه أبوداود ، وقال أبوحاتم شيخ لاباس به يكتب حديثه ولا يحتج به (الحديث السادس) عن

أبي سعيد سعد بن مالك بن سـنان الحدرى : قال الإمام محمد بن يحيي الدهلي حدثنا سعيد بن سلمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الهالك في الفترة والمعتوه والمولود : يقول الهالك فى الفترة لم يأتني كتاب ، ويقول المعتوه رب لمتجعل لى عقلا أعقل به خيرا ولا شرا ، ويقول الولود رب لم أدرك العقل فترفع لهم نار فيقال لهم ردوها ، قال فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ، ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك العمل ، فيقول إياى عصيتم فكيف لوأن رسلي أتتكي ؟ ! » وكذا رواه البرار عن محمد بن عمر بن هياج المكوفى عن عبيدالله بن موسى عن فضيل بن مرزوق به ثم قال لا يعرف من حديث أبي سعيد إلامن طريقه عن عطية عنه ، وقال في آخره « فيقول الله إياى عصيتم فكيف برسلي بالغيب » ( الحديث السابع ) عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الصورى حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن جليس عن أبي إدريس الحولاني عن معاذ بن جبل عن ني الله عمالية قال « يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيراً فيقول المسوخ يارب لو آتيتني عقلًا ما كان من آتيته عقلًا بأسـعد مني » وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك «فيقول الرب عز وجل إنى آمركم بأمرفتطيعوني، فيقولون نعم فيقول اذهبوا فادخلوا النار قالولو دخلوها ماضرتهم فتخرج علمهم قوابص فيظنون أنها قد أهلكتماخلق الله منشىء فيرجعون سراعا ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك فيقول الرب عزوجل قبل أنأخلقكم علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون ، ضمهم ، فتأخذهم النار » ( الحديث الثَّامن) عن أ في هريرة رضي الله عنه وأرضاه . قد تقدم روايته مدرجة معرواية الأسود ابن سريع رضي الله عنه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مطالع قال « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج الهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ، » وفي رواية قالوا : يارسول الله أفرأيت من يموت صغيرًا ، قال « الله أعلم بما كانوا عاملين » . أ وقال الإمام أحمد حمد ثنا موسى بن داود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْتُهِ فَمَا أَعَلَمُ شُكُ مُوسَى قال « ذرارى السَّمين في الجنة يكفُّلهم إبراهم عليه السلام » وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن رسول الله مرالية عن الله عز وجل أنه قال « إنى خلقت عبادى حنفاء » وفي رواية لغيره « مسلمين » ( الحديث التاسع ) عن سمرة رضي الله عنه رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه المستخرج على البخاري من حديث عوف الأعرابي . عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُ قال «كل مولود يولد على الفطرة» فناداه الناس يارسول الله وأولاد المشركين ، قال « وأولاد المشركين » وقال الطبراني : حدثنا عبدالله بن أحمد حدثنا عقبة ابن مكرم الضي عن عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن أبي رجاء عن صرة قال سألنا رسول الله علي عن أطفال الشركين فقال «هم خدم أهل الجنة »

(الحديث العاشر) عن عم خنساء ، قال أحمد حدثنا روح حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية عن بغي صريم قالت حدثني عمى قال : قلت يارسول الله من في الجنة ، قال ( النبي في الجنة والشهيد في الجنة والولود في الجنة والوثيد في الجنة في العلماء من ذهب إلى الوقوف فيهم له الحديث ، ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث صمرة بن جندب في صحيح البخارى أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان فقال له جبريل هدنا إبراهم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين قالوا يارسول الله وأولاد المشركين ، قال « نعم وأولاد المشركين » ومنهم من ذهب إلى أنهم قال « نعم وأولاد المشركين » ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام « هم مع آبائهم » ومنهم من ذهب إلى أنهم عتم من يوم القيامة في العرصات فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة ، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة . وهذا القول يجمع بين الآدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض : وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى عن أهل السنة والجماعة وهو الذي نضره الحافظ أبو بكر البهتي في كتاب الاعتقاد وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ السنة والجماعة وهو الذي نضره الحافظ أبو بكر البهتي في كتاب الاعتقاد وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ السنة والجماعة وهو الذي نضره الحافظ أبو بكر البهتي في كتاب الاعتقاد وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ السنة والجماعة وهو الذي نضره الحافظ أبو بكر البهتي في كتاب الاعتقاد وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ السنة والحديث المناس المناس

والنقاد . وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان ثم قال ، وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولًا تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها لأن الآخرة دار جزاء وليستبدار عمل ولا ابتلاء فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخاوقين والله لا يكلف نفساً إلا وسعها ﴿ والجواب ﴾ عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كاقدنص على ذلك كثير من أثمة العلماء ومنها ماهو حسن ومنها ماهو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن ، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذاالنمطأفادت الحجة عنـــد الناظر فها . وأما قوله إن الدار الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن مذهب أهل السنة والجاعة من امتحان الأطفال وقد قال تعالى ( يوم يكشفعن ساق ويدعون إلى السحود) الآبة ، وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة وأنالمنافق لا يستطيع ذلك وبعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحداكما أراد السجود خر لقفاه . وفي الصحيحين في الرجل الدي يكون تعالى يا ابن آدم ما أغدرك ثم يأذن له في دخول الجنة ، وأما قوله فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم فليس هذا بمانع من صحة الحديث فان الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدقمن الشعرة ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب ومنهم الساعى ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبواً ومنهم المكدوش على وجهه في النار . وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا بلهذا أطم وأعظم ، وأيضاً فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار ، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار فانه يكون عليه بردا وسلاما فهذا نظير ذاك ، وأيضًا فان الله تعمالي أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فها قيل في غداة واحدة سبعين ألفا يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها الله علمهم وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل وهــذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور والله أعلم . ﴿ فصل ﴾ إذا تقرر هــذا فقد اختلف النَّاس في ولدان المشركين على أقوال ﴿ أحدها ﴾ أنهم في الجنة واحتجوا بحديث سمرة أنه عليه السلام رأى مع إبراهم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم في رواية أحمــد عن خنساء عن عمها أن رســول الله عليه قال « والمولود في الجنة » وهــذا استدلال صحيح ولكن أحاديث الامتحان أخس منه . ,فمن عــلم الله منه أنه يطبع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الدين ماتوا على الفطرة ، ومن علم منه أنه لا يجبُب فأمره إلى الله تعالى ويوم القيامة يكون في الناركا دلت عليه أحاديث الامتحان ونقله الأشعرىءنأهل السنة ، ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم في الجنةمنهم من يجعلهم مستقلين فيهاومنهم من يجعلهم خدما لهم كما جاءفي حديث على بن زيد عن أنس عندأ بي داود الطيالسي وهو ضعيف والله أعلم ( والقول الثاني ) أنهممع آبائهم في النارواستدل عليه بمارواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة حدثناعتبة بن ضمرة ابن حبيب حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار فقالت: قال رسول الله مِرْالِيِّةِ « هم تبع لآبائهم » فقلت يا رسول الله بلا أعمال ؛ فقال « الله أعلم بما كانوا عاملين » وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حرب عن محمد بن زياد الالهائي سمعت عبد الله بن أبي قيس سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرارى المؤمنين قال « هم مع آباهم » قلت فذرارى المشركين ؟ قال « هم مع آبائهم » فقلت بلاعمل؟قالـ« الله أعلم مماكانو عاملين» ورواه أحمد أيضاً عن وكبيع عن أبى عقيل يحيى بن المتوكّل وهو متروك عن مولاته بهية عن عائشة أنها ذكرت أطفال المشركين لرسمول الله عَلَيْقِ فَصَالَ ﴿ إِنْ شَلْتَ أَسمعتكُ تضاغيهم في النار » وروى عبد الله بن الإمام أحمد حدثناعثمان بن أي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زاذان عن على رضى الله عنه قال : سألت خديجة رسول الله عليه عن ولدين لهما ماتا في الجاهلية فقال « ها في النار » قال فلما رأى الكراهية في وجهما فقال لها « لو رأيت مكانهما لأبغضتهما» قالت فولدى منك ؟ قال

« إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في الناريثم قرأ ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ) » وهذا حديث غريب فان في إسناده محمد بن عثان مجهول الحال وشيخه زاذان لم يدرك علياً والله أعلم . وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال : قال رسول الله علي الوائدة والموءودة في النار » ثمقال الشعبي حدثني به علقمة عن أبي وائل عن ابن مسعود ، وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال : أتيت أنا وأخى النبي علي فقلنا إن أمنا مات في الجاهلية وكانت تقرى الضيف وتصل الرحم وإنها وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فقال « الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم » وهذا إسناد حسن

﴿ والقول الثالث ﴾ التوقف فيهم واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم « الله أعلم بما كانوا عاملين » وهو فى الصحيحين من حديث جعفر بن أبى إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سئل رسول الله علي عن أولاد المسركين قال « الله أعلم بماكانوا عاملين » وكذلك هو فى الصحيحين من حديث الزهرى عن عطاء بن يزيد ، وعن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي علي أنه سئل عن أطفال المشركين فقال « الله أعلم بماكانوا عاملين » ومنهم من جملهم من أهل الأعراف وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة لأن الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك فى سورة الأعراف والله أعلم

( فصل ) وليعلم أن هذا الحلاف مخصوص بأطفال المشركين ، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة وهذا هوالمسهور بين الناس وهو الذى نقطع به إن شاءالله عزوجل . فأما ماذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم بحت المشيئة ، قال أبو عمر ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث منهم حماد بن زيدو حماد ابن سلمة وابن المبارك وإسحق بن راهويه وغيرهم قالوا وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدروما أورده من الأحاديث في ذلك ، وعلى ذلك أكثر أصحابه وليس عن مالك فيه شيء منسوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة انتهى كلامه وهو غريب جدا ، وقد ذكراً بو عبد الله القرطي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضا والله أعلم . وقد ذكروا في ذلك أيضاً حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : دعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبى من الأنصار فقلت يا رسول الله طوى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال «أوغيرذلك يا عائشة ، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاوهم في أصلاب آبائهم » رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

ولماكان السكلام في هذه المسئلة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيهامن لا علم عند عن الشارع كره جماعة من العلماء السكلام فيها ، روى ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ومحمد بن الحنفية وغيرهم وأخرج ابن حبان في صحيحة عن جرير بن حازم سمعت أبا رجاء العطار دى سمعت ابن عباس رضى الله عنهما وهو على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقارباً مالم يتكلموا في الولدان والقدر» قال ابن حبان يعنى أطفال المشركين ، وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم به ثم قال وقد رؤاه جماعة عن أبى عباس موقوفا

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾

اختلف القراء فى قراءة قوله ( أمرنا ) فالمشهور قراءة التخفيف واختلف المفسرون فى معناها فقيل معناه أمرنا مترفيها مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً كقوله تعالى ( أتاها أمرنا ليلاأو نهارا ) إن الله لا يأمر بالفحشاء ، فالوامعناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العقوبة رواها بنجريم

عن ابن عباس وقاله سعيد بن جبير أيضاً ، وقال ابن جرير يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء قلت إعا بجيء هذا عي وراءة من قرأ (أمرنا مترفيها) يقول سلطنا أشرار هافعصوافيها من قرأ (أمرنا مترفيها) يقول سلطنا أشرار هافعصوافيها فإذا فعلوا ذلك أهلك كم الله بالعذاب وهو قوله (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها) الآية وكذا قال أبوالها لية وعجاهدوالربيع بن أنس ، وقال العوفي عن ابن عباس (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوافيها) يقول أكثرنا عددهم وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة ، وعن مالك عن الزهرى (أمرنا مترفيها) أكثرنا ، وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو نعيم العدوى عن مسلم بن بديل عن إياس ابن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير مال امرى له مهرة مأمورة أو سكم مأبورة » قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الغريب الأمورة كثيرة النسل والسكم الطريقة المصطفة من النخل والمأبورة من التأبير ، وقال بعضهم إنما جاء هذا متناسبا كقوله : «مأزورات غير مأجورات »

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى إِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

يقول تعالى منذراً كفار قريش فى تكذيبهم رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أنمها من المكذبين للرسل من بعد نوح ودل هذاعلى أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قاله ابن عباس كان بين آدم ونوح على الإسلام كما قاله ابن عباس كان بين آدم ونوح على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسلل عشرة قرون كلهم على الإسلام . ومعناه أنهم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسلل وأكرم الحلائق فعقو بتكم أولى وأحرى . وقوله (وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً) أى هوعالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى .

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهِ لِمَن نَوِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا \* وَمَن أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَمَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُولِينَ ۖ قَاوْ لَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾

يغبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فها من النعم يحصل له بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاء وهده مقيدة لاطلاق ماسواها من الآيات فإنه قال ( عجلناله فهامانشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم) أى في الدار الآخرة (يصلاها) أى يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه (مذموما) أى في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه ، إذ اختار الفانى على الباقى ( مدحوراً ) مبعداً مقصيا حقيراً ذليلا مهانا ، روى الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا رويد عن أبى إسحق عن زرعة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يها الدنيا دار بين لا دار له ، ومال من لا مال له ، ولها يجمع من لا عقل له » وقوله ( ومن أراد الآخرة ) أى أراد الدار الآخرة وما فيها من النعم والسرور ( وسعى لها سعها ) أى طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ( وهو مؤمن ) أى قلبه مؤمن أى مصدق بالثوات والجزاء ( فأولئك كان سعهم مشكوراً )

﴿ كُلاَّ نُمِذُ كُلُوْلاً وَكُولاً مِنْ عَطاء رَبَّكَ وَمَا كَانَ عَطالَه رَبِّكَ تَحْظُورًا \* أَنظُو كَيْفَ فَضَّلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلاَ خِرَةً أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا ﴾

يقول تعمالى (كلا) أى كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيا فيه ( سن عطاء ربك ) أى هو المتصرف الحاكم الذى لا يجور فيعطى كلا ما يستحقه من السعادة والشقاوة فلا راد لحسكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد ولهذا قال ( وماكان عطاء ربك محظوراً ) أى لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة (وماكان عطاء ربك محظوراً ) أىمنقوصا ، وقال الحسن وغيره أى ممنوعا ثم قال تعمالي ( انظر كيف فضلنا

بعضهم على بعض) أى فى الدنيا فمنهم الغنى والفقير وبين ذلك ، والحسن والقبيح وبين ذلك ، ومن يموت صغيرا ، ومن يعمر حتى يبقي شيخاكبيرا ، وبين ذلك (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) أى ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من الدنيا فان منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها ، ومنهم من يكون فى الدرجات العلى ونعيمها وسرورها ، ثم أهل الدركات يتفاوتون فياهم فيه كما أن أهل الدرجات يتفاوتون فان الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السهاء والأرض وفى الصحيحين « إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون المحوك الفابر فى أفق السهاء » ولهذا قال تعالى (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وفى الطبراني من رواية زاذان عن سلسان مرفوعا « ما من عبد يريد أن يرتفع فى الدنيا درجة فارتفع إلا وضعه الله فى الآخرة أكبر منها » ثم قرأ (وللآخرة أكبر منها » ثم قرأ

### ﴿ لَّا تَجْمَلُ مَعَ أَللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَتَقَمُّدُ مَذُمُومًا تَخْذُولًا ﴾

يقول تعالى والمراد المسكلفون من الأمة لا تجعل أيها المسكلف في عبادتك ربك له شريكا ( فتقعد مذموما ) أى على إشرا كك به ( محذولا ) لأبن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا بشير بن سليان عنسيار أبي الحبكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عليه الله عن أصابته فاقة فأ نزلها بالنه أرسل الله له بالغني إما آجلا وإما غني عاجلا » ورواه أبو داود والترمذي من حديث بشير بن سلمان به ، وقال الترمذي حسن صحيح غريب

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَ ٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفْ وَلَا كَبُو اللَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا \* وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴾ كَمَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴾

يقول نعالى آمرابعبادته وحده لأشريك له فان القضاء ههنا بمعنى الأمر، قال مجاهد (وقضى ) يعنى وصى ، وكذا قرأ أى بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم (ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) ولهذا قرن بعبادته برالوالدين فقال (وبالوالدين إحسانا) أى وأمر بالوالدين إحسانا كقوله في الآية الأخرى (أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير) وقوله (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفى أى لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذى هوأدنى مراتب القول السيء (ولا تنهرها) أى ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أبى رباح فى قوله (ولا تنهرها) أى لا تنفض يدك عليهما ، ولما نهاه عن القول القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال أى لا تنفض يدك عليهما ، ولما نها حسنا بتأدب وتوقير وتعظم (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة )أى تواضع لهما وقل بالمول الحسن فقال أن يستغفروا للشركين) الآيه وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروى من طرق عن أنس وغيره أن الذي يم الله وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروى من طرق عن أنس وغيره أن الذي يم الله يم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك ، قل آمين ، فقلت آمين ، ثقل رغم أنف رجل أدرك والديه رجل دخل عليه شهر رمضان شرح في ينف له ، قل آمين قفلت آمين ، ثقلت آمين ، ثم قال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدها فلم يدخلاه الجنة ، قل آمين ، فقلت آمين » قال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا على من زيارة بن أوفى عن مالك بن الحارث عن رجل منهم أنه سمع الذي علي الذي علي هن من من من يتيا من أبوين عن زرارة بن أوفى عن مالك بن الحارث عن رجل منهم أنه سمع الذي علي الم شهم منهم منهم النه منهم الذي من شم عنها من أموين عن من رارة بن أوفى عن مالك بن الحارث عن رجل منهم أنه سمع الذي علي المن من ومن منهم يتيا من أبوين عن رزارة بن أوفى عن مالك بن الحارث عن رجل منهم أنه سمع الذي علي المن منهم منهم يتيا من أبوين عن رزارة بن أوفى عن مالك بن الحارث عن رجل منهم أنه سمع الذي علي المن منهم منهم يتيا من أبوين عن رزارة بن أوفى عن مالك بن الحارث عن رجل منهم أنه سمع الذي علي المن من منه و كل المن المن منهم النه عرب المناورة بن أوفى عن مالك بن الحارث عن رحل منهم أنه سمع النبي المناورة بن أوفى عن مالك بن المناورة بن أوفى عن مالك بن المناورة بن أوفى عن مالك بن المناور المناورة بن أوفى عن مالك بن المناور المناورة بن أوفى عن ما

مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنىءنه وجبتله الجنة البتة ومن أعتق امرأ مسلماً كان فسكاكه من النار يجزى بكل عضو منه عضوا منه يه ثم قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة صعت على بن زيد فذكر معناه إلا أنه قال عن رجل من قومه يقلل له مالك أو ابن مالك وزاد ﴿ وَمِنْ أَدْرُكُ وَالَّذِيهِ أَوْ أَحْدُهُمَا فَدْخُلُ النَّارُ فأبعدهُ الله ﴾

(حديث آخر ) وقال الإمام أحمد حدثنا عفان عن حماد بن سلمة حدثنا على بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو القشيري صمعت رسول الله علي يقول ﴿ مَنْ أَعْتَقَ رَقَّبَةً مُسَامَةً فَهِي فَدَاؤُهُ مِن النَّارِ فَانْ كُلَّ عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه ، ومن أدرك أحــد والديه ثم لم يغفرله فأبعده الله عز وجل ، ومن ضم يتما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حسى يفنيهالتهوجبت له الجنة » (عديث آخر ) قال الإمام أحمد حدثنا حجاج وعمد بن جعفر قالاحدثنا شعبة عن قتادة معمت زرارة بن أوفى محدث عن أبى مالك القشيرى قال : قال النبي عَرَاكِيُّهِ « من أدرك والديه أو أحمدها ثم دخمل النار من بعمد ذلك فأبعمدم الله وأسحقه » ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به وفيه زيادات أخر (حديث آخر) قال الإمام أحمد حدثنا عفان حــدثنا أبوعوانة حــدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي مرائق قال « رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كلاها عنده الكبر ولم يدخل الجنة » صحيح من هذا الوجه ولم يخرجوه سوى مسلم من حديث أىعوانة وجرير وسلمان بن بلال عن سهيل به ( حديث آخر ) قال الإمام أحمد حدثنا ربعي بن إبراهم قال أحمد وهو أخو إسماعيل ابن علية وكان يفضل على أخياً عن عبد الرحمن بن إسحق عن سعيد بن ألى سعيد عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفرله ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنسة ﴾ قال ربعي لا أعلمه إلا قال ﴿ أَو أحسدهما ﴾ ورواه الترمذي عن أحمد بن إبراهم الدورق عن ربعي بن إبراهم شم قال غريب منهذا الوجه (حديث آخر ) قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل حدثنا أسيدبن على عن أبيه عن أبي عبيد عن أبي أسيل وهومالك بن ربيعة الساعدي قال بينها أنا جالس عند رسول الله صبلي الله عليه وسلم إذجاءه رجل من الأنصار فقال يارسول الله هــل بقي على من برأبوى شيء بعد موتهما أبرها به ، قال ﴿ نَعْم خَصَالَ أُربِع : الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لارحم لك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما ﴾ ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سلبان وهو ابن الغسيل به

(حديث آخر) قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن طلحة بن عبيدالله بن عبدالرحمن عن أبيه عن معاوية بنجاهمة السلمي أنجاهمة جاء إلى النبي مَرَاقِيَّةٍ فقال يارسول الله أردت الغزو وجئتكِ أستشيرك فقال « فهل لك من أم » قال نعم قال « فالزمها فان الجنة عند رجلُّها » شمالثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول ، ورواه النسامي وابن ماجه من حديث ابن جريج به (حديث آخر ) قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن يحي بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معديكرب عن النبي عَزِلْقِيْدٍ قال « إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بأمها تكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب » `وأخرجه ابن ماجه من حـــديث

عبد الله بن عياش به .

(حديث آخر ) قال أحمد حدَّثنا يونس حدثنا أبوعُوانة عن أشعث بن سلم عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتيت الني عَالِيَّةٍ فسمعته وهو يكلم الناس يقول « يد المعطى العلميا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك » (حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حسدتنا إبراهم بن المستمر العروقي حدثنا عمروبن سفيان حدثنا الحسن بن أى جعفر عن ليث بنأى سلم عن علقمة بن مرثد عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن رجلاكان في الطواف حاملاً مه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم همل أديت حقها قال ﴿ لاولا بزفرة واحدة » أو كما قال ثم قال البزار لانعلمه يروى إلا من هذا الوجه . قلت والحسن بن أبي جعفر ضعيف والله أعلم

## ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَسَكُونُوا صَلِيحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّا بِينَ غَفُوراً ﴾

قال سعيد بن جبير هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفى نيته وقلبه أنه لايؤخذ به ، وفى رواية لا يريد إلا الحير بذلك فقال (ربح أعلم على في نفوسكم إن تكونوا صالحين) وقوله (فإنه كان للأوابين غفوراً) قال قتادة للمطيعين أهل الصلاة ، وعن ابن عباس المسبحين وفى رواية عنه المطيعين المحسنين ، وقال بعضهم هم الذين يصلون المنه بين العشاء بن وقال بعضهم هم الذين يصلون الضحى ، وقال شعبة عن محيى بن سعيد عن سعيد عن السيب فى قوله (فإنه كان للأوابين غفوراً) قال الذين يصيون الذنب ثم يتو بون ويصيبون الذنب ثم يتو بون ويصيبون الذنب ثم يتو بون ، وكذا رواه عبدالرزاق عن الثورى ومعمر عن يحبير ومجاهد سعيد عن ابن المسيب بنجوه وكذا رواه الليث وابن جرير عن ابن المسيب به وقال عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد هم الراجعون إلى الحير وقال مجاهد عن عبيد بن عمير فى الآية هو الذى إذا ذكر ذنو به فى الحلاء فيستغفر الله منها للأوابين غفوراً ) قال كنا نعبد الرزاق حدثنا محمد بن مصر فى الأهم اغفرلى ما أصبت فى مجلسي هذا . وقال ابن جرير والأولى فى ذلك قول من قال هو التائب من الذنب الرجاع من المعسية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه ، وهذا الذى قاله هو الصواب لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع يقال آب فلان إذا رجع من سفر قال لا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون »

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرْ بَيْ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرُ تَبْذِيراً ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِين وَكَانَ ٱلشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا \* وَإِمَّا تُنْمُرضَنَّ عَهُمُ ٱبْتِيْنَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوراً ﴾ لماذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام ، وفي الحديث ﴿ أَمَكُ وَأَبَاكُ ثُم أدناك أدناك » وفي رواية « ثم الأقرب فالأقرب » وفي الحديث « من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه » وقال الحافظ أَبُو بكر البزار حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا أبير يحى التيمي حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سبعيد قال لما نزلت ( وآت ذا القربي حقه ) دعا رسول الله عن الطمة فأعطاها فسدك ثم قال لانعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحي التيمي وحميــد بن حمــاد بن الخوار وهـــذا الحديث مشكل لو صح إسناده لأن الآية مكية وفدك إنمـا فتحت مع خيبر سـنة سبع من الهجرة فـكيف يلتثم هذا مع هذا ؟ فهو إذا حديث منكر والأشبه أنه من وضع الرافضة والله أعلم : وقد تقدم الكلام على المساكين وأبناء السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادته همنا ، وقوله ( ولا تبذر تبذيراً ) لما أمر بالانفاق نهى عن الإسراف فيه بل يكون وسطا كما قال في الآية الأخرى ( والدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقــتروا ) الآية ثم قال منفرا عن التبذير والسرف ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) أي أشباههم في ذلك .قال ابن مسعود التبذير الانفاق في غمير حق وكذا قال ابن عباس وقال مجاهد لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ولو أنفق مدا في غير محق كان مبذرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد . وقال الإمام أحمد حسدتنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من بني تمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنى ذو مال كثير وذو أهــل ووله وحاضرة فأخــبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله مَرْكِيِّهِ « تَخْرِج الزَّكَاة من مالك إن كان فانها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين » فقال يارسول الله أقلل لى ؟ قال ( فآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ) فقال حسبي يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقــد برئت منها إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله مالله « نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها ولك أجرها ، وإنمها على من بدلها » وقوله ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) أى فى التبذير والسفه وتراك طاعة الله وارتكاب معصيته ولهذا قال ( وكان الشيطان لربه كفور آ ) أى جعودا لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته ومخالفته ، وقوله ( وإما تعرض عنهم ابتشاء رحمة من ربك ) الآية أى إذا سألك أقاربك ومن أمر ناك باعطامهم وليس عنسدك شىء وأعرضت عنهم لفقد النفقة (فقل لهم قولا ميسوراً ) أى عدهم وعدا بسهولة ولين إذا جاءرزق الله فسنصلكم إن شاء الله ، هكذا فسر قوله ( فقل لهم قولا ميسوراً ) بالوعد : مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد

﴿ وَلَا تَجْمَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا تَحْسُورًا \* إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَامَهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِمِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

يقول تعمالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذاما للبخل ناهياً عن السرف (ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك ) أى لا تكن بخيلا منوعا لا تعطى أحمدا شيئاً كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغاولة أى نسبوه إلى البخل تعمالى وتقدس المكريم الوهاب وقوله (ولا تبسطها كل البسط) أى ولا تسرف فى الانفاق فتعطى فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا وهذا من باب اللف والنشر أى فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمو نك ويستغنون عنك كما قال زهير بن أى سلمى فى المعلقة

ومن كان ذا مال فيبخل بماله 🛊 على قومه يستفن عنه ويدمم

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا ثىء تنفقه فتكون كالحسير وهو الدامة التي قد عجزت عن السيرفوقضت ضعفا وعجزا فانها تسمى الحسير وهو مأخوذ من السكلال كما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور \* ثم ارسجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ) أى كليل عن أن يرى عيبا هَكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف : ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم ، وقد جاء في الصحيحين من حسديث. أ بي الزناد عن الأعرب عن أن هريرة أنه سمع رسول الله مَيْزَالِيَّةٍ يقول « مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين علمهما جبتنان من حديد من ثديهما إلى تراقبهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أووفرت على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثعره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقــة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع » هــذا لفظ البخارى فى الزكاة وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت : قال رسىسول الله عَزَائِيُّ « انفقى هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا ولا تُوعَى فَيُوعَى اللهُ عَلَيْكُ ولا تُوكَى فَيُوكَى الله عليك » وفى لفظ « ولا تُحصى فيحصى الله عليك »وفى صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه « إن الله قال لى أنفق أنفق عليك » وفي الصحيحين من طريق معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « ما سن يوم يصبح العباد فيمه إلا وملكان ينزلان من السهاء يقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر اللهم أعط مسكاً تلفا ∢ وروى مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جمفر عن العلاءعن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا « ما نقص مال من سدقة وما زاد الله عبدا أنفق إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله » وفي حديث أبي كثير عن عبد اللهبن عمر مرفوعا « إياكم والشح فانه أهلك من كان قبلسكم أمر هم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيمة فقطموا وأمرهم بالفجور ففجروا » وروى البيهق من طريق سعدان بن نصر عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبيه قال : قال رسول الله مُرَالِينُ « ما يخريج رجل سدقة حتى يفك لحيي سبمين شيطانا م

وقال الإمامأ حمد حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا سكين بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوم عن عبد الله بن مسمود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما عال من اقتصد » وقوله ( إن ربك يبسط الرقـق

لمن يشاء ويقدر ) إخبار أنه تعمالي هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بمايشاء فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة ولهذا قال (إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) أي خبيرا بصيرا بمن يستحق الغني ويستحق الفقر كما جاء في الحديث «إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه ، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغني ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه » وقد يكون الغني في حق بعض الناس استدراجا ، والفقر عقوبة عياداً بالله من هذا وهذا

# ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْ لَذَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ فَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ﴾

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الولد بولده لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث وكان أهل الجاهليه لا يورثون البنات بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته فنهى الله تعالى عن ذلك وقال ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) أى خوف أن تفتقروا فى ثانى الحال ، ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال ( نحن نرزقهم وإياكم ) وفي الأنعام ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) أى من فقر ( نحن نرقكم وإياهم ) وقوله ( إن قتلهم كان خطأ كبيرا وهو بمعناه ، وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال ( أن تجعل لله ندا وهو خلقك - قلت ثم أى ؟ - قال أن توانى بحليلة جارك »

### ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزُّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَآء سَبِيلًا ﴾

يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه ( ولا تقربو إلزنا إنه كان فاحشة ) أى ذنبا عظها ( وساء سبيلا ) أى وبئس طريقا ومسلكا

وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا جرير حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن فتي شابا أتي النبي وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا جرير حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن فت اهذا منه على فقال والله أثنن لى بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه فقال وادنه » فدنا منه قريبا فقال واجلس » فجلس فقال وأتحبه لأمك » ؟ قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا النباس محبونه لبناتهم قال وأفتحبه لابنتك ؟ » قال لاوالله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولاالناس محبونه لبناتهم قال والله جعلني الله فداك قال لا والله جعلني الله فداك قال لا والله جعلني الله فداك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا النباس محبونه لحالاتهم قال ولا النباس محبونه لحالاتهم قال وفر النباس محبونه لحالاتهم قال وفر قلبه وأحصن فرجه » قال فلم يكن بعد ذلك الفتي يلتفت إلى شيء . وقال أبن أبي الدنيا حدثنا عمار بن نصر حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مربم عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي عليه قال و ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له »

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن تُقِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَ لِيَّهِ سُلْطَلِنَا فَلَا يُسْرِف فَى ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعى كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله عليه قال و لا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا باحدى ثلاث: النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجاعة » وفي السنن « لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم » وقوله ( ومن قتل مظاوما فقد حملنا لوليه سلطانا) أى سلطنة على القاتل فانه بالخيار فيه إن شاء قتله قودا وإن شاء عفا عنه على الدية وإن شاء عفا عنه عانا كما ثبتت السنة بذلك. وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولا يقمعاوية

السلطنة أنه سيملك لأنه كان ولى عثمان وقد قتل عثمان مظاوما رضى الله عنه وكان معاوية يطالب علياً رضى الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموى وكان على رضى الله عنه يستمها فى الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيأىي معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة وألى أن يبايع علياً هو وأهل الشام ثم مع المطاولة عمكن معاوية وصار الأمر اليه كما قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الآية الكريمة وهذامن الأمر العجب، وقدروى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال حدثنا عبي بن عبد الباقي حدثنا أبو عمير بن النحاس حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شودب عن مطر الوراق عن زهدم الجرمى قال: كنا في عمر ابن عباس فقال: إنى محدث كمعدث كمعديث ليس بسر ولا علانية إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان يعني عثمان قلت لعلى اعترال فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج فعصاني ، وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية وذلك أن الله يقول ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل) الآية وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والحبوس ، فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا ، ومن ترك وأنتم تاركون كنتم كقرن من القرون هلك فيمن هلك ، وقوله ( إنه كان منصور ا) أى إن الولى منسور على القاتل شرعا وغالباً وقدرا

﴿ وَلَا تَقَرَّ بُوا مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْمَهْدِ إِنَّ ٱلْمَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا \* وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

يقول تعالى (ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) أى لاتتصرفوا في مال اليتم إلا بالغبطة (ولا تأكلوها (الله المعروف) وتدجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله على الله على فال لأبي ذر « يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لاتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتم » وقوله (وأوفوا بالعهد) أى الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه (إن العهد كان مسئولا) أى عنه وقوله (وأوفوا الكيل إذا كلتم) أى من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم (وزنوا بالقسطاس) قرى وضم القاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان قال عاهد هو العدل بالرومية وقوله (المستقم) أى الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب (ذلك خير) أى لهم في معاشكم ومعادكم ولهذا قال (وأحسن تأويلا) أى مآلا ومنقلبا في آخر تكم . قال سعيد عن قتادة (ذلك خير وأحسن تأويلا) أى خير ثوابا وأحسن عاقبة . وابن عباس كان يقول يامعشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم هذا المكيال وهذا الميزان ، قال وذكر لنا أن ني الله عليه الصلاة والسلام كان يقول «لايقدر رجل على جرام ثم يدعه ليس به إلا محافقاته إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ماهو خيرله من ذلك »

﴿ وَلَا تَقَنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أَوْ لَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس يقول لا تقسل ، وقال العوفى لاترم أحداً بما ليس لك به علم وقال محمد ابن الحنفية يعنى شهادة الزور ، وقال قتادة لاتقل رأيت ولم تر وصمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله تعملى سائلك عن ذلك كله ، ومضمون ماذ كروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذى هو التوهم والخيال كا قال تعالى ( اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) وفي الحديث « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وفي سنن أبى داود « بئس مطية الرخل زعموا » وفي الحديث الآخر « إن أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه مالم تريا » وفي الصحيح « من تحلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعير تين وليس بفاعل » وقوله ( كل أو لئك ) أى هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد ( كان عنه مسئولا) أى سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فها الصفات من السمع والبصر والفؤاد ( كان عنه مسئولا) أى سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فها ( ) في جميع النسخ: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم

ثم ذكر هذه فسقط من النساخ آخر الآية الأولى وأول الثانية -

ويصح استعال أولئك مكان تلك كما قال الشاعر:

فم المنازل بعد منزلة اللوى ، والعيش بعد أولئك الأيام

﴿ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلِجْبَالَ مُلُولًا ﴿ كُلُ ۚ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ ۗ عِندَ رَبِّكَ مَـكُرُومًا ﴾

يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبر والتبختر فى المشية (ولا تمش فى الأرض مرحاً) أى متبخترا متمايلا مشى الجبارين ( إنك لن تخرق الأرض ) أى لن تقطع الأرض بمشيك قاله ابن جرير واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج:

• وقاتم الأعماق خاوى المخترقن \*

وقوله ( ولن تبلغ الجبال طولا ) أى بتايلك وفخرك وإعجابك بنفسك ، بل قسد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده كما ثبت في الصحيح « بينها رجـل يمشي فيمن كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فها إلى يوم القيامة ﴾ وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض وفي الحديث و من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه حقير وعند الناس كبر ، ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير ، حق لهو أ بغض إليهم من السكلب والخسنزير » وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الخول والتواضع : حدثنا أحمــد بن إبراهم بن كثير حــدثنا حجاج بن محمد عن أبي بكر الهذلي قال : بيمًا نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن الأهم يريد النصور وعليه جباب خز قسد نضمد بعضها فوق بعض على ساقمه وانفرج عنها قباؤه وهو يمشى ويتبختر إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال : أف أف ، شامخ بأنفه ، ثاني عطفه ، مسعر ولا المؤدى حق الله منها ، والله ان يمشى أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج المجنون في كل عضو منه نعمة ، وللشيطان به لعنة فسمعه ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه ، فقال لاتعتذر إلى وتب إلى ربك أماسمعت قول الله تعالى ( ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا) ورأى البختري العابد رجلا من آل على يمشي وهو يخطر في مشيته فقاله ياهذا: إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته قال فتركها الرجل بعد . ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته فقال إن الشياطين إخوانا وقال خاله بن معدان : إياكم والخطر فان الرجل يده من سائر جسد، رواهما ابن أبى الدنيا ، وقال ابن أبي الدنيا حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا حماد بن زيد عن محي عن سعيد عن محسن قال : قال كان سيئه عند ربك مكروها ) أما من قرأ سيئة أي فاحشة فمعناه عنده كلهذا الذي نهينا عنه من قوله (ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق ) إلى هنا فهو سيئة مؤاخذ علمها مكروها عنسد الله لايحبه ولا يرضاه ، وأما من قرأ سيئه على الاضافة فمعناه عنده كل هـــذا اللَّدي ذكرناه من قوله ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه ) إلى هنا فسيئه أي فقبيحه مكروه عندالله ، هكذا وجه ذلك ابن جربر رحمه الله

﴿ ذَٰلِكَ مِّمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلِحُكُمَةٍ وَلَا تَجْمَلُ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِيجَهَمْ مَلُومًا مَّذْهُورًا ﴾

يقول تعالى هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة بما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس (ولا بجعل مع الله إلها آخر فتلتى فى جهنم ملوما) أى تلومك نفسك ويلومك الله والحلق (مدحوراً) أى مبعداً من كل خير ، قال ابن عباس وقتادة مطروداً والمراد من هذا الحطاب الأمة بواسطة الرسول عليل فانه صلوات الله وسلامه عليه معصوم.

### ﴿ أَفَاصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَأُتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَئِكَةِ إِنْنًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً ﴾

يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله ان الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة الذين هم عبادالرحمن إناثاً ، ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظها فقال تعلى منكرا عليهم ( أفأصفاكم ربكم بالبنين ) أى خصصكم بالذكور ( واتخد من الملائكة إناثاً ) أى واختار لنفسه على زعمكم البنات ثم شدد الانكار عليهم فقال ( إنكم لتقولون قولا عظها ) أى في زعمكم أن لله ولدا ثم جعلكم ولده الاناث الق تأخون أن يكن لكم وريما قتلتموهن بالوأد فتلك إذا قسمة ضيزى وقال تعمالي ( وقالوا اتخد الرحمن ولدا \* لقد جنتكم شيئاً إذاً \* تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض و تخر الجبال هداً \* أن دعوا للرحمن ولدا \* وماين على الرحمن عبدا ، لقد أحصاهم وعدهم عدا \* وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) .

### ﴿ وَلَقَدْ صَرَّ فَنَا فِي كَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّ كُرُّوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾

يقول تعالى ( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) أى صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجم والبينات والمواعظ فينزجروا عماهم فيه من الشرك والظلم والافك ( وما يزيدهم ) أى الظالمين منهم ( إلانفورا ) أى عن الحق وبعداً منه .

﴿ قُل لَوْ كَانَ مَمَهُ ءَالِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بُتَمَوْا إِلَى ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سُبْحَطْنَهُ وَتَمَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾

يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفا لوكان الأمركا تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لسكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة فاعبدوه أنتم وحده كا يعبده من تدعو نه من دونه ولا حاجة لسكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه فانه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه وياً باه وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه ثم نزه نفسه الكريمة وقد سها فقال (سبحانه وتعالى عما يقولون) أى هؤلاء المسركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى (علوا كبيرا) أى تعاليا كبيرا، بل هوالله الأحد الصمد الذي لم يولد ولم يكن له كفوا أحدا

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسِّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفَقّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُورًا ﴾

يقول تعالى تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن أى من المخاوقات وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون وتشهد له بالوحدانية فيربويته وإلهيته

فني كل شيء له آية ، تدل على أنه واحد

كا قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض و تخر الجبال هذا به أن دعوا للرحمن ولدا ) وقال أبو القاسم الطبراني جدثنا على بن عبدالعزيز حدثناسعيد بن منصور حدثنا سليان بن ميمون مؤذن مسجد الرماة حدثنا عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله على الله أسرى به إلى المسجد الأقصى كان بين المقام وزمزم، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فطار به حتى بلغ السموات السبع . فلما رجع قال و صحت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت السموات العلى ، من ذى المهابة مشفقات الدى العلو بما علا ، سبحان

العلى الأعلى سبحانه وتعــالى » . وقوله ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) أى وما من شيء من المخلوقات إلا يسبــح محمد الله ( ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لغاتكم وهذا عام في الحيوانات والجادات والنباتات وهذاأشهر القولين كاثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . وفي حديث أبي ذر أن النبي يَرَاقِينُ أَخْذُ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل ، وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهو حديث مشهور في المسانيد ، وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن ابن أنس عن أبيه رضى الله عنه عن رسول الله عليه الله على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم « اركبوها سالمةودعوها سالمة،ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكها وأكثر ذكرا لله منه » وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال « نقيقها تسبيح » وقال قتادة عن عبـد الله بن أى عن عبـد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها ، وإذا قال الحمد لله فهي كلة الشكر التي لم يشكر الله عبد قطحتي يقولها ، وإذا قال الله أكبر فهي تملأً ما بين السهاء والأرض ، وإذا قال سبحان الله فهي صلاة الحلائق التي لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم . وقال الإمام أحمد حدثنا ابن وهب حدثنا جرير حدثنا أبي صمعت مصعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال أنى النبي عَرَاقِيَّةٍ أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بدياج: أو مزورة بديباج فقال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل رأس بن رأس فقام إليه الني مَالِنَةُ مَعْضَاً فَأَخَذ بمجامع جبته فاجتذ به فقال ﴿ لا أَرَى عليكَ ثيابٍ من يعقل ﴾ ثم وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال « إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إنى قاص عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين أنهاكما عن الشرك بالله والكبر ، وآمركما بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما فهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله علمهما لقصمتهما ، وآمركما بسبحان الله وبحمده فانها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء ورواه الإمام أحمد أيضاً عن سلمان بن حرب عن حماد بن زيد عن مصعب بن زهير به أطول من هذا وتفرد به ، وقال ابن جرير حدثني نصر بن عبد الرّحمن الأودى حدثنا محمد بن يعلي عن موسى بن عبيدة عنزيد بن أسلم عن جابر بن عبـــد الله رضى الله عنه قال:قال رسول الله عليه «ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه ؟ إن نوحا عليه السلام قال لابنه يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فانها صلاة الخلق وتسبيح الحلق وبها يرزق الحلق ، قال الله تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) إسناده فيه ضعف فان الأودى ضعيف عند الأكثرين ، وقال عكرمة فى قوله تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) قال الاسطوانة تسبح والشجرة تسبح الاسطوانة السارية وقال بعض السلف: صريرالباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه قال الله تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح محمده ) وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهم قال الطعام يسبح ويشهد لهذا القول آية السجدة في الحج ، وقال آخرون إنحسا يسبح من كان فيه روح بعنون من حيوان ونبات قال قتادة في قوله ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) قال كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه ، وقال الحسن والضحاك في قوله ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) قالاكل شيء فيمه الروح وقال ابن جرير حدثنا عمد بن حميد حدثنا يحيي بن واضح وزيد بن حباب قالا حدثنا جرير أبو الحطاب قالكنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام فقدموا الحوان ، فقال يزيد الرقاشي يا أبا سعد يسبح هذا الحران ؟ فقال كان يسبح مرة \_ قلت الحوان هو المائدة من الحشب \_ فكان الحسن رخمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه خضرة كان يسبح فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال «إنهما ليعذبان ومايعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من القول وأما الآخر فكان

يمشى بالنميمة » ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبرواحدة ثم قال « لعله يخفف عنهما مالم يبسا » أخرجاه فالصحيحين قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء إنما قال مالم يبسا لأنهما يسبحان مادام فهما خضرة فإذا يبسا انقطع تسبيحهما والله أعلم وقوله ( إنه كان حليا غفوراً ) أى إنه لايعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره فان استمر على كفره وعناده أخذه أخد عزيز مقتدر كا جاء في الصحيحين « إن الله ليملى الظالمحتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله عملي ( وكأين من قرية أمليت ثم قرأ رسول الله عملي ( وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ) الآية وقال تعالى ( وكأين من قرية أهليت لها وهي ظالمة ) الآيتين ومن أقلع عما هو فيه من كفر أوعصيان ورجع إلى الله وتاب اليه تاب عليه كما قال تعالى ( ومن يعمل سوءا أويظلم نفسه ثم يستغفراله ) الآية وقال همنا ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليا غفوراً ) إلى أن قال ( ولو يؤاخذ الله الناس ) إلى آخر السورة .

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُ ءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَبًا مَّسْتُورًا \* وَجَمَلْنَا طَلَى أَلُو بِهِمْ أَلُو بِهِمْ أَلُو بِهِمْ أَنْ أَلُو بَهِمْ أَنْ أَوْلَا إِذَا ذَا كُوْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَوْا طَلَى أَذْ بَارِهِمْ نَفُورًا ﴾ أَكُنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَ نِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَا كُوْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَوْا طَلَى أَذْ بَارِهِمْ لَنْفُورًا ﴾

يقول تعالى لرسوله عمد مليلية وإذا قرأت ياعمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورآ قال قتادة وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم كما قال تعمالي ﴿ وَقَالُوا قَلُوبُنَا فِي أَكْنَةُ مُمَا تَدْعُونَا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) أي مانع حائل أن يصل الينا مماتقول شيء وقوله ( حجابا مستورآ ) بمعني ساتر كميمون ومشئوم بمعنى يامن وشائم لأنه من يمنهم وقيل مستوراً عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهـــدى ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله وقال الحافظ أبويعلى الموصلي حدثنا أبوموسي الهمروي إسحق بن إبراهم حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله تعالى عنها قالت لمانزلت ( تبت يدا أبي لهب) جاءت العوراء أمجيل ولهاولولة وفي يدها فهروهي تقول:مذيما أتينا ــأوأبيناـــ قال أبوموسي الشكمني، ودينه قلمينا، وأمره عصينا. ورسول الله عَرَاقِيْ جالس وأبوبكر إلى جنبه فقال أبوبكر رضي الله عنه لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال « إنها لنتراني » وقرأُ قُرآنا اعتصم به منها ( وإذاقرأت القرآن جعلنا بينك وبين الدن لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ) قال فجاءت حتى قامت على أ في بكر فلم تر النبي مَرْكِيِّهِ فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني فقال أبو بكر الاورب هذا البيت ماهجاك قال فانصرفت وهي تقول لقدعامت قريش أني بنت سيدها . وقوله (وجعلنا على قاوبهمأ كنة) وهي جمع كنان الذي يغشى القلب (أن يفقهوه ) أي لئلاً يفهموا القرآن (وفي آذانهم وقرآ) وهوالثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله تعالى ( وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ) أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله (ولوا) أىأدبروا راجعين (علىأدبارهم نفوراً) ونفور جمع نافركقعود جمعقاعد ويجوز أن يكون مصدرامن غيرالفعل والله أعلم كاقال تعالى ( وإذاذ كرالله وحده اشمأزت قلوب الدين لايؤمنون بالآخرة ) الآية قال قتادة في قوله ( وإذا ذكرت ربك في القرآن ) الآية ان المسلمين لما قالوا لاإله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت علم فضافها إبليس وجنوده فأبى الله إلا أن يمضها ويعليها وينصرها ويظهرها علىمن ناوأها ، إنها كلة من خاصمها فليج ومن قاتل بها نصر إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة منالساسين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر في فئام من الناس لايعرفونها ولايقرون بها ﴿ قُولُ آخُرُ فِي الآية ﴾ روى ابن جرير حدثني الحسمين بنجمد الدارع حدثنا روحبن السيب أبو رجاء السكلى حدثنا عمروبن مالك عن أى الجوزاء عن ابن عباس في قوله (وإذا ذكرت ربك في القرآن وَحده ولواعلي أدبارهم نفوراً.) همالشياطين وهذاغريب جدا في تفسيرها وإلافالشياطين إذاقرى القرآن أونودى بالأذان أوذكرالله انصرفوا ﴿ نَمْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ مَمْ تَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِيمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا

### مَّ حُورًا \* أَنظُو كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾

يخبر تعالى نبيه محمداً علي به على يتناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته علي سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور أو من السحر وهو الرثة أى إن تتبعون إن اتبعم محمدا إلا بشراً يأكل كما قال الشاعر:

فان تسألينا فيم نحن فاننا \* عصافيرمن هذا الأنام السحر

وقال الراجز: \* يسحر بالطعام وبالسراب \* أي ينسذي وقد صوب هذا القول ابن جرير وفيه نظر لأنهم أرادوا همنا أنه مسحور له رثمي يأتيه بمــا استمعوه من الــكلام النـى يتاوه ومنهم من قال شاعر ومنهم من قال كاهن ومنهم من قال مجنون ومنهم من قال ساحر ولهذا قال تعالى ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضاوا فلا يستطيعون سبيلا ) أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون اليه مخلصا ، قال محمد بن إسحق في السيرة حدثني محمد بن مسلم بنشهاب الزهرى أنه حدث أن أباسفيان بنحرب وأباجهل بن هشام والأخنس بنشريق بن عمرو بن وهب الثقني حليف بن زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلى بالليل في بيته فأخذ كل واحــد منهم مجلساً يستمع فيـــه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حستي إذا طلع الفجر تفرقوا حستي إذا جمعتهم الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ، ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ماقال أول مرة ثم انصرفوا حتىإذا كانت الليلةالثالثة أخذكلرجل مجلسه فباتوا يستمعونله حتى إذاطلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض لانسبرح حستي تتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس ابن شريق أخذ عصاه مُمخرج حتى أنى أباسفيان بن حرب في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فها سمعت من محمد قال يا أباثملبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف مايراد بها وسمعت أشسياء ماعرفت معناها ولا مايرادبها قال الأخنس وأنا والذي حلفت به . قال ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكيم مارأيك فها سمعت من محمد ؟ قال ماذا سمعت ؟ قال تنازعنا كمن وبنو عبدمناف الشرف : أطعمُوا فأطعمنا وحملوا فحملنًا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا مناني يأتيه الوحى من الساء فمتى ندرك هذه والله لانؤمن به أبدا ولا نصدقه . قال فقام عنه الأخنس وتركه .

﴿ وَقَالُوا أَوْذَا كُنَّا عِظُمَّا وَرُفَاتًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا \* قُلْ كُونُوا خِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا \* أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُمُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا كُلِ ٱلَّذِى فَطَرَ كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَينْفِضُونَ إِلَيْكَ رُمُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنا كُلِ ٱلّذِى فَطَرَ كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَينْفِضُونَ إِلَيْكَ رُمُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنا كُلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

يقول تعالى عبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهمالدلك (أثدا كنا عظاماور فاتاً) أى ترابا قاله مجاهد وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما غبارا (أثنالم بعوثون خلقا جديداً) أى يوم القيامة بعدما بليناوصر ناعدما لانذكر كاأخبر عنهم في الموضع الآخر (يقولون أثنا لمردودون في الحافرة هاأنذاكنا عظاما نخرة بهو قالوا تلك إذا كرة خاسرة) وقوله تعالى (وضرب لنا مثلا ونسى خلقه) الآيتين فأمر الله سبحانه رسول الله المالينين فأمر الله سبحانه رسول الله المالينين فأن عبيهم فقال (قلكونوا حجارة أو حديدا) إذها أشد امتناعا من العظام والرفات (أو خلقا مما يكبر في صدوركم) قال ابن إسحق عن ابن أي نجيح عن مجاهد سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية لوكنتم مؤتى لأحييتكم ، وكذا قال سعيد بن جبير وأبوصالح والحسن وقتادة

والضحاك وغيرهم ، ومعنىذلك أنكم لوفرضتم أنكم لوصرتم إلى الموت الذى هو ضــد الحياة لأحياكم الله إذا شـــاء فانه لايمتنع عليه شي إذا أراده

وقد ذكر ابن جرير ههنا حديثا « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبس أملح فيوقف بين الجنة والنارثم يقال يا أهل الخنار أتعرفون هذا ؟ فيقولون نعم ، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل النار أتعرفون هذا ؟ فيقولون نعم ، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال ياأهل الحجنة خاود بلا موت ويا أهل النار خاود بلا موت » وقال مجاهد ( أوخلقاً بما يكبر في صدوركم ) يعني السماء والأرض والحجال وفي رواية : ما شتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم ، وقد وقع في التفسير المروى عن الإمام مالك عن الزهرى في قوله ( أو خلقاً تمما يكبر في صدوركم ) قال النبي على الله ويقولون هو الموت . وقوله الزهرى في قوله ( أو خلقاً تمما يكبر في صدوركم ) قال النبي على الله ويقولون هو الموت . وقوله تعالى ( فسيقولون من يعيدنا ) أى من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر شديداً ( قل الذي فطركم أول مرة أى اللهي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكورا ثم صرتم بشرا تنتشرون فإنه قادر على إعادتكم ولو صرثم إلى أى حال مرة أى اللهي يعيده وهو أهون عليه ) الآية وقوله تعالى ( فسينغضون إليك رءوسهم ) قال ابن عباس وقتادة يحركونها استهزاء وهذا الذي قالاه هو الذي تعرفه العرب من لفاتها لأن الانعاض هو التحرك من أسفل إلى أطفل ، ومنه قبل للظلم وهو ولد النعامة نغض لأنه إذا مشي عجل بمشيته وحرك رأسه ويقال نغضت سنه أومن أعلى إلى أسفل ، ومنه قبل للظلم وهو ولد النعامة نغض لأنه إذا مشي عجل بمشيته وحرك رأسه ويقال نغضت سنه إذا شرك وارتفعت من مبيتها . وقال الراجز:

وقوله ( ويقولون متى هو ) إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك كما قال "نعالى ( ويقولون متى هذاالوعد إن كنتم صادقین ) وقال تعالى ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ) وقوله ( قل عسى أن يكون قريبا ) أى احذر وإ ذلك فانه قريب إليكم سيأتيكم لامحالة فكل ماهو آت آت . وقوله تعالى (يوم يدعوكم) أى الرب تبارك وتعالى ( إذا دعا كم دعوة من الأرض إذا أنَّم تخرجون ) أى إذا أمركم بالخروج منها فانه لا يخالف ولا يمانِع بلكما قال تعالى ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقوله ( فإنما هي زجرة واحدة \* فإذاهم بالساهرة ) أي إنما هو أمر واحد بإنهار فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها كما قال تعالى ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) أى تقولون كلكم إجابة لأمره وطاعة لا رادته قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس فتستجيون بحمــده أى بأمره وكـذا قال ابن جريج . وقال قتــادة بمعرفته وطاعته ، وقال بعضهم ( يوم يدعوكم فتستجيبون محمده ) أى وله الحمد في كل حال . وقد جاء في الحديث ﴿ ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم كأنى بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رءوسهم يقولون لا إله إلا الله » وفي روايه يقولون ( الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) وسيأتى في سورة فاطر . وقوله تعالى ( وتظنون ) أى يوم تقومون من قبوركم (إن لبثتم) أى في الدار الدنيا ( إلا قيلا ) وكقوله تعالى (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاعشية أوضحاها ) وقال تعالى (يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومثذ زرقا \* يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرًا \* نحن أعلم بمــا يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ) وقال تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم الحبرمون مالبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون) وقال تعالى ( قال كم لبثتم فى الأرض عدد سنين ؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما فاسأل العادين ، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون)

﴿ وَقُل لِّمِبَادِى يَمُّولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلاَّ نَتْنِ عَدُوا أَمْبِيناً ﴾ يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله بَرِلِكِ أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والمكلمة الطيبة فانهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمفاتلة فانه عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم ، وعداوته ظاهرة بينة ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه السلم محديدة فان الشيطان ينزع في يده أي فريما أصابه بها .

وقال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق حدثنامعمر عن همام عن أى هريرة رضى الله عنه قال وسول الله مراقة والله والله

﴿ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن بَشَأْ يَرْ حَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذَّ بْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً \* وَرَبُّكَ أَعَلَمُ اللَّهِيِّنَ عَلَى السَّمَوْاتِ وَالْكُورا ﴾ بمن في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعضَ النَّبيِّينَ عَلَى البَّضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾

يقول تعالى (ربكم أعلم بكم) أيهاالناس أى أعلم عن يستحق منكالهداية ومن لايستحق إن يشأير حمكم) بأن يوفقكم لطاعته والانابة إليه (أوإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك (يا محمد) عليهم وكيلا) أى إعما أرسلناك نذيراً فن أطاعك دخل الجنة ، ومن عصاك دخل النار . وقوله (وربك أعلم عن في السموات والأرض) أى بمراتهم في الطاعة والمعسة (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وكما قال تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) وهذا لاينافي ماثبت في الصحيحين أن رسول الله المناقق قال « لا تفضلوا بين الأنبياء » فان المراد من ذلك هو التفضيل بعجرد التشهى والعصبية لا بمقتضى الدليل فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه ، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولى العزم منهم أفضلهم وهم الحسة المذكورون فصافي آيتين من القرآن في سورة الأحزاب (وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبرهيم وموسى وعيسى ابن مرسم) وفي الشورى في قوله (شرع لكمن الدينماوصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبرهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ولا خلاف أن محمداً وأفضلهم ثم بعده إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليمه السلام على الشهور وقد بسطناه بدلائله في غير هسذا الموضع وأنه الموفق وقوله تعالى (وآتينا داود زبورا) تنبيه على فضله وشرقه. قال البخارى حدثنا إسحق بن نصر أخبر ناعبدالرزاق أخبرنامعمر عن همام عن أي هريرة رضى الله عن المورق قبل أن يقرؤه قبل أن يفرغ » يعني القرآن فكان يأمر بدوابه فتسر بعدان يقرؤه قبل أن يفرغ » يعني القرآن فكان يأمر بدوابه فتسر بيضائل يقرؤه قبل أن يفرغ » يعني القرآن

﴿ قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَنْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً أُولَٰئِكَ الَّذِين يَدْعُونَ يَنْتُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَحْذُوراً ﴾ يَنْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَحْذُوراً ﴾

. يقول تعالى (قل) يا عمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غيرالله ( ادعوا الذين زعمتم من دونه ) من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم (ف)إنهم (لايملكون كشف الضرعنم) أى بالكلية (ولا تحويلا) أى بأن يحولوه إلى غيركم والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هوالله وحده لاشريك له الذي اله الحلق والأمر . قال العوفي عن ابن عباس في قوله (قل ادعوا الدين زعمتم) الآية قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون يعنى في الملائكة والمسيح وعزيرا وقوله تعالى ( أولئك الذين يدعون ) الآية روى البخارى من حديث سلمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة )قال ناس من الجنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم ، وقال قتادة عن معبد ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود عن الذين يدعون) الآية قال نزلت في نفر ابن عبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم فنزلت من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم فنزلت

هذه الآية وفى رواية عن ابن مسعود كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن فذكره وقال السدى عن أى صالح عن ابن عباس فى قوله (أولئك الذين يدعون يبتنون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) قال عيسى وأمه وعزير وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول: في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر ، وقال مجاهد عيسى والعزير والملائكة ، واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله (يبتنون إلى ربهم الوسيلة) وهذا لا يعبربه عن الماضى فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة وقال وقال وقال والوسيلة هى القربة كاقال قتادة ولهذاقال (أيهم أقرب) وقوله تعالى (ويرجون رحمته ويخافون عندابه) لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء في الحوف ينكف عن المناهى وبالرجاء يكثر من الطاعات ، وقوله تعالى (إن عذاب ربك كان محذوراً) أى ينبغى أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله عياداً بالله منه

﴿ وَإِن مِّن قَرْيَة إِلاَّ نَحْنُ مُهُ لِكُوهَا قَبْلَ يَوْمُ ٱلْقِيمَاةِ أَوْمُعَذَّ بُوهَا عَذَا بَاشَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾

هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بماقدكتب عنده فى اللوح المحفوظ أنه مامن قرية إلاسهلكها بأن يبيد أهلها جميعهماً ويعذبهم (عذابا شديداً) إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم كما قال تعالى عن الأمم الماضين ( وماظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم) وقال تعالى ( فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً ) وقال «وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ) الآيات .

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَتِ إِلَّا تَخُويغًا ﴾ نُرْسِلُ بِالْآيَتِ إِلَّا تَخُويغًا ﴾

قال سنيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بنجبير قال: قال الشركون يامحمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحي الموتى فان سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا فأوحى الله اليه : إني قد صمعت الذي قالوا فإن شئت أن نفعل الذي قالوا فان لم يؤمنوا نزل العذاب فانه ليس بعد نزول الآية مناظرة وإن شنت أن نستأني بقومك اسـتأنيت بهم. قال ﴿ يارب اســـتأن بهم » وكذا قال قتادة وابن جريج وغيرها ، وروى الإمام أحمد حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال سأل أهــل مكم النبي عَلَيْتُهِ أن يجعل لهم الصــفا ذهباً وأن ينحى الجبال عنهم فيروعوا فقيل له: إنشئت أن نستأني بهم وإن شئت أن يأتهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من كان قبلهممن الأمم. قال ﴿ لا ، بل استأن بهم ﴾ وأنزل الله تعالى ﴿ وما منعنا أن نرسلِ بالآياتِ إلا أن كذب بها الأولون ﴾ الآية ورواه النسائي من حديث جرير به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن حكم عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي مَرْكِيُّهِ ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك قال ﴿ وتفعلون ؟ ﴾ قالوا نعم قال فدعا فأتاه جبريل فقال إنربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لاأعذبه أحداً من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة فقال « بل بابالتوبة والرحمة » وقال الحافظ أبويعلي فيمسنده حدثنا محمد بن إسهاعيل بن على الأنصاري حدثنا خلف بن تميم المصيصي عن عبد الجبار بن عمر الابلى عن عبد الله بن عطاء بن إبراهم عن جدته أمعطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: صمعت الزبير يقول لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) صاح رسول الله مِنْ على أبي قبيس ويا آل عبد مناف إنى نذير » فجاءته قريش فعذرهم وأنذرهم فقالوا تزعم أنك ني يوحى إليك وإن سلمان سخر له الربع والجبال وإن موسى سخر له البحر وإن عيسي كان لمحيي الموتى فادع الله أن يسير عنا هـــذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذ محارث فنزرعوناً كل وإلا فادعالله أن يحييلنا موتانا لنكامهم ويكلمونا وإلافادعالله أن يُصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فننحتمنها وتغنينا عن رحلة الشــتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم . قال فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحى

فلما سرى عنه قاله ﴿ وَاللَّهِي نَفْسَى بِيدَهُ لَقَدَ أَعْطَانَي مَاسَأَلْتُمْ وَلُوشَئْتَ لَكَانَ وَلَكُنه خيرى بينأن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلىما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عنباب الرحمة فلإيؤمن منكم أحمد فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وأحبرني أنه إن أعطاكم ذلك شمكفرتم أنه يعذبكم عذابا لايعذبه أحداً من العالمين » ونزلت (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) وقرأ ثلاث آيات ونزلت (ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ) الآية ولهذا قال تعالى (وما منعنا أن نرسل بالآيات ) أي نبعث الآيات ونأتى بها على ماسأل قومك منك فإنه سهل علينا يسير لدينا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعــد ماسألوها وجرت سنتنا فهم وفي أمثالهم أنهم لايؤخرون إنكذبوا بها بعــدنزولها كما قال الله تعالى في المــائدة (قال الله إني منزلهـــا عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عداياً لاأعدبه أحداً من العالمين ) وقال تعالى عن عمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوها فدعا صالح عليه السلام ربه فأخرج لهم منها ناقة على ماسألوا فلما ظلموا بها أي كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروها فقال (تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غيرمكذوب) ولهذا قال تعالى (وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها) أىدالة على وحدانية منخلقها وصدق رسولهالذي أجيب دعاؤه فيها (فظلموا بها) أي كيفروابها ومنعوها شربها وقتاوها فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر وقوله تعالى ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ) قال قتادة إن الله تعمالي يخوف الناس بمما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون، ذكر لنا أنالكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنسه فقال يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه ، وهكذا روى أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرات فقال عمر أحدثتم والله لأن عادت لأفعلن ولأفعلن . وكذا قال رسول الله عَلَيْكُ في الحديث المتفق عليه ﴿ إِنْ الشَّمْسُ وَالْفَــَمْرُ آيَتَانُ مِنْ آيَاتُ الله وإنهــما لا ينكبسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره ــ ثم قال ــ يا أمة محمد والله ما أحــد أغير من الله أن نزتى عبده أو تزنى أمته ، يا أمة محمد والله لوتعلمون ما أعــلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً »

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ َ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتِنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَ ةَٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ ۚ إِلَّا طُفْيَنَا كَبِيرًا ﴾

يقول تعالى لرسوله علي عرضا له على إبلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس فائه القادر عليهم وهم في قبوله (وإذ قلنا لك إن في قبضته وتحت قهره وغلبته. قال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله (وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) أي عصمك منهم وقوله (وما جملنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) الآية قال البخارى حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلة أسرى به (والشجرة المعونة في القرآن) شجرة الزقوم وكذا رواه العوفي عن ابن عباس. وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقنادة وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصاة ولله الحمد والمنة. وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وجعل الله ذلك ثباتا ويقينا لآخرين ولهذا قال (إلا فتنة) أي اختبارا وامتحانا ، وأما الشجرة اللمونة فهي شجرة الزقوم لما أخبرهم رسول الله يهافين الله : هاتوا لنا تمرا وزبدا رأى الجندة والنار ورأى شجرة الزقوم في هذا ، حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبومالك والحسن وجعل عليه لعائن الله : هاتوا لنا تمرا وزبدا وجعل بر من هذا يهذا ويقول تزقموا فلانعلم الزقوم غير هذا ، حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبومالك والحسن وجعل برا كل من هذا يهذا ويقول تزقموا فلانعلم الزقوم غير هذا ، حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبومالك والحسن

البصرى وغير واحد وكل من قال إنها ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم وقيل المراد بالشجرة اللعونه بنو أمية وهو غريب ضعيف ، وقال ابن جرير حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد حدثني أبي عن جدى قال رأى رسول الله علي الله على الله عن منبره نزو القرود فساءه ذلك في استجمع ضاحكا حتى مات قال وأنزل الله في ذلك ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) الآية وهذا السند ضعيف جدا فان محمد بن الحسن بن زبالة متروك وشيخه أيضا ضعيف بالسكلية ، ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم قال لاجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك أي في الرؤيا والشجرة وقوله ( ونخوفهم ) أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال ( فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ) أي تماديا فها هم فيه من الكفر والضلال وذلك من خذلان الله لهم

﴿ وَإِذْ تُمْلِنَا لِلْمَلَـٰئِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأْسُجُدُ لِمَن خَلَفْتَ طِينًا \* قَالَ أَرَءَيْنَكَ مَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ۚ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ بَوْمِ الْقِيَلَـٰةِ لَا خَتَنِكَنَّ ذرِّيَّتَهُ إِلاً قَلَيلاً ﴾

يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم وذريته وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم فانه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجدله افتخارا عليه واحتقارا له ( قال أأسجد لمن خلقت طينا ) كما قال في الآية الأخرى ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) وقال أيضا أرأيتك يقول للرب جراءة وكفرا والرب يحلم وينظر ( قال أرأيتك هذا الذي كرمت على ) الآية قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا وقال مجاهد لأحتوين وقال ابن زيد لأضلنهم وكلها متقاربة والعني أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته على لأن أنظر تني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم

﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِمَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنِمْ جَزَآؤُ سُمُ جَزَآء مَّوْفُوراً \*وَاسْتَفَزْزْ مَنِ أَسْتَطَفْتَ مِنْهُم بِصَوتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَٱلأَوْ لَذِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً \* إِنَّ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَٱلأَوْ لَذِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً \* إِنَّ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَٱلأَوْ لَذِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَانُ وَكَنِي بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾

لما سأل إبليس النظرة قال الله له ( اذهب ) فقد أنظرتك كما قال في الآية الأخرى قال ( فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم (قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم ) أى على أعمالكم ( جزاء موفورا ) قال مجاهد وافرا ، وقال قتادة موفورا عليكم لا ينقص لكم منه ، وقوله تعالى (واستفزز من استطعت منهم بسوتك ) قيل هو الفناء قال مجاهد باللهو والفناء أى استخفهم بذلك وقال ابن عباس فى قوله (واستفزز من استطعت منهم بسوتك ) قال كل داع دعا إلى معصية الله عزوجل ، وقال قتادة واختاره ابن جرير ، وقوله تعالى (وأجلب عليهم مخيلك ورجلك ) يقول واحمل عليهم بحنودك خيالتهم ورجلتهم فإن الرجل جمع راجل كا أن الركب جمع راكب وصحب جمع صاحب ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه وهذا أمر قدرى كقوله تعالى (أثم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ) أى تزعجهم إلى العاصى إزعاجا وتسوقهم إليا سوقا وقال ابن عباس ومجاهد فى قوله ( وأجلب عليهم غيلك ورجلك ) قال كل راكب وماش فى معصية الله وقال قتادة: إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه، تقول العرب أجلب قلان على فلان إذا صاح عليه ومنه نهى فى المسابقة عن الجلب والجنب ومنه اشتقاق الجلبة وهى ارتفاع الأصوات ، وقوله تعالى ( وشاركهم فى الأموال والأولاد) قال المرب عباس وعاهد هو ما أمرهم به من انفاق الأموال فى معاصى الله تعالى، وقال عطاء: هو الربا ، وقال الحسن قال المرب عباس وعاهد هو ما أمرهم به من انفاق الأموال فى معاصى الله تعالى، وقال عطاء: هو الربا ، وقال الحسن

هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام، وكذا قال قتادة وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم يعني من البحائر والسوائب ونحوها وكذا قال الضحاك وقتـــادة ، وقال ابن جرير والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كلة . وقوله ( والأولاد ) قال العوفي عن ابن عباس ومجاهـــد والضحاك يعني أولاد الزنا ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس هو ماكانوا قتاوه من أولادهم سفيها بغير علم . وقال قتادة عن الحسن البصرى قدروالله شباركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسسلام وجزءوا من أموالهم جزءا للشيطان، وكذا قال قتادة سواء، وقال أبو صالح عن ابن عباس هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان . قال ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصى الله فيه بتسميته بما يكرهه الله أو بادخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه أو بقتله أو وأده أو غير ذلك من الأمور التي يعمى الله بفعله به أو فيه فقــد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أومنه لأن الله لم يخصص بقوله ( وشاركهم في الأموال والأولاد ) معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى فكل ما عصى الله فيه أوبه أوأطبيع الشيطان فيه أوبه فهو مشاركة ، وهذا الذي قاله متجه وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حماد أن رســول الله عَلَيْتُهِ قال ﴿ يَقُولُ اللهُ عَزْ وَجِلُ إِنَّى خُلَقْتُ عَبَادَى حَنْفَاء فَجَاءَتُهُمُ الشَّيَاطِينُ فاجتالتهم عن دينهم وحرمت علمهم ما أحللت لهم » وفي الصحيحين أن رسول على قال « لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فانه إن يقدر بينهما وله في ذلك لم يضره الشيطان أبدا» وقوله تعالى ( وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحصالحق يوم يقضى بالحق ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) الآية وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك علمهم سلطان) إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجم ولهـــذا قال تعالى ( وكفي بربك وكيلا ) أى حافظاً ومؤيدا ونصيرا ، وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيمة عن موسى ابن وردان عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال ﴿ إِنْ المؤمن لينضى شياطينه كما ينضى أحدكم بعيره في السفر ﴾ ينضى أى يأخذ بناصيته ويقهره

﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَنْبَتَّهُوا مِن فَصْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِياً ﴾

يخبر تعالى عن لطفه مخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لا بتغائمهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم ولهذا قال ( إنه كان بكم رحيا ) أى إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم أ

﴿ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدَعُونَ إِلاّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمُ ۚ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُمُ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا ﴾ يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيين إليه مخلصين له الدين ولهذا قال تعالى ( وإذا مسكم الضر في البحر صل من تدعون إلا إياه ) أى ذهب عن قلوبكم كل ماتعبدون غير الله تعالى كما اتفق لعكرمة بن أبى جهل لما ذهب فارا من رسول الله وقي حين فتح مكة فذهب هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة فجاءتهم ربح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض إنه لايفني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده فقال عكرمة في نفسه والله إن كان لاينفع في البحر غيره فانه لاينفع في البرغيره اللهم لك على عهد لأن أخرجتني منه لأذهبن فلا ضعن يدى في يد عمد فلا جدنه رءوفا عبره أن البحر فرجع إلى رسول الله وكي أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه . وقوله تعالى (فلما عبر أعرضتم عن دعائة وحده لا شريك له ( وكان الإنسان كفورا ) أى سجيته هذا ينسى النعم ومجحدها إلا من عصم الله

﴿ أَفَا مِنْهُ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمُّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴾

يقول تعالى أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعدابه أن يخسف بكمجانب البر أو يرسل عليكم حاصبا وهو المطر الذي فيه حجارة قاله مجاهد وغير واحدكما قال تعالى ( إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا ) وقد قال في الآية الأخرى (وأمطرنا عليهم حجارة من طين ) وقال ( أأمنتم من في السهاء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور \* أم أمنتم من في السهاء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ) وقوله ( ثم لا تجدوا لكم وكيلا) أي ناصرا يرد ذلك عنكم وينقذ كمهنه

﴿ أَمْ أَمِنتُمُ ۚ أَن يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيمِ فَيُغْرِقَكُم عِمَا كَفَر نَمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيمًا ﴾

يقول تبارك وتعالى أم أمنتم أيها المعرضون عنا بعد ما اعترفوا بتوحيدنا فى البحر وخرجوا إلى البر أن يعيدكم فى البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الربح أى يقصف الصوارى ويغرق المراكب قال ابن عباس وغيره القاصف ريح البحار التى تكسر المراكب وتغرقها وقوله (فيغرقكم بماكفرتم) أى بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى وقوله (ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا) قال ابن عباس: نصبرا وقال مجاهد: نصيراً ثائرا أى يأخذ بثاركم بعدكم. وقال قتادة ولا نخاف أحداً يتبعنا بشيء من ذلك

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا ۚ بَنِي ءَادَمَ وَحَمْلَنَهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطّيبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَيْبِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقة لهم على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعمالي ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) أن يمشى قائمًا منتصباً على رجليه ويأكل بيديه ، وغيره من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه وجعل له صمعا وبصرا وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية وحملناهم في البرأى على الدُّواب من الأنعام والحيل والبغال وفي البحر أيضاً على السفن الكبار والصغار ورزقناهم من الطيبات أى من زروع وثمــار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالهـــا مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات ، وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة قال عسد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال : قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأ كلون منها وينعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة فقال الله تعمالي : وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن فكان . وهذا الحديث مرسل من هــذا الوجه ، وقد روى من وجه آخر متصلا . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خارجة المصيصي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا محمد أبو غسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه قال «إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأ كلون فها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح محمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلموفكما جعلت لهم الدنيافاجعل لنا الآخرة قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كمن قلت له كن فكان» وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازى حدثنا الحسن بن على بن خلف الصيدلاني حدثنا سلمان بن عبد الرحمن حدثني عبَّان بن حصن بن عبيدة بن علاق ممعت عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك عن رسول الله مَا إِنَّ اللَّهُ مَا ويشربون الشراب عَلَقتنا وخلقت بني آدم وجعاتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب

ويلبسون الثياب ويتزوجون النساءويركبون الدواب، ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئاً فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة فقال الله عز وجل: لا أجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا عمر بن سهل حدثناعبد الله بن عام عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبدالله ابن عمرو قال : قال رسول الله علي الله ولا الملائدكة الله عمرو قال : قال رسول الله علي الله ولا الملائدكة ، الملائدكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر » وهذا حديث غريب جداً

﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَّهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰذِكَ يَقْرَ وَنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا \*\* وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَيِيلًا ﴾

نخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يجاسبكل أمة بامامهم ، وقد اختلفوا في ذلك فقال مجاهد وقتادة أي بنبهم وهذا كقوله تعالى (ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط) الآية وقال بعض السلف هــذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي مِرَالِيَّةٍ وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع واختاره ابن جرير ، وروى عن ابن أنى نجيح عن مجاهد أنه قال بكتهم فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراح مارواه العوفي عن ابن عباس في قوله ( يوم نُدعواكل أناسِ بإمامهم ) أي بكتاب أعمالهم وكذا قال أبوالعالية والحسن والضحاك وهذا القول هو الأرجح لقوله تعسالي (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) وقال تعالى ( ووضع السكتاب فترى المجرمين مشفقين ممــا فيه ) الآية ويحتمل أن المراد بإمامهم أى كل قوم عن يأتمون به فأهـــل الإيمان التتمو ا بالأنبياء علم السلام وأهل الكفرائتموا بأثمتهم كما قال ( وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار ) وفي الصحيحين «لتتبعكل أمة ماكانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث وقال تعالى ( وترى كل أمة جائية كل أمة تدعي إلى كتابها اليوم تجزون ماكنتم تعملون \* هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون ) وهذا لا ينافى أن يجاء بالنبي إذا حَمَر الله بين أمته فانه لابد أن يكون شاهــدا على أمته بأعمالها كقوله تعــالى ( وأشرفت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ) وقوله تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا) ولكن المراد همنا بالإمام هوكتاب الأعمال ولهذا قال تعالى ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمنأوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ) أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرؤه ويحب قراءته كقوله ( فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ــ إلى قوله ــ وأما من أوتى كتابه بشماله ) الآيات ، وقوله تعالى (ولايظامون فتيلا ) قدتقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة . وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً في هذا فقال: حدثنا محمد بن يعمر ومحمد بن عثمان بن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدى عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عن النبي مِنْ الله في قول الله تعالى ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم) قال «يدعي أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلالأ فينطلق إلى أصحابه: فيرونه من بعيد فيقولون اللهم أتنا بهذا، وبارك لنا في هذا فيأتهم فيقول لهم أبشروا فإن لسكل رجل منكم مثل هذا، وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا أو من شرهذا اللهملاتأتنا به فيأتهم فيقولون اللهم أخزه فيقول أبعدكم الله فان لـكل رجل منكم مثل هذا » ثم قال البزار لايروى إلامن هذا الوجه ، وقوله الحياة الدنيا (أعمى )أى عن حجة الله وآياته وبيناته ( فهو في الآخرة أعمى ) أي كذلك يكون ( وأضل سبيلا ) أى وأضل منه كما كان في الدنيا عياداً بالله من ذلك

﴿ وَإِن كَادُوا ۚ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ إِذًا لَّأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا \* وَلَوْلَا

أَن تَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا \* إِذًا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ أَكْيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْفَمَاتِ ثُمُ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾

غبر تعالى عن تأييده رسوله صاوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه فى مشارق الأرض ومغاربها عراقه تسلما كثيراً إلى يوم الدين

﴿ وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُ وَنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَ إِذًا لَّا يَلْبَنَنُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنِّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾

قيــل نزلت في الهود إذ أشاروا على رسول الله عَلِيُّتُهُ بسكني الشام بلاد الأنبياء وترك سكني المدينة . وهــــذا عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن المهود أتوا رسول الله عرائية يوما فقالوا يا أبا القاسم إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام فان الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء فصدق ما قالوا فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام فلسا بلغ تبوك أنزل الله عليــه آيات من ســورة بني إسرائيل بعــد ما ختمت السورة ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ـــ إلى قوله ــ تحويلا ) فأمره الله بالرجوع إلى المدينة ، وقال : فها محياك ومماتك ومنها تبعث . وفي هـــذا الإسناد نظر والأظهر أن هــذا ليس بصحيح فان الني عَلَيْتُهُ لم يغز تبوك عن قول الهود وإيما غزاها امتثالا لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) ولقوله تعـالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الدين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ) وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهــل مؤتة من أصحابه والله أعلم ، ولو صح هذا لحمل عليــه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم عن عقير بنمعدان عنسلم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قالرسولالله مِرْالِيِّةِ « أَنزِل القرآن في ثلاثة أمكنة مكة والمدينة والشآم » قال الوليد يعني بنت القدس وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد إنه بيت المقدس والله أعلم . وقيـل نزلت في كفار قريش هموا بإخراج رسول الله صـلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم فتوعدهم الله بهده الآية وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلاّ يسيراً ، وكذلك وقع فانه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعد مااشتد أذاهم له إلاسنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد فأمكنه منهم وسلطه علمهم وأظفره بهم فقتل أشرافهم وسي ذراريهم ، ولهذا قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا ) الآية أى هكذا عادتنا في الدين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتهم العذاب ولولا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا مالا قبل لأحد به ، ولهذا قال تعمالي ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ) الآية

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَواةَ لِلدُّلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقَرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا \* وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ فَا فَلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَّحْمُودًا ﴾

يقول تبارك وتعمالي لرسوله صلى الله عليه وسلم آمراً له بإقامة الصاوات المكتوبات في أوقاتها ( أقم الصلاة لدلوك ا الشمس ) قيل لغروبها قاله ابن مسعودومجاهدوابن زيد وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس: دلوكهازوالها ورواه نافع عن ابن عمر ورواه مالك في تفسيره عن الزهرى عن ابن عمر وقاله أبو برزة الأسلمى وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود ومجاهد وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة ، واختاره ابن جرير وممااستشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير حدثنا عمر وبن قيس عن ابن أي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله قال دعوت رسول الله عن ألم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندى ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبي عليه قال راخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس » ثم رواه عن سهل بن بكار عن أبى عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الحمس في عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الحمس في قوله ( وقرآن الفجر ) يعنى صلاة الفجر ، وقد ثبتت السنة عن رسول الله علي تواترا من أفعاله وأقواله بناصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم عما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد ( إن قرءان الفجر كان مشهود أ عن أبى صلح عن أبى هده هريرة رضى الله عنها عن النبي عن أبى هده الآية ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود آ ) قال تشهده ملائكة هريرة رضى الله عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي عن أبى هديرة رضى الله عنه أبى الله وملائكة النهار في صلاة النبي عن أبى هدرة الرواق أنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي يتالي قال « فضل صلاة الجليع على صلاة الواحد خمس وعشرون وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي يتالي قال « فضل صلاة الجليع على صلاة الواحد خمس وعشرون الفجر كان مشهود آ ) في قرآن الفجر الفحر كان مشهود آ ) في قرآن الفجر كان قرآن الفحر كان مشهود آ ) قال النبي تقول أبو هريرة اقرءوا إن شتم ( وقرآن الفجر ) قرآن الفجر المرة الموردة اقرءوا إن شتم ( وقرآن الفجر الفحر كان مشهود آ )

وقال الإمام أحمد حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن إبراهم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليـــه وسلم وحــدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي مُلِيَّةٍ في قوله ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً قال « تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم عن عبيد بن أسباط ابن محمد عن أبيه به وقال الترمذي حسن صحيح . وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنأ بي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون» وقال عبد الله بن مسعود يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاءويقم هؤلاء . وكذا قال إبراهم النخمي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية . وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعدعن زيادة عن محمد بن كعب القرظى عن فضالة بن عبيدعن أبى الدرداء عن رسول الله عَالِيَّةٍ فَذَكَرَ حَدَيْثُ النَّرُولُ وأَنْهُ تَعَالَى يَقُولُ: مَنْ يَسْتَغْفُرْنَى أَغْفُرُ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلَىي أَعْطِيهُ ، مَنْ يَدَعَىٰ فأستجيب له حتى يطلع الفجر. فلذلك يقول ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) فيشهده الله وملائكة الليل وملائكة النهار فانه تفرد به زيادة ، وله بهذا حديث في سنن أبي داود. وقوله تعالى ( ومن الليل فتجهد به نافلةلك) أمر له بقيام الليل بعد المسكتوبة كما ورد في صحيح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله عليه أنه سئل أي الصلاة أفضل بعــد المكتوبة ؟ قال ﴿ صلاة الليل ﴾ ولهــذا أمر تعــالى رسولُه بعد المكتوبات بقيام الليل فإن التهجد ما كان بُسَد نوم . قاله علقمة والأسود وإبراهم النخمي وغير واحد وهو العروف في لغة العرب ، وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضى الله عنهم كما هو مبسوط في موضعه ولله الحمـد والمنة ، وقال الحسن البصرى هو ماكان بعــد العشاء ويحمل على ماكان بعد النوم واختلف في معنى قوله تعنالي ( نافلة لك ) فقيل معناه أنك محسوس بوجوب ذلك وحدك فجعلوا قيام الليل واجباً في حقه دون الأمة رواه العوفي عن ابن عباس وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه الله واختاره ابن جرير ، وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الحصوص لأنه قد غفر 4 ما تقدم من ذنبه وما تأخر

وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه . قال مجاهد وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . وقوله ( عسى أن يبعك ربك مقاما محموداً ) أي افعل هــذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محموداً يحمدك فيه الحلائق كلهم وخالفهم تبارك وتعالى . قال ابن جرير قال أكثر أهــل التأويل ذلك هو القام الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم ﴿ ذكر منقال ذلك ﴾ حدثنا ابن بشار حدثنا عبدالرحمن حدثناسفيان عن أبي إسحق عن صلة بن زفر عن حديفة قال : يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينف ذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياما لاتكلم نفس إلا بإذنه ينادي يامحمد فيقول « لبيك وسعديك ، والحسير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدى من هديت ، وعبدك بين يديك ، ومنك وإليك لامنجي ولاملجأ منك إلاإليك ، تباركت وتعاليت سبحانكرب البيت » فهذا المقام المحمود الذي ذكر. الله عز وجل ، ثمرواه عن بندار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحق به ، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحق به، وقال ابن عباس هذا القام المحمود مقام الشفاعة ، وكذا قال ابن أي نجيح عن مجاهد وقاله الحسن البصرى ، وقال قتادة هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع ، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً ) قلت لرسول الله عَرَائِيَّةٍ تَشْرَيْفَاتَ يَوْمُ القيامَــة لايشركه فها أحــد ، وتشريفات لا يساويه فها أحمد فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكباً إلى المحشر وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه ، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر وارداً منه ، وله الشفاعة العظمي عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق وذلك بعد ماتسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فكل يقول لست لهــا حتى يأتو اإلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول «أنالها أنالها » كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى ، ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته وأولهم إجازة على الصراط بأمته وهو أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم . وفي حديث الصور أنالمؤمنين كلهم لايدخلون الجنة إلابشفاعته وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم ، ويشفع فيرفع درجات أقوام لاتبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لاتليق إلاله وإذا أذن الله تعالى في الشقاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيشفع هوفى خلائق لايعلم عدتهم إلا الله تعالى ولايشفع أحد مثله ولا يساويه فىذلك ، وقد بسطت ذلك مستقصى فىآخر كتاب السميرة في باب الخصائص ولله الحمد والمنة ولنذكر الآن الأحاديث الوارد في المقام المحمود وبالله المستعان . قال البخاري حدثنا اسهاعيل بن أبان حدثنا أبوالأحوص عن آدمين على سمت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كلأمة تتبع نبيها يقولون: يافلان اشفع يافلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى محمد عَمْلِكُ فَذَلْكُ يوم يبعه الله مقاما محموداً . ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صـلى الله عليه وسـلم . قال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الحسيم حدثنا شعيب بن الليث ثنا الليث عن عبيدالله بن أبي جعفر أنه قال صمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول صمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله ﷺ « إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فينهاهم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك ، ثم بموسى فيقول كذلك ، ثم بمحمد مرايع فيشفع بين الحلق فيمشى حتى يأخذ بحلقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاما محموداً . وهكذا رواه البخارى في الزكاة عن يحيي بن بكير وعلقمة عن عبد الله بن صالح كلاهما عن الليث بن سعدبه . وزاد فيومثذ يبعثه الله مقاما مجموداً محمده أهل الجمع كلهم . قال البخارى وحدثنا على بن عياش حدثنا شعيب بن أي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله أن رسول الله عراقي قال « من قالحين يسمع النداء : اللهم رب هـــذه الدعوة التامة والصـــلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته . حلت له شفاعتي يوم القيامة » انفرد به دون مسلم ﴿ حديث أَيْ نِنْ كُعْبٍ ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أبوعامر الأزدى حدثنازهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيهم وصاحب شفاعتهم غير فخر » وأخرجه الترمذي من حديث أبي

عامر عبدالملك بنعمر و العقدى وقال حسن صحيح وابن ماجه من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل به، وقدقدمنا في حديث أبي بن كعب في قراءة القرآن على سبعة أحرف ، قال عليه في آخره « فقلت اللهم اغفر لأمتى اللهم اغفر لأمتى وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الحلق حتى إبراهم عليه السلام» ﴿حديث أنس بنمالك﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحيي بن سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة حـــدثنا قتادة عن أنس عن النبي ﴿ إِلَيُّهُ قَالَ ﴿ يَجْتَمَعُ المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هــذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسهاء كلشيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكانناهذا . فيقول لهم آدم لستهناكم ويذكرذنبه الذيأصابفيستحيربه عزوجلمن ذلك ويقولولكن اثتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهـــل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئة سؤاله ربه ماليس لهبه عـــلم فيستحيى ربه من ذلك ويقول ولكن التوا إبراهم خليل الرحمن . فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن التوا موسى عبدا كله الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحيربه من ذلك ويقول ولكن اثتوا عيسي عبدالله ورسوله وكلته وروحه فيأتون عيسي فيقول لست هناكم ولكن اثتوا محمداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني \_ قال الحسن هذا الحرف \_ فأقوم فأمشى بين سماطين من المؤمنين \_ قال أنس\_ حتى استأذن على ربى فإذا رأيت ربى وقعت له \_ أو خررت \_ ساجدا لربى فيدعني ماشاء الله أن يدعني \_قال\_ ثم يقال ارفع محمد قل يسمع واشفع تشفع ، وسل تعطه فأرفعرأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحدلي حدا فأدخلهم الجنة ثم أغود اليه الثانية فإذا رأيت ربى وقعتله \_ أوخررت \_ ساجدا لربى فيدعنى ماشاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع وأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه ثمأشفع فيحدلى حدا فأدخلهما لجنة قال ، ثمأعود الثالثة فأذارأ يتربى وقعت \_ أوخررت \_ ساجداً لر بى فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى ثم يقال ارفع مجمدقل يسمع وسل تعطه ، واشفع تشفع فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحدلي حدا فأدخلهم الجنة ، ثم أعوذ الرابعة فأقول يارب ما بقي إلا من حبســـه القرآن ، فحد ثناأنس بن مالك أن النبي مَرْكِينَهُ قال «فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الحير ما يزن شعيرة ، شم يخرج من النار من قال لاإله إلاالله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لاإله إلاالله وكان في قلبه من الخير مايزن ذرة » أخرجاه من حديث سعيد به ، وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بطوله . وقال الإمام أحمد حــدثنا يونسبن محمد حدثناحرب بن ميمون أبوالخطابالأنصاري عن النضر ابن أنس عن أنس قال حدثني نبي الله علي قال « إني لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط إذ جاء في عيسي عليه السلام فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يامحمديسا لون \_ أوقال مجتمعون إليك \_ ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ماهم فيه فالحلق ملجمون بالعرق ، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيغشاه الموت فقال انتظر حتى أرجع إليك فذهب نبي الله مُتَلِيِّتُهِ فقام تحت العرش فلتي مالم يلق ملك مصطفى ولانبي مرسل فأوحى الله عزوجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع فشفعت فيأمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحسدا فما زلت أتردد إلى ربى عز وجل فلا أقوم منسه مقاما إلا شفعت حتى أعطانى الله عز وجل من ذلك أن قال يامحمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحسدا مخلصاً ومات على ذلك » ﴿ حديث بريدة رضى الله عنه ﴾ قال الإمام أحمد بن حنيل حمد ثنا الأسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن الحارث بن حضيرة عن ابن بريدة عن أبيه أنهدخل علىمعاوية فإذا رجل يتكلم فقال بريدة يامعاوية تأذن لى فىالكلام ؟ فقال نعم وهو يرى أنهسيتكلم بمثل ماقال الآخر فقال بريدة صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِنَّى لأرجوأن أشفع يوم القيامة عدد ماعلى الأرض من شجرة ومدرة » قال فترجوها أنت يامعاوية ولا يرجوها على رضي الله عنه ﴿ حديث ابن مسعود ﴾. قال الإمام أحمد حدثنا عارم بن الفضل حدثنا سعيد بن الفضل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا على ابن الحسكم البناني عن عثمان عن إبراهم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال : جاء ابنا مليكة إلى النبي عالم

فقالا: إن أمنا تكرم الزوج وتعطف على الولد ، قال وذكر الضيف غير أنها كانت وأدت في الجاهلية ، فقال α أمكها في النار α قال فأدبرا والسوء يرى في وجوههما فأمر بهما فردا فرجما والسرور يرى في وجوههما رجاء أن يكون قد حدث شيء فقال ﴿ أَمَّى مَعَ أَمَكُما ﴾ فقال رجل من المنافقين وما يغني هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبيــه. فقال رجل من الأنصار ولم أر رجـــلا قط أكثر سؤالا منه يا رسول الله هل وعدك ربك فها أوفهما .قال فظن أنه من شيء قد ممعه فقال « ما شاء الله ربي وما أطمعني فيه وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة » فقال الأنصاري يا رســول الله وما ذاك المقام المحمود ؟ قال ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهم عليه السلام فيقول أكسوا خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهمائم يقعده مستقبل العرش ثم أوتىبكسوتي فأ البسمًا فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحد فيغبطني فيه الأولون والآخرون » قال ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض فقال المنافق إنه ماجري ماء قط إلا على حال أو رضراض فقال رسول الله مُثَالِثُهُ « حاله المسك ورضرار. اللؤلؤ » فقال المنافق لم أسمع كاليوم فانه قلما جرى ماء على حال أو رضراض إلاكان له نبت ؟ فقال الأنساري يارسولالله هل له نبت ؟ فقال: «نم قنسان اللهب » قال المنافق لم أسمع كاليوم فإنه قلماً ينبت قضيب إلا أورق وإلاكان له تمر قال الأنصاري يا رسول الله هل له تمرة قال ﴿ نَعْمَ ٱلوَانَ الْجُوهَرِ وَمَاؤُهُ أَشَدَ بِيَاضًا من اللَّبِن وأحلى من العسل من شرب منه شربةلايظمأ بعدمومن حرمه لم يرو بعده »وقال أبو داود الطبالسي حدثنا يحيي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء عن عبيد الله قال : ثم يأذن الله عز وجيل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل ثم يقوم إبراهم خليل الله ثم يقوم عيسى أو موسى قال أبو الزعراء لا أدرى أيهما قال : ثم يقوم نبيكم مُلِيِّلُةٍ رابِما فيشفع لا يشفّع أحسد بعده أكثر بما شفع وهو المقام المحمود الدي قال الله عز وجل ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً ) ﴿ حديث كمب بن مالك رضي الله عنه ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبدر به حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهرى من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن رسول الله علي قال ﴿ يبعث النساس يوم الفيامة فأ كون أنا وأمق على تل ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود » ﴿ حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله مرات « أنا أول من يؤذن له بالسحود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدى فأعرف أمتى من بين الأمهومنخلبي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك » فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتكمن بين الأمم فها بين نوح إلى أمتك ؟ قال ١٥م عر محجاون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى من بين أيديهم ذريتهم »

يغضب بعده مثله قط وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهــل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيــه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعدهمثله فذكر كـذباته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى ، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برســـالاته وبكلامه على النــاس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيــه ألا ترى ماقدبلغنا ؟ فيقول لهم موسى إن ربى قد غضباليوم غضباً لم يغضب قبلهمثله ولن يغضب بعده مثله وإنى قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلت الناس في المهد صبياً فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسي إن ربي قد غضب اليومغضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعسده مثله ولم يذكر ذنباً نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد مَرْ الله ، فيأتُون محمداً صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله إلى ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيسه ألا ترى ما قد بلفنا ؟ فأقوم فَ آ تَى تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجل ثم يَفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه مالم يفتحه على أحد قبلي ، فيقال يا محد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع . فأرفع رأسي فأقول أمتى يا رب أمتى يا رب أمتى يارب ؟ فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فها سوى ذلك من الأبواب، ثم قال والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أوكما بين مكة وبصرى ، أخرجًا ، في الصحيحين. وقال مسلم رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل بن زياد عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني عبد الله بن فروخ حدثني أبو هريرة قال : قال 'رسول الله عَمَالِكُمْ «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع ﴾ وقال ابن جرير حدَّثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن داودبن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) سئل عنها فقال « عي الشفاعة » رواه الإمام أحمد عن وكيع عن عمد بن عبيد عن داود عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعمالي (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) قال « هو المقام الدي أشفع لأمتى فيه » وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن على بن الحسين قال : قال رسول الله علي « إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه ــقال النبي صلى الله عليه وسلم ــ فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن تبارك وتعمالي والله ما رآه قبلها ، فأقول أي رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلى فيقول الله عز وجل صدق ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض قال فهو المقام المحمود » وهذا حديث مرسل

﴿ وَقُلُ رَّبُّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِ خِنِي مُغْرَجَ ضِدْقِ وَأَجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلطْنَا نَصِيراً \* وَقُلْ جَاء الحَقُ وَزَهَقَ الْبَطْلِ إِنَّ الْبَطْلِ لَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال كان النبي عَلَيْكُم بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نسيراً ) وقال الترمذي حسن صحيح ، وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية : إن كفار أهل مكة لما المتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه فأرادالله قتال أهل مكة أمرهأن يخرج إلى المدينة فهو الذي قال الله عزو وجل ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) الآية، وقال قتادة (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) الآية، وقال قتادة (وقل رب أدخلني مدخل صدق )

يعنى المدينة (وأخرجن مخرج سدق) يعنى مكة ، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا القول هو أشهر الأقوال وقال الموفى عن ابن عباس (أدخلني مدخل صدق) يعني الموت (وأخرجني مخرج صدقٌ) يعني الحياة بعد الموت، وقيل غيرذلك منالأقوال والأول أصح وهو اختيار ابن جرير . وقوله ( واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً ) قال الحسن البصرى في تفسير هاوعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له ، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له . وقال قتادة فها إن نى الله صلى الله عليه وسلم علم أن لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطانا نصيراً لسكتاب الله ، ولحدود الله ، ولفرائس الله ، ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمسة من الله جعله بين أظهر عباده ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأ كلشديدهم ضعيفهم قال مجاهد (سلطانا نصيراً) حجة بينة ، واختار ابنجرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجع لأنه لابد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه ولهذا يقول تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات \_ إلى قوله \_ وأنزلنا الحديد) الآية . وفي الحديث « إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام مالايمتنع كثيرمن الناس بالقرآن ومافيه من الوعيدالأ كيد والتهديد الشديد وهذا هو الواقع . وقوله (وقل جاء الحق وزهقالباطل) الآية : تهديد ووعيدلكفار قريش فانه قدجاءهم منالله الحق الدىلامرية فيه ولاقبل لهمبه وهومابعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك ، فإن الباطل لاثبات له مع الحق ولا بقاء ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هوزاهق ) وقال البخارى حدثنا الحيدى حدثنا سفيان عن ابن أى نجيح عن عجاهد عن ألى معمر عن عبدالله بن مسعود قال : دخل النبي حسلي الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلثما ثة نصب فجمل يطعنها بعود في يده ويقول ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدىء الباطل ومايسيد » وكذا رواءالبخاري أيينافيغير هذا الموضع ومسلموالترمذي والنسائيكلهممنطرق عن سفيان بن غيينة به ، و كذا رواه عبدالرزاق عن ابن أبي مجيم به -

وقال الحافيل أبو يعلى حدثنا زهير حدثنا شبابة حدثنا المغيرة حدثنا أبوالزبير عن جابو رضى الله عنه قال : دخلنا مع رسول بتأليب مذه وحول البيت ثلثائة وستون سما تعبد من دون الله . فأمر بها رسول الله بمرا فأكبت على وجوهها وقال ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » .

# ﴿ وَ أَنْزَالُ مِنَ ٱلْقُرْ ءَانِ مَا هُو َ شِفَالَهِ وَرَ حَمَّةُ ٱلْمُوامِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلْمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾

يقول العالى مخبراً عن لتنابه اللذى أنزله على رسوله محمد من القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خالفه ننزيل من حلم حمد إنه شفاء ورحمة المؤمنين أى يذهب عافى القاوب من أمراض من شكونفاق وشهرك وزيع وميل فالفرآن يشنى من ذلك كله وهو أيضا رحمة يحصل فها الإيمان والحسكمة وطلب الحيروالرغبة فيه وايس هذا إلالمن آمن به وصداله واتبعه فانه يكون شفاء في حقه ورحمة ، وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلايزيد مساعه الفرآن إلا بعدا وكفرا والآفة من المكافر لامن القرآن كقوله تعالى (قلهوللذين آمنواهدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو سلهم عمى أو اللك ينادون من مكان بعيد) وقال تعالى (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيك زادته هذه إيماناً به فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون به وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رحسهم ومانوا وهم كافرون) والآيات في ذلك كثيرة ، قال قتادة في قوله (وننزل من القرآن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين) إذا سمه المؤمن انتفع به ولا يحفظه ولا يعيد فان الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين

﴿ وَإِذَا أَنْهُ مِنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَثَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَنُوسًا \* قُلْ كُلُّ يَعْمَـلُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يخبر تعالى عن نقص الانسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتى السراء والضراء فانه إذا أنعم الله عليه عال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال مايريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه قال مجاهد بعد عنا قلت وهذا كقوله تعالى (فلما كشفنا عنه ضره مركأن لم يدعنا إلى ضرمسه) وقوله (فلما نجاكم إلى البر أعرضتم) وبأنه إذا مسه الشمر وهو المصائب ، والحوادث والنوائب (كان يئوساً) أى قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير كقوله تعالى (ولأن أذقنا الانسان منارحمة ثم نزعناها منه إنه ليثوس كفور \* ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور \* إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجركبير) وقوله تعالى (قل كل يعمل على شاكلته) قال ابن عباس على ناحيته . وقال مجاهد على حدته وطبيعته . وقال قتادة على نيته . وقال ابن زيد دينه وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . وهده الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم كقوله تعالى (وقل المذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم) الآية . ولهذا قال (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) أى منا ومنكم وسيجزى كل عامل بعمله فإنه لا تخفى عليه خافية

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ثُلِ ٱلرُّوحِ مِن أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُو تِيتُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا وكبيع حدثنا الأعمش عن إبراهم عنعلقمة عنعبد الله هوابن مسعود رضىالله عنه قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة وهو متوكئ على عسيب فمر بقوم من المهود فقال بعضهم لبعض ساوه عن الروح: وقال بعضهم لأنسألوه. قال فسألوه عن الروح فقالوا يامحمد ما الروح؟ فمازال متوكثا على العسيب قال فظننت أنه يوحى اليه فقال ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمرر بي وما أوتيتم من العلم إلاقليلا ) قال: فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لاتسألوه. وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث الأعمش به ولفظ البخارى عند تفسير. هذه الآية عن عبْد الله بن مسعود رضي الله عنــه قال : بينا أنا أمشى مع الني صــلى الله عليه وســلم في حرث وهو متوكي على عسيب إذ مر الهود فقال بعضهم لبعض ساوه عن الروح فقال مارابكم اليــه ، وقال بعضهم لايستقبلنكم بشيء تكرهونه . فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علم مشيئا فعلمت أنه يوحى اليه فقمت مقابى فلمانزل الوحى قال ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمررى ) الآية وهذا السياق مكية . وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كمانزلت عليه بمكة قبـــل ذلك أو أنه نزل عليه الوحى بانه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وهيهــنـه الآية (ويسألونك عن الروح) ومما يدل على نزول هذه الآية بَكَة ماقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا يحيي بن ذكريا عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : قالت قريش لمود أعطونا شيئا نسأل عنه هذاالرجل فقالو اسلوه عن الروح فسألوه فنزلت (ويستلونك عن الروح قل الروح من أمرري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) قالوا أوتينا علما كثيراً أوتينا التوراة ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيرا كثيراً قال وأنزل الله (قل لوكان البحر مداداً لـكلمات ربى لنفد البحر) الآية . وقد روى ابنجرير عن عمد بن المتنى عن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة قال سأل أهل التكتاب رسول الله علي عن الروح فأنزل الله (ويسألونك عن الروح) الآية فقالوا تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أؤتينا التوراة وهي الحكمة (ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراً) قال فنزلت ( ولوأنما في الأرض من مجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ) الآية قال ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثيرطيب وهو في علم الله قليل

وقال محمد بن إسحق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال نزلت بمكة (وما أو تيتم من العلم إلا قليلا) فلما هاجر رسول الله عملين إلى المدينة أتاه أحبار يهود وقالوا يامحمد ألم يبلغنا عنك أنك تقول (وما أو تيتم من العلم إلا قليلا) أف عنيت قومك فقال «كلا قسد عنيت» فقالوا إنك تتلوأنا أو تينا التوراة وفها تبيان كل شيء

فقال رسول الله عَلَيْتُهِ « هي في علم الله قليل وقد آتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم » وأنزل الله ( ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم) الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم)

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح همهنا على أقوال ( أحــدها ) أن المراد أرواح بني آدم وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ( ويسألونك عن الروح ) الآية وذلك أن الهود قالوا للنبي عَرَائِيَّةٍ أُخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيء فلم يحر إليهم شيئًا فأتاه جبريل فقال له (قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) فا خبرهم النبي يَرْكِيُّةُ بذلك فقالوا من جاءك بهذا قال جاءني به جبريل من عند الله فقالوا له والله ما قاله لك إلا عدونا فا "نزل الله ( قل من كات عدوا لجبريل فإنه نزله طي قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ) وقيل المراد بالروح همنا جبريل قاله قتادة قال وكان ابن عباس يكتمه ؟ وقيل المزاد به همها ملك عظيم بقــدر المخــاوقات كلها ؟ قال على بن أنى طلحة عن ابن عباس قوله ( ويسألونك عن الروح ) يقول الروح ملك . وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصرى حدثنا وهب بن روق بن هبيرة حدثنا بشر من بكر حدثنا الأوزاعي حدثنا عطاء عن عبد الله من عباس قال سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن لله ملكا لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل ، تسبيحه سبحانك حيث كنت » وهذا حديث غريب بل منكر . وقال أبو جعفر بنجرير رحمه الله حدثني على حدثني عبدالله حدثني أبو مروان يزيد بن سمرة صاحب قيسارية عمن حدثه عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله ( ويسألونك عن الروح ) قال هوملكمن الملائكة لهسبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلما يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة وهذا أثر غريب عجيب والله أعلم . وقال السهيلي روى عن على أنه قال : هو ملك له مائة ألف رأس لسكل رأس مائة ألف وجه في كل وجه مائة ألف فم فى كل فم مائة ألف لسان يسبح الله تعالى بلغات مختلفة . قال السهيلي وقيل المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدم ، وقيل طائفة يرون الملائكةولا تراهم فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم ، وقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم ولهذا قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) أى وما أطلعكم من علمه إلا على القليل فانه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى ، والمعني أن علمك في علم الله قليل وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى ، وسيأتى إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة أي شرب منه بمنقاره فقال يا موسىما علمي وعلمك وعلم الحلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هــذا البحر أوكما قال صاوات الله وسلامه عليــه ولهــذا قال تعــالى ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وقال السميلي قال بعض الناس لم يجهم عماساً لوا لأنهم سألوا على وجه التعنت وقيل أجابهم. وعول السهيلي على أن المراد بقوله ( قل الروح من أمر ربي ) أي من شرعه أي فادخلوا فيه وقد غلتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة وإعـــا ينال من جهة الشرع وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر والله أعلم . ثم ذكر السهيلي الحلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أوغيرها وقرر أنها ذات لطيفة كالهواءسارية في الجسد كسريان الماء في عزوق الشجر وقرر أنالروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالهابالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم فهي إمانفس مطمئنة أو أمارة بالسوء ، قال كما أن الماء هو حياةالشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معهااسما خاصا فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار ماءمصطاراً أو خمرا ولا يقال لهماء حينتذ إلا على سبيل الحجاز ، وكذا لايقال للنفسروح إلا على هذا النحو وكذا لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه،فحاصلمانقول إنالروح هي أصل النفس ومادتها والنفس مركبةمنهاومن اتصالهابالبدن فهي هي من وجه لامن كل وجهوهذا معنى حسن والله أعلم . قلت وقد تكلم الناس في ماهيةالروم. وأحكامه وصفوا فيذلك كتباومن أحسن من تكلم علىذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح

﴿ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا \* إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْنَا وَكِيلًا \* إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ كَانَ عَلَيْكُ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِمَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَوْ كَانَ بَعْضَ ظَهِيرًا \* وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي كَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ بَعْضَ ظَهِيرًا \* وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي كَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾

يذكر تعمالي نعمته وفضله العظم على عبده ورسوله الكريم على فيا أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد . قال ابن مسعود رضى الله عنه يطرق الناس ربيح حمراء يعنى في آخر الزمان من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية ثم قرأ ابن مسعود ( ولئن شئنا لنذه بن بالذي أوحينا إليك ) الآية ثم نبه تعمالي على شرف هذا القرآن العظم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقواعلى أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروافان هذا أمر لا يستطاع وكيف يشبه كلام الحاوقين كلام الحالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له وقد روى محمد ابن إسحق عن محمد بن جير أو عكرمة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في نفر من النهود جاءوا رسول الله على تقالوا له إنا نأتيك بمثل ما جثتنا به فأنزل الله هذه الآية . وفي هذا نظر لأن هذه السورة مكية وسياقها كله مع قريش ، والبهود إنما اجتمعوا به في المدينة فالله أعم . وقوله ( ولقد صرفنا للناس ) الآية . أي بينا لهم الحج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه ومع هذا فأبي أكثر الناس إلا كفورا أى حجودا للحق وردا للصواب

﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِّن نَجِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَالُمَ وَعُنَا يَعْبُوعًا \* أَوْ تَأْنِيَ بِاللّٰهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا \* أَوْ الْأَنْهَالُمَ وَكُن اللّٰمَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْنِيَ بِاللّٰهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا \* أَوْ تَرُقُلُ فِي ٱلسَّمَاء وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيلًا حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِتَبًا فَقْرَوْهُ قُلْ مِنْ اللّٰمَاء وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيلًا حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِتَبًا فَقْرَوْهُ قُلْ مُن لَكُ مِن اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰ

قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحق حدثنى شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بنى عبد الدار وأبا البخترى أخا بنى أسد والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبى أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنها ابنى الحجاج السهميين اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه ، فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريماً وهو يظن أندقد بدا لهم في أمره بداء وكان عليم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم ، فقالوا يا محمد : إناقد بعثنا إليك لنعذرفيك وإنا والله مانعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلمة وفرقت الجاعة فحا بقى من قبيح إلا وقد جثته فيا بيننا وبينك ، فان كنت إنما حشب بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا ، وإن كنت ربه ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الله يأتيك عما يأتيك رثيا تراه قد غلب عليك وكانوا بسمون التابع من الجن الرئى ... فريماكان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرنك منه أو نعذر فيك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماى ماتقولون ، ماجئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل على كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جثتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى محكم الله بيني وبينكم » أو كما قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم نسلما فقالوا يا محمــد فإن كنت غير قابل منا ماعرضنا عليك فقد عامت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير غنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر فهاأنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليسكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن كلاب فإنه كان شيخًا صدوقًا فنسأَلهم عما تقول حق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ماسأ لناك وصــدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتكعند الله وأنه بعثك رسولًا كما تقول. فقال لهم رســول الله عِلْقَةٍ « ما بهذا بعثت إنمــا جنتــكم من عند الله بمــا بعثنى به فقد بلغتكم ما أرسلت به إليــكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فسل ربكأن يبعث ملكا يصدقك بمـا تقول ويراجعنا عنك وتســأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة ويغنيك مها عمــا نراك تبتغي فانك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أنا بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا فان تقبلوا ماجئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحـكم الله بيني وبينـكم » قالوا فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فانا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا يا محمد أما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك يقال له الرحمن وإنا والله لانؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا حمد أما والله لانتركك وما فعلت بناحتي نهلىكك أو تهلكنا ، وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتى بالله و الملائكة قبيلا. فلما قالواذلك قام رســول الله على عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن الغيرة بن عبــد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب فقال يا محمد عرض عليك قومك ماعرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا مها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ثم سألوك أن تعجل لهم مآنخوفهم به من العداب فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السهاء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتبها وتأتى معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وايم الله لوفعلت ذلك لظننت أتَّى لا أصدقك ، ثم انصرف عن رســول الله صلى الله عليه وســلم وانصرف رسسول الله عليه الله عليه حزينا أسفا لما فاته بما كان طمع فيه من قومه حين دعوم ولما رأى من مباعدتهم أياه وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحق حندثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس فذكر مثله سواء . وهــــذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يســــألون ذلك استرشادا لأُجْيبُوا الله ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرا وعنادا ، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أعطيناهم ماسألوا فان كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحدا مَن العالمين ، وإن شئت فتحت علمهم باب التوبة والرحمة فقال: « بل تفتيح علمهم باب التوبة والرحمة كما تقدم ذلك في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضاً عندقوله تعالى (ومامنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب مها الأولون وآتينا عُود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) . وقال تعمالي ( وقالوا مالهممذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولاأنزَّل إليه ملك فيكون، عه نذيرا \* أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا \* انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضاوا فلا يستطيعون سبيلا ، تبسارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك

قصوراً \* بلكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً. وقوله تعالى (حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) البنبوع: العين الجارية سألوه أن يجرى لهم عينا معينا في أرض الحجاز ههنا وههنا وذلك سهل على الله تعالى يسير لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما ســ ألوا وطلبوا ولـكن علم أنهم لا مهتدون كما قال تعالى ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم ) وقال تعالى ( ولو أننا نزلنا إلىهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا علمهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ) الآية . وقوله تعالى ( أو تسقط السماء كما زعمت ) أي أنك وعدتناأن يوم القيامة تنشق فيه السهاء وتهي و تدلى أطرافها فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا أي قطعاً كقولهم ( اللهم إن كان هـذا هو الحق من عناك فأمطر علينا حجارة من السهاء ) الآية وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا (أسقط علينا كسفا من السهاء إن كنت من الصادقين) فعاقهم الله بعلماب يوم الظلة إنه كان عداب يوم عظم ، وأما نبي الرحمسة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين فسأل انظارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لايشرك به شيئا وكذلك وقع فإن من هؤلاء الله ين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى عبد الله بن أبى أمية الذي تبع الذي يَرْكُنْ وقال له ما قال أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عزوجل. وقوله تعالى ( أو يكون لك بيت من زخرف ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة هو النهب ، وكذلك هو في قراءة ابن مسعود أو يكون الله بيت من ذهب ( أوترقى في السماء ) أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك ( ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينـــا كتاباً نقرؤه ) قال مجاهد أي مكتوب فيه إلى كل واحد وأحد صحيفة هذا كتاب من الله لفلان بن فلان تصبح موضوعة عند رأسه ، وقوله تعالى ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ) أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته بلهو الفعال لما يشاء إن شاء أجابكم إلى ماسألتم وإن شاء لم يجبكم وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم وقد فعلت ذلك وأمركم فيما سألتم الى الله عزوجل

قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا على بن إسحق حدثنا ابن البارك حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زجرعن على ابن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة عن النبي عليه قال « عرض على ربى عزوجل ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يارب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما ـ أو تحو ذلك ـ فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك » ورواه الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر عن ابن البارك به وقال هذا حديث حسن وعلى بن بزيد يضعف في الحديث

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُوآ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَراً رَّسُولاً \* قُل لَوْ كَانَ فَالْارْضِ مَلَائِكَ أَللُهُ كَا لَوْ كَانَ فَالْارْضِ مَلَائِكَ أَللُهُ كَا لَوْ كَانَ فَالْارْضِ مَلَائِكَ أَنْسُولاً ﴾

يقول تعالى ( أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) وقال تعالى ( ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بانبينات فقالوا أبشر يهدوننا ) الآية ، وقال فرعون وملؤه ( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لناعابدون ؟ ) وكذلك قالت الأمم لرسلهم ( إن أتم إلابشر مثلناتر يدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ) والآيات في هذا كثيرة ، ثم قال تعالى منها على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمتة ولو بعث إلى البشر رسولا من اللائد كما الستطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه كما قال تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) وقال تعالى ( لقد جاء كم رسولا من أنفسهم ) وقال تعالى ( كما أرسلنا في كم رسولا منكم يتاوعليكم آياتنا ويزكيكم و يعلمكم الكتاب والحكمة و يعلمكم مالم تكونوا تعلمون \* فإذ كروني أذ كركم واشكروالي ولاتكفرون ) ولهذا قال ههنا ( قل لو كان

فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ) أى كما أنتم فيها ( لنزلناعليهم من السهاء ملكا رسولا) أى من جنسهم. ولما كنتم

﴿ قُلْ كُنَّىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَنْنِي وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

يقول تعالى مرشدا نبيه عليه الحجة على قومه فى صدق ما جاءهم به إنه شاهد على وعليه عالم بما جنه به فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منى أشد الانتقام كما قال تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه الوتين ) وقوله ( إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) أى علما بهم بمن يستحق الانعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والاضلال والازاغة ولهذاقال:

﴿ وَمَن يَهْذِ ٱللهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَابَكْبًا وَصُمَّا مَّأُولَهُمْ جَهَمْ كُلِّمَا خَبَتْ زِدْ نَهُمْ سَمِيرًا ﴾

يقول تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مصل له ومن يضلل فلن تجد لم أولياء من دونه أى يهدونهم كا قال ( من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) وقوله : ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ) قال الإمام أحمد حدثنا ابن غير حدثنا إسماعيل عن نفيع قال سمعت أنس بن مالك يقول : قيل يا رسول الله كيف يحشر النباس على وجوههم ؟ قال «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشهم على وجوههم » وأخرجاه في الصحيحين وقال الإمام أحمد أيضاً حدثنا الوليد بن جميع القرشي عن أبيه عن أي الطفيل عامر بن واثلة عن حديفة بن أسيد قال : قام أبو ذر فقال يا بني غفار قولوا ولا تحلفوا فان الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج ، فوج واكبين طاعمين كاسين ، وفوج يمشون ويسعون ، وفوج تسحيم الملائك على وجوههم وتحشرهم إلى النار ، فقال قائل منهم هسذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون ؟ قال « يلتى الله على وجوههم وتحشرهم إلى النار ، فقال قائل منهم هسذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون وهذا يكون في حال دون عز وجل الآفة على الظهر حتى لا يبصرون (وبكما) يعنى لاينطقون (وصا) لا يسمعون وهذا يكون في حال دون على جزاء لم كاكانوا في الدنيا بكاوعميا وصاءن الحق فجوزوا في عشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه (مأواهم)أى منقلهم ومصيرهم (جهنم كما خبت ) قال ابن عباس سكنت ، وقال مجاهد طفئت (زدناهم سعيراً ) أى لهباً ووهجا وجرا منقلهم ومصيرهم (جهنم كما خبت ) قال ابن عباس سكنت ، وقال مجاهد طفئت (زدناهم سعيراً ) أى لهباً ووهجا وجرا منقلهم ومصيرهم (جهنم كما خبت ) قال ابن عباس سكنت ، وقال مجاهد طفئت (زدناهم سعيراً ) أى لهباً ووهجا وجرا

﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ مِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِمَا يَنْيَا وَقَالُوا أَوْذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا أَوْنَا لَمَبُمُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا \* أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَىٰ الطَّلِيمُونَ إِلَّا "كُفُورًا) ٱلظَّلِيمُونَ إِلَّا "كُفُورًا)

يقول تعالى هذا الذى جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذى يستحقونه لأنهم كذبوا (بآياتنا) أى بأدلتنا وحجتنا واستبعدوا وقوع البعث (وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا) أى بالية نخرة (أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً) أى بعد ما صرناإلى ماصرناإليه من البلى والهلاك والتفرق والذهاب فى الأرض نعاد مرة ثانية ؟ فاحتب تعسالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السموات والأرض فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال: ( لحلق السموات والأرض الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى

محلقهن بقادر على أن يحيى الموتى) الآية وقال ( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الحلاق العلم \* إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) إلى آخر السورة . وقال ههنا (أولم بروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم ، وقوله ( وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ) أي جعل لاعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها كما قال تعالى ( وما نؤخره إلا لأجل معدود ) وقوله ( فأبي الظالمون ) أي بعد قيام الحجة علمهم ( إلا كفوراً ) إلا تماديا في باطلهم وضلالهم .

# ﴿ تُعْلِقُوْ أَنْتُمُ ۚ تَمْلِكُونَ خَزَآيُنَ رَحْمَةِ رَبِّى إِذًا لَّأَمْسَكُتُم ۚ خَشْيَةَ ٱلْإِنْمَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴾

يقول تعالى لرسوله صاوات الله وسلامه عليه قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق قال ابن عباس وقتادة أى الفقر أى خشية أن تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً لأن هذا من طباعكم وسجياكم ولهذا قال ( وكان الإنسان قتورا ) قال ابن عباس وقتادة أى بخيلا منوعا ، وقال الله تعالى (أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ) أى لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه فان البخل والجزع والهمع صفة له كما قال تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه المسر جزوعا وإذا مسه الحير منوعا إلا الصلين ) ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز ويدلهذا على كرمه وجوده وإحسانه وقد جاء في الضحيحين «يدالله ملاً ي لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض فانه لم يغض ما في يمينه »

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ ءَا يَاتٍ بَلِيَنْتٍ فَسْنَلْ بَنِي إِسْرَاءِبِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فَرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَالُّوْسَىٰ مَسْحُورًا \* قَالَ لَقَدْ عَلِيْتَ مَا أَنْزَلَ مَلُولَا ءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوِٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَا يُرَ وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ يَالُّونَ مَسْعُورًا \* قَالَ لَقَدْ عَلِيْتَ مَا أَنْزَلَ مَلُولُلا ءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَارَهُ وَإِنِّي لِأَنْكُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا \* وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَا عِيلَ يَغْرِقُونَ مُنْهُ مَنْ مَنْ إِلْأَرْضِ فَأَغْرَ قُنَاهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا \* وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَا عِيلَ الشَّكَنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾

غير تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيا أخبر به عمن أرسله إلى فرعون وهى العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات قاله ابن عباس أيضاومجاهد ابن عباس وقال محمد بن كعب هى اليد والعصا والحمس فى الأعراف والطمس والحبحر ، وقال ابن عباس أيضاومجاهد وعكرمة والشعبى وقتادة هى يده وعصاه والسنين وتقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، وهذا القول ظاهر جلى حسن قوى ، وجعل الحسن البصرى السنين وتقص الثمرات واحدة وعنده أن التاسعة هى تلقف العصا ما يأفكون ( فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ) أى ومع هده الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلماوعاوا وما مجمت ويهم ، فسكذلك لو أجبناهؤلاء الذين سألوا منك ماسألوا وقالوالن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله كما قال فرعون لموسى وقد عاهد من هذه الآيات ( إنى لأظنك يا موسى مسحورا ) قيل بمعنى ساحر والله تعالى أعلم ، فهذه الآيات الماسع التسعالي ذكرها هؤلاء الأثمة هى المرادة ههنا وهى المنية فى قوله تعالى ( وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا نخف \_ إلى قوله فى تسع آيات \_ إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين ) فذكر ها هؤلاء الأبيد وبين الآيات الباقيات فى سورة الأعراف وفصلها . وقد أونى موسى عليمه السلام آيات هاتين الاعتاد وبين الآيات الباقيات فى سورة الأعراف وفصلها . وقد أونى موسى عليمه السلام آيات

أخر كثيرة منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه ومنها تظليلهم بالغمام وإنزال الن والساوى وغيير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهمل مصر فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا . فأما الحديث الذي رواه الإمام حدثنا يزيد حمد تنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة بحدث عن صفوان بن عسال المرادى رضى الله عنه قال : قال يهودى لصاجبه : اذهب بنا إلى هذا الذي حتى نسأله عن هذه الآيات (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) فقال لا تقل له نبي فإنه لو معمك لصارت له أربع أعين فسألاه فقال الذي صلى الله عليه وسلم «الا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقدنوا محصنة \_ أو قال لا تفروا من الزحف شعبة الشاك \_ وأتم يايهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت » فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي قال « لها يمنكم أن تتبعاني ؟ » قالا لأن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته من طرق عن شعبة بن الحجاج به وقال الترمذى حسن صحيح . وهو حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء من طرق عن شعبة بن الحجاج به وقال الترمذى حسن صحيح . وهو حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء وقد تمكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالمشر الكلمات فانها وصايا في التوراة لاتعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم ، ولهذا قال موسى لفرعون (القد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) أي خوون وأدلة على صدق ماجئتك به (وإني لأظنك يافرعون مثبوراً) أي هالكا قاله مجاهد وقتادة ، وقال ابن عباس معونا ، وقال أيضا هو والضحاك (مثبوراً) أي معاودا ، وقال أيضا هذا كاله الشاعر :

#### إذا جارى الشيطان في سنن اله ، ي ومن مال ميله مثبور

وقرأ بعضهم برفعالتاء من قوله علمت وروى ذلك عن طيبن أيطالب ولكن قراءة الجمهور 'بفتح التاء طي الحطاب لفرعون كاقال تعالى (فلماجاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحرميين وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوا) الآية فهذا كله بحما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إيما هي ماتقدم ذكره من العصا واليد والسمنين و نقص من المحرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله ، وليس المراد منها كما ورد في هذا الحديث فان هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون ؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله ابن سلمة فإن له بعض ماينكر والله أعلم . ولعل ذينك البهوديين إيما سألا عن العشر الكلمات فاشتبه على الراوى بالتسع الآيات فحصل وهم في ذلك والله أعلم . ولعل ذينك المهوديين إيما سألا عن العشر الكلمات فاشتبه على الراوى بالتسع الآيات فحصل وهم في ذلك والله أعمل وقوله (فأراد أن يستفزهم من الأرض) أي يخليهم منها ويزيلهم عنها أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة وكذلك وقع فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها كاقال تعالى (وإن كادوا أن السورة مكية نزلت قبل المجرة وكذلك وقع فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها كاقال تعالى (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها) الآيتين ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين وقهر وأورثهم بلاد فرعون وأموالهموزروعهم وعمارهم وكنوزهم كا قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل مشارق الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً ) أي جميعم أنتم وعدوكم ، قال ابن عباس وعاهدوقنادة والضحاك ؛ لفيفاً أي جميعاً

﴿ وَ بِالْحَقِّ أَنزَ لَنَهُ ۗ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَقُوْءَانَا فَرَ قَنَهُ ۗ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلَنَهُ تَنزِيلًا ﴾ يقول تعالى عبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد إنه بالحق نزل أى متضمنا للحق كا قال تعالى (لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون) أى متضمنا علم الله الذى أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه وقوله (وبالحق نزل) أى ونزل إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا تقص منه بل وصل اليك بالحق فانه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع فى الملا الأعلى وقوله (وما أرسلناك) أى يا محمد (إلا مبشرا ونذيرا) مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيراً لمن عصاك من الكافرين ، وقوله (وقرآنا فرقناه) أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللوح المخفوظ إلى بيت العزة من السهاء الدنيا ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله على ثلاث وعشرين سنة ، قاله عكرمة عن ابن عباس . وعن ابن عباس أيضا أنه قرأ فربناه الله الله آية آية مبينا مفسرا ولهذا قال (لتقرأه على الناس) أى لتبلغه الناس وتتلوه عليهم أى فربناه بأى مهل (ونزلناه تنزيلا) أى شيئاً بعدشىء

﴿ كُلْ عَامِنُوا بِهِ أَوْلَا تُوْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَ ٱيْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجِّدًا \* وَيَغُولُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ وَيَغُولُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾

يقول تعالى لنبيه محمد على المعتمد على المحمد للمؤلاء الكافرين بما جتهم به من هذا القرآن العظيم (آمنوا به أولا تؤمنوا) أى سواء آمنتم به أملا فهوحق فى نفسه أنزله الله ونوه بذكره فى سالف الأزمان فى كتبه المنزلة على رسله ، ولهذا قال (إن الذين أوتوا العلم من قبله) أى من صالحى أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولاحرفوه (إذا يتلى عليهم) هذا القرآن (يخرون للأذقان) جمعذقن وهو أسفل الوجه (سجدا) أى الله عزوجل شكراعلى ما أنعم بعليهم من جعله إياهم أهلا إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب ، ولهذا يقولون (سبحان ربنا) أى تعظيا وتوقيراً على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد على الله قالوا (سبحان ربنا إن كان وعدر بنا لمفعولا) وقوله (ويخرون للأذقان يبكون) أى خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقاً بكتابه ورسوله (ويزيدهم خسوعاً) أى إيمانا وتسليا كما قال (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) وقوله (ويخرون) عطف صفة على صفة لاعطف السجود على السجود كما قال الشاعر :

إلى الملك ألقرم وابن الهمام \* وليث الكتيبة في المزدحم

﴿ قُلِ أَدْعُوا اللّٰهَ أَوِادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلْ الْخُمْدُ لِلّٰهِ اللّٰذِي لَمْ يَتَخْذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ عَرَيْكُ لَهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ عَرْمِكُ فِي اللّٰمَلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ عَرْمِيكٌ فِي اللّٰمَلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَكُمْ اللّٰهُ عَرْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَكُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَكُمِّةً مُ نَكْبِيرًا ﴾

يقول تعالى قل يامحمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة ألله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن ( ادعوا الله أوادعوا الرحمن أياما تدعوا فسله الأسماء الحسنى) أى لافرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فانه ذو الأسماء الحسنى كما قال تعالى ( هو الله الله يلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم \_ إلى أن قال \_ له الأسماء الحسنى يسبح له مافى السموات والأرض ) الآية ، وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صكى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده « يارحمن يارحم » فقال إنه يزعم أنه يدعو واحداً وهؤ يدعو اثنين فأنزل الله هذه الآية ، وكذا روى عن ابن عباس رواها ابن جرير ، وقوله ( ولا تجهر بصلاتك ) الآية . قال الإمام أحمد حدثناه مسم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار

بمكة (ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قالكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به قال : فقال الله تعالى لنبيه علي ( ولا نجهر بعسلاتك ) أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن (ولا تخافت بها) عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك (وابتغ بين ذلك سبيلا) أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس به ، وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل أى ذلك شاء ، وقال محمد بن إسحق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وســلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلى تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه وكان أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يسمع فان خفض صوته علي لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئًا فأنزل الله ( ولا تجهر بعسلاتك ) فيتفرقوا عنك ( ولا تخافت بها ) فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهم فلعمله يرعوى إلى بعض ما يسمع فينتفع به (وابتغ بين ذلك سبيلا) وهكذا قال عكرمة والحسن البصرى وقتادة نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة ، وقال شعبة عن أشعث بن سلم عن الأسود بن هــــلال عن ابن مسعود ( ولا تخافت بها ) من أسمع أذنيه قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت أن أبا بكركان إذاصلي فقر أخفض صوته وأن عمركان يرفع صوته فقيل لأبي بكر لمتصنع هذا ؟ قال أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجي ، فقيل أحسنت . وقيل لعمر لم تصنع هذا ؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان ، قيل أحسنت فلما نزلت ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) قيل لأبي بكر ارفع شيئاً ، وقيل لعمر اخفض شيئاً ، وقال أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس نزلت في الدعاء ، وهكذا روى الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشــة رضي الله عنها أنها نزلت في الدعاء وكذا قال مجاهد وسعيد ابن جبير وأبو عياض ومكحول وعروة بن الزبير ، وقال الثوري عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد قال كان أعرابي من بني تمم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال « اللهم ارزقني إبلا وولداً » قال فنزلت هـــــــــــ الآية ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) ( قول آخر ) قال ابن جرير حيد ثنا أبوالسائب حدثنا حفص بن غياث عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في التشهد ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) وبه قال حفس عن أشعث بن سوار عن عجد بن سيرين مثله (قول آخر ) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال لاتصل مرا آة للناس ولا تدعها مخافة الناس، وقال الثورى عن منصور عن الحسن البصرى (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال لا تحسن علانيتها وتسىء سريرتها وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن به وهشام عن عوف عنه به وسعيد عن قتادة عنه كذلك (قول آخر) قال عبد الرحمن بنزيدبن أسلم في قوله ( وابتغ بين ذلك سبيلاً ) قال أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحون هم به وراء فنهاه أن يصبح كما يصبح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة . وقوله ( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ) لما أثبت تعمالي لنفسه الكريمة الأساء الحسني نزه نفسه عن النقائص فقال (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في اللك) بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوآ أحــد ( ولم يكن له ولى من الذل ) أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولى أو وزير أو مشــير بل هو تعالى خالق الأشــياء وحـــده لاشريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لاشريك له قال مجاهد في قوله (ولم يكن له ولى من الدل.) لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد (وكبره تكبيرا) أى عظمه وأجله عمايقول الظالمون المعتدون علوا كبيراً ، قال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابنوهب أخبرني أبوصخر عن القرظي انه كان يقول في هذه الآية ( وقل الحمد شاللدي لم يتخذ ولداً ) الآية قال إن المهود والنصاري قالوا اتخذ الله ولدا وقالت العرب: لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك علمكه وما ملك . وقال الصاّبتُونوالحبوس لولا أولياء

الله الدل فأنزل الله هذه الآية (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من المذل وكبره تكبيراً) وقال أيضاً حدثنا بشرحدثنا يردحدثنا سعيد عن قتادة ذكر لنا أن النبي صلى لله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية (الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً) الآية ، الصغير من أهله والكبير . قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله عليه لله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العزوفي بعض الآثار أنها ماقر ثت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة والله أعلم ، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا بشر بن سيحان البصرى حدثنا حرب بن ميمون حدثنا موسى بن عبيدة الزييدى عن عمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال خرجت أنا ورسول الله علي الله قال « أي فلان ما بلغ بك ما أرى ؟ » قال السقم والضر يارسول الله قال « أي فلان عا بلي ، ما يسرني أن شهدت بها معك بدرا أو أحدا ، قال فضحك رسول الله عالى « وقال وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ »قال:فقال أبو هريرة يارسول الله إياى فعلمني قال « فقل يأبا هريرة نوكلت على الذي لا يموت ، الحمد لله الذي لا يموت ، الحمد لله الذي لا يموت ، الحمد لله الذي لا يموت ، الحمد الله وقد حسنت حالى قال : فقال لى « مهيم » قال قلت يا رسول الله لم الذل وكبره تكبيراً » قال قلت يا رسول الله لم الزل أقول السكامات التي علمتني ، إسناده ضعيف وفي متنه نكارة والله أعلى . آخر تفسيرسورة سبحان ولله الحمد والمنة .

### ﴿ تفسير سورة الكهف وهي مكية ﴾

﴿ ذَكَرَ مَا وَرَدَ فِي فَصَلَّهَا وَالْعَشَرِ الآيَاتُ مِنْ أُولِمًا وَآخَرِهَا وَأَنَّهَا عَصْمَةً مِنْ الدَّجَالَ ﴾ قال الإمام أحمدحدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن أى إسحق قال سمعت البراء يقول : قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذكر ذلك للنبي يَرْكِيُّهِ فقال « اقرأ فلان فانها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت القرآن » أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة . وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدعن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي مُرَاكِيم قال « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكيف عصم من الدجال» رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حمديث قتادة به ، ولفظ الترمذي « من حفظ ثلاث آيات من أولى السكوف » وقال حسن صحيح ، (طريق أخرى ) قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن قتبادة سمعت سالم ين أ بي الجعد يحدث عن معدان عن أ بي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ` « مِن قَرأ العشر الأواخر من سورة الكيف عصم من فتنة الدجال » ورواه مسلم أيضاً والنسائي من حمديث قتادة به ، وفي لفظ النسائي « من قرأ عشر آيات من الكرف » فذكره ، (حديث آخر ) وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من قرأ العشر الأواخر من سووة الكمهف فإنه عصمة له من الدجال » فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء وقال أحمد حــدثنا حسين حدثنا ابن لهيعة حدثنازبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلهاكانت له نوراً ما بين السماء والأرض ﴾ انفرد به أحمد ولم يخرجوه ، وروى الحافظ أبوبكر بن مردويه في تفسيره بإسسناد له غريب عن خالد ابن سعبد بنأ بي مريم عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان الساء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين » وهذا الحديث في رفعه نظر وأحسن أحواله الوقف. وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور فيسننه عن هشيم بن بشمير عن أبي هاشم عن أى مجاز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أنه قال : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءله من النور مابينه وبين البت العتيق . هكذاوقع موقوفا ، وكذا رواه الثورى عن أبى هاشم به منحديث أبى سعيد الحدرى وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن المؤمل حدثنا الفضيل بن محمدالشعراني حدثنائهم بن حمادحدثنا هشيم حدثنا أبو هاشم عن أبي مجازعن قين بن عباد عن أبي سعيد عن النبي علي أنه قال « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين» ثم قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيه في في سننه عن الحاكم ، ثم قال البيه في ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم باسناده أن النبي مالي قال « من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نوراً يوم القيامة » وفي المختارة للحافظ الضياء المقدى عن على بن الحسين عن أبيه عن على مرفوعا: من قرأ سورة الكهف عن على بن الحسين عن أبيه عن على مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة ، وإن خرج الدجال عصم منه .

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّ خَنْ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ ٱلْخَمْدُ لِلّٰهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْمَلَ لَهُ عِوْجًا \* قَيْمًا لَيُنذِرَ بأَسَا شَدِيدًا مِّن لَدُنهُ وَيُبَشِّرَ الْمُوْمِنِينَ ٱلدِّينَ يَعْمَلُونَ الصَّلْحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا \* مَّلْكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا \* وَيُنذِرَ الّذِينَ قَالُوا وَيُبَشِّرَ الْمُوْمِنِينَ أَلْهُ وَلَدَّامًا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلا لِآبَاعُم \* كَبُرَتْ كَلِيّةٌ تَعْزُجُ مِنْ أَفْوَاهِمْ إِن يَعْوُلُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴾ اتّخَذَ ٱللهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلا لِآبَهُم \* كَبُرَتْ كَلِيّةٌ تَعْزُجُ مِنْ أَفْوَاهِمْ إِن يَعْوُلُونَ إِلاَّ كَذِبًا ﴾

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخوتمها فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكرم عمد صاوات الله وسلامه عليه فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقما لا اعوجاج فيه ولازيغ بل مهدى إلى صراط مستقم واضحا بينا جليا نذيرا للخكافرين بشيرا للمؤمنين ولهذا قال(ولم يجعلله عوجاً) أى لم يجعل فيه أعوجاجا ولازيغا ولا ميلا بل جعله معتدلا مستقيا ولهذا قال ( قيم ) أى مستقيا ( ليندر بأسا شديدا من لدنه ) أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به يندره بأسا شديداً عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى (من لدنه) أى من غند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد ( ويبشر المؤمنين ) أي عهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح ( أن لهم أجراً حسنا ) أي مثوبة عند الله جميلة ( ما كثين فيه ) في ثوامهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه ( أبداً ) دائمــا لازوال له ولا انقضاء . وقوله ( وينــــذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ) قال ابن إسحاق وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله ( مالهم به من علم ) أي بهذا القول الذي افتروه والتفسكوه ( ولالآبائهم ) أي لأسلافهم (كبرت كلمة ) نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه . وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلة كما تقول أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين ، وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة كما يقال عظم قولك وكبر شأنك ، والمعنى على قراءة الجمهور أظهر فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لافكهم ولهذا قال (كبرت كلة تخرج من أفواههم) أي ليس لها مستندسوي قولهم ولا دليل لهم علمها إلا كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال ( إن يقولون إلا كُذبا ) وقد ذكر محمد بن إسحق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بْضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلىأحبار بهود. بالمدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ماليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هـذا ، قال فقالوا لهم ساوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبيمرسل وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ماكان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه ،

وساوه عن الروح ماهوا ؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا فى أمره مابدا لكم ، فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا يامعشر قريش قد جثنا كر بفصل ما بينكم وبين محمد ، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله علي فقالوا يامحمد أخبرنا فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله علي أخبركم غدا عما سألتم عنه » ولم يستثن فانصرفوا عنه ومكث رسول الله علي الله عشرة ليلة لايحدث الله له فى ذلك وحيا ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لايخبرنا بشىء عما سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله عليه الوحى عنه وشق عليه مايت كلم به أهل مكة ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف عنه وشق عليه مايت كلم به أهل مكة ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليم وخبر ماسألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله عز وجل ( ويستلونك عن الروح ؟ قال الروح ) الآية .

﴿ فَلَمَلَكَ ۚ بَاخِع ۚ نَفْسَكَ عَلَى ۚ مَا ثَرِاهُمْ إِن لَم ۚ يُؤْمِنُوا بِهِ ۖ لَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا \* إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً ۖ لَمَا لِلْبَاوَهُمْ ۚ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً \* وَإِنَّا لَجَعْلِلُون مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزًا ﴾

يقال تعالى مسليا لرسوله صاوت الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركيم الإيمان وبعدهم عنه كما قال تعالى (فلا تذهب نفسك عليم حسرات) وقال (ولا تحزن عليم) وقال (لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين) باخع أى مهلك بفسك غرنك عليهم ولهذا قال (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث) يعنى القرآن (أسفا) يقوللا بهلك غديم والمائة الله غن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فاتما يضل عليها ، ولا تذهب نسفك عليهم حسرات ، لا تأسف عليم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فاتما يضل عليها ، ولا تذهب نسفك عليهم حسرات ، ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً قانية مزينة بزينة زائلة ، وإيما جعلها دار اختبار لادار قرار فقال (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أهم أحسن عمله ) قال قتادة عن أبى نضرة عن أبى سمهيد عن رسول الله على أنه قال «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلف فها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء » ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها ققال تعالى (وإنا لجاعلون ما عليها صعيد جرزا لا ينبت ولا ينتفع به كما قال العوفى عن ابن عباس في قوله تعالى (وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا) يقول بهلك جرزا لا ينبت ولا ينتفع به كما قال العوفى عن ابن عباس في قوله تعالى (وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا) يقول بهلك ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء ألا ترى إلى قوله تعالى (أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الحرزا) يعنى الأرض به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) وقال محمد بن إسحق (وإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جرزا) يعنى الأرض وإن ماعليها لهان وبائد وإن المرجع لألى الذفلا تأس ولا عزنكما تسمع وترى .

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِن عَايَّتِنَا عَجَبًا \* إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُنَا عَلَى عَجَبًا \* إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُنَا عَلَى عَاذَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَّ \* لَنَا مِن أَمْرِنا رَشَدًا \* فَضَرَ بْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدْدًا \* مُمَّ بَعَنْنَهُمْ لِنعْلَمَ أَيُّ الْحِرْ بَيْنِ أَحْصَى لِلَا لَبِيُوا أَمَدًا )

هـذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار ثم بسطها بعـد ذلك فقال (أم حسبت ) يعنى المحمد (أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا )أى ليس أمر هم عجيبا في قدر تناوسلطا ننافإن

خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الله الله على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف كاقال ابن جريج عن مجاهد (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً) يقول الذي آتيتك من وقال العوفى عن ابن عباس (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً) يقول الذي آتيتك من الملم واالسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم ، وقال مجحد بن إسحق ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم ، وأما الكهف فهو الغار في الجبل وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المناد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم ، وأما الكهف فهو الغار في الجبل وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المناد أما الكهف فهو غار الوادى والرقيم اسم الوادى وقال مجاهد الرقيم كتاب بنيانهم ويقول بعضهم هو الوادى الذي فيه كهفهم . وقال عبد الرزاق أخبرنا الثورى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الرقيم كان يزعم كعب أنها القرية ، وقال ابن جريج عن ابن عباس الرقيم الجبل بنجاوس ، وقال ابن جريج أخبرنى وهب بن سلمان عن شعيب الجبائي أن اسم على الكهف بنجلوس واسم الكهف بنجلوس ، وقال ابن جريج أخبرنى همرو بن سلمان عن صماك عن عكرمة عن ابن عباس قال المر ذلك الجبل بنجاوس ، وقال ابن جريج أخبرنى همرو بن دينارأنه مع عكرمة يقول عبل الكهف بنجلوس والم الكهف بنجل الكهف بنجل الكهف بنجلوس والم الرقيم الكبار وقال عبدالرزاق أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة يقول ابن عباس ما أدرى ما الرقيم ؟ كتاب أم بنيان ؟ وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس :الرقيم الكتاب، وقال سعيد قال بن جبسير : الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قسمى أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف

وقال عبد الرحمن بنزيد بن أسلم : الرقيم الكتاب ثم قرأ كتاب مرقوم . وهذا هو الظاهر من الآية وهواختيار ابن جرير ، قال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح والله أعلم ، وقوله ( إذ أوى الفتية إلى الكمه فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي النا من أمرنا رشدا ) يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لللا يفتنوهم عنه فهر بوا منهم فلجأ إلى غار فى جبل ليختفوا عن قومهم فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعمالى رحمته ولطفه بهم ( ربنا آتنا من لدنك رحمة ) أى هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا ( وهي النا من أمرنا رشداهذا أى اجعل عاقبتنا رشداً كاجاء فى الحديث « وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ) أى وقد اللهم أحسن عاقبتنا عام الأمور كلها وأجرنامن خزى الدنيا وعذاب الآخرة » وقوله ( فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا ) أى ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة ( ثم بعثناهم ) أى من رقدتهم تلك وخرج أحده بدراهم معه ليشترى لهم بها طعاما يأ كلونه كا سيأتى بيانه وتفصيله ولهذاقال (ثم بعثناهم أنعالم أنا الحزين) أى الختلفين قيهم (أحصى علم المهوا أمدا ) قيل عدداً ، وقيل غاية فان الأمد الغاية كقوله \* بسبق الجواد إذا استولى على الأمد \*

﴿ نَّمْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ عَامَنُوا بِرَبِّمْ وَزِدْ نَهُمْ هُدًى \* وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُو بِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَّهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَّا شَطَطًا \* مَوْلَا \* وَوَمُنَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَّهَا لِقَدْ قُلْنَا إِذَّا شَطَطًا \* مَوْلَا \* وَإِنْ أَنْفَا أَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ الْفَتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا \* وَإِذِ أَعْتَرَلْقُمُوهُمْ وَمَا كَدُونِهِ عَالِهَةً لَوْ اللّهَ عَالُوا إِلَى ٱللّهَ عَالُول مَنْ اللّهُ مَن رَحْمَتِهِ وَيُهَا عَلَى اللّهِ مَنْ أَمْرِكُم مِن وَعَلَا اللّهُ عَلَيْهِم بِسُلْطُن بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ وَرَجْتِهِ وَيُهَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا \* وَإِذِ أَعْتَرَلْتُهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم بِسُلْطُن بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم بِسُلْطُن بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ وَتُعَلِي مَا فَعَلَى اللّهِ كَذِبًا \* وَإِذِ أَعْنَونَ عَلَيْهِم بِسُلْطُن بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا \* وَإِذِ أَعْنَونَ اللّهُ مَا أَنْهُ إِلَا اللّهَ عَلَوْهُ إِلَيْهُ اللّهُ مَنْ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُوا إِلَى ٱللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحها فذكر تعالى أنهم فتية وهمالشبابوهمأقبل للحق وأهدىالسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغسموا فى دين الباطل ، ولهــذا كان أكثر المستجيبين لله تعــالى ولرسوله عليه شباباً ، وأما

الشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل . وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابًا ، وقال مجاهد بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة يعني الحلق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقو اهم فآمنو ا برجهم أى اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو (وزدناهم هدى ) استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحدمن الأثمة كالبخارى وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقِص ، ولهذا قال تعالى ( وزدناهم هدى ) كما قال (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ) وقال ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون )وقال(ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مويم فالله أعلم، والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالسكلية فانهم لوكانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار الهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم ، وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار الهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسمول الله صلى الله عليه وسملم فبعثوا إلهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح فدل هذا على أن هــــذا أمر محفوظ في كتب أهــل الكتاب وأنه متقدم على دين النصرانية والله أعلم -وقوله ( وربطنا على قاوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض ) يقول تعالى وصيرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ماكانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة فانه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والحلف أنهم كانوا من أبناء ماوك الروم وسادتهم وأنهم خرجوا يوما في بمض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمون فيه في ظاهر البلد ، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لهما وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس وكان يأمر الناس بذلك ويحمم علسه ويدعوهم إليه فلما خرج النباس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء لأصنامهم والذيح لهما لا ينبغني إلا لله الذي خلق السموات والأرض فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرزعنهم ناحية فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة فجاءالاً خر فجلس إلها عنده وجاء الآخرفجلس إلهما وجاءالآخرفجلس إلهم وجاء الآخر وجاءالآخر ولايعرف واحدمنهم الآخر وإنما جمعهم هناك الذىجمع قلوبهم على الإيمان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهـ أ قالت قال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم « الأرواح جنود مجندةً فمــا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أنى هريرة عن رسول الله على والناس يقولون : الجنسية علة الضم ، والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليــه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدرى أنهم مثله حتى قال أحدهم تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء فليظهر كل واحد منكم بأمره . فقال آخر أما أناً فاني والله رأيت ما قومي عليــه فعرفت أنه باطل وإنما الذي يستحق أن يعبد وحد. ولا يُشرك به شيء هو الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وقال الآخر وأنا والله وقع لى كذلك وقال الآخر كذلك حتى توافقوا كلهم على كلة واحدة فصاروا يدآ واحدة وإخوان صدق فانخذوا لهم معبدآ يعبدون الله فيسه فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكم ماستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل ولهذأ خبر تعالى عنهم بقوله ( وربطنا على قلوبهم إذقاموا فقالوا ربنارب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً ) ولن لنني التأبيد أى لا يقع منا هذا أبدالأنالوفعلناذلك لكان باطلا ولهذا قال عنهم ( لقد قلنا إذا شططا ) أي باطلا وكذبا وبهتانا ( هؤلاء قومنا آنخذوا من دونه آلهة لولا يأتون علمهم بسلطان بين) أىهلاأقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) يقولون بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبي علمهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان علمهم من زينة قومهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلمهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه ، وكان هذامن لطف الله بهم فأنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفر ار بدينهم من الفتنة وهذاهو المشروع عندوقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفا على دينه كما جاء في الحديث ﴿ ووشك

أن يكون خبرمال أحدكم غنها يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفربدينه من الفتن » في هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيا عداها لما يفوت بها من تراء الجماعات والجمع فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تمالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله (وإذ اعترائموهم وما يعبدون إلاالله) أى وإذ فار قتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غيرالله ففار قوهم أيضاً بأبدانكم (فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ) أى يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم (ويهي علم من أمركم) الذي أنتم فيه (مرفقاً) أى أمرا ترتفقون به فعند ذلك خرجواهرابا إلى الكهف فأووا اليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم و تطلبهم الملك فيقال إنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم كافعل بنبيه عمرون عليه وعندها قال الذي يؤلي حين لجآ إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أنهم عمرون عليه وعندها قال الذي يؤلي حين رأى جنع الصديق في قوله يارسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا فقال «يا أبا بكرماظنك باثنين الله ثالثهما ؟ » وقد قال تمالى (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الله ين قدمه لأبصرنا فقال «يا أبا بكرماظنك باثنين الله ثالتهما ؟ » وقد قال تمال (المرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة كمة الدين كفروا السفلي وكلة الله هي العليا والله عزيز حكم ) فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكمف ، وقد قيدل إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه فقالوا ما كنا نريد منهم من المقوية أكثر مما فعلوا بأنفسهم فأمر الملك بردم بابه عليم ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك ، وفي هذا نظر والله أعلم المهان المقالي والله تعلم فيالكه بمن بقديا كما قال تعالى .

﴿ وَتَرَى ٱلشَّسْ إِذَا طَلَعَت تَرْ وَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرَ ضَهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُورَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِن عَاتِكِ ٱللهِ مَن يَهْدِ ٱللهُ فَهُو ٱلنَّهْمَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً ﴾

فهذا فيه دليل على أن باب هـ ذا الكريف كان من تحو الشمال لأنه تعالى أخــبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه (ذات البمين) أي يتقلص النيء بمنة كما قال ابن عباس وسعيد بنجبير وقتادة (تزاور) أي تميل وذلكأنها كما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لايبة منه شيء عندالزوال في مثل ذلك المكان ، ولهذا قال (وإذاغربت له علم بمعرفة الهيئة وسيرالشمس والقمر والكواكب وبيانه أنهلوكان بابالغار من ناحية الشرق لمادخل اليهمنهاشيءعند الغروب ولوكان من ناحية القبلة لمادخل منهاشيء عنــد الطلوع ولا عند الغروب ولاتزاور الفيء يمينا ولاشمالا ولوكان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بَل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب فتعين ماذكرناه ولله الحمد ، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة تقرضهم تتركهم ، وقد أخبرالله تعالى بذلك وأراد منافهمه وتدبره وليرنجبرنا بمكان هذا الكميف في أي البلاد من الأرض إذ لافائدة لنا فيه ولا قصد شرعى ، وقد تكلف بعض الفسرين فذكروا فيه أقوالا فتقدم عن ابن عباس أنه قال هوقريب من أيلة ، وقال ابن إسحق هو عند نينوي وقيل ببلاد الروم وقيل ببلاد البلقاء والله أعلم بأى بلاد الله هو ، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشــدنا الله تعالى ورسوله اليه فقد قال صــلى الله عليه وســلم « ماتركت شيئاً يقربكم إلى الجنــة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به » فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه فقال (وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم) قال مالك عن بن زيد بن أسلم تميل (ذات اليمـين وإذا غربت تقرضهم ذات الشال وهم في فجوة منه ) أي في متسع منه داخـــلا بحيث لاتصيبهم إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم قاله ابن عباس ( ذلك من آيات الله ) حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل علمهم فيسه لتبقى أبدانهم ، ولهذا قال تعالى (ذلك من آيات الله ) ثم قال ( من يهد الله فهو المهتد ) الآية أي هو الدي أرشم هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم فإنه منهداهالله اهتدى ومن أضله فلاهادىله .

﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَ نَقَلَّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَهِينِ وَذَاتَ ٱلشَّمَالِ وَكَلْبُهُم بَلِيطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوَ اطَّلَعْتَ عَنْهُمْ وَعَلَّا ﴾ لَو اطَّلَعْتَ عَنْهُمْ وَعْبًا ﴾

ذكر بعض أهل العلم أنهم لمسا ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلى فاذا بقيت ظاهرة المهواء كان أبقى لها ، ولهذا قال تعالى (وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود) وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهوراقد كاقال الشاعر:

ينام باحمدى مقلتيه ويتقى ، بأخرى الرزايا فهويقظان نامم

وقوله تعمالي (ونقلهم ذات اليمين وذات الشهال) قال بعض السلف يقلبون في العام مرتين قال ابن عباس لولم يقلبوا لأكلتهمالأرض وقوله (وكلمهم باسط ذراعيه بالوصيد) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بنجبير وقتادة: الوصيد الفناء ، وقال ابن عباس بالباب وقيمل بالصعيد وهو التراب والصحيح انه بالفناء وهو الباب ومنه قوله تعالى ( إنها عليهم مؤصدة )أى مطبقة مغلقة ويقال وصيد وأصيد ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الـكلاب ، قال ابن جريج يحرس علمهم الباب وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببأبهم كأنه يحرسهم وكان جلوسه خارج الباب لأناللائك لاتدخل بيتا فيــه كلب كما ورد في الصحيح ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به الحديث الحسن . وشملت كلمهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال وهــذا فائدة صحبة الاخيار فانه صار لهذا الــكلب ذكر وخـــبر وشأن . وقد قيل إنه كان كلب صديد لأحدهم وهو الأشبه وقيل كلب طباخ الملك وقد كان وافقهم على الدين وصحبه كلبه فالله أعلم ، وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمـــة همام بن الوليد الدمشتى حدثنا صُــدقة بن عمر الفسانى حدثنا عباد النقرى ممعت الحسن البصرى يقول كان اسم كبش إبراهم عليه الصلاة والسلام جرير واسم هدهد سلمان عليه السلام عنفز واسم كلب أصحاب الكهف قطمير واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت. وهبط آدم عليه السلام بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست بيسان والحية بأصفهان ، وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سهاه حمران واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل علمها ولا حاجة إلىها بل هي ممسا ينهي عنه فإن مستندها رجم بالغيب ، وقوله تعالى ( لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ) أى أنه تعالى ألتي علههم المهابة بحيث لايقع نظر أحد علمهم إلا هابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلاً يدنو منهم أحد ولا تمسيم يدُ لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعلى فهم لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة .

﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَنْسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَيِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ لِيَنْتُمُ قَالُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُو أَيُّهَا أَوْ كَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ وَلِي اللّهِ مِنْ أَعْلَمُ أَنْ كَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِورِقِكُمْ لِمُ اللّهِ مِنْ أَعْلَمُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا \* إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَوْ مُعُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْمَتِيمْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا \* إِنْهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَوْ مُعُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْمَتِيمِ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا \* إِنْهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَوْ مُعُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْمَتِيمِ وَلَى تُعْمِلُوا إِذًا أَبِدًا ﴾

يقول تعالى كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيآ تهم شيئاً وذلك بعد ثلثاثة سنة وتسع سنين ولهذا تساءلوا بينهم (كم لبثتم ؟) أى كم رقدتم (قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم) لأنهكان دخولهم إلى الكهف فى أول نهار واستيقاظهم كان فى آخر نهار ولهذا استدركوا فقالوا (أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم) أى الله أعلم بأمركم وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة نومهم فالله أعلم ثم عدلوا إلى الأهم فى أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب فقالوا (فابعثوا أحدكم بورقيكم)

أى فضتكم هـذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا مها وبق منها فلهذا قالوا ( فابعثوا أحدكم بورقـكم هذه إلى المدينة ) أى مدينتكم التى خرجتم منها والألف واللام للعهد ( فلينظر أيهاأزكى طعاماً ) أى أطيب طعاماً كقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكمين أحداً بداً ) وقوله ( قد أفلح من تزكى) ومنه الزكاة التى تطيب المال وتطهره وقيل أكثر طعاما ومنه زكا الزرع إذاكثر قال الشاعر:

قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة والسبع أزكى من ثلاث وأطيب

والصحيح الأول لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان كثيراً أو قليلا ، وقوله ( وليتلطف) أى فى خروجه وذها به وشرائه وإيابه يقولون وليختف كل مايقدر عليه إ ولا يشعرن ) أى ولا يعلمن ( بكم أحدا \* إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ) أى إن علموا بمكانكم ( يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ) يعنون أصحاب دقيانوس يخافون منهم أن يطلعوا على مكانكم فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم فى ملتهم التي هم عليها أو يموتوا وإن وانقتموهم على العود فى الدنيا ولا فى الآخرة ولهذا قال ( ولن تفلحوا إذا أبدا )

﴿ وَكَذَٰ اللَّهُ أَعْمَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا اللَّهِ عَلَيْهِم 'بُنْيَنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ اللَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِم لَنَتَكَخِذَنَّ عَلَيْهِم مُسْجِداً ﴾

يقول تعالى (وكذلك أعثرنا عليهم) أى أطلعنا عليهم الناس (ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فيها) ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة ، وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك ، وذكروا أنه لما أراد أحدهم الحروج ليذهب إلى المدينة فى شراء شيء لهم ليا كلوه تنكر وخرج يمشى فى غير الجادة حتى النهى إلى المدينة وذكروا أن اسمها دقسوس وهو يظن أنه قريب العهد بها وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وتغيرت البلاد ومن عليها كما قال الشاعر :

أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غيررجاله

فجعل لايرى شيئا من معالم البلد التى يعرفها ولا يعرف أحدا من أهلها لاخواصها ولا عوامها فجعل يتحير في نفسه ويقول لعل بي جنونا أومساً أو أناحالم ويقول: والله ما بي شيء من ذلك وإن عهدى بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة . ثم قال : إن تعجيل الحروج من ههنا لأولى لى ، ثم عمد إلى رجل ممن ببيع الطعام فدفع إليه مامعه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها فدفعها إلى جاره وجعاوا يتداولونها بينهم ويقولون لعل هذا وجد كنزا فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة لعله وجدها من كنز وممن أنت ؟ فجعل يقول أنا من أهل هذه البلدة وعهدى بها عشية أمس وفيها دقيانوس فنسبوه إلى الجنون فعملوه إلى ولى أمرهم فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف \_ ملك البلد وأهلها \_ حتى انتهى بهم إلى الكهف قتال لهم دعونى حتى أنقدمكم فى الدخول لأعلم أصحابى فدخل ، فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه وأخفى الله عليهم خبرهم ، ويقال بل دخلوا عليهم وراوهم وسلم عليهم اللكواعتنقهم وكان مسلما فيا قبل واسمه يندوسيس ففرحوا به وآنسوه بالكلام ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضجعهم وتوفاهم الشعزوجل فيا قبل قال قائل على هذه عظام أهل الكهف ققال ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فحروا بكهف فى بلاد الروم فرأوا فيه عظاما فقال قائل هذه عظام أهل الكهف ققال ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فحروا بكيف فى بلاد الروم فرأوا فيه عظاما فقال ابن جرير وقوله (وكذلك أعثرنا عليهم) أى كما أرقدناهم وأيقظناهم بها أكثر من ثلمان (ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة عثرنا عليهم) أى كما أرقدناهم وأيقظناهم بها أكم مثبت لها ومن مذكر فجمل النظمورهمى أصحاب الكهف

حجة لهم وعليهم (فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ) أى سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ) حكى ابن جرير فى القائلين ذلك قولين (أحدها) أنهم المسلمون منهم (والثانى) أهل الشرك منهم فالله أعلم ، والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب السكلمة والنفوذ ولسكن هل هم محمو دون أملا وفي نظر ، لأن الذي عَلَيْهِ قال «لعن الله اليهودوالنصارى اتخذوا قبور أنبيانهم وصالحيهم مساجد » يحذر مافعلوا وقدروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال فى زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده فيها شىء من الملاحم وغيرها

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ۚ رَا بِعُهُمْ كَلْبُهُمُ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبِهْ ۗ وَثَامِنَهُمُ كَلْبُهُمْ وَكَالِهِمُ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبِهْ ۗ وَثَامِنَهُمُ كَلْبُهُمْ قُلُ رَّبَهُ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمُ ۚ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِم ۚ إِلاَّ مِرَآلَةً ظَهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مَّا يَعْلَمُهُمُ ۚ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِم ۚ إِلاَّ مِرَآةً ظَهْرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنَا مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال فدل على أنه لاقائل برابع ولما ضعف القولين الأولين بقوله ( رجما بالغيب ) أى قولا بلا علم كمن يرمى إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله ( وثامنهم كلبهم ) فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر وقوله ( قل ربى أعلم بعدتهم ) إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا . وقوله (ما يعلمهم إلا قليل) أى من الناس . قال قتادة قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عزوجل كانوا سبعة وكذا روى ابن جرير عن عطاء الحراساني عنه أنه كان يقول أنا بمن استثنى الله عزوجل ويقول عدتهم سبعة . وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثناعبدالر حمن حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ( ما يعلمهم إلا قليل ) قال أنا من القليل كانوا سبعة فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة وهو موافق لما قدمناه

وقال محمد بن إسحق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال لقد حدث أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. قال ابن عباس فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله وكانوا عماية نفر: مكسلمينا وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهم ويمليخا ومرطونس وكسطونس وبيرونس ودنيموس ويطبونس وقالوش هكذا وقع في هذه الرواية ويحتمل أن هذامن كلام ابن إسحق ومن بينه وبينه فإن الضحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة وهو ظاهر الآية وقد تقدم عن شعب الجبائي أن اسم كلبهم حمران وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كبهم نظر في صحته والله أعلم فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب ، وقد قال تعالى (فلا تمار فيهم إلا مراءظاهرا) أي سهلا هيناً فان الأمر في معرفة ذلك لايترتب عليه كبير فائدة (ولاتستفت فيهم منهم أحدا) أي فإنهم لاعلم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب أي من غير استناد إلى كلام معصوم ، وقد جاءك الله يامحمد بالحق الذي لاشك فيه ولامرية فيه فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من المكتب والأقوال

﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءَ إِنِّى فَاعِلْ ۚ ذَٰلِكَ غَدًا \* إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ وَأَذْ كُر رَّبَّكَ إِذَ نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَشَاءَ اللهُ وَأَذْ كُر رَّبَّكَ إِذَ نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهَدينِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ مَذْذَا رَشَداً ﴾

هــذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله مَالِكُمْ إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عزوجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون ومالميكن لوكان كيف يكون كما ثبث في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله على سبعين امر أة عن أبي هريرة عن رسول الله على سبعين امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له \_ وفي رواية قال \_ وفي رواية قال

له الملك ــ قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان ، فقال رســول الله مراقة ــوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ، وفي رواية « ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون » وقد تقسَّدم في أول السورة ذكر سبب نزول هسنه الآية في قول الني مِرَالِيَّةٍ لما سئل عن قصة أصحاب الكهف «غداً أجيبكم» فتأخر الوحى خمسة عشر يوما ، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغني عن إعادته وقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثن عند ذكرك له قاله أبو العالية والحسن البصرى، وقال هشم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة وكان يقول ( واذكر ربك إذا نسيت ) ذلك قيل للاعمش سمعتمه عن مجاهم د فقال حدثني به ليث بن أبي سلم يرى ذهب كسائي هذا ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به . ومعنى قول ابن عباس أنه يستثنيولو بعدسنة أي إذا نسى أن يقول في حلفه أوفى كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعــــد سنة فالسنة له أن يقول ذلك ليــكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولوكان بعد الحنث قاله ابن جرير رحمه الله ونص على ذلك لا أن يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه والله أعلم وقال عكرمة (واذكر ربك إذا نسيت ) إذا غضبت وقال الطبراني حدثنا محمد بن الحارث الجيلي حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين عن ابن أى نجيم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله (ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله مع واذكر ربك إذا نسيت ) أن تقول إن شاء الله ، وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس في قوله ( واذكر ربك إدا نسيت ) الاستثناء فاستُن إذا ذكرت ، وقال هي خاصة برسول الله عَالِيُّهِ وليس لأحد منا أن يستثنى إلا في صلة من يمينه ثم قال انفرد به الوليد عن عبــد العزيز بن الحصين ، ويحتمل فى الآية وجه آخر وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسى الشيء فى كلامه إلى ذكر الله تعالى لأن النسيان منشؤه من الشيطان كما قال فتى موسى (وماأنسانيه إلاالشيطانأن أذكره ) وذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان فذكر الله تمالى سبب للذكر ولهذا قال ( واذكر ريك إذا نسيت ) وقوله ( وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشداً ) أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك ، وقيل في تفسير م غير ذلك والله أعلم .

﴿ وَلَبِثُوا فِي كَنْفِهِمْ ثَلْثَ مِائَةً سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْمًا ﴿ كُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ مِمَا لَبِثُوا لَهُ عَبْبُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا بُشْرِكُ فِي حُسَمْهِ أَحَدًا ﴾

 والله أعلم وقوله (أبصر به وأسمع) أى إنه لبصير بهم سميع لهم . قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمعه وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفي عليمه من ذلك شيء . ثم روى عن قتادة في قوله (أبصر به وأسمع) فلا أحداً بصر من الله ولا أسمع . وقال ابن زيد (أبصر به وأسمع) يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا وقوله (مالهم من دونه من ولى ولا يشرك في حكمه أحدا) أى انه تعمالي هو الذي له الحلق والأمر الذي لا معقب لحكمه وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير تعالى وتقدس

﴿ وَأَتَلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً \* وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِالْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَفْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلخُيواةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُنْطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَبَّعَ هَوَلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَوُطًا ﴾

يقول تعمالي آمراً رسوله ﷺ بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى النماس (لا مبدل لـكلماته) أي لا مغير لهاولا محرف ولا مزيلً. وقوله ( ولن تجد من دونه ملتحدا) عن مجاهد ملتحدا قال ملجأ وعن قتادة ولياولا مولى قال ابن جرير يقول إنأنتيامحمد لم تنل ما أوحى إليك من كتاب ربك فانه لا ملجاً لك من الله كما قال تعالى ( يا أبها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) وقال ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة . وقوله ( واصبر نفسك مع الدين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهالمونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله ســـواء كانوا فقراءاًو أغنياء أوأقوياء أو ضعفاء ، يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي برائج أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمسار وصهيب وخباب وابن مسعود وليفرد أولئك بمجلس على حدة فنهاه الله عن ذلك فقال ( ولا تطرد الدين يدعون ربهم بالغداة والعشي ) الآية وأممه أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ) الآية وقال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكربن أني شيبة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى عن إسرائيل عن المقدام بنشر يم عن أبيه عن سعد هو ابن أبي وقاص قال كنا مع النبي مِتَالِلَةٍ ستة نفر فقال الشركون للنبي صلى الله عليــــه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا قال وكنت أنا وآبن مسعود ورجل من هــذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما فوقع في نفس رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجـــل ( ولا تطرد الدين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى . وقال الإمامأ حمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا الجعد محدث عن أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك فقال رسول الله عليه و قس فلائن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب ﴾ وقال أحمد أيضا حدثنًا هاشم ثنا شعبة عن عبد اللك بن ميسرة قال معت كردوس بن قيس وكان قاص العامة بالكوفة يقول أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه ممع النبي مُثَلِيَّةٍ يقول ﴿ لأَن أَقَعَدُ فِي مثل هــذا المجلس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب ، قال شعبة فقلت أي مجلس قال كان قاصا وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا محمد حدثنا يزيد بن أبان عن أنس قال : قال رسول الله عَزَّالَيْهِ « لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا ﴾ فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس فبلغت ستة وتسعين ألفا وههنا من يقول أربعة من ولد إسماعيل والله ما قال إلا ثمــانية دية كل واحد

منهم اثنا عشر ألفاً . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمدبن إسحق الأهوازي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثناعمرو ابن ثابت عن على بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم وهو الكوفي أن رسول الله عِلَاقَةِ مر برجل يقرأ سورة الكهف فلسا رأى الذي مَرَالِيَّ سكت فقال الذي عَرَالِيُّ « هـ ذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفس معهم » هكذا رواه أبو أحمــــد عن عمرو بن ثابت عن على بن الأقمر عن الأغر مرسلا وحدثنا يحيي بن المعلى عن منصور حدثنا عجمه بن الصلت حمدثنا عمرو بن ثابت عن على بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سميد قالا: جاء رسول الله مِنْ اللهِ ورجل يقرأ سورة الحج أو سورة السكمف فسكت فقال رسول الله مِنْ اللهِ وهدذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم » وقال الإمام أحمد ثنا عملًد بن بكير ثنا ميمون المرئي ثنا ميمون ابن سياه عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله مالية قال ه ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من الساء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات تفرد به أحمد رحمهالله . وقال الطبراني ثنا إسماعيل بن الحسن ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب عن أسامة بنزيدعن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال : نزلت على رسول الله علياتية وهو في بعض أبياته ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) الآية فخرج يلتمسهم فوجد قوما يُذُّكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال «الحمد لله الذي جعل في أمتى من أمرني أن أصبر نفسي معهم » عبد الرحمن هــذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي الله عنهم. وقوله ( ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الخياة الدنيا)قال ابن عباس ولا تجاوزهم إلى غيرهم يعني تطلب بدلهمأصحابالشرف والثروة ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا)أىشغلءن الدين وعبادة ربه بالدنيا ( وكان أمره فرطا ) أى أعماله وأفعالهسفه وتفريط وضياع ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبط بما هو فيه كما قال ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا.منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى)

﴿ وَ قُلِ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُونِين وَمَن شَاءَ فَلْيَكُنْوْ إِنَّا أَعْتَدْ نَأَ لِلظَّلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَ إِن يَسْتَغِيمُوا يُغَاثُوا بِمَاءَ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوءَ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْ تَفَقَّا ﴾

يقول تعالى لرسوله محمد عليه وقل يا محمد للناس هذا الذى جئتكم به من ربكم هو الحق الذى لا مرية فيه ولا شك ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) هذا من باب التهديد والوعيد الشديد ولهذا قال ( إنا أعتدنا)أى أرسدنا ( للظالمين ) وهم الكافرون بالله ورسؤله وكتابه ( نارا أحاط بهم سرادقها ) أى سورها . قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيمة حدثنا دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الحدرى عن رسول الله عليه المنه أنه قال « لسرادق النار أربعة جدر كثافة كل جدار مسافة أربعين سنة » و أخرجه الترمذى فى صفة النار وابن جرير فى تفسيره من حديث دراج أبى السمح به

وقال ابن جربج قال ابن عباس (أحاطبهم سرادقها) قال حائط من نار . قال ابن جرير : حدثني الحشين بن نصر والعباس بن محمد قالا حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية حدثني محمد بن حيى بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى ابن أمية قال : قال رسول الله مالية و البحر هو جهنم » قال فقيل له كيف ذلك ؟ فتلا هذه الآية أو قرأ هذه الآية ( ناراً أحاط بهم سرادقها ) ثم قال « والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حيا لا تصيبني منها قطرة » . وقوله (وإن يستغيثوا يغاثوا بما كلهل يشوى الوجوه ) الآية قال أبن عباس : المهل الماء الغليظ مثل دردى الزيت ، وقال مجاهد هو كاللهم والقيم وقال عكرمة هو الشيء الذي انتهى حره ، وقال آخرون هو كل شيء أذيب . وقال الضحاك : ماء جهنم أسود ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلما أنماع وأزبد قال : هذا أشبه شيء بالمهل . وقال الضحاك : ماء جهنم أسود

وهي سوداءوأهلها سود ، وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر فان المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيالة كلمها فهوأسود منتن غليظ حار ولهــذا قال ( يشوى الوجوء ) أى من حره إذا أراد الــكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمــد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد الحدري عن رسول الله عَلِيْكِمُ أنه قال « ماء كالمهل قال-كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه » وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به. ثم قال لا نعرفه إلا من حديث رشدين وقد تكلم فيه من قبل حفظه هكذا قال : وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج والله أعلم . وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبــد الله بن بشر عن أبى أمامة عن النبي ﷺ في قوله ( ويسقى من ماء صــديد يتجرعه ) قال : « يقرب إليـــه فيتكرهه فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فرُّوة رأسه فإذا شرَّبه قطع أمعاءه ، يقول الله تعالى ( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب ) » وقال سعيد بن جبير : إذا جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأ كلون منها فاختلبت جلود وجوههم فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها ، ثم يصب علمهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حرم فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حرم لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجاود ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الدميمة القبيحة ( بئس الشراب ) أى بئس هذا الشرابكما قال في الآية الأخرى ( وسقوا ماء حمهافقطع أمعاءهم ) وقال تعالى ( تسقى منءين آنية ) أىحارة كما قال تعالى ( وبين حميم آن ) ( وساءت مرتفقا ) أى وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق كما قال في الآية الأخرى (إنها ساءت مستقرا ومقاما)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَتِ إِنَّا لَا ٱنضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ أَوْ لَثْبِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِيمُ ٱلْأَنْهِ لُو يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّنَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَائِكِ فِيمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْقَفَقًا ﴾

لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن والعدن الاقامة ( تجرى من تحتهم الأنهار ) أى من تحت غرفهم ومنازلهم . قال فرعون ( وهذه الأنهار بجرى من تحتى) الآية ( يحلون ) أى من الحلية ( فيها من أساور من ذهب ) وقال في المسكان الآخر ( ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) وفصله ههنا فقال ( ويلبسون ثيابا خصرا من سندس وإستبرق ) فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها وأما الإستبرق ففليظ الديباج وفيه بريق وقوله ( متكثين فيها طي الأرائك ) الاتكاء قيل الاضطجاع وقيل التربع في الجلوس وهو أشبه بالمراد ههنا ومنه الحديث الصحيح « أما أنا فلا آكل متكنا » فيه القولان ، والأرائك جمع أريكة وهي السرير تحت الحجلة والحجلة كما يعرفه النياس في زماننا هندا بالبشخانة والله على الدولة المعمر وقال غيره السرر في المبتخانة والله على الثواب وحسنت مرتفقا ) أى نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم وحسنت مرتفقا أى حسنت منزلا ومقيلا ومقاما كما قال في النار ( بئس الشراب وساءت مرتفقا ) وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله ( إنها ساءت مستقرا ومقاما كما قال في النار ( بئس الشواب وساءت مرتفقا ) وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله ( إنها ساءت مستقرا ومقاما ) ثمذكر صفات المؤمنين فقال ( أولئك بجزون الغرفة بما صبروا ويلقمون فيها تحية وسلاماخالدين ساءت مستقرا ومقاما ) ثمذكر صفات المؤمنين فقال ( أولئك بجزون الغرفة بما صبروا ويلقمون فيها تحية وسلاماخالدين

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِيَخُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا \*

كِلْنَا ٱلجُنْتَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ نَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَلْهُمَا نَهَرًا \* وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَ يُعَالِّ الْجُنْتَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهُ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ لَهٰذِهِ أَبَدًا \* وَمَا أَظُنُ أَن اللَّهُ وَلَهُ وَلَا مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ لَهٰذِهِ أَبَدًا \* وَمَا أَظُنُ أَلسَّاعَةَ قَائَمةً وَلَيْن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّى لَأْجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴾

يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخرواعلمهم بأموالهم وأحسابهم فضرب لهم ولهم مثلا برجلين جعل الله لأحدها جنتين أى بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ولهــذا قال (كلتا الجنتين آتت أكلها ) أي أخرجت تمرها(ولم تظلمنه شيئا ) أي ولم تنقص منه شيئا ( وفجر نا خلالهما نهرا ) أي والأنهار منفرقة فَهُما هَهِنا وَهُهَا ( وَكَانَ له ثمر ) قيل المراد به المال روى عن ابن عباس ومجاهدوقتادةوقيل الثمار وهو أظهر ههنا ويؤيده القراءة الأخرى ( وكان له ثمر ) بضم الثاء وتسكين المم فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب . وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والمم فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويخاصمه يفتخر عليه ويترأس ( أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ) أيأ كشخدما وحثما وولداً . قال قتادة تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر وقوله ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ) أى بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد ( قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانها وأرجاعها ظن أنها لا تفني ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة ولهذا قال ( وماً أظن الساعة قائمة ) أى كائنة ( ولئن رددت إلى ربى لأجدن منها منقلبا ) أى ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لى هناك أحسن من هــذا الحظ عند ربى ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هــذا كما قال في الآية الأخرى (ولأن رجمت إلى ربى إن لي عنده للحسني ) وقال ( أَفْرأيت اللَّذي كَفْر بَآيَاتِنا وقال لأُوتين مالا وولدا ) أي في الدار الآخرة تألى على الله عَز وجل . وكان سبب نزولها في العاص بن واثل كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء اللهوبه الثقة وعليه التكلان

﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَّابِ ثُمُّ مِن نَطْفَة ثُمُّ سَوَّاكَ رَجُلاً \* لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا \* وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا تُوَّةَ إِلا بِاللهِ إِن تَرَنِ هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا \* وَلَوْلاً إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا تُوَّةً إِلا بِاللهِ إِن تَرَنِ مَن اللهُ اللهُو

يقول تعالى مخبراً عما أجابه به صاحبه المؤمن واعظا له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار (أكفرت بالذى خلقك من تراب) الآية وهذا إنسكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذى خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كا قال تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم) الآية أى كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه فانه ما من أحدمن المخلوقات الاويعلم أنه كان معدوما ثم وجد وليس وجوده من نفسه ولامستندا إلى شيء من المخلوقات لأنه بمثابته فعلم إسناد إبجاده إلى خالقه وهو الله لا إله لا هو خالق كل شيء وله أشرك برى أحدا) أى بل هو الله المعبود وحده لا شريك له ثم قال: أعسترف لله بالوحدانيه والربوية (ولا أشرك برى أحدا) أى بل هو الله المعبود وحده لا شريك له ثم قال:

(ولولاإذ دخلت جنتك قلت ماشاءالله ، لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالاوولدا) هذا تحضيض وحث على ذلك أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إلها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد مالم يعطه غيرك وقلت ماشاءالله لاقوة إلا بالله ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لاقوة إلا بالله وهذاماً خوذمن هذه الآية الـكريمة وقد روى فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا جراح بن مخلدحدثنا عمر بن يونس حدثنا عيسي بن عون حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنسرضي الله عنه قال رسول الله عرالية « ماأنعم الله على عبد نعمة من أهل أومال أوولد فيقول ما شاء الله لاقوة إلا بالله فيرى فيسه آفة دون الموت » وكان يتأول هذه الآية ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله)قال الحافظ أبو الفتح الأزدى عيسى بن عون عن عبد الملك ابن زرارة عن أنس لا يصح حديثه . وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن عاصم ابن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة عن النبي مِتَالِيُّهِ أنه قال « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا قوة إلا بالله » تفردبه أحمد، وقد ثبت في الصحيح عن أني موسى أن رسول الله يُرْاتِين قال له « ألا أدلك على كنزمن كنوز الجنة ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله » وقال الإمام أحمـ د حدثنا بكير بن عيسى حـ دثنا أبو عوانة عن أبي بلخ عن عمرو بن ميمون قال : قال أبو هريرة قال لي رسول الله ﷺ « يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنَّة تحت العرش؟» قال : قلت فداك أبي وأمي قال « أن تقول لا قوة إلا بالله » قال أبو بلخ وأحسب أنه قال «فان الله يقول أسلم عبدى واستسلم » قال فقلت لعمرو قال أبو بلخ قال عمرو قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لا إنها في سورة الكهف (ولولا إذ دخلت جنتك قلتماشاء الله لا قوة إلا بالله) وقوله ( فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ) أي في الدار الآخرة (ويرسل علم) أي هي جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفني (حسبانامن السماء) قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالكُ عن الزهري أي عذا با من السهاء والظاهر أنه مطر عظم مزعج يقلع زرعها وأشجارها ولهـندا قال ( فتصبح صعيدا زلقا ) أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم وقال ابن عباس كالجرز الذي لا ينبت شيئا وقوله ( أو يصبح مآؤها غورا ) أي غائرا في الأرض وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض فالغائر يطلب أسفلها كما قال تعالى ( قُل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورافمن يأتيكم بماء معين ) أى جار وسأمح وقال ههنا (أويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلباً ) والغور مصدر بمعنى غائر وهو أبلغ منه كما قال الشاعر :

تظل جياده نوحا عليه \* تقلده أعنتها صفوفا بمعنى ناتحات عليه

﴿ وَأَحِيطَ بِتَمْرِهِ فَأَصْبَحَ مُيقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىمَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَعُولُ مَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكُ

بِرَبِّى أَحَدًا \* هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِيَهِ الْحَقِّ هُوَ

بِرَبِّى أَحَدًا \* هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِيهِ الْحَقِّ هُوَ

ا خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾

يقول تعالى (وأحيط بثمره) بأمواله أو بثماره على القول الآخر والمقصود أنه وقع بهذا السكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التى اغتربها وألهته عن الله عز وجل (فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) وقال قتادة يصفق كفيه متأسفامتلهفا على الأموال التى أذهبها عليها (ويقول ياليتنى لم أشرك بربى أحدا به ولم تكن له فتة) أى عشيرة أو وله كما افتخر بهم واستعز (ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا به هنالك الولاية لله الحق) اختلف القراءهها فنهم من يقف على قوله (وماكان منتصرا ) أى فى ذلك الموطن الذى حلبه عذاب الله فلا منقذ له منه ويبتدى بقوله (هنالك الولاية لله الحلى الولاية لله الحراءهم من يقف على (وماكان منتصرا) ويبتدى ويقوله (هنالك الولاية لله الحق) ومنهم من يقف على (وماكان منتصرا) ويبتدى ويقوله (هنالك الولاية لله الحدم ومن أوكافر عبر المنابلة والحدم وكفرنا بماكنا به يقوله (فلما رأوا بأسناقالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به برجع إلى الله وإلى موالاته والحضوع له إذا وقع العذاب كقوله (فلما رأوا بأسناقالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به

مشركين) وكقوله إخباراً عن فرعون (حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين في آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) ومنهم من كسر الواو من الولاية أى هنالك الحسكم لله الحق ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية كقوله تعالى (الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على السكافرين عسيرا) ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله عزوجل كقوله (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) الآية ولهذا قال تعالى (هو خير ثواباً) أى جزاء (وخير عقبا) أى الأعمال التي تكون لله عزوجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كامها خير

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مِّمَلَ ٱلْخُيَوَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِياً تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاخُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنَ المَّلَا اللهُ وَٱلْبَنُونَ زِينَة اللهُ يَوَاقِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحْتُ خَرْهُ الرَّبَا وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنَىٰ وَمُقْتَدِرًا \* ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَة اللهُ يَوَاقِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحْتُ خَرْهُ عَندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَّلًا ﴾

يقول تعالى (واضرب) يامحمد للناس (مثل الحياة الدنيا) في زوالهـا وفنائها وانقضائها (كماء أنزلناءمن السهاء فاختلط به نبات الأرض ) أي مافها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله (أصبح هشما) يابسا (تذروه الرياح) أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشال (وكان الله على كل شيء مقتدرا) أي هو قادر على هـنـه الحال وهذه الحال وكثيرا مايضرب الله مثــل الحياة الدنيا بهذا المثل كما قال تعالى في سورة يونس ( إنما مثــل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السهاء فاختلط بدنبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام) الآية وقال في الزمر (ألم تر أنالله أنزل من السهاء ماء فسلكه ينابيع فيالأرض ثم يخرجُبه زرعا مختلفا ألوانه) الآية وقال فيسورة الحديد ( اعلمواأتماا لحياة الدنيالعبولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فيالأموال والأولادكمثل غيث أعجبالكفار نباته ) الآية وفي الحديث الصحيح « الدنيا خضرة حلوة » وُقوله ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) كقوله ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من النهب) الآية وقال تعالى ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم) أي الاقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة الفرطة علمهم ، ولهذا قال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف الباقيات الصالحات الصلوات الحمْس ، وقال عطاء بن أبي رباح وسعيدبن جبيرعن ابن عباس : الباقيات الصالحات سبجان الله والحدلله ولاإله إلاالله والله آكر ، وهكذا سئل أمير المؤمنين عنمان بن عفان عن الباقيات الصالحات ماهي فقال هي لاإله إلاالله وسبحانالله والحمدلله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظم ، رواه الإمام أحمد حدثنا أبوعبد الرحمن المقرى حدثنا حيوة حــدثنا أبوعقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان رضي الله عنــه يقول جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضومي هذا ثم قال « من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر لهما كان بينها وبين الصبح ثم صلى العصر غفرله ما بينها وبين الظهر ثم صلى المغرب غفر له مابينها وبين العصر ثم صلى العشاء غفر له مابينها وبين المغرب ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفرله مابينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات » قالوا هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات ياعثمان ؟ قِال هي لإإله إلاالله وسبحان الله والحمدلله واللهأ كبر ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم تفردبه ، وروى مالك عن عمارة بن عبدالله بن صياد عن سعيد بن السيب قال الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاالله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال محمدبن عجلان عن عمارة قالسألني سعيد بن السيب عن الباقيات الصالحات فقلت الصلاة والصيام فقال لم تصب فقلت الزكاة والحج فقال لم تصب ولكنهن الكلمات الحمس لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمسد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقال ابن جريج أخبرني عبد الله ابن عُمَان بن خشم عن نافع بن سرجس أنه أخره أنه سأل ابن عمر عن الباقيات الصالحات قال لاإله إلا الله والله أكبر

وسبحان الله ولا حول ولاقوة إلابالله ، قال ابنجريج وقال عطاء بن أبيرباح مثل ذلك ، وقال بجاهد : الباقيات الصالحات سبحان الله والجد لله ولا إله إلاالله والله أكبر والجدلة وسبحان الله ، هن الباقيات الصالحات ، قال ابن جرير : وجدت في الصالحات ) قال لا إله إلاالله والله أكبر والجدلة وسبحان الله ، هن الباقيات الصالحات ، قال ابن جرير : وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار عن أبي نصر التمار عن عبد العزيز بن مسلم عن عمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبيه عن أبي مورية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات » قال وحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمروبن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الحيث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل وما هن بارسول الله ؟ قال والمنابح والحد لله ولا حول ولاقوة إلا بالله » وهكذا رواه أحمد من حديث دراج به

قال وهب أخبرنى أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبدالله حدثه قال: أرسلنى سالم إلى محمد بن كعب القرظى في حاجة فقال قلله القنى عند زاوية القبر فإن لى إليك حاجة قال فالتقيا فسلم أحدها على الآخر شم قال سالم ما تعد الباقيات الصالحات ؟ فقال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولاقوة إلا بالله ، فقال له سالم : منى جعلت فيها لاحول ولا قوة إلا بالله ؟ قال : مازلت أجعلها قال فراجعه مرتين أو ثلاثا فلم ينزع قال فأبيت ؟ قال سالم أجل فأبيت فإن أبا أيوب الأنصارى حدثنى أنه صمع رسول الله عمد فرحب في وهو يقول « عرج في إلى السهاء فرأيت إبراهيم عليه السلام فقال ياجبريل من هذا الذي معك ؟ فقال محمد فرحب في وسهل ثم قال مرأمتك فلتكثر من غراس الجنة فإن تربها طيبة وأرضها واسعة فقلت وماغراس الجنة فقال لاحول ولا قوة إلا بالله »

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن يزيد عن العوام حدثنى رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشمير قال خرج علينا رسول الله علينية ونحن في السجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره إلى السهاء ثم خفض حتى ظننا أنه قدحدث في السهاء ثميء ثم قال : « أما انه سيكون بعدى أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم ومالاً هم على ظلمهم فليس منى ولست منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم على ظلمهم على ظلمهم فهو منى وأنامنه . ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات » .

وقال « هن الباقيات الصالحات » وبهذا الإسناد « من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاء ثم قال سبحان الله مائة مرة والحمد لله مائة مرة والله أكبر مائة مرة ولا إله إلا الله مائة مرة غفرت ذنوبه إلا الدماء فانها لا تبطل » وقال على ابن أبى طلحة عن ابن عباس قوله ( وآلباقيات الصالحات ) قال هى ذكر الله قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والمعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض . وقال العوفى عن ابن عباس : هى الكلام الطيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الأعمال الصالحة كلها واختاره ابن جرير رحمه الله

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ أَجْبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْ لَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدا \* وَعُرِضُوا عَلَى ٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِثْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُلَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلُ زَعْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدا \* وَوُضِعَ الْكِتَّبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ جِثْتُمُونَا كَمَا خَيَا اللهُ عَلَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلْتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا مَا عَمِلُوا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا ﴾

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام كما قال تعالى : ( يوم تمور السهاء مورا \* وتسير الجبال سيرا ) أي تذهب من أماكنها وتزول كما قال تعالى ( وترى الجبال تحسمها جامدة وهي تمر مر السحاب ) وقال تعمَّالي ( وتكون الجبال كالعهن النفوش ) وقال (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ﴿ فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فهــا عوجاً ولا أمتاً ) يذكر تعالى أنه تذهب الجبال وتتساوى المهــاد وتبقي الأرض قاعاً صفصفاً أي سطحاً مستويا لا عوج فيه ولا أمنا أي لا وادى ولا جبل ولهـنا قال تعـالى ( وترى الأرض بارزة ) أي بادية ظاهرة ليس فها معلم لأحد ولا مكان يوارى أحدا بل الحلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفي عليــه منهم خافية . قال مجاهــد وقتادة ( وترى الأرض بارزة ) لا حجر فها ولا غيابة قال قتادة :لا بناء ولا شجر . وقوله ( وحشر ناهم فلم نغادرمنهم أحدا ) أى وجمعناهم الأولين منهم والآخرين فلم نترك منهم أحدا لا صغيرا ولا كبيراكما قال ( قل إن الأولين والآخرين لمجوعون إلى ميقات يوم معلوم ) وقال(ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) وقوله ( وعرضوا على ربك صفا) يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدى الله صفا واحداكما قال تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) ويحتمل أنهم يقومون صفوفا صفوفا كما قال ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) وقوله ( لقد جثتمونا كما خلقنا كم أول مرة ) هذا تقريع للمنكرين للمعاد ، وتوييخ لهم على رءوس الأشهاد، ولهذا قال تعالى مخاطبًا لهم ( بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدًا ) أى ماكان ظنكم أن هذا واقع بكم ولا أن هذا كائن وقوله ( ووضع الكتاب ) أي كتاب الأعمال الذي فيــه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير ( فترى المجرمين مشفقين مما فيه ) أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة ( ويقولون يا ويلتنا ) أي يا حسر تناوويلناعلى ما فرطنا فيأعمارنا (ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ) أىلايترك ذنباصغيرا ولاكبيراولاعملا وإن صغر إلا أحصاها أي ضبطها وحفظها . وروى الطيراني بإسناده المتقدم في الآية قبلها إلى سعدين جنادة قال لمافرغ رسول الله عَالِيَهِ من عزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيمه شيء فقال النبي عَلِيَةٌ ﴿ الجمعُوا من وجد عودا فليأت به ومن وجد حطبا أو شيئا فليأت به » قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركامًا فقال النبي مَرَاكِيُّ ﴿ أَتْرُونَ هــــذا ؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فأنها محصاة عليه » وقوله ( ووجدوا ما عملوا حاضرا ) أي من خير وشركاقال تعالى ( يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضرا )الآية

وقال تعالى ( ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) وقال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) أى تظهر المحبآت والضائر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لَـكُلُ غَادَرُ لُواء يوم القيامة يعرف به » أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ « يرفع لكل غادر لواء يومالقيامة عند استه بقدر غدرته يقال.هذه غدرة فلان بن فلان » وقوله ( ولا يظلم ربك أحدا ) أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا ولا يظلم أحدا من خلقه بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويعــذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي ثم ينحي أصحاب المعاصي ويخلد فيها السكافرين وهو الحاكم الذي لا يجورولا يظلم قال تعالى ( إن الله لايظلم مثقال.ذرةوإن تك حسنة يضاعفها ) الآية : وقال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيئًا ـ إلى قوله \_ حاسبين ) والآيات في هذا كثيرة وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيي عن القاسم بن عبد الواحد المسكى عن عبد الله بن محمد ابن عقيل أنه ممع جابر بن عبد الله يقول : بلغني حديث عن برجل سمعه يمن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلتالبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبــد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله يَرْكُ فِي القصاص فخشيت أن تموَّت أو أموت قبل أن أسمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يحشر الله عزوجل الناس يوم القيامة \_أو قال العباد\_ عراة غرلابهما» قلت ومابهما ؟ قال « ليس معهم شيء ثم يناديههم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حق أقضيه منه ولاينبغي لأحدمن أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النارحق حتى أقضه منه حتى اللطمة قال: قلناكيف وإنما نأتي الله عزوجل حفاة عراة غرلا بهما ؟ قال: « بالحسنات والسيئاب ﴾ وعن شعبة عن العوام بن مزاحم عن أبي غثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله رِيِّ قال ﴿ إِنَّ الجَمَاءُ لتقتص من القرناء يوم القيامة » رواه عبسد الله بن الإمام أحمسد وله شواهسد من وجوه أخر وَقَد ذَكَرَناها عند قوله تعــالى( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ) وعند قوله تعــالى ( إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون)

﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةَ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِينِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُ ، لَهُ وَذُرَّيَّتَهُ أَوْلِيَا ۚ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو ۚ بِنُسَ لِلظَّلْمِينَ بَدَلًا ﴾

يقول تعالى منها بنى آدم على عدواة إبليس لهم ولأبهم من قبلهم ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه وهوالذى أنشأه وابتداه، وبألطافه رزقه وغذاه، ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله، فقال تعالى ( وإذ قال اللائكة كا تقدم تقديره فى أول سورة البقرة ( اسجدوا لآدم ) أى سجود تشريف وتكريم وتعظم كا قال تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشرا من صلصال من حما مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) وقوله (فسجدوا إلا إبليس كان من الجن) أى خانه أصله فانه خلق من مارج من نار وأصل خلق الملائكة من نور كا ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن رسسول الله عليه أنه قال « خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك فلهذا دخل فى خطابهم وعصى بالمخالفة» ونه تعالى همنا على أنه من الجن أى على أنه خلق من نار كا قال ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) ونه تعالى همنا على أنه من البلائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كا أن آدم عليه السلام أصل البشر رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه ، وقال الضحاك عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لمم

الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وكان اسمه الحارث وكان خازنا من خزان الجنه وخلقت الملائكة من نور غيرهذا الحي قالوخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت وقال الضحاك أيضًا عن ابن عباس كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض وكان مماسولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أنله بذلك شرفا على أهل السهاء فوقع من ذلك فى قلبه كبر لا يعلمه إلا الله واستخرج الله ذلك الكبرمنه حين أمره بالسجود لآدم ( فاستكبر وكان من الكافرين ) قال ابن عباسقوله (كان من الجن ) أى من خزان الجنان كما يقال للرجل مكى ومدنى وبصرى وكوفى وقال ابني جريج عن ابن عباس نحو ذلك ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو من خزان الجنة وكان يدبر أمر السهاء الدنيا رواه ابن جرير من حديث الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد به ، وقال سعيد بن المسيب كان رئيس ملائكة سماء الدنيا ، وقال ابن إسحق عن خلاد بن عطاء عن طاوس عن ابن عباس قال : كان إبليس قبُسل أن يرك المعصية من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكان الأرض وكان من أشسد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علما فذلك دعاه إلى الكبر وكان من حي يسمون جنا . وقال ابن جريم عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبي نمر أحدها أو كلاما عن ابن عباس قال إن من الملائكة قبيلة من الجن وكان إبليس منها وكان يسوس مابين السهاء والأرض فعصى فسخط الله عليه فمسخه شيطانا رجها لعنه الله ممسوخا قال وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه وإذا كانت في معسسية فارجه ، وعن سعيد بن جبير أنه قال كان من الجنانين الذين يعملون في الجنة وقد روى في هـــذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فها والله أعــلم بحال كثير منها، ومنها ماقد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا وفي القرآن غنية عن كل ماعــداه من الأخبار المتقدمة لأنها لاتكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع فها أشياء كثيرة وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا ضحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل ، وقوله ( ففسق عن أمر ربه ) أي فخرج عن طاعة الله فإن الفسق هو الحروج يقال فسقت الرطبة إذاخرجت من أكامها وفسقت الفأرة منجحرها إذاخرجت من للعيث والفساد ثمرقال تعالى مقرعاً وموبخا لمن اتبعه وأطاعه ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ) الآية أي بدلا عنى ولهذا قال ( بئس للظالمين بدلا ) وهذا المقام كقوله بعدذكر القيامة وأهوالها ومصيركل من الفريقين السعداء والأشــقياء فيسورة يس ( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ... إلى قوله .. أفلم تكونوا تعقلون )

﴿ مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾

يقول تعالى هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم لايملكون شيئاً ولا أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين ، يقول تعالى أنا المستقل مخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدى ليس معى فىذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير كاقال (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) الآية ولهذا قال (وما كنت متخذ المضلين عضدا) قال مالك : أعوانا

﴿ وَيَوْمَ كَتُولُ نَادُوا شُرَكَانِي ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ فَلَاعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّوْبِقًا \* وَرَءَا

## الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوآ أَنَّهُم مُّو الْعِمُومَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾

يقول تعالى خبرا عما يخاطب به الشركين يوم القيامة على رءوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخا ( نادوا شركائى النين زعمتم ) أى فيدار الدنيا ادعوهم اليوم ينقذونكم مما أنتم فيه كاقال تعالى ( ولقد جشمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ماخولناكم وراء ظهوركم ومانرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقدتقطع بينكم وصل عنكم ماكنتم تزعمون ) وقوله ( فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ) كاقال ( وقيل ادعوا شركاء كم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ) كاقال ( وقيل ادعوا شركاء كم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم عزاية وقال ( ومن أصل ممن يدعومن دون الله من لا يستجيب له ) الآيتين وقال تعالى ( واتخذوامن دون الله آلمة ليكونوا لهم عزاية كلاسيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ) وقوله ( وجعلنا بينهم موبقا ) قال ابن عباس وقتادة وغير واحد مهلكا ، وقال قتادة ذكر لنا أن عمرا البكالي حدث عن عبدالله بن عمرو قال هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة وقال قتادة: موبقا واديا في جهنم

وقال ابن جرير حدثى محمد بن سنان القراز حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد بن زريع صمعت أنس بن مالك يقول في قول الله تعالى ( وجعلنا بينهم موبقاً ) قالواد في جهنم من قيح ودم ، وقال الحسن البصرى موبقاً عداوة والظاهر من السياق ههنا أنه المهلك وبجوز أن يكون واديا في جهنم أوغيره والمعنى أن الله تعالى بين أنه لاسبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلي للمتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر بل بينهما مهلك وهول عظم وأمر كبير . وأما إن جعل الضمير في قوله بينهم عالما إلى المؤمنين والسكافرين كاقال عبد الله بن عمرو إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به فهو كقوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ) وقال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ) وقال (يومئذ يصدعون ) وقال تعالى ( ويوم عشرهم جميعاً ثم نقول المذين أشركوا أنهم مواقعوها ولم يحدوا عنها مصرفا ) أى أنهم الماعينوا جهنم حين جيءبها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ( فإذار أى المجرمون النار فظنوا ألف ماك نوا يفترون ) وقوله ( ورأى المجرمون النار فظنوا ألف ملك ( فإذار أى المجرمون النار ) تحققوا الاحالة أنهم مواقعوها ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن الهم فان توقع العداب والحوف منه قبل وقوعه عذاب ناجزوقوله ( والمجدوا عنها مصرفا ) أى ليس لهم طريق يعدل بهم عنها والابدلم منها . قال بن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرى عمرو بن الحارث عن دراج عن أى الهيثم عن ألى سعيد عن رسول الله علي الله المهم عن ألى المهم عن ألى المهم في الله المائم عن ألى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله علي المن الله علي المائم عن ألى سعيد ألم مسيرة أربعائه سنة كا لم يعمل في الدنيا وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعائة سنة عن ألى المين سنة »

## ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْء جَدَلاً ﴾

يقول تعالى ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضعنا لهم الأمور وفصلناها كيلا يضاوا عن الحق و يخرجوا عن طريق الهدى ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إلامن هدى الله وبصره لطريق النجاة . قال الإمام أحمد حدثنا أبو البيان أخبرنا شعيب عن الزهرى أخبرى على بن الحسين أن حسين بن على أخبره أن على بن أبي طالب أخبره أن رسول الله علي الله فقال « ألا تصليان » فقلت أن على بن أبي طالب أخبره أن رسول الله على يعثنا بعثنا ، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيئا ثم صعته وهو مول يضرب فخذه ويقول (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) أخرجاه في الصحيحين .

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوآ إِذْ جَآءَهُمِ الْهُدَىٰ وَيْسَتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ الأَوَّ لِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّ الللَّهُ اللَّا اللللَّا الللللَّا الللللَّ اللَّهُ الللل

يحبر تعالى عن تمرد الكفرة فى قديم الزمان وحديشه وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع مايشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات وأنه مامنعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذى وعدوا به عياناً كما قال أو لئك لنبيهم (فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين) وآخرون قالوا ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) وقالت قريش (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم ) ( وقالوا يا أيها الذى نزل عليك الذكر إنك لحبنون لوماتاً تينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك ثم قال ( إلا أن تأتيهم سنة الأولين ) من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم ( أو يأتيهم العذاب قبلا ) أى يرونه عيانا مواجهة ومقابلة ثم قال تعالى ( ومانرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ) أى قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم ثم أخبر عن الكفار بأنهم ( يجادلون بالباطل ليدحضوا به أى ليضعفوا به الحق والمنات الذى جاءتهم به الرسل وليس ذلك محاصل لهم ( واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً أى انخذوا الحجح والبراهين وخوارق المادات التى بعث مها الرسل وليس ذلك بحاصل لهم ( واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً أى سخروا منهم فىذلك وهوأشدالتكذيب العادات التى بعث مها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب ( هزوا ) أى سخروا منهم فىذلك وهوأشدالتكذيب

﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِنْ ذُكِّرَ بِنَا يَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاه إِنَّا جَعَلْنا عَلَىٰ قُدُومٍ مِ أَكِنَةً أَن يَنْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدَعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبدًا \* وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّ عَمَةِ أَن يَفْقَوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدَعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبدًا \* وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّ عَمَةِ لَوْ يُؤَا غَلُولُ اللهَ اللهُ اللهُ مَوْعِدُ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْثِلاً \* و رِتلُكَ الْقُرَى أَلْمُ مَوْعِدُ لَنُ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْثِلاً \* و رِتلُكَ الْقُرَى أَمْلُوا وَجَعَلْنَا لِلهُ لِكُولُ مَعْ عِدًا ﴾

يقول تعالى وأى عباد الله ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها أى تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا (ونسى ما قدمت يداه) أى من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة (إنا جعلنا على قاوبهم) أى قلوبهؤلاء (أكنة) أى أغطية وغشاوة (أن يفقهوه) أى لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان (وفي آذانهم وقرآ) أى صما معنوياعن الرشاد (وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا) وقوله (وربك الغفور نو الرحمة) أى ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة (لو يؤاخذهم بما كسبوا المجل لهم العذاب) كما قال (ولويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهامن دابة) وقال (وإن ربك لندو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب) والآيات في هذا كثيرة شتى ثم أخبراً نه يحلم ويستروينفر وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد وتضع كل ذات حمل حملها ، ولهذا وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد وتضع كل ذات حمل حملها ، ولهذا الربل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا) أى ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا معدل وقوله (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا) أى الأمم السالفة والقرون الحالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم (وجعلنا لمهلكم موعدا) أى جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لايزيد ولا ينقص أى وكذلك أنتم أيها المشركون اخذروا أن يصيبكم ما أصابهم فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم ني ولستم بأعز علينا منهم فخافوا عذاي ونذر

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِلْمَتَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ تَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خُقْبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا تَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا

حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْهُ ءَا تِنَا غَذَاءَنَا لَقَدْ لَقَيْنَا مِن سَفَرِبَا لَهٰذَا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَنسَلْيِهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَنسَلْيِهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا \* قَالَ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدًا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا عَالَيْنَهُ مِن لَدُنّا عِلْمًا ﴾ مَنْ عِندِنَا وَعَلَمْ أَنْ عَبْدًا عُلْمَا ﴾

سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عندهمن العلم مالم يحط به موسى فأحب الرحيل إليه وقال لفتاه ذلك ( لا أبرح ) أى لاأزال سائرا (حتى أبلغ مجمع البحرين)أى هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين .قال الفرزدُق : فما برحوا حتى تهادت نساؤهم \* ببطحاء ذي قار عياب اللطائم، قال قتادة وغير واحد: هما بحر فارس مما يلي المشرق و محر الروم ممايلي المغرب ، وقال محمد بن كعب القرظي عجم البحرين عنــد طنجة يعنى في أقصى بلاد المغرب فالله أعلم ، وقوله ( أو أمضى حقبا ) أى ولو أنى أســير حقبا من الزمان قال ابن جرير رحمه الله ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب فى لغة قيس سنة ثم قد روى عن عبد الله ابن عمرو أنه قال الحقب ثمانون سنة ، وقال مجاهد سبعون خريفا ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (أوأمضي حقبًا ) قال دهرًا ، وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك . وقوله ( فلما بلغا عجم بينهما نسيا حوتهما ) وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثمة فسارا حتى بلغا عجم البحرين وهناك عين يقال لها عين الحياة فناما هنالك وأساب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام وطفر من المكتل إلى البحر فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر فجل يسير في الماء والمساء له مثل الطاق لايلتهم بعده ، ولهذا قال تعالى ( واتخذ سبيله في البحر سربا ) أي مثل السرب في الأرض قال ابن جريج قال ابن عباس صار أثره كأنه حجر . وقال العوفي عن ابن عباس جعل الحوت لايمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة وقال محمد بن إسحق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك ما أنجاب ماء منذ كان الناس غير مسير مكان الحوت الذي فيه فانجاب كالسكوة حق رجع إليه موسى فرأى مسلكه فقال ( ذلك ما كنانبغي ) وقال قتادة سرب من البحرحيُّ أفضي إلى البحرثم سلك فيه فجعل لايسلك فيه طريقا إلا صار ماء جامدا وقوله ( فلما جاوزا ) أى المكان الدى نسيا الحوت فيه ونسب النسيان إلىهمان وإن كان يوسع هو الذي نسيه كقوله تعالى ( غرج منهما اللؤلؤ والرجان ) وإيما يخرج من المالح على أحدالقولين فأماذهباعن المسكان الذي نسياه فيه بمرحلة ( قال ) موسى ( لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ) أي الذي جاوزا فيه المسكان ( نصباً ) يعنى تعبا ( قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلاالشيطان أن أذكره) قال قتادة وقرأ ابن مسعود أن أذكر كه ولهذا قال ( فاتخد سبيله ) أي طريقه ( في البحر عجبا قال ذلك ماكنا نبغي ) أي هذاهو الذي نطلب ( فارتدا ) أى رجعا ( على آثارها ) أي طريقهما ( قصصا ) أي يقصان آثار مشهما ويقفوان أثرهما (فوجداعبدآ من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً ) وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه عليه . قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينسار أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسىصاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس كذب عدو الله ، حدثنا أنى بن كعب رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمول « إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم ؟ قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلمنك . قال موسى: يارب وكيف لي به ؟ قال تأخذ معك حورتا فتجعله بمكتل فحيثما فقدت

الحوت فهوثم فأخدحوتا فجعله بمكتل ثمانطلق والطلق معه فتاه يوشع بننون عليهالسلام حتىإذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما واضطرب الحوت فيالمسكتل فخرجمنه فسقط فيالبحرفا نخذ سبيله فيالبحرسربا وأمسك الله عن الحوت حرية الماء فصار عليه مثل الطاق ، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغــد قال موسى لفتاء ( آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ) ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المـكان الذي أمر. الله به ، قال له فتاء (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبًا ) قال فسكان للحوت سربًا ولموسى وفتاه عجبًا ، فقال (ذلك ماكنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاً) قال فرجعاً يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة فاذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. فقال أنا موسى . فقال موسى بني إسرائيل ؟ قال نعم قال أتيتك لتعلمني تما علمت رشدا ( قال انك لن تستطيع معى صبرا ) ياموسي إني على علم من علم الله علمنيه لاتعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علم حكه الله لأعلمه . فقال موسى (ستجدني إن شاءالله صابراً ولا أعصى لك أمراً) قال له الخضر ( فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا) فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فسكاءوهم أن يحماوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول ، فلما ركبًا فيالسفينة لميفجأ إلا والخضرقد قاع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم ، فقالله موسى قدحملو نابغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئاً إمراً ( قال ألم أقل إنك لن تستطيح معى مسبرا ؟ قال لاتؤاخذني بما نسيت ولا ترهمني من أمرى عسراً ) سقال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فَـكَانَتَ الْأُولَى مَنْ مُوسَى نَسْيَاناً قالُوجَاءَعُصَفُور فُوقِع على حَرْفُ السَّفَيَّنَةُ فَنَقَر في البحر نقرة أو نقرتين فقال له الحضر : ماعلمي وعلمك في علم الله إلا مثل مانقص هـــذا العسفور من هـــذا البحر . ثم خرجا من السفينة فبينهاهما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلمب مع الغلمان فأخسد الخضر رأسمه فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى ( أقتلت نفساً ذكية بغير نفس لفعد جثت شيئاً نكراً قال ألم أقل لك إنك لن تسطيع معى صبرا) قال وهذه أشد من الأولى ، ( قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من له بي عدراً ، فالطلقا حتى إذا أتيا أهل قريةاستطما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض ) أي ماثلا فقال الخضر بيده (فأقامه) فقال،موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا (اوشئت لاتخذت عليه أجراً ، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبثك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم « وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما » قال سعيد بن جبير : كان ابن عباس يقرأ ( وكان أمامهم ملك يأخذكل سفينة صالحة غصبا ) وكان يقرأ (وأما الغلام فسكان كافراً وكان أبواه مؤمنين ) ثمرواه البخارى عنقتيبة عنسفيان بنعيينة فذكر تحوه وفيه فخرج موسى ومعه قتاء يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها قال فوضع موسى رأســــه فنام ، قال سفيان وفي حديث عن عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لايصيب من مامها شيء إلا حيي فأصاب الحوت من ماء تلك المين فتحرك وانسل من المكتل قدخل البحر ، فلما استيقنا. قال موسى لفتاه (٢تنا غداء١١) قال وساق البحديث ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر فقال الحفير لموسى ماعلمي وعلمك وعسلم الحلائق في علم الله إلا مقدار ماغمس هـــذا المصفور منقاره وذكر تمامه بنحوه وقال البخارى أيضاً حـــدثنا إبراهم ابن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريم أخبرهم قال أخبرنى يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدها علىصاحبه وغيرهما قدممعته يحدث عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس في بيته إذقال سلوني فقلت أي أباعباس جعلني الله فداك بالمكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل أما عمرو فقال لي قال كذب عدوالله وأما يعلى فقال لى قال ابن عباس حــدثني أبي بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ « موسى رسول الله ذكر الناس يوما حتى إذافاضتالميون ورقت القاوبولي ، فأدر كدرجل فقال أيرسولالله هل في الأرض أحداًعلم منك ؟ قاللا: فعنبالله عليه إذلميرد العلم إلى الله ، قيل بلي قال أى رب ، وأن ؟ قال بمجمع البحرين ، قال أي رب اجمل لي علما

أعلم ذلك به . قال لى عمرو قال حيث يفارقك الحوت وقال لى يعلى خذحو تاميتا حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حو تافجعله في مكتل فقال لفتاه لاأ كلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال ما كلفت كبيرا فذلك قوله ﴿ وَإِذْ قَال مُوسَى لفتاه ) يوشع بن نون ليست عند سعيد بن جبير قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ يضربالحوت وموسى نائم نقال فتاه لاأوقظة حتى إذا استيقظ نسى أن يخبره ويضرب الحوت حتى دخل فى البحر فأمسك اللهعنه جرية الماء حتى كأن أثر. في حجر قال : فقال لي عمرو هكذا كأن أثر، في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليهما قال ( لقدلقينا من سفرنا هذانصباً ) قال وقدقطع الله عنك النصب ليست هــذه عند سعيدبن جبير أخبره فرجعا فوجدا خضرا قال : قال عثمان بن أبي سلمان على طنفسة خضراء على كبد البحر قال سعيد بن جبير مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحترأُسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضى من سلام ؟ من أنت ؟ قال أناموسىقال موسى بني إسرائيل ؟ قال نعم قال فما شأنك ؟ قال : جثتك لتعلمني مما علمت رشدا قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك ياموسي إن لي علما لاينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لاينبغي لي أن أعلمه فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقالوالله ماعلمي وعلمك فيجنبعلمالله إلاكما أخذهذا الطائر بمىقاره من البحر حتى إذاركبا في السفينة وجدامعا برصغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا عبد الله الصالح قال فقلنا لسعيد بن جبير خضر قال نعم لانحمله بأجر فخرقها ووتد فيها وتدا قال موسى (أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً ) قال مجاهد منكراقال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً كانت الأولى نسياناً والثانية شرطا والثالثة عمدا قاللاتؤاخذني بمانسيت ولاترهقني من أمرى عسراً فانطلقاً حتى لقيا غلاما فقتله قال يعلى قالسعيد وجدغلماناً يلعبون فأخذ غلامًا كافراً ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين فقال أقتلت نفسآ زكية لم تعمل الحنث وابنءباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكيافا نطلقا فُوجِدًا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضُ فَأَقَامُهُ قَالَ بِيدُهُ هَكُذًا وَدَفْعُ بِيدُهُ فَاسْتَقَامُ قَالَالُوشُئْتُ لَاتَخَذَتُ عِلَيْهُ أَجِرًا قَالَ يُعلَى حسبت أن سعيداً قال فسحه بيده فاستقام قال لوشئت لاتخذت عليه أجراً قال سعيد أجرا نأ كله وكان وراءهمملك وكان أمامهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد انه هدد بن بدد والغلام القتول اسمه يزعمون حيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبيا فأردت إذا هي مرت به أن يدعيها بعيبها فاذا جاوزوا أسلحوها فانتفعوا بها منهم من يقول سيدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقاركان أبواه مؤمنين وكان هوكافرا فخشينا أن يرهقهما طنيانا وكفرا أن يحملهما حبهطي أن يتابعاء علىدينه فأردنا أن يبدلهمار بهماخيراً منهزكاة كقوله ( أقتلت نفساً زكية ) وقوله ( وأقربرحماً ) هما بهأرحم منهمابالأول الدىقتلخضر وزعمغيرسعيدبنجبيرانهما أبدلاجارية وأما داودبن أبىعاصم فقال عن غيرواحد انهاجارية وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال ما أحد أعلم بالله وبأمره مني فأمر أن يلقي هذا الرجل فذكر نحو ماتقدم بزيادة ونقصان والله أعلم وقال محمدبن إسحق عن الحسن بن عمارة عن الحسم بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال جلست عند أبن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم يا أبا العباس إن نوفاً بن امرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العملم إنما هو موسى بن ميشا ، قال سمعيد فقال ابن عباس أنوف يقول هــذا ياسعيد ؟ فقلت له نعم أنا ممعت نوفا يقول ذلك قال أنت ممعته ياسعيد قال قلت نعم قال كذب نوف . ثم قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنموسي بني إسرائيل سأل ربه فقال أي رب إن كان في عبادك أحدد هو أعلم مني فدلني عليه فقال له نعم في عبادي من هو أعلم منك نم نعت له مكانه وأذن له في لقيه ، فخرج موسى ومعمه فتاه ومعمه حوت مليح قدقيل له إذا حي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك فخرج موسى ومعه فتاه ومعه ذلك الحوت يحملانه فسار حتى جهده السمير وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء وذلك الماء ماء الحياة من شرب منمه خلد ولا يقارنه شيء ميت إلا حيي فلما نزلا ومس الحوت المساء حي فاتخذ سبيله في البحر سربا فانطلقا فلما جاوزا النقلة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا منسفرنا هذانصبا ، قالالفتي وذكر أرأيت إذ أوينا إلىالصخرة فإني نسيتالحوت

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ، قال ابن عباس فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إلىها فإذارجلمتلفف في كساء له فسلم موسى عليه فرد عليه السلام ثم قال له ماجاء بك إن كان لك في قومك لشغل قال له موسى جئتك لتعلمني مما عامت رشدا قال إنك لن تستطيع معى صبرا وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك فقال موسى بلي قال ( وكيف تصير على مالم تحط به خبرا ) أي إنمــا تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم ( قال ستجدلي إن شاء الله صابراً ولا أعصى لكأمراً ) وإن رأيت ما يخالفني ، قال ( فان اتبعني فلا تسألني عن شيء ) وإن أنكرته (حتى أحدث لك منه ذكراً ) فانطلق يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس يلتمسان من محملهما حتى مرت يهما سفينة جديدة وثيقة لم يمر بهما من السفن شيء أحسن ولا أجمل ولا أوثق منها فسأل أهلها أن يحملوهما فحملوهما فلما اطمأنا فهما ولجت بهما مع أهلها أخرج منقارآله ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فها بالمنقار حتى خرقها ثم أخذ لوحا فطبقه علمها ثم جلس علمها يرقعها فقال له موسى ورأى أمرا أفظع به ( أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا \* قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا \* قال لا تؤاخذني بما نسيت ) أي بما تركت من عهدك ( ولا ترهقني من أمرى عسرا ) ثم خرجا من السفينة فانطلقاحتي إذا أتيا أهل قرية فإذا غلمان يلعبون خلفها فهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثرى ولا أوضأ منه فأخذه بيده وأخذ حجرا فصرب به رأسه حتى دُّمغه فقتله ، قال فرأى موسى أمرا فظيما لا صبر عليه ، صي صغير قتلهلا ذنب له قال (أقتلت نفسا زكية ) أي صغيرة ( بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا \* قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا \* قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تُصاحبني قد بلغت من لدني عدرا ) أي قد أعدرت في شأني ( فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلما فأبوا أن يضيفوها فوجدا فها جدارايريد أن ينقض ) فهدمه ثم قعد يبنيه ، فضجر موسى مما يراه يصنع من التكليف وما ليس عليه صبر فأقامه قال ( لو شئت لاتخذت عليمه أجرا ) أي قد استطعمناهم فلم يطعمونا وضفناهم فلم يضيفونا ثم قعدت تعمل من غير صنيعه ولو شئت لأعطيت عليه أجرا في عمله ، قال ( هذا فراق بيني وبينك سأنبثك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا \* أما السفينة فـكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيها وكان وراءهمملك يأخذكل سفينةغصبا) وفي قراءة أبي بن كعب (كل سفينة صالحة ) وإنما عبتها لأرده عنها فسلمت منه حين رأى العيب الذي صنعت بها ، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهماطغيانا وكفرافأردنا أن يبدلهماربهما خيرا منه زكاةوأقرب رحما ، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عُن أمرى ) أي ما فعلته عن نفسي ( ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ) فكان ابن عباس يقول ماكان الكنز إلا علما ، وقال العوفي عن ابن عباس قالا لمــا ظهر موسى وقومه على مصرأ نزل قومه مصر فلما استقرت بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام الله فخطب قومه فذكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم الله في الأرض وقال كلمالله نبيكم تحكما واصطفائي لنفسه وأنزل على محبة منه وآتاكم الله من كل ما سألتموه فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرءون التوراة فلم يترك نعمة أنعم الله علمهم إلا وعرفهم إياها . فقال له رجل من بني إسرائيل هم كذلك يا نبي الله قد عرفنا الذي تقول فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله ؟ قال لا . فبعث الله جبرائيل إلى موسى عليه السلام فقال إن الله يقول وما يدريك أين أضع علمي بلي ان لي على شط البحر رجلا هو أعلم منك . قال ابن عباس هو الحضر ، فسأل موسى ربه ان يريه إياه ، فأوحى إليسه أن اثت البحر فإنك تجد على شط البحر حوتا فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شاطىء البحر فإذا نسيت الحوت وهلك منك فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب . فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيـــه سأل فتاه عن الحوت ، فقال له فتاه وهو غلامه ( أَرَأَيْتَ إِذْ أُويِنَا إِلَى الصَّخْرَةُ فَإِنَّى نسيت الحوت وما أنسانيـ إلا الشيطان أن أذكره ) لك ، قال الفتى لقد رأيت الحوت حين اتحد سبيله في البحر سربا فأعجب ذلك ، فرجع موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى وجعل

موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس عنه الماء حتى يكون صخرة فجعل نبى الله يعجب من ذلك حسق انتهى به الحوت جزيرة من جزائر البحر فلتى الحضر عليه فسلم عليه فقال الحضر وعليك السلام ، وأنى يكون السلام بهذه الأرض ومن أنت ؟ قال أنا موسى . فال الحضر : صاحب بنى إسرائيل ؟ قال نعم فرحب به وقال ما جاء بك ؟ قال جئتك (على أن تعلمنى) علمت رشدا \* قال إنك لن تستطيع معى صبرا) يقول لا تطبق دلك قال (ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا) قال فانطلق به وقال له : لا تسألنى عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه فذلك قوله (حتى أحدث لك منه ذكرا) وقال الزهرى عن عبيدالله ابن عباس عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسى الله عباس هو خضر فحر بهما أي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إنى تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى اللدى سئل السبيل إلى لقيه فهل سمعت رسول الله علي وسلم يقول « بينا موسى في ملاً من بنى إسرائيل إذ جاءه رجل فقال تعلم مكان رجل أعلم منك ؟ قال لا ، فأوحى الله إلى موسى بلي عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فالكستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فانى نسيت الحوت قال موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى الوسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فانى نسيت الحوت قال موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى الوسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فانى نسيت الحوت قال موسى (ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصسا ) فوجدا عبدنا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ ۚ أَتَّبِهُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَٰنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا \* قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا \* وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ، قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ اللهُ صَا بِرًّا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا \* قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأُلْنِي عَن شَيْءٌ حَتَّىٰ أَخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾

یخبر تعالی عن قبل موسی علیه السلام الداك الرجل العالم وهو الحضر الذی خصه الله بعلم لم یطلع علیه موسی کا أنه أعطی موسی من العلم ما لم یعطه الحضر (قال له موسی هل أتبعك) سؤال تلطف لا علی وجه الالزام والاجبار وهكذا ینبغی أن یكون سؤال التعلم من العالم وقوله (أتبعك) أی أصحبك وأرافقك (علیأن تعلمن مجاعلت رشدا) أی محا علمك الله شیئا أسترشد به فی أمری من علم نافع وعمل صالح فعندها (قال) الحضر لموسی (إنك لن تستطیع معی صبرا) أی إنك لا تقدر علی مصاحبتی لما تری منی من الأفعال التی تخالف شریعتك لأنی علی علم من علم الله ماعلم ما أله وأنت علی علم من علم الله ما علمت الله وأنت علی علم من علم الله ما علمت الله وأنت علی علم من علم الله علم علم الله فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه وأنت لا تقدر علی صحبتی (وكیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا) فانا أعرف أنك ستنكر علی ما أنت معذور فیه ولكن ما اطلعت علی حكمته ومصلحته الباطنة التی اطلعت أنا علیه دونك (قال) أی موسی (ستجدنی إن شاء الله صابر) أی علی ما أری من أمورك (ولا أعصی لك أمرا) أی ولا أخالفك فی شیء فعند ذلك شارطه الحضر علیه السلام (قال فان اتبعتنی فلا تسألی عن شیء) أی ابتداء (حق أحدث لك منه فرا) أی حتی أبدأك أنا به قبل أن تسألی

قال ابن جرير حدثنا حميد بن جبير حدثنا يعقوب عن هارون عن عبيدة عن أبيه عن ابن عباس قال سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال أى رب أى عبادك أحب إليك قال الذى يذكرنى ولا ينسانى قال فأى عبادك أقضى قال الذى يقضى بالحق ولا يتبع الحموى قال أى رب أى عبادك أعلم قال الذى يبتغى علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى قال أى رب هل فى أرضك أحد أعلم منى قال نعم قال فمن هو ، قال الحضر قال وأين أطلبه ؟ قال على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت قال فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله وانتهى موسى إلى أحب أصحبك قال إنك لن واتهى موسى إلى أحب أصحبك قال إنك لن تطيق صحبتى قال بلى قال فان صحبتنى ( فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر ا) قال فسار به فى البحر حتى انتهى تطيق صحبتى قال بلى قال فان صحبتنى ( فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر ا) قال فسار به فى البحر حتى انتهى

إلى عجم البحرين وليس فى الأرض مكان أكثر ماء منه قال وبعث الله الخطاف فجعل يستق منه بمنقاره فقال لموسى كم ترى هذا الحطاف رزأ من هذا الماء قال ما أقل مارزأ قال يا موسى فإن علمى وعلمك فى علم الله كقدر مااستقى هذا الحطاف من هذا الماء وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به فمن ثم أمر أن يأتى الحضروذ كرتمام الحديث فى خرق السفينة وقتل الفلام وإصلاح الجدار وتفسيره له ذلك .

﴿ فَانَطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَ ثَنَّهَا لِتُنْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَيِي صَابْرًا \* قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِيا نَسِيتُ وَلا تُرْهِفْنِيمِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾

يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه وهو الحضر أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا واشترط عليه أن لابسأله عن شيء أذكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه فركبا في السعينة وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة وأنهم عرفوا الحضر فحماوهما بعير نول يعنى بعير أجرة تكرمة للخضر فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت أي دخلت اللجه قام الحضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكرا عليه ( أخرقتها لتغرق أهلها ) وهذه اللام العاقبة لالام التعليل كما قال الشاعر :

\* لدواللموت وأبنوا للخُراب \* (لقد جئت شيئاً إمرا) قال مجاهد منكراً وقال قتادة عجبافعندها قال له الحضر مذكراً بما تقدم من الشرط ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا ) يعنى وهذا الصنيع فعلته قصدا وهو من الأمور التي اشترطت معك أن لاتنكر على فها لأنك لم تحط بها خبرا ولها دخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت ( قال ) أى موسى (لاتؤاخذني بما نسيت ولاترهة في من أمرى عسرا ) أى لاتضيق على ولاتشدد على ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله مَرَّكِينِ أنه قال لا كانت الأولى من موسى نسيانا »

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لِقِيا غُلَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفَسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِيْتَ شَيْئًا أَنكُوا \* قَالَ أَلَمْ أَقُلُكَ إِنَّا كُوا \* قَالَ أَلَمْ أَقُلُكَ عَن شَى \* بَعْدَهَا فَلا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴾

يقول تعالى ( فانطلقا ) أى بعد ذلك ( حق إذا لقيا غلاما فقتله ) وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى وأنه عمد إليه من بينهم وكان أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله ، وروى أنه احتر رأسه وقيل رضخه بحجر ، وفي رواية اقتلعه بيده والله أعلم فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول وبادرفقال (أقتلت نفساً زكية) أى صغيرة لم تعمل الحنث ولاعملت إنما بعد فقتلته ( بعير نفس ) أى بغير مستند لقتله ( لقد جثت شيئانكراً )أى ظاهر النكارة ( قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا ) فأ كد أيضا في التذكار بالشرط الأول فلهذا قالله موسى (إن سألتك عن شيء بعدها ) أى إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة ( فلا تصاحبي قد بلغت من لدني عذرا ) أى قد أعذرت إلى مرة بعد مرة ، قال ابن جرير حدثنا عبد الله بن زياد حدثنا حجاج بن محمد عن هزة الزيات عن أبي بن كعب قال كان النبي عليه إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات يوم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان النبي عليه إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات يوم عن سعيد بن عليه وليث موسى لولبث مع صاحه لأبصر العجب ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا » مثقلة

﴿ فَا نَطَلَقاً حَتَّى ۚ إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرْ يَهِ اسْتَطْمَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْ ا أَن يُضَيِّعُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُويِدُ أَن يَنفَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِيْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا \*قَالَهَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأَنَبَنْكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَمْرًا ﴾ يقول تعالى عنبراً عنهما إنهما ( انطلقا ) بعدالمرتين الأوليين (حق إذا أثيا أهل قرية) روى ابن جريج عن ابن سيرين

أنها الأبلة ، وفي الحديث « حتى إذا أتيا أهل قريه لئاما » أى بخلاء ( فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض) إسناد الارادة ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة فإن الارادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض هو السقوط، وقوله ( فأقامه ) أى فرده إلى حالة الاستقامة ، وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى ردميله وهذا خارق فعند ذلك قال موسى له ( لوشئت لا تخذت عليه أجراً ) أى لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغى أن لا تعمل لهم مجاناً ( قال هذا فراق بيني وبينك فراق بيني وبينك بناويل ) أى لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك ( سأنبئك بتأويل ) أى بتفسير ( ما لنم تستطع عليه صبرا )

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَسَكَانَتْ لِمُسَلِّكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتْ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ ۖ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾

هذا تفسير ماأشكل أمره على موسى عليه السلام وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على حكمة باطنه فقال إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة ( يأخذ كل سفينة ) صالحة أى جيدة ( غصبا ) فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها فينتفع بها أصحابها المساكين الدين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها وقد قبل إنهم أينام ، وروى ابن جريبج عن وهب بن سلمان عن شعيب الجبائى أن اسم ذلك الملك هدد بن بددوقد تقدم أيضاً فى رواية البخارى وهو مذكور فى التوراة فى ذرية العيص بن إسحاق وهو من الملوك المنصوص عليهم فى التوراة والله أعلم

﴿ وَأَمَّا ٱلْفَكَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشْبِنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْنَيْنَا وَكُفْرًا \* فَأَرَدْ مَآ أَن يُبُدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مُمَّا أَلْفَكُمُ وَكُفْرًا \* فَأَرَدْ مَآ أَن يُبُدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مُمَّا ﴾ مُنْهُ زَكُوةً وَاقْرَبَ رُمُعًا ﴾

قد تقدم أن هذا الفلام كان اسمه حبثور . وفي هذا الحديث عن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الغلام الذي قتله الحضر طبع يوم طبع كافراً » رواه ابن جرير من حديث ابن إسحق عن سعيدعن ابن عباس به ، ولهذا قال ( فسكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ) أى يحملهما حبه على متابعته على الكفر، قال قتادة قد فرح به أبواه حين ولد وحز فا عليه حين قتل ولو بقي لكان فيه هلا كهما فليرض امرؤ بقضاء الله فان قضاء الله للمؤمن فها يكره خير له من قضائه فيا يحب وصح في الحديث « لا يقضى الله لمؤمن قضاء إلاكان خيراً له» وقال تعالى ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ) وقوله ( فأردنا أن يبدلها بربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحما )أى ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه قاله ابن جريج وقال قتادة أبر بوا الديه وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل لماقتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم قاله ابن جريج

﴿ وَأَمَّالُجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَبِيمَيْنِ فِى اللَّهِ يِنَةً وَكَانَ تَحْتَهُ كُنُو لَهُمَاوِكَانَ أَبُوهُمَا صَلْبَعُ عَلَيْهِ صَوْرًا ﴾ يَبلُغَا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجاً كَنزَهُما رَحْمَةً مِّن رَبكَ وَمَا فَعلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَلْفُويلُ مَالَم تَسْطِع عَلَيْهِ صَوْرًا ﴾ في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة لأنه قال أولا (حتى إذا أتيا أهل قرية ) وقال همهنا (فكان لفلامين يتيمين في المدينة ) كما قال تعالى (فكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ) (وقالو الولانزل همذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) يعنى مكة والطائف ومعنى الآية أن همذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لفلامين يتيمين في المدينة وكان محته كنزلهما . قال عكرمة وقتادة وغير واحد كان تحته مال مدفون لهما وهو ظاهر السياق من الآية وهو اختيار ابن جرير رحمه الله ، وقال العوفي عن ابن عباس كان تحته كنز علم وحكذا قال سعيد

ابن جبير ، وقال مجاهد صحف فيها علم ، وقد ورد في حديث مرفوع مايقوى ذلك . قال احافظ أبوبكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البزار في مسنده الشهور حــدثنا إبراهم بن سعيد الجوهري حدثنا بشر بن النذر حــدثنا الحارث ابن عبدالله اليحصبي عن عياش بن عباس النساني عن أنى حجيرة عن أنى ذر رفعه قال: إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه : عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب وعجبت لمن ذكر النار لمضحك وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل لاإله إلا الله محمد رسولالله . وبشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة قال الحافظ أبو جعفر العقيلي في حديثه وهم وقد روى في هذا آثار عن السلف فقال ابن جرير في تفسيره حدثني يعقوب حدثنا الحسن بن حبيب ابن ندبة حدثنا سلمة عن نعم العنبرى وكان من جلساء الحسن قال : صمعت الحسن يعني البصري يقول في قوله ( وكان تحته كنز لهما) قال لوح من ذهب مكتوب فيسه : بسم الله الرحمن الرحم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن ، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح ، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلمها بأهلها كيف يطمأن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله . وحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عباس عن عمر مولى غفرة قال إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف (وكان تحته كنز لهما) قال كان لوحا من ذهب مصمت مكتوب فيه : بسمالله الرحمن الرحم عجب لمن عرف ألنار ثم ضحك عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وحدثني أحمد بن حازم الغفاري حدثنا هنادة بنتمالك الشيبانية قالت سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثفني يقول : سمعت جمفر بن محمد يقول في قول الله تعالى ( وكان تحته كنز لهما ) قال سطران ونسف لم يتم الثالث : عجبت للمؤمن بالرزق كيف يتعب وعجبت للمؤمن بالحساب كيف يغفل وعجبت للمؤمن بالموت كيف يفرح . وقد قال الله ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكني بناحاسبين ) قالت وذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاح وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء وكان نساجاً وهـــذا الذي ذكره هؤلاء الأثمة وورد به الحديث المتقدم وإن صح لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا لأنهسم ذكروا أنه كأن لوحًا من ذهب وفيه مال جزيل أكثر مازادوا أنه كان مودعًا فيه علم وهو حَكم ومواعظ والله أعلم . وقوله ( وكان أبوهما صالحاً ) فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم فيالدنيا والآخرة بشفاعته فهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنــة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت به السنة قال سعيد بن جبير عن ابن غباس حفظا بصلاح أبهما ولم يذكر لهما صلاحا وتقدم أنه كان الأب السابع فالله أعلم . وقوله ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنترهما) همنا أسسند الارادة إلى الله تعالى لأن بلوغهما الحلم لايقدر عليه إلا الله ، وقال في الفلام ( فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة) وقال في السفينة ( فأردت أن أعيها ) فالله أعلم . وقوله تعالى (رحمةمن ربك ومافعلته عن أمرى) أيهذا الذي فعلته فيهذه الأحوال الثلاثة إنماهومن رحمةالله بمنذكرنا منأصحاب السفينة ووالدىالغلام وولدى الرجــل الصالح وما فعلته عن أمرى أى لكني أمرت به ووقفت عليه وفيــه دلالة لمن قال مذوة الحضر عليه السلام مع ماتقدم من قوله (فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه زحمة من عندنا وعامناه من لدنا عاما) ردان آخرون كان رسولا وقيسل بل كان ملسكا نقله المساوردى في تفسيره وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا فالله أعلم . وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشد بنسام ابن نوح عليه السلام قالوا وكان يكني أبا العباس ويلقب بالخضر وكان من أبناء اللوك ذكره النووي في تهذيب الأسماء وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه وذكروا في ذلك حكايات وآثارًا عن السلف وغميرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يُصح شيء من ذلك وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف ، ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك واحتجوا بقوله تعالى (وما جعلنا لشرمن قبلك الحلد) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر « اللهم إن تهلك هِــذه العصابة الاتعبد في الأرض، وبأنه لم ينقل أنهجاء إلى رسول الله ﷺ ولا حضر عنه و لا قاتل معه ولو كان حيا لكان من أتباع الني صلى الله

عليه وسلم وأصحابه لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس وقد قال « لوكان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي » وأخبر قبل موته بقليل أنه لايبتي ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدلائل . قال الإمام أحمد حدثنا يحي بن آدم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخضر قال ﴿ إِنَّمَا صَمَى خَصَرًا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء » ورواه أيضا عن عبد الرزاق وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري عن همام عن أبى هريرة أن رسول الله مِرَّالِيَّةٍ قال « إنمــا حمى الحضر لأنه جلس على فروة فاذا هي تهـــتز من خضراء » والراد بالفروة همنا الحشيش اليابس وهو الهشم من النبات ، قاله عبد الرزاق . وقيــل المراد بذلك وجه الأرض وقوله ( ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ) أي هذا تفسير ماضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء ، ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال (تسطع) وقبل ذلك كان الاشكال قويا ثقيلا فقال ( سأنبثك بتأويل مالم تستطع عليه صيرا فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف كما قال ( فحما اسطاعوا أن يظهروه) وهو الصعود إلى أعلاه ( وما استطاعوا له نقباً ) وهو أشق من ذلك فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى والله أعـــلم . فان قيل : فمــا بال فتى موسى ذكر في أول القصـة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ فالجواب أن القصود بالسياق إنمـا هو قصة موسى مع الخضر وذكر ماكان بينهما ، وفتى موسى معه تبع ، وقد صرح فىالأحاديث المتقدمة فىالصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون وهو الذي كان يلي لهي إسرائيل بعد موسى عليه السلام ؟ وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال : حدثنا بن حميد حدثنا سلمة حدثني ابن إسحق عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن عكرمة قال قيل لابن عباس : لم نسمع لفتي موسى بذكر في حديث وقدكان معه قال ابن عباس فهايذكر من حديث الفتي قال شرب الفتي من الماء فخلد فأخذه العالم فطابق بهسفينة ثمأرسله فيالبحر فانها لتموج به إلى يوم القيامة وذلك أنهلم يكنله أن يشرب منه فشرب ، إســناده ضعيف والحسن متروك وأبوه غبر معروف

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْ نَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا \* إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَا تَدْيَنَهُ مِن كُلَّ شَيْء سَبَبًا ﴾

لأن صفحتي رأســـه كانتا من نحاس ، قال : وقال بعض أهل الـكتاب لأنه ملك الروم وفارس ، وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين ، وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال سئل على رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال كان عبداً ناصحاً لله فناصحه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات قسمي ذا القرنين ، وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمع عليًا يقول ذلك ، ويقال إنه إنما سمى ذا القرنين لأنه بلغ المسارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب ، وقوله ( إنا مكنا له في الأرض ) أي أعطيناه ملسكا عظما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات ولهـــذا ملك نلشـــارق والمغارب من الأرض ودانت له البـــلاد وخضعت له ماوك البلاد وخـــدمته الأمم من العرب والعجم ، ولحسنا ذكر بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها ، وقوله ( وآتيناه من كل شيءسببا ) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى وتتادة والضحاك وغيرهم: يعني علما ،وقال قتادة أيضاً في قوله (وآتيناه من كل شيء سببا ) قال منازل الأرض وأعلامها ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ( وآتيناه من كل شيء سببا ) قال تعلم الألسنة قال كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم ، وقال ابن لهيعة حدثني سالم ابن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الاحبار أنت تقول إن ذاالقر نين كان ير بطخيله بالثريا ؟ فقال له كعب إن كنت قلت ذلك فإن الله قال ( وآتيناه من كل شيء سببا ) وهذا الذي أنكره معاوية رضى الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب والحق مع معاوية في ذلك الانكار فإن معاوية كان يقول عن كعب إن كنا لنبلو عليه الكذب يعني فها ينقله لا أنه كان يتعمد نقل ماليس في صحفه ولكن الشأن في صحفه أنها من الاسر ائيليات التي غالها مبدل مصحف محرف مختلق ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية فانه دخل منها على الناس شركثير وفساد عريض . و تأويل كعب قول الله (وآتيناه من كل شيء سببا)واستشهاده في ذلك على ما محده في صفه من أنه كان ربط خيله بالثريا غير صحيح ولامطابق فإنه لا سببل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقى في أسباب السموات وقد قال الله في حق بلقيس ( وأُوتيت من كل شيء ) أي بما يؤتى مثلها من الملوك، وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب أي الطرق والوسائل إلى فتح الأقالم والرساتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض واذلال أهل الشرك قد أوتى من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا والله أعلم. وفي الختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق تنيبة عن أبي عوانه عن سماك بن حرب عن حبيب بن حمادقال: كنتُ عند على رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب ؟ فقال سبحان الله سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له البد.

﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا \* حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قُوْمًا قُلْنَا يَلْنَا لَلْمَ اللَّهِ عَيْنِ حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْنَا لَهُ اللَّهِ عَيْنِ حَمِنَةً وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْدَ اللَّهُ عَنْنَ إِمَّا أَن تُعَرِّبُهُ ثُمُ مَا يُورَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ لَقُوْلَ لَهُ مِنْ أَمْرِ فَا يُسْرًا ﴾ عَذَابًا نَسَكُواً \* وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَهُ جَزَآء الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ فَا يُسْرًا ﴾

قال ابن عباس ( فأتبع سببا ) يعنى بالسب المنزل ، وقال مجاهد ( فأتبع سببا ) منزلاوطريقاما بين المشرق والمغرب، وفي ررواية عن مجاهد ( سببا ) قال طرفى الأرض ، وقال قتادة أى اتبع منازل الأرض ومعالم ا، وقال الضحاك (فأتبع سببا ) قال: علما وهكذا قال عكر مة وعبيد بن يعلى والسدى، وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك

وقوله (حتى إذا بلغ مغرب الشمس ) أى فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض وأما الوصول إلى مغرب الشمس من الساء فمتعذر ومايند كره أصحاب القصص والأخبار

من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لاحقيقة له وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاف زنادقتهم وكذبهم وقوله ( وجدهاتغرب في عين حمئة ) أى رأى الشمس في منظر. تغرب في البحر المحيط وهذا شأنكل من انتهى إلى ساحله يراهاكأنها تغرب فيه وهي لاتفارق الفلك الرابع الدىهى مثبتة فيه لاتفار قدوالجئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين كما قال تعالى ( إنى خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون )أىطين أملس وقد تقدم بيانه ، وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أنبأنا نافع بن أبي نعم سمعت عبدالرحمن الأعرج يقول كان ابن عباس يقول في عين حمَّاة ثم فسرها ذات حمَّاة قال نافع وسئل عنها كعب الأحبار فقال أنتم أعلم بالقرآن منى ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء ، وكذا روى غير واحــد عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد وغير واحد وقال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع عن ابن عباس عن أى بن كعبأن الني عَرِّلِيِّهِ أَقْرَأُهُ حَمَّةً،وقال على ابن على على عنه عباس وجدها تغرب في عين حامية يعنى حارة وكذا قال الحسن البصرى، وقال ابن جرير والصواب أنهما قراءتان مشهورتان وأمهما قرأ القارئ فهو مصيب قلت ولامنافاة بين معنيهما إذقد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غرومها وملافاتها الشعاع بلاحائل وحمثة فى ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وعيره . وقال ابن جرير حدثنــا محمد بن الثني حدثنــا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حــندثني مولى لعبد الله ابن عمرو عن عبــد الله قال نظر رسول الله صــلى الله عليه وسلم إلى الشمس حــين غابت فقال ﴿ في نارالله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ماعلى الأرض » قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وفي صحة رفع هدا الحديث نطر ولعله من كلام عبد الله بن عمرو سن راسلتيه اللة ين وجدهما يوم اليرموك والله أعلم، وقال ابن أبي حام حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا محمد يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن ميمون أنبأنا ابن حاضرأن ابن عباس ذكرلهأن معاوية ابن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة السكهم ( تعرب في عُبن حامية ) قال ابن عباس لمعاوية مانقرؤها إلا حمثة فسأل معاوية عبد الله بن عمروكيم تقرؤها فقال عبد الله كما قرأنها قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ فقال له كعب سل أهل العربية فأنهم أعلم بها . وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين وأشار بيده إلى المغرب قال ابن حاضر لو أني عندك أفدتك بكلام تزدادفيه بصيرة فى حمثة قال ابن عباس وإذا ماهو قلت فيما يؤثر من قول تبع فها ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه

بلغ المشارق والمغارب يبتغى ﴿ أَسَبَابِ أَمْرِ مَنْ حَكَمِ مَرَشَدُ فَرَأَى مَغَيْبِ الشَّمْسِ عَنْدَغُرُوبِهَا ﴿ فَيْ عَيْنَ ذِي خَلْبُ وَاللَّا حَرَمَدُ

فقال ابن عباس ما الحلب قلت الطين بكلامهم قال فما الثاط قلت الحاة قال فما الحرمد قلت الأسودة الفدها بن عباس رجلا أو غلاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل وقال سعيد بن جير بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ (وجدها تغرب في عين حمثة ) فقال كعب والذي نفس كعب بيده ماسمت أحداً يقرؤها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس فانا بجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء ، وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جريج (ووجد عندها قوما) قال مدينة لها اثنا عشر ألف باب لولاأصوات أهلها السمع الناس وجوب الشمس حين تجب ، وقوله (ووجد عندها قوما) أى أمة من الأمم ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم وقوله (قلنأ ياذا القرنين إما أن تعسدب وإما أن تتخذ فيهم حسنا) معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره إن شاء قتل وسبي وإن شاء من أو فدى فعرف عدله وإيمانه فيا أبداه عدله وبيانه في قوله (أما من ظلم ) أى استمر على كفره وشركه بريه (فسوف نعذبه) قال قتادة بالقتل وقال السدى كان يحمى لهم بقر النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا وقال وهب بن منبه كان يسلط الظامة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم والله أعلم ، فيها حتى يذوبوا وقال وهب بن منبه كان يسلط الظامة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم والله أعلم ، وقوله وأما من آمن أى تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لاشريك له (فله جزا، الحسني أى في الدار الآخرة عند الله من آمن أى تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لاشريك له (فله جزا، الحسني أى في الدار الآخرة عند الله من آمن أى تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لاشريك له (فله جزا، الحسني أى في الدار الآخرة عند الله من آمن أى تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لاشريك له (فله جزا، الحسني أى في الدار الآخرة عند الله من آمن أي عالم عليه المندعوه إليه من عبادة الله وحده لاشريك له (فله جزا، الحسني أى في الدار الآخرة عند الله عند الله وحده الله عليه عليه المندعوه إليه من عبادة الله وحده الشريك المندعوه المندعوه إليه من عبادة الله والمناد والجزاء المندعوه المندعوه المندعوه المن عاله المندعوه المندعوه المندعوه المندعوة المندعوه المندعوة المندع

عزوجل (وسنقولله من أمرنا يسرا ) قال مجاهد: معروفا .

﴿ ثُمُّ أَتْبَعَ سَبَبًا \* حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلعُ كَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُم مَّن دُونِهَا سِنْرًا \* كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾

يقول تسالى ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل فان أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ماتستعين به جيوشه على قتال الاقليم المتاخم لهم ، وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش ألفا وستائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض حق بلغ المشارق والمغارب ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى ( وجدها تطلع على قوم ) أى أمة ( لم نجمل لهم من دونها سترا ) أى ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. قال سعيد بن جبير كانوا عمرا قصارا مساكنهم الغيران أكثر معيشتهم من السمك .

وقال أبو داود الطيالسي حدثنا سهل بن أبي الصلت صمت الحسن وسئل عن قول الله تعالى (لم نجعل لهم من دومها سترا) قال إن أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى الهام قال الحسن هذا حديث سمرة ، وقال قتادة ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم وعن سلمة بن كهيل أنه قال : ليست لهم أكنان إذا طلعت الشمس طلعت عليم فلا حدهم أذنان يفرش إحداهما ويلبس الأخرى ، قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ( وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهاسترا) قال هم الزنج . وقال ابن جرير في قوله (وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهاسترا) قال هم الزنج . وقال ابن جرير في قوله (وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا) قال لم يبنوا فها بناء قط ولم يبن عليم فها بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس أودخلوا البحر وذلك أن أرضهم ليس فها جبل جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها عليم الشمس وأنتم بها ، قالوا لا نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه العظام ؟ قالوا هذه جيف جيش طلعت عليم الشمس ههنا ثماتوا ، قال فذهبواهار بين في الأرض وقوله (كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا) قال مجاهم وتقطعت بهم الأرض علما أى نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفي علينا منها شيء وإن تفرقت أنمهم وتقطعت بهم الأرض فانه نهائي لا لا يخفي علينا منها شيء وإن تفرقت أنمهم وتقطعت بهم الأرض فانه نعالى (لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السهاء ) .

﴿ ثُمُّ أَنْبِعَ سَبَبًا \* حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِما قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا \* قَالُوا يَلْمَا أَنْهُمْ أَنْبِعِ سَبَبًا \* حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ يَلْمُ اللَّهُ وَمَا لَكَ خَوْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ يَذَا ٱلْقَرْ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلُ نَجَعَلُ لَكَ خَوْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا \* وَاتُونِي زُبُرَ ٱللَّذِيدِ حَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا ﴾ إذا حَمَلُهُ مَارًا قَالَ وَاتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ وَطُرًا ﴾

يقول تعالى محبرا عن ذى القرنين ثم أتبع سببا أى ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة مخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين « أن الله تعالى يقول: يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول ابعث بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعائة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فحينتذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال أن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا . كثرتاه يأجوج ومأجوج » وقد حكى النووى رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من منى

خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك ، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء وهذا قول غريب جداً ثم لادليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز الاعتباد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة والله أعلم

وفي مسند الإمام أحمد عن معرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ وَلَهُ نُوحٍ ثَلَاثُةً : سَاماً بو العرب وحام أبو السودان ، ويافث أبو الترك » قال بعض العلماء هؤلاء من نسل يافث أبى الترك ، وقال إنما سمى هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة وإلا فهم أقرباء أولئك ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً عجيبًا في سير ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له وفيــه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غربية لا تصح أسانيدها والله أعلم . وقوله ( وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ) أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس ( قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا) قال ابن جريم عن عطاء عن ابن عباس أجرا عظما يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سدا فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير ( ما مكنى فيــه ربى خير ) أى إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكينخير لميمن الذي يجمعونه كما قال سلمان عليه السلام ( أعدونن بمال فما آتاني الله من خير مما آتاكم ) الآية وهكذا قال ذو القرنين الذي أنا فيــه خير من الذي تبذلونه ولـكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء ( أجعل بينكم وبينهم ردما آتونى زبر الحديد ) والزبر جمع زبرة وهي القطعة منهقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وهي كاللبنة يقالكل لبنة زنة قنطار بالدمشتي أو تزيد عليه ( حتى إذا ساوى بين الصدفين ) أى وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طولا وعرضا واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال ( قال انفخوا ) أى أجبح عليه النار حتى صاركله نارا ( قال آتونى أفرغ عليه قطرا ) قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادةوالسدى هو النحاس زاد بعضهم المذاب ويستشهد بقوله تعالى ( وأسلنا له عين القطر ) ولهذا يشبه بالبرد المحبر . قال ابن جرير حدثنا بشر بن يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قدرأيت سد يأجوج ومأجوج قال ﴿ انعته لي ﴾ قال كالبرد الحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء قال ﴿ قد رأيته ﴾ هــذا حديث مرســل ، وقد بعث الحُليفة الواثق في دولته بعض أممائه وجهز معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحــديد ومن النحاس وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظها وعليـــه أقفال عظيمة ورأوا بقية الابن والعمل في برج هناك وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولاماحولهمن الجبال ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر منسنتين وشاهدوا أهوالا وعجائب ، ثم قال الله تعالى ،

﴿ فَمَا ٱسْطَلُمُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَلُمُوا لَهُ نَقْبًا \* قَالَ كَلْذَا رَجْعَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَآءَوَعُدُ رَبِّي جَمَلَهُ وَكَآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا \* وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيْذٍ يَهُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَجَمَعْتُهُمْ جَمْمًا ﴾

يقول تعالى غبرا عن يأجوح ومأجوج إنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال ( فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ) وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السدكل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً

فيعودون اليه كأشد ما كان حتى إذا بلفت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فيستثنى فيعودون اليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى الساء فترجع وعليها كهيئة اللهم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السهاء فيبعث الله عليه من الله على الله عليه وسلم «والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم » ورواه أحمد أيضا عن حسن هوابن موسى الأشهب عن سفيان عن قتادة به وكذا رواه ابنماجه عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة قال حدث أبورافع وأخرجه الترمذي من حديث ألى عوانة عن قتادة ثم قال غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسناده جيد قوى ولكن متنه في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتفائه ولا من نقبه لاحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم بأتونه ويلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الفد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الفد وقد عاد كما كان فيلحسونه ويعده ويلهمون أن يقولوا إن شاءالله فيصرحون وهو كما فارقوه فيفتحونه وهذا متجه ولعل أباهريرة تلقاه من كعب فانه كان كثيرا ما كان مجالسه ويحدثه فحدث به أبوهريرة فتوه بعض الرواة عنه أنهمرفوع فرفعه والله أعلم

ويؤيد ماقلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ومن نـكارة هــذا المرفوع قول الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن زينب بنت أى سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت ألى سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينت بنت جحش زوج النبي مِرَائِكُم \_ قال سفيان أربع نسوة \_ قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول « لاإله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتحاليوممنزدم يأجوج ومأجوج مثل هذا ﴾ وحلق قلت يارسول الله أنهلك وفينا الصالخون ؟ قال ﴿ نعم إذا كثر الحبيث ﴾ هذا جديث صحيح اتفق البخارى ومسلم على إخراجه من حديث الزهرى ولكن سقط فى رواية البخارى ذكر حبيبة وأثبتها مسلم وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسـناد منها رواية الزهرى عن عروة وهما تابعيان ومنها اجتماع أربـع نسوة فیسنده کلهن یروی بعضهن عن بعض ثم کل منهن صحابیة ثم ثنتان ربیبتان وثنتان زوجتان رضی الله عنهن ، وُقدروی نحو هذا عن أبي هريرة أيضا فقال البزار حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا وهب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي علي أنه قال ﴿ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مشل هذا ﴾ وعقد التسمين ، وأخرجه البخارى ومسلم من حديث وهب به . وقوله ( قال هذا رحمة من ربى ) أى لما بناه ذوالقرنين ( قال هذا رحمة من ربى ) أي بالناس حيث جعمل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد (فإذا جاء وعد ربي) أي إذا اقترب الوعد الحق (جعله دكاء) أي ساواه بالأرض تقول العرب ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لاستنام لها وقال تعالى (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا) أى مساويا للأرض. وقال عكرمة في قوله (فإذا جاءوعدري جعله دكاء) قال طريقًا كما كان (وكان وعد ربيحقًا) أي كائنا لا عالة . وقوله (وتركنا بعضهم) أي الناس يومئذ أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفســـدون على الناس أموالهم ويتلفون أشـــاءهم وهكذا قال الســدي في قوله (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) قال ذاك حين يخرجون على الناس وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما سميأتي بيانه عند قوله (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴿ واقترب الوعد الحق ) الآية وهكذا قالهمنا (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) قالهذا أول يوم القيامـــة (ثم نفيخ في الصور) على أثر ذلك (فجمعناهم جمعاً) وقال آخرون بل المراد بقوله (وتركنا بعضهم يومشند يموج في بعض) قال إذا ماج الجن والإنس يوم القيامــة يختلط الإنس والجن ، وروى ابن جرير عن محمد ابن حميد عن يعقوب القمى عن هرون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في قوله ( وتركنا بعضهم يومئذ يموج في

يعض) قال إذا ماج الإنس والجن قال إبليس أنا أعلم لكم علم هذا الأمر فيظمن إلى الشرق فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض م يظمن عيم يظمن يمينا وشمالا إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض فيقول مامن محيص فبينا هوكذلك إذ عرض له طريق كالشراك فأخذ عليه الأرض فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض فيقول مامن محيص فبينا هوكذلك إذ عرض له طريق كالشراك فأخذ عليه هو وذريته فبيناهم عليه إذهجموا طىالنار فأخرج الله خازنا من خزان النار فقال يا إبليس ألم تكن لك منزلة عندر بك ألم تكن في الجنان ؟ فيقول ليس هذا يوم عتاب لو أن الله فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه فيقول فان الله قدفرض عليك فريضة فيقول ماهى فيقول يأمرك أن تدخل النار فيتلكاً عليه فيقول به وبذريته عناحيه فيقول النار فرقر النار زفرة لايبق ملك مقرب ولانبي مرسل إلاجثي لركبتيه ، وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به ثمرواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون عن عنترة عن أبيه عن ابن عباس (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ) قال الإنس والجن يموج بعضهم في بعض

وقال الطبرانى حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الاصبانى حدثنا أبومسعود أحمد بن الفرات حدثنا أبوداود الطيالسى حدثنا الغيرة بن مسلم عن أني إسحق عن وهب بن جابر عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِن يَأْجُوجُ ومَأْجُوجُ مِن ولُد آدم ولو أرساوا لأفسدوا على الناس معايشهم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعداً وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتايس ومنسك ﴾ هدا حديث غريب بل منكر ضعيف . وروى النسائى من حديث شعبة عن النعان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعاً ﴿ إِن يَأْجُوجُ ومَأْجُوجُ لَمُم نساء مِجامعُون ماشاءُوا وشجر يلقحون ماشاءُوا ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعداً ﴾ وقوله (ونفخ في الصور) والصور كاجاء في الحديث قرن ينفخ فيه والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام كا قد تقدم في الحدث بطوله والأحاديث فيه كثيرة . وفي الحديث عن عطية عن ابن عباس وأي سعيد مرفوعاً ﴿ كيف أنم وصاحب القرن قدالتهم القرن وحنى جهته واستمع متى يؤمر ﴾ قالوا كيف نقول قال «قولوا حسبنا الله ونعمالوكيل على الله توكلنا ﴾ وقوله (فجمعناهم جماً ) أي أحضرنا الجميع للحساب (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) (وحشرناهم فم فه في فاخد منهم أحداً)

﴿ وَعَرَضْنَاجَهَمْ ۚ يَوْمَيْذِ لِلْكَانِمِ مِنْ عَرْضًا \* ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنَهُمْ فِي غِطَآءَ عَن ذِكْرِي كَانُوا لَا يَسْتَطِيمُونَ سَمُمًا \* أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنِّمَ لِلْكَمْفِرِينَ نُزُلًا ﴾

يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم أى يبرزها لهم ويظهرها ليروا مافيها من العذاب والنكال قبل دخولها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله على الله على بحهم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك » ثم قال مخبراً عنهم (الذين كانت أعينهم في غطاء عنذ كرى) أى تفافلوا وتعاموا وتصامحوا عن قبول الهدى واتباع الحق كاقال (ومن يعشعن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهوله قرين) وقال ههنا (وكانوا لايستطيعون سمعاً) أى لا يعقلون عن الله أمره ونهيه نم قال (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء) أى اعتقدوا أنهم يصبح لهم ذلك وينتفعون به (كلاسكفرون بعبادتهم ويكونون علهم ضدا) ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا

﴿ قُلْ هَلْ نَذَبِّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا \* الَّذِينَ ضَلَّسَعْبُهُمْ فِي اَلْخَيَواةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا \* أَوْ لَيْكَ الدُّنْيَا وَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَزْنَا \* صُنْعًا \* أَوْ لَيْكَ اللَّهُمْ فَلَا اللَّهِمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَزْنَا \* وَخَيْطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا اللَّهِمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَزْنَا \* وَلَيْنَا فَا لَيْنَ مَا لَكُونُ وَا وَاتَّخَذُوا ءَا يَلْتِي وَرُسُلِي هُزُوا )

قال البخاري حدثنا محمد بن بسار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمروعن مصعب قال : سألت أبي يعني سعد بن أبى وقاص عن قول الله ( قلهل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ) أهم الحرورية قاللاهمالهودوالنصارى،أماالهود فكذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لاطعام فها ولا شراب ، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فـكأن سعد رضي الله عنه يسمهم الفاسقين ، وقال على بن أبى طالب والضحاك وغير واحد : هم الحرورية ، ومعنى هـــذا عن على رضى الله عنه أن هذه الآية الــكريمة تشمل الحرورية كما تشمل المهود والنصاري وغيرهم لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا فان هــذه الآية مكية قبــل خطاب الهود والنصارى وقبل وجود الحوارج بالكلية وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضيــة بحسب أنه مصيب فها وأن عمله مقبول وهو مخطى وعمله مردود كما قال تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية ) وقال تُعالى ( وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وقال تعالى (والدين كفروا بربهمأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجــده شيئاً ) وقال في هذه الآية الكريمة ( قل هل ننبشكم)أى نخبركم ( بالأخسرين أعمالا) ثم فسرهم فقال ( الذين ضــل سعهم فى الحياة الدنياة ) أى عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ( وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) أى يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون ، وقوله (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه) أى جحدوا آيات الله فى الدنيـــا وبراهينه التى أقام على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا بالدار الآخرة ( فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا ) أى لانتقلموازينهم لأنها خالية عن الخير . قال البخارى حدثنا محمد بن عبدالله حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا المغيرة حدثني أبو الزناد عن الأعرّج عن أبي هريرة عن رسول الله عَرِّلِيِّهِ أنه قال « ليـأتى الرجل العظم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضـة \_ وقالـ اقرءوا إن شئم ( فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا ) » وعن يحبي بن يكير عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله هكذا ذكره عن يحي بن بكير معلقا ، وقدرواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحق عن يحي بن بكير به،وقال ابن أى حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الرحمن بن أى الزناد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضى الله عسه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يؤنى بالرجل الأ كول الشروب العظم فيوزن بحبة فلايزنها » قال وقرأ ( فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً ) وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي الصلت عن أبي الزناده عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرةمر فوعافد كره بلفظ البخاري سواء وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا العباس بن محمد حدثنا عون بن عمارة حدثنا هاشم بنحسان عن واصل عن عبدالله بن بريدةعن أبيه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له فلما قام على النبي عرائي قال ﴿ يا بريدة هذا ممن لا يقهم الله يوم القيامة وزنا » ثم قال تفرد به واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عمارة وليس بالحافظ ولم يتابع عليه وقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن سمرة عن أبي يحيى عن كعب قال يؤنى يوم القيامــة برجل عظم طويل فلا يزن عند الله جناح بعوضه ، اقرءوا ( فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا ) وقوله ( ذلك جزاؤهم جهنم بما كَفْرُوا ) ) أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم واتَّخَاذِهم آياتُ الله ورسله هزوا استهزءوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلْحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ ٱلْفِرْ دَوْسِ نُزُلَّا \* خَلِدِ بِنَ فِيها لَا يَبْنُونَ عَنْها حِولًا) غِبر تمالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيا جاءوا به أن لهم جنات الفردوس قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية ، وقال كعب والسدى والضحاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب وقال أبوأمامة: الفردوس سرة الجنة وقال قتادة : الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وقد روى هذا مرفوعا من حديث سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها »

وهكذ رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ممرة مرفوعاوروى عن قنادة عن أنس بن مالك مرفوعا بنحوه روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله ، وفى الصحيحين « إذا سألتم الله الجنة فاسألوه القردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة » وقوله تعالى (نزلا) أى ضيافة فان النزل الضيافة وقوله (خاله ين فيها) أى مقيمين ساكنين فيهالا يظعنون عنها أبداً (لا يبغون عنها حولا) أى لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواها كما قال الشاعر

فحلت سويدا القلب لا أنا باغياً سواها ولا عن حها أتحول

وفى قوله ( لا يبغون عنها حولا ) تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم فى المكان دائما أنه قد يسأمه أو يمله فأخبر أنهم مع هذا الدوام والحاود السرمدى لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعنا ولا رحلة ولا بدلا

﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَتْ رَبِّى لَنَفَدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّى وَلَوْ جِبْنَا بِمثلِهِ مَدَدًا ﴾ يقول تعالى قل يامجمد لوكان ماء البحرمدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة عليه لنفدالبحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك ( ولو جئنا بمثله ) أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بهالمانفدت كلمات الله كا قال تعالى ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ) وقال الربيع بن أنس إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها وقد أنزل الله ذلك ( قل لوكان البحر مداداً لكامات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى) يقول لوكانت تلك البحور مداداً لكامات الله والشجر كله أقلام كلي نفد البحر ، وبقيت كلمات الله قائمة لا يضنها شيء لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثنى عليه كا ينبغي حتى يكون هو الذي يثنى على نفسه إن ربناكا يقول وفوق ما نقول ، إن مثل نعم الدنيا أولها وآخرها في نعم الآخرة كونه من خردل في خلال الأرض كلها

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مُشْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ اِلَّهُ وَاحِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَمَلًا عَمَلُ عَمَلًا عَمَلُ عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَ

روى الطبرانى من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفى أنه مع معاوية بن أبى سفيان أنه قال هذه آخر آية أنزلت يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه (قل) لحؤلاء الشيركين المكذبين برسالتك إليم (إيما أنا بشير مشلكم) فمن زعم أبى كاذب فليأت بمثل ماجئت به فانى لا أعلم الفيب فيا أخبرتكم به من الماضي من قصه أصحاب المسكهف وخبر ذى القرنين مما هو مطابق فى نفس الأمر لولا ما أطلعنى الله عليه الماضي عما سألتم من قصه أصحاب السكهف وخبر ذى القرنين ما هو مطابق فى نفس الأمر لولا ما أطلعنى الله عليه وإما أخبركم (أيما إله أخبركم (أيما إله أيم الدى أدعوكم إلى عبادته إله واحد) لا شريك له (فن كان يرجو القاء ربه) أى ثوا به وجه الله وحده لا لابريك له ، وهذان ركنا العمل المتقبل . لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله إلى أقف المواقف الربد وجه الله وأحب أن يرى موطنى فلم يرد عليه رسول الله يتليش شيئا حتى نزلت هذه الآية ( فمن كان يرجوا أربد وجه الله وأحب أن يرى موطنى فلم يرد عليه رسول الله يتلقش شيئا حتى نزلت هذه الآية ( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بن هاشم عن شهر بن حوشب قال عادة بن الصامت فقال أنبشي عما أسألك حدثنا حمرة أبو عمارة مولى بني هاشم عن شهر بن حوشب قال عاده بل له عبادة بن الصامت فقال أنبشي عما أسألك عبد أرأيت رجلا يصلى يبتني وجه الله ويحب أن يحمد ، ويصوم يبتني وجه الله ويحب أن يحمد ، ويتصوم يبتني وجه الله ويحب أن يحمد ، ويتصوم يبتني وجه الله ويحب أن يحمد ، ويتمد قال عادة ليس له شيء إن الله تعالى يقول: أنا خبر شريك فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لى فيه . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الحدي عن أبيه عن جده قال كنا نتناوب رسول الله مي التي الله مو الله يه عبد الرحم بن أبي سعيد الحدي عن أبيه عن جده قال كنا نتناوب رسول الله المن المنظم المناس المناس المن المناس المن الله المناس الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس اله المناس ا

فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليــل فيبعثنا فكثر المحبوسون وأهل النوب فكنا تتحدث فخرج علينا رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم فقال « ما هذه النجوى ؟ » قال فقلنا تبنا إلى الله أى ني الله إنمـاكنا في دكر المسيح وفرقنا منه فقال « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندى ؟ » قال : قلنا بلي قال « الشرك الحني أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل » . وقال الإمامأ حمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال: قال شهر بن حوشب قال ابن غنم لمــا دخلنا مسجد الجايبة أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله وشهال أبي الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجي والله أعلم بما نتناجي به فقال عبادة بن الصامت إن طال بكما عمر أحدكما أوكليكما لتوشكان أن تريا الرجــل من ثبيج المسلمين يعنى من وسط قراء القرآن على لسان محــد عليلية فأعاده وأبدأه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزله عنــد منازله لا يجوز فيسكم إلا كما يجوز رأس الحمار البيت . قال فبينًا نحن كذلك إذ طلع شــداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فجلسا إلينافقال شداد إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لمسل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من الشهوة الحفية والسرك » فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء : اللهم غفرا ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. أما الشهوة الخفية فقــد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها فــا هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ ؟ فقال شداد أرأيتكم لورأيتم رجلا يصلى لرجل أو يصوم لرجل أو يتعمدق أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا نعم والله إن من صلى أو صام أو تصدق له لقد أشرك فقال شداد فاني سمعت رسول الله مُراتِكَةٍ يقول « من صلى يرانًى فقد أشرك ، ومن صام يرائى فقد أشرك ، ومن تصدق يرائى فقد أشرك » قال عوف بن مالك عند ذلك أفلا يعمد الله إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به فقال شداد عند ذلك فاني سمعت رسول الله عَرْكَ يقول « إن الله يقول أنا خير قسم لمن أشرك بي من أشرك بي شيئا فان عمله قليله وكثيره الشريكه الذي أشرك به ، أنا عنه غني »

وطريق أخرى لبعضه كالالإمام أحمد حدثنازيدبن الحباب حدثني عبد الواحد بن زياد أخبرنا عبادة بن نسى عن شداد ابن أوس رضى الله عنه أنه بكي فقيل له ما يبكيك قال شيء سمعته من رسول الله مُنْ الله عَالِيْكُ فأبكاني ، سمعت رسول الله يقول « أتخوف على أمتى الشرك والشهوة الحفية » قلت يا رسوا، الله أتشرك أمتك من بعــدك قال « نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراءون بأعمالهم والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صأتما فتعرض له شهوة من شهواته فيتراك صومه» ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسى به وعبادة فيه ضعف وفي سماعه من شداد نظر ﴿ حديث آخر ﴾ قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الحسن بن على بن جعفر الأحمر حــدثنا على بن ثابت حــدثنا قيس بن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رــــول الله مراكم « يقول الله يوم القيامة أنا خير شريك من أشرك بي أحدا فهو له كله ، وقال الإمام أحمــد حدثنا محمد بن جعفر حــدثنا شعبة سمعت العلاء يحسدت عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ يرويه عن الله عز وجل أنه قال ﴿ أَنَا خَير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بري منه وهو للذي أشرك » تفرد به من هذا الوجه (حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا الليث عن يزيد يعنى ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيدأن رسول الله مرات قال « إن أخوف ما أخاف عليهم الشرك الأصغر » قالوا وما الشرك الأصغريارسول الله، قال « الرياء ، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى النَّدين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، ﴿حديث آخر﴾ قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكير أخبرناعبد الحميد يعني ابن جعفر أخبرني أي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكانمن الصحابة أنه قال صمعت رسول الله عِلَيْكُ يقول « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لاريب فيه نادىمناد : من كان أشرف في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله أغني الشركاء عن الشرك » وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث محمد وهو البرساني به ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا

أحمد بن عبد اللك حدثنا بكار حدثني أبي. يعني عبدالعزيز بن أبي بكرة \_ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله مَالِيُّهُ « من سمع سمع الله به ومن رأءى راءى الله به » وقال الإمام أَحمْــد حــدثنا معاوية حــدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله على الله على عن رائي يراثي الله به ومن يسمع يسمع الله به ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحيي بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بنمرة قال سمعت رجلاً في بيت ألى عبيدة أنه صمع عبــد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رســول الله عَالِيَّةٍ يقول « من سمع النــاس بعمله سمع الله به ، مسامع خلقه وصغره وحقره » فذرفت عينا عبد الله ، وقال الحافظ أَبُو بكر البزار حدثنًا عمرو بن يحي الآيلي حدثنا الحارث بن غسان حــدثنا أبو عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال : قال رســـول الله عَرَالِيَّهِ « تعرض أعمال بي آدم بين يدى الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة فيقول الله ألقو اهذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خيرا فيقول إن عمله كان لغير وجهى ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهى » ثم قال الحارث بن غسان روى عنه جماعة وهو ثقة بصرى ليس بهبأس ، وقال وهب حدثني يزيد بن عياض عن عبدالرحمن الأعرج عن عبــد الله بن قيس الحزاعي أن رسول الله عَرَاكِيَّةٍ قال « من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حق بجلس» وقال أبو يعلى حدثنا محمد بن أى بكر حدثنا محمد بن دينار عن إبراهم الهجرى عن أبي الأحوص عن عوف ا بن مالك عن ابن مسعودُرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحسن الصلاة حيث يراه النساس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عزوجل»وقال ابن جرير حدثنا أبو عامر إسهاعيل بن عمروالسكوني حدثناهشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثناعمر وبن قيس الكندىأنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلاهذه الآيه (فمن كان يرجوا لقاء ربه ) الآية ، وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن وهذا أثر مشكل فان هذه الآية آخر سورة الكهف والسكهف كلها مكية ولعلمعاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه والله أعلم.وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عملية « من قرأ في ليلة: ( أن كان يرجوا لقاء ربه ) الآية كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشو ذلك النور الملائكة ﴾ غريب جداً . آخر تفسير سورة الكهف

## ﴿ تفسير سورة مريم وهي مكية ﴾

وقد روى محمد بن إسحق في السيرة من حديث أمسلمة ، وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه

﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّ مُن ِٱلرَّحِمِ ﴾

﴿ كُوْيَمْ مَنَ \* فِي كُو رُخْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيّا \* إِذْ نَادَى ﴿ مَنَاءَ خَفِيًا \* قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنَّى وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا \* وَإِلَى خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءَى وَكَأْنَتِ أَمْرَأَتِي عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِن وَرَآءَى وَكَأْنَتِ أَمْرَأَتِي عَلَيْ وَيُونُ مِنْ عَالَ يَعْفُوبَ وَأَجْمَلُهُ رَبِّ رَضِيًا ﴾ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّا يَرِ ثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالَ يَعْفُوبَ وَأَجْمَلُهُ رَبِّ رَضِيًا ﴾

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة . وقوله ( ذكر رحمت ربك ) أى هذاذكر رحمة الله عبده زكريا ، وقرأ يحيى بن يعمر ( ذكر رحمت ربك عبده زكريا ، وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان . وكان نبيا عظيا من أنبياء بنى إسرائيل ، وفي صحيح البخارى أنه كان نجاراياً . كل من عمل يده فى النجارة . وقوله (إذ نادى ربه نداء خفياً ) قال بعض الفسرين إنما أخفى دعاء ه لئلا ينسب فى طلب الولد إلى الرعونة لكبره ، حكاه الماوردى وقال الآخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله كاقال قتادة فى هذه الآية ( إذ نادى ربه نداء خفياً ) إن الله يعلم القلب التقى ، ويسمع الصوت الحقى ، وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول:

خفية يارب يارب يارب، فقال الله له: لبيك لبيك لبيك (قال رب إنى وهن العظم منى) أى ضعفتوخارتالقوىوا شتعل الرأس شيبا ) أي اضطرم الشيب في السواد كما قال ابن دريد في مقسورته

أما ترى رأسي حاكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا

مثل اشتعال النار في حجر الغضا

واشتعل المبيض في مسوده

والمراد من هذا الاخبار عن الضعف والسكبر ودلائله الظاهرة والباطنة ، وقوله ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) أى ولم أعهد منك إلا الا جابة في الدعاء ولم تردني قط فها سألتك ، وقوله ( وإني خفت الوالي من ورائي)قرأالأ كثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول: وغين الكسائي أنه سكن الياء كما قال الشاعر

> أيدى جوار يتعاطىن الورق أوالقمر السارى لألق المقالدا

كأن أيدمهن فى القاع القرق فتىلو يبارى الشمس ألقت قناعها

وقال الآخر

ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي

تغاير الشعر منه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل

وقال مجاهد وقتادة والسدى: أراد بالموالي العصبة ، وقال أبوصالح الـكلالة ، وروى عن أمير المؤمنين عمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرؤها ( وإني خفت الموالي من ورائي ) بتشديد الفاء بمعني قلت عصباتي من بعدي وعلىالقراءة الأولى وجه خوفه أنه خشى أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعـــده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه فأجيب في ذلك لا أنه خثى من وراثتهم له ماله فإن الني أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق طي ماله إلى ما هذا حده وأن يأ نف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم هذا وجه ( الثاني ) أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأ كل من كسب يديه ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سها الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا ( الثالث ) أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله عاليَّة قال ﴿ لا نورت ، ماتركنا صدقة » وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح « نحن معشر الأنبياء لانورث » وعلى هذا فتعين حمل قوله (فهب لي من لدنك وليايرثني) على ميراث النبوة ولهذا قال(ويرث من آل يعقوب )كقوله (وورث سلمان داود ) أى في النبوة، إذ لوكان في المال لما خصه من بين إخوته بدلك ولما كان في الإخبار بدلك كبير فائدة إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها وكل هذا يقرره ويثبتة ما صح فى الحديث « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة » قال مجاهد في قوله (يرثني ويرثمن آل يعقوب) كان وراثته علما وكان زكريا من درية يعقوب . وقال هشم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله(يرثني ويرثمن ٓ ل يعقوب قال يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرث نبوته وعله ، وقال السدى يرث نبوتى ونبوة آل يعقوب وعن مالك عن زيد بن أسلم ( ويرث من آل يعقوب )قال نبوتهم وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهماعن إسماعيل بن أنى خاله عن أبي صالح في قوله ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتسادة أن النبي مَالِيُّهُ قال « يرحم الله زكريا وماكان عليه من وراثة ماله ويرحم الله لوطا إن كان ليأوى إلى ركن شديد » وقال ابن جُرير حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن توح عن مبارك هو ابن فضالة عن الحسن قال : قال رسول الله عليه الله عليه و رحم الله أخي زكريا ماكان عليه من وراثة ماله حين قال : هب لي من لدنك وليا برثني وبرثمن آل يعقوب، وهذه مرسلات لا تعمارض الصحاح والله أعلم ، وقوله ( واجعمله رب رضيا ) أىمرضيا عندك وعند خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك في

﴿ يَزَ كُو آيا إِنَّا نُبَشِّرُكُ لَهُ بُنَكُم أَسْمُهُ يَحْنِي كُمْ نَجْمَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَبِيًّا ﴾

هذا الكلام يتضمن محذوفا وهو أنه أجيب إلى ماسأل في دعائه فقيل له (يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى) كا قال تعالى (هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء \* فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) وقوله (لم نجعل له من قبل سميا) قال قتادة وابن جريج وابن زيد أى لم يسم أحد قبله بهذا الاسم واختاره ابن جرير حمهالله وقال مجاهد (لم نجعلله من قبل سميا) أى شبيها أخذه من معنى قوله (فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا) أى شبيها وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس أى لم تلد العواقر قبله مثله وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولدله وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها بخلف إبراهيم وسارة عليهما السلام فانهما إنما تعجبا من البشارة باسحق لكبرهما لا لعقرها ولهذا قال (أبشر تمونى على أن مسنى الكبر فيم تبشرون) مع أنه كان قد ولدله قبله أساعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته (ياويلتي أألدوأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشيء عجيب \*قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد)

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمْ ۗ وَكَانَتِ أَمْرَأَ فِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًا \* قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ۚ هَيِّنَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيِئًا ﴾

هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا وسألعن كيفية ما يولدله والوجه الذي يأتيه منه الولد مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها ومع أنه قد كبر وعتا أى عسا عظمه ونحل ولم يمق فيه لقاح ولا جماع والعرب تقول للعود إذا يبس عتا يعتو عتيا وعتواوعسا يعسو عسوا وعسيا ، وقال مجاهد: عتيا يعنى قحول العظم ، وقال ابن عباس وغيره عتيا يعنى الكبر والظاهر أنه أخس من الكبر وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشم أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لقد علمت السنة كلها غير أنى لا أدرى أكان رسول الله والله والطهر والعصر أم لا ولا أدرى كيف كان يقرأهذا الحرف (وقد بلغت من الكبر عتيا) أوعسيا ، ورواه الإمام أحمد عن شريح بن النعان وأبو داود عن زياد بن أيوب كلاها عن هشم به (قال) أى الملك عبيا لزكريا عما استعجب منه (كذلك قال ربك هو على هين ) أى إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لامن غيرها (هين ) أى يسير سهل على الله ، ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال (وقد خلقتك من قبل ولم تلك شيئا) كاقال الهائي (هل أني على الإنسان حين من الدهر لم يكن عيئا مذكورا)

﴿ قَالَ رَبِّ أَجْمَل لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَةً قَالَ ءَايَةً قَالَ ءَايَةً قَالَ ءَايَةً قَالَ عَايَةً قَالَ النَّاسَ ثَلَثُ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَى الْعَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْمَى اللَّهِمِ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ الميخر اب فَأُوحَى اللَّهُمِ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾

يقول تعالى غبرا عن زكريا عليه السلام أنه (قال رب اجعل لى آية ) أى علامة ودليلا على وجود ما وعدتنى لتستقر نفسى ويطمئن قلبى عا وعدتنى كما قال إبراهيم عليه السلام (رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئل قلبى ) (قال آيتك ) أى علامتك (أن لا تمكلم الناس ثلاث ليالسويا) أى أن تحبس لسانك عن السكلام ثلاث ليال وأنت صحيح سوى من غير مرض ولا علة قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدى وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة قال ابن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة ، وقال العوفى عن ابن عباس (ثلاث ليال سويا أى متتابعات والقول الأول عنه وعن الجهور أصح كما قال تعالى فى آل عمران (قال رب اجعل لى آية قال آيتك أن لا تمكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالمشى والإسكار) وقال مالك عن زيد بن أسلم (ثلاث ليال سويا) من غير خرس وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم بالمشى والإسكار) وقال مالك عن زيد بن أسلم (ثلاث ليال سويا) من غير خرس وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم

الناس في هذه الليالى الثلاثوأيامها (إلا رمزاً) أى إشارة ولهذا قال في هذه الآية الكريمة (فخرج على قومه من المحراب) أى الله به أى الله به أى أشار إشارة خفية سريعة (أن سبحوا بكرة وعشيا) أى موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على اعماله شكراً لله على ما أولاه . قال مجاهد (فأوحى إليهم) أى أشارو به قال وهب وقتادة ، وقال مجاهد في رواية عنه (فأوحى إليهم) أى كتب لهم في الأرض وكذا قال السدى :

﴿ يَيَحْنِي خُذِ الْسَكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَا تَدْيَنَهُ ٱلْحُسَمْ صَبِيًا \* وَحَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَفِيًا \* وَ بَرًّا وَ لِللَّهِ وَلَا يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ كُلُوتُ وَيَوْمَ يُبُعْثُ حَيًّا ﴾ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ كَمُوتُ وَيَوْمَ يُبُعْثُ حَيًّا ﴾

وهذا أيضاً تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذاالغلام البشربه وهو يحي عليه السلام وأن الله عله الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحم بها النبيون الدين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ، وقد كان سنه إذ ذاك صغيراً فلهذا نوه بذكره وبما أنهم به عليه وعلى والديه ققال (يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) أى تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد (واتنيناه الحكم صبيا ) أى الفهم والعلم والجد والعزم والاقبال على الحير والاكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث قال عبد الله بن البارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب فقال ماللعب خلقنا قال فلهذا أنزل الله (واتنيناه الحكم صبيا ) وقوله (وحناناً من لدنا ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال ابن زير وحناناً من لدنا ) قال المحتملة وقال عكرمة وقتادة والضحاك وزاد لا يقدر علمها غيرنا وزاد قتادة وقال ابن زيد أما الحنان فالمحبة ، وقال عطاء بن أبي رباح (وحناناً من لدنا ) قال تعظيا من لدنا وقال ابن جريم أخبرني عمرو بن دينار أنه ممع عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا والله ما أدرى ماحنانا وقال ابن جرير حدثنا ابن جريم أخبرني عرب عن منصور سألت سعيد بن جبير عن قوله (وحناناً من لدنا) قال سألت عنها ابن عباس فلم يحد فيها شيئا والظاهر حنان وزكاة فالحنان هوالحبة في شفقة وميل كما تقول العرب حنت الناقة على و لدها وحنت المرأة على زوجها ومنه سميت المراة حنة من الحنية وحن الرجل إلى وطنه ومنه التعطف والرحمة كما قال الشاعر :

تعطف على هداك الليك ، فان لكل مقام مقالا

وفى المسند للامام أحمد عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال « يبقى رجل فى النار ينادى ألف سنة ياحنان يا منان » وقد يثنى ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتها كما قال طرفة:

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا \* حنانيك بعض الشر أهون من بعض

وقوله وزكاة معطوف على وحنانا فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والدنوب ، وقال قتادة الزكاة العمل الصالح، وقال الضحاك وابن جريج العمل الصالح الزكى ، وقال العوفى عن ابن عباس ( وزكاة ) قال بركة ( وكان تقيا ) طهر فلم يعمل بذنب ، وقوله ( وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ) لما ذكر تعالى طاعتة لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقي عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وقعلا أمرا ونهيا ولهذا قال ( ولم يكن جبارا عصيا ) ثم قال بعد هذه الأوصاف الجيلة جزاء له على ذلك ( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ) أى له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال ، وقال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى نفسه خارجا ماكان فيه ويوم يموت فيرى نفسه في محشر عظم قال فأكرم الله فيها يحيى بن محاكان فيه ويوم يموت فيرى نفسه في محشر عظم قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فقال ( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ) رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزى عن صدقة بن الفضل عنه ، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عنقادة في قوله ( جبارا عصيا ) قال كان منصور المروزى عن صدقة بن الفضل عنه ، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عنقادة في قوله ( جبارا عصيا ) قال كان

ابن السيب يذكر قال: قال رسول الله عليه و ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحي بن ذكريا » قال قتادة ما أذنب ولاهم بامرأة ، مرسل وقال محسد بن إسحق عن يحي بن سعيد عن سعيد بن السيب حدثنى ابن العاص أنه صمع النبي عليه على قال «كل بنى آدم يأتى يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيي بن ذكريا » ابن إسحق مدلس وقد عنعن هذا الحديث فالله أعلم ، وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا على ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال «ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أوهم خطيئة ليس يحيي بن ذكريا وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » وهذا أيضاً ضعيف لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة والله أعلم ، وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن الحسن قال إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا فقال له عيسى استغفرلى أنت خير منى فقال له عيسى السلام التقيا فقال فعرف والله فضلهما .

﴿ وَاذْ كُوْ فِ ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا \* فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا \* قَالَتْ إِنِّى أَعُوذُ بِالرَّحْنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًا \* قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهْبَ لَكِ غُلَمً لَكَ فَلَمْ وَلَمْ عَلَى الْمَصْلِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا \* قَالَ كَذَلِكِ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَمًا ذَكِيًا \* قَالَتْ أَنَىٰ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَلَمْ عَيْشَنْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيبًا \* قَالَ كَذَلِكِ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ كَذَلِكِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالُ أَمْرًا مَقْضِيبًا ﴾

لما ذكر تعالى قطة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولداً زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصةمريم في إيجاده ولدها عيسي عليه السلام منها من غير أب فان بين القصتين مناسبة ومشابهة ولهذا ذكرهما في آل عمران وهمنا وفي سورة الأنبياء يقرن بن القصتين لتقارب ما بينهما في المعني ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على مايشاء قادر فقال ( واذكر في الكتاب مريم ) وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل ، وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران وأنها نذرتها محررة أى تخدم مسجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك ( فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ) ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمه فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدءوب وكانت في كفألة زوج أختها زكريا مي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليــه في دينهم ورأى لهــا زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره (كلما دخل علمها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مربح أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء كما تقدم بيانه في سورة آل عمران فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولى العزم الخسة العظام ( انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقى السحد القدس. قال السدى لحيض أصابها ، وقيل لغير ذلك قال أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال إن أهل الكتاب كتب علهم الصلاة إلى البيت والحج إليه وما صرفهم عنه إلا قيل ربك ( فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) قال خرجت مريم مكاناً شرقيا فصلوا قبـــل مطلع الشمس رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . وقال ابن جرير أيضاً حدثنا إسحق بن شاهين حدثنا خالد بن عبدالله عن داودعن عامر عن ابن عباس قال: إنى لأعلم خلق الله لأى شيء اتخذت النصاري الشرق قبلة لقول الله تعــالي ( فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) وانخذوا ميلاد عيسى قبلة ، وقال قتادة (مكانا شرقيا) شاسعامتنحيا ، وقال محمد بن إسحق ذهبت بقلتها لتستقي الماء،وقال نوف البكالي آنخذت لهــا منزلا تتعبد فيــه فالله أعلم وقوله ( فاتخذت من دونهم حجاباً ) أى استترت منهم وتوارت فأرســل

الله تعالى إليها جبريل عليه السلام (فتمثل لهما بشراً سويا) أي على صورة إسان تام كامل ، قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدى فى قوله ( فأرسلنا إلىها روحنا ) يعنى جبرائيل عليه السلام وهذا النـى قالوه هوظاهر القرآن فانه تعالى قسد قال فى الآية الأخرى (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) وقال أبوجهفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أى العالية عن أى بن كعب قال إن روح عيسى عليه السسلام من جملة الأرواح التي أخذ علمها العهد في زمان آدم عليه الســـــلام وهو الذي تمثل لها بشراً سوياً أي روح عيسي فحملت الذي خاطها وحلف فها وهذا في غاية الغرابة والنسكارة وكأنه إسرائيلي ( قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ) أي لما تبدى لها الملك فىصورة بشر وهى فىمكان منفرد وبينها وبين قومهاحجاب خافته وظنت أنه يريدها على نفسها فقالت ( إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ) أي إن كنت تخاف الله تذكرا لهبالله وهذا هو الشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل فخوفته أولابالله عزوجل.قال ابن جرير حدثني أبوكريب حدثنا أبوبكر عن عاصم قال : قال أبووائل وذكر قصـة مريم فقال قد علمت أن التقي ذونهية حين قالت ( إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا \* قال إنمــا أنا رسول ربك ) أي فقال لها الملك مجيبًا لها ومزيلًا لما حصـل عندها من الخوف على نفسها لست مما تظنين ولكني رسول ربك أي يعثني الله إليك ، ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته وقال ( إنميا أنا رسول ربك لمهب لك غلاما زكيا) هكذا قرأ أبو عمرو بنالعلاء أحد مشهورى القراء ، وقرأ الآخرون (لأهب المُنظما زكيا ) وكلا القراءتين لهوجه حسن ومعنى صحيح وكل تستلزم الأخرى ( قالت أنى يكون لى غلام ) أى فتعجبت مريم منهذا وقالت كيف يكون لي غلام أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور ولهذا قالت ( ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ) والبغي هيالزائية ولهذا جاء في الحديث النهي عن مهر البغي ( قال كذلك قال ربك هوطيهين ) أىفقال لها الملك مجيبا لها عما سألت إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشة فانه على مايشاء قادر ولهذا قال (ولنجعله آية للناس) أى دلالة وعلامة للناس على قدرة بارتهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أثني وخلق حواء من ذكر بلا أنني وخلق بقية الدرية من ذكر وأنى إلا عيسى فإنه أوجده من أننى بلا ذكر فتمت القسمة الرباعية الدالة على كال قدرته وعظم سلطانه فلاإله غير. ولا رب سوا. وقوله ( ورحمة منا ) أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبياً من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده كما قال تعالى في الآية الأخرى ( إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين) أي يدعو إلى عبادة ربه فيمهد. وكهولته قال أبن ألى حاتم حدثنا ألى حدثنا عبد الرحم بن إبراهم حدثنامروان حسدثنا العلاء بن الحارث السكوفي عن مجاهد قال : قالت مريم علمها السملام كنت إذا خلوت حدثني عيسي وكلني وهو في بطني وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر ، وقوله ( وكان أمراً مقضيا ) يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم بخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته ، ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد عَرَالِكُمْ وأنه كني بهذا عن النفخ في فرجها كما قال تعالى ( ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ) وقال ( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها منروحنا) قال محمدبن إسحق (وكان أمراً مقضيا) أىإنالله قدعزم على هذا فليس منه بد ، واختار هذا أيضاً ابنجرير في نفسيره ولم يحك غيره والله أعلم .

﴿ فَحَمَلَتُهُ ۚ فَأُ نَتَبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا \* فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ بَلَيْنَدَنِي مِتْ قَبْلَ كَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مُنْسِيًا ﴾

يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ماقال إنها استسلمت لقضاء الله تعالى فذكر غــير

واحد من علماء السلم أن الملك وهو جبرائيل عليه السملام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى ، فلما حملت به ضاقت ذرعا ولم تدر ماذا تقول للناس فانها تعلم أن الناس لا يصدقونها فها تخبرهم به غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا . وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك . فحملت امرأته فدخلت علمها مريم فقامت إلمها فاعتنقتها وقالت أشعرت يامريم أنى حبلي ؟ فقالت لهامريم وهل علمت أيضا أنى حبلي وذكرت لها شأنها وماكان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذى فى بطنها يسجد للذى فى بطن مريم أى يعظمه ويخضع له فان السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا كما سجد ليوسف أبواه وإخوته وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام ولكن حرم فيملتنا هذه تكميلا لتعظم جلال الرب تعالى ، قال ابن أي حاتم حدثنا على بن الحسين قال قرى على الحارث ابن مسكين وأنا أسمع أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال : قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسي بن مريم ويحيي بن زكرياعلهما السلام ابنا خالة وكان حملهما جميعا معا فبلغني أن أم يحي قالت لمريم إنى أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسي عليه السسلام لأن الله جعله محبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسي عليه السلام فالمشهور عن الجهور أنها حملت به تسعة أشهر وقال عكرمة عمانية أشهر قال ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عتبة بن عبد الله الثقني سمع ابن عباس وسئل عن عمل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت وهذا غريب وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى (فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ) فالفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه كقوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما) فهذه الفاء للتعقيب بحسها . وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوما وقال تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل بها وكان معها في السجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها ثم صرفه مايعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها ثم تأمل ماهى فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه ، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول فقال بأمريم إنى سائلك عن أمر فلا تعجلي على . قالت وما هو ؟ قال هل يكون قط شجر من غير حب وهل يكون زرع من غير بنسر وهل يكون ولد من غير أب . فقالت نعم وفهمت ما أشار اليه . أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بنىر فانالله قدخلق الشجر والزرع أولماخلقهما ص غيرحب ولابدر وهل يكون ولد من غيراب فان الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولاأم فصدقها وسلم لها حالها ، ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا أى فاصيامتهم بعيداعتهم لئلاتراهم ولايروها ، قال محمد بن إسحق : فلما حملت به وملا تقلتهاور جعت استمسك عنها الدم وأصابهاما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغسير اللون حتى فطر لسانها فما دخل على أهسل بيت مادخل على آلزكريا وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها فيالكنيسة غيره وتوارت من الناس وانخنت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولاتراه ، وقوله ( فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ) أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة فيالمكان الذى تنحتاليه وقد اختلفوافيه فقال السدى كانشرقي محرابها الدي تصلي فيه من بيت المسدس ، وقال وهب بن منبه ذهبت هار بة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق ، وفي رواية عن وهب كان ذلك على تمانية أميال من بيت القدس فيقرية هناك يقال لها بيت لحم ، قلت وقد تقدم فيأحاديث الاسراء من روايةالنسائي عن أنس رضي الله عنه والبهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنذلك ببيت لحم فالله أعلم وهسذا هو الشهور الذي تلقاء الناس بعضهم عن بعض ولايشك فيه النصاري أنه ببيت لم وقد تلقاء الناس وقد وردبه الحديث إن صح ، وقوله تعالى إخبارا عنها (قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ) فيه دليل على جواز تمني الموت عند

الفتنة فانها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا محمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيا يظنون عاهرة زانية فقالت (ياليتني مت قبل هذا) أى قبل هذا الحال (وكنت نسيامنسيا) أى لم أخلق ولم ألا شيئا قاله ابن عباس ، وقال السدى قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس ياليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل (وكنت نسيا منسيا) نسى فتراه طلبه كخرق الحيض إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر وكذلك كل شيء نسى و ترك فهو نسى ، وقال قتادة (وكنت نسيا منسيا) أى شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا ، وقال الربيع بن أنس (وكنت نسيامنسيا) هو السقط ، وقال ابن زيد لم أكن شيئا قط ، وقدقد منا الأحاديث الدالة على النهى عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله (توني مسلما وألحقني بالصالحين)

﴿ فَنَادَا لَهَا مِن تَحْيَمَا أَلاَ تَحْزَنِي قَدْ جَمَلَ رَبُّكِ تَحْقَكِ سَرِيًّا \* وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّحْلَةِ تَسَافِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا \* فَكُلِي وَأَشْرَ بِي وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحَمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلَّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾

قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها ، وقرأ الآخرون من تحتها على أنه حرف جر ، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو ؟ فقال العوفي وغير. عن ابن عباس ( فناداها من تحتها ) جبريل ولم يتكلم عيسي حتى أتت به قومها ، وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدى وقتادة: إنه الملك جبراثيل عليه الصلاةوالسلامأى ناداها من أسفل الوادي ، وقال مجاهد ( فناداها من تحتها ) قال عيسي بن مريم وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن هو ابنها وهو إحدى الروايتين عن سعيد بنجبير أنه ابنها قال أو لم تسمع الله يقول ( فأشارت إليه ) واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره ، وقوله(أنلانحزني ) أيناداها قائلا لا تحزني ( قد جعل ربك تحتك سريا) قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحق عن البراء بن عازب ( قد جعل ربك تحتك سريا ) قال الجدول وكذا قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: السرى النهر، وبه قال عمر وبن ميمون نهر تشرب منه ، وقال مجاهد هو النهر بالسريانية ، وقال سعيد بن جبير السرى النهر الصغير بالنبطية ، وقال الضحاك هوالنهر الصغير بالسريانية ، ، وقال إبراهم النخعي هوالنهر الصغير وقال قتادة هو الجدول بلغة أهل الحجاز ، وقال وهب بن منبه . السرى هو ربيع الماء ، وقال السدى هو النهر واختار هــذا القول ابن جرير وقد ورد في ذلك حديث مرفوع فقال الطبراني حدثنا أبوشعيب الحراني حدثنا يحيي بن عبد الله البابلي حدثنا أيوب بن نهيك معت عكرمة مولى ابن عباس معت ابن عمر يقول معت رسول الله عليه يقول « إن السرى الذي قال الله لمريم ( قد جعل ربك تحتك سريا ) نهر أخرجه الله لتشرب منه » وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه . وأيوب بننهيك هذاهو الحبلي قال فيهأبو حاتم الرازي ضعيف . وقال أبو زرعة : منكرالحديث وقال أبو الفتح الأزدى: متروك الحديث ، وقال آخرون المراد بالسرى عيسى عليه السلام وبه قال الحسن والربيع بن أنس وعمدبن عباد بن جعفر وهو إحدى الروايتين عن قتادة وقبرل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر ولهذا قال بعده ( وهزى إليك بجدع النخلة ) أي وخذي إليك بجدع النخلة ، قيل كانت يابسة قاله ابن عباس وقيل مثمرة قال مجاهد كانت عجوة ، وقال الثورى عن أبي داود نفيع الأعمى كانت صرفانة والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان تمرها قاله وهب بن منبه ولهذا امتن علمها بذلك بأن جعل عندها طعاما وشرابا فقال (تساقط عليك رطباحنيا ف کلی واشر بی وقوی عینا ) أي طبي نفسا ولهذا قال عمرو بن میمون : ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب ثم تلا هذه الآية الكريمة وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا شيبان حدثنا مسرور بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن على بن أبي طالب قال : قال رسمول الله عليه « أكرموا

عمتكم النخلة فانها خلقت من الطين الذى خلق منه آدم عليه السلام وليس من الشجر شىء يلقح غيرها وقال رسول الله عليه النخلة فانها خلقت من الطب فان لم يكن رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت عنها مريم بنت عمران » هذا حديث منكر جدا ورواه أبو يعلى عن شيبان به ، وقرأ بعضهم (تساقط) بتشديد السين وآخرون بتخفيفها ، وقرأ أبو نهيك (تسقط عليك رطبا جنيا) وروى أبو إسحق عن البراء أنه قرأها (يساقط) أى الجذع والكل متقارب

وقوله ( فأما ترين من البشر أحدا) أى مهماراً يتمن أحد ( فقولى إنى نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) الراد به القول الانفلى لثلاينا فى ( فلن أكلم اليوم إنسيا ) قال أنس بن مالك فى قوله بهذا القول الانفارة إليه بذلك لا أن المراد به القول الانفلى لثلاينا فى ( فلن أكلم اليوم إنسيا ) قال أنس بن مالك فى قوله وغيرهما ، والمراد أنهم كانوا إذا صمتا وكذا قال ابن عباس والضحاك وفي رواية عن أنس صوما وصمتا وكذا قال التاد وغيرهما ، والمراد أنهم كانوا إذا صاموا فى شريعتهم عرم عليهم الطعام والسكلام ، نعن على ذلك السدى وقتادة وعبدالرحمن بن زيد . قال ابن إسحق عن حارثة قال: كنت عندا بن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر فقال ماشا نك ؟ قال أصحابه حلف أن لا يكلم الناس اليوم فقال عبد الله بن مسعود كلم الناس وسلم عليم فان تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج ، يعنى بذلك مريم عليها السلام ليكون عذرا لها إذا سئلت ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ( لا تحزبى ) قالت وكيف لا أحزن وأنت معى لا ذات زوج ولا محلوكة أى شيء عذرى عند الناس ؟ ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قال لها عيسى أناأ كفيك السكلام ( فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت المرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) قال هذا كله من كلام عيسى لأمه وكذا قال وهب

﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَلْمَرْيَمُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْثًا فَرِيًّا ﴿ يَا أَخْتَ مَلْمُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرًا سَوْ ﴿ وَمَا كَانَتُ أَمْكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ مُنكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَدِيبًا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللهِ النَّيْ وَمَا كَانَتُ وَأَوْصَلَنِي بِالصَّلَوا فِي ٱلْمَهْدِ صَدِيبًا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللهِ النَّالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يقول تعالى عبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحدا من البشر فانها ستكنى أمرها ويقام بحجتها فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستذكروه جدا وقالوا يا مريم لقد جثت شيئا فريا أى أمرا عظها قاله مجاهد وقتادة والسدى وغيرواحدوقال ابن أي حاتم حدثنا أي حدثنا عبد بأن ين ياد حدثنا شيئان حدثنا أبوعمران الجونى عن نوف البكلى قال وخرج قومها في طلها قال وكانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم محسوا منها شيئا فلقوا راعى بقر نقالوا رأيت فتاة كذا وكذا نعتها قال لا ولكنى رأيت الليلة من بقرى ما لم أره منها قط قالوا وما رأيت قال رأيتها الليلة تسجد نحو هدذا الوادى . قال عبد الله بن أبى زياد وأحفظ عن شيبان أنه قال رأيت نوراً ساطماً فتوجهوا حيث قال لهم فاستقبلتهم مريم فلما رأتهم قعدت وحملت انها في حجرها فجاءوا حتى قاموا عليها ( وقالوايامريم ألمك بنيا ) أمرا عظها ( يا أخت هرون ) أى ياشبيهة هرون في العبادة ( ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بنيا ) أى أمرا عظها ( يا أخت هرون ) أى ياشبيهة هرون في العبادة والزهادة فكيف صدر هذا منك قال على أمن طلحة والسدى قبل لها ( يا أخت هرون) أى أخي موسى وكانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخا تمم وللمضرى يا أخا تمم وللمضرى يا أخا تمم وللمضرى وقبل نسبت إلى رجل صالح كان فهم اسمه هارون فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة واكي ابن جرير

عن بعضهم أنهــم شهوها يرجل فاجركان فيهم يقال له هرون . ورواه ابن أبيحاتم عن سعيدبن جبــير وأغرب من هذا كله مارواه ابن أبي حاتم حــدثنا على بن الحسين الهجستاني حدثنا ابنأني مريم حدثنا الفضل يعني ابنأني فضالة حدثنا أبو صخر عن الْقرظي فيقول الله عزوجل (يا أخت هرون ) قالهي أخت هرون لأبيه وأمه وهي أخت موسى أخي هرون التي قصت أثر موسى ( فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون ) وهذا القول خطأ محض فان الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قفر بعيسي بعد الرسل فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه علمهما ولهــذا ثبت في صحيبح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عليه الله عليه الله الله الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي » ولوكان الأمركما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخرا عن الرســل سوى محمد ولكان قبل سلمان وداود فان الله قد ذكر أن داود بعد موسى علمهما السلام في قوله تعالى ( ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فيسبيل الله ) وذكر القصة إلى أن قال ( وقتل هاود جالوت ) الآية والذي جرأ القرظي على هــذه المقالة ما في التوراة بعــد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومسه قال وقامت مريم بنت عمران أخت موسى وهرون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسي وهذه هفوة وغلطة شديدة بل هي باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسهاء أنبيائهم وصالحيهم كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن إدريس صمعت أبي يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا أرأيت ماتقرءون (يا أخت هرون) وموسى قبــل عيسى بكذا وكذا ؟ قال فرجعت فذكرتذلك رسول الله عَمْرُكُمْ إِ ققال « ألا أخسبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم » انفرد باخراجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث عبدالله بن إدريس عن أبيه عن سماله به ، وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلامن حديث ابن إدريس ، وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن سعيد بن أي صدقة عن مجمد بن سيرين قال أنبثت أن كعبا قال إن قوله (ياأخت هرون) ليسبهرون أخيموسي قال فقالتله عائشة كذبت قاليا أمالمؤمنين إنكان النبي مَنْ اللهِ عَالَمُ وأُخبر وإلا فاني أجدبينهما ستمائة سنة قال فسكتت وفي هذا التاريخ نظر .

وقال ابن جرير أيضا حدثنا بشر حدثنا يريد حدثنا سعيد عن قتادة قوله (يا أخت هرون) الآية قال كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به وكان هرون مضلحا عببا في عشيرته وليس بهرون أخى موسى ولكنه هرون آخر قال وذكر لنا أنهشيع جنازته يوممات أر بعون ألفا كلهم يسمى هرون من بني إسرائيل ، وقوله (فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا) أى أنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لهما ماقالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية وقيد كانت يومها ذلك صائحة صامتة فأحالت المكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدرى بهم وتلعب بهم (كيف نكلم من كان في المهد صبيا) قال ميمون بن مهران (فأشارت إليه) قالت كلوه فقالوا على ماجاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا : وقال السدى لما (أشارت إليه) غضبوا وقالوا لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها (قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا : وقال السدى لما (أشارت إليه) غضبوا أى من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره كيف يتكلم ؟ قال إنى عبدالله ، أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد ، وأثبت لنفسه العبودية لربه وقوله ( آتاني الكتاب وجعلني نبيا) تبرئة لأمه مما نسبت اليه من الفاحشة قال نوف البكالي لما قالوا لأمه ماقالوا كان يرتضغ ثديه فنزع الثدى من فحه واتكا على جنبه الأيسر وقال ( إني عبدالله تافي الكتاب وجعلني نبيا) الآية ، وقال عكرمة ( آتاني الكتاب وجلني نبيا) الآية ، وقال عكرمة ( آتاني الكتاب ) أي قضى أنه يؤتيني الكتاب فيا قضى ، وقال ابن أبي حدثنا أي حدثنا محدين الصفي حدثنا عجي بن سعيد الله الكتاب أي قضى أنه يؤتيني الكتاب في قضى أنه يؤتيني الكتاب فيا قضى ، وقال ابن أبي حدثنا أي حدثنا عجد الله عكرمة ( اتاني الكتاب أي حدثنا عجد الله عكرمة ( اتاني الكتاب أي عفى حدثنا عجد الله الكتاب وحدثنا عجد الله عدثنا عجد الله عدثنا عجد الكتاب وحدثنا عجد الله عدثنا عجد الله الكتاب وحدثنا عجد الله حدثنا على حدثنا عجد الله عدرا المحدث على حدثنا عجد الله على حدثنا عجد الله حدثنا عجد الله عدرا المحدد الله عدينا عجد اله حدثنا عجد الله عدثنا عجد الله عددنا عجد الله عددنا عددنا عجد الله عدينا عجد الله عدنا عجد الله عدنا عجد الله عدن العدول كلي الك

هو العطار عن عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عيسى بن مريم قد درس التوراة وأحكمها وهو فى بطن أمه فذلك قوله ( إنى هبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ) يحيي بن سعيد العطار الجمعي متروك وقوله (وجعلني مباركا أيناكنت) قال مجاهد وعمرو بن قيس والثورى وجعلني معلما للخير وفيرواية عن مجاهد نفاعا وقال ابن جرير حدثنى سلمان بن عبد الجبار حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المخزومى سمعت وهيب بن الورد مولى بنى مخزوم قال لق عالم عالمًا هو فوقه في العلم فقال له يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي ؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه دىن الله الذى بعث به أنبياءً وإلى عباده ، وقد أجمع الفقهاء طي قول الله ( وجعلني مباركا أينها كنت ) وقيل مابركته ؟ قال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أينها كان وقوله (وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمتحيا )كقوله تعالى لمحمد ﷺ (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) . وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس فى قوله (وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ) قال أخبره بماهوكائن من أمره إلى أن يموت . ما أثبتها لأهل القدر . وقوله (وبراً بولدني) أي وأمرف بير والدتى ذكره بعدطاعة ربه لأن الله تعالى كثيرا مايقرن بينالأمر بعبادته وطاعة الوالدين كما قال:تعالى ( وقضىر بك ألاتعبدوا إلاإياه وبالوالدين إحسانا) وقال (أن اشكرلي ولوالديك إلى المصير) وقوله ( وَلَمْ يُجعلني جبارا شقياً ) أي ولم يجعلني جباراً مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك : قال سفيان الثوري الجبار الشقى الذي يقتل على الغضب ، وقال بعضالسلف لاتجد أحداً عاقا لوالديه إلا وجدته جباراً شقيا ثمرقرأ (وبرآبوالدتي ولمبجعلني جبارآشقيا ) قال ولا تجد سيء الملكة إلاوجدته مختالا فخور اثم قرأ ( وماملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور ا) ، وقال قتادة ذكر لنا أنامرأة رأت ابن مريم محى الموتى ويبرى الأكمه والأبرس في آيات سلطه الله علمهن وأذناله فمهن فقالت طوبى للبطن الذى حملك وطوبى للثدى ألدى أرضت به فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها طوبى لمن تلاكتاب الله فاتبع مافيه ولم يكن جبارا شقيا وقوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) إثبات منه لعبو ديته لله عزوجل وأنه مخلوق من خلق الله يمحى ويميت ويبعث كسائر الخلائق ولمكن لهالسلامة فيهذه الأحوال التيهي أشتيها يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه

﴿ ذَٰلِكَ عِيسَىٰ أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْ تَرُونَ \* مَا كَانَ لِلهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ \* وَإِنَّ ٱللهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ كَلْذَا مِمَرْطُ مُسْتَقِيمٌ \* فَالْخَتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهِدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

يقول تعالى لرسوله محمد صاوات الله وصلامه عليه ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى عليه السلام (قول الحق الذي فيه يمترون) أي يختلف البطلون والحقون بمن آمن به وكفر به ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قول وقرأ عاصم وعبدالله بن عامر قول الحق ، وعن ابن مسعود أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قال الحق والرفع أظهر إعرابا ويشهدله قوله تعالى (الحق من ربك فلاتكن من الممترين) ولماذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبيا نزه نفسه المقدسة فقال (ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه) أي هما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا (إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كايشاء كاقال (إن مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم له كن فيكون الحق من ربك فلاتكن من الممترين) وقوله (وإن الله ربي وربح فاعبدوه هذا صراط مستقيم) أي ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده أن أخسبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته فقال (فاعبدوه هذا صراط مستقيم) أي هسذا الذي جتنكم به عن الله صراط مستقيم أي قويم من اتبعه رشد وهدى ومن خالفه ضل وغوى . وقوله (فاختلف الأحزاب من بينهم) أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح وغوى . وقوله (فاختلف الأحزاب من بينهم) أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبده ورسوله وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على حاله وأنه عبده ورسوله وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على

أنه ولد زينة ، وقالوا كلامه هـــذا سحر ، وقالت طائفة أخرى إنما تــكلم الله وقال آخرون بس هو ابن الله ، وقال آخرون ثالث ثلاثة وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله وهذا هو قول الحق الذي أرشـــد الله المؤمنين ، وقد روى نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والحُلف. قال عبدالرزاق أخبر نامعمر عن قتادة في قوله ( ذلك عيسي ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ) قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر أخرج كل قوم عالمهم فامتروا في عيسي حــين رفع فقال بعضهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السهاء وهم اليعقوبية فقال الثلاثة كذبت ثم قال اثنان منهم للثالث قــل أنت فيه قال هو ابن الله وهم النسطورية فقال الاثنان كذبت ثم قال أحد الاثنين للآخرقل فيه فقال هو ثالث ثلاثة الله إله وهو إله وأمه إله وهم الاسرائيلية ملوك النصاري عليهم لعائن الله . قال الرابع كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلته وهم السلمون . فكان لكل رجل منهم أتباع على ماقالوا فاقتتاوا وظهر على المسلمين ، وذلك قول الله تعالى ( ويقتلون اللـن يأمرون بالقسط من الناس) قال قتادة وهم الذين قال الله ( فاختلف الأحزاب من بينهم ) قال اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً ، وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس وعن عروة بنالزبير عن بعض أهل العلم قريباً من ذلك ، وقد ذكرغيرواحد من علماء التاريخ من أهلالكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة الشهورة عندهم فسكان جماعة الأساقفة منهم ألفين وماثة وسبعين أسقفاً فاختلفوا في عيسي بن مرم عليه السلام اختلافا متباينا جداً فقالت كل شرذمة فيه قولا فمائة تقول فيه شيئاً وسبعون تقول فيه قولا آخر وخمسون تقول شيئاً آخر ومائة وسستون تقول شيئاً ولم يجتمع على مقالة واحسدة أكثر من ثلثمائة وثمانية منهم اتفقوا على قول وصمموا عليه فمـال إليهم الملك وكان فيلسوفا فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم فوضعوا له الأمانة الكبيرة بلهىالخيانة العظيمة ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء وابتدعوا بدعاكثيرة وجرفوا دىن السيح وغبروه فابتني لهم حينثذ الكنائس الكبار في مملكته كلها بلاد الشام والجزيرة والروم فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثنىعشر ألفكنيسة وبنت أمههيلانة قمامة على المكان الذي صلب فيه المصاوب الذي تزعم الهزود أنه المسيح وقد كذبوا بل رفعه الله إلى السماء وقوله ( فويل للذين كفرا من مشهد يوم عظم ) تهديد ووعيد شديد لمن كذب علىالله وافترى وزعم أناله ولدا ولكن أنظرهم تعالَى إلى يوم القيامة وأجلهم حَلماً وثقة بقدرته علمهم فانه الذي لايمجل على من عصاه كما جاء في الصحيحين « إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله عليه ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد) وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ لا أحد أصبر على أذى مهمه من الله إنهم يجملون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم » وقد قال الله تعالى ( وكأنن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير) وقال تعالى ( ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) ولهذاقال ههنا (فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظم) أي يوم القيامة ، وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ شَهْدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا الله وحدمله شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلته ألقاها إلى مرم وروحمنه وأن الجنةحقوالنار حق أدخلهالله الجنة على ما كان من العمل »

﴿ أَسْمِع ۚ بِهِمْ وَأَبْصِر ۚ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَّلٍ مُّبِينٍ \* وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخُسْرَةِ إِذْ تُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ \* إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَمُونَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَمُونَ ﴾

يقول تعالى مخسراً عن الكفار يومالقيامة إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره كما قال تعالى (ولوترى إذ الحجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ) الآية أى يقولون ذلك حين لاينهعهم ولا يجدى عنهم شيئاً ولوكان

هذا قبل معاينة العذاب لـكان نافعا لهم ومنقذا من عدّاب الله ولهذا قال (أسمع بهم وأبصر ) أى ما أسمعهم وأبصرهم (يوم يأتوننا) يعني يوم القيامة (لكن الظالمون اليوم) أي في الدنيا (في ضلال مبين) أي لايسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون فحيث يطلب منهمالهدى لامهتدون ويكونون مطيعين حيثلا ينفعهم ذلك ثم قال تعالى ( وأنذرهم يوم الحسرة ) أى أنذر الخلائق يوم الحسرة ( إذقضي الأمر ) أي فمسل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ماصار إليه مخلدا فيه (وهم) أي اليوم (فيغفلة) عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة (وهملايؤمنون) أي لايصدقون به . قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ قال فيشر ثبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت \_ قال \_ فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ قال فيشر ثبون وينظرونويقولون نعمهذا الموت \_قالىــ فيؤمر به فيذبح قال ويقال يا أهلالجنة خلود ولاموت ويا أهل النار خلود ولا موت » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لايؤمنون ﴾ وأشار بيده ثم قال ﴿ أهل الدنيا في غفلة الدنيا ﴾ هكذا رواه الإمام أحمد وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الأعمش به ولفظهما قريب من ذلك ، وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة حدثني أسباط ابن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا مثله ، وفي سأن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه وهو في الصحيحين عن ابن عمر ورواه ابن جريج قال : قال ابن عباس فذكر من قبله نحوه ، ورواه أيضًا عن أبيه أنه مع عبيد بن عمير يقول في قصصه يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ينظرون ، وقال سفيان الثورى عن سلمة بن كبيل حدثنا أبوالزعراء عن عبدالله هوابن مسعود في قصة ذكرها قال فليس نفس إلاوهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة ويقال لهم لوعامتم فتأخذهم الحسرة قال ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لهم لولا أن الله من عليكم ، وقال السمدى عن زياد عن زر بن حبيش عن ابن مسمود في قوله ( وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ) قال إذادخُل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتى بالموت في صورة كبش أملح حتى يوقف بين الجنة والنار ثم ينادى مناد يا أهل الجنة هذا الموت الدى كان يميت الناس في الدنيا فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلانظر اليه ثم ينادى مناديا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا فلايبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلانظر إليه ثم يدبع بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنةهو الخلود أبدالآبدين ويا أهل النار هو الخلود أبدالآبدين فيفرح أهل الجنة فرحة لوكان أحدميتا من فرحماتوا ويشهق أهل النار شهقة لوكان أحد ميتا من شهقة ماتوا فذلك قوله تعالى (وأنذرهم يوم الحسرة إذقضي الأمر) يقول إذاذبح الموت ، ورواه ابن أى حاتم فى تفسيره وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله ( وأنذرهم يوم الحسرة ) من أسهاء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ( وأنذرهم يوم الحسرة ) قال يوم القيامة وقرأ (أن تقول نفس ياحسرتا على مافرطت في جنب الله) وقوله (إنا بحن نرث الأرض ومن علمها وإلينا يرجعون) يخبر تعالى أنهالحالق المالك المتصرف وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوتعالى وتقدس ولاأحديدعىملكا ولاتصرفا بل هوالوارث لجميع خلقه الباقى بعدهم الحاكم فيهم فلانظلم نفس شيئاً ولاجناح بعوضة ولامثقال ذرة قال ابن أبي حاتم ذكر هدبة بن خالد القيسى حدثنا حزم بن أى حزم القطعي قال كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحيد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة : أما بعد فان الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم اليه وقال فها أنزل في كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهدملائكته على حفظه انه يرثالأرض ومن علمها وإليه يرجعون .

﴿ وَأَذْ كُو فِ الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَصِدِّيقًا نَبِيًا \* إِذْ قَالَ لِأَ بِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَاذْ كُو فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَصِدِّيقًا \* يَا أَبَتِ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا \* يَأْبَتِ إِنَّ قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مِا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِلاً وَمِرَاطًا سَوِيًّا \* يَا أَبَتِ

لاَ تَعْبِدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّ عَنِيًا \* يَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُأُن يَمسَّكَ عَذَابُمُّنَ الرَّعَمُن فَتَكُونَ لِلسِّيْطَان وَلِيًا ﴾ للشَّيْطَان وَلِيًا ﴾

يقول تعالى لنبيه محمد علي واذكر في الكتاب إبراهم واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهم خليل الرحمن الذين هم من ذريتة ويدعون أنهم على ملته وقدكان صديقا نبيا مع أبيسه كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال (يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولايغنى عنك شيئا) أى لاينفعك ولايدفع عنك ضررا (يا أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك) يقول وإن كنت من صلبك وترانى أصغرمنك لأنى ولدلافاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على مالم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك (فاتبعنى أهدك صراطا سويا) أى طريقا مستقيا موصلا إلى نيل المطلوب ، والنجاة من الرهوب (يا أبت لاتعبد الشيطان) أى لا تطعه فى عبادتك هذه الأصنام فانه هو الداعى إلى ذلك والراضى به كما قال تعالى (ألم أعهد إليه يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لم عدو مبين) وقال (إن يدعون من دونه إلاإناثا وإن يدعون إلا شيطانامريدا) وقوله (إن الشيطان كان للرحمن عصيا) أى عالى مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده فلا تتبعه تصر مثله (يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ) أى على شركك وعصيانك لما آمرك به (فتكون للشيطان وليا) يعنى فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولامغيثاً إلا إبليس وليس قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو ولهم اليوم ولهم عذاب ألم)

﴿ قَالَ أَرْغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهِ فِي كَابْرَ هِمُ لَئِنَ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجَمَنْكَ وَأَهْجُرُ فِي مَلِيًا \* قَالَ سَلَمْ عَلَيك سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا \* وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله وَأَدْعُوا رَبِّى عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءَ رَبِّى شَقِيًا ﴾

يقول تعالى محبرا عن جواب أبى إبراهيم لولده إبراهيم فيا دعاه إليه انه قال (أراغب أنت عن آلحق يا إبراهيم؟) يعني إن كنت لاتريد عبادتها ولا ترضاها فائته عن سها وشتمها وعيبها فائك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك وهو قو له (لأرجمنك) قاله ابن عباس والسدى وابن جريج والضحاك وغيرهم، وقوله (واهجر بي مليا) قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق يعني دهرا وقال الحسن البصرى زمانا طويلا وقال السدى (واهجر بي مليا) قال أبداً. وقال على بن أبي طلحة والعوني عن عباس (واهجر بي مليا) قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم واختاره ابن جرير فعندها قال إبراهيم لأبيه (سلام عليك) كا قال تصالى في صفة المؤمنين (وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما) وقال تعالى (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه كا قال تصالى في صفة المؤمنين (وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما) وقال تعالى (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فلا ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك لحرمة الأبوة (سأستغفر الك ربي) ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر وغيرهما إنه كان بي حفيا قال بن عباس وغيره لطيفا أي في أن هداني لعبادته والاخلاص له . وقال تعادة ومجاهد وغيرهما إنه كان بي حفيا قال عوده الإجابة وقال السدى الحني اللنهي بتهم بأمره ، وقد استغفر إبراهيم عليه السلام فوله له إساعيل وإسحاق علهما السلام فوله (ربنا اغفر لي ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) وقد استغفر السلمون لقراباتهم وأهليهم من الشركين في ابتداء (ربنا اغفر لي ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) وقد استغفر السلمون لقراباتهم وأهليهم من الشركين في ابتداء الإسلام وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل القد تمالى (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم واللدين معها ذلك التداء بإبراهيم والذين عوم الخيراء وحداث الله المورد حسنة في إبراهيم والذين عوم الحساب وقد استغفر المهدون لقراباتهم وأهليهم من الشركين في ابتداء الإسلام وذلك اقتداء بإبراهيم والديراء عنه والدين معما السلام وذلك التداء بإبراهيم والديراء عنه والدين معما السلام وذلك التداء بإبراهيم والديراء وحداله والدين عالى المورة حسنة في إبراهيم والديراء وحداله المناسات المناس المناسات المناسات المناس المورة حسنات المؤلف المناسات المناسات المناس المورة حسنات المؤلف المدالي المداد المورد حساله المورد حساله المورد حساله المورد حساله المورد حس

قالوا لقوامهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله \_ إلى قوله \_ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ) الآية ، يعنى إلا في هذا القول فلا تتأسوا به ، ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه فقال تعالى ( ما كان للنبي والدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين \_ إلى قوله \_ وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أن إبراهيم لأواه حليم ) وقوله ( وأعتزل كم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى ) أي وأعبد ربى وحده لا شريك ربى ) أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آله تعبدونها من دون الله ( وأدعو ربى ) أي وأعبد ربى وحده لا شريك له ( عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقيا ) وعسى هذه موجبة لا محالة فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد عجد ما الله المناه المناه سيد الأنبياء بعد عجد ما الله المناه المناه

﴿ فَلَمَّا أَغْتَرَكُمُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحُقَ وَ يَعَفُوبَ وَكُلاَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا \* وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ عَلَيًّا ﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ عَلَيًّا ﴾

يقول تعالى فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب يعنى ابنه وابن إسحاق كما قال في الآية الأخرى ( ويعقوب نافلة ) وقال ( ومن وراء إسحاق يعقوب) ولاخلاف أن إسحاق والديعقوب وهو نص القرآن في سورة البقرة ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا نعبد إلحك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) ولهذا إنما ذكر ههنا إسحاق ويعقوب أى جعلنا له نسلا وعقباأ نبياء أقر الله بهم عينه في حياته ولهذا قال ( وكلا جعلنا نبيا ) فلو لم يكن يعقوب علبه السلام قد نبيء في حياته إبراهيم لما اقتصر عليه وللدكر ولده يوسف فإنه نبي أيضا كما قال رسول الله علي الله ابن إبراهيم خليل الله » وفي اللفظ الآخر « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وقوله ( ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الثناء الحسن وكذا قال السدى ومالك بن أنس ، وقال ابن جرير إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقال ابن جرير إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

﴿ وَٱذْ كُرْ فَى الْـكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا \* وَ لَذَ يْنَهُ مِن جانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّ بِنَهُ نَجِيًّا \* وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴾

لما ذكر تعالى إبراهم الحليل وأثنى عليه عطف بذكرال كليم فقال (واذكر في السكتاب موسى إنه كان محلما) قرأ بعضهم بكسر اللام من الاخلاص في العبادة وقال الثورى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال : قال الحواريون يعضهم بكسر اللام من المخلص لله قال: الذي يعمل لله لايحب أن يحمده الناس ، وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى كاقال تعالى (إني اصطفيتك على الناس) (وكان رسول نبيا) جمع الله له بين الوصفين فانه كان من المرسلين السكبار أولى العبة وهم نوح وابراهم وموسى وعيسى وعجد صاوات الله وسلامه علمهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين، وقوله ( وناديناه من جانب الطور ) أي الجانب ( الأيمن ) من موسى حين ذهب يبتني من تلك النارجذوة فرآها تلوت فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند شاطىء الوادى فسكلمه الله تعالى وناداه وقر به فناجاه ، روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحي هو القطان حدثنا سفيان عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير عن النام بكتابة التوراة وقال السدى ( وقر بناه نجيا ) قال أدنى حتى معم صريف القلم وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة وقال السدى ( وقر بناه نجيا ) قال أدخل في الساء فكلم وعن مجاهد نفوه ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (وقر بناه نجيا ) قال نجا بصدقه ، ووى ابن أبي حاتم حدثنا عبد الجبار بن عاصم حدثنا محد بن سلمة الحراني عن أبي واصل عن عمر و بن معد يكرب قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: ياموسى إذا خلوا الماكن شهر بن حوشب عن عمرو بن معد يكرب قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: ياموسى إذا خلوا الماكن عن أبي واصل عن عمر و بن معد يكرب قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: ياموسى إذا خلوا الماكن حوشب عن عمر و بن معد يكرب قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: ياموسى إذ علية عن الموسى المناه المور سيناء قال المور المالة و المالية و المور سيناء قال: ياموسى إذ علية المور المور

ولساناً ذاكراً وزوجة تعين على الحير فلم أخزن عنك من الحير شيئا ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الحير شيئا. وقوله ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ) أى وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيه فجعلناه نبيا كاقال فى الآية الأخرى ( وأخى هارون هو أفصح منى لساناً فأرسله معى ردءاً يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون ) وقال ( قد أو تيت سؤلك ياموسى ) وقال ( فارسل إلى هارون ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ) ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد فى أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبيا قال الله تعالى ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ) قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال :قال ابن عباس قوله ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ) قال وسود نبيا ) قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهبله نبوته وقد ذكره ابن أبى حاتم معلقاعن يعقوب وهو ابن إبراهم الدور فى به .

﴿ وَأَذْ كُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعْيِلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا تَنْبِيًّا \* وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْقِ وَٱلزَّ كَوَاهِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾

هذا ثناء من الله تعالى على إسهاعيل بن إبراهم الحليل عليهما السلام وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعه . قال ابن جريم لم يعد ربه عدة إلا أنجزها يعني ماالتزم عبادة قط بندر إلا قام بها ووفاها حقها . وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا بن وهبأخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعدرجلا مكانا أن يأتيه فيه فجاء ونسى الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت من همنا 1 قال لا قال إنى نسيت قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني فلذلك (كان صادق الوعد) وقال سفيان الثورى بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولًا حتى جاءه . وقال ابن شوذب بلغني أنه آنخه ذلك الموضع مسكنا ، وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعمر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهم بن طهان عن عبد الله بن ميسرة عن عبد الكريم يعنى ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحساء قال بايعت رسول الله عمالية قبسل أن يبعث فبقيت له على بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك قال فنسيت يومي والغد فأتيته في النوم الثالث وهو في مكانه ذلك فقال لى ﴿ يَا فَتَى لَقَدَ عُقَقَتَ عَلَى أَنَا هَمِنَا مَنْدُ ثَلَاثُ أَنْتَظُرِكُ ﴾ لفظ الحرائطي وساق آثارا حسنة في ذلك ، ورواه أبن منده أبو عبدالله في كتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبدالكريم به وقال بعضهم إنما قيل له ( صادق الوعد ) لأنه قال لأبيه ( ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) فصدق في ذلك ، فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن خلفه من الصفات الذميمة قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون 😹 كبر مقتا عنـــد الله أن تقولوا مالا تفعلون ) وقال رســول الله ﷺ ﴿ آية المنــافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان » ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهـــذا أثني الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد وكذلك كان رسبول الله صلى الله عليمه وسملم صادق الوعد أيضاً لا يعد أحداً شيئاً إلا وفي له به ، وقد أثني على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب فقال ﴿ حدثني فُسدقني ووعدني فوفى لى » ولما توفى النبي مِرَالِيَّةٍ قال الخليفة أبو بكر الصديق من كان له عند رسول الله صلى الله عليــه وســـم عسدة أو دين فليأتني أنجز له فجاء جابر بن عبد الله فقال إن رسول الله ﷺ قال ﴿ لُوقد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذاوهكذا » يعنى ملءكفيه فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جَابرًا فغرف بيديه من المال ثمَّ أمره بمدهفإذا هو خسائة درهم فأعطاه مثلمها معها، وقوله ( وكان رسولًا نبيا ) في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحق لأنه إنما وصف بالنبوة فقط وإمماعيل وصف بالنبوة والرساله ، وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال ﴿ إِن اللَّه اصطفى من ولد إبراهم إمماعيل » وذكر تمام الحديث فدل على معة ما قلناه وقوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عنسد ربه مرضيًا ) هــــذا أيضاً من الثناء الجيل والصفة الحيدة والحلة السديدة حيث كان صابراً على طاعة ربه 

## ﴿ وَأَذْ سُمْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا "نِبِيًّا \* وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾

ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقاً نبياً وأن الله رفعه مكاناً عليا ، وقد تقدم في الصحيح أن رسبول الله بالله المنافي المنه الإسراء وهو في السهاء الرابعة . وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً فقال حدثني يونس بن عبد الأعلى أنباً نا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليان الأعمش عن شمر بن عطية عن هلا ابن يساف قال سأل ابن عباس كمباً وأنا حاضر فقال له ما قول الله عز وجل لإدريس (ورفعناه مكاناً عليا ) فقال كعب أما إدريس فان الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم فأحب أن يزداد عملا فحمله بين جناحيه من الملائكة فقال له إن الله أوحى إلى كذا وكذا فكلم لى ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى الساء فلماكان في الساء الرابعة تلقام ملك الموت منحدراً فكلم ملك الموت في الذي كله فيمه إدريس في الساء فقال وأين إدريس ؟ فقال هو ذا على ظهرى قال ملك الموت العجب بعثت وقيل لى اقبض روح إدريس في الساء الرابعة وهو في الأرض فقبض روحه هناك فذلك قول الله (ورفعناه مكانا عليا ) هذا من أخبار كعب الأحبار الاسرائيليات ، وفي بعضه نكارة والله أعلم

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل كعباً فذكر نحو ما تقدم غير أنه قال لذلك الملك هل لك أن تسأله يعنى ملك الموت كم بقى من أجلى لسكى أزاداد من العمل وذكر باقيه وفيه أنه لما سأله عما بقى من أجله قال لا أدرى حتى أنظر فنظر ثم قال إنك تسألني عن رجل ما بقى من عمره إلا طرفة عين فنظر الملك تحت جناحه فإذا هوقد قبض عليه السلام وهو لا يشعر به ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان خياطا فكان لا يغرر إبرة إلا قال سبحان الله فكان يمسى حين يمسى وليس فى الأرض أحد أفضل عملا منه وذكر بقيته كالدى قبله أو نحوه وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله (ورفعناه مكانا عليا) قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى . وقال سفيان عن منصور عن مجاهد (ورفعناه مكانا عليا) قال السماء الرابعة وقال العوفى عن أبن عباس (ورفعناه مكانا عليا) قال رفع إلى السماء السماء الرابعة وقال الحسن وغيره فى قوله (ورفعناه مكانا عليا) قال رفع إلى السماء السماء الرابعة وقال الحسن وغيره فى قوله (ورفعناه مكانا عليا)

﴿ أَوْ لَئْكِ ٱلَّذِينَ أَنْمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّدِينِينَ مِن ذُرِّيَةٍ ءَادَمَ وَمِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْرَا وَيَلَ وَمِنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَا يَاتُ ٱلرَّ خُنِ خَرُوا سُجِّدًا وَبُكِيًا ﴾

يقول تعالى هؤلاء النبيون وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم السلام استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس ( الدين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ) الآية قال السدى وابن جرير رحمه الله فالذى عنى به من ذرية آدم إدريس والذى عنى به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم والذى عنى به من ذرية إبراهيم

إسحق ويعقوب وإسهاعيل والذي عني به من ذرية إسرائيل موسى وهرون وزكريا ويحيي وعيسي بن مرسم ، قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح فىالسفينة وهو إدريس فانه جد نوح (قلت ) هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام ، وقدقيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ولم يقل والولد الصالح كما قال آدم وإبراهم عليهما السلام . وروى ابن أبي حاتم حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أي حبيب عن عبد الله بن عمر أن إدريس أقدم من نوح قبعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لاإله إلا الله ويعملوا ماشاءوا فأبوافأهلكهم الله عز وجل ، ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومــه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكم علم ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلمانوأ يوبويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى الحسنين \* وزكريا ويحي وعيسي وإلياس كل من الصالحين \* وأساعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين \* ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم \* - إلى قوله - أولئك الذن هدى الله فبهداهم اقتده) وقالسبجانه وتعالى (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لمنقصص عليك) وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي ص سجدة ؟ فقال نعم ثم تلا هذه الآية (أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده) فنبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم قال وهو منهم يعنى داود . وقال الله تعالى فيهذه الآية الكريمة ( إذا تتلى علمهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة حمـــدا وشكرا على ماهم فيه من النعم العظيمة ، والبكى جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود همنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم . قال سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهم عن أبي معمر قال قرأ عمر بن الحطاب رضي الله عنــــه سورة مرم فسجد وقال هــذا السجود فأن البكي يريد البُّكاء . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وسقط من روايته ذكر أى معمر فها رأيت فالله أعلم

﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَواةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا \* إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلِي ضَلِيحًا فَأُوْ لَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾

لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدودالله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره ، ذكر أنه (خلف من بعدهم خلف ) أى قرون أخر (أضاعوا الصلاة) وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع لأنها عماد الذين وقوامه وخير أعمال العباد ، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأ نوا بها فهؤلاء سيلقون غيا أى خسارا يوم القياسة ، وقد اختلفوا في المراد بإضاعة العسلاة ههنا فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالسكلية قاله محمد بن كعب القرظى وابن زيد بن أسلم والسدى واختاره ابن جرير ولهذا ذهب من ذهب من السلف والحلف والأثمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد ، وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث « بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » والحديث الآخر « العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » وليس هذا محل بسط هذه المسألة . وقال الأوزاعي عن موسى بن سلمان عن القاسم بن عيمرة في قوله (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) قال إنما أضاعوا المواقيت ولوكان تركاكان كفرا . وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعيد عن ابن مسعود أنه قبلله إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن (الذينهم عن صلاتهم ساهون) و (على صلاتهم عافظون) فقال ابن مسعود على الترك قال ذلك الكفر ، قال مسروق لا يحافظون) فقال ابن مسعود على مواقيتها . قالواما كنا نرى عن صلاتهم ساهون) و (على صلاتهم عافظون) فقال ابن مسعود على مواتيتها . قالواما كنا نرى عن صلاتهم ساهون) و (على صلاتهم عافظون) فقال ابن مسعود على الترك قال ذلك الكفر ، قال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الحس فيكتب من الغافلين ، وفي

إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن ، وقال الأوزاعي عن إبراهـم بن يزيد ان عمر بن العزيز قرأ (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) ثم قال لم تكن إضاعتهم تركهاولكن أضاعوا الوقت ، وقال ابن أى بجيح عن مجاهد ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات ) قال عندقيام الساعة وذهاب صالحي أمسة مجمد مِرْالِيِّم ينزو بعضهم على بعض في الأزقية وكذا روى ابنجر يم عن مجاهد مثله ، وروى جابر الجمني عن مجاهد وعكرمةوعطاء بن أبي رباح أنهم من هذه الأمة يعنون فيآخر الزمان ، وقالما بنجرير حدثني الحارث حدَّثنا الحسن الأشيب حدثناشريك عن إبراهم بن مهاجر عن مجاهد ( فخلف من بعدهم خلفأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات) قالهم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحرر فيالطرق لايخافون الله في السماء ولا يستحيون من الناس في الأرض ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا أبوعبد الرحمن القرى حدثنا حيوة حدثنا بشير بن أبي عمرو الحولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أباسعيد الحدري يقول : صمعت رسول الله عَرِّلِتُهِ يَقُولُ ﴿ يَكُونُ خُلُفُ بِعَـٰدُ سَتَيْنُ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةُ وَاتَّبِعُوا الشهوات فسوف يلقون غيا ، ثم يَكُونُ خُلُفُ يَقْر،ونالقرآن لايعدوتراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر ﴾ وقال بشير قلت للوليد ماهؤلاء الثلاثة ؟ قال المؤمن مؤمن به والمنافق كافر به والفاجرياً كل به ، وهكذا رواهأ حمد عن أبي عبدالرجمن المقرى ، وقال ابن أبي حاتم أيضاً حدثني أبي حدثنا إبراهم بن موسى أنبأنا عيسي بن يونس حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهبءن مالك عن أنى الرجال أن عائشــة كأنت ترسل بالشيء صــدقة لأهل الصفة وتقول لاتعطوا منه بربريا ولابربرية فانى سمعت رسول الله ﷺ يقول ﴿ هُمُ الحُلفُ الذِّن قال الله تعالى قيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ﴾ هذاحديث غريب وقال أيضاً حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك حدثنا الوليد بن جرير عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظى يقول في قول الله (فخلف من بعدهم خلف) الآية قال هم أهسل الغرب يملكون وهم شر من ملك ، وقال كعب الأحبار والله إنى لأجد مسفة المنافقين في كتاب الله عزوجــَـل شرابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات رقادين عن العتمات مفرطين في الغدوات تراكين للجماعات قال ثم تلا هذه الآية ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) وقال الحسن البصرى:عطلوا المساجد ولزموا الضيعات، وقال أبو الأشهب العطاردي أوحى الله إلى داود عليه السلام ياداود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فان القلوب العلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدى إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه طاعق ، وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبوزيد التميمي عن أبي قبيل أنه ممع عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عَرَاكِيُّ ﴿ إِنَّى أَخَافَ عَلَى أَمْنَى اثْنَتِينَ : القرآن واللبن (١) ﴾ أما اللبن فيتبعون الزيف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة ، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون بهالمؤمنين ورواء عنحسن بنموسي عن ابن لهيعة حدثنا أبوقبيل عن عقبة به مرفوعا بنحوء تفردبه ، وقوله (فسوف يلقون غيا) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( فسوف يلقون غيا ) أى خسرانا ، وقال قتادة شرآ وقال ســفيان الثورى وشعبة ومحمد بن إسحق عن أبى إسحق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود (فسوف يلقون غيا) قال واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم وقال الأعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله ( فسوف يلقون غيا ) قال واد في جهنم من قيح ودم وقال الإمام أبوجعفر ابن جرير حدثني عباس بن أبي طالب حدثنا محمد بن زياد حدثنا شرقين قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قالجثت أُبًّا أَمامة صدى بن عجلان الباهلي فقلت حدثنا حديثا ممعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطعام ثم قال : قال رسول الله عليه ﴿ لُو أَنْ صَخْرَةَ زَنَّةَ عَشَرَ أُواقَ قَدْفَ بِهَا مَنْ شَفِيرَ جَهُمْ مَا بِلَغْتَ قَعْرِهَا خَمْسَيْنَ خَرِيْهَا ثُمْ تَنْتَهِي إلى غي وآثام » قال قلت ماغي وآثام قال:قال « بثران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار » وها اللذان ذكرهما الله في كتابه ( أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) وقوله في الفرقان (ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) هذا حــديث غريب ورفعه منكر ، وقوله ( إلا من تاب وآمن وعمـــل صالحاً ) أي إلا (١)كذا في النسخة المكية وفيالنسخة الأميرية : الكني ، بدل اللبن .

من رجع عن ترك الصاوات واتباع الشهوات فان الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجله من ورثة جنة النعم ولحسدا قال ( فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ) وذلك لأن التوبة تجب ماقبلها ، وفي الحديث الآخر ﴿ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ﴾ ولهذا لا ينقس هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم محا عملوه بعدها لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا وذهب مجانا من كرم الكرم وحلم الحلم ، وهذا الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق سإلى قوله ـ وكان الله غفورا رحيا )

﴿ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِيوَعَدَ الرَّ عَنْ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۞ لَايَسْتَمُمُونَ فِيهَا لَفُوّا إِلاَّ سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ۞ ٰ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِن ْ هِبَادِنَا مَن كَانَ تَفَيًّا ﴾

يقول تعالى الجنات التي يدخلها التاثبون من ذنوبهم هي جنات عدن أي إقامة التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب أي هي من الغيب الذي يؤمنون به ومارأوه وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم وقوله ( إنه كانوعدهماً تيا)تاً كيدلحصول ذلك وثبوته واستقراره فان الله لايخلف الميعاد ولا يبدله كقوله (كان وعده مفعولا ) أى كائنا لا محالة ، وقوله همنا ( مأتيا ) أى العباد صائرون إليه وسيأتونه ومنهم من قال( مأتيا )بمعنى آتيا لأن كلماأتاك فقد أتيته كما تقول العرب ليس فيهاكلام ساقط تافه لا معني له كما قد يوجد في الدنيا ، وقوله ( إلا سلاما ) استثناء منقطع كـقـوله(لايسمعون.فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما ) وقوله ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) أى فى مثل وقت البكرات ووقت العشيات لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم فى أوقات تتعاقب يعرفون مضها بأضواء وأنواركما قال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن هام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُم « أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لااختلاف بينهم ولاتباغض ، قاوبهم على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا » أخرجاه في الصحيحين من حديث معمر به ، وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري عن مجمود بن لبيد الأنصاري عن ابن عباس قال : قال رسول الله على الشهداء على بارق نهر بساب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا » تفرد به أحمد من هذا الوجه .وقال الضحاك عن ابن عباس (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) قال مقادير الليل والنهار ، وقال ابن جرير حدثنا على بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمدُ عن قول الله تعالى ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) قال : ليس في الجنة ليل هم في نور أبداولهم مقدار الليل والنهار يعرفون مقدار الليل بارخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقـدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب وبهــذا الإسناد عن الوليد ابن مسلم عن خليد عن الحسن البصرى وذكر أبواب الجنة فقال أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم فتنهم انفتحي انفلقي فتفعل ، وقال قتادة في قوله ( ولهم رزقهم فها بكرة وعشيا ) فها ساعتان بكرة وعشى ليس ثم ليل ولانهار وإنما هو ضوء ونور ، وقال مجاهــد ليس بكرة ولا عشى ولـكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيــا وقال الحسن وقتادة وغيرهما كانت العرب الأنعم فهم من يتغدى ويتعشى فنزل القرآن على ما في أنفسهم من النعم فقال تعالى ( ولهم رزقهم فها بكرة وعشيا ) وقال ابن مهدى عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ( ولهمرزقهم فها بكرة وعشيا ) قال البكور يرد على العشى والعشى يرد على البكور ليس فها ليل ، وقال ابن أبى حاتم حــدثنا على ابن الحسين حدثنا سلمان بن منصور بن عمار حدثني أبي حدثني محمد بن زياد قاضي أهلُ شماط عن عبد الله بن حدير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبي يَرَاقِيُّ قال ﴿ مامن غداة من غدوات الجنة وكل الجنة غدوات إلا أنه يزف إلى ولى الله فيها زوجة من الحور العين أدناهن التي خلقت من الزغفران » قال أبو محمد هذا حديث غريب منكر ، وقوله ( تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ) أى هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين وهم المطيعون لله عزوجل في السراء والضراء والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس وكاقال تعالى في أول سورة المؤمنين ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) إلى أن قال ( أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون )

﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَبِيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَأُصْطَيِرْ لِعِبَادَ تِهِ خَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾

قال الإمام أحمــد حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله مِمَالِيَةِ لجبرائيل « ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ » قال فنزلت ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) إلى آخر الآية . انفرد بإخراجه البخاري فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعم عن عمر بنذر له ورؤاه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر بن ذربه وعندهما زيادة في آخر الحديث فكان ذلك الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال العوفى عن ابن عباس احتبس جبرائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحزن فأتاه جبرائيل وقال يا محمد ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) الآية . وقال مجاهد لبث جبرائيــــل عن محمد مرائج اثنتي عشرة ليلة ويقولون أقل فلما جاءه قال «ياجبرائيل لقد رثت على حتى ظن الشركون كل ظن» فنزلت والسدى وغير واحد : إنها نزلت في احتباس جبرائيل ، وقال الحسيم بن أبان عن عكرمة قال أبطأ جبرائيل النزول على النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما شم نزل فقال له النبي صلى ألله عليه وسلم « ما نزلت حتى اشتقت إليك »فقال له جبريل بل أناكنت إليك أشوق ولكني مأمور فأوحى الله إلى جبرائيل أن قل له ( وما تتنزل إلا بأمر ربك) الآية رواه ابن أبي حاتم رحمه الله وهو غريب ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بنسنان حدثناأ بومعاوية حدثناالأعمش عن مجاهد قال أبطأت الرسل على النبي علي ثم أتاه جبريل فقال له ﴿ ماحبسك ياجبريل . ﴾ فقال له جبريل وكيف نأتيكم وأنتم لاتقصون أظفاركم ولاتنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون . ثم قرأ ( ومانتنزل إلا بأمر ربك ) إلى آخر الآية . وقد قال الطبراتي حدثنا أبو عامر النحوي حدثنا محمد بن إبراهم الصوري حدثنا سلمان بن عبد الرحمن الدمشق حدثنا إسماعيل بن عياش أخبرني ثعلبة بن مسلم عن أبي كعب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الني عَلِيْ أَن جبرائيـ ل أبطأ عليه فذكر له ذلك فقال وكيفوأتتم لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون براجمكم ؟ وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي البيان عن إسماعيل بن عياش عن ابن عباس بنحوه ، وقال الإمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سلمان حدثنا الغيرة بن حبيب عن مالك بن دينار حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة قالت: قالولي رسول الله صلى الله عليه وسلم « أصلحي لنسا المجلس فانه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إلمها قط » وقوله ( له مابين أيدينا وما خلفنا ) قيل الراد ما بين أيدينا أمر الدنيا وماخلفنا أمر الآخرة ( وما بين ذلُّك ) ما بين النفختين هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهدوسعيدبن جبيروقتادة في رواية عنهما والسدى والربيع بن أنس وقيل ( ما بين أيدينا ) مايستقبل من أمر الآخرة ( وما خلفنا )أىمامضىمن الدنيا (ومايين ذلك ) أي ما بين الدنيا والآخرة ، ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري واختاره ابن جريراً يضا والله أعلم . وقوله ( وماكان ربك نسيا ) قال مجاهد والسدى : معناه ما نسيك ربك وقدتقدم عنه أن هذه الآية كقوله ( والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا يزيد بن محمد ابن عبد الصمد الدمشقى حدثنا محمد بن عنى أبا الجاهر حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبى الدوداء يرضه قال « ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقيا أبى الدوداء يرضه قال « ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقياه ما أبي الله عن الله من الله عنه الله عنه الله عنه والما كان ربك نسيا) وقوله ( رب السموات والأرض وما بين الله عنه والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو شبها وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم ، وقال عكرمة عن ابن عباس ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه

﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَوْذَا مَا مِتْ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيَّا \* أُولَا يَذْ كُرُ الْإِنسَنُ أَنَّا حَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ مَنْ يَنَّا \* فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمُ لَنَحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جِثِيًّا \* ثُمُ لَنَذِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةً أَبُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا \* ثُمَ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ مُمْ أُولَى بِهَا صِلِيًّا ﴾

يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته كما قال تعالى ( وإن تعجب فعجب قولهم أثذا كناترابا أثنا لغي خلق جديد ) وقال ( أولم ير الإنسان أناخلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين \* وضرب لنا مثلا ونسىخلقه قال من يحيى العظام وهي رميم ، قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) وقال همنا ( ويقول الإنسان أثذا ما مت لسوف أخرج حياً \* أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) يستدل تعالى بالبداءة على الاعادة يعني أنه تعالى قد خلَّق الإنسان ولم يك شيئاً أفلا يعيده وقد صار شيئاً كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) وفي الصحيح « يقول الله تعالى كندبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني ، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني ، أما تكذيبه إياى فقوله لن يعيدني كما بدأتي وليس أول الحلق بأهون على من آخره ، وأما أذاه إياى فقوله إن لى وأداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ وقوله ( فوربك لنحشرنهم والشيطان) أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الحكريمة أنه لابد أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم الدين كانوا يعبدون من دون الله ( ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً ) قال العوفي عن ابن عباس يعني قعودا كقوله ( وترى كل أمة جاثية ) وقال السدى في قوله جثيا يعني قياما ، وروى عن مرة عن ابن مسعود مثسله . وقوله ( ثم لننزعن من كل شيعة ) يعني من كلأمة قاله مجاهد (أيهم أشد على الرخمن عتيا) قال الثورى عن طي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: بحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما وهو قوله ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً ) وقال قتادة ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهمأشد على الرحمن عتياً ) قال ثم لننزعن من أهلكل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر وكندا قال ابن جريج وغير واحد من السلف وهذا كقوله تعالى ( حتى إذا اداركوا فهما جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فـآتهم عذابا ضعفا من النار \_ إنى قوله \_ بمــا كنتم تكسبون ) وقوله ( ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ) ثم همنا لعطف الحبر على الخبر والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحقّ من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة ( قال لسكل ضعف ولسكن لا تعدون )

﴿ وَ إِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى ٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّتْضِيًّا \* ثُمَّ نُنَجِّى أَلَّذِينَ أَتَّقُوا وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِتِيًّا ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا سلمان بن حرب حسدثنا خالد بن سلمان عن كثير بن زياد البرسانى عن أى سمية قال اختلفنا فى الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقامضهم يدخلولها جميعا ثم ينجى الله الدين انقوا ، فلقيت جابر بن عبسد الله فقلت له إنا اختلفنا فى الورود فقال يردونها جميعا، وقال سلمان بن مرة يدخلونها جميعا وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله مِرْالِيَّةِ يقول «لا يبقىبر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كماكانت على إبراهيم حق إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجى الله الدين اتفوا ويذر الظالمين فها جثيا ﴾ غريب ولم يخرجو، وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاويةعن بكار بن أبى مروان عن خالد بن معدان قال : قال أهل الجنة بعدمادخلوا الجنة:ألم يعدنا ربنا الورود على النار ؟ قال قد مررتم علماوهي خامدة، وقال عبدالرزاق عن ابن عبينة عن إسماعيل بن أبي خاله عن قيس بن أبى حازم قال كان عبداقه بن رواحة وأضعار أسه في حجر امرأته فبكي فبكت امرأ ته قال ما يبكيك قالت رأيتك تبكى فبكيتقال إنىذكرت قولىالله عزوجل ( وإن منكم إلا واردها ) فلا أدرى أنجو منها أم لا\_ وفيروا ية\_وكان مريضاً وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحق كان أبو ميسرة إذاأوي إلى فراشه قال يا ليت أمى لم تلدنى ثم يبكى فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟فقال أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها ، وقال عبدالله بن البارك عن الحسن البصرى قال : قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك صادر عنها ، قال لا ، قال ففم الضحك قال فما رئى ضاحكا حق لحق بالله وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أخبرني من ممع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق فقال ابن عباس الورود الدخول فقال نافع: لا ،فقرأ ابن عباس ر إنه وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) وردوا أم لا وقال ( يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) أورده "ملا ، أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا وما أرى الله مخرجك منها بتكذّيبك فضحك نافع . وروى ابن جريج عن عطاء قال : قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق ( لا يسمعون حسيسها ) فقال ابن عباس ويلك أمجنون أنت أين قوله ( يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ) ( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) ( وإن منكم إلا واردهـــا ) والله إن كان دعاء من مضى : اللهم أخرجى من النار سالمــا ، وأدخلني الجنة غانمــا ، وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد الحارى حدثنا أسباط عن عبد اللك عن عبيد الله عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقالله أبو راشد وهو نافع بن الأزرق فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله (وإن منكم إلا واردهاكان على ربك حتم مقضيا) قال أما أنا وأنت يا أبا راشدفسنردهافانظرهل نصدر عنها أم لا . وقال أبو داود الطيالسي قال شعبة أخبرني عبدالله بنالسائب عمن سمع ابن عباس يقرؤها (وإن منهم إلا واردها ) يعني السكفار وهكذا روى عمر بن الوليدالبسق أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك ( وإن منهم إلا واردها ) قالوهم الظلمة كذلك كنا نفرؤها ، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ، وقال العوفى عن ابن عباس قوله (وإن منكرإلا واردها)يعنىالبروالفاجر، ألا تسمع إلى قول الله لفرعون(يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النَّار ) الآية ( ونسوق ألمجرمين إلى جهنم وردا ) فسمى الورَّود على النار دخولا وليس بصادر . وقال الإمامأ حمد حدثنا عبدالرحمن عن إسرائيل عن السدى عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود (وإن سنكم إلا واردها ) قال رسول الله عليه « يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم » ورواه الترمذي عن عبد ابن حميد عن عبيد الله عن إسرائيل عن السدى به، ورواهمن طريق شعبة عن السدى عن مرة عن ابن مسعو دمر فوعا هكذاوقع هذا الحديث همنا مرفوعا ، وقد رواه أسباط عن السدى عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال تردالناس حميماً الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يسدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثلاالبرق ومنهم من يمر مثل الربح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كاتُجود الحيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه يمر فيتكفأ به الصراط والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار مختطفون بها الناس. وذكر تمام الحديث رواه ابن أبي حاتم وقال ابنجرير حدثنا خلاد بن أسلم حــدثنا النضر حدثنا إسرائيل أخبرنا أبو إسحق عن أبي الأحوص عن عبـــد الله قوله ( وإن منكم إلا واردِها ) قال الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريم والثالثة كأجود الحيل والرابعة كأجود البهائم ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهمسلم سلم ، ولهــذا شواهد في الصحيحين وغيرها من رواية أنس وألى سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن الجريرى عن أبي السليل عن غنه بن قيس قال ذكروا ورود النار فقال كعب تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حق يستوى عليها أقدام الحلائق برهم وفاجرهم ثم يناديها مناد أن امسكي أصحابك ودعى أصحابي قال فتخسف بكل ولي لها هي أعلم بهم من الرجل بوقده ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم قال كعب ما بين منكي الحازن من منزتها مسيرة سنة مع كل واحد منهم عمود ذوشعبتين يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعائة ألف وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن خصة قالت: قال رسول الله يتول (وإن منكو إلى لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحسد شهد بدراً والحديبية » قالت فقلت أليس الله يقول (وإن منكو ابن إدريس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت كان رسول الله علي النار إدريس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت كان رسول الله علي النار وإن منكم إلا واردها) فقال رسول الله عليه وسلم (ثم ننجي الدين اتقوا) الآية وفي الصحيحين من حديث الزهرى عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه النار إلا تحلة المسمن ثلاثة من الولد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه النار إلا تحلة القسم »

وقال عبد الرزاق قال معمر أخــبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن الني صـــــلي الله عليه وســلم قال ﴿ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةً لَمْ تَمْسُهُ النَّارِ إِلاَّ تَحْلَةُ الْقَسَمِ ﴾ يعني الورود ، وقال أبوداود الطيالسي حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن السيب عن أى هريرة قال صعت رسول الله عِلِيِّتُم يقول ﴿ لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم » قال الزهرى كأنه يريد هــذه الآية (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.). وقال ابن جرير حدثني عمران بن بكار الكلاعي حدثنا أبوالمغيرة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تمم حدثنا إسماعيل بن «انالله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة » غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه . وحدثنا أبوكريب حدثنا أبو البيمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال الحمي حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ ﴿ وَإِنْ مَنَّكُمُ إِلَّا وَارْدِهَا ﴾ . وقال الإمام أحمِــد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة حدثنا زبان بن قائد عن سهل بن معاذ بنأنس الجهني عن أبيــه عن رسول الله ﷺ قال ﴿ مَنْ قَرَأَ قَلَهُو اللهُ أَحَدَ حَتَى يَخْتَمُهَا عشر مرات بني الله له قصرًا في الجنة » فقال عمر إذا نستـكثر يارسول الله فقال رسول الله صـلى الله عليه وسـلم « الله أكـثر وأطيب » [ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنشاء الله ومن حرس منوراء المسلمين فيسبيلالله متطوعا لابأجرسلطان لميرالنار بعينيه إلا عملة القسم » قال الله تعالى (وإن منكم إلا واردها) وان الله كر فيسبيل الله يضاعف فوق النفقة بسمائة ضعف ، وفي رواية بسبعائة ألف ضعف ، وروى أبوداود عن أبى الطاهر عن ابنوهب وعن يحيى بن أيوب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبيه عن رسول الله ﷺ ﴿ إِنَّ الصَّلَاةُ عَلَى والصَّيَامُ واللَّهُ كُر يَضَاعف على النَّفقة في سبيل ا الله بسبعائة ضعف » . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتامة قوله ( وإن منكم إلا واردها ) قال هو المعر عليها : ا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسسلم في قوله ﴿ وَإِنْ مَنْكُم إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ قال وَّرُودُ السَّلَمين المرور على الجسر بين ا ظهرانيها وورود الشركين أن يدخلوها ، وقال الني صلى الله عليه وسلم « الزالون والزالات يومئذ كثير وقدأحاط بالجسر يومتذ ساطان من الملائكة دعاؤهم يا أله سلم سلم » وقال السدى عن مرة عن ابن مسمود في قوله (كان طي ربك حَمَا مُقْسَيًا ﴾ قال قسما واجبًا : وقال مجاهد : حمّا ، قال قشاء وكذا قال ابن جريج وقوله (ثم ننجي الذين اتقوا) أى إذا مر الحلائق كلهم على النام وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوى المعاصي بحسهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقسدر أعمالهم السي كانت في الدنيا ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيراً قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود وإخراجهم إياهم من النار بحسب مافي قلوبهم من الإيمان فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال درة من إيمان دينار من إيمان ثم الله عليه ثم الله يليه ثم الله يليه ثم الله على الله ولم يعمل خيراً قط ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الحلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله المن الحسالة والمستال (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر المظالمين فيها جثيا)

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَا يَلْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَغَرُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا أَى ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا \* وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرثْيًا ﴾

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى علمهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ماهم عليه من الدين الباطل بأنهم (خير مقاماوأحسن نديا) أي أحسن مناذل وأرفع دوراً وأحسن نديا وهو مجتمع الرجال للحديث أي ناديهم أعمر وأكثر واردا وطارقا يعنون فكيف نكون ونحنّ بهذه الثابة على باطل وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق كما قال تعالى مخبراً عنهم ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان خسيراً ماسبقونا إليه ) وقال قوم نوح (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) وقال تعالى (وكذلك فتنابعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علمهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين) ولهذا قال تعالى راداً علمهم شهتهم (وكم أهلكنا قبلهم من قرن) أي وكمن أمة وقرن من الكذبين قد أهلكناهم بكفرهم (هم أحسن أثاثاً ورثياً) أىكانوا أحسن منهؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا قال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس (خير مقاما وأحسن نديا) قال المقام المنزلوالندي المجلسوالأثاث المتاع والرئى النظر ، وقال العوفي عن ابن عباس القام المسكن والندى الحبلس والنعمة والهجة التي كانوا فيها وهوكما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن (كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرم) فالقام المسكن والنعم . والنسدى المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيسه ، وقال تعالى فها قَصْ على رسوله من أمرقوم لوط ( وتأتون في ناديكم المنكر ) والعرب تسمى المجلس النادي ، وقال قتادة لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فى عيشهم خشونة وفهم قشافة فعرض أهل الشرك ماتسمعون (أى الفريقين خسير مقاما وأحسن نديا) وكذا قال مجاهد والضحاك ومنهم من قال في الأثاث هو المال ومنهم من قال الثياب ومنهم من قال المتاع والرئمي المنظر كما قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد ، وقال الحسن البصري يعني الصور وكذا قال مالك (أثاثاً ورثياً) أكثر أموالا وأحسن صوراً والسكل متقارب صحيح .

﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًا \* حَتَّىٰ إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْمَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَمْلُونَ مَنْ هُوَ شَرْ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾

يقول تعالى (قل) يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم طى الحق وأنكم على الباطل ( من كان فى الضلالة ) أى منا ومنكم ( فليمدد له الرحمن مداً ) أى فأمهله الرحمن فيا هو فيه حتى يلتى ربه وينقضى أجله ( إما العذاب ) يصيبه (وإما الساعة ) بغتة تأتيه ( فسيعلمون ) حينثذ ( من هو شر مكانا وأضعف جنداً ) فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندى . قال مجاهد فى قوله ( فليمدد اله الرحمين مداً ) فليدعه الله فى طغيانه هكذا قرر ذلك أبوجعفر بن جرير

## ﴿ وَ يَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدَّى وَٱلْبَقِيمَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَّدًا ﴾

لما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيا هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين هدى كا قال تعالى (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا) الآيتين. وقوله (والباقيات الصالحات) قدتقدم تفسيرها والسكلام عليها وإيراد الأحاد يث المتعلقة بها في سورة الكهف (خير عند ربك ثوابا) أى جزاء (وخير مردا) أى عاقبة ومردا على صاحبها ، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راشد عن يحيي بن أى كثير عن أى سلمة بن عبد الرحن قال جلس رسول الله يهولانه والله أكبر وسبحان الله والحد أن يحط الحطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الربح خدهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن هن الباقيات والحد أن يحط الحطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الربح خدهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن هن الباقيات السالحات وهن من كنوز الجنة » قال أبو سلمة فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال لأهللن الله ولا كبرن الله ولأسبحن الله حق إذا رآنى الجاهل حسب أنى مجنون وهذا ظاهره أنه مرسل ولكن قد يكون من رواية أى سلمة عن أى الدرداء والله أعلم ، وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أبى معاوية عن عمر بن راشد عن يحي عن أبى سلمة عن أبى الدرداء فذكر نحوه

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِثَأَيْتِنَا وَقَالَ لَا وَتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا \* أَطَّلَعَ ٱلْفَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّ مُمَّنِ عَهْدًا \* كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت قال كنت رجلا قينا وكان لى على العاص بن واثل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال لاوالله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد على العاص بن واثل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد على تعمد على الله الله أفرأيت الله والدا أو أفرأيت الله كفر بالياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا ) أخرجه صاحبا الصحيح وغيرها من غير وجه عن الأعمش به وفي لفظ البخارى كنت قينا بمبكة فعملت للعاص بن وائل سيفافجئت أتقاضاه فذكر الحديث وقال (أم انخذ عند الرحمن عهدا) قال موثقا

وقال عبد الرزاق أخبرنا الثورى عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق قال : قال خباب بن الأرت كنت قينا عمكم فكنت أعمل للعاص بن وائل فاجتمعت لى عليه در اهم فجئت لأتقاضاه فقال لى لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإذا بعثت كان لى مال وولد قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله (أفرأيت الذي كفر بآياتنا) الآيات وقال العوفي عن ابن عباس إن رجالا من أصحاب رسول الله يمالي كانوا يطلبون العاص بن وائل السهمى بدين فأتوه يتقاضونه فقال ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريراً ومن كل الثمرات ؟ قالوا بلى قال فان موعدكم الآخرة فوالله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم الذي

جتم به فضرب الله مثله في القرآن فقال (أفرأيت الذي كفر بآياتنا \_ إلى قوله \_ ويأتينا فردا) وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم إنها نزلت في العاص بن وائل ، وقوله ( لأوتين مالا وولدا ) قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا وقرأ . آخرون بضمها وهو بمعناد قال رؤبة:

الحد أله العزيز فردا ، لم يتخذ من ولد شيء ولدا

وقال الحارث بن حلاة: ولقد رأيت معاشرا ، قد عُمروا مالا وولدا

وقال الشاعر: فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حمار

وقيل إن الولد بالفتم جمع والولد بالفتح مفر دوهي لفة قيس والله أعلم ، وقوله (أطلع الغيب) إنكار على هذا القائل (لأوتين ملا وولدا) يعنى يوم القيامة أى أعلم ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك (أم اتخد عند الرحمن عهدا) أم له عندالله عهد سيؤنيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى أنه الموثق وقال الفتحاك عن ابن عباس (أطلع الغيب أم اتخد عندالر حمن عهدا) قال لا إله إلا الله فيرجو بها وقال حمد بن كعب القرظي (إلا من اتخد عند الرحمن عهدا) قال شهادة أن لا إله إلا الله مقرأ (إلا من اتخد عند الرحمن عهدا) وقوله (كلا) هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها (سنكتب ما يقول) أي من طلبه ذلك وكفره بالله في الدنيا (ونرثه ما يقول) أي من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة على مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا بل في الآخرة يسلب من الذي كان له في الدنيا ، ولهذا قال تعالى (ويأتينا فردا) أي من ماله وولده وذلك الذي قال العاص بن وائل. وقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة (ونرثه ما يقول) قالما عنده وهو قوله (لأوتين مالا وولدا) وفي حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده وقال قتادة (ويأتينا فردا) لا ماله له ولا ولد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ونرثه ما يقول) قالما جمع من الدنيا وما عمل فيها قال (ويأتينا فردا) فال فردامن ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ونرثه ما يقول) قالما جمع من الدنيا وما عمل فيها قال (ويأتينا فردا) فال فردامن ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ونرثه ما يقول) قالما جمع من الدنيا وما عمل فيها قال (ويأتينا فردا) فال فردامن ذلك

﴿ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ أَفْهِ ءَالِهَةً لَيْكُونُوا لَهُمْ عِزًا ﴿ كَلَّا سَيَكُفْرُونَ بِعِبَدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ أَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ تَوْزُهُمْ أَزًا ﴿ فَلَا تَمْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَمُدُ لَهُمْ عَدًا ﴾

غبر تعالى عن الكفار الشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلمة لتكون لهم تلك الآلهة (عزاً) يعتزون بها ويستنصرونها ثم أخبراً نه ليس الأمر كاز عمواولا يكون ما طمعوا فقال (كلا سيكفرون بعبادتهم) أى يوم القيامة (ويكونون عليهم ضداً) أى خلاف ما ظنوا فيهم كما قال تعالى (ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وه عن دعائهم غافلون \* وإذا حشر النساس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) وقرأ أبو نهيك (كل سيكفرون بعبادتهم) أى بعبادة الأوثان وقوله (ويكونون عليهم ضداً) أى بخسلاف مارجوا منهم وقال طلى بن أبى طلحة عن ابن عباس (ويكونون عليهم ضداً) قال أعوانا قال مجاهد عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم وقال الموفى عن ابن عباس (ويكونون عليهم ضداً) قال أرناء وقال قتادة قرناه فى النار يلعن بعضه بعض ، وقال السدى (ويكونون عليهم ضداً) قال الحماء الأشداء فى الحصومة وقال الضحاك ويكونون عليهم ضداً) قال الحماء الأشداء فى الحصومة وقال الضحاك (ويكونون عليهم ضداً) قال الحماء الأشداء فى الحصومة وقال الضحاك (ويكونون عليهم ضداً) قال الحماء الأشداء فى الحصومة وقال الضحاك الشياطين طى المكافرين تؤذهم أذاً) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس تنويهم إغواء ، وقال الموفى عنه عرضهم على عد وأصحابه ، وقال مجاهد تشليهم إشلاء ، وقال قتاده تزعجهم إزعاجاً إلى معاصى اقه ، وقال سفيان الثورى تغريهم إغراء وتسمحلهم استحالا ، وقال السدى تطنيم طفياناً ، وقال عبد الرحن بن زيد هذا كقوله قسالى (ومن يعهم إغراء وتسمحلهم استحالا ، وقال السدى تطنياناً ، وقال عبد الرحن بن زيد هذا كقوله قسالى (ومن يعهم إغراء وتسمحلهم استحالا ، وقال السدى تطنياناً ، وقال عبد الرحن بن زيد هذا كقوله قسالى (ومن يعهم

عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) وقوله (فلا تعجل عليهم إنما نعدلهم عدا) أى لا تعجل يا مجمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم (إنما نعد لهم عدا) أى إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط وهم سائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله وقال (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) الآية (فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) (إنما نملي لهم ليزدادوا إنما) (نمتمهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) (قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار) وقال السدى إنما نعد لهم عدا: السنين والشهور والأيام والساعات ، وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس (إنما نعد لهم عدا) قال نعد أنفاسهم في الدنيا

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحَيْنِ وَفَدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۚ إِلَى جَهَمَّ وِرْدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَامَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحَيْنِ عَهْدًا ﴾ [لا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحَيْنِ عَهْدًا ﴾

يخبر تمالى عن أو ليائه المتقين الدين خافوه فى الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيأخبروهم وأطاعوهم فيا أمروهم به وانتهوا عماعنه زجروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه والوفدهم القادمون ركبانا ومنه الموفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة وهم قادمون على خير موفود إليه إلى داركرامته ورضوانه وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فانهم يساقون عنفا إلى النار (وردا) عطاشا قاله عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد وهمنا يقال (أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا).

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوسعيد الأشج حدثنا ابن خاله عن عمرو من قيس الملائي عن ابن مرزوق ( يوم نحشر المتقبن إلى الرحمن وفدا ) قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيها ريحا فيقول من أنت فيقول أما تعرفني ؟ فيقول لا ، الا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجمك . فيقول أنا عملك الصالح وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه فذلك قوله (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) وقال على من أبي طلحة عن ابن عباس ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) قال ركبانا ، وقال ابن جسرير حدثني ابن المثني حدثنا ابن مهدى عن سعيد عن إصاعيل عن رجل عن أبي هريرة (يوم نحشر النقين إلى الرحمن وفدا) قال على الإبل وقال ابن جريج على النجائب ، وقال الثورى على الابل النوق ، وقال قتادة (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) قال إلى الجنة : وقال عبد الله بن الإمام أحمدفي مسند أبيه حدثنا سويد ابن سعيد أخبرنا على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا النعمان بن سعيد قال كنا جاوسا عند على رضي الله عنه فقرأ هذه الآية ( يوم نحشر التقين إلى الرحمن وفدا ) قال لا والله ماطي أرجلهم يحشرون ولايحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الحلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون علمها حتى يضربوا أبواب الجنة وهكذا رواه ابن أبي جاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدنى به وزاد عليها رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله . وروى ابن أبيحاتم ههنا حديثاً غريباً جداً مرفوعا عن على فقال حدثناأ بي حدثناأ بوغسان مالك بن إمماعيلالنهدى حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي ممعت أبا معاذ البصرى قال: إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله مَا إِلَيْهِ فَقُراً هَــنه الآية ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفــدا ) فقال ما أظن الوفد إلا الركب يا رســول الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال النهب شرك نعالهم نور يتلالاً كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس ويغتساون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا وتجرى عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقه من ياقوت حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين ياعلى فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خر 4 \_ قال مسلمة أراه قال ساجدا \_ فيقول ارفع رأسك فإيما أنا قيمك وكلت بأمرك فيتبعه ويقفو أثره

فتستخف الحوراء العجلة فتخرح من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه ثم تقول أنت حيى وأنا حبك وأنا الحالدة التي لا أموت وأنا الناعمة التيلا أبأس وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا القيمة التي لا أُطْعَن فيدخل بيتـــاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق : أحمر وأصفر وأخضر ليس منهاطريقة تشاكل صاحبتها.وفي البيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة يرى منحساقها من وراء الحلل يقضى جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه : الأنهار من تحتهم تطرد أنهار من ماءغير آسن قال صاف لاكدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشية وأنهار من خمر للمة الشاربين لم يعتصرها الرجال بأقدامهم وأنهار من عسل مصغى لم يخرج من بطون النحل فيستجلى الثمار فان شاء أكل قائمًا وإن شاء قاعداً وإن شاء متكثا ثم تلا ( ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ) فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض وربما قال أخضر فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أى الألوان شاء ثم تطير فتذهب فيدخل اللك فيقول سلام عليكم ( تلك الجنة التي أور تتموها بماكنتم تعلمون ) ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس معهاسوادفي نور » هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعا وقدرويناه في المقدمات من كلام على رضي الله عنه بنحوه وهو أشبهبالصحةواللهأعلم وقوله (ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ) أى عطاشا (لايملكون الشفاعة ) أى ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض كما قال تعالى مخبراً عنهم ( فما لنا من شافعين ولا صديق حمم ) وقوله ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهداوهو شهادةأن لا إله إلا الله والقيام بحقها، قال على ابن أ لى طلحة عن ابن عباس ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحولوالقوة ولا يرجوا إلا الله عز وجل: وقال ابن أبي حاتم حدثنا عنمان بن خالدالو اسطى حدثنا محمد بن الحسن الواسطى عن المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله يعني ابن مسعود هــذه الآية ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) ثم قال اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يقوم يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم قالوا يا أباعبدالرحمن فعلمنا قال قولوا: اللهم فاطرالسموات والأرض عالم الغيب والشهادة فاني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك ان تكلني إلى عملي يقر بني من الشرويب عدى من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لى عندك عهداً تؤديه إلى يوم القيامه إنك لا تخلف الميعاد، قال المسعودي فحدثني ذكر يا عن القاسم بن عبد الرحمن أخبرنا ابن مسعودوكان يلحق بهن خائفامستجير آمستغفرا راهبا راغبا إليك . ثم رواه من وجه آخر عن السعودي بنحوه

﴿ وَقَالُوا أَنَّهَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدًا \* لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْنًا إِذًا \* تَكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنَشَقُ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُ أَجْبَالُ هَدًا \* أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا \* وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا \* إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَتَخِرُ أَجْبَالُ هَدًا \* أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا \* وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا \* إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَأَلْأَرْضِ إِلَّا عَانِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْمَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا \* وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ فَرْدًا ﴾

لما قرر تعالى فى هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب شريج فى مقام الانكار طى من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا فقال ( وقالوا اتخذا الرحمن ولدا لقد جتم ) أى فىقولكم هذا (شيئا إدا ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك أى عظيا ويقال إدا بكسر الهمزة وفتحها ومع مدها أيضائلاث لغات أشهرها الأولى وقوله (تكاد السموات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ) أى يكاديكون ذلك عندهاعهن هذه المقاله من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده وأنه لاإله إلا هو ، وأنه لاشريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له بل هو الأحد الصمد

وفي كل شيء له آية ، تدل على أنه الواحد

قال ابن جرير حدثني على حدثنا عبد الله حدثني معاوية عن على عن ابن عباس في قوله (تكادالسموات يتفطرن منه

وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ﴿ أَنْ دَعُوا الرَّحْمَنُ وَلَمَّ أَنْ أَلُو إِنَّ الشَّرَكُ فَرَعْتُ مَنْ السَّمُواتُ والأرضُ والجبال وجميع الحلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول منــه لعظمة الله وكما لاينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لقنوا مُوتَاكُم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالهـا عند موته وحبت له الجنة »فقالوا يارسول الله فمن قالهــا في صحته ؟ قال « تلك أوجبوأوجب» ثم قال« والذي نفسي بيده لوجيء بالسموات والأرضين وما فهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن » هكذا رواه ابن جرير وبشهد له حديث البطاقة والله أعلم ، وقال الضحاك ( تكاد السموات يتفطرن منه ) أي يتشققن فرقاً من عظمة الله ، وقال عبد الرحمن بنزيد بن أسلم وتنشق الأرض أيغضباً له عز وجل وتخر الجبال هداً قال ابن عباس هدما ، وقال سعيد بن جبير هداً ينكسر بعضها على بعض متنامعات ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال إن الجبل لينادي الجبل باسمه يافلان هل مر بك اليوم ذكرالله عزوجل ؟ فيقول نعم ويستبشر، قال عون لهي للخبر أسمع أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره ثم قرأ (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ونخر الجبال هدآيج أندعوا للرحمنولدآ) ، وقال ابنأ في حاتم أيضاً حدثنا المنذر بن شادان حدثنا هودة حدثنا عوف عن غالب بن عجر دحدثني رجل من أهل الشام في مسجد مني قال بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق مافيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنوآدم إلا أصابوا منها منفعة ــ أو قال ــكان لهم فيها منفعة ولم تزل الأرض والشجر بذلك حــتي تــكلم فحرة بنيآدم بتلك الـكلمة العظيمة قولهم آنخذ الرحمن ولدآ فلما تـكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر . وقال كعب الأحبار غضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ماقالوا . وقال الإمام أحمد حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن سعيد ابن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله أن يشرك به ويجعــل له ولد وهو يعافهم ويدفع عنهم ويرزقهم » أخرجاه في الصحيحين وفى لفظ « انهم يجعلون له ولياً وهو يرزقهم ويعافيهم » وقوله ( وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً ) أى لايصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته لأنه لاكفء له من خلقه لأن جميع الخلائق عبيدله ولهذا قال ( إن كل من فىالسموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً \* لقدأ حساهم وعدهم عداً ) أي قدعم عددهم منذخلقهم إلى يوم القيامة ذكرهم وأثناهم وصعيرهم وكبيرهم (وكلهم آتيه يوم القيامة فردآ) أى لاناصرله ولأمجير إلاالله وحده لاشريكله فيحكم فيخلقه عايشاء وهوالعادل الذى لايظلم مثقال ذرة ولايظلم أحداً

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحَانُ وُدًا \* فَإِنَّمَا يَسَّرْ لَهُ مِلْسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا ثَدًا \* وَكُمْ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِسِ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ نَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾

غير تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنسين الذين يعملون الصالحات وهى الأعمال التى ترضى الله عز وجسل لمتابعتها الشريعة المحمدية \_ يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين محبة ومودة وهذا أمر لابد منه ولامحيد عنه وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه . قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبوعوانة حدثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى عليه قال « إن الله إذا أحب عبسدا دعا جبريل فقال ياجبريل إنى أحب فلانا فأحبه \_قال فيحبه جبريل قال ثم ينادى فى أهل الساء إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل الساء ثم يوضع له القبول فى الأرض وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال ياجبريل إلى أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل الساء ثم يوضع له البغضاء فى الأرض » ورواه مسلم من حديث سهيل ورواه أحمد والبخارى من حديث ابنجريج عن موسى بن عتبة عن ناقع مولى ابن عمر ورواه مسلم من حديث سهيل ورواه أحمد والبخارى من حديث ابن جريج عن موسى بن عتبة عن ناقع مولى ابن عمر

عن أبي هريرة رضى الله عند عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد المرائي حدثنا محمد بن عباد المخزوى عن ثوبان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد ليلتمس مرضات الله عز وجل فلا يزال كذلك قيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدى يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمق عليه فيقول جبريل : رحمة الله على فلان ويقولها حملة المرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السموات السبع ثم يهبط إلى الأرض » غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه ، وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن محمد بنسعد الواسطى عن أبى ظبية عن أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن اللقة من الله عن محمد بنسعد الواسطى عن أبى ظبية عن أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه السلام إنى أحب فلانا فينادى جبريل إن ربكم بحق \_ يسني عب فلانا فأجوه - أرى شريكا قد قال فتنزل له الحبة في الأرض - وإذا أ بغض عبدا قال جبريل إنى أبغض فلانا فأبغض قلانا فأبغض قلانا فأبغض فلانا فأبغض قلانا فأبغض قلانا فأبغض عبدا قال حيجرى له البغض في الأرض » غريب ولم يخرجوه

قال ابن أبي حاتم حسدتنا أبي حسدتنا أبو داود الحفرى حدثنا عبد العزيز ــ يعني ابن محمد ــ وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إنى قد أحببت فلانا فأحبه فينادى في السهاء ثم ينزل له الحبة فيأهل الأرض فذلك قول الله عزوجل ( إن الله ين آمنوا وعملوا الصالحات سيجمل لهم الرحمن وداً ) » ورواه مسلم والترمذي كلامما عن عبد الله عن قتيبة عن الدراوردي به وقال الترمذي حسن صحيح ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( سيجمل لهمالرحمن ودا) قال حبا وقال مجاهد عنمه سيجمل لهم الرحمن ودا قال محبة في الناس في الدنيا وقال سعيد بن جبير عنه يحبهم ويحبهم يعني إلى خلقه المؤمنين كما قال مجاهد أيضا والضحاك وغيرهم ، وقال العوفي عن ابن عباس أيضا : المود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق ، وقال قتادة ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهمالرحمن ودا) أي والله في قلوب أهل الإيمان ، وذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حسق يرزقه مودتهم ورحمتهم ، وقال قتادة وكان عثبان بن عفان رضي الله عنه يقول مامين عبد يعمل خيراً أوشرا إلا كساه الله عزوجل رداء خمله ، وقال ابن أبي حاتم رحم الله حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصرى رحمالله قال : قال رجل والله لأعبدن الله عبادة أذكر مافكان لايرى فيحين صلاة إلا قائمًا يصلي وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج فكان لايعظم فمكث بذلك سبعة أشهر وكان لايمر على قوم إلا قالوا انظروا إلى هــذا الراثي فأقبــل على نفســه فقال لا أراني أذكر إلا بشر لأجعلن عملي كله أنه عز وجُل فلم يزد على أن قلب نيتــه ولم يزد على العمل الذي كان يعمله فــكان يمر بعــد بالقوم فيقولون رحم الله فلانا الآن وتلا الحسن ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجمل لهمالر حمن وداً ) وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف وهو خطأ فإن هذه السورة بكالها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ولم يسيح سند ذلك والله أعلم ، وقوله ( فإنما يسرناه ) يعنى القرآن ( بلسانك ) أي يامحمد وهو اللسان العربي البين الفصيح الكامل ( لتبشر به التقين ) أى المستجيبين لله المصدقين لرسوله ( وتنفر به قوماله ا ) أى عوجاً عن الحق ماثلين إلى الباطل وقال ابن أى بحيم عن مجاهد قوما له الايستقيمون ، وقال الثورى عن إسماعيل وهوالسدى عن أى صالح ( وتنذر به قوما لداً ) عوجاً عن الحق ، وقال الضحاك الأله الحصم وقال القرظي الأله الكذاب ، وقال الحسن البصري (قوما الدًا ) صا وقال غميره صم آذان القلوب ، وقال قتادة قوما لدا يعني قريشا ، وقال العوني عن ابن عباس (قوما لدا) فجارًا وكذا روى ليث بن أن سلم عن جاهد ، وقال ابن زيد: الألد الظلوم وقر أقوله تعالى ( وهو ألد الحسام ) وقوله ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن ) أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله (هل عس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً ) أي هل ترى منهم أحدا أوتسم لهم ركزا قال ابن عباس وأبوالعالية وعكرمة والحسن البصرى وسعيد بن جبير والضحالة

وابن زيد يعني صوتا ، وقال الحسن وقتادة هل ترى عينا أو تسمع صوتا ، والركز في أصل اللغة هو الصوت الحني ، قال الشاعر : فتوحشت ركز الأنيس فراعها \* عن ظهر غيب والأنيس سقامها .

آخر تفسير سورة مريم وقه الحد والنة . ويتاوه إن شاء الله تفسير سورة طه ولله. الحمد .

## ﴿ تفسير سورة طه وهي مكية ﴾

روى إمام الأثمة عمد بن إسحق بن خزيمة في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسار عن عمر بن حفس بن ذكوان عن مولى الحرقة \_ يسى عبدالر حمن بن يعقوب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه لا إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما معت الملائكة قالوا طوبي لأمة ينزل عليهم هذا وطوبي لأجواف تحمل هذا وطوبي لألسن تتكلم بهذا » هذا حديث غريب وفيه نكارة ، وإبراهم بن مهاجر وشيخه تكلم فهما

﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلَّ عَنْ أَلَّ حِمْ ﴾

﴿ طَهُ مَا أَنزَ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِنَشْقَى ﴿ إِلَّا تَذْ كِرَةً لَّمَن يَخْشَى ﴿ تَنزِيلًا مِّمَنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ اللَّهُ اللَّهُ وَإِن الْفَكَى ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلْأَرْى ﴿ وَإِن اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا الللللَّهُ اللللّاللَّا الللللَّهُ الللللَّلْمُ الللللَّاللَّا الللللَّا اللللللّل

قد تقدم الكلام على الحروف القطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين ابن عمد بن شيبة الواسطى حدثنا أبو أحمد \_ يعنى الزبيرى \_ أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : طه يا رجل وهكذاروى عن مجاهدوعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأنى مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدى وابن أبزي أنهم قالوا : طه بمعنى يا رجل ، وفيرواية عن ابن عباس وسعيد ابن جبير والثورى أنهاكلة بالنبطية معناها يا رجل . وقال أبو صالح هي معربة وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد 'بن حميد في تفسيره حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر عن الربيح بن أنس قال كان الني عالية إذا صلى قام على رجلور فع الأخرى فأ نزل الله تعالى (طه ) يعنى طأ الأرض يا محمد ( ما أنز لنا عليك القرآن لتشني )ثم قال ولا يخفي مافي هذا من الاكرام وحسن الماملة وقوله ( ماأنزلنا عليك القرآن لتشقي ) قال جويبر عن الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله ﷺ قام به هو وأصحابه فقال الشركون من قريش،ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشتي فأنزل الله تعالى ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ) فليس الأمركا زعمه البطاون بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيراً كثيراكما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال : قال رســـول الله مِنْ إِنَّ من يرد الله به خــيراً يفقهه في الدين » وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال حدثنا أحمد بن زهير حــدثنا العلاء بن سالم حــدثنا إبراهم الطالقاني حدثنا ابن البارك عن سفيان عن مماك بن حرب عن ثعلبة بن الحــكم قال : قال رسول الله علي ﴿ يَقُولُ الله تعالى العلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إنى لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغمر لكم على ماكان منكم ولا أبالي ﴾ إسناده جيد وثعلبة بن الحكم هــذا هو الليثي ذكره أبو عمرُو في استيعابه ، وقال نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة ، وروى عنه مماك بن حرب ! وقال مجاهد في قوله ( ما أثر لنا عليك القرآن لتشقى)هي كقوله ( فاقرءوا ما تيسر منه ) وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة وقال قتادة ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) لا والله ماجعه عقاء ولكن جعهرحمة ونورا ودليلاإلى الجنة ( إلاتذكرة لمن يخشى ) انالله أنزل كتابه وبعثرسوله رحمـة رحم بها عباده ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بمـا مبع من كتابالله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه ، وقوله ( تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى ) أى هــذا القرآن الذي

جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك رب كلشيءومليكه القادر على ما يشاء الذي خُلُق الأرض بانخفاضها وكشافتها وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها، وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن ممك كل سماءمسيرة خمسهائة عام وبعد ما بينها والتي تلمها مسيرة خمسائة عام ،وقد أوردا بن أبي حاتم همنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رســول الله مَرَائِيَّةٍ ورضي الله عنه ، وقوله ( الرحمن على العرش استوى ) تقدم الــكلام على ذلك في ســورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا وأن السلك لأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتابوالسنة من غير تكييف و لا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ، وقوله ( له مافي السموات ومافي الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ) أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه ولا رب غيره وقوله ( وما تحت الثرى ) قال محمد بن كعب أى ما تحت الأرض السابعة ، وقال الأوزاعي إِن يحييُ بن أَبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له : ما تحت هذه الأرض ؟ فقال الماء ، قيل وما تحت الماء ؟ قال الأرض قيل : وما تحت الأرض ؟ قال الماء ، قيل : وما تحت الماء ؟ قال الأرض، قيل وما تحت الماء ؟ قال الأرض ،قيل: وما تحت الأرض ؛قال الماء ، قيل : وما تحت الماء ؟ قال الأرض ، قيل : وما تحت الأرض ؛قال الصخرة قيل: وما تحت الصخرة ؟قال:ملك قيل: وما تحت الملك؟ قال حوت معلق طرفاه بالعرش، قيل: وما تحت الحوت؟قال الهواء والظلمة وانقطع العلم ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوعبيدالله بن أخي بن وهب حدثنا عمى حدثنا عبدالله بن عباش حدثنا عبــد الله بن سلمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمرو قال : قال رســول الله مراقله ﴿ إِنَ الْأَرْضِينَ بِينَ كُلِّ أُرْضَ وَالَّتِي تَلْهَا مُسْيَرَةً خَسَائَةً عَامَ وَالْعَلَيَا مَهَا عَلى ظهر حوت قد التَّقي طرفاه في السَّاء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية سجن الريح والثالثة فها حجارة جهنم والرابعة فها كبريت جهنم والخامسة فها حيات جهنم والسادسة فيها عقارب جهتم والسابعة فيهاسقر وفيها إبليس مصفد بالحديد أمامه ويد خلفه فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه» وهذا حديثغريبجدا ورفعه فيه نظر ، وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو موسى الهروى عن العباس بن الفضل قال قلت ابن الفضل الأنصاري ، قال نعم عن القاسم بن عبدالر حمن عن محمد ابن على عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله علي في غزوة تبوك فأقبلنا راجمين في حر شديد فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين قال وكنت في أول المسكر إذ عارضنا رجل فسلم ثم قال أيكم محمد ومض أصحابي ووقفت معمه فإذا رسول الله عليه قد أقبسل في وسط العسكر على جمسل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس فقلت أيها السائل هــــذا رسول الله قد أتاك فقال أيهم هو ، فقلت صاحب البــكر الأحمر فدنا منه فأخذ نخطام راحلته فكف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عجمد ، قال « نعم » قال إنى أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان فقال رسول الله صلى ان عليه وسلم ﴿ سل عما شئت ﴾ قال يا محمد أينام الني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تنام عيناه ولا ينام قلبه ﴾ قال صدقت ثم قال يا محمد من أين يشبه الولد أباه وأمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فأى الساءين غلب على الآخر نزع الولد » فقال صدقت فقال ما للرجل من الولد وما المرأة منسه فقال « للرجل العظام والعروق والعصب وللمرأة اللحم والدم والشعر » قال صدقت ثم قال يا عمد ما تحت هذه يعني الأرض فقال إرسول عَلَيْتُهُ ﴿ خَلَقَ ﴾ فقال فما تحتهم ؟ قال ﴿ أُرضَ ﴾ قال فما تحت الأرض ؟ قال ﴿ المَاءِ ﴾ قال فما تحت الماء ؟ قال ﴿ ظلمة ﴾ قال فما تحت الظلمة قال «الهواء » قال فما تحت الهواء ؟ قال « الثرى » قال فما تحت الثرى ؟ ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال « انقطع علم الخلق عنسد علم الحالق أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » قال فقال صدقت أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيها الناس هل تدرون من هذا ٢ » قالوا الله ورسوله أعلم قال «هذاجبريل صلى الله عليه وسلم» هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفر دبه القاسم ابن عبدالرحمن هذا وقد قال فيه يحيي بن معين ليس يساوى شيثًا وضعفه أبو حاتم الرازي ، وقال ابن عدى لا يعرف

قلت وقد خلط في هـذا الحديث ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه واقد أعلم وقوله ( وإن تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى ) أى أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسموات العلى الذي يعلم السر وأخفى كما قال تعالى ( قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيا ) قال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ( يعلم السر وأخفى ) قال السر ما أسره ابن آدم في نفسه (وأخفى) ماأخفى على ابن آدم عاهو فاعله قبل أن يعلم ذلك كله فعلمه فيا مضى من ذلك وما بقي علم واحدوجميع الحلائق في ذلك عنده كنفس واحدة وهو قوله ( ما خلقك ولا بعثكم ولا بعثكم إلا كنفس واحداة ) وقال الضحاك ( يعلم السر وأخفى ) قال السر ما تحدث به نفسك وأخفى مالم تحدث به نفسك بعد وقال سعيد بن جبير أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غداً والله يعلم مانسر اليوم ومانسر غدا ، وقال مجاهد ( وأخفى ) يعنى الوسوسة وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير ( وأخفى ) أى ماهو عامله مما لم عدث به نفسه ، وقوله ( الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصفات العلى ، وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف ولله ذو الذه

﴿ وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ \* إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ أَسْكُثُوا إِنَّى ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلَىءَا تِيكُم مُنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّادِ هُدَّى ﴾

من همنا شرع تبارك وتعالى فى ذكر قصة موسى وكيف كان ابتداء الوحى إليه وتكليمه إياه وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الفنم وسار بأهله قيل قاصداً بلاد مصر بعدما طالت الفية عنها أكثر من عشر سنين ومعه زوجته فأضل الطريق وكانت ليلة عاتية ونزل منزلا بين شعاب وجبال فى برد وعتاء وسحاب وظلام وضباب وجعل يقدح بزند معه ليورى ناراً كا جرت له العادة به فجعل لايقدح شيئاً ولا يخرج منه شرو ولاشىء فينا هو كذلك إذا نس من جانب الطور ناراً أى ظهرت له نار من جانب الجبل الذى هناك عن يمينه فقال لأهله يبشرهم (إنى آنست ناراً لعلى آتيكم منها بقبس) أى شهاب من نار وفى الآية الأخرى (أو جذوة من النار) وهى الجر الذى معه لهب (لعلكم تصطلون) دل على وجود الطلام وقوله (أوأجدعلى النارهدى) معه لهب (لعلكم تصطلون) دل على وجود البرد وقوله (بقبس) دل على وجود الظلام وقوله (أوأجدعلى النارهدى) أى من يهدينى الطريق دل على أنه قدتاه عن الطريق كا قال الثورى عن أبى سعد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله (أو أجد على النار هدى) قال من يهدينى إلى الطريق وكانوا شاتين وضاوا الطريق فلما رأى النار قال إن لم أجد أحداً يهدينى إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها

﴿ فَلَمَا أَتُهَا نُودِى يَهُوسَىٰ \* إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى \* وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى \* إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى \* إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أَنْ مُعْدِينَ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى \* إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أَنْ يُومِنُ مِنَا لَيُجْزَى كُلُ نَفْسٍ عِمَا تَسْمَى \* فَلَا بَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ مِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ فَتَرْدَى }

يقول تعالى ( فلما أتاها ) أى النار واقترب منها ( نودى يا موسى ) وفى الآية الأخرى ( نودى من شاطىء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله ) وقال همهنا ( إنى أنا ربك ) أى الدى يكلمك ويخاطبك ( فاخلع نعليك ) قال على بن أبى طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحدمن السلف كانتامن جلد حمار غير ذكى، وقيل إنما أمره بخلع نعليه تعظيا البقعة : وقال سعيد بن جبير كايؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة ، وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل وقيل غير ذلك والله أعلى . وقوله ( طوى) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس

هو اسم للوادي وكذا قال غير واحد ، فعلى هذا يكون عطف بيان وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدمية ، وقيل لأنه قدس مرتین وطوی له البرکه وکررت والأول أصبح كفوله ( إذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوی ) وقوله (وأنا اخترتك) كقوله ( إنى اصطفتيك على الناس برسالاتي وبكلامي ) أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه ، وقد قيـــل إن الله تعالى قال يا موسى أتدرى لم خصصتك بالتسكلم من بين الناس ؟ قال لا قال لأنى لم يتواضع إلى أحد تواضعك ، وقوله ( فاستمع لما يوحي ) أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك (إنني أنا الله لاإله إلا أنا) هذا أولواجب على المكافين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وقوله ( فاعبدني ) أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك ( وأقم العسلاة لل كرى ) قيل معناه صل لنذكرني وقيل معناه وأقم الصلاه عند ذكرك لي ويشهد لهـــذا الثاني ما قال الإمام أحمــد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حــدثنا اللني بن سعيد عن قتــادة عن أنس عن رســول الله علي قال « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري » وفي الصحيحين عن أنس قال : قال رسمول الله عليه « من نام عن صلاة أو نسها فكفارتها أن يصلها إذا ذكرها ، لاكفارة لهما إلا ذلك » وقوله ( إن الساعة آتية ) أي قائمة لا محالة وكائنة لابد منها وقوله ( أ كَاد أخفيها )قال الضحالة عن ابن عباس انه كان يقرؤها أكاد أخفها من نفسي يقول لأنها لا تخفي من نفس الله أبدا ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس من نفسه وكذا قال مجاهد وأبُّو صالح ويميي بن رافع ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (أكاد أخفيها) يقول لا أطلع علمها أحداً غيرى وقال السدى ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة وهي في قراءة ابن مسعود إنى أكاد أخفيها من نفسي يقول كتمتها من الخلائق حتى لواستطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت ، وقال قتادة أكاد أخفها وهي في بعض القراءت أخفها من نفسي ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والرسلين ، قلت وهذا كقوله تعالى ( قُلُ لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) وقال ( ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ) أي ثقل علمها على أهل السموات والأرض ، وقال ابن أبي حاتم حـــدثنا أبوزرعة حدثنا منجاب حدثنا أبو نميلة حدثني عمد بن سهل الأسدى عن ورقاء قال أقرأنها سعيد بن جبيراً كادأخفيها يعني بنصب الألف وخفض الفاء يقول أظهرها ثم أما مبعت قول الشاعر:

ماب شهرين ثم شهراً دميكا بأربكين يخفيان خميرا

قال السدى الغمير نبت رطب ينبت فى خلال يبس، والأربكين موضع ، والسميك الشهر التام وهذا الشعر لكعب ابن زهير . وقوله سبحانه وتعالى (لتجزى كل نفس بما تسعى ) أى أقيمها لا محالة لأجزى كل عامل بعمله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) ( وإنما تجزون ما كنتم تعملون ) وقوله ( فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها ) الآية المراد بهذا الخطاب أحاد المسكلفين أى لاتتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه فى دنياه وعصى مولاه واتبع هواه فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر ( فتردى ) أى تهلك وتعطب قال الله تعالى ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) .

﴿ وَمَا تِنْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِي مَصَاىَ أَتَوَكَّا عَلَيْهَا وَأَهُنُ بِهَا عَلَى غَنيى وَلِيَ فِيها مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْسَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْسَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴾ أَخْرَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْسَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴾

هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام ومعجزة عظيمة وخرق للعادة باهر دال على أنه لايقدر على مثل هذا إلا الله عزوجل وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل ، وقوله ( وما تلك بيمينك يا موسى )قال بعض المفسرين إنماقال له ذلك على سبيل الإيناس له وقيل وإنما قال له ذلك على وجه النقرير أى أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفها فسترى ما نصنع بها الآن ( وما تلك بيمينك ياموسى ) استفهام تقرير ( قال هى عصاى أتوكؤ عليها ) أى أعتمد علمها فى حال المشى

( وأهش بها على غنمي ) أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي ، قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط وكذا قال ميمون بن مهران أيضا . وقوله ( ولى فها مآرب أخرى ) أى مصالح ومنافع وحاجات أخر غيرذلك ، وقد تـكلف بعضهم لله كر شيء من تلك المآرب التي أبهمت فقيل كانت تضيءله بالليل وتحرس له الغنم إذانام ويغرسها فتصيرشجرة تظله وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ، والظاهر أنها لم تكن كذلك ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام صيرورتها ثعبانا فما كان يفر منها هاربا ولكن كل ذلك من الأخبار الاسرائيلية ، وكذا قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه الصلاة والسلام وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبسل يوم القيامة ، وروى عن ابن عباس أنه قال كان اسمها ماشا والله أعلم بالصواب . وقوله تعالى (قالألقها ياموسي) أى هذه العصا التي في يدك ياموسي ألقها ( فألقاها فإذا حية تسعى ) أي صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة فإذا هي تهتزكأنها جان وهو أسرع الحيات حركة ولكنه صغير فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة (تسعى) أى تمشى وتضطرب قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمدين عبدة حدثنا حفس بنجيع حدثناساك عن عكرمة عن ابن عباس ( فألقاها فإذا هي حية تسعى ) ولم تكن قبل ذلك حية فمرت بشجرة فأكلتها ومرت بصخرة فابتلعتها فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فيجوفها فولى مدبراً ونودى أن ياموسي خــذها فلم يأخذها ثم نودى الثانية أن خذها ولا تخف فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين فأخذها . وقال وهب ين منبه في قوله ( فألقاها فإذا حية تسعي) قال فألقاها طي وجه الأرض ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظرإليه الناظرون يدب يلتمس كأنه يبتغي شيئاً يريد أخذه بمربالصخرة مثل الحلفة من الإبل فيلتقمها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها، عيناه تتقدان نارآ وقد عاد المحجن منها عرفاً قيل شمعر مثل النيازك وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع فيمه أضراس وأنياب لهما صريف فلما عامن ذلك موسى ولى مدبرًا ولم يعقب فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية ثم ذكر ربه فوقف استجياءمنه ثم نودی یاموسی أن ارجع حیث کنت فرجع موسی وهو شدید الخوف فقال (خذها ) بیمینك ( ولا تخف سنعیدها سيرتها الأولى) وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف فدخلها بخلال من عيدان فلما أمره بأخذها لف طرف المدرعة على يده فقال له ملك أرأيت ياموسي لوأذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغنى عنك شيئاً قاللا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب ثم قبض فاذا هي عصاه التي عهدها وإذا يده في موضَّعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين ولهذأ قال تعالى ( سنعيدها سيرتها الأولى ) أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك

﴿ وَأَضْمُ ۚ بَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوه ءايّة أُخْرَىٰ لِلْرِيكَ مِنْ ءاينينا ٱلْكُبْرَىٰ \*

اَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ \* قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِى وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِى \* وَأَخْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي \*

يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأَجْمَل كَى وَزِيرًا مِّن أَهْلِي \* مَمْرُونَ أَخِي \* أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى \* كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا \* وَنَذْ كُركَ كَثِيرًا \* إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾

نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا \* وَنَذْ كُركَ كَثِيرًا \* إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾

وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه كما صرح به فى الآية الأخرى وههنا عبر عن ذلك بقوله ( واضعم يدك إلى جناحك ) وقال فى مكان آخر ( واضعم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) وقال مجاهد واضعم يدك إلى جناحك كفك تحت عضدك وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده فى جيبه ثم أخرجها تخرج تتلالاً كأنها فلقة قمر وقوله ( تخرج بيضاء من غير سوء ) أى من غير

برص ولا أذىومن غيرشين قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدى وغيرهم ، وقال الحسن البصرى أخرجها والله كأنها مصباح فعلم موسى أنه قد لتي ربه عز وجل ولهذا قال تعالى (لنريك من آياتنا الكبرى) وقال وهب قال له ربه: ادنه فلم يزل يدنيه حتى سمند ظهره مجدع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه وقوله (اذهب إلى فرعون إنه طغى) أى اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا فادعه إلى عبادة الله وحــده لاشريك له ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم فانه قد طغي وبغي وآثر الحياة الدنيا ونسى الرب الأعلى . قال وهب بن منب : قال الله لموسى انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني وإن معك يدى وبصرى وإنى قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمرى فأنت جند عظم من جندي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلق بطر نعـمتي وأمن مكري وغرته الدنيا عني حـتي جحد حقى وأنـكر ربوبيتي وزعم أنه لا يعرفني فإني أقسم بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والأرض والجبال والبحار فان أمرت السهاء حصبته وإن أمرت الأرض ابتلعته وإن أمرت الجبال دمرته وإن أمرت البحار غرقته ولكنه هان على وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بمــا عندي وحتى إني أنا الغني لاغني غيرى فبلغه رسالني وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي وذكره أيامي وحذره نقمتي وبأسي وأخبره أنه لايقوم شيء لغضبي وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعــله يتذكر أو يخشى وأخبره أنى إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة ولا يروعنك ما ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدى ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني وقل له أجب ربك فانه واسع المففرة وقد أمهلك أربعائة سينة في كلها أنت مبارزه بالمحاربة تسبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السهاء وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل ولكنه ذوأناة وحملم عظم وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده فإنى لو شئت أن آتيمه بجنود لاقبل له بها لفعلت ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ولا قلميل منى تغلب الفئة الكثيرة باذنى ولا تعجبنكما زينته ولا مامتع به ولا تمدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنياوزينة المترفين ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت ولكني أرغب بكما عنذلك وأزويه عنكما وكذلك أفعل بأوليائي وقديما ماجرت عادتي فيذلك فاني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كمايذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة وماذاك لهوانهم على ولسكن ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي سالما موفراً لم تسكلمه الدنيا ، واعلم أنه لايتزنن لى العباد بزينة هي أبلغ فما غندي من الزهد في الدنيا فانها زينة المتقين علمهم منها لباس يعرفون به من السكينة والحُشوع وسياهم فىوجوههم من أثر السجود أو لئك أوليائي حقا حقا ، فاذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك واعلم أنه من أهان لى وليا أو أخافه فقــد بارزنى بالمحاربة وبادأنى وعرض لى نفسه ودعاني إلها وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي ، أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي ، أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني . وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أ كل نصرتهم إلى غيرى رواه ابن أى حاتم (قال رب اشرح لىصدرى ويسرلى أمرى) هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فها بعثه به فانه قدأمره بأمرعظم وخطب جسم ؛ بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم كفراً وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكا وأطفاهم وأبلفهم تمرداً بلغ من أمره أنادعي أنه لايعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلما غيره ، هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم في حجر فرعون على فراشـــه ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكرالها ثم بعدهذا بعثه ربه عزوجل إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله عزوجل أن يعبدوه وحده لاشريك له ولهذا قال (رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري) أي إن المتكن أنت عوني ونسيري وعضدى وظهيرى وإلا فلا طاقة لى بذلك (واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى) وذلك لماكانأصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجرة فأخذ الجرة فوضعها على لسانه كما سيأتي بيانه وما سأل أن يزول ذلك بالسكلية بل بحيث

يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة ، ولو سأل الجميع لزال ولسكن الأنبياءلا يسألون إلا بحسب الحاجة ولهذا بقيت بقية قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاديبين ) أى يفصح بالسكلام ، وقال الحسن البصرى ( واحلل عقدة من لساني ) قال حل عقدة واحدة ولو سال أكثر من ذلك أعطى، وقال ابن عباس شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له رءداً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه ، وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمر بن عثمان حدثنا بقية عن أرطاة بن الندر حدثني بعض أصحاب محمــد بن كعب عنه قال أناه ذو قرَّابة له فقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب أن يحلل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه ولم يزد علمها هـــذا لفظه . وقوله ( واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ) وهــذا أيضاً سؤال من موسى عليــه السلام في أَمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هرون له . قال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن نمير حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها خرحت فهاكانت تعتمر فنزلتُ ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا لا ندري . قال أنَّاوالله أدرى؟ قالت فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه . قال موسى حين سأل لأخيه النبوة ، فقلت صدق والله . قلت ومن هــذا قال الله تعــالي في الثناء على موسى عليــه السلام ( وكان عند الله وجها ) وقوله ( اشدد به أزرى ) ) قال مجاهد ظهرى ( وأشركه في أمرى ) أى في مشاورتي (كي نسبحك كثيراونذكر أو كثيرا) قال عُجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعاً ، وقوله ( إنك كنت بنا بصيرا ) أى في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثنك لنا إلى عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك

﴿ قَالَ قَدْ أُو تِبِتَ سُوْلَكَ يَلُوسَى ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ قَالَ قَدْ أُو حَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ قَالَ أَنْ اَقَدْ فِيهِ فِي اللَّهِ فَالْمَاتِ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ فَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَمْنَكَ إِلَى أَمِّكَ كَيْ عَنْ يَكُفُلُهُ وَرَجَمْنَكَ إِلَى أَمِّكَ كَيْ عَنْ يَكُفُلُهُ وَرَجَمْنَكَ إِلَى أَمِّكَ كَيْ عَنْ يَكُفُلُهُ وَرَجَمْنَكَ إِلَى أَمِّكَ كَيْ عَنْ يَكُونُو اللّهُ اللّهُ عَنْ يَكُونُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيا سأل من ربه عز وجل وتذكير له بنعمه السالفة عليه فياكان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان فانحذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل وتمسكه إلى منزلها عبل فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحر فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله ( وأصح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها ) فذهب به البحر إلى دار فرعوت ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) أى قدوا مقدورا من الله حيث كانوهم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود ليكون لهم عدوا وحزنا ) أى قدوا مقدورا من الله حيث كانوهم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه مع عبته وزوجته له ولهذا قال تعالى ( يأخذه عدو لى وعدو له \* وألقيت عليك عبة منى) أى عند عدوك جملته يجبك عبته بن كهيل ( وألقيت عليك مجبة منى) قال حببتك إلى عبادى ( ولتصنع على عينى ) قال أبو عمران الجونى تربى بمين الله وقال قدى وقال عبد الرحمن بن زيد بمين الله وقال قادة تغذى على عينى وقال معمر بن المنى ( ولتصنع على عينى ) عيت أرى ، وقال عبد الرحمن بن زيد

ابن أسلم يعنى أجعله في بيت الملك ينعم ويترف وغذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة . وقوله ( إذ تمشي أختك فتقول هلأدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها) وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليمه المراضع فأباها قال الله تعمالي ( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) فجاءت أخته وقالت ( هل أدلكم علىأهل بيت يكفلونه لكروهم له ناصحون ) تعنى هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله ففرحوا بذلك فرحاً شديداً واستأجرُوها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل ، ولهذا جاء في الحديث « مثل الصانع الذي محتسب في صنعته الحير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها » وقال تعالى همنا ( فرجعناك إلى أمك كي تقر عنها ولا تحزن ) أى عليك ( وقتلت نفسا ) يعنى القبطي ( فنجيناك من الغم ) وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين ، وقال له ذلك الرجل الصالح ( لا تَخْفُ نَجُوتُ مِنَ القوم الظالمين ) . وقوله(وفتناك فتونا ) قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه قوله ( وفتناك فتونا ) ﴿ حديث الفتون ﴾ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيدبن هارون أنبأنا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم بن أبي أيوب أخبرني سعيد بن جبير قال سأل عبـــد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام ( وفتناك فتونا ) فسألته عن الفتون ما هو فقال استأنف النهار يا ابن جبير فان لهاحديثا طويلا فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهم عليه السلامأن يجعل في ذريته أبناء وملوكا فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلسا هلك قالوا ليس هكذاكان وعد إبراهم عليـــه السلام فقال فرعون كيف ترون فالتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالًا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه ففعلوا ذلك فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون قالوا ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم فاقتلوا عاما كل مولود ذكر واتركوا بناتهم ودعوا عاما فلا تقتلوا سنهم أحدا فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار فانهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهروان في العام الذي لا يذبح فيــه الغامان فولدته علانية آمنة فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلمها الهم والحزن وذلك من الفتون يا ابن جبيرمادخل عليه وهو في بطن أمه مما يراد به فأوحى الله إلىها أن لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوتهم تلقيه في الم فلما ولدت فعلت ذلك فلسا توارى عنها ابنها أتاهما الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت بابني لو ذبح عندى فواريته وكفنته كان أحب إلى من أن ألقيمه إلى دواب البحر وحيتانه فانتهى الماء به حتى أوفى به عنمد فرضة مستقى جوارى امرأة فرعوري فلما رأينه أخذنه فأردن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن إن في هـــذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بمـّا وجدنا فيه فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إلىها فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى فلما ممع الدباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت لهم أقروه فان هــذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حق آتى فرعون فأستوهبه منه فان وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم وإن أمر بذبحه لم ألمكم فأتت فرعون فقالت قرة عين لي ولك فقال فرعون يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي علف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها ولكن حرمه ذلك » فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لأن تختار له ظرا فجعل كلاأخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت فأحز نهاذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق وعجم الناس ترجو أن تجد له ظرًّا تأخذه منها فلم يقبل وأصبحت أم موسى والهافقالت لأخته قصى أثره واطلبيه هــــل تسمعين له ذكرا أحيى ابني أمقد أ كلته الدواب ونسيت ما كان الله وعدها فيــه فبصرت به أخنه عن جنب وهم لايشعرون ، والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهولايشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات أنا أدلك على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا مايدريك مانصحهم لههل تعرفينه ؟ حتىشكوا في ذلك وذلكمن الفتون يا ابن جبير فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فيصهر الملك ورجاء منفعة الملك فتركوها فانطلقت إلىأمها فأخبرتها الحبر فجاءتأمه فلماوضعته فيحجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قدوجدنا لاَ بنك ظُنُرًا فأرسلت إلها فأتت بهاوبه فلما رأت مايصنع بها قالت امكني ترضعي ابني هــذا فاني لم أحب شيثاً حبه قط قالت أم موسى لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فانطابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فیکون معی لا آلوه خیراً فانی غمیر تارکه بیتی وولدی ، وذکرت أم موسی ماکان الله و عده نیمه فتماسرت طی امرأة فرعون وأيقنتَ أن الله منجز وعده فرجعت به إلى بيتها من يومها وأنبته الله نباتا حسنا وحفظه لمــا قد قضي فيه فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية تمتنعين من السخرة والظلم ما كان فهم فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسىأزيريني ابني فوعدتها يوما تزيرها إياه فيه ، وقالت امرأة فرعون لحزانها وظؤرها وقهارمتها لايبقين أحد منكم إلا استقبل ابنىاليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك وأناباعثة أمينا يحصى مايسنع كل إنسان منكم فلم تزل الهدايا والبكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل طي امرأة فرعون فلما دخل علمًا بجلته وأكرمته وفرحت به وتحلت أمه لحسن أثرها عليه ثم قالت لآتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض فقال الغواة من أعسداء الله لفرعون ألا ترى ما وعد الله إبراهم نبيه انه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى النباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير بعسدكل بلاء ابتلي به . وأريد به فتونا فجاءت امرأة فرعون فقالت مابدالكِ في هــذا الفلام الذي وهبته لي ؟ فقال ألاترينه يزعم أنه يسرعني ويعلونى فقالت اجعل بيني وبينك أمرا يعرف الحق به اثت مجمرتين ولؤلؤتين فقدمهن اليــه فان بطش باللؤلؤتين واجتنب الجرتين عرفت أنه يعقل وإن تناول الجرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لايؤثر الجرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب اليه الجرتين واللؤلؤتين فتناول الجرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده فقالت المرأة ألا ترى ؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم به وكان الله بالغاً فيه أمره ، فلما بلغ أشــده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدها فرعوني والآخر إسرائيلي فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضباً شديداً لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم لايعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن يكون الله أطلع موسى منذلك على مالم يطلع عليه غيره فوكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والاسرائيلي فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ثم قال (رب إنى ظلمت نفسي فاغفرلي فغفرله إنه هو الغفور الرحم ) فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار فأتي فرعون فقيلله إن بني إسرائيل قتلوا رجلامن آل فرعون فخذ لنا محقنا ولا ترخص لهم فقال ابغوني قاتله ومن يشهد عليه فان الملك وإن كان صفوة مع قومه لايستقم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت فاطلبوا لى علم ذلك آخذ لكم بحقكم فبيناهم يطوفون لايجدون ثبتاً إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى قدندم على ماكان منسه وكره الذي رأى فغضب الاسرائيلي وهو يريد أن سطش بالفرعوني فقال للاسرائيلي لمسا فعل بالأمس واليوم إنك لغوى مبسنن فنظر الاسرائيلي إلى موسى بعسد ماقال له ما قال فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيمه الفرعوني فخاف أن يكون بعمد ما قال له إنك لغوى مبين أن يكون إياءأراد ولم يكنأراده إنما أراد الفرعونى فخاف الاسرائيل وقال ياموسي أتريدأن تقتلني كما قتلت نفسآ بالأمس وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتمله فنتاركا وانطلق الفرعوني فأخسبرهم بما سمع

من الإسرائيلي من الخبر حين يقول ياموسي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس فأرســـل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لايخافون أن يفوتهم فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقًا حتى سبقهم إلىموسى فأخبره وذلك من الفتون يا ابنجبير ، فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل فانه قال ( عس رى أن يهديني سواء السبيل \* ولماورد ماء مدىن وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امر أتين تذودان ) يعني بذلك حابستين غنمهما فقال لهما ماخطبكما معترلتين لاتسقيان مع الناس ؟ قالتا ليس لنا قوء نزاحم القوم وإنما نسقى من فضول حياضهم فسقى لهما فجعل يغترف فىالدلو ماء كشيرا حتى كان أول الرعاء فانصرفتا بغنمهما إلىأبهما وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال (ربي إني لما أنزلت إلى من خير فقير) واستنكر أبوهما سرَّعة صدورهما بغنهما حفلا بطانا فقال إن لكما اليوم لشأنا فأخبرتاه بما صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعته فلما كلمه قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين ليس لفرعون ولا لقومــه علينا سلطان ولسنا في مملكته فقالت إحداهما (يا أبت استأجره إن خيرمن استأجرت القوى الأمين) فاحتملته الغيرة على أن قال لها مايدريك مافوته وما أمانته فقالت أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقى منـــه وأما الأمانة فانه نظر إلى حين أقبلت اليــه وشخصت له فلما علم أنى امرأة صوب رأســه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك ثم قال لى أمشى خلني وانعتى لى الطريق فلم يفعل هذا إلا وهو أمين فسرى عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت فقال له هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني عماني حجج فإن أعمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين . ففعل فكانت على نبي الله موسى ثمان سينين واجبة وكانت سنتان عدة منه فقضي الله عنه عدته فأتمها عشرا ، قال سعيد وهو ابن جبير : فلقيني رجل من أهـــل النصرانية من علمائهم قال هل تمدري أى الأجلين قضى موسى ؟ قلت لا وأنا يومشذ لا أدري ، فلقيت ابن عباس فذكرت له ذلك ، فقال أما عامت أن ثمانيا كانت على نبي الله وجبة لم يكن نبي الله لينقص منها شيئا ويعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي كان وعــده فانه قضى عشر سنين ، فلقيت النصر أبي فأخبرته ذلك فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك ، قلت أجل وأولى ، فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ماقص الله عليك في القرآن فشكا إلى الله تعالى ما يحذر من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فانه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من السكلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هرون يكون له ردُّوا ويتكلم عنه بكثير ممالا يفصح به لسانه ، فـــ تاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه وأوحى الله إلى هرون وأمره أن يلقاه ، فاندفع موسى بعصاء حتى لقي هرون عليه الســـــلام ، فانطلقا جميعا إلى فرعون فأقاما على بابه حينا لايؤذن لهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فقالا ( إنا رسولا ربك ) قال فمن ربكما ؟ فأخبراه بالنبي قص الله عليك في القرآن ؟ قال فما تريدان ؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد ممعت قال أريد أن تؤمن بالله وترسل معنا بني إسرائيل ؟ فأبي عليه وقال اثت بآية إن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلىفرعون ، فلما رآها فرعون قاصدة اليه خافهافاقتحم عن سريره واستفاث بموسى أن يكفها عنه ففعل ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء يعني من غير برص ثم ردها فعادت إلى لونها الأول ، فاستشار الملاُّ حوله فيما رأى ، فقالوا له هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرها ويذهبا بطريقتكم الثلي يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا ممـا طلب وقالوا له اجمع لهما السحرة فانهم بأرسك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما فارسل إلى المدائن فحتسر له كل ساحر متعالم ، فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر ؟ قالوا يعمل بالحيات ، قالوا فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والنسى الذي نعسمل فمنا أجرنا إن نحن غلبنا ؟ قال لهم أنتم أقارى وخاصتي وأنا صانع البيكم كل شيء أحببتم ، فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحي.قالسعيد بن جبير فحدثني ابن عباس أن يومالزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على نرعون والسحرة هو نوم عاشوراء . فلما اجتمعوا

في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ( لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ) يعنون موسى وهارون استهزاء بهما ؟ ف(قالوا ياموسي إما أن تلقي وإما أن نكون محن\للقين \*قال بل ألقوا ، فألقوا حبالهم وعصهم وقالو بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) فرأى موسى من سحرهما أوجس فى نفســــه خيفة فأوحى الله إليه أن ألق عصالةفلما ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت جرزآ إلى الثعبان تدخل فيه حتىما أبقت عصا ولاحبلا إلاا بتعلته فلما عرف السحرة ذلك قالوالوكان هذا سحراً لم يبلغ من سحرناكل هذا ولكن هذا أمر من الله عز وجل آمنا بالله وبما جاء بهموسي من عندالله ونتوب إلى الله مماكنا عليه ، فكسر الله ظهر فرعون في ذلك للوطن وأشياعه وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون (فغلبواهنالك وانقلبواصاغرين) وامرأة فرعون بارزةمتبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإنماكان حزنها وهمها لموسى ، فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا مضت أخلف موعده وقال هل يستطيع ربك أن يسنع غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليــه أن يكفها عنه ويواثقه على أن يرسلمعه بني إسرائيل فإذا كفذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا ، فلماأصبحفرعونورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنودعظيمة كثيرة وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك عبدىموسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه ثم التق على من بتي بعدمن فرعون وأشياعه ، فنسي مُوسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاء وهو غافل فيصير عاصيا لله . فلما تراءى الجمان وتقاربا قال أصحاب موسى إنا لمدركون افعــل ما أمرك به ربك فانه لم يكذب ولم تكذب . قال وعدني ربي إذا أتيت البحر الفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه ثم ذكر بعد ذلك العصي فضرب البحر بعصاء حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق البحركما أمر. ربه وكما وعد موسى فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التتي عِلمهم البحركما أمر فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه ثم مروا بعــد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم ( قالوا يا موسى اجعل لنا إلهـــاكما لهم آلهة قال إنــكم قوم تجهاون \* إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) الآية . قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى فأنزلهم موسى منزلا وقالأطيعواهارون فاني قــد استخلفته عليكم فانى ذاهب إلى ربى وأجلهم ثلاثين يوما أن يرجع إلهم فها فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه ثلاثين يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريم فم الصائم فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه فقال له ربه حين أتاه لم أفطرت وهو أعلم بالذي كان ، قال يا رب إني كرهت أن أ كلمك إلا وفمي طيب الريح قال أوماعلمت يا موسى أن ريح فم الصامم أطيب عندى من ريح المسك ارجع فصم عشراً ثم اثتني ففعل موسى عليـــه السلام ما أمر به ، فلما رأى قومه أنه إيرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك وكان هارون قد خطهم وقال إنكم قدخرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع ولكم فهم مثل ذلك فانىأرى أنكم تحتسبون مالكم عندهم ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إلهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا فحفر حفيرا وأمركل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه فيذلك الحفير ثم أوقد عليه النار فأحرقته فقال لا يكون لنا ولالهم وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن رأى أثرافقبضمنه قبضة فمر بهارون فقال له هارون عليه السلاميا سامرى ألا تلقي مافي يدكوهو قابض عليه لا يراه أحد طول ذلك فقال هـذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكرالبحر ولاألقها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يجعلها ماأريد ، فألقاها ودعا له هارون ، فقال أريد أن يكون عجلاً فاجتمع ماكان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار عجلا أجوف ليس فيه روح وله خرار ، قال ابن عباس : لا والله ما كان له صوت قط

إنمــاكانت الربح تدخل في دبره وتخرج من فيــه وكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بنو إسرائيل فرقا فقالت فرقة يا سامرى ما هذا وأنتأعلم به؟قالهذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق ، فقالت فرقة لانكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسىفان كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيـــه حين رأينا وإن لم يكن ربنا فانا نتبع قول موسى ،وقالت فرقة هـــذا من عمل الشيطان وليسي برينا ولا نؤمن به ولا نصدق ، وأشرب فرقة في قاويهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا التسكذيب به ، فقال كلم هارون ( يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى ) قالوا فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوما ثم أخلفنا، هذه أربعون يوما قد مضت ، وقال سفياؤهم أخطأ ربه فهو يطلبه يتبعه ، فاما كلمالله موسى وقال له ما قال أخبره بما لتي قومه من بعده (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ) فقال لهم ما سمعتم فى القرآن وأخذ برأس أخيه يجر. إليه وألتي الألواح من النضب ثم إنه عذر أخاه بعذره واستنفر له والصرف إلى السامرى فقال له ماحملك على ما صنعت قال قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لها وعميت عليكم ( فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى ، قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلتُ عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في الم نسفة ) ، ولو كان إلها لم يخلص إلى ذلك منه فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة واغتبط الدين كان رأيهم فيه مثل رأى هارون فقالوا لجماعتهم ياموسىسللناربك أنيفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما عملنا فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك لا يألو الحير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل فالطلق بهم يســأل لهم التوبة فرجفت بهم الأرض فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال ( رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بمــا فعل السفهاء منا) وفهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه به فلذلك رجفت بهم الأرض فقال ﴿ ورحمق وسعت كل شيء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ، الذين يتبعون الرسسول الني الأمي اللهي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) فقال يا رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة فقال له إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لتي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالى من قتل في ذلك الموطن وتاب أولئك الدين كان خنى على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعــد ما سكت عنه الغضب فأمرهم بالدى أمرهم به أن يبلغهم من الوظائف فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها فنتق الله علمهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يَفع علمهم ثم مضوا حتى أتوا الأرض القدسة فوجدوا مدينة فها قوم جبارون خلقهم خلق منكر وذكروامن عمارهم أمراً عجيباً من عظمها فقالوا يا موسى إن فها قوما جبارين لا طاقة لنابهم ولا ندخلها مادامو ا فهافان يخرجوامنهافاناداخلون قالىرجلان من اللدين يخافون قيل ليزيد هكذا قرأت قال نعم من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه قالوانحن أعلم بقومناإن كنتم إنما تخافون مارأيتم من أجسامهم وعددهم فانهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم فادخلوا علمهم الباب فإذا دخلتُموه فانكم غالبُون ويقول أناس إنهم من قوم موسى فقال الدين يخافون بنو إسرائيل ( قالوا ياموسى إنالن ندخلها أبداما داموا فها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) فأغضبوا موسى فدعا علهم وسماهم فاسقين ولم يدع علمهم قبل ذلك لما رأى منهم من العصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له ومماهم كما سماهم موسى فاسقين وحرمها علهم أربعين سنة يتهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار وظلل علمهم الغمام في التيسه وأنزل علم المن والساوي وجعل لهم ثيابا لا تبلي ولا تتسخ وجعل بين ظهرائهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرةعينافي كل ناحية ثلاثة أعين وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك بالحجر بينهم بالمسكان الذي كان فيــه بالأمس : رفع ابن عباس هـــذا الحـــديث إلى النبي مَالِيَّةٍ وصدق ذلك عندى أن معاوية سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشي

على موسى أمر القتيل الذي قتل فقال كيف يفشى عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلاالإسرائيلي الذي حضر ذلك فنضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية وانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرى فقالله يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنار سول الله بمن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون ؟ الاسر ائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال إنما أفشى عليه الفرعوني عمل من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضره هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضى الله عنهما عما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار . أو غيره والله أعلم ومعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضاً ، وقوله عزوجل

﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمُّ جِثْتَ عَلَى قَدَرٍ يَهْوُسَلَى \* وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي \* أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَا يَلِي وَلَا تَنِياَ فِي ذِكْرِي \* أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَنَىٰ \* فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيْنًا لَمْلُهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾

يقول تعالى محاطباً لموسى عليه السلام إنه لبث مقيافي أهل مدين فارا من فرعون وملثه يرعى على صهره حتى اتهت المستد وانقضى الأجل ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعاد والأمر كله فه تبارك وتعالى وهو السير عباده وخلقه فيا يشاء ولهذا قال (ثم جثت على قدر يا موسى) قال مجاهد أى على موعد ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله (ثم جثت على قدر ياموسى) قال على قدر الرسالة والنبوة . وقوله (واصطنعتك لنفسى) أى اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أى كما أريد وأشاء ، وقال البخاري عند تفسيرها حدثنا الصلت بن عجد حدثنا مهدى بن ميمون حدثنا عد بن سيرين عن أى هريرة عن رسول أله ميالي قال « التي آدم وموسى بقال موسى أنت الذى أشقيت الناس وأخرجهم من الجنة فقال آدم وأنت الذى اصطفاك أله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قعج آدم موسى » أخرجاه وقوله (اذهب أنت وأخوك يآيانى) أى بحجبى فوجدته مكتوبا على تملى أن طلحة عن ابن عباس لا تبطئا ، وقال مجاهد عن ابن عباس لا تنفي ومعجزاتى ( ولا تنيافي ذكرى) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تبطئا ، وقال مجاهد عن ابن عباس لا تنفي والموازات في ذكر الله بل يذكران الله في جال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لها وسلطانا كاسراً له كما جاء في الحديث « إن عبدى كل عبدى الذى يذكر في وهو مناجز قرنه » وقوله (اذهبا إلى فرعون إنه طغي) أى تمرد وعتا وتجبر على الله وعصاه ( فقولا له قولا لينا لمله يتذكر أو يختبى ) هذه الآية فيا عبرة عظيمة وهو أن فرعون في غاية الهتو والاستكبار وموسى صغوة الله من خلقه إذذاك ومع هنباأمرأن لا يخاطب فيا عبرة عظيمة وهو أن فرعون في غاية الهتو والاستكبار وموسى صغوة الله من خلقه إذذاك ومع هنباأمرأن لا يخاطب فيا عبرة عظيمة والمين كما قال يزيد الرقاشى عند قوله ( فقولا له قولا لينا)

يامن يتحبب إلى من يعاديه ، فكيف بمن يتولاه ويناديه ؟

وقال وهب بن منبه قولا له إنى إلى العفو والمفرة أقرب منى إلى الغضب والعقوبة وعن عكرمة فى قوله ( فقولا له قولا لينا ) أعدرا إليه قولا له أولا لينا ) أعدرا إليه قولا له أولا لينا ) أعدرا إليه قولا له ألى ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة وناراً وقال بقيه عن على بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن على فى قوله ( فقولا له قولا لينا ) قال كنه وكذا روى عن سفيان الثورى كنه بأ بى مرة والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ وأنجع كما قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن ) وقوله (لعله يتذكر أويخشى) أى لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة أويخشى أى يوجد طاعة من خشية ربه كما قال تعالى ( لمن أراد أن يذكر أويخشى ) فالتذكر الرجوع عن المعذور والحشية تحصيل الطاعة ، وقال الحسن البصرى ( لعله يتذكر أو يخشى ) يقول : لا تقبل أن عوسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه ، وههنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل ويروى لأمية بن

أى الصلت فها ذكره ابن إسحاق .

بعث إلى موسى رسولا مناديا إلى الله فرعون الذي كان باغيا بلاوتد حتى استقلت كما هيا بلاعمد ارفق إذن بك بانيا منيرا إذا ماجنه الليل هاديا فيصبح مامست من الأرض ضاحيا فيصبح منه البقل يهتز رابيا فنى ذاك آيات لمن كان واعيا

وأنت الذى من فضل من ورحمة فقلت له فاذهب وهارون فادعوا فقولا له هل أنت سويت هذه وقولا له آ أنت رفعت هذه وقولا له آ أنت سويت وسطها وقولا له من يخرج الشمس بكرة وقولا له من ينبت الحب في الثرى ويخرج منه حبه في رءوسه

وقوله عز وجل:

﴿ قَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْفَىٰ \* قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَمَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ \* فَأْتِياهُ فَتُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ وَأُلسَّمُ مَمَنَا بَنِي إِسْرَ وَلا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِثَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَى مَن قَدُّ جِئْنَكَ بِثَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَى مَن أَتُبَعَ ٱلْهُدَىٰ \* إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْهَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾

يقول تعالى إخبارا عن موسى وهرون علمهما السلام أنهما قالا مستجيرين بالله تعالىشاكيين إليه ( إنسا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ) يعنيان أن يبدر إلهمًا بعقوبة أو يعتدىعلهمافيعاقهماوهمالايستحقان منه ذلك قال عبدا الرحمن ابن زيد بن أسلم أن يفرط يعجل وقال مجاهد يبسط علينا وقال الضحاك عن ابن عباس أوأن يطغى: يعتدى (قال لا تخافا إنني معكماً أسمع وأرى) أى لا تخافا منه فانني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه لا يخفي على من أمركم شيء واعلما أن ناصيته يبدىفلا يتكلم ولا يتنفس ولايبطش إلا باذنى وبعد أمرى وأنا معكما بحفظي ونصرى وتأبيدىوقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا على بن مجمد الطنافس حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما بعث الله عزوجل موسى إلى فرعون فقال رب أى شيء أقول قال قل هياشر اهيا قال الأعمش فسر ذلك أنا الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء إسناد جيد وشيء غريب ( فأتياه فقولا إنا رسولا بك ) قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال مكثا على بابه حينالا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب شديدوذ كر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هرون خرجا فوقفا بياب فرعون يلتمسان الاذن عليه وهما يقولان: إنا رسـولا رب العالمين فآذنوا بنا هذا الرجل فمكثا فما بلغني سنتين يغدوان ويروحان لايعلم مهما ولايجترىء أحدعلي أن يخبره بشأنهماحتي دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه فقال له أيها اللك إن على بابك رجـــلا يقول قولًا عجباً يزعم أن له إلمــا غيرك أرسله إليك . قال ببانى.؟ قال نعم قال أدخاوه فدخل ومعه أخوه هرون وفي يده عصاه فلما وقف على فرعون قال إنى رسول رب العالمين فعرفه فرعون ، وذكر السدى أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لايعرفانه وكانطعامهما ليلتئذ الطفيل وهو اللفت ثم عرفاه وسلما عليه فقال له موسى ياهرون إن ربى قد أمرنى أن آئى هـــذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمرك أن تماوني قال افعل ما أمرك ربك فذهبا وكان ذلك ليلا فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون فغضب وقال من يجترىء على هذا الصنيع الشديد فأخبره السدنة والبوابون بأن هينا رجلا مجنونا بقول إنه رسول الله فقال على به فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في كتابه وقوله (قد جئناك بآسمهن ربك)أي بدلالة ومعجزة من ربك ( والسلام على من اتبع الهدى) أى والسلام عليك إن اتبعت الهدى ولهذا لما كتب رسول الله عَلِيْكُ إِلَى هرقل عظم الروم كتابًا كان أوله ﴿ بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى هرقل عظم

الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فانى أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وكذلك لما كتب مسيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا صورته من مسيلة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فانى قد أشركتك في الأمر فلك المدر ولى الوبر ولكن قريش قوم يعتدون فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم « من محمد رسول الله إلى مسيلة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ولهذا قال موسى وهرون عليهما السلام لفرعون ( والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) أى قد أخبرنا الله فيا أوحاه الينا من الوحى المعسوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته كا قال تعالى ( فأما من طنى وآثر الحياة الدنيا \* فان الجحم هى المأوى ) وقال تعالى ( فأنذر تكم ناراً تلظى \*لا يسلاها إلا الأشق \* الذي كذب وتولى ) وقال تعالى ( فلا صدق ولاسلى ولكن كذب وتولى ) أى كذب بقلبه وتولى بفعله

﴿ قَالَ فَمَن رَّبُكُمَا يَنْمُوسَىٰ \* قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ \* قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ اللهُ عَالَ عِنْمُا عِندَ رَبِّى فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ رَبِّى وَلَا يَنسَىٰ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه ومليكه قال ( فمن ربكها يا موسى ) أى الذي بعثك وأرسلك من هو فانى لاأعر فه وماعلمت لكيمن إله غيرى ( قال ربنا الله ي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول خلق لكل شيء زوجه وقال الضحاك عن ابن عباس جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة وقال ليث بن أبى سلم عن مجاهــد أعطى كل شيء صورته وقال ابن أبي نجيم عن مجاهد: سوى خلق كل دابة وقال سعيد بن جبير في قوله (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) قال أعطى كل ذى خلق ما يصلحه من خلقه ولم يجعل للانسان من خلق الدابة ولا للدابة من خلق السكاب ولا للسكاب من خلق الشاة وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح وهيأكل شيء على ذلك ليس شيءمنها يشبه شيئًا من أفعاله في الحلق والرزق والنكاح، وقال بعض الفسرين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كقوله تعالى ( الذي قدر فهدى ) أى قدر قدرا وهدى الحُلائق إليه أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق ثم الحُلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الحُروج منه . يقول ربنا الذي خلق الحلق وقدر القدر وجبل الحُليقة على ما أراد ( قال فما بال القرون الأولى ) أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لمسا أخيره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدي شرع يحتج بالقرون الأولى أى الذين لم يعبدوا الله أى فمابالهم إذ كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غير. فقال لهموسى في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فان عملهم عند الله مضبوط علمهم وسيجزّيهم بعملهم فى كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمار (لا يضل ربي ولا ينسي) أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولاكبيرولا ينسي شيئا يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسي شيئاً تبارك وتعالى وتقدس وتنزه فان علم المخلوق يعتريه نقصا نانأ حسدهما عدم الاحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك

﴿ اللَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّهَ ۗ وَمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزُواجًا مِّن نَّبَاتِ شَتَّىٰ \* كُلُوا وَأَرْعَوْ ا أَ نَعْلَتُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَتِ لِلْأُولِي النَّهَىٰ \* مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيها كُعِيدُ كُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ثَارَةً أُخْرَىٰ \* وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايُلِنِا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِيلًا)

هذا من تمام كلام موسى فيا وصف بهر به عز وجل حين سأله فرعون عنه فقال ( الذي أعطى كل شيء خلقه شم هدى)

ثم اعسترض السكلام بين ذلك ثم قال ( الذي جعل لكم الأرض مهادا ) وفي قراءة بعضهم مهدا أي قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها ( وسلك لكم فيها سبلا ) أي جعل لكم طرقا بمشون في منا كبها كا قال تعالى ( وجعلنا فيها فجاجا سبلا العليم يهتد ون ) (وأنزل من السباء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شق ) أي من أنواع النباتات من زروع و تمار ومن حامض وحلو ومر وسائر الأنواع ( كلوا وارعوا أنعامكم ) أي شيء لطعامكم وفا كهتكم وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويبسا ( إن في ذلك لآيات ) أي لدلالات وحججا وبراهين ( لأولى النبي ) أي لدوي العقول السليمة المستقيمة على أنه لا إله إلا ألله ولا رب سواه ( منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ( يوم يدعوكم فتستجيبون مجمده وتظنون إن لبتم إلا قليلا ) وهده الآية إذا متم وبليتم ومنها نخرجكم تارة أخرى ( يوم يدعوكم فتستجيبون مجمده وتظنون إن لبتم إلا قليلا ) وهده الآية كقوله تعسالى ( قال فيها تحيون وفيها تعوتون ومنها تخرجون ) وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله تمالية مخرى وقال وفيها نعيدكم شم أخد أخرى وقال وفيها نعيدكم ثم أخد أخرى وقال وفيها نعيدكم أخرى وقال وفيها نعيدكم والمنها والمناح والم

﴿ قَالَ أَجِئْنَنَا لِتُخْرِجَنَا مِن أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْوُسَى ﴿ فَلَنَا تِيَنَّكَ بِسِحْرِ مُثْلِهِ فَأَجْمَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نَخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوى ﴿ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ مُنْحَى ﴾

يقول تعالى عبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى وهي إلقاء عساه قصارت ثعباناً عظها ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غيرسوء فقال هذا سحر جثت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك وتكاثرنا بهم ولا يتم هذا معك فان عندناسحرا مثل سحرك فلا يشرنك ما أنت فيه (فاجمل بيننا وبينك موعدا) أي يوما مجتمع عن وأنت فيه فنعارض ماجت به عا عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين فعند ذلك (قال) لهم موسى (موعد كم يوم الزينة) وهو يوم عيده وتفرغهم من أعمالهم واجتاع جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحر لجوادق العادات النبوية ولهذاقال (وأن يحشر الناس)أي جميعهم (ضحى) أى ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلي وأبين وأوضع، وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج ولهذا لم يكون أظهر وأجلي وأبين وأوضع، وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى قال ابن عباس وكان يوم الزينة يوم عاشوراء وقال السدى وقتادة وابن زيدكان يوم عيدهم وقال سعيد بن جبير كان يوم سوقهم ولا منافاة قلت وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده كما ثبت في الصحيح وقال وهب وقال سعيد بن جبير كان يوم سوقهم ولا منافاة قلت وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده كما ثبت في الصحيح وقال وهب وخلت إليك فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلا وقال له أن يجعل هو قال فرعون اجعله إلى أربعين يوما وخلت بالك فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكاناسوى مستوبين الناس وما فيه لا يكون صوت ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستوحين يرى

﴿ فَتُوَكِّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَّعَ كَيْدَهُ ثُمُّ أَنَى ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى ۚ وَيُلَكُم ۚ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُم بِعَدَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَى ﴿ فَتَنَزَعُوا أَمْرَهُم ۚ بَيْنَهُم ۚ وَأَسَرُوا ٱلنَّجُوكَ ﴿ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَلْجِرَ أَنِ يُريدَانِ بَعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتُوا صَفًا وَقَدْ أَنْ يُخْرِجًا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِما وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُم ُ ٱلنَّنَالَى ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُم مُ مَنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِما وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُم النَّهُ فَلَى ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُم مُ النَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَسْتُوا صَفًا وَقَدْ أَفْلُكُ النَّهُ مِن أَسْتَمَلَى ﴾

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السيلام إلى وقت ومكان معاومين تولى أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا كما قال تمالي ( وقال فرعون اثنوني بكل ساحر علم ) ثم أتى أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة وجلس فرعون على سرير مملسكته واصطف له أكابر دولته ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبسل موسى عليه الصلاة والسسلام متوكنا على عصاه ومعه أخوه هرون ووقفت السحرة بين يدى فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحمهم ويرغهم في إجادة عملهم فيذلك اليوم ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنهم يقولون ( أثن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكي إذا لمن القربين) (قال لهسم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا) أى لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشسياء لاحقائق لهما وإنها مخلوقة وليست مخلوقة فتكونون قدكذبتم على الله ( فيسحتكم بعذاب) أى يهلككم بعقوبة هلاكا لابقيةله ( وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم ) قيــل معناه أنهم تشاجروا فها بينهم فقائل يقول ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام ني ، وقائل يقول بل هو ساحر وقيل غير ذلك والله أعلم . وقوله (وأسروا النجوى) أى تناجوافها بينهم ( قالوا إن هذان لساحران ) وهذه لغة لبعض العرب جاءت هذه القراءة على إعرابها ، ومنهم من قرأ (إنهذين لساحران ) وهــذه اللغة المشهورة وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هــذا موضعه . والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم : تعلمون أن هذا الرجل وأخاه \_ يعنونموسي وهرون \_ ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة ويقاتلاً فرعون وجنوده فينضرا عليه ويخرجاكم من أرضكم . وقوله ( ويذهباً بطريقتكم المثلي ) أى ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر فانهمكانوا معظمين بسببها لهمأموال وأرزاق عليها يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم منالأرض وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة بهادونكم ، وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال في قوله ( ويذهبا بطريقتكم المثلي ) يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعم بن حماد حدثنا هشم عن عبد الرحمن بن إسحق سمع الشعى يحدث عن على فى قوله ( ويذهبا بطريقتكم المثلي ) قال يصرفا وجوه الناس المهما ، وقال مجاهـــد (ويذهبا بطريقتكم المثلي) قال أولوالشرف والعقلوالأسنان . وقالًا بوصالح بطريقتكم المثلىأشرافكم وسرواتكم ، وقالعكرمة بخيركم ، وقال قتادة وطريقتهم المثلى يومئذ بنوإسرائيل وكانوا أكثر القوم عددا وأموالا فقال عدوالله يريدان أن يذهبا بهالانفسهما وقال عبد الرحمن بنزيد بطريقتكم المثلى بالذى أتتم عليه ، وقوله ( فأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صفا) أى اجتمعوا كلكم صفآ واحداً وألقوا مافيأ يديكم مرةواحدة لتهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخاه (وقدأفلح اليوم مناستعلي) أىمنا ومنه ، أما نحن فقدوعدنا هذا اللك العطاء الجزيل وأما هو فينال الرياسة العظيمة

﴿ فَالُوا يَنْتُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَلْقِي وَإِمَّا أَن تَلْكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيِّلُ اللّهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْمَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَة مُّوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي اللّهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا فَالُوا كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَىٰ ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوا عَلَيْكَ مَا مَنْ مُوسَىٰ ﴾ وَاللّهُ عَلَى السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوا عَامَعًا برّبً خُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام أنهم قالوا لموسى ( إما أن تلقى ) أى أنت أولا ( وإما أن نكون أول من ألقى \* قال بل ألقوا ) أى أنتم أولا لنرى ماذا تصنعون من السحر وليظهر للناس جلية أمرهم ( فإذا حبالهم وعصيم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) وفى الآية الأخرى أنهم لما ألقوا (قالو ابعزة فرعون إنالنحن الغالبون) وقال تعلى (سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ) وقال همنا (فإذا حبالهم وعصيم يحيل إليه من سحرهم أنها تسعى )

وذلك أنهم أودعوها منالزئبق ماكانت تنحرك بسببه وتضطربوتميد بحيث يخيل للناظرأنها تسعى باختيارها وإنما كانت حيلة وكانواجما غفيراً وجمعاً كثيرا فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صارالوادى ملآن حيات يركب بعضها بضاً ، وقوله (فأوجس في نفسه خيفة موسى) أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروابهم قبل أن يلقى مافي يمينه فأوحى الله تعالىاليه فىالساعة الراهنة أنألقىمافى يمينك يعنى عصاك فإذاهى تلقف ماصنعوا وذلك أنهاصارت تنينا عظهاها ثلا ذاقواهم وعنقورأس وأضراسفجعلت تتبع تلك الحبال والعصىحتىلم تبق منها شيئا إلاتلقفتهوا بتلعته والسحرة وآلناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة ، فقامت المعجزة واتضح البرهان ووقع الحق وبطل السحر ولهذا قال تعالى ( إنمسا صنعوا كيد ساحر ولايفلح الساحر حيث أنى) . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حمادبن خاله حدثنا ابن معاذ \_ أحسبه الصائغ \_ عنالحسن عنجندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا أَخَذَتُم \_ يعني الساحر \_ فاقتلوه \_ ثم قرأ \_ ( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) قال لايؤمن حيث وجد » وقد روى أصله الترمذي موقوفا ومرفوعا . فلما عامن السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خــبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علماليقين أن هذا الذي فعله موسى ليسمن قبيل السحر والحيل وأنه حق لامرية فيه ولا يقدر على هــذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون ولهذ قال ابن عباس وعبيد بن عمير : كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. قال محمد بن كعب كانوا تمانين ألفاً ، وقال القاسم بن أبي بزة كانوا سبعين ألفاً وقال السدى بضعة وثلاثين ألفاً ، وقال الثورى عن عبد العزيز ابن رفيع عن أي تمامة كان سحرة فرعون تسعة عشر ألفاً ، وقال محمد بن إسحق كانوا خمسة عشر ألفاً ، وقال كعب الأحبار كانوا اثني عشر ألفا ، وقال ابن أ ي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا محدثنا على بن حمزة حدثنا على بن الحسين ابن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس كانت السحرة سبعين رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح بمكة حدثنا ابن البارك قال : قال الأوزاعي لما خر السحرة سجدا رفَّمت لهم الجنة حتى نظروا إلها ، قال وذكر عن سعيد بن سلام حدثنا إسماعيل بن عبد الله بنسلمان عن سالم الأفطس عن سعيدبن جبير قوله ( وَأَلْقَى السحرة سجدا ) قال رأوا منازلهم تبين لهم وهم في سجو دهم وكذا قال عكرمة والقاسم بنأى بزة

﴿ قَالَ ءَامَنَمُ ۚ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ مُ ٱلّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسَّحْرَ فَلَا قَطَّمَنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلْفِ وَلَأَصَلَّبُ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْفَى \* قَالُوا لَن نُو يُرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِن الْبَيْنَاتِ وَأَنْفَى \* قَالُوا لَن نُو يُرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِن الْبَيْنَاتِ وَأَلَّذِي فَطَرَنَا فَا قُضِ مَا أَنتَ قَاضِ إِنَّا أَشَفَى هَذِهِ ٱلْخَيُوةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا ءَامَنًا بِرَبُّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَاوَمَا أَكُرَ مُتَنَا عَلَيْهِ مِن ٱلسَّحْرِ وَٱللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾

يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى مارأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل الفلب شرع فحالمكابرة والمهت وعدل إلى استعال جاهه وسلطانه فى السحرة فتهددهم وتوغدهم وقال (آمنتم له) أى سدقتموه (قبل أن آذن لكم) أى وما أمرتكم بذلك وافتتم على فىذلك ، وقال قولا يعلم هو والسحرة والحلق كلهم أنه بهت وكذب (إنه لكبيركم الذى علم علم السحر) أى أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم أنتم وإياه على وعلى رعيتى لتظهروه كاقال تعالى فى الآية الأخرى (إن هذا لمكر مكر نموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون) ثم أخذ يتهددهم فقال (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل) أى لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهر نكم قال ابن عباس فكان

أول من فعل ذلك رواه ابن أبي حاتم . وقوله ( ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبتى ) أى أتم تقولون إلى وقومى على ضلالة وأتم مع موسى وقومه على الحدى فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبق فيه ، فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم فى الله عزوجل و(قالوا لن نؤثرك على ماجاء نا من البينت) أى لن نختارك على ما حصل لنا من الحدى واليتين ( والذى فطر نا ) محتمل أن يكون قسا ومحتمل أن يكون معطوفا على البينات ، يعنون لا نختارك على فاطر نا وخالفنا الدى أنشأ نا من العدم المبتدى خلفنا من الطين فهو المستحق للعبادة والحضوع لا أنت ( فاقض ما أنت قاض ) أى فافعه ما ماشئت وما وصلت إليه يدك ( إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ) أى إنما لك تسلط فى همنه الدار وهى دار الزوال ونحن قد رغبنا فى درا القرار ( إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ) أى ما كان منا من الآثام خصوصاً ماأكر هتنا عليه من السحر لتعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه ، وقال ابن أى حاتم حدثنا أبى حدثنا نعيم بن حماد حدثناسفيان ابن عيينة عن أبى سعيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ( وما أكرهتناعليه من السحر ) قال أخذ فرعون أربعين عند الرحمن بن زيد بن أسلم . وقوله ( والله خير وأبق ) أى خير لنا منك ( وأبق ) أى أدوم ثوابا بما كنت وعدتنا ميد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقوله ( والله خير وأبق ) أى خير لنا منك ( وأبق ) أى أدوم ثوابا بما كنت وعدتنا أى منك عذابا إن عصى ، وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا . والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم ومن الله ومذا قال ابن عباس وغيره من السلف أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء

﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّه مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَمْ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى ﴿ وَمَن يَأْتِه مُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ
فَأُونُ اللَّهَ لَهُمُ الدَّرْجَاتُ ٱلْعَلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَجُوى مِن تَحْتِهَا ٱلآنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وذَلْكَ جَزَ آهَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون يحذرونه من نقمةاللهوعذابهالدائم السرمدى ويرغبونه فى ثوابه الأبدى المخلد فقالوا ( إنه من يأت ربه مجرما ) أى يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم ( فإن الهجهنم لايموت فهاولا يحيى )كقوله ( لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاكذلك نجزى كل كفور ) وقال ( ويتجنها ألأشتي الذي يصلى النار الكبري شم لا يموت فها ولا محيى ) وقال تعالى ( ونادوايامالك ليقض علنيار بكقال إنكما كثون)وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحدرى قال: قال رسول الله عراقية وأما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لايموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة جيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال ياأهل الجنة أفيضو اعليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل » فقال رجـل من القوم كأن رسـول الله عَرَالِيُّهُ كان بالبادية وهـكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشربنالفضل كلاهما عن أى سلمة سعيد بن يزيد به وقال ابن أى حاتبرذ كرعن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أي حدثنا حبان سمعت سلمان التيمي عن أبي نضرة عن أي سعيد أن رسول الله مَرَائِلًا خطب فأنى على هـنه الآية ( إنه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لاعوت فيها ولا يحي ) قال النبي مُراتِين « أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا محيسون ، وأما الذين ليسوا من أهلها فان النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهرا يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كما ينبت العشب في حمل السيل » وقوله تعالى ( ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ) أي ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله ( فأولئك لهم الدرجات العلي ) أي الجنة ذات الدرجات العاليات والغرف الآمنات والساكن الطيبات . قال الإمام أحمد حدثنا عفان أنبأنا همام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت عن النبي برائي قال و الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين الساء والأرض والفردوس أعسلاها درجة ومنها نخرج الأنهار الأربعة والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسسألوه الفردوس » ورواه الترمذى من حسديث يزيد بن هارون عن هام به ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سليان بن عبد الرحمن الدمشقى أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال كان يقال الجنة مائة درجة في كل درجة مائة درجة بين كل درجتين كما بين الساء والأرض فيهن الياقوت والحلى في كل درجة أمير يرون له الفضل والسودد ، وفي الصحيحين و إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون السكوك الفابر في أفق الساء لتفاصل ما بينهم ... قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء قال .. بلي والذي نفسي بيده رجال المنوا بالله وصدقوا المرسلين » وفي السنن وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما وقوله ( جنات عدن ) أي إقامة وهي بدل من السرجات العلي ( تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ) أي ما كثين أبدا ( وذلك جزاء من تزكى ) أي طهر نفسه من الهدنس والحبث والشرك وعبد الله وحده لاشريك له واتبع المرسلين فيها جاءوا به من خير وطلب

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ۚ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لأَنْخَلْفُ دَرَكَا وَلاَ تَخْشَى ۚ \* فَأَنْبَعَهُمْ ۚ فِرْعَوْنُ بِجِنُودِهِ قَنَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ \* وَأَضَل ۚ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ۖ ﴾

يقول تعالى عبرا أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل أن يسرى بهم فى الليل و يذهب بهم من قبضة فرعون وقد بسط الله هذا اللقام فى غير هذه السورة الكرعة وذلك أن موسى لما خرج ببنى إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لاداع ولا مجيب فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل فى المدائن حاشرين أى من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه يقول إن هؤلاء لشرفهة قليلون وإنهم لنا لغائظون ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشه ساق فى طلبهم فأتبعوهم مشرقين أى عند طلوع الشمس ( فلما تراءى الجمان ) أى نظر كل من الفريقين إلى الآخر (قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معى ربى سيهدين ) ووقف موسى ببنى إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وراءهم فعند ذلك أوحى الله إليه (أن اضرب لهم طريقاً فى البحر يبسا ) فضرب البحر بعساه وقال انفلق على بإذن الله فانفلق فى على المنا كوجه الأرض فكان كل فرق كالطود العظم أى الجبل العظم فأرسل الله الربع على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض فلهذا قال (فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبسا لا تخاف دركا) أى من فرعون ( ولا تخشى ) يعنى من البحر أن يغرق قومك ثم قال تعالى (فاشرب لهم طريقاً فى البحر (ما غشيهم ) أى الذى هو معروف ومشهور وهذا يقال عند الأمر العروف الشهور كا قال تعالى ( والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى ) وقال الشاعر:

\* أنا أبو النجم وشعرى شعرى \* أى النَّى يعرف وهو مشهور . وكاتقدمهم فرعون فسلك بهم فى الم فأصلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ويئس الورد المورود

﴿ يَلْبَنِي إِسْرَ وَيَلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّنْ عَدُو ۚ كُمْ وَوَاعَدْ نَلْكُمْ ۚ جَانِبَ الطَّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَاللَّهُ وَالْمَالِيَّةِ عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَاللَّهُ وَالْمَالِيَّةِ عَلَيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ فَضِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضِيى وَاللَّهُ وَالْمَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ فَضِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضِيى وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُولِلْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَلْمُؤْلِقُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُ

يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام ومننه الجسام حيث أنجاهم من عدوهم فرعون وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا فى صبيحة واحدة لم ينج منهم أحدكما قال ( وأغرقنا آل فرعون وأثتم تنظرون) وقال البخارى حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله عراقية المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذى أظفر الله فيه

موسى على فرعون فقال ﴿ بَحِن أولى بموسى فصوموه ﴾ رواه مسلم أيضا فى صحيحه ، ثم إنه تعالى واعد موسى وبنى إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن وهو الذى كله الله تعالى عليه وسأل فيه الرؤية وأعطاه التوراة هناك وفي غضون ذلك عبد بنوإسرائيل العجل كما يقصه الله تعالى قريبا ، وأما المن والساوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها ظالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السهاء ، والساوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفا من الله ورحمة بهم وإحسانا إليهم ولهذا قال تعالى (كلوا من طيبات مارزقناكم ولا تطفوا في رزقى فتأخذوه من غسير حاجة وتخالفوا في بحل عليكم عضي ) أى كلوا من هسذا الرزق الذى رزقنكم ولا تطفوا في رزقى فتأخذوه من غسير حاجة وتخالفوا الم مرتبي الله عنها عنها على بن أبي طلحة عن أبي طلحة عن أبي طلحة عن أبي طلحة عن أبي طلحة فيهوى في جهنم أربعين خريفا قبل أن يبلغ السلسال وذلك قوله (ومن يحلل عليه غضي فقد هوى) وواه ابن أبي حاتم وقوله (وإنى المنار لمن تاب وآمن وهمل سالما) أى كل من تاب إلى تبتعليه من أى ذنب كان حتى إنه تاب تعالى على من عبد المجل من أي إسرائيل ، وقوله تعلى (تاب) أى رجع هما كان فيه من كفر أوشرك أومعسية أونفاق ، وقوله (وآمن) أى بقلبه بني إسرائيل ، وقوله تعلى (تاب) أى رجع هما كان فيه من كفر أوشرك أومعسية أونفاق ، وقوله (وآمن) أى بقلبه جبر (ثم اهتدى) أى استفام على السنة والجاعة ، وروى نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف وقال تتدب الحبر (ثم اهتدى) أى لوم الاسلام حنى يموت ، وقال سفيان الثورى (ثم اهتدى) أى علم أن لهذا ثوابا ، وثم ههنا لترتيب الحبر (ثم اهتدى) أى لوم (ثم كان من الذين آمنوا و هماوا السالحات)

﴿ وَمَنَا أَعْجَلْكَ مَن قَوْمِكَ يَنُوسَى ﴿ قَالَ هُمْ أُولا عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿ قَالَ آلَهِ مَنْ أَوْلَا عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿ قَالَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ

للسار موسى عليه السلام ببنى إسرائيل بعد هلاك فرعون (وأتوا على قوم يمكفون على أصنام لهم فقالوا ياموسى اجمل لنا إلها كالهم آلهة قال إنسكم قوم بجهلون إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون) وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها عشرا فتمت أربعين ليلة أى يصومها ليلا ونهارا وقد تقسدم في حديث الفتون بيان ذلك فسارع موسى عليه السلام سبادرا الى الملور واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هرون ولهذا قال تعالى (وما أعجلك عن قومك ياموسى قال هم أولاء على أثرى) أى قادمون يتزلون قريبا من الطور (وعجلت إليك رب لترضى) أى لترداد عنى رضا (قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأشلهم السامرى، أخبرتعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل وعبادتهم العجل الله عمله هم دلك السامرى، وفي السكتب الاسرائيلية أنه كان اسمه هرون أيضا وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المن عن موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها المدة الألواح المن كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأسسنها سأريم دار الفاسقين) أى عاقبة الخارجين عن طاعق الخالفين لأمرى ، وقوله بقوة وأمر قومك يأخذوا بأسه الله أي بعد ما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم ، هو فيا هو فيه هو فيه هو فيا هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيا هو فيه هو فيه

من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فها شريعتهم وفها شرف لهم وهم قوم قد عبدوا غــير الله ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ماهم فيــه وسخافة عقولهم وأذهانهم ولهذا قال رجع إلهم غضبان أســفا والأسف شـــدة الغضب وقال مجاهد غضبان أسفا أي جزعا وقال قتادة والسدى أسفا حزينا على ماصنع قومه من بعده ( قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ) أي أما وعدكم على لساني كل خسير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أيادى الله ( أفطال عليكم العهد ) أى في انتظار ماوعدكم اللهونسيان ماسلف من نعمه ومابالعهد من قدم (أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم) أمهمنا بمعنى بل وهي للاضراب عن السكلام الأول وعدول إلى الثاني كأنه يقول بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى قالوا أى بنوا إسرائيــل فيجواب ما أنهم موسى وقرعهم (ما أخلفنا موعدك بملكنا) أى عن قدرتنا واختيارنا ، ثم شرعوا يعتذرون بالعبذر البارد يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلى القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم أمرهم بالقاء الحلى في حفرة فها نار وهي في رواية السدى عن أبي مالك عن ابن عباس إنمـــا أراد هرون أن يجتمع ألحلىكله فىتلك الحفيرة ويجعل حجرا واحداحتى إذا رجع موسى عليه السلام رأى فيه مايشاء ثم جاء ذلك السامرى فألقى علما تلك القبضة التي أخــنـها من أثر الرسول وسأل من هرون أن يدعوالله أن يستجيب له في دعوة فدعا له هرون وهو لايعلم مايريد فأجيب له فقال السامرى عند ذلك أسأل الله أن يكون عجلا فكان عجلاً له خوار أى صوت استدراجا وإمهالا ومحنة واختبارا ولهذا قال ( فكذلك ألقى السامرى ، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ) وقال ابن أبيحاتم حدثنا محمد بن عبادة بن البخترى حــدثنا يزيد بن هرون أخبرنا حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن هرون مر بالسامري وهو يُنحت العجل فقال له ماتصنع فقال أصـنع مايضر ولا ينفع فقال هرون اللهم أعطه ماسألك على مافى نفسه ومضى هرون وقال السامرى اللهم إنى أسألك أن يُحُور فخار فكان إذاخارسجدوا له وإذا خار رفعوا رءوسهم . ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال أعمل ماينفع ولايضر وقال السدى كان يخور ويمشى فقالوا أى الضلال منهمالذين افتتنوا بالعجل وعبدوه (هذا إلهـكم وإلهموسى فنسى) أىنسيه همهنا وذهب يتطلبه كـذا تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس فنسي أى نسى أن يذكر كمأن هذا إلهكم وقال محمد بن إسحق عن حكم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقالوا (هذا إلهكم وإله موسى) قال فعكفواعليه وأحبو. حبا لم يحبوا شيئاقط يعني مثله يقول الله (فنسي) أي ترك ما كان عليه من الإسلام يعني السامري قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعالهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فياذهبوا اليه (أفلايرون أنلايرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضراً ولانفعا ) أى العجل أفلا يرون انه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضرا ولانفعا أى في دنياهم ولا في أخراهم قال ابن عباس رضىالله عنهما لاوالله ما كان خواره إلاأن يدخل الريح في دبره فيخرج من فمه فيسمع له صوت ، وقد تقدم في حــديث الفتون عن الحسن البصرى أن هــذا العجل اسمه بهموت وحاصــل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينــة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقــير وفعلوا الأمر الــكبير كما جاء فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه سأله رجل من أهمل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب يعني همل يصلى فيه أملا فقال ابن عمر رضى الله عنهما انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى الحسين وهم يسألون عن دم البعوضة ١

﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ كَلُمُ وَنُ مِن قَبْلُ ۚ يَقُوم إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن أَبْرَحَ عَلَيْهِ عَٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ غبر تعالى عماكان من نهى هرون عليه السلام لهمءنعبادتهم العجل وإخباره إياهم إنماهذا فتنة لسم وإن ربكم الرحمن الدى خلق كل شىء فقدره تقديراً ،ذوالعرش المجيدالفعال لمايريد ( فاتبعونى وأطيعوا أمرى ) أى فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه ( قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ) أى لا تترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيسه وخالفوا هرون فى ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه

﴿ قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا \* أَلاَّ تَنَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى \* قَالَ يَبْنَوْمُ ۖ لَا تَأْخُذُ فِيلِحْيَتِي وَلَا يِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّفْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآويلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾

يغبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم فامتلاً عند ذلك غضبا وألقي ما كان في يده من الألواح الإلهية وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقد قدمنا في سسورة الأعراف بسط ذلك وذكرنا هناك حديث « ليس الحبر كالمعاينة » وشرع يلوم أخاه هرون فقال ( ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألاتتبعن) أى فتخبرنى بهذا الأمر أول ما وقع ( أفعصيت أمرى ) أى فيا كنت قدمت إليك وهو قوله ( اخلفى في قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) قال ( يا ابن أم ) ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه لأن ذكر الأم همهنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف ولهذا قال ( يا ابن أم لا تأخذ بلحيق ولا برأسى ) الآية . هذا اعتذار من هرون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بماكان من هذا الخطب الجسيم ( قال إنى خشيت ) أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لى لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ( ولم ترقب قولى ) أى وما راعيت ما أمر تك به حيث استخلفتك فيهم، قال ابن عباس وكان هرون هائباً مطيعاً له

يقول موسى عليه السلام للسامرى ما حملك على ما صنعت وما الذى عرض لك حق فعلت ما فعلت قال محمد بن إسحق عن حكم بن جبيرعن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال : كان السامرى رجلامن أهل باجرما وكان من قوم يعبدون البقر وكان حب عبادة البقر فى نفسه وكان قد أظهر الإسلام مع بنى إسرائيل وكان اسمه موسى بن ظفر وفى رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان وقال قتادة كان من قرية سامرا (قال بصرت بما لم يبصروا به) أى رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون (فقبضت قبضة من أثر الرسول) أى من أثر فرسه هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم وقال ابن أى حاتم حدثنا محمد بن عارث أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن السدى عن أى بن عمارة عن على رضى الله عنه قال إن جبريل عليه السلام لما نزل فسعد بموسى عليه السلام إلى الساء بصر به السامرى من عن طى رضى الله عنه قال إن جبريل عليه السلام لما نزل فسعد بموسى عليه السلام إلى الساء بصر به السامرى من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس قال وحمل جبريل موسى عليهما السلام خلفه حتى إذا دنا من باب السهاء صعد وكنب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام فى الألواح فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه ،غريب،وقال بحاهد (فقبضت قبضة من أثر الرسول) قال من تحت حافر فرس جبريل،قال و القبضة مل السامرى أى ألق ماكان فى يده على حلية بنى إسرائيل فانسبك الكف والقبضة بأطراف الأصابع ، قال مجاهد نبذ السامرى أى ألق ماكان فى يده على حلية بنى إسرائيل فانسبك الكف والقبضة بأطراف الأصابع ، قال عجاهد نبذ السامرى أى ألق ماكان فى يده على حلية بنى إسرائيل فانسبك

عجلا جسداً له خوار حفيف الريح فيه فهوخواره ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيي أخبرنا على بن للديني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمارة حدثناً عكرمةأن السامرى رأى الرسول فألتى في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فسكان فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على القبضة ، فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلى آل فرعون فقال لهم السامري إنما أصابكم من أجل هــــذا الحلى فاجمعوا فجمعوه فأوقدوا عليه فذاب فرآه السامرى فألتى في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن فكان فقذف القبضة وقال كن فسكان عجلا جسدا له خوارفقال ( هذا إله بجواله موسى ) ولهذا قال ( فنبذتها ) أى ألقيتها مع من ألقى ( وكذلك سولت لى نفسي )أى حسنته وأعجبها إذ ذاك ( قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس )أى كما أخذت ومسست مالم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس أى لا تماسُ النساس ولا يمسونك ( وإن لك موعداً ) أي مومالقيامة ( لن تخلفه ) أي لا محيد لك عنه ، وقال قتادة ( أن تقول لامساس)قال عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لامساس :وقوله ( وإن لك موعداً لن تخلفه ) قال الحسن وقتادة وأبو نهيك لن تغيب عنه وقوله ( وانظر إلى إلهك ) أي معبودك ( الذي ظلت عليه عاكفا ) أي أقمت على عبادته يعني العجل (النحرقنه)قال الضحاك عن ابن عباس والسدى سحله بالمبارد وألقاه على النار ، وقال قتادة استحال العجل من النهب لحما ودما فحرقة بالنار ثم ألقى رماده فى البحر ولهذا قال ( ثم لننسفنه فى الم نسفا )وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا عبد الله بنرجاء أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحق عن عمارة بن عبد الله وأنى عبد الرحمن عن على رضي الله عنه قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامر مى فجمع ماقدر عليه من حلى نساء بنى إسرائيل شم صوره عجلا قال فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شط نهر فلم يشرب أحد من ذلك الماء عمن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الدهب فقالوا لموسى ما توبتنا ؟ قال يقتل بعضكم بعضا وهكذا قال السدى وقد تقدم في تفسير ســورة البقرة ثم في حــديث الفتون بسط ذلك وقوله تعالى ( إنما إلْهِ عَ الله الذي لا إله هو وسع كل شيء علما ) يقول لهم موسى عايه السلام ليس هذا إله كم إنما إله كم الله الذي لا إله إلا هو أي لا يستحق ذلك على العباد إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له فان كل شيء فقير إليه عبد له وقوله (وسع كل شيء علما ) نصب على التمييز أي هو عالم بكل شيء ، أحاط بكل شيء علما وأحمى كل شيء عددا ، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ، والآيات في هذا كثرة حداً

﴿ كَذَٰ لِكَ نَفُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَا تَدْيَنَكَ مِن لَدُنَا ذِكْرًا ۞ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ۖ فَإِنَّهُ مِنْ الْفِيلَةِ مِنْ الْفِيلَةِ مِنْ الْفِيلَةِ مِنْكَ أَلْقِيلَةً مِنْكَ أَلْفُهُمْ يَوْمَ الْفِيلَةِ مِنْكَ ﴾ يَمْ لَا يُنهُمْ يَوْمَ الْفِيلَةِ مِنْكَ ﴾

قول تعالى لنبيه عمد على المخار الماضية كا وقعت من غير زيادة ولا نقص ، همذا وقد آتيناك من لدنا أى والأمر الواقع كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كا وقعت من غير زيادة ولا نقص ، همذا وقد آتيناك من لدنا أى من عندناذ كراوهوالقرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم كتابا مثله ولا أكمل منه ولا أجمع لحبر ما سبق وخبر ما هو كائن وحكم الفصل بين الناس منه ، وقوله تعالى ( من أعرض عنه ) أى كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى من غيره فان الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم ولهذا قال ( من أعرض عنه قانه محمل يوم القيامة وزراً ) أى إنما كا قال تعالى ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب والمجم الله القرآن فهو نذير له وداع فمن اتبعه هدى

ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشتى فى الدنيسا والنار موعده يوم القيامة ولهذا قال ( من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه ) أى لإ محيد لهم عنه ولا انفكاك ( وساءلهم يوم القيامة حملا ) أى بئس الحمل حملهم

﴿ يَوْمَ كَينَفَخُ فِي ٱلصَّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَفَّتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَبِثْتُمُ ۚ إِلاَّ عَشْرًا \* نَحْنُ أَعْلَمُ ۗ يِمَا يَتُولُونَ إِذْ يَغُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُم ۚ إِلاَّ يَوْمًا ﴾

ثبت في الحديث أن رسول الله عليه سل عن الصور فقال «قرن ينفخ فيه» وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظم، الدائرة منه بقدر السموات والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام وجاء في الحديث «كيف أنهم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جهته وانتظر أن يؤذن له » فقالوا يا رسول الله كيف نقول ؟ قال « قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا » وقوله ( ونحشر الحبرمين يومئذ زرقا ) قيل معناه زرق المعيون من شدة ما هم فيه من الأهوال (يتخافتون بينهم ) قال ابن عباس يتسارون بينهم أي يقول بعضهم لبعض إن المعيون من شدة ما هم فيه من الأهوال (يتخافتون بينهم ) قال ابن عباس يتسارون بينهم أي يقول بعضهم لبعض إن أي في حال تناجيهم بينهم (إذ يقول أمثلهم طريقة ) أي العاقل المحامل فيهم (إن لبثتم إلا يوما) أي لقصر مدة الدنيا في في حال تناجيهم بينهم (إذ يقول أمثلهم طريقة ) أي العاقل المحامل فيهم (إن لبثتم إلا يوما) أي لقصر مدة الدنيا يستقصر الكافرون مدة الحينا كلها وإن تكررت أو قاتها وتعاقبت ليالها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحينا للهنيا يوم القيامة وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة ولهذاقال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة به إلى قوله بولنتم في الأرض عدد سنين \* قالوا لبثنا يوماأو نعم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) الآية وقال تعالى (كم لبثتم في الأرض عدد سنين \* قالوا لبثنا يوماأو بعض يوم فاسأل العادين \* قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ) أي إيما كان لبثم فيها قليلا لو كنتم تعلمون ) أي إيما كان لبثم فيها قليلا لو كنتم تعلمون المنافي على الدائم الباقي .

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا \* فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا \* لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا \* يَوْمَئِذٍ يَتَّبِمُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَمَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّعْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ مَمْسًا ﴾

يقول تعالى (ويسألونك عن الجبال أى هل تبقى يومالقيامة أو تزول ؟ فقل ينسفها ربى نسفا)أى يذهبهاعن أما كنها ويمحقها ويسيرها تسييرا (فيدرها) أى الأرض (قاعا صفصف) أى بساطا واحداً والقاع هوالستوى من الأرض والصفصف تأكيد لمعنى ذلك وقيل اللدى لا نبات فيه والأول أولى وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم ولهذا قال (لاترى فيها عوجا ولا أمتا) أى لاترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصرى والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف (يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له) أى يوم رون هذه الأحوال والأهوال يستجبون مسارعين إلى الداعى حياً أمروا بادروا إليه ولوكان هذا في الدنيا لكان أشع لهم ولكن حيث لا ينفعهم كما قال تعالى (أسمع بهم وأبصر يوم يأتونسا) وقال (مهطمين إلى الداع) وقال محمد ابن كعب القرظى يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة ويطوى الساء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادى مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه ، فذلك قوله (يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له) وقال قتادة لا عوج له لا يميلون عنه وقال أبو صالح لاعوج له لا عوج كه وقوله (وخشعت الأصوت للرحمن) قال ابن عباس سكنت وكذا قال السدى وقال أبو صالح لاعوج له لا عبور عن ابن عباس يعنى وطء الأقدام وكذاقال عكرمة والن حيا معيد بن جبير عن ابن عباس يعنى وطء الأقدام وكذاقال عكرمة والن حال سعيد بن جبير (فلا تسمع إلاهمساً) الصوت الخق وهورواية عن عكرمة والضحاك وقال سعيد بن جبير (فلا تسمع إلاهمساً) الصوت الحق عسميد كلاالقولين عكرمة والضحاك وقال سعيد بن جبير (فلا تسمع إلاهمساً) الصوت الحقول فلا تسمع المناس وقتادة وابن زيد وغيرهم وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس وقاده وطء الأقدام فقد جمع سعيد كلاالقولين

وهو محتمل أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إلى المحشر وهو مشهم فى سكون وخضوع ، وأما الكلام الحفى فقديكون فى حال دون حال فقد قال تعالى ( يوم يأت لاتكام نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد )

﴿ يَوْمَئِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ ۚ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّاعَلَىٰ وَرَضِى لَهُ ۚ قَوْلًا \* يَعْلَمُ مَا تَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَى ۗ ٱلْقَيَّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ كُنالْمًا \* وَمَن يَعْمُلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُوْمِن ۖ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ﴾

يقول تعالى ﴿ يومئذ ﴾ أي يوم القيامة ( لاتنفع الشفاعة ) أي عنده ( إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ) كـقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) وقوله ( وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) وقال ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) وقال ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وقال ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون إلامن أذن له الرحمن وقال صوابًا ) وفي الصحيحين من غير وجه عن رسمول الله علي وهو سيد وله آدم وأكرم الحلائق على الله عزوجل أنه قال « آتى تحت العرش وأخر لله ساجــدا ويفتيح على بمحامد لا أحصها الآن فيد عني ماشاء أن يدعني ثم يقول يامحمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع \_ قال \_ فيحد لى حدا فأدخلهم ألجنة ثم أعود α فذكر أربعمرات صاوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . وفي الحمديث أيضا « يقول تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فيخرجون خلقًا كثيرًا ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن درة من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال درة من إيمان » الحديث ، وقوله ( يعلم ما بين أيد بهم وما خلفهم ) أى يحيط علماً بالحلائق كلهم ( ولا يحيطون به علماً )كقوله ( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) وقوله ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) قال ابن عباس وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الحلائق لجبارها الحي الذي لايموت ، القيوم الذي لاينام وهو قم على كل شيء يدبره ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلابه، وقوله (وقد خاب من حمَّل ظلما) أي يوم القيامة فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماءمن الشاة القرناء ، وفي الحديث ﴿ يقول الله عزوجل وعزتي وجلالي لايجاوزني اليوم ظلم ظالم ﴾ وفي الصحيح ﴿ إِيا ۖ كُم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والحيبة كل الحيبة من لتي الله وهو به مشرك فان الله تعالى يقول إن السرك لظلم عظم » وقوله ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ) لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثني بالمتقين وحكمهم وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون أى لايزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحدة فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره والهضم النقص

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَ لَنَاهُ قُوْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَمَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا \* فَتَعْلَى اللّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحُقْ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبَّ زِدْنِي عِلْيًا ﴾

يقول تعالى ولماكان يوم المعاد والجزاء بالحير والشر واقعا لامحالة أنزلنا القرآن بشيراً ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولاعي ( وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ) أى يتركون المماتم والمحارم والفحواحش ( أو يحدث لهم ذكرا) وهو إيجماد الطاعة وفعل القربات ( فتعالى الله الحق ) أى تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق وعده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق وكل شيء منه حق، وعدله تعالى أن لا يعذب أحداقبل الانذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه لئلا يبق لأحد حجة ولا شهة ، وقوله ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن

يقضى إليك وحيه ) كقوله تعالى في سورة لاأقسم بيوم القيامة (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه » فاذا قرأناه فاتبع قرآنه به ثم إن علينا بيانه ) وثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحى شدة فكان مما يحرك به لسانه فأنزل الله هذه الآية يعنى أنه عليه السلام كان إذا جاء حبريل بالوحى كلما قال حجريل آية قالها معمه من شدة حرصه على حفظ القرآن فأرشده الله تعالى إلى ماهو الأسهل والأخف في حقه لشملا يشق عليه فقال ( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ) أى أن تجمعه في صدك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) وقال في هذه الآية ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) أى بل أنصت فاذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده ( وقل رب زدنى علما ) أى قبل أن يقضى إليك وحيه ) أى بل أنصت فاذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده ( وقل رب زدنى علما ) أى الحديث « إن الله تابع الوحى على رسوله حى كان الوحى أكثر ما كان يوم توفى رسول الله على الله عليه وسلم يقول « المهم انفى غيدة عن محمد بن ثابت عن أبى هريرة رضى الله عنه عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اللهم انفعنى بما علمتنى وعلمي ما يفتى على والهد لله عن عبد الله بن نمير به وقال غريب من هذا الوجه ، وراه البرار على كل حاله » وأخرجه الترمذى عن أبى كريب عن عبد الله بن نمير به وقال غريب من هذا الوجه ، وراه البرار عن عمرو بن على الفلاس عن أبى عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد فى آخره « وأعوذ بالله من حال الفلاس عن أبى عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد فى آخره « وأعوذ بالله من حال الفلاس عن أبى عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد فى آخره « وأعوذ بالله من حال الفلاس عن أبى عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد فى آخره « وأعوذ بالله من حال الفلاس عن أبى عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد فى آخره « وأعوذ بالله من الفلاس عن أبى عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد فى آخره « وأعوذ بالله من الفلاس عن أبى عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد فى آخره « وأعوذ بالله من الفلاس عن أبى عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد فى آخره « وأعوذ بالله من المناد المناد المناد الماكان و من عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد فى آخره الماكان الماكان المناد الماكان الماكا

قال ابن أبى حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إنما جمى الانسان لأنه عهد إليه فنسى وكذا رواه على بن أبى طلحة عنه ، وقال مجاهد والحسن : ترك ، وقوله (وإذ قلنا للملائكة استجدوا لآدم) يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا ، وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف وسياتى في آخر سورة س يذكر تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائكة بالسجودله تشريفا وتسكريما ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبهم قديما ولهذا قال تعالى (فسجدوا إلا إبليس أبي ) أى امتنع واستكبر (فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ) يعنى حواء عليهما السلام (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ) أى إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك فانك ههنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولامشقة (إن لك أن لانجوع فيها ولا تعرى ) إنما قرن بين الجوع والعرى لأن الجوع ذل الباطن والعرى ذل الظاهر (وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى ) وهذان أيضا متقابلان فالظمأ حر الباطن وهو العطش والضحى حر الظاهر . وقوله (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الحلد وروجه أن وملك لايبلي قد تقدم أن الأمر ولا يقر با هذه الشجرة الهيئة في الجنة فلم يزل بهما إبليس حق أكلا منها وكانت شجرة الحلد بعني يأ كلا من كل الثمار ولا يقر با هذه الشجرة الهيئة في الجنة فلم يزل بهما إبليس حق أكلا منها وكانت شجرة الحلد بعني يأ كلا منها خلد ودام مكثه وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الحلد قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن التي من أكل منها خلد ودام مكثه وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الحلد قال أبعود وداد الطيالسي: حدثنا شعبة عن

أبي الضحاك صعت أبا هريرة يحسدت عن النبي مُلِيِّهِ قال ﴿ إِنْ فِي الجِنَّةِ شَجْرَةً يُسْيِرِ الراكِبُ في ظلها مائة عام ما يقطعها وهي شجرة الحلد ﴾ ورواه الإمام أحمد ، وقوله ( فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما ) قال ابن أ بي حاتم حدثناعلي ابن الحسين بن اشكاب حدثنا على بن عاصم عنسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَ الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جمل يشتد في الجنة فأخذت شــعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن ياآدم منى تفر فلما صمع كلام الرحمن قال يارب لاولكن استحياء أرأيت إن تبت ورجعت أعاثدى إلى الجنة ؟ قال نعم » فذلك قوله ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب فلم يسمعه منه وفي رفعه نظر أيضا وقوله ( وطفقا يخصفان علمما من ورق الجنة ) قال مجاهد يرقعان كهيئة الثوب وكذا قال قتادة والسدى ، وقال ابن أى حاتم حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفيان عن ابن أى ليلي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (وطفقا يخصفان علمهما من ورق الجنة) قال ينزعان ورق التين فيجعلانه علىسوآتهما وقوله ( وعصى آدم ربه فغوى \* ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهــدى ) قال البخارى حدثنا قتيبة حدثنا أيوب بن النجار عن يحيي بن أني كثير عن ألى سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « حاج موسى آدم فقالله أنتالذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم ؟ قال آدم ياموسي أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلاســه أتلومني على أمركتبه الله على قبـــل أن يخلقني أو قدره الله على قبـل أن يخلقنى \_ قال رسول الله ما الله على على وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرها من المسانيد . وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني أنس بن عياض عن - الحارث بن أبي ذااب عن يزيد بن هرمز قال صعت أبا هريرة يقول : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ احتجآدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قالموسىأنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيكمن روحه وأسجد لك ملاثكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك ، قال آدم أنت موسى الدى اصطفاك الله برسالته وكلاســه وأعطاك الألواح فيها تبيان كلشىء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قالموسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فها وعصى آدمر به فغوى قال نعم قال أفتاو مني على أن غملت عملا كتب الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة \_ قال رسول الله مالية \_ فحج آدم موسى » قال الحارث وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي هريرة عن الني ماللة .

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس اهبطوا منهاجيعا أى من الجنة كلكم ، وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة ( بعضكم لبعض عدو ) قال آدم وذريته ، وإبليس وذريته وقوله (فإما يأتينكم مني هدى ) قال أبوالعالية : الأنبياء والرسل والبيان (فمن اتبع هداى فلا يضلولا يشقى قال ابن عباس لايضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة (ومن أعرض عن ذكرى ) أى خالف أمرى وما أنزلته على وسولى أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه ( فإن له معيشة ضنكا ) أى ضنكا في الله نيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ماشاء وأكل ماشاء وسكن حيث شاء فان قلبه مالم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك للعيشة قال على بن أي طلحة عن ابن عباس (فان له معيشة شنكا ) قال الشقاء وقال العوفي عن ابن عباس (فان له معيشة ضنكا ) قال كل أعطيته عبدا من عبادى قل أوكثر لا يتقيني قيه فلا خير فيسه وهو الضنك في المعيشة ، وقال أيضاً إن

قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين فكانت معيشتهم ضنكا وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب فإذاكان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتدتعليه معيشته فذلك الضنك ، وقال الضحاك هو العمل السيء والرزق الحبيث وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار وقالسفيان ابن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله ( معيشة ضنكا ) قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه، قال أبوحاتم الرازى: النعان بن أبي عياش يكني أبا سلمة ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثناصفوان أنبأنا الوليد أنبأنا عبدالله بن لهيمة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال : قال رسمول الله مَرْالِيُّهُ في قول الله عز وجل (فان له معيشة ضنكا) قال ضمة القبر له والموقوف أصح. وقال ابن أى حاتم أيضا حــدثنا الربيع بن سليمان حــدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح عن ابن حجيرة واسمه عبد الرحمن عن أبي هريرة عنرسول الله مَالِيَّةٍ قال ﴿ المؤمن في قبره في روضة خضراء ويفسح له في قبره سبعوث ذراعا وينور له قبره كالقمر ليلة البدر أتدرون فيم أنزلت هذه الآية ( فان له معيشة ضنكا )أتدرون ما المعيشة الضنك ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قال «عذاب السكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينا ، أتدرون ما التنين ؟ تسعة وتسعون حية لسكل حية سسبعة رءوس ينفخون فيجسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون» رفعــــه منكرجداً وقال البزارحدثنا محمد ابن يحيي الأزدى حدثنا محمد بن عمرو حدثناهشام بن سعدعن سعيدبن أبي هلال عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن الني مُرْتِيِّةٍ في قول الله عز وجل ( فان له معيشة ضنكا ) قال ﴿ المعيشة الضنك الذي قال الله إنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة » وقال أيضاً حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني مِرْائِيةِ ( فان له معيشة ضنكا ) قال « عذاب القبر » إسناد جيد وقوله ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) قال مجاهد وأبو صالح والسدى لاحجة له وقال عكرمة عمى عليه كل شيء إلا جهنم ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضاكما قال تعالى ( وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياوبكما وصها مأواهم جهنم ) الآية ولهذا يقول (رب لم حشرتني أعمى وقدكست بصيراً ) أي في الدنيا ( قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) أىلماأعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك ( فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا) فان الجزاء من جنس العمل . فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيدالحاص وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى فانه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك ، قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن يدبن أنى زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضى الله عنه عن النبي مُ الله على والله على الله الله الله الله الله على الله يوم يلقاه وهو أجذم » ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت عن الني مالي في مد كر مثله سواء

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَم ۚ يُوامِن بِثَا يَتِ رَبِّهِ وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْغَى ﴾

يقول تعمالى وهكذا نجازى المسرفين المكذبين بآيات الله فى الدنيا والآخرة ( لهم عذاب فى الحياة الدنيا ولمذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ) ولهذا قال ( ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ) أىأشدأ لما من عذاب الدنيا وأدوم علم علدون فيه ولهذا قال رسول الله ملي المتلاعنين « إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة »

﴿ أَفَلَمْ يَهِٰدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَتِ لَأُ وَلِي ٱلنَّهَى \* وَأَفَلَمْ يَهُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ وَلَوْ لَا كَلِيَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى \* فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

ٱلشَّسْ وَقَبْلَ غُرُو بِهَا وَمِنْ ءَانَاكِ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾

يقول تعالى (أفلم يهد) لهؤلاءالكذبين بما جنتهم به يا محدكم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثركما يشاهدون ذلك مِن ديارهم الحالية التي خلفوهم فها يمشون فها ( إن فىذلك لآياتلاً ولى النهى ) أى العقول الصحيحة والألباب المستقيمة كما قال تعمالي ( أفلم يسيروا في الأرض فتكوَّن لهم قاوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمىالقلوب التي في الصدور ) وقال في سورة الم السجدة ( أو لم يهدلهم كم أهلكنا من قبلهم من الفرون يمشون في مساكنهم ) الآية ثم قال تعالى ( ولولا كلة سبقت من ربك لكان لزاماوأجل مسمى ) أى لولا السكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعدقيام الحجة عليه والأجل المسمى اللس ضربه الله تعالى لهؤلاءالمكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة والهذاقال لنبيه مسليا له ( فاصبر على ما يقولون ) أى من تكذيبهم اك ( وسبح محمد ربك قبل طاوع الشمس ) يعني صلاة الفجر ( وقبل غروبها ) يعني صلاة العصر كما جاءفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه قال كنا جاوساً عند رسول الله عليه فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال ﴿ إنكم سترون رَبِج كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبــــل غروبها فافعلُوا» ثم قرأهذه الآية، وقالِ الإمام أحمد دثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رؤيبة قال معترسول الله عَرِّلِيَّةٍ يقول «لن يلج النار أحد صلى قبل طاوع الشمس وقبل غروبها » رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عميرُ به و في المسند والسنن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «إن أدنى أهل الجنة منزلة من بنظر في ملكه مسيرة ألغ سنة ينظر إلى أقصاء كما ينظر إلى أدناه وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين، وقوله ( ومن آناء الليل فسبح) أى من ساعاته فتهجد به وحمله بعضهم على المغرب والعشاء ( وأطراف النهار ) في مقابلة آناء الليل ( لعلك ترضي ) كما قال تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وفى الصحيح « يقول الله تعالى يا أهل الجنة فيقولون كبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك فيقول إنى أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل عليكم رضوائي فلا أسخطعليكم بعده أبدا » وفي الحديث الآخر ﴿ يَا أَهُ لَا أَهُ الْحِينَ اللَّهِ مُوعِدًا يُرِيدُ أَنْ يَنْجِزَكُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُو ؟ أَلَمْ يَبِيضُ وَجُوهُنَا وَيُثَقِّلُ مُوازَيْنَنَا ويزحزحناعن النار ويدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فوالله ماأعطاهم خيرا من النظر إليه ، وهي الزيادة » .

﴿ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ أَخْيَوَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَلْمُ اللَّانِيَا لِلنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَلُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْ اللللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُواللَّالِمُ اللللْمُولُولُولُولُولِ

يقول تعالى لنبيه عدد صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيسه من النعيم فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك وقليل من عبادى الشكور ، وقال مجاهد أزواجا منهم يعنى الأغنياء فقد آتاك خيرا بما آتاهم كا قال في الآية الأخرى (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك) الآية وكذلك ما ادخره الله تعسالي لرسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة أمر عظيم لا محد ولا يوصف كا قال تعمالي (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ولهذا قال (ورزق ربك خير وأبقى) وفي الصحيح أن عمر بن الحطاب لما دخل على رسول الله يهني في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرط واهية معلقة فابتدرت عينا عمر بالبكاء فقال له رسول الله على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرط واهية معلقة فابتدرت عينا عمر بالبكاء فقال له رسول الله إن عمر الا يا عمر الا والله الله الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدرة علمها إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله ولم يدخر لنفسه شيئا لقد ،

قال ابن أبى حاتم أنبأنا يونس أخبرني ابن وهب أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنْ أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ مَا يُفْتِحَ اللَّهُ لَكُمْ مَن زهرة الدنيا ﴾ قالوا وما زهرة الدنيا يارسول الله قال « مركات الأرض » وقال قتادة والسدى : زهرة الحياة الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا وقال قتادة ( لنفتنهم فيه ) لنبتلهم وقوله ( وأمرأهلك بالصلاة واصطبر علمها) أي استنقذهم من عداب الله بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلما كما قال تعالَى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وقال ابن أى حاتم حدثناأى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنى هشام بن سعد عن زيدبن أسسلم عن أبيهأن عمر بن الحطاب كان يبيت عنده أنا ويرفأ وكان له ساعة من الليل يصلى فيها فريما لم يقم فنقول لايقوم الليلة كماكان يقوم وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله وقال (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علمها) وقوله ( لانسألك رزقا نحن نرزقك ) يعنى إذا أقمت الصلاة أتماك الرزق من حيث لاتحتسب كماقال تعالى ( ومن يتق الله بجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ) وقال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون \_ إلى قوله \_ إن الله هو الرزاق ذوالقوة المتين ) ولهذا قال لانسألك رزقا نحن نرزقك ، وقال الثورى لانسألك رزقا أى لانسكلفك الطلب وقال ابن أى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا فاذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ (ولا تمدن عينيك \_ إلى قوله \_ نحن نرزقك ) ثم يقول: الصلاة، الصلاة رحمكم الله وقال ابن أى حاتم حدثنا أى حدثنا عبد الله امن أبي زياد القطراني حدثنا سيار حدثنا جعفر عن ثابت قال كان النبي مسلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا، صلوا . قال ثابت وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بنزائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَا بِنَ آدَمَ تَفْرَغُ لَعَبَادَتَى أَمَلاً صَدَرَكُ عَنَى وأسَدَ فَقَرك ، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم يقول « من جعل الهموم هما واحدا هم المعادكفاء الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أى أوديته هلك» ، وروى أيضا من حديث شعبة عن عمر بن سلمان عن عبدال حمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ماكتبله ومن كانت الآخرة نيته جمعله أمره وجعلغناه فىقلبهوأتته الدنيا وهي راغمة» وقوله (والعاقبة للتقوى) أى وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله ، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأنا أتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن دىنناقد طاب »

﴿ وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِنَايَةً مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُف الْأُ وَلَى \* وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكِكُنَهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِسِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلًا وَنَخْزَى \* قُلْ كُلُّ مُّذَبِّسٌ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِسِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلًا وَنَخْزَى \* قُلْ كُلُّ مُّذَبِّسٌ فَنْ أَصْحُبُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَذَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَصْحُبُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَذَى اللهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَصْحُبُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَن ِ اهْتَذَى اللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ أَصْدَالُوا وَمِنْ أَصْدَالُوا فَسَتَعْلَمُ مِنْ أَصْحُبُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَن ِ اهْتَذَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَصْدَالُوا وَمِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَصْدَالُوا وَمَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَصْدَالُوا وَمَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَمْدَالُولُ وَمَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلُوا لَوْ اللَّهُ مِنْ أَمْدَالُوا وَمَنْ أَلُولُوا وَمَنْ أَنْهِمُ وَمِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلُولُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَالًا لَوْلَا أَنْ اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلْ أَنْ أَلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَالًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَلَالُولُ مَاللَّهُ مِنْ أَلَا أَنْ أَلَالَالًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ أَلَالًا لَكُولُوا فَلَاللَّهُ مُنْ أَلَالُولُ مَا مُنْ أَلَالَالْمُ وَاللَّهُ مُنْ أَلَالَالُولُ اللَّهُ مِنْ أَلَالَالُولُوا فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِلَّالِهُ مِنْ أَلَالِهُ مِنْ أَلَالِكُولُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَالُولُوا لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقول تعالى عبرا عن الكفار في قولهم (لولا) أى هلاياً تبنا محمد بآية من ربه أى بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله الله قال الله تعالى (أولم تأتيم بينة عافي الصحف الأولى) بعنى القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أمى لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها فان القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح وببين خطأ المكذوب فيها وعليها وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وأنما أنا نذير مبين «أولم يكفيهم أنا أنزلنا

عليك الكتاب ينلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) وفى الصحيحين عن رسول الله عليها أدجو هامن نبي إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مشله البشر وإعماكان الذى أوتيت وحياً أوحاء الله إلى فأرجو أن أكون أكرهم تابعا يوم القيامة » وإنما ذكر ههنا أعظم الآيات التى أعطها عليه السلام وهو القرآن وإلافله من المعجزات مالا محد ولا يحصر كا هو مودع فى كتبه ومقرر فى مواضعه ثم قال تعالى ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت البنا رسولا ) قبل أن نرسل البهم هذا الرسول الكريم ونتبعه وشرك عليهم هذا الكتاب العظم لكانوا قالوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه كاقال ( فنتبع آياتك من قبل أن نذل و غزى ) يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون ( ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) كما قال تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون - إلى قوله - كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) كما قال تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون - إلى قوله - عما كانوا يصدفون ) وقال ( وأقسموا بالله جهدا أيمانهم أن جاءتهم آية ليؤمنن بها ) الآيتين ، ثم قال تعالى ( قل ) أى يا محد لمن كذبك وخالفك ( واقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها ) الآيتين ، ثم قال تعالى ( ول ) أى يامحد لمن كذبك وخالفك أى الطريق المستم ( ومن اهتدى ) إلى الحقوسبيل الرشاد ، وهذا كقوله تعالى ( وسوف يعلمون من أصحاب الصراط السوى) أى الطريق المستم ( ومن اهتدى ) إلى الحقوسبيل الرشاد ، وهذا كقوله تعالى ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب من الكذاب الأشر ) . آخر تفسير سورة طه ولله الحد والمنة ويتالوه إن شاءالله من أطله من الحدد

﴿ تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام وهي مكية ﴾

قال البخارى حدثنا عمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن أبى إسحق سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال ، بنو إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، هن من العتاق الأول وهن من تلادى

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّامَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ اَ قُتَرَبَ الِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ \* مَا كَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبَهُم مُحْدَثِ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ بِلُعْبُونَ \* لَاهِيَة كُلُوبُهُمْ وَأُسَرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ كَلَمْ اللَّا بَشَرْ مَّمْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* بَلْ قَالُوا أَضْفَتُ أَخْلَم بَلِ وَأَنْ السَّعْرَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* بَلْ قَالُوا أَضْفَتُ أَخْلَم بَلِ وَأَنْ السَّعْنَ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* بَلْ قَالُوا أَضْفَتُ أَخْلُم بَلِ وَأَنْ السَّعْنَ أَفَامُ مَن وَاللَّهُ مِنْ وَلَا مَنْ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ \* اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا مَنْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلَيْهُمْ مِن وَلَا يَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ اللْمُولُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها وأن الناس فى غفلة عنها أى لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها ، وقال النسائى حدثنا أحمد بن نصر حدثنا هشام بن عبد الملك أبوالوليد الطيالسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد عن النبي عليالله (فى عفلة معرضون) قال «فى الدنيا» وقال تعالى (أنى أمر الله فلا تستعجلوه وقال (اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا آية يعرضوا) الآية ، وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن هانى أبى نواس الشاعر أنه قال : أشعر الناس الشيخ الطاهر أبوالعتاهية حيث يقول :

الناس في غفلاتهم ، ورحا المنيسة تطحن

فقيلله من أين أخذ هذا ؟ قال من قول الله تعالى (اقتربالناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون )وروى (١٠ فى ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الآمدى عن عبدالرحمن بن زيدبن أسلم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه الرجل فقال إنى استقطعت

<sup>(</sup>١) هذا الحبر غير موجود في النسخة المكبة .

من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك فقال عامر لا حاجة لى في قطيعتك ذلت اليوم ســورة أذهلتنا عن الدنيا ( اقترب للناس حسامهم وهم في غفــلة معرضون ) ثم أخبر تعالى أنهم لايسغون إلى الوحى الذي أنزل الله على رسوله والخطاب مع قريش ومن شامهم من الكفار فقال ( ما يأتهم من ذكر من رمهم محدث ) أي جديد إنزاله ( إلا استمعوه وهم يلعبون ) كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرءونه محضا لم يشب رواه البخاري بنحوه ، وقوله ( وأسروا النجوي الذين ظلموا ) أي قائلين فيما بينهم خفية ( هل هــذا إلا بشر مثلكم ) يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم فكيف اختص بالوحى دونهم ولهذا قال ( أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ) أى أفتتبعونه فتكونون كمن يأتى السحروهو يعلم أنه سحر فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب ( قال ربى يعلم القول في السهاء والأرض ) أى الذي يعلم ذلك لايخني عليه خافية وهو الذي أنزل هــذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيح أحــد أن يأتى بمثله إلا الذي يعلم السبر فى السموات والأرض وقوله ( وهو السميع العلم ) أى السميع\أقوالكم العلم بأحوالكم وفي هذاتهديدلهم ووعيد وقوله ( بل قالوا أضفاث أحلام بل افتراه ) هذا إخبار عن تعنت الكفارو إلحادهم واختلافهم فها يصفون به القرآن وحيرتهم قيه وضلالهم عنه فتارة يجعلونه سجرا وتارة يجعلونه شعرا وتارة يجعلونه أضغاث أحلام وتارة يجعلونه مفترىكاقال(انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا) وقوله ( فليأتناباً يَه كما أرسل الأولون ) يعنون كناقة صالح وآيات موسى وعيسى وقد قال الله ( ومامنعنا أن نرسل بالآيات إلاأن كذب بهاالأولون) الآية، ولهذا قال تعالى: (ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) أي ما آتينا قرية من القرى الذي بعث فهم الرسل آية على يدىنبهافآمنوا مهابلكذبوا فأهلكناهم بذلك أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوهادون أولئك؟ كبلا ، بل ( إنالذين حقت علمهم كلمةربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم ) هذا كله وقد شاهدوًا من الآيات الباهرات والحجيج القاطعات والدلائل البينات على يدى رسول الله مُرَاتِيج ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . قال ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر عن زيد بن الحباب حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي عن على بن رباح اللخمي حدثني من شهد عبادة بن الصامت يقول : كنا في السجدومعناأ بو بكرالصديق رضي الله عنه يقرأ بعض القرآن فجاء عبد الله بن أبي ابن سلول ومعه نمرقة وزربية فوضع واتكأ وكان صبيحا فصيحا جدلا ققال يا أبا بكر قل لحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون ؟ جاء موسى بالأولوح وجاء داود بالزبور وجاء صالح بالناقةوجاء عيسى بالإنجيل وبالمسائدة . فبكي أبو بكررضي الله عنه فخرج رسول الله عليه فقال أبو بكر قوموا بناإلى رســـول الله عَالِيُّهُمْ نَسْتَغِيثُ بِعَمِنَ هَذَا المُنافِقِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ : ﴿ إِنَّهُ لَا يَقَامُ لَى إِنَّمَا يَقَامُ لَلْهُ عَزُوجِكُ ﴾ فقلنا يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق ، فقال : ﴿ إِن جبريل قال لَي اخرِج فأخبر بنعم الله الني أنعم بها عليك وفضيلته التي فضلت بها فبشرني أني بعثت إلى الأحمر والأسود وأمرني أن أنذر الجن وآتاني كتابه وأنا أمي وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر وذكر اسمى في الأذان وأمدني بالملائكة وآتاني النصر وجعل الرعب أمامي وآتاني الكوثر وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة ووعدني المقام المجمود والناس مهطعون مقنعون رءوسهم وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس وأدخل في شفاعتي سبعين ألفا من أمتي الجنة بغير حساب وآتاني السلطان والملك وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعم فليس فوقى أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش وأحل لى ولأمتى الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلنا ﴾ وهسذا الحديث غريب جدا

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رَجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَنَلُوآ أَهْلَ ٱلذَّكْرِ إِن كُنتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ \* وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لاَّ بَا كُلُونَ الطَّمَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ \* ثُمُّ صَدَقْنَـهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآءَوَأَهْلَكُنَاللُسْرِ فِينَ ﴾ جَسَدًا لاَّ بَا كُلُونَ الطَّمَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ \* ثُمُّ صَدَقْنَـهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآءَوَأَهْلَكُنَاللُسْرِ فِينَ ﴾

يقول تمالى راداً على من أنكر بعثة الرسل من البشر ( وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليم ) أى جميع الرسلا الذين تقدمواكانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة كما قال في الآية الأخرى ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى ) وقال تمالى ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) وقال تمالى حكاية عمن تقدم من الأمم لأنهم أنكر واذلك فقالوا ( أبشر يهدوننا ) ولهذا قال تمالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) أى اسألوا أهل العلم من الأمم كالبود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة وإعاكانوا بشراً وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم ، وقوله ( وما جعلناهم جسدا لا يأ كلون الطعام ) أى بل قد كانوا أجسادا يأ كلون الطعام كما قال تعالى ( وماأرسلناقبلك من المرسلين إلاإنهم ليأ كلون الطعام ويمشون في الأسواق ) أى قد كانوا أجسادا يأ كلون الطعام كما قال تعالى ( وماأرسلناقبلك من المرسلول يأ كل للتكسب والتجارة وليس ذلك بضارلهم ولا ناقص منهم شيئاً كما توهمه المشركون في قولهم ( مالهذا الرسسول يأ كل المنها ) الآية ، وقوله ( وما كانوا خالدين ) أى في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتون ( وما جعلنالبشر من قبلك الخلد) وخاصتهم الآيم يوحى إليهم من الله عزوجل تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكمه في خلقه عما يأمر به وينهى عنه ، وقوله ( ثم صدقناهم الوعد ) أى الذي المسرفين ) أى المكذبين عدقهم الله وعده وفعل ذلك ولهذاقال (فأنجيناهم ومن نشاء) صدقناهم الوعد ) أى الذي المسرفين ) أى المكذبين عاجات به الرسل .

( لقَدْ أَنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ كُتُبًا فِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلَا تَمْقُلُونَ ﴿ فَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَا لِمَةَ فَيهِ وَمَسَلَكِنَكُمْ وَالْمَالُونَ ﴾ قالُوا يَوَيلُنَا إِنَّا كُنّا ظُلْمِينَ ﴾ فما زَالَت تَلْك دَعُو هُمْ حَتَى جَمَلْمَهُمْ حَصِيداً خَلِينَ ﴾ فما زَالَت تَلْك دَعُو هُمْ حَتَى جَمَلْمَهُمْ حَصِيداً خَلِينَ ﴾ يقول تعالى منبها على شرف القرآن ومحرضالهم على معرفة قدره ( لقد أنزلنا إليم كتابا فيه ذكرتم ) قال ابن عباس شرف وقال بجاهد حديثهم وقال الحسن دينهم (أفلا تعقلون) أى هذه النعمة وتتلقونها بالقبول كما قال تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون) وقوله (وكم قصمنامن قريه كانت ظالمة فهى خاوية على عروشها ) الآية. وقوله من القرون من بعد نوح) وقال تعالى (وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمه فهى خاوية على عروشها ) الآية. وقوله وعدهم نبيهم (إذا هم منها يركضون) أى أمة أخرى بعدهم (فلما أحسوا بأسنا) أى تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم (إذا هم منها يركضون) أى يفرون هاربين (لاتركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة بهم نزرا أى قبل لهم نزرا لاتركضواها وبين من نزول العذاب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة ، قال قتادة استهزاء بهم (لعلم تسئلون) أى عما كنتم فيه من أداء شكر النعم (قالواياويلناإناكنا كنا الله فيه من أداء شكر النعم (قالواياويلناإناكنا عليه المن الطيبة ، قال قتادة استهزاء بهم (لعلم تسئلون) أى عما كنتم فيه من أداء شكر النعم (قالواياويلناإناكنا والساكن الطيبة ، قال قتادة استهزاء بهم (لعلم تسئلون) أى عما كنتم فيه من أداء شكر النعم (قالواياويلناإناكنا والساكن الطيبة ، قال قتادة استهزاء بهم (لعلم تسئلون) أي عما كنتم فيه من أداء شكر النعم وقليله المنافقة والسرور والمنابعة والسرور والمنابعة والسرور والمها والمنابعة والمنابعة والمنابعة والسرور والمنابعة والمنابعة

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ \* لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا لَّا تَخَذْ نَهُ مِن لَدُنَا إِن كُنَّا فَلْمِنَ \* بَلْ نَقْذِفُ بِالْحُقِّ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ \* وَلَا مَنْ فِى السَّمُولُتِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ \* يُسَبِّحُونَ ٱلنَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ والأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَن عِبَادَ تِهِ وَلاَ يَسْتَخْسِرُونَ \* يُسَبِّحُونَ ٱلنَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ والأَرْض بالحق أَى بالعدل والقسط ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذي

ظالمين ) اعترفوا بذنوبهم حين لاينفعهم ذلك ( فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) أي مازالت تلك

المقالة وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا

أحسنوا بالحسني وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعباكما قال (وماخلقناالسهاءوالأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الدين كفروا من النار)وقوله تعالى(لو أردنا أن نتخذ لهوا لآغذناه من لدنا إن كنا فاعلين) قال ابن ألى نجيسم عن مجاهد ( لو أردنا أن تتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ) يعني من عندنا ، يقول وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتاولا بعثا ولاحسابا، وقال الحسن وقتادة وغيرها ( لو أردنا أن تتخذلهوآ ) اللهو المرأة بلسان أهل البمن ، وقال إبراهم النخعي (لآنخذناه ) من الحور العين، وقال عكرمةوالسدى : والمراد باللهو ههناالولدوهذا والذي قبَّله متلازمان وهو كقوله تعالى ( لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ) فنزه نفسه عن اتخاد الولد مطلقا ولا سها عما يقولون من الافك والباطل من اتخاذعيسي أو العزيرأوالملائكة(سبحانالله عما يقولون علواكبيرا) وقوله ( إن كنا فاعلين ) قال قتادةوالسدىوإبراهم النخعىومغيرة بن مقسم أى ماكنا فاعلين وقال مجاهد :كل شيء في القرآن إن فهو إنسكار ، وقوله ( بل نقذف بالحق على الباطل)أي نبين الحق فيدحض الباطل ولهذا قال ( فيدمغه فإذا هو زاهق ) أي ذاهب مضمحل ( ولكم الويل )أي أيها القائلون لله وله ( مما تصفون ) أي تقولون وتفترون . ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا فقال ( ولهمن في السموات والأرض ومن عنده )يمني الملائك (لا يستكبرون عن عبادته ) أي لا يستنكفون عنها كما قال ( لن يستنكف السيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون \* ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ) وقوله ( ولا يستحسرون ) أى لا يتعبون ولا يماون (يسبحون الليلوالنهار لا يفترون ) فهمدائبون في العمل ليلا ونهارا مطيعون قصدا وعملا قادرون عليه كما قال تعالى (لا يعصون الله ماأمر هم ويفعلون ما يؤمرون )وقال ابن أى حاتم حدثنا على بن أبي دلامة البغدادي أنبأنا عبدالوهاب بن عطاء حــدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكم بن حزامقال : بينا رسول الله عليه الله عليه الله على أصحابه إذ قال لهم « هــل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا ما نسمع من شيء . فقال رسول الله عالي السمع أطبط السماء وما تلام أن تنط وما فها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم » غريب ولم يخرجوه ثم رواه أعنى ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي زريع عن سعيد عن قتادة مرسلا ، وقال محمد بن إسحق عن حسان بن مخارق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام فقلت له أرأيت قول الله تعالى للملائسكة ( يسبحون الليل والنهار لايفترون)أما يشغلهم عن التسبيح الحكام والرسالة والعمل. فقال من هذا الغلام ؟ فقالوا من بني عبد المطلب ، قال: فقبل رأسي ثم قال يابني إنه بجعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشى وأنت تتنفس ؟

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ \* لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ ۚ إِلَّا أَللهُ لَقَسَدَ تَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ \* لَا يُشْنَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْنَلُونَ ﴾

ينكر تعالى على من انخذمن دونه آلفة فقال أم انخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ) أى أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض أى لا يقدرون على شيء من ذلك فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه ، ثم أخبر تعالى أنه لوكان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض فقال (لوكان فيهما آلهة) أى في السموات والأرض (لفسدت ) كقوله تعالى (ما آنخذ الله من ولد وماكان معه من إله إذا لنهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) وقال همنا (فسبحان الله رب العرش عمل يصفون) أى عما يقولون أن له ولدا أو شريكا سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيرا. وقوله (لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون) أى هو الحاكم الذي لامعقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه (وهم يسئلون) أى وهو سائل خلقه عما يعملون كقوله أن فوريك لنسألنهم أجمعين عاكانوا يعملون) وهسذا كقوله تعالى (وهو يجير ولا يجار عليه)

﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةٌ كُلْ هَاتُوا بُرْ هَنَـكُمْ كُلْدَا ذِكُرُ مَن مَلِي وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْرُكُهُمْ لَا مِنْ مُنْفِي إِلَّا فَوْجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

يقول تعالى (أماتخذوا من دونه آلهة قل) يا محد (ها توا برها نكم) أى دليلكم على ما تقولون (هذا ذكر من معى) يعنى القرآن (وذكر من قبلى) يعنى الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولونه و تزعمون فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه ولهذا قال (وما أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنامن من قبلك من رسلنا أجعلنامن من قبلك من رسلنا أجعلنامن دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك أيضا والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليم غضب ولهم عذاب شديد

﴿ وَقَالُوا أَنَّخَذَ ٱلرَّا حُنُ وَلَدًا سُبْحَلَنَهُ كِلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ \* لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَهْمَلُونَ \* يَهْمَ مُنَ خَشْيَقِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى اللهُ مَنْ خَشْيَقِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى اللهُ مَنْ خَشْيَقِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى اللهُ مَن ذُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾

يقول تعالى رادا على من زعم أن له تعالى وتقدس ولدا من الملائكة كمن قال ذلك من العرب إن الملائكة بنات الله فقال ( سبحانه بل عباد مكرمون ) أى الملائكة عباد الله مكرمون عنده فى منازل عالية ومقامات سامية وهم له فى غاية الطاعة قولا وفعلا ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) أى لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم به بل يبادرون إلى فعله وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وقوله ( ولا يشفعون إلالمن ارتضى ) كقوله (منذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) وقوله ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلالمن أذن له ) في آيات كثيرة في معنى ذلك ( وهم من خشيته ) أى من خوفه ورهبته ( مشفقون \* ومن يقل منهم إنى إله من دونه) أى ادعى منهم أنه إله من دون الله أى مع الله ( فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ) أى كل من قال ذلك وهذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه كقوله (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) وقوله ( لأن أشركت ليحبطن عملك ولنكونن من الخاسرين )

﴿ أَوَلَمْ بِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ كَانَتَا رَثَقًا فَفَتَقْنَهُمُا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءَ كُلَّ شَيْء حَيْ الْفَادَ بُورُهِ لَنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا أَلَا يُولِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فَلَا يُولِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فَيهُ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُمْ يَهْتَدُونَ \* وَهُو ٱلّذِي خَلَقَ ٱلّيْلَ وَٱلنّهُارَ وَالشّمْسَ وَٱلْفَكَرَ كُلَّ فِي اللّهُ مِنْ عَلَيْ عَنْ عَالَيْتِهَا مُعْرِضُونَ \* وَهُو ٱلّذِي خَلَقَ ٱلّيْلُ وَٱلنّهُارَ وَالشّمْسَ وَٱلْفَكَرَ كُلُّ فِي اللّهُ مِنْ عَنْ عَالَيْتِهَا مُعْرِضُونَ \* وَهُو ٱلّذِي خَلَقَ ٱلّيْلُ وَٱلنّهُارَ وَالشّمْسَ وَٱلْفَكَرَ كُلُّ فِي اللّهُ مِنْ عَنْ عَالَيْتِهَا مُعْرِضُونَ \* وَهُو ٱللّذِي خَلَقَ ٱلّيْلُ وَٱلنّهُارَ وَالشّمْسَ وَٱلْفَكَرَ كُلَّ فِي اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَمُ عَنْ عَالَيْتِهَا مُعْرِضُونَ \* وَهُو ٱللّذِي خَلَقَ ٱلنّالُولُ وَٱلنّهُارَ وَالشّمْسَ وَٱلْفَكَرَ كُلُّ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَنْ عَالَيْتِهَا مُعْرَفِظُ وَمُ عَنْ عَالَيْتُهِا لَوْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا مُعْمُ عَنْ عَالَيْتِهَا مُعْرَالًا وَاللّهُ مِنْ عَلَيْكُولُ وَلَاللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

يقول تعمالى منها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخاوقات فقال ( أو لم ير الله ين كفروا ) أى الجاحدون لإلهيته العابدون معه عيره ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالحلق المستبد بالتدبير فكيف يليق أن يعبد معه غيره أو يشرك به ما سواه ألم يروا أن السموات والأرض كانتارتقا أى كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض فى ابتداء الأمر ففتق هذه من هذه فجعل السموات سبعا والأرض سبعا وفصل بين الساءالدنيا والأرض بالهواء فأمطرت الساء وأنبتت الأرض ولهذاقال ( وجعلنا من الماءكل شيء حى أفلا يؤمنون ) أى وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على مايشاء في كل شيء له آية تدل على أنه واحد

قال سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة قال سئل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار ؟ فقال أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رتمًا هلكان بينهما إلا ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أنالليل قبل النهار . وقال ابن أ في حاتم حدثنا أ في حدثنا إبراهم بن أى حمزة حدثنا حاتم عن حمزة بن أبي محد عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رجلاً تاه يسأله عن السموات والأرض كانتا رتقاففتقناها . قال اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ، ثم تمال فأخبرني بما قال لك ، قال فنهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس: نعم كانت السموات وتقا لأعطروكانت الأرض رتقا لاتنبت فلسا خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال ابن عمر الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى في القرآن علما ، صدق هكذا كانت قال ابن عمر قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن عامت أنه قد أوتى في القرآن عاما وقال عطية العوني كانت هــنه رتقاً لاتمطر فأمطرت وكانت هــنه رتقا لاتنبت فأنبتت ، وقال إسهاعيل بن أى خاله سألت أبا صالح الحنني عن قوله ( أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها ) قال كانت السهاء واحمدة ففتق منها سبع حموات وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين ، وهكذا قال مجاهد وزُاد ولم تكن السهاء والأرض متاستين . وقال سعيد بن جبير بلكانت السَّهاء والأرض ملتزقتين فلما رفع السهاء وأبرز منها الأرضكان ذلك فتقهما الذي ذكر الله فيكتابه ، وقال الحسن وقتادة كانتا جميعا ففصل بينهما بهذا الهواء وقوله (وجعلنا من الماءكل شيء حيى ) أي أصل كل الأحياء . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حمدتنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن أبى ميمونة عن أبى هريرة أنه قال يانبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فأخبر ناعن كل شيء قال: ﴿كُلِّشِيء خلق من ماء ﴿، وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال: قلت يارسول إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال « كل شيء خلق من ماء » قال قلت أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال « أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام » ورواه أيضًا.عبدالصمد وعفان وبهز عن همام تفرد به أحمد وهذا إسناد على شرط الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سلم والترمذي يصحبح له وقد رواه وقررها وتقلها لئلا تميد بالناس أى تشطرب وتتحرك فلا يحسسل لهم قرار علها لأنها غامرة في المساء إلا مقسدار الربع فإنه بادللهواء والشمس ليشاهد أهلها الساء وما فها من الآيات الباهرات والحكي والدلالات ، ولهــذا قال (أن تميد بهم) أى لئلا تميد بهم ، وقوله (وجعلنا فيها فجاجا سبلا) أى ثغرا في الجبال يسلسكون فيها طرقا من قطر إلى قطر وإقلم إلى إقلم كماهو الشاهد فيالأرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد فيجعل الله فيه فجوة تغرة ليسلك الناس فهامن هينا إلى هينا ولهذاقال ( لعلهم هتدون ) وقوله ( وجعلنا الساء سقفا محفوظا ) أي على الأرض وهي كالقبة علمها كما قال ( والسهاء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) وقال ( والسهاء وما بناها ) ( أفلم ينظروا إلى السهاء فوقيهم كيف بنيناها وزيناها ومالهما من فروج) والبناء هو نصب القبسة كما قال رسول الله صمسلى الله عليه وسملم و بني الاســــلام على خمس » أى خمســـة دعائم وهـــذا لا يكون إلا في الحيام كما تعهده العرب ( محفوظا ) أى عالياً محروسا أن ينال وقال مجاهد: مرفوعا . وقال ابن أبي حاتم حسدتنا على بن الحسمين حسدتنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثني أبي عن أبيم عن أشعت يعني ابن إسحق القمي عن جعفر بن أبي الفسيرة عن سمعيد بن جير عن ابن عباس قال رجل يارسول الله ماهذه السهاء قال « موج مكفوف عنكم » إسناده غريب وقوله ( وهم عن آياتها معرضون) كقوله (وكأين من آية في السموات والأرض بمرون عليها وهم عنها معرضون) أى لا يتفكرون فيا خلق الله فيها من الاتساع العظم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكاله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسيرها وسيرها وقدذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه التفكر والاعتبار: أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين سنة وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظاته غمامة فلم يرذلك الرجل شيئا مماكان يحصل لغيره فشكى ذلك إلى أمه فقالت له يابني فاعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه فقال لا والله ما أعلمه قالت فلعلك همت قال لا ولا هممت قالت فلعلك رفعت بصرائه إلى الساء ثم رددته بغير فكر فقال نعم كثيرا قالت فمن ههنا أتبيت ثم قال منها على بعض آياته (وهو الذي خلق الليل والنهار) أي هذا في ظلامه وسكونه وهذا بضيائه وأنسه يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر وسير آخر وتقدير آخر (وكل في فلك يسبحون) أي يدورون قال ابن عباس يدورون كما يدور المغزل في الفلكة ولا الفلكة ولا الفلكة إلا بالمغزل كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به قال عالم يدورون العزل إلا بالفلكة ولا الفلكة الإ بالمغزل كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولايدور إلابهن كماقال تعالى (فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمرحسبانا ذلك تقدير العزيز العلم)

﴿ وَمَا جَمَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ أَنْخُلُدَ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآثِيَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْشَرِّ وَالْمُونَ ﴾ وَالْخَيْرِ فِيثْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَهُونَ ﴾

يقول تعالى (وما حعلنا لبشرمن قبلك) أى يا محمد (الحلد) أى فى الدنيا بل (كلمن عليها فان ويبق وجه ربك ذوالجلال والإكرام) وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحى إلى الآن لأنه بشر سواء كان وليا أونبيا أورسولا وقد قال تعالى (وماجعلنا لبشر من قبلك الحلد) وقوله (أفائن مت)أى يا محمد (فهم الحالدون) أى يؤملون أن يعيشو ابعدك لا يكون هذا بل كل إلى الفناء ولهذا قال تعالى (كل نفس ذا ثقة الموت) وقدروى عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين

تمنى رجال أن أموت وإن أبت فتلك سبيل لست فيها بأوحد فقل للذى يبغى خلاف النى مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد

وقوله (ونبلوكم بالشر والحيرفتنة )أى ختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أحرى فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط كاقال على بن أى طلحة عن ابن عباس ونبلوكم يقول نبتليكم بالشروالحير فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال وقوله (وإلينا ترجعون) أى فنحاز يكم بأعمالكم

﴿ وَإِذَا رَءَالَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْ كُرُ ءَالِهَ مَن وَهُم بِذِكْ الرَّحْمٰنِ هُمْ كُفِرُونَ \* خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَلْتِي فَلَا تَسْتَمْجِلُونِ ﴾

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ( وإذارآك الذين كفروا ) يعنى كفار قريش كأبى جهل وأشباهه (إن يتخذونك إلاهروا) أى يستهزئون بكوينتقصونك يقولون (أهذا الذي يذكرآلهتكم) يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم قال تعالى ( وهم بذكر الرحمن هم كافرون) أى وهم كافرون بالله ومع هسذا يستهزئون برسول الله كما قال في الآية الأخرى (وإذارأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهسذا الذي بعث الله رسولا \* إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أصل سبيلا) وقوله (خلق الإنسان من عجل) كما قال في الآية الأخرى ( وكان الإنسان عجولا ) أى في الأمور قال مجاهد خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق

الحلائق فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله قال يارب استعجل بخلق قبل غروب الشمس وقال ابن أي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجعة ، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لايوافقها عبد مؤمن بصلى – وقبض أصابعه يقللها – فسأل الله خيراً إلاأعطاه إياه » قال أبوسلمة فقال عبد الله بن سلام قد عرفت تلك الساعة هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة وهي التي خلق الله فيها آدم قال الله تعالى (خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون) والحكمة في ذكر عجلة الإنسان همنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صاوت الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك فقال الله تعالى خلق الإنسان من عجل لأنه تعالى يملى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر ولهذاقال (سأريكم آياتي) أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني (فلا تستعجلون)

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ۚ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ ۚ صَلَّدِ قِينَ \* لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴾ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴾

یخبر تمالی عن المشرکین أنهم یستعجلون أیضا بوقوع البعذاب بهم تكذیبا وجحودا و كفرا وعنادا واستبعادا فقال (ویقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقین) قال الله تعالی (لویعلم الذین كفروا حین لایكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم) أی لو تیقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلوا . ولو یعلمون حین یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) (لهم من جهنم مهادومن فوقهم غواش) وقال فی هذه الآیة (حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم) وقال (سراییلهم من قطران و تغشی وجوههم النار افالعذاب محیط بهم من جمیع جهاتهم (ولا هم ینصرون) أی لا ناصر لهم كا قال (ومالهم من الله من واق) وقوله (بل تأتیهم بغتة) أی بهم من جمیع جهاتهم (ولا هم ینصرون) أی تذعرهم فیستسلمون لها حاثرین لایدرون ما یصنمون (فلا یستطیعون ردها) أی لیس لهم حیلة فی ذلك (ولاهم ینظرون) أی ولا یؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة

﴿ وَلَقَدِ اَسْتُهْزِئَ مِرْسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ مِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ وَنَ \* أَقُلْ مَن يَكْلُوْكُم بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ \* أَمْ لَهُمْ ءَالِهَ " تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنا لَا يَسْتَطِيهُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُمُ مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴾

يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب ( ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالدين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ) يعنى من العذاب الذي كانو يستبعدون وقوعه كاقال تعالى (ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لسكلمات الله \* ولقد جاء لهمن نبإالمرسلين) ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لاتنام فقال (قلمن يكلؤ كم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لاتنام فقال (قلمن يكلؤ كم بالليل والنهار من الرحمن به غيره كما قال الشاعر

جارية لم تلبس المرققا ولم تذق من البقول الفستقا

أى لم تذق بدل البقول الفستق وقوله تعالى ( بل هم عن ذكر ربهم معرضون ) أى لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم بل يعرضون عن آياته وآلائه ثم قال (أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا) استفهام إنكار وتقر يع وتو بيخ، أى ألهم آلهه تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ ليس الأمركما توهموا لا، ولا كما زعموا ولهذا قال (لايستطيعون نصر أنفسهم) أى

هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم وقوله ( ولاهم منا يصحبون ) قالالعوفي عن ابن عباس ولاهم منا يصحبون أي يجارون وقال قتادة لا يصحبون من الله بخير وقال غيره ولا هم منا يصحبون يمنعون

﴿ بَلْ مَتَّمْنَا كُمُولًا \* وَءَابَآءَهُم \* حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُرُ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْنِي ٱلأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعُرُ الْقَامَ الْقَلْمُ الْقَامَ الْقَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يقول تعالى مخبرا عن الشركين إنمــا غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا فى الحياة الدنيــا ونعموا وطال عليهم العمر. فيا هم فيه فاعتقدوا أنهم على شيء ثم قال واعظالهم ( أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) اختلف المفسرون في معناه وقد أسلفناه في سورة الرعد وأحسن ما فسر بقوله تعالى(ولقدأهلكناماحولكم يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمـة وانجائه لعباده المؤمنين ولهــذا قال ( أفهم الغالبون ) يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون وقوله ( قل إنما أنذركم بالوحي) أي إنماأ نامبلغ عن الله ما أنذر تكم به من العذاب والنكال ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى ولكن لا يجدى هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه ولهذا قال ( ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ) وقوله ( ولأن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إناكنا ظالمين ) أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عــذاب الله ليعترفن بذنوبهــم وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا وقوله (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) أي ونضع الموازينالعدل ليوم القيامة ، الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه ،' وقولُه ( فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ) كما قال تعالى (ولا يظلم ربك احدا) وقال ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظما ) وقال لقمان ( يابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أوفى السموات أوفى الأرض يأت سها الله إن الله لطيف خبير ) وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسمول الله مِمَالِيَّهِ «كلمتان خفيفتان على اللسمان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى ألرحمن سبحان الله ومحمده سبحان الله العظم » وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهم بن إسحاق الطالقاني حدثنـــا ابن المبارك عن ليث بن سعد عن عامر بن يحي عن أبي عبدالرحمن الحبلي قال ممعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول المه صلى الله عليه وعلى وسلم « إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمق على رءوس الحلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاكل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمتك كتبتي الحافظون ؟ قال لا يارب قال أَفْلَكُ عَــذر أوحسنة ؟ قال فهت الرجل فيقول لا يارب فيقول بلي إن لك عندنا حسنة واحــدة لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقول أحضروه فيقول يارب ما هــذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال ولا يثقل شيء مع بسمالله الرحمن الرحيم (١) » ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد وقال الترمذي حسن غريب وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن يحي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبــد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تُوضَعُ المُوازِينَ يُومُ القيامة فيؤتَى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصى عليه فيما يل به الميزان قال فيبُعث به إلى النار قال فإذا أدبر به إذا صائح (١) هَكَذَا فِي الأصل ورواية الترمذي فلا يثقل مع اسم الله شيء اه

من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجاوا فانه قد بقى له فيؤنى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل فى كفة حتى عيل به الميزان » وقال الإمام أحمد أيضاً حدثنا أبو نوح مرارا أنبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله علي جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لى محلوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فان كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لاك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بق قبلك فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله عليه ويهتف فقال رسول الله عليه لا يقرأ كتاب الله ( ونضع المواذين المسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين )» فقال الرجل يارسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء \_ يعنى عبيده \_ إنى أشهدك أنهم أحرار كلهم

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَكَمْرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّآءً وَذِكُما لِلْمُتَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَكَالَمَ وَالْعَالَةُ أَفَأْنَتُمْ ۖ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾

قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى و محمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما ولهذا قال ( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ) قال مجاهد يعنى الكتاب وقال أبو صالح النوراة وقال قتادة النوراة حلالها وحرامها وما فرق الله بين الحق والباطل، وقال ابن زيد يعنى النصر وجامع القول في ذلك أن الكتب الساوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلالوالغي والرشاد والحلال والحرام وعلى ما يحصل نورا في القلوب وهداية وخوفا وإنابة وخشية ولهذا قال ( الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ) أى تذكيرا لهم وعظة ، ثم وصفهم فقال (الذين يخشون ربهم بالغيب ) كقوله ( من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ) وقوله ( إن الدين يخشون ربهم بالغيب الم مغفرة وأجر كبير ) ( وهم من الساعة مشفقون ) أى خائفون وجلون ، ثم قال تعالى ( وهدا اذكر مبارك أنزلناه ) يعنى القرآن العظم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد ( أفأتم له منكرون ) أى أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور ؟

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا بِهِ عَلْمِينَ \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ أُلِنَّمَا ثِيلُ أُلَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ أُلَّتِي اللَّهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ أُلَّتِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنْتُم وَابَاؤُ كُمْ فِي ضَلَّلُ مُبِينِ \* قَالُوا أَنْتُم وَابَاؤُ كُمْ فِي ضَلَّلُ مُبِينِ \* قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عَلِيدِينَ \* قَالَ لَقَدْ كُنتُم وَأُللَّ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن وَأَنَا عَلَى ذَلِيكُم مُن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهُ مِن وَأَنَا عَلَى ذَلِيكُم مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللّهُ مِن الللَّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مُن الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مُنْ الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مُن اللللللّ

يخبر تعمالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل أى من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه كا قال تعالى ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أيه له في السرب وهورضيع وأنه خرج به بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني إسرائيل فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح وما خالف شيئا من ذلك رددناه وما ليس فيموافقة ولا مخالف شيئا من ذلك رددناه وما ليس فيموافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل مجمله وقفا وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روايته وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين ، ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لينته عنده الشريعة الكاملة الشاملة ، والذي نسلكه في هذا التفسير الاعراض عن كثير من الأحاديت الإسرائيلية

لما فيها من تسييع الزمان ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم فانهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كا حرره الأنمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصودهها أن الله تعالى أخبر أنه قد آني إبراهيم رشده من قال قبل ذلك وقوله ( وكنا به علمين) أى وكان أهلا لذلك ، ثم قال ( إذ قال لأينه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لهاعا كفون هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الأنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عزوجل فقال (ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لها عاكفون) أى معتكفون على عبادتها قال ابن أى حاتم حدثنا الحسن بن محدالصباح حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا سعيد ابن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال : مر على رضى الله عنه على قوم يلعبون بالشطر عجفقال ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حي يطفأ خير لهمن أن أي مسها (قالو اوجدنا آباء نا لها عابدين) لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال ولهذا قال ( لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ) أى الكلام مع آبائهم النين احتجج بصنيعهم كالكلام معمناته وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم ، فيما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم ( قالو اأجتنابا لحق أم أنت من اللاحبين) في ضلال على غير الطريق المستقيم ، فيما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم ( قالو اأجتنابا لحق أم أنت من اللاحبين القولون هذا السلام الصادر عنك تقوله لاعنا أو محقائية فإنا لم نسمع به قبلك ( قال بل ربكم رب السلموات والأرض وماحوت من الخاوقات الذي ابتدأ خلقهن وهو الخالق لحميع الأشياء ( وأنا على ذليم من الشاهدين ) أى وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه

﴿ وَ تَاللَّهِ لَأَ كَبِدَنَ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُوا مُدْ بِرِينَ \* فَجَمَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَمَالُهُمْ إِلَيْهِ بَرْ جِعُونَ \* فَالُوا مَن فَمَلَ فَذَا بِنَا لِهِتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظّٰلِمِينَ \* قَالُوا سَمِعْنَا فَتَّى يَذْ كُرُهُمْ ' يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِمَ \* قَالُوا فَأْتُوا بِهِ فَالُوا مَا نَتْ فَمَلْتَ مَا لَا إِبْرَاهِمَ \* قَالُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثم أقسم الحايل قسما أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم أى ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولو امد برين أى إلى عيدهم وكان لهم عيد يخرجون إليه،قال السدى: لما اقترب وقت ذلك العيدقال أبوه يا بني لو خرجت معنا إلى عيد نالأعجبك ديننا فخرج معهم ، فلما كان ببعض الطريق ألق نفسه إلى الأرض وقال إنى سقم فجعاوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون: مه فيقول إنى سقيم فلما جاز عامتهم وبتي ضعفاؤهم قال ( تالله لأ كيدن أصنامكم ) فسمعه أولئك : وقال ابن إسحق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال : لما خرج قوم إبراهم إلى عيدهممروا عليه فقالوايا إبراهم ألا تخرج معنا ؟ قال إنى سقم وقد كان بالأمس قال ( تالله لأكيدنأصنامكم بعدأن تولوا مدبرين ) فسمعه ناس منهم وقوله ( فجعلهم جذاذا ) أى حطاما كسرها كالهاإلا كبيرا لهم يعني إلا الصنم الكبير عندهم كما قال ( فراغ عليهم ضربا باليمين ) وقوله ( لعلهم إليه يرجعون ) ذكرو اأنه وضع القدوم في يذكبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو اللَّى غارَّ لنفسه وأنف أن تعبدمعه هذه الأصنام الصغار فكسرها (قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ) أى حين رجعوا وشاهـــدوا ما فعله الحليل بأصنامهم من الإهانة والاذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها ( قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين) أى فى صنيعه هــذا ( قالوا ممعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهم ) أي قالِ من سمعه يحلف إنه ليكيدنهم سمعنا فتي أي شاباً يذكرهم يقال له إبراهيم ، قال ابن أبي حاتم حدثنا محمَّد بن عوف حدثنا سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ما بعث الله نبيا إلا شاباً ولا أوتى العلم عالم إلا وهو شاب وتلا هسذه الآية (قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم). وقوله (قالوا فأتوا به على أعين النساس) أى على رءوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة الناس كلهم وكان هذاهو القصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المحفل العظم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نمسها ضرا ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من

ذلك ؟ ( قالوا أأنت فعلت هذا بآلمتنا يا إبراهم فال بل فعله كبيرهم هذا ) يعنى الذي تركه لم يكسره ( فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه حماد . وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله عملية قال لأنه حماد . وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله عمليار و إن إبراهم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات الله قوله ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقوله ( إلى سقم ) حال و بينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة إذ نزل منزلا فأتي الجبار وجلوقتال إنه قد نزل ههنارجل بأرضك معه امرأة أحسن النياس فأرسل إليه فجاء فقال ما هذه المرأة منك قال أختى قال فاذهب فأرسل بها إلى ، فانطلق إلى سارة فقال إن هذا الجبار قدسالني عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذيبني عنده فانك أختى في كتاب الله فناولها فأخذ أخذ شديدا فقال ادعى الله في الإرض مسلم غيرى وغيرك ، فانطلق بها إبراهم ثم قام يصلى ، فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذ شديدا فقال ادعى الله في ولا أضرك ، فدعت له فارسل فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد فقمل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتبين الأوليين فقال ادعى الله فلا أضرك فدعت له فأرسل ثم دعا أدنى حجابه فقمل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتبين الأوليين فقال ادعى الله فلا أضرك فدعت له فأرسل ثم دعا أدنى حجابه أحس إبراهم بمجيئها انفتل من صلاته وقال مهرية قالت كني الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر به قال محمد بن سيرين فيكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال تلك أمكم يا بني ماء السهاء

﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظّلِيونَ \* ثُمُّ ٱنكِسُوا عَلَى رُمُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِيْتَ مَا كُلُولًا • يَنْطِقُونَ \* قُمُ ٱنكِسُوا عَلَى رُمُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِيْتَ مَا كُلُولًا • يَنْطِقُونَ \* قَالَ أَفَتَمْ بُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّ مُ أَفَتٍ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّ مُ أَفَتٍ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّ مُ أَفَتٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّ مُ أَفَتٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّ مُ أَفَتٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّ مُ أَفَتٍ لَنْ مُعْلِمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ عَالِمَ اللهِ مَالَا يَعْمُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَضُونُوا إِلَى اللهُ مَالَا يَضُونُوا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِيقُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

يقول تعالى بخبرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال ( فرجعوا إلى أنفسهم ) أى بالملامة فى عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم فقالوا ( إن أنتم الظالمون ) أى فى تركم لها مهملة لا حافظ عندها ( ثم نكسوا على رءوسهم) أى ثم أطرقوا فى الأرض فقالوا ( لقد علمت ما هؤلاء فى الأرض فقالوا ( لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) وقال السدى ( ثم نكسوا على رءوسهم ) أى فى الفتنة وقال ابن زيد أى فى الرأى وقول قتادة أظهر فى المعنى لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزا ولهذا قالوا له ( لقد علمت ماهؤلاء ينطقون ) فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق فعندها قاللهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك ( أفتعبدون من دون الله مالا ينفحكم شيئاً ولا يضركم ) أى إذا كانت لا تنطق وهى لا تنفع ولا تضر فلم تعبودونها من دون الله ( أف لكم ولما تعبدون من دون الله أف الكم والتعبدون من دون الله على جاهل ظالم فاجر . فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها ولهذا قال تعالى ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) الآية

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَأَنصُرُوا ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَلْمِينَ \* فَلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَاهِمِمَ \* وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَمَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾

للدحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل عدلوا إلى استعال جاه ملكهم فقالوا حرقوه وانصروا الهتيكم إن كنتم فاعلين فجمعوا حطباكثيرا جدا ، قال السدى حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيم ثم جعلوه في جوبة من الأرض وأضرموها نارافكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد ناراقط مثلها وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب من فارس الأكراد ، قال شعيب الجبائي

اسمه هين فخصف الله به الأرض فهو يتجلجل فها إلى يوم القيامة فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل كا رواه البخارى عن ابن عباس أنه قال حسبيا أنه ونعم الوكيل قالها إبراهم حين ألتي في النار وقالها مجمد عليما السلام حين قالوا إلى الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وروى الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو هشام حدثنا إسحق بن سليان عن أبى جفر عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يتمالك و الله إلا أنت سبحانك الى المحاد والله المريك لك ، وقال شعيب الجبائي كان عمره لم خيروا وتقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك الى المحد والى الملك لا شريك لك ، وقال شعيب الجبائي كان عمره لا وأما من الله في المواد فقال أللك على المواد فقال أللك عام المحد أبي فلا وأما من الله في يوقال المحد بن جبير ويروى عن ابن عباس أيضا قال المسا ألتي إبراهم جعل خازن المطر يقول من أوم الملطر فأرسله قال فكان أمر الله أسرع من أمره قال الله إبا الركوني بردا وسلاما طي إبراهم ) قال لم يبق بنار في الأرض إلا طفئت وقال كعب الأحبار لم ينتفع أحد يومئذ بنار كوني بردا وسلاما طي إبراهم ) قال لا تضربه وقال الثورى عن الأعمش عن شيخ عن طي بن أبي طالب ( فلنا يا ناركوني بردا وسلاما طي إبراهم ) قال لا تضربه وقال النبي عباس وأبو العالمية لولا أن الله عز وجل قال وسلاما كاني إبراهم ، وقال جويرعن الضحاك كوني بردا وسلاماً على إبراهم ) قال لا تضربه وسلاماً على إبراهم قالوا صنعوا له حفيرة من حلب جزل وأشعاوا فيه النار من كل جانب فأصبح ولم يصبه منها شيء غير ذلك وقال السدى كان معه فيها ملك الظل

وقال على بن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا يوسف بن موسى حدثنا مهران حدثنا إمماعيل بن أبي خالد عن التهال بن عمر قال أخبرت أن إبراهم ألتى في النار قال فكان فها إما خسين وإما أربعين قال ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فها وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فها ، وقال أبو زرعة بن عمر و ابن جرير عن أبي هريرة قال إن أحسن شيء قال أبو إبراهم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشح جبينه قال عند ذلك نعم الرب ربك يا إبراهم وقال قتادة لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار ، إلا الوزغ وقال الزهري أمر النبي سلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا . وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبيدالله ابن أخي ابن وهب حدثني عمي حدثنا جرير بن حازم أن نافعا حدثه قال حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة الخزوي قالت دخلت على عائشة فرأيت في بيها رمح افقلت يأم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت نقتل به هذه الأوزاغ إن رسول الله عليه الله عليه وسلم أبراهم على إبراهم على أبراهم حين ألتى في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفىء النار غير الوزغ فانه كان ينفخ على إبراهم فأمرنا رسول الله يربي المنار جاء ملكهم إبراهم أن النار حاء ملكهم لينظر أليه الله كيدا فكادهم الله وقوله ( وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ) أى المغاوبين الأسفلين لأنهم أرادوا بنبي المنار شوارة فوقوت على إبهامه فأحرقته مثل السوفة الموفى لما ألتى إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر أليه فارت شرارة فوقت على إبهامه فأحرقته مثل السوفة

﴿ وَنَجَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَ كُنا فِيها لِلْمَلْمِينَ \* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْعَلَى وَيَعْتُوبَ فَا فِلَةً وَكُلاَّ جَمَلْنَا صَلْحِينَ \* وَجَعَلْنَهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ فَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَواةِ وَ إِيتَاءَ ٱلزَّكُواةِ صَلْحِينَ \* وَجَعَلْنَهُمْ أَيْمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِ فَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيلًا وَنَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُمْ وَكَانُوا لَنَا عَلَيْدِينَ \* وَلُوطًا ءَاتَيْنَةُ مُحَكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْفَرْيَةِ ٱللَّيْ كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَنَا عَلَيْدِينَ \* وَلُوطًا ءَاتَيْنَةُ مُ فَى رَحْمَيْنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

يقول تعالى مخبراعن إبراهيم أنه سلمه اللهمن نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرض

المقدسة منها . قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب فيقوله (إلى الأرض التي باركنافيها العالمين) قال الشام وما من ماء عذب إلا يخرِّج من تحت الصخرة وكذا قال أبو العالية أيضاً وقال قتادة كان بأرض العراق فأنجاه الله إلى الشام وكان يقال للشام أعقار دار الهجرة ومانقص من الأرض زيد في الشام وما نقص من الشام زيدفي فلسطين ، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر وبها ينزل عيسي بن مريم عليه السلام وبها يهلك السيح الدجال ، وقال كعب الأحمار في قوله ( إلى الأرض التي ماركنا فها للعالمين ) إلى حران وقال السدى انطلق إبراهم ولوط قبــل الشام فلقي إبراهم سمارة وهي ابنسة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على أن يفرمها ، رواه ابن جرير وهو غريبُ والشهور أنها ابنة عمه وأنه خرج لها مهاجراً من بلاده ، وقال العوفى عن ابن عباس إلى مكه ألاتسمع إلى قوله ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهــدى للعالمين فيه آيات بينــات مقام إبراهم ومن دخله كان آمنــا ) وقوله ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ) قال عطاء ومجاهد عطية ، وقال ابن عياس وقتادة والحكم بنءيينةالنافلة ولد الولد يعني أن يعقوب ولد إسحاق كما قال ( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب ) وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم سأل واحدا فقال ( رب هب لي من الصالحين ) فأعطاه الله إسحق وزاده يعقوب نافلة ( وكلا جعلنا صالحين)أى الجميع أهل خير وصلاح ( وجعلناهم أئمة) أي يقتدي بهم ( يهدون بأمرنا ) أي يدعون إلى الله بإذنه ولهذا قال (وأوحينا إلهم فعل الحيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) من باب عطف الحاض على العام ( وكانوا لنا عابدين ) أي فاعلين لما يأمرون الناس به ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن آزركان قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه كما قال تعمالي ( فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي ) فآتاه الله حكما وعلما وأوحى إليه وجعله نبيا وبعثه إلى سدوم وأعمالهما فخالفوه وكذبوه فأهلكهم الله ودمر عليهم كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز ولهذا قال ( ونجيناه من القرية التي كانت تعمــل الحبائث إنهم كانوا قوم ســــوء فاسقين ، وأدخلناه في رحمتنا إنه من السالحان)

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَهُ ۖ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ \* وَنَصَرْ نَهُ مِنَ ٱلْغَوْمِ اللَّهِ مِنَ الْغَوْمِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

غبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه (فدعاربه أنى مغاوب فانتصر). وقال نوح (رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضاوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) ولهذا قال ههنا (إذ نادى من قبل فاستجباله فنجيناه وأهله) أى الذين آمنوا به كما قال (وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل) وقوله (من الكرب العظم) أى من الشدة والتكذيب والأذى فإنه لبث فيهم ألف ته إلا خسين عاما يدعوهم إلى الله عزوجل فلم يؤمن به منهم إلا القليل وكانوا يتصدون الأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه ، وقوله (ونصرناه من القوم) أى ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم (الذين كذبوا قرن وجيلا بعد الأرض منهم أحد كا دعا عليهم نبيهم

﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمَّ ٱلْفَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِم شَهِدِينَ \* فَفَهْمَنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُنَّا لِحُكْمِهِم شَهِدِينَ \* فَفَهْمَنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا عَالَيْهَا وَعَلَمْنَا وَعَلَمْ اللَّهُ صَنْعَةً لَبُوسِ سُلَيْمَانَ وَكُلَّا عَالَيْهَا وَعَلَمْنَا وَعَلَمْنَا مُ صَنَعَةً لَبُوسِ اللَّيْمَانَ وَكُلَّا عَالَيْهَا وَعَلَمْنَا وَعَلَمْ أَنْ مُ مَا عَلَمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْمَانَ الرَّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ اللَّي

َ بَرَ كُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءَ عَلِمِينَ \* وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَنِ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلِمُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلِمُظِينَ ﴾

قال ابن إسحاق عن مرة عن ابن مسعودكان ذلك الحرث كرما قد تدلت عنا قيــده ، وكذا قال شريح وقال ابن عباس النفش الرعى ، وقال شريح والزهرى وقتادة ، النفش لا يكون إلا بالليل زاد قتادة والهمل بالنهار وقال ابن جرير حدثنا أبوكريب وهارون بن إدريس الاصم قالا حدثنا الحاربي عن أشعث عن أبي إسحق عن مرة عِن ابن مسعود في قوله ( وداود وسلمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ) قال كرم قد أنبتت عنا قيده فأفسدته قال فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سلمان غير هذا ياني الله قال وماذاك قال تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كماكان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الفنم إلى صاحبها فذلك قوله (ففهمناها سلمان) وكذا روى العوفى عن ابن عباس وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد حدثنا خليفة عن ابن عباس قال قضى داود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب فقال لهم سلمان كيف قضى بينكم فأخبروه فقال لو وليت أمركم لقضيت بغير هـــذا فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضى بينهم ؟ قال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبسذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب الحرث وردواالغنم إلى أصحابها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سلمان حدثنا خديج عن أبي إسحاق عن مرة عن مسروق قال الحرث الذي نفشت فيــه الغنم إنما كان كرماً فلم تدع فيهورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته فأتوا داود فأعطاهم رقابها فقال سلمان لا بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه حتى يعود كالدى كان ليلة نفشت فيه الغنم ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وتتادة وابن زيد وغير واحد وقال ابن جرير حدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد بن هارون أنبأ نا إسماعيل عن عامر قال جاء رجلان إلى شريح فقال أحدها إن شياه هذا قطعت غزلاً لى فقال شريح نهاراً أم ليلا فان كان نهاراً فقد برىء صاحب الشياه وإن كان ليلا فقدضمن ثم قرأ ( وداود وسلمان إذ يحكمان في الحرث ) الآية وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمدوأ بو داود وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى رسول الله عراقية على أهل الحوائط حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها ، وقد علل هــذا الحديث وقد بسطنا الـكلام عليه في كـتاب الأحــكام وبالله التوفيق ، وقوله ( ففهمناها سليان وكلا آتيناحكما وعلما ) قال ابن أبي حائم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد أن إياس بن معاوية لما استفضى أتاه الحسن فبكي فقال مايبكيك ؟ قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهوفي النار ورجلمال به الهوى فهو في النار ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة فقال الحسن البصري إن فما قس الله من نبأ داود وسلمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم قال الله تعالى (وداود وسلمان إذا يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ) فأثنى الله على سلمان ولم يذم داود ثم قال يعني الحسن إن إلله أغذ على الحكام ثلاثا لا يشتروا به ثمنا قليلا ولا يتبعوا فيه الهوى ولايخشوا فيه أحدا ثم تلا ( ياداود إنا حملناك خليفة في الأرض فاحكي بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) وقال ( فلا تخشوا الناس واخشوني) وقال (ولا تشتروا بآياني نمناً قليلا) قلت أما الأنبياء عليهم السلام فسكلهم معصومون مؤيدون من الله عزوجل وهذا مما لا خلافٌ فيه بين العلماء الحققين من السلف والحلف وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخارى عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد

فأخطأ فلهأجر » فهذا الحديث يردنصاماتوهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهدفأخطأ فهو في النار والله أعلم ، وفي السنن : القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار ، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار ، ورجل علم الحق وقضى بحلافه فهو في النار وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن مارواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا على بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مُ اللَّهِ ﴿ بِينَا امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضي به للسكبري فخرجتا فدعاهما سلمان فقال هاتوا السكين أشقه بينكما فقالت الصغرى يرحمك الله هو إنها لا تشقه فقضي به للصغرى » وأخرجه البخارى ومسلم في صحيحهما وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء ﴿ باب الحاكم يوهم خلاف الحسيم الحق ﴾ وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر في ترجمة سلمان عليه السلام من تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر قصة مطولة ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنت على كل منهم فاتفقوا فيا بينهم عليها فشهدوا عند داود عليه السلامأنها مكنتمن نفسها كلباً لهاقد عودته ذلك منها فأمر برجمها فلماكان عشية ذلك اليوم جلس سلمان واجتمع معــه ولدان مثله فانتصب حاكما وتزيا أربعة منهم بزى أولئك وآخر بزى المرأة وشهدوا علمها بأنها مكنت من نفسها كلبا فقال سلمان فرقوا بينهم فسأل أولهم ما كان لونالكلب فقالأسودفعزله واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال أحمر وقال الآخر أغبش وقال الآخر أبيض فأمر عند ذلك بقتلهم فحكى ذلك لداود عليه السلام فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عناون ذلكالكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم وقوله ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) الآية وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا ولهذا لمسا مر الني صسلى الله عليه وسلم على أبى موسى الأشعري وهو يتاو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال « لقد أوتى هــذا مزماراً من مزامير آل داود » قال يارسول الله لو علمت أنك تستمع لخبرته لك تحبيرا . وقال أبو عَمَانَ النهدى ماسمعت صوت صنِج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضى الله عنه ، ومع هذا قال عليه الصلاةوالسلام « لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود » وقوله (وعلمناه صنعة لبوس إلى التحصنكم من بأسكم ) يعني صنعة الدروع قال قتادة إنما كانت الدروع قبله صفائع وهو أول من سردها حلقا كما قال تعالى (وألنا له الحديد أناعمل سابغات وقدر فيالسرد) أي لاتوسع الحلقة فتقلق السهارة ولا تغلظ المسهار فتقد الحلقة ولهذا قال ( لتحصنكم من بأسكم ) يعنى فى القتال ( فهل أتم شاكرون ) أى نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم وقوله . (وأسلمان الربح عاصفة) أي وسخرنا لسلمان الربح العاصفة (تجرى بأمره إلى الأرض التي باركنا فها) يعني أرض الشام (وكنا بكلُّشيء عالمين) وذلك أنه كانُّ له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يختاج إليه من أمور الملكة والخيل والجمال والحيام والجند ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحملة وترفعه وتسير به وتظله الطير تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض فينزل وتوضع آلاته وحشمه قال الله تعالى (فسخرنا له الربيم تجرى بأمره رخاء حيث أصاب) وقال تعالى (غدوها شهر ورواحها شهر) قال ابن أي حاتم ذكر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال كان يوضع لسلمان سمائة ألف كرسي فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس ثم يجلس من وراثهم مؤمنو الجن ثم يأمر الطير فتظلهم ثم يأمر الربح فتحملهم صلى الله عليه . وسلم وقال عبدالله بن عبيد بن عمير كان سلمان يأمر الريح فتجتمع كالطود العظم كالجبل ثم يامر بفراشـــه فيوضع على أعلى مكان منها ثميدعو بفرس من ذوات الأجنحة فيرتفع حـــى يصعد على فراشـــه ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السهاء وهو مطأطئ رأسه مايلتفت يمينا ولاشهالا تعظما لله عز وجل وشكرا لما يعلم من صغر ماهو فيه في ملك الله عزوجل حتى تضعه الريم حيث شاء أن تضعه وقوله (ومن الشياطين من يغوصون له) أي في الماء يستخرجون اللآليء والجواهر وغير ذلك (ويعماون عملا دون ذلك ) أي غير ذلك كما قال تعالى (والشياطين كل بناء وغواص وآخرين

مقرنين فى الأصفاد) وقوله (وكنالهم حافظين) أى محرسه الله أن يناله أحدمن الشياطين بسوء بلكل فى قبضته وتحت قهره لايتجاسر أحــد منهم على الدنو إليه والقرب منه بلهو يحكم فيهــم إنشاء أطلق وإنشاء حبس منهم من يشاء ولهذا قال (و آخرين مقرنين فى الأصفاد)

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِيَ ٱلضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِعِ مِن ضُرِّ وَاتَنْيَنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّمَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ الْمُعَلِّدِينَ ﴾

يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ماكان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده وذلك أنه كان له من الدواب والأنمام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية فابتلى فيذلك كله وذهب عن آخره ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في مائر بدنه ولميبق منه سلم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عزوجل حتى عافه الجليس وأفرد في ناحية من البلد ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله وقد قال دينه صلابة زيدفي بلائه ﴾ وقد كان ني الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر وبه يضرب المثل في ذلك وقال يزيد بن ميسرة لما ابتلىالله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيءله أحسن الذكر ثم قال : أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلى أعطيتني المال والولد فلم يبق من قلى شعبة إلاقد دخله ذلك فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلى فليس يحول بيني وبينك شيء لو يعلم عدوى إبليس بالذي صنعت حسدني . قال فلقي إبليس من ذلك منكراً قال . وقال أيوب يوطأ لى الفراش فأتركها وأقول لنفسي يانفس إنك لم تخلقي لوطء الفراش ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك . رواه ابن أبي حاتم وقدروي عن وهب بن منبه في خبره وقصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسندعنه وذكرها غيرواحسد من متأخري المفسرين وفهاغرابة تركناها لحال الطول ، وقد روى أنهمكث في البلاء مدة طويلة ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء فقال الحسن وقتادة ابتليأيوب عليه السلام سبع سنين وأشهراً ملقى على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده ففرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء . وقال وهب بن منبه مكث في البلاء ثلاث سنين لايزيد ولا ينقص وقال السدى تساقط لحم أيوب حتى لم يبقُ إلا العصب والعظام فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالرماد يكون فيه فقالت له امرأته لما طال وجعه يا أيوب لودعوت ربك يفرج عنك فقال قد عشت سبعين سنة صحيحا فهوقليل لله أن أصيرله سبعين سسنة فجزعت من ذلك فخرجت فسكانت تعمل للناس بالأجر وتأنيه بما تصيب فتطممه وإن إبليس انطلق إلى رجلين من أهل فلسطين كانا صديقين له وأخوىن فأتاها فقال أخوكما أيوب أصابه مين البلاء كذاوكذا فأتياه وزوراه واحملامعكما فانه منخمر أرضكما فانهإن شرب منه برى فأتياه فلما نظرا إليه بكيا فقال من أنها فقالا نحن فلان وفلان فرحب بهما وقالم مرحبا بمن لايجفوني عندالبلاء ، فقالا يا أيوب لعلك كنت تسرشيثا وتظهر غيره فلذلك ابتلاك الله فرفع رأسه إلى السهاء فقال : هو يعلم ، ما أسررت شيئا أظهرت غيره ولكنرى ابتلاني لينظر أ أصبر أم أجزع فقالا له يا أيوب اشرب من خمرنا فانك إن شربت منمه برأت قال فغضب وقال جاءكما الحبيث فأمركا بهذا ؟ كلامكماوطعامكماوشرابكما على خرام فقاما من عنده وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت لأهل بيت لهم صي فجعلت لهـم قرصا وكان ابنهم نائما فكرهوا أن يوقظوه فوهبوه لهـا فأتت به إلى أيوب فأنكره وقال ما كنت تاتيني مهذا فما مالك اليوم فأخبرته الخبر قال فلعل الصي قد استيقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله فالطلقي به إليه فاقبلت حتى بلغت درجة القوم فنطحتها شاة لهم فقالت تعس أيوب الخطاء فلما صعدت وجدت الصي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكى على أهله لايقبل منهم شيئا غيره فقالت رحمه الله يعني أيوب فدفعت اليه

القرص ورجعت ثم إن إبليس أتاها فيصورة طبيب فقال لهما إن زوجك قد طال سقمه فان أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبحه باسم صنم بني فلان فانه يبرأ ويتوب بعدذلك فقالت ذلك لأيوب فقال قدأتاك الحبيث أله على إن برأت أن أجلدك مائة جلدة فخرجت تسعى عليه فحظر عنها الرزق فجعلت لاتأتى أهل بيت فيريدونها فلما اشتد علمها ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرنا فباعته من صبية من بنات الأشراف فأعطوها طعاما طيبا كثيرا فأنت به أيوب فلمارآه أنكره وقال من أننك هذا قالت عملت لأناس فأطعموني فأكل منه فلماكان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرنا فباعته من تلك الجارية فأعطوها أيضا من ذلك الطعام فأتت بهأيوب فقال والله لاأطعمه حتى أعلم من أمن هو فوضعت خمارها فلما رأى رأسها محلوقا جزع جزعا شــُـديدا فعند ذلك دعا الله عُزوجِل فقال ( رب إنى مسنى الضر وأنت أرحمالراحمين ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حــدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبوعمران الجونى عن نوف البكالي أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقالله مبسوط قال وكانت امرأة أيوب تقول ادع الله فيشفيك فجمل لا يدعو حتى مربه نفر من بني إسرائيل فقال بعضهم لبعض: ما أصابه، ما أصابه إلا بذنب عظم أصابه فعندذلك قال (رب إنى مسى الضر وأنت أرحم الراحمين ) وحدثنا أبي حدثنا أبوسلمة حدثناجر يربن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قالكان لأيوب عليه السلام أخو ان فجا آيوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه فقاما من بعيد فقال أحدهما للآخر لوكان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذافجزع أبوب من قولهما جزعا لم بجزع من شيءقط فقال : الامهم إن كنت تعلم أني لمأبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق من السهاء وهما يسمعان شمقال : اللهم إن كنت تعلم أنى لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان ءار فصدقني فصدق من السهاء وهما يسمعان شمقال : اللبهم بعزتك شمخرساجدا فقال اللهم بعزتك لاأرفع رأسي أبدا حتى تكشف عنى فمار فعر أسه حتىكشف عنه ، وقدرواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحوهذا فقال أخبرنا يونس بن عبدالأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِن نَي اللهُ أَيُوبِ لَبِتَ بِهِ بِلاؤَهُ ثَمَانِي عَشْرَةُ سَنَةً فَرَفْضَهُ القَرْيبِ والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له كانا يغـدوان إليه ويروحان فقال أحـدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبــه أحمد من العالمين فقال له صاحبه وما ذاك قال منذ ثماني عشرة سمنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصمبر الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتيفأ كفرعنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق ، قال وكان يخرج في اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » رفع هــذا الحديث غريب جدا . وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبر ناعلى بن زيد عن يوسف بن مهر ان عن ابن عباس قال وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت ياعبــد الله أنن ذهب هــذا المبتلي الذي كان ههنا لعل الــكلاب ذهبت به أو الداب فجعلت الحكامه ساعة . فقال ويحك أنا أيوب قالت أتسخر مني ياعبـــد الله فقال ويحك أنا أيوب قد ردالله على جسدى ، او به قال ابن عباس ورد عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم ، وقال وهب بن منبه أوحى الله إلى أيوب قمد رددت عليك أهلك ومالك ومثابهم معهم فاغتسال بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم فانهم قد عصو بي فيك . رواه ابن أبي حاتم . وقال أيضا حــدثنا أبوزرعة حدثنا عمروبن مرزوق-حدثنا هام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشد ير بس مهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لماعافي الله أبوب أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخد منه بيده ويجعله في ثوبه قال فقيل له يا أبوب أماتشبع قال يارب ومن يشبع من رحمتك » أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع آحر . وقوله ( وآتيناه أهله ومثلهم معهم) قد تقدم عن ابن عباس أنه قال ردوا عليه بأعيانهم وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضاً وروى مثله عن امن مسعود ومجاهد وبه قال الحسن وقتادة ، وقد زعم بعضهم أن اسم روجته رحمة فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية قفد أبعد النجعة ، وإن كان

ij

أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم فهو مما لا يصدق ولا يكذب ، وقد سماها ابن عساكر في تاريخه: رحمة الله تعالى قال ويقال اسمها ليا بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهم ، قال ويقال ليا بنت يعقوب عليه السلام زوجة أيوب كانت معه بأرض الثنية ، وقال مجاهد قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة فان شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا ، شئت تركناهم لك في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا ، وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال أوتي أجرهم في الآخرة وأعطى مثلهم في الدنيا ، قال فحدث به مطرفا فقال مأعرفت وجهها قبل اليوم وهكذا روى عن قتادة والسدى وغير واحد من السلف والله أعلم وقوله (رحمة من عندنا) أى فعلنا به ذلك رحمة من الله و ذكرى للعابدين ) أى وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا ، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك .

﴿ وَإِسْمَامِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ \* وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

وأما إسماعيل فالمراد بهابن إبراهم الخليل علهما السلام وقد تقدم ذكره فيسورة مرم وكذا إدريس عليه السلام ملكا عادلا وحكما مقسطا وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم. قال ابن جريج عن مجاهد فيقوله (وذا الكفل) قال رجل صالح غير ني تكفل لني قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل ففعل ذلك فسمىذا الكفل وكذا روى ابنأ بي نجيح عن مجاهد أيضا ، وروى ابن جرير حدثنا محمد بن المني حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داود عن مجاهد قال لما كبر اليسع قال لوأني استخلفت رجيلا على الناس يعمل علمهم في حياتي حتى أنظر كيف يفعل فجمع الناس فقال من يتقبل مني بثلاث أستخلفه فيصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب قال فقام رجل تزدريه الأعين فقال أنا ، فقال أنت تصوم النهار وتقوم الليــــل ولا تغضب قال نعم قال فرده ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآ فسكت الناس: وقام ذلك الرجل فقال أنا فاستخلفه قال فجعل إبليس يقول الشياطين عليكم بفلان فأعياهم ذلك فعاس دعوني وإياه فأتاه في صورة شيخ كبير فقير فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة \_ وكان لاينام الليل والنهار إلا تلك النومة فدق الباب فقال من هذا قالشيخ كبير مظلوم ، قال فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه فقال إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلمونى وفعلوا يوفعلوا ، وجعل يطول عليه حتى حضرالرواح وذهبت القائلةفقال إذارحت فأتبى آخذ لك بحقك فالطلق وراح فكان في مجلسه فجعل ينظر همل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه فلما كان الفعد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلايراه ، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مصَّجعه أتاه فدق الباب فقال من هــذا قال الشيخ الـكبير المظلوم ففتح له فقال ألم أقــل لك إذا قعــدت فأتني قال إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعــد قالوا ْمحن نعطيك حقك وإذا ْقمت جحدوني قال فانطلق فاذا رحت فأتني قال ففاتته القائلة فراح فجعل ينتظره ولا يراه وشق عليه النعاس فقال لبعض أهله لاتدع أحمدًا يقرب همذا الباب حتى أنام فإنى قد شق على النوم فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجمل: وراءك، وراءك قال إنى قد أتيته أمس وذكرت له أمرى فقال لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقربه فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منها فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب من داخــل قال واستيقظ الرجــل فقال يافلان ألم آمرك قال أما من قبلى والله فسلم تؤت فانظر من أمن أتيت قال فقام إلى الباب فاذا هومغلق كما أغلقه وإذا الرجل معمه في البيت فعرفه فقال أعدو الله قال نعم أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك فسماء الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفي به . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحق عن داود عن مجاهد بمثله ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم قال : قال ابن عباس كان قاض في بني إسرائيلفحضره الموت فقال من يقوم مقامي على أن لايغضب قال : فقال رجل: أنا فسمى ذا الكفل

قال فِكان ليله جميعاً يصلى ثم يصبح صائمًا فيقضى بين النماس قال وله ساعة يقيلها قال فكان كذلك فأتاه الشيطان عند نومته فقال له أصحابه مالك ؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق وقد غلبني عليه قالواكما أنت حتى يستيقظ قال وهو فوق نامم قال فجعل يصيح عمدا حتى يوقظه قال فسمع فقال مالك قال إنسان مسكين له على رجــل حق قال فاذهب فقل له يعطيك قال قد أنى قال اذهب أنت اليه قال فذهب ثم جاء من الغد فقال مالك قال ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً قال اذهب إليه فقل له يعطيك حقك فذهب ثم جاء من الغد حمين قال: قال فقال له أصحابه اخرج فعل الله بك تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه ينام قال فجعل يصيح من أجل أنى إنسان مسكين لوكنت غنيا ، قال فسمع أيضاً فقال مالك قال ذهبت إليه فضر بني ، قال امش حتى أجيء معك قال فهو ممسك بيده فلما رآهذهب معه شريده القصة والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر أخبرنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن كنانة بن الأخنس قال سمعت الأشعري وهو يقول على هـــذا المنبر : ما كان ذو الكفل بني ولكن كان ـــ يعني في بني إسرائيل ــ رجل صالح يصلي كل يوم ماثة صلاة فتكفل له ذو الكفل من بعــده فكان يصلي كل يوم ماثة صــلاة فسمى ذا الكفل ، وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال أبو موسى الأبشعرى فذكره منقطعاً والله أعلم ، وقد روى الإمام أحمد حديثاً غريباً فقال حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن عبـــد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال : صعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ولكن قد ممعته أكثر من ذلك قال «كان الكفل من بني إسرائيل.لايتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها فلما قعدمنها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أكرهتك ؟ قالت لا ولكن هذا عمل لمأعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط !! شم نزل فقال اذهبي بالدنانير لك ثم قال والله لا يعصى الله الكفل أبداً فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل » هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة والله أعلم وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب ، وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان الكفل ولم يقل ذو الكفل فلعله رجل آخر والله أعلم

﴿ وَذَا ٱلنَّونِ إِذَذَّهَ بَمُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلَمَٰتِ أَن لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلَكَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلَكَ أَن اللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

هذه القصة مذكورة همنا وفي سورة الصافات وفي سورة ن ، وذلك أن يونس بن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهدل قرية نينوى وهي قرية من أرض الموصل فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتحادوا على كفرهم فخرج من بين أظهارهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث فلما تحققوامنه ذلك وعلمواأن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادها ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه ورغت الإبل وفصلانها ، وخارت البقر وأولادها ، وثغت البنم وسخالها ، فرفع الله عنهم العذاب قال الله تعالى ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) وأما يونس عليه السلام فآنه ذهب قرك مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً فأبوا ثم أعادوها فوقعت عليه الشرعة فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألتى نفسه في البحر وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر — فيا قاله ابن مسعود — السلام وتجرد من ثيابه ثم ألتى نفسه في البحر وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر — فيا قاله ابن مسعود —

حوتاً يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألتى نفسه من السفينة فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحماً ولا تهشم له عظا فان يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك تكون له سجناً ، وقوله ( وذا النون ) يعنى الحوت صحت الإضافة إليه بهذه النسبة . وقوله ( إذ ذهب مغاضبا ) قال الضحاك لقومه ( فظن أن لن نقدر عليه ) أى نضيق عليه فى بطن الحوت يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها \* سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وقال عطية الموفى أى فظن أن لن نقدر عليه أى نقضى عليه كأنه جعلى ذلك بمعنى التقدير فان العرب تقول قدر وقد "ر بمعنى واحد ، وقال الشاعر فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى \* تباركت ما تقدر يكن ذلك الأمر

ومنه قوله تعمالي ( فالتقي المماء على أمر قد قدر ) أي قدر وقوله ( فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) قال ابن مسعود ظامة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل وكذا روى عن ابن عباس وعمرو ابن ميمون وسعيد بن جبير وعمسد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما وذلك أنه ذهب به الحوَّت في البحار يشقيها حتى انتهى به إلى قرار البحر فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره فعند ذلك وهنالك قال ( لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ) وقال عوف الأعرابي لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد مكانه ثم نادى يا رب اتخدت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس وقال سعيد بن أبي الحسن البصري مكث في بظن الحوت أربعين يوما رواهما ابن جبير وقال محمد من إسحق بن يسار عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما أواد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هاندا ؟ فأوحى الله إليسه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر قال وسبح وهو في بطن الحوت بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح الندي كآن يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح ، قال نعم قال فشفعوا له عندذلك فأمرَ الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى ( وهو سقم )» رواه ابن جرير وروا ه البزار في مسنده من طريق محمــد بن إسحق عن عبــد الله بن رافع عن أبي هريرة فذكر بنحوه ثم قال لا نعلمه يروى عن النبي مُلِيَّكُمْ إلا من هــذا الوجه بهذا الإسناد . وروى ابن أبي حاتمُ حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب ثنا عمى حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك ولا أعــلم إلا أن أنسايرفع الحديث إلى رسول الله عَرِالِكُ أَن يُونِس الني عليمه السلام حمين بدأ له أن/يدعو بهمذه السكامات وهو في بطن الحوت قال : اللهم لا إله معروف من بلاد غريبة فقال أما تعرفون ذاك ؟ قالوا لا يا رب ومن هو ؟ قال عبدى يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة قالوا يارب أولا ترحم ما كان يصنع فيالرخاء فتنجيه من البلاء قال بلي فأمر الحوت تطرحه في العراء ، وقوله ( فاستجبناله ونجيناه من الغم )أى أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات ( وكذلك نبعجي المؤمنين ) أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين الينا ولا سما إذا دعوا بهـــذا الدعاء في حال البلاء فقد جاء الترغب في الدعاء به عن سيد الأنبياء . قال الإمام أحمد حدثنا إساعيل بن عمير حدثنا يونس بن أبي إسحق الهمداني حدثنا إبراهم بن محمد بن سعد حدثني والدي محمد عن أبيه سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان ابن عفان رضى الله عنه في السجد فسلمت عليه فملاً عينيه منه أثم لم يرد على السلام فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هـل حدث في الإسـلام شيء مرتين قال لا وما ذاك قلت لا إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم لميرد على السلام قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك أن لا تكون رددت على أخبك

السلام قال مافعلت قال سمد قلت بلي حتى حلف وحلفت قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلي وأستغفر الله وأتوب إلمه إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة صمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ماذكرتها قط إلا تغشى بصرى وقلى غشاوة قال سعد فأنا أنبتك بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقسدى الأرض فالتفت إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال « من هذا أبوا إسحاق؟ » قال قلت نعميار سول الله قال «فمه » قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك قال ﴿ نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت ( لا إله إلاأنتسبحانك إنى كنت من الظالمين ) فانه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له » ورواه الترمذي والنسائي في اليوم واللياة من حديث إبراهم بن محمد بن سعد عن أبيه سعد به وقال ابن أبى حاتم حدثناأ بوسعيدالأشج حدثناأ بوخالد الأحمر عن كثير ابن زيد عن المطلب بن حنطب قال أبو خاله أحسبه عن مصعب يعني ابن سعد عن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من دعا بدعاء يونس استجيب له » قال أبوسعيد يريدبه (وكذلك ننجي المؤمنين) وقال ابن جرير حدثني عمر ان ابن بكار الكلاعي حدثنا يحي بن صالح حدثنا أبو يحيي بن عبد الرحمن حدثني بشر بن منصور عن على بنزيدعن سعيد بن المسيب قال ممعت سعد بن أني وقاص يقول ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اسم الله الذي إذادعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى » قال قلت يارسول الله هي ليونسخاصة أم لجاعة المسلمين قال «هي ليونس بن متى خاصة ولجماعة المؤمنين عامة إذا دعوا بها ألم تسمع قول الله عزوجك ( فنادى فى الظامات أن لاإلاأ نتسبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ) فهو شرط من الله لمندعاه به وقال ابن أ بي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي شريح حدثنا كاود بن الحبر بن محدم المقدسي عن كثير بن معبد قال سألت الحسن فقلت يا أبا سعيد: اسم الله الأعظم اللسي إذا دعى به أجابوإذا سئل به أعطى ؟ قال ابن أخي أما تقرأ القرآن قول الله تعالى ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا \_ إلى قوله \_ وكذلك ننجى المؤمنين ) ابن أخى هذ اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى

﴿ وَزَكُرِيًّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ رَبُّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِ ثِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا لِسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾

غبر تعالى عن عبده زكريا حين طلبأن يهبه الله ولدا يكون من بعده نبيا وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضاً وههنا أخصر منها (إذ نادى ربه) أى خفيه عن قومه (رب لاتذرني فردا) أى لا ولدلى ولا وارث يقوم بعدى في الناس (وأنت خير الوارثين) دعاء وثناء مناسب للمسئلة قال الله تعالى فاستجبنا له وهينا له يحيى وأصلحنا له زوجه) أى امرأته قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: كانت عاقراً لا تلد فولدت وقال عبد الرحمن بن مهدى عن طلحة بن عمرو عن عطاء كان في لسانها طول فأصلحها الله وفي رواية كان في خلقهاشيء فأصلحها الله وهيذ والية كان في خلقهاشيء فأصلحها الله وهيذا قال مجد بن كعب والسدى والأظهر من السياق الأول. وقوله (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات) أى في عمل القربات وفعل الطاعات (ويدعوننا رغباورهبا) قال الثوري رغبا فها عندنا ورهبا مجاعندنا (وكانو الناخاشعين) أى طلحة عن ابن عباس أى مصدقين عا أنزل الله وقال مجاهد؛ مؤمنين حقا وقال أبو العالية خائفين وقال أبو العالية خائفين وقال الجسن وقتادة أبو سنان الحشوع هو الحوف اللازم للقلب لايفارقه أبداً وعن مجاهد أيضا خاشعين أى متواضعين وقال الحسن وقتادة والضحاك خاشعين أى متدنائي حدثنا على بن محد والضحاك خاشعين أى متدنائي حدثنا على بن محد والطنافسي حدثنا محد بن فضيل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبدالله بن حكم قال خطبناأ بو بكر هذه الأقوال متقاربة ، وقال ابن أي حاتم حدثناأي حدثنا على بن محد رضى الله عنه ثم قال: أما بعد فاني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو له أهل و خلطوا الرغبة بالرهبة و تجمعوا

الإلحاف بالمسئلة فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال ( إنهم كانوا يسارعون فى الحيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين )

﴿ وَٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَمَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لَّلْ عَلَمينَ ﴾

هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهماالسلام فيذكر أولا قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم لأن تلك مربوطة بهذه فإنها إبجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب فإنها إبجاد ولد من أنثى بلاذكر هكذا وقع في سورة آل غمران وفي سورة مريم وههنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم بقوله (والتي أحصنت فرجها) يعني مريم عليها السلام كما قال في سورة التحريم ( ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من رزحنا) وقوله (وجعلناها وابنها آية للعالمين ) أى دلالة على أن الله على كل شيء قدير وأنه يخلق ما يشاء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وهذا كقوله ( ولنجعله آية للناس ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمر بن على حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن شعيب يعني ابن بشسير عن عسكرمة عن ابن عباس في قوله ( للعالمين ) قال العالمين الجن والإنس

﴿ إِنَّ مَلْذِهِ ٱمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ \* وَتَقَطَّمُوا أَمْرَكُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِمُونَ \* فَمَن يَمْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِيحَاتِ وَهُوَ مُوْمِنُ ۖ فَلَا كُفْرَانُ لِسَمْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كُتِبُونَ ﴾

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله (إن هذه أمتكم أمة واحدة) يقول دينكم دين واحد وقال الحسن البصرى في هذه الآية بيين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال (إنهذه أمتكم أمة واحدة أى سنتكم سنة واحدة فقوله إن هذه إن واسمها وأمتكم خبر إن أى هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم وقوله أمة واحدة نصب على الحال ولهذا قال (وأنا ربكم فاعبدون) كما قال (ياأيها الرسل كلوا من الطبيات واعملوا صالحا \_إلى قوله \_ وأنا ربكم فاتقون) وقال رسول الله ما قال (ياأيها الرسل كلوا من الطبيات واعملوا صالحا هو عبادة الله وحده لاشريك له بشرائع متنوعة لرسله كما قال تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وقوله (وتقطعوا أمرهم بينهم) أى اختلفت الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم ومكذب ولهذا قال (كل إلينا راجعون) أى يومالقيامة في المناسلة في المناسلة في أن المناسلة في المناس

﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةً أَهْلَكُنَانَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ \* حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ \* وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحُقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَ بَعَلُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَلْوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـذَا بَلْ كُنَّا ظَلِينِنَ ﴾

يقول تعالى ( وحرام على قرية ) قال ابن عباس وجب يعنى قدقدرأن أهلكل قرية أهلكوا أنهم لايرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد وفي رواية عن ابن عباس أنهم لا يرجعون أى لا يتوبون والقول الأول أظهر والله أعلم ، وقوله ( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ) قد قدمنا أنهم من سلالة

آدم عليه السلام بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أى ألى الترك والترك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذوالقرنين وقال (هــذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً \* وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) الآية وقال في هـــذه الآية الــكريمة (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حـــدب ينسلون) أي يسرعون في المشي إلى الفساد ، والحدب هوالمرتفع من الأرض قاله ابن عباس وعكرمة وأ بوصالح والثوري وغيرهم وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لله لك (ولا ينبئك مثل خبير) هذا إخبار عالم ماكان وما يكون الذي يعلم غيب السموات والأرض لاإله إلا هو . وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مثني-دثنا محمدبنجعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بنأى يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون فقال ابن عباس هكذا يخرج يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ وَقَدْ وَرَدْ ذَكُرْ خَرُوجِهِمْ فَيَأْحَادِيثُ مَتَعَدَّدَةً مِنَ السَّنَّةُ النَّبُويَة ﴿ فَالْحَدِيثُ الْأُولُ ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق عن عاصم بنعمرو بنقتادة عن هجودبن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله عَلَيْتُ يَقُولُ ﴿ تَفْتُحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَخْرَجُونَ عَلَى النَّاسُ كَمَا قَالَ اللهُ عَز وجل ﴿ وَهُمْ مَنْ كُلُّ حَسَدَبُ ينساؤن) فيغشون الناس ويتحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون المهم مواشهم ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم لىمر بالنهر فيشربون مافيه حتى يتركوه يابسا حــتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هُهِنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحــد إلاأحد فيحصن أومدينة قال قائلهم هؤلاء أهــل الأرض قد فرغنا منهم بقى أهلالساء قال ثم يهز أحدهم حربته شريرمي بها إلىالساء فترجع اليه مخضبة دما للبلاء والفتنة فبيناهم على ذلك بعث الله عز وجمل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لايسمع لهمحس فيقول المسلمون ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر مافعل هذا العدو ، قال فينحدر رجل منهم محتسبا نفسه قدأوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادى يامعشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجـــل قد كـفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحسونهم ويسرحون مواشهم فما يكون لهم رعى إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ماشكرت عن شيء من النبات أصابته قط » ورواه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحق به ، ﴿ الحديث الثاني ﴾ قال الإمام أحمد أيضا حدثنا الوليد بن مسلم أبوالعباس الدمشقى حدثنا عبدالرحمن بنيزيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه أنه صبع النواس بن سمعان الـكلابي قال ذكر رسول الله مَرَاقِيمُ الدَّجَالُ ذَاتَ غَدَاةً فَخَفَضَ فَيِـهُ وَرَفَعَ حَــتَى ظَنْنَاهُ فَى نَاحِيَةُ النَّخُلُ فَقَال « غــير الدَّجَالُ أَخُوفَنَى عَلَيْكُمُ فَانَ يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فكل امرىء حجيج نفسه والله خليفتي علىكل مسلم وإنه شاب جعـُد قطط عينه طافيــة وإنه يخرج خــلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا ياعباد الله اثبتوا ــ قلنا بارسول الله مالبثه في الأرض ؟ \_ قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم » قلنا يارسول الله فذاك اليوم الذي هوكسنة أيكفينا فيه مسلاة يوم وليلة قال « لا . اقدروا له قدره » قلنا يارسُول الله لها إسراعه فيالأرض قال«كالغيث استدبرته الريح قال فيمربالحي فيدعوهم فيستجيبون له فيأمر السهاء فتمطر والأرض فتنبت وتروح علهم سارحتهم وهي أطول ماكانت ذرى وأمسده خواصر وأسسبغه ضروعا ويمر بالحي فيسدعوهم فيردون عليه قوله فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء ويمر بالحربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل \_ قال \_ ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل اليهفبيناهم طيذلك إذ بعثالله عزوجل المسيح عيسى بن مريم فينزل عندالمنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين فيتبعه فيدركه فيقتله عند بابله الشرقي \_ قال \_ فبيناهم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مرم عليه السلام أنى قد أخرجت عبادا من عبادى لايدان لك بقتالهم فحرر عبادى إلى الطور فيبعث الله عزوجل يأجوج ومأجوج كإقال تعالى (وهم منكل حدب ينسلون) فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عزوجل فيرسل علهم نغفا فيرقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة فهبط عيسي وأصحابه فلا يجدون فيالأرض بيتا إلا قد ملاأه

زهمهم ونتنهم فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » قال ابن جابر فحد ثنى عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال فتطرحهم بالمهيل : قال ابن جابر فقلت يا أبايزيد وأين المهيل قال مطلع الشمس قال «ويرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يوما فيفسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ويقال للارض انبتي عمرك ودرى بركتك قال فيومنذ يأكل النفر من الرمانة فيستظاون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي الفخد . والشاة من الغنم تسكني أهل البيت قال فبيناهم على ذلك إذبعث الله عزوجل يحاطيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم . أوقال مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعلهم تقوم الساعة » انفر ديا خراجه مسلم دون البخارى ورواه مع بقية أهل السنى من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به وقال الترمذى حسن صحيح

﴿ الحديث الثالث ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن ابن حرملة عن خالته قالت : خطب رسول الله مثلقة وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال ﴿ إِنَّ مَقُولُونَ لاَعِدُو لَكُمْ وَإِنْ لَا لاَرْالُونَ تَقَالُونَ عَمْرُو مَعْ اللّهِ عَدُوا حَتَى اللّهِ عَرْدُ عَمْرُو مَعْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَلَمْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ عَلَمُ الللللّهُ عَلْمُ

﴿ الحديث الرابع ﴾ قد تقدم في آخر تفسيرسورة الأعراف من رواية الإمام أحمد عن هشيم عن العوام عنجبلة ابن سحيم عن مرثد بن عمارة عن ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله علي قال : ﴿ لَقَيْتَ لَيْسَلَّةُ أَسْرَى فِي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام \_ قال \_ فتذاكروا أمر الساعة فردواً أمرهم إلى إبراهيم فقال لا عــلم نى بها ، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لاعلم لى بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحـــد إلا الله وفيا عهد إلى ربى أن الدجال خارج ومعى قضيبان فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله إذا رآنى حـــى إن الحجر والشجر يقول يامسلم إن تحتى كافرا فنعال فاقتله قال فهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم \_قال\_فعندذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطئون بلادهم ولا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولايمرون على ماء إلاشربوه \_قال\_ ثم يرجع الناس إلى أوطانهم يشكونهم فأدعوا الله عليهم فهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر ففياً عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لايدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا » ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن يزيد بن هرون عن العوام بن حوشب به نحوم وزاد قال العوام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله عز وجــل ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم منكل حدب ينسلون ﴾ ورواه ابن جرير ههنا من حديث جبلةبه والأحاديث في هذا كثيرة جدا والآثار عن السلف كذلك ، وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم منحديث معمر عن غيرواحد عن حميد بن هلال عن أبي الصيف قال : قال كعب إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فثوسهم فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول نجيء غدا فنخرج فيعيده الله كما كان فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فثوسهم فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجـــل منهم يقول بجيء غدا فنخرج إن شاء الله فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه فيحفرون حتى يخرجوا فتمر الزمرة الأولى بالبخيرة فيشربون ماءها ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون قدكانههنا مرة ماء فيفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء ثم يرمون بسهامهم إلى الساء فترجع اليهم مخضبة بالدماء فيقولون غلبنا أهل الأرض وأهل الساء فيدعو عليهم عيسى بنمريم عليه السلام فيقول اللهم لاطاقة ولايدى لنا بهم فاكفناهم بماشئت فيسلط الله عليهم دوداً يقال له النغف فيفرس رقابهم ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحر ويبعث الله عينا يقال لهما الحياة يطهر الله الأرض وينبتها حتى إن الرمانة ليشبعمنها السكن قيلوما السكن ياكعب قال أهل

البيت قال فبيما الناس كذلك إذا أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده قال فيبعث عيسى بن مريم طليعة سبعمائة أوبين السبعائة والثمانمائه حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحاً يمانية طيبه فيقبض فيها روح كل مؤمن ثم يبتى عجاج الناس فيتساف دون كما تتسافد البهائم فمثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسهمتى تضع قال كعب فمن قال بعد قولى هذا شيئا أو بعد علمى هذا شيئا فهو المتسكلف، وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شهد له من صحيح الأخبار، وقد ثبت في الحديث أن عيسى بن مريم يحج البيت العتيق، وقال الإمام أحمد حدثنا سليان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن عن أبي سعيدقال: قال رسول الله يَليِّلِهُ «ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» انفرد بإخراجه البخارى وقوله (واقترب الوعد الحق) يعنى يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعت قال السكافرون هذا يوم عسر، ولهذا قال تعالى (فإذا هي شاخصة أبسار اللدين كفروا) أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام (ياويلنا) أي يقولون ياويلنا (قد كنا في غفلة من أبسار اللدين كفروا)

﴿ إِنَّكُمْ ۚ وَمَا نَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَمَّ أَنتُم ۚ لَهَا وَارِدُونَ \* لَوْ كَانَ مَلُولا ۚ وَاللَّهَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ \* إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْخُسْنَى أَوْ لَئِكَ عَنْهَا مُعْدُونَ \* لِلَّهُ مَلْ اللَّهُ مُنَا الْخُسْنَى أَوْ لَئِكَ عَنْهَا مُعْدُونَ \* لَا يَسْمَعُونَ \* لِلْ يَعْرُنْهُمُ الْفَرْعُ الْأَكُمُ وَتَعَلَقُهُمُ مُعْدُونَ \* لَا يَعْرُنْهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبُرُ وَتَعَلَقُهُمُ الْفَرْعُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَنْهُمُ مُ خَلِدُونَ \* لَا يَحْرُنْهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبُرُ وَتَعَلَقُهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْهُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُكُمْ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُكُمْ مُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان (إنكروما تعبدون من دون الله حسب جهنم الله حسب جهنم ) قال ابن عباس أي وقودها يعنى كقوله ( وقودها الناس والحجارة ) وقال ابن عباس أيضا حصب جهنم يعنى شجر جهنم ، وفي رواية قال ( حسب جهنم ) يعنى حطب جهنم بالزنجية وقال مجاهد وعكرمة وقتادة حطبها وهي كذلك في قراءة على وعائشة رضى الله عنهما وقال الضحاك حصب جهنم أي ماير مي به فيها وكذا قال غيره والجميع قريب وقوله ( أنتم لها واردون ) أي داخلون ( لوكان هؤلاء آلهة ما وردوها ) يعني لوكانت هذه الأصنام والأنداد التي الخدتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها ( وكل فيها خالدون ) أي العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون ( لهم فيها زفير وشهيق ) والزفير خروج أنفاسهم والشهيق ولوج أنفاسهم ( وهم فيها لا يسمعون )

قال ابن أى حاتم حدثنا أى حدثنا على بن محمد الطنافس حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الرحمن بعنى المسعودى عن أبيه قال : قال ابن مسعود إذا بقى من يخلد فى النار جعلوا فى توابيت من نار فيها مسامير من نار فلا يرى أحد منهم أنه يحذب فى النار غيره ثم تلا عبد الله (لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون) ورواه ابن جرير من حديث حجاج بن محمد عن المسعودى عن يونس بن حبان عن ابن مسعود فذكره ، وقوله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) قال عكرمة الرحمة وقال غيره السعادة (أولئك عنها مبعدون) لماذكر تعالى أهل النار وعذا بهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسوله وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة فى الدنيا كما قال تعالى (الذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وقال (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) فكما أحسنوا العمل فى الله نيا أحسن الله ما بهم وثوابهم ونجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب فقال (أولئك عنها مبعدون لا يسمعون الدنيا أى حدثنا عمار حدثنا عمان الحريرى عن أبي عمان الحريرى عن أبي عمان لا يسمعون حسيسها) قال حيات على الصراط تلسعهم فإذا لسمتهم سلمة عن أبيه عن أبي عمان الحريرى عن أبي عمان لا يسمعون حسيسها) قال حيات على الصراط تلسعهم فإذا لسمتهم سلمة عن أبيه عن أبيه عن أبي عمان الحريرى عن أبي عمان لا يسمعون حسيسها) قال حيات على الصراط تلسعهم فإذا لسمتهم سلمة عن أبيه عن أبي عمان الحريرى عن أبي عمان لا يسمعون حسيسها) قال حيات على الصراط تلسعهم فإذا لسمتهم

قال حس حس وقوله ( وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ) فسلمهم من المحذور والمرهوب وحصل لهم المطاوب والمحبوب قال ابن أبي حاتم حدثنا أى حدثنا أحمد بن أبي شريح حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ليث بن أبي سلم عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان بن بشيرقال وممر مع على ذات ليلة فقرأ ( إن الدين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) قال أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن منهم أو قال سمعد منهم قال وأقيمت الصلاة فقام وأظنه بجرثوبه وهو يقول ( لا يسمعون حسيسها ) وقال شعبة عن أبى بشر عن يوسف المسكى عن محمد بن حاطب قال سمعت عليا يقول في قوله ( إن الذين سبقت لهم منا الحسني.) قال عثمان وأصحابه، ورواه ابن أبي حاتم أيضا ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهك عن محمد بن حاطب عن على فذكره ولفظه عُمَانَ منهم ، وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله ( إن الدين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها مبعــدون ) فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق ويبقى الكفار فها جثيا فهذا مطابق لما ذكرناه ، وقال آخرون بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزير والسيح كما قال حجاَّج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان عن عطاء غن ابن عباس ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) ثم استثنى فقال ( إن الذين سبقت لهم منه الحسني ) فيقال هم الملائكة وعيسى ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل وكذا قال عكرمة والحسن وابن جريج وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله ( إن الذين سبقت لهم منا الحسني ) قال نزلت في عيسى بن مريم وعزير علمهما السلام ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة حدثنا أبو زهير حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ عن على في قوله ( إن الذين سبقت لهم منا الحسني ) قال كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر وعيسى بن مرمم إسسناده ضعيف وقال ابن أبي تجييح عن مجاهد (أولئك عنها مبعدون) قال عيسى وعزير والملائكة وقال الضحاك عيسى ومريم والملائكة والشمس والقمر وكذا روى عن سعيد بن جبير وأبي صالح وغير واحد وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً غريباً جدا فقال حدثنا الفضل بن يعقوب المرخاني حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد اللك حدثنا الليث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هريرة عن الني عَرَاكِيٍّ في قوله ( إن الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها مبعدون ) قال عيسي وعزير والملائكة وذكر بعضهم قصة بن الزبعرى ومناظرة الشركين قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن على بن سهل حدثنا محمد بن حسن الأنماطي حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا الحسيم يعني ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءعبد الله بن الزبعرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) فقال ابن الزبعرى قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى بن مرم كل هؤلاء في النار مع آلهتنا ؟ فنزلت ( ولما ضرب ابن مرممثلاإذا أومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) ثم نزلت ( إن الذين سبقب لهم منا الحسني أولئك عنها مبعدون ) رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه الأحاديث المختارة ، وقال ابن أبي حاتم حدثنـــا أبي حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان يعنى الثورى عن الأعمش عن أصحابه عن ابن عباس قال لما نزلت ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لهـ ا واردون ) قال المسركون فالملاثـكة وعزير وعيسى يعبـدون من دون الله فنزلت (لوكان هؤلاء آلهة ما وردوها) الآلهة التي يعبدون (وكل فيها خالدون) وروى عن أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل ذلك وقال فنزلت ( إن الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنهامبعدون) وقال محمــد بن إسحاق بن يسار رحمه الله في كتاب السيرة وجلس رســـول\له صلى الله عليه وســـلم فيها بلغني يوما مع الوليد بن الغيرة في السجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي السجد غير واحـــد من رجال قريش فتــكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه وتلا عليه وعليهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لهــا واردون ـــــ إلى قوله ـــــ هم

فيها لا يسمعون ) ثم قام رسول الله عليه وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتى جلس معهم فقال الوليد ابن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد الطلب أنفا ولا قعد وقد زعم محمسد أنًا وما نعبد من آلمتنا هـذه حصب جهنم. فقال عبـد الله بن الزبعرى أما والله لو وجـدته لحصمته فسلوا محمــدآ كل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيراً والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم فعجب الوليد ومن كأن معه في المجلس من قول عبـدالله بن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسمول الله عَرَائِكُم فقال : ﴿ كُلُّ مِن أَحِب أَن يَعْبِدُ مِن دُونَ اللَّهُ فَهُو مَعْ مِن عَبِدُهُ إِنَّهُم إِنَّا يَعْبِدُونَ الشَّيْطَانَ ومن أمرهم بعبادته » وأنزل الله ( إن الدين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فنا اشتهت أنفسهم خالدون ) أي عيسي وعزير ومن عبدوامن الأحبار والرهبان الدين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله ونزل فها يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله (وقالوا اتخذالرحمنولدا سبحانه بل عباد مكرمون \_ إلى قوله \_ ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ) ونزلفها ذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دونالله وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته ( ولما ضرب ابين مريم مثلا إذا قومك منه يصدون \* وقالوا أ آلهتناخير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون \* إن هو إلا عبــد أنعمنا عليــه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ، وإنه لعلم للساعة فلاتمترن بها ) أيماوضت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام فكني به دليلا على علم الساعة يقول ﴿ فَلَا تَمْرُنَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صَرَاطَ مُسْتَقِّم ﴾ وهذا الذي قاله ابن الزيمري خطأ كبير لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التيهي جمادلا تعقل ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابديها ولهذا قال ( إنهم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم ) فكيف يورد على هذا المسيح والعزير ونحوها بمن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن ما لما لا يعقل عند العرب وقد أسلم عبـــد الله بن الزبعري بعـــد ذلك وكان منَّ الشعراء المشهورين ، وقد كان يهاجي السَّمين أولا ثم قال معتذراً

يا رسول المليك إن لسانى ، راتق ما فتفَّت إذ أنا بور إذاًجارىالشيطان في سنن الفسمى ومن مال ميله مثبور

وقوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) قبل المراد بذلك الموت رواه عبد الرزاق عن يحيى بن ربيعة عن عطاء وقبل المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور قاله العوفي عن ابن عباس وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني واختاره ابن جرير في تفسيره وقبل حين يؤمر بالعبد إلى النار قاله الحسن البصرى وقبل حين تطبق النار على أهلها قاله سعيد بن جبير وابن جريج وقبل حين يذبح الموت بين الجنة والنار قاله أبو بكر الهذلي فيا رواه ابن أبي حاتم عنه ، وقوله ( وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) يعني تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم (هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) أي فأملوا ما يسركم .

(يَوْمَ نَطُوِى ٱلسَّمَاءَ كَعَلَى ٱلسَّجِلِّ لِلْكُتُبِ كُمَا بَدَأْنَا أُوّلَ خَلْقِ نُومِدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فَمِلِينَ ) يقول تعالى هذا كائن يوم القيامة (يوم نطوى الساء كطى السجل الكتب) كما قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) وقد قال البخارى حدثنا مقدم بن محمد حدثنى عمى القاسم بن يحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله على قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه ﴾ انفرد به من هذا الوجه البخارى رحمه الله : وقال ابن أي حاتم حدثنا أي حدثنا أي حدثنا محمد بن أحمد بن ألحجاج الرقى حدثنا محمد بن سلمة عن أى الواصل عن أى المواصل عن أى المهوات السبع بما فيها من الحليقة والأرضين السبع بما فيها من الحليقة والأرضين السبع بما فيها من الحليقة والأرضين السبع بما فيها من

الحليقة يطوىذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة ، وقوله (كطى السجل للكتب) قيل المراد بالسجل الكتاب، وقيل المراد بالسجل همنا ملك من الملائكه ، قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا محمدبن العلاء حدثنا عبي بن يمان حدثنا أبو الوفاء الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر في قوله تعالى ( يوم نطوى السماء كطي السجل للكتاب) ، قال السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال اكتبها نورا وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به ، قال ابن أبي حاتم وروى عن أبي جعفر حمد بن على بن الحسين أن السجل ملك ، وقال السدى في هذه الآية السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة ، وقيل المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للني علي الوحي ، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا نصر بن على الجهضمي حدثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك عن أى الجوزاء عن ابن عباس ( يوم نطوى السهاء كطي السجل للكتاب ) قال السجل هو الرجل ، قال نوح وأخبرني يزيد بن كعب هو العوذي عن عمرو بنمالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : السجل كاتب للنبي ﷺ وهـكذا رواه أبو داود والنسائي كلاها عن قتيبة بن سعيد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عث أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : السحل كاتب النسبي مسلى الله عليه وسلم ورواه ابن جرير عن نصر بن على الجهضمي كما تقدم ورواه ابن عدى من رواية يحيي ابن عمرو بن مالك النكرى عن أبيه عن أي الجوزاء عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى عليه وسلم كاتب يسمى السجل وهو قوله ( يوم نطوى السهاء كطي السجل للكتب ) قال كما يطوى السجل الكتاب كذلك تطوى السهاء ثم قال وهو غير محفوظ . وقال الخطيب البغدادي في تاريخه أنبأنا أبو بكر البرقاني أنبأنا عجمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي أنبأنا أحمد بن الحسين الكرخي أن حمدان بن سعيد حدثهم عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال السجل كاتب النبي مالية وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لا يميح أصلا وكُذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يسح أيضا ، وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن أبي داود منهمشيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزى فسح الله في عمر. ونسأ في أجله ، لوختم له بصالح عمله، وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدته ولله الحمد . وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للانكار على هــذا الحـديث ورده أتم رد وقال : لا يعرف في الصحابة أحـد اسمه السجل وكتاب الني صــلي الله عليـه وســلم معروفون وليس فيهم أحد اممه السجل، وصدق رحمه الله في ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هــذا الحــديث، وأما من ذكره في أسماء الصحابة فإنمــــااعتمد على هذا الحديث لاعلى غيره والله أعلم ، والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة قاله على بن أبي طلحة والعوفي عنه ونس على ذلك مجاهـــد وقتادة وغير واحـــد واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة فعلى هــذايكون معنى الـكلام يوم نطوى السهاء كطي السجل للـكتاب أي على الـكتاب بمعنى المكتوب كقوله ( فلما أسلما وتله للجبين ) أي على الجبين ، وله نظائر في اللغة والله أعلم . وقوله (كابدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إناكنا فاعلين ) يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الجلائق خلقاً جديداً كما بدأهم هو القادر على إعادتهم وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعدالله الذي لا يخلف ولا يبدل وهو القادر على ذلك ولهذا قال ( إناكنا فاعلين ) وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع أبو جعفر وعبيدة العمى قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قام فينارسول الله علي موعظة فقال ﴿ إِنْ مُحْسُورُونَ إِلَى الله عز وجل جَفَاة عراة غرلا كابدأ ناأول خلق نعيده وعداً علينا إناكنا فاعلين ، وذكرتمام الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ذكره البخاري عند هذه الآية في كتابه ، وقد روى ليث بن أبي سلم عن مجاهد عن عائشة عن رسول الله علي عو ذلك ، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله (كم بدأنا أول خلق نعيده ) قال : يهلك كل شيء كما كان أول مرة

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزُّ بُورِ مِن بَعْدِ ٱلذِّ كُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِينُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّابِحُونَ \* إِنَّ فِي كَفْذَا لَبَكَّنَّا لَقُوْمٍ

## عَبِدِينَ \* وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَّلْمَلْمِينَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحيق من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة كقوله تعالى ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) وقال ( إنا لننصر رسلنا والدين آمنوا في الجياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) وقاله ( وعد الله الدين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرضكما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم) وأخبر تعالى أن همذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا عالة ولهذا قال تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ) قال الأعمش : سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد اللكر ) فقال الزبور: التوراة والإنجيل ، والقرآن ، وقال مجاهد: الزبور الكتاب ، وقال ابن عباس والشعى والحسن وقتادة وغير واحد : الزبور الذي أنزل على داود والذكر التوراة وعن ابن عباس الذكر القرآن ، وقال سعيد بن جبير الذكر الذي في السهاء ، وقال مجاهد الزبور الكتب بعد الذكر والذكر أم الكتاب عند اللهِ واختارذلك ابن جرير رحمه الله وكذا قال زيد بن أسلم هو الكتاب الأول، وقال الثورى هو اللوح المحفوظ ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك ، وقال على بن أي طلحة عن ابن عباس : أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تبكون السموات والأرض أن يورث أمة عمد صلى الله عليه وسلم الأرض ، ويدخلهم الجنة وهم السالحون . وقال مجاهد عن ابن عباس ( إن الأرض يرثها عبادى السالحون ) قال أرض العبنة وكذا قال أبو العالية ومجاهمه وسعيد بن جبير والشمي وقتادة والسدى وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري ، وقال أبو الدرداء نحن المسالحون وقال السدى هم نلؤمنون ، وقوله ( إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ) أى إن في هذا القرآن الذي أنز لناه طي عبدنا محمد علي لبلاغا لمنفعه وكفاية لقوم عابدين وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم وقوله ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) غير تعمالي أن الله جعل محمداً عَالَيْتُهُ رحمة للمالمين أى أرسله رحمة لهم كلهم فمن قبل هــذه الرحمة وشكر هــذه النعمة سعد فى الدنيا والآخرة ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة كما قال تعمالي ( ألم تر إلى الدين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار) وقال تعالى في صفة القرآن ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والدين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو علم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ) . وقال مسلم في صحيحه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيسل يا رسسول الله ادع على المشركين قال ﴿ إِنَّى لَم أبعث لمانا وإنما بعثت رحمة ﴾ انفردبإخراجه مسلم وفي الحديث الآخر ﴿ إَمَا أَنَا رَحَمَ مَهِدَاةٌ ﴾ رواه عبد الله بن أبي عوانة وغيره عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال إبراهم الحربي وقد رواه غيره عن وكيع فلم يذكر أبا هريرة . وكذا قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث فقال كان عندحفص بن غياث مرسلا . قال الحافظ ابن عساكر وقد رواه مالك بن سعيد بن الحبسءن الأعبشعن أبي صالحجن أبيهريرة مرفوعا ثمساقه من طريق أبي بكر ابن القرى وأبي أحمد الحاكم كلاها عن بكر بن محمد بن إبراهم الصوفي حدثنا إبزاهم بن سعيدالجوهري عن أبي أسامة عن إسهاعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم « إنما أنارحمة مهداة » ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن مشعر عن سعيد بن خالد عن رجل عن ابن عمر قال : قال رســول الله صلى الله عليــه وسلم ﴿ إِنْ الله بعثني رحمة مهداة بعثت برفع قوم وخفض آخرين ﴾ . قال أبوالقاسم الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان حدثنا أحمد بن صالح قال وجدت كتاباً بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهم بن عجسبًد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عمروبن عوف عن عجد بن صالح التمارعن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعمعن أبيه قال : قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن خمره يا معتبر قريش إن محمداً

زل يثرب وأرسل طلائعه وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا فاحدروا أن تمروا طريقه أو تقاربوه فانه كالأسد الضارى إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نغي القردان عن المناسم والله إن له لسحرة ما رأيته قطولا أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين وإنكم قد عرفتم عداوة ابنى قيلة يعنى الأوس والحزرج فهو عدو استعان بعدو فقال له مطعم بن عدى يا أبا الحكم والله ما رأيت أحداً أصدق لسانا ولاأصدق موعدا من أخيكم الذى طردتم وإذ فعلتم الذى فعلتم فكونوا أكف الناس عنه قال أبو سفيان بن الحارث كونوا أشد ما كنتم عليه إن ابنى قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلاولا ذمة وإن أطعتمونى ألجأ تموهم حيركنانة أو تخرجوا محمداً من بين ظهرانهم فيكون وحيدا مطرودا ، وأما ابنا قيلة فوالله ما ها وأهل دهلك في المدلة إلا سواء وسأ كفيكم حدهموقا ل

سأمنح جانباً منى غليظا \* على ماكان من قرب وبعد \* رجال الحزرجية أهل ذل \* إذا ماكان هزل بعد جد فبلغ ذلك رسمول الله مسلى الله عليمه وسلم فقال ﴿ وَاللَّذِي نَفْسَى بِيدِهُ لأَقْتَلْهُمْ وَلأَصْلِبْهُمْ وَلأَهْدِيْهُمْ وَهُم كَارِهُونَ إنى رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر اللهدينه، لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الدي يمحو الله ني الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدى وأنا العاقب ﴾ وقال أحمد بن صالح أرجو أن يكون الحديث صحيحاً . وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثناز اثدة حدثني عمرو بن قيس عن عمروبن أبي قرة الكندي قال كان حذيفة بالمدائمن فسكان يذكر أشياء قالهما رسمول الله صلى الله عليمه وسلم فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان يا حذيفة إن رسمول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقمال ﴿ أيمارجل سببته في غضي أو لعنته لعنة فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضبكا تغضبون وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة » ورواه أبو داود عن أحمـــد بن يونس عن زائدة فان قيل فأى رحمة حصلت لمن كفر به ؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير حدثنا إسحق بن شاهــين حدثنا إسحق الأزرق عن المسعودي عن رجل يقال له سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ( وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين ) قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمه من الحسف والقذف وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعودي عن أبي سعد وهو سعيد بن المرزبان البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره شحوه والله أعلم وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان ابن أحمد عن عيسى بن يونس الرملي عن أيوب بن سويدعن السعودي عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ) قال من تبعه كان له رحمة فى الدنيا والآخرة ومن لم يتبعه عوفى مماكان يبتلي به سائر الأمم من الحسف والسنح والقذف

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى الْمُهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدْ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ \* فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَ نَشَكُمْ عَلَى سَوَآءَوَ إِنْ أَدْرِى أَقْرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تَوَعَدُونَ \* إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَسَكَّمُونَ \* وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَهُ فِيثَنَةٌ " أَدْرِى لَعَلَهُ فِيثَنَةٌ " أَدْرِى لَعَلَهُ فِيثَنَةً " اللّهُ عَلَى مَا تَصِعُونَ \* وَمَتَعَ اللّهُ عَلَى مَا تَصِعُونَ ﴾ لَمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِعُونَ ﴾

يقول تعالى آمر آرسو له صلوات وسلامه عليه أن يقول للمشركين (إنما يوحى إلى أنما إله بها واحد فهل أنتم مسلمون) أى متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له ( فان تولوا ) أى تركوا ما دعوتهم إليه ( فقل آذتُنج على سواء ) أى أعلمتكم أنى حرب لكم كا أنتم بريثون مما أعمل وأن ابرى ا أن حرب لى برى ومنكم كا أنتم بريثون مما أعمل وأن ابرى ا مما تعملون ) وقال ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) أى ليكن علمك وعلمهم بنبذ المهود غلى السواء وهكذا ههنا ( فان تولوا فقل آذت كم على سواء ) أى أعلمت كم ببراءت من لعلمى بذلك . وقوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) أى هو واقع لا محالة ولكن لا علم لى بقربه ولا ببعده ( إنه يعلم الجهر من القول

ويلم ما تكتمون) أى إن الله يعلم الغيب جميعه ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون ، يعلم الظواهر والضائر ويعلم السروأ ويعلم الله ويطم العبادعاملون في أجهارهم وأسرارهم. وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. وقوله (وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ابن جرير لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى وحكاه عون عن ابن عباس فالله أعلم (قال رب احكم بالحق) أى افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) وأمر رسول الله علي أن يقول ذلك ، وعن مالك عن زيد بن أسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد غزاة قال (رب احكم بالحق) وقوله (وربنا الرحمن المستعان على ما تصلى ما يقولون ويفترون من المكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك والله المستعان عليكم في ذلك . آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام ولله الحد والمنة .

## ( تفسير سورة الحج ) ( بنم الله الانخن الرّحم )

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى ۚ عَظِيمٌ ۚ ۚ يَوْمَ ثَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَلْلِ خَلْهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَى وَمَاهُم بِسُكُرَى وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللهِ ضَدِيدٌ ﴾ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَلْلِ خَلْهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُرَى وَمَاهُم بِسُكُرَى وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللهِ ضَدِيدٌ ﴾

يقول تعالى آمراً عباده بتقواه ومخبرا لهم بمايستقباون من أهوال يوم القيامة وزلاز لهما وأحوالهما ، وقداختلف النفسرون فيزلزلة الساعة ، هــل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة أو ذلك عبارة عن زارلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم كما قال تعالى (إذا زازلت الأرض زارالها وأخرجت الأرض أثقالها) وقال تمالي (وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ، فيومثذ وقعتالواقعة ) الآية ، وقال تعالى (إذارجتالأرض رجاً ، وبست الجبال بساً ﴾ الآية فقال قائلون هذه الزلزلة كائنة فىآخر عمرالدنيا وأول أحوال الساعة ، وقال ابنجرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحي حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة في قوله (إن زلزلة الساعة شيءعظم) قال قبل الساعة ، ورواه ابن أبي حاتم من حديث الثورى عن منصور والأعمش عن إبراهم عن علقمة فذكره ، قال وروى عن الشعبي وإبراهم وعبيد بن عمير نحوذلك وقال أبوكدينة عن عطاء عن عامر الشعبي (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءعظم) قال هذا في الدنيا قبل يوم القيامة ، وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظى عن رجل عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله لمافرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهوواضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمز» قال أبوهريرة يارسول الله وما الصور ؟ قال قرن قال فكيف هو ؟ قال ﴿ قرن عظم ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين يأمرالله إسرافيل بآلنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهسل الأرض إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفستر وهي التي يقول الله تعالى ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَوُلاء إِلاصِيحَة واحدة مالها من فواق ﴾ فتسير الجبال فتكون ترابا وترج الأرض بأهلهارجا وهي التي يقول الله تعالى ( يومُ ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة ، قلوب يومثذ واجفة ) فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في فىالبحر تضربها الأمواج تكفؤها بأهلها وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتى الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولى الناس مدبرين ينادى بعضهم بعضا وهي التي يقول الله تعالى ( يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكممن

الله من عاصم ومن يضلل الله فمساله من هاد) فبينها هم على ذلك إذا نصدعت الأرض من قطر إلى قطر ورأوا أمرا عظيا فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ثم نظروا إلى السهاء فإذا هي كالمهل ، ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت بجومها ثم كشطت عنهم ــقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ والأموات لايعلمون بشيء من ذلك » قال أبوهريره فمن استثنى الله حين يقول ( ففزع من في السموات ومن في الأرضُ إلامن شاءالله ) قال ﴿ أُولئكُ الشهداء و إنما يصل الفزع إلى الأحياء أولئك أحياء عنسد ربهم يرزقون ووقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم وهو عداب الله يبعثه على شرار خلقه وهو الدى يقول الله (يا أنها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم يوم ترونها تذهــل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملهاً وترى الناس سكارْى وماهم بسكارى ولسكن عذَّاب الله شديد) » وهذا الحديث قد رواه الطبرانىوابن. جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منها كما يقال أشراط الساعة ونحوذلك والله أعلم ، وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة فىالعرصات بعد القيام من القبور واختار ذلك ابنجرير واحتجوا بأحاديث : ﴿ الأول ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحيي عن هشام حدثنا قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله مَرْكَيْدُ قال وهو في بعض أسفاره وقد تقارب مِن أصحاب السمير رفع بهاتين الآيتين صوته : (يا أنها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم،يوم ترونها تذهل كلمرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل خملها وترى الناس سكاري وماهم بسكاري ولسكن عذابالله شديد) فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا أنه عندقول يقوله فلمادنوا حوله قال « أتدرون أي يوم ذاك، ذاك يوم ينادى آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل فيقول يا آدم ابعث بعثك إلى النار فيقول يارب وما بعث النار فيقول من. كل ألف. تسمائة ونسعة وتسعون فيالنار وواحد في الجنة » قال فأبلس أصحابه حتىما أوضحوا أيضا حكمه فلما رأى، ذلك قال ﴿ أَبْسُرُوا واعمَاوا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمعخليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم وبني إبليس » قالفسرى عنهم شمَّقال « اعماوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أوالرقمة في ذراع الداية » وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما عن محمد بن بشار عن يحى وهو القطان عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة به بنحوه وفال الترمذي حسن صحيح (طريق آخر) لهذا الحديث: قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر حدثناسفيان بن عيينة حدثنا ابن جدعان عن الحسن عن عمر ان بن حصين أن النبي علي قال لما نزلت (يا أيها الناس اتقوا ربكم \_ إلى قوله \_ ولكن عذاب الله شديد) قال نزلت عليه هذه الآية وهو في سسفر فقال « أندرون أي يوم ذلك ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ــ ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار قال يارب وما بعث النار قال تسعائة وتسعة ونسعون إلى النار وواحــــد إلى الجنــة » فأنشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله مَنْ ﴿ قاربوا وســدوا فإنها لم تـكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن عت وإلا كملت من المنافقين ، ومامثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير \_ ثم قال \_ إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهلْ الجنة \_ فِكبروا ثم قال \_ إنى لأرجو أن تكونوا ثلثأهل الجنة ـ فكبروا ثم قال ـ إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبروا ثم قال ولاأدرى أقال الثلثين أملا وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به ثم قال الترمذى أيضا هذا حديث صحيح وقد روى عن عروة عن الحسن عن عمران بنالحصين وقد رواه ابنأى حاتم من حديث سعيدبنأىعروبة عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياًد العدوى عن عمران بنالحسين فذكره وهكذا روى ابن جرير عن بندار عن غندر عنعوف عن الحسن قال بلغى أن رسول الله عَرْبُ الله عَرْبُهُ السرة ومعه أصحابه بعد ما شارف المدينة قرأ ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم ) وذكر الحديث فذكر نحو سياق ابن جدعان والله أعلم ، ﴿ الحديث الثاني ﴾ قال ابن أ بي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا أبوسفيان يعني الممرى عن معمر عن قتادة عن أنسي قال نزلت ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم) وذكر يعني نحو سياق الحسن عن عمران غسير أنه قال ومن هلك من كثرة الجن والإنسي ،

ورواه ابن جرير بطوله من حديث معمر (الحديث الثالث) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سلمان حدثنا عباد يعني ابن العوام حدثنا هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: تلارسول الله والله وال

﴿ الحديث الحامس ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عارة بن محمدا بن أختسفيان الثورى وعبيدة العمى كلاهما عن إبراهم ابن مسلم عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله يبعث يوم القيامة مناديا يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النار فيقول آدم يارب من هم فيقال له من كل مائة تسعة وتسعون » فقال رجل من القوم من هذا الناجى منا بعد هذا يارسول الله قال ﴿ على تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر النبير » انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد

﴿ الحديث السادس ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا مجي عن حاتم بن أى صفيرة حدثنا ابن أى مليكة أن القاسم بن محداً خبره عن عائشة عن النبي عَلِيَّةٍ قال ﴿ إِنَّكُمْ تَحْسُرُونَ إِلَى اللَّهِ يَوْمُ القيامة حَفَاةُ عَرَاةً غُرِلًا ﴾ قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال ياعائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك » أخرجاه في الصحيحين والحديث السابع ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحي بن إسحق حدثنا بن لهيعة عن خاله بن أبي عمر ان عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال « يا عائشة أما عند ثلاث فلا أمّا عندالميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإمايعطى شاله فلا، وحين يخرج عنق من النار فيطوى علمهم ويتغيظ علم ويقول ذلك العنق: وكلت شلائة، وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ، ووكلت بكل جبار عنيد \_ قال \_ فينطوى عليهم ويرميهم في غمرات جهنم ولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذان من شاء الله ، والناس عليه كالبرق وكالطرف وكالريم وكأجاويد الحيل والركاب والملائكة يقولون: يا رب سلم، سلم . فناج مسلم ومخدوش مسلم ، ومكور في النار على وجهه » والأحاديث فيأهوال يومالقيامة والآثار كثيرة جداً لها موضع آخر ولهذا قال تعالى ( إن زلزلة الساعة شيء عظم ) أي أمر عظم ، وخطب جليل ، وطارق مفظع ، وحادث هائل ، وكائن عجيب ، والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفرّع كما قال تعالى ( هنالك ابتلى المؤمنون وزلوا زلزالا شديدا ) ثم قال تعالى ( يوم ترونها ) هذا من باب ضمير الشأن ولهذا قال مفسراً له (تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إلها والتي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه في حال إرضاعهاله ولهذا قال (كل مرضعة ) ولم يقل مرضع وقال (عما أرضعت) أيعن رضيعها فطامه ، وقوله ( وتضع كلذات حمل حملها ) أي قبل تمامه لشدة الهول ( وترى الناس سكاري ) وقرى و سكرى ) أي من شدة الأمر الذي قدصاروا فيه قددهشت عقولهم ، وغابت أذهانهم فمن رآهم حسب أنهم سكارى ( وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد )

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِّلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدٍ \* كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

يقول تعالى ذاماً لمن كذب بالبعث وأنسكر قدرة الله على إحياء الموتى معرضا عا أنزل الله على أنبيائه متبعاً فى قوله وإنسكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعن الباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين ، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء ولهذا قال فى شأنهم وأشباههم ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ) أى علم صحيح ( ويتبع كل شيطان مريد ، كتب عليه ) قال مجاهد يعنى الشيطان يعنى كتب عليه كتابة قدرية ( أنه من تولاه ) أى اتبعه وقلده ( فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير وهو الحار المؤلم المقلق ، المزعج وقد قال السدى عن أبى مالك نزلت هذه الآية فى النفر بن الحارث وكذلك قال ابن جريع وقال ابن أبى حاتم حدثنا عمر و بن مسلم البصرى حدثنا عمر و بن البخترى أبو قتادة حدثنا المعتمر حدثنا أبو كعب المحكى قال ابن أبى حاتم حدثنا قريش أخبرنا عن ربكم من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس هو ؟ فتقعقعت الساء قعقعة \_ والقعقمة فى كلام العرب الرعد \_ فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه ، وقال ليث بن أبى سلم عن مجاهد : جاء يهو دى فقال يا محداً خبر فى عن ربك من أى شيء هو من در أم من يا قوت ؟ قال فجاءت صاعقة فأخذته

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ فِي رَبْ مِنْ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمُ مِن نَطْفَة ثُمُ مِنْ عَلَقَة مُمُ عَلَقَة وَغَيْرِ مُخَلِّقَة وَغَيْرِ مُخَلِّقَة وَغَيْرِ مُخَلِّقَة وَغَيْرِ مُخَلِّقَة وَغَيْرِ مُخَلِّقة وَعَيْرِ مُخَلِّقة وَعَيْرَ مُخَلِّقة وَعَيْرَ مُحَلِّقة وَعَيْرَ مُن يُورِق وَمِنكُم مِّن يُرَدِّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُولِ لِكَيلاً يَعْلَم مِن بَعْدِ عِلْمُ وَلَا اللّه وَاللّه وَعَلَم مُن يُورِق وَرَبَت وَرَبَت وَرَبَت وَأَنْ اللّه عَلَى مُن فِي ٱلْمُورِ فَي الْمَوْتَى وَانَّا اللّه وَلَي اللّه وَلَي مُن فِي ٱلْفَوْدِ فَي الْمَوْتِ فَلَى كُلّ مَن فِي ٱلْفَوْدِ فِي الْمَوْتَى وَلِي اللّه وَلَا اللّه وَلِي اللّه وَلَا اللّه وَلِي اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا اللّه وَلِي اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا لَا الللّه وَلَا لَا اللّه وَلَاللّه وَلَا الللّه وَلَا لَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا لَا الللللّه وَلَا لَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا لَا الللللّه وَلَا لَا اللللّه وَلَا الللللّه وَلَا الللّه وَلَا لَا الللّه وَلَا الللّه ولَا لَا الللللّه ولَا لَه ولَا ل

لما ذكر تعالى المخالف البعث المذكر المعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على العاد بما يشاهد من بدئه المخلق ققال (يا أيها الناس إن كنتم في ريب) أى في شك (من البعث) وهو المعاد، وقيام الارواح والاجساد ، يوم القيامة (فانا خلقناكم من تراب) أى أصل برئه لكم من ترابوهوالذي خلق منه آدم عليه السلام (ثم من نطفة )أى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين (ثم من علقة ثم مضغة) وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يوما ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من طم لا شكل فيها ولا تخطيط ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من طم لا شكل فيها ولا تخطيط ثم شرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعفاء ، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وضخطيط ولهذا قال تعالى (ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ) أى كما تشاهدونها ( لنبين لكم ونقر في الأرحاممانشاء إلى أجل مسمى ) أى وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها كما قال مجاهد في قوله تعالى ( مخلقة وغير مخلقة ) ألى مضغة أرسل الله تعالى ملكا إلها فنفخ فها قال هو السقط مخلوق وغير مخلوق فإدا مضى عليها أربعون يوما وهي مضغة أرسل الله تعالى ملكا إلها فنفخ فها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنى وكتب رزقها وأجلها وشقى أو سعيد كما ثبت في المصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله تعالى وهو الصادق المصدوق

« إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه الملك فيؤمر بأربع كلات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أوسعيد ثم ينفخ فيه الروح »

وروى أبن أني حاتم وأبن جرير من حديث داود بن أني هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: النطقة إذا استقرت فيالرحم جاءها ملك بكفه فقال يارب مخلقة أو غير مخلقة فإن قيل غير مخلقة لمتكن نسمة وقذفتها الأرحام دما وإن قيل مخلقة قال أي رب ذكر أو أبني شقى أو سمعيد ما الأجل وما الأثر وبأي أرض بموت. قال فقال للنطفة من ربك ؟ فتقول الله فيقال من رازقك ؟ فتقول الله فيقال له اذهب إلى الكتاب فانك ستجد فيه قصة هذه النطفة قال فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها حـــق إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك ثم تلاعامر الشعى (يا أيها الناس إن كنتم فيريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ) فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما وإن كانت مخلقة نكست نسمة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبــد الله بن يزيد القرى حدثنا سفيان عن عمروبن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بنأسيد يبلغ به الني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يدخل اللك على النطفة بعد ماتستقر في الرحم بأربعـين يوما أو خمس وأربعين فيقول أي رب أشتى أم سـعيد فيقول الله ويكتبان فيقول أذكر أم أنثى فيقولالله ويكتبان ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله ثم تطوى الصحف فلا يزاد على مافها ولا ينتقص » ورواه مسلم من حديث سـفيان بن عيينة ومن طريق آخر عن أبى الطفيل بنحو معناه . وقوله ( ثم نخرجَم طفلا ) أى ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواســـه وبطشه وعقله ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار ولهذا قال (ثم لتبلغوا أشدكم) أي يتكامل القوى ويترايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر (ومنكم من يتوفى) أىفىحال شبابه وقواه ( ومنكم من يرد إلىأرذل العمر) وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الحرف وضعف الفكر ولهذا قال ( لمكيلا يعلم من بعد علم شيئا ) كماقال تعالى ( الله الذي خلفكم من ضعف ثم جعـــل من بعـــد ضعف قوة ثم جعل من بعـــد قوة ضعفاً وشيبة نخلق مايشاء وهو العلم القدير ﴾ وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن الثنى الموصلي في مسنده حدثنا منصور بن أبي مزاحم حــدثنا خالُّهُ الزيات حدثني داود أبو سلمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنساري عن أنس بن مالك رفع الحديث قال « المولود حتى يبلغ الحنث ماعمل من حسنة كتبت لوالده أولوالديه وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه فاذا بلغ الحنث أجرى الله عليــه القلم أمر الملكان اللذان كانا معــه أن يحفظا وأن يشــددا فاذا بلغ أربعين سينة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث : الحنون والجدام والبرس فاذا بلغ الخسيين خفف الله حسابه فاذا بلغ ستين رزقه الله الانابة إليه بمسا يحب فاذا بلغ السبعين أحبه أهسل الساء فاذا بلغ الثمسانين كتب الله حسناته ونجاوز عن سيئاته فاذا بلغ التسعين غفرالله ماتقدم من ذنبه وماتأخر وشفعه فيأهل بيته وكتب أمين اللهوكانأسيرالله في أرضه فاذا بلغ أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الحير فاذا عمل سيئة لم تكتب عليه ، هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة ومع هذا قد رواه الإمام أحمدبن حنبل في مسنده موقوفا ومرفوعا فقال : حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا محمد بن عامر عن محسد بن عبد الله العاملي عن عمرو ابن جعفر عن أنس قال : إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمنه الله من أنواع البلايا من الجنون والبرص والجذام . فاذا بلغ الخمسين لين الله حسابه ، وإذا بلغ الســـتين رزقه الله إنابة يحبه عليهاً . وإذا بلغ الســبعين أحبه الله وأحبه أهل الساء ، وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته ومحاً عنــه سيئاته وإذا بلغ التسمين غفر الله له ماتقدم من ذنبــه وما تأخر وسمى أسمير الله في أرضه وشفع في أهله » ثم قال حدثنا هشام حدثنا الفرج حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، ورواه الإمام أحمد أيضا حدثنا أنس بن عياض حدثني يوسف بن أبي بردة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أميـة الضمري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مامن معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون والبرص والجندام » وذكر تمام الحديث كما تقدم سواء ورواه الحافظ أبو بكر البرار عن عبد الله بن شبيب عن أبي شيبة عن عبد الله بن عبد الملك عن أبي قبادة العدوى عن ابن أخى الزهرى عن عمه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن عبد يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء: الجنون والجدام والبرص فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب فإذا بلغ ستين سسنة رزقه الله الانابة إليه بما يحب فاذا بلغ سبعين سئة غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وسمى أسير الله وأحبه أهل الساء فاذا بلغ الثمانين تقبل الله من ذنبه وما تأخر وسمى أسير الله وأحبه أسيرالله فأرضه وشفع في أهل بيته »

وقوله (وترى الأرض هامدة) هذا دليل آخرطي قدرته نعالي على إحياء الموتى كما يحيى الأرض الميتة الهامدة وهي المُعَجَلَةُ التي لاينبتُ فَهَا شيء . وقال قتادة غسيراء متهشمة . وقال السمدي ميتة ( فإذا أنزلنا علمها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج) أى فإذا أنزلالله علمها المطر اهـتزت أى تحركت بالنبات وحييت بعَّـند موتها وربت أى ارتفعت لمــا سكن فيها الثرى ثم أنبتت مافيها من الألوان والفنون من ثمــار وزروع وأشــتات النبات فى اختـــلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها ولهذا قال تعالى ( وأنبتت من كل زوج بهيج ) أى حسن النظر طيب الريم . وقوله (ذلك بأن الله هو الحق) أى الخالق المدبر الفعال لما يشاء ( وأنه يحيي الموتى) أي كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع ( إن الذي أحياها لحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.) " ( إنحـــا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) ﴿ وأن الساعة ٦ تيةلاريبُ فَهَا ﴾ أى كائنة لا شك فها ولامرية ﴿ وأن اللهيبعث من فى القبور﴾ ـ أى يعيدهم بعد ماصاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعــد العدم كما قال تعالى ﴿ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رمم ؟ قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء علم ، الذي جعــل لــكم من الشجر الأخضر نارأ فإذا أنتم منه توقَّدُون ﴾ والَّذيات في هذا كثيرة . وقال الإمام أحمد حدَّثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدى عن عمه أفىرزىن العقيلي واسمه لقيط بن عامر أنه قال يارسول الله أكلنا يرى ربه عزوجل يوم القيامة وما آية ذلك فيخلقه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليابه ؟ » قلنا بلي ، قال « فالله أعظم » قال : قلت يارسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه ؛ قال « أما مررت بوادي أهلك محملاً ؟ ﴾ قال بلي قال « ثم مررت به يهنز خضراً » قال بلي قال « فكذلك يحيي اللهالموتي وذلك آيته في خلقه» ورواه أبوداود وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة به ثم رواه الإمام أحمــد أيضا حــدثنا على بن إسحق أنبأنا ابن المبارك أنبأنا عبد الرخمن بن يزيدبن جابر عن سلمان بن موسى عن أبى رزين العقيلي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله كيف يحيى الله الموتى ؟ قال « أمررت بأرض منّ أرض قومك مجدبة ثممررتِ بها مخصبة ؟ » قال نعمقال «كذلك النشور » واللهأعلم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عيسى بن مرحوم حدثنا بُكير بن السميط عن قتادة عن أبى الحجاج عن معاذ بنجبل قال : من علم أن الله هو الحق البين ، وأن الساعة آتية لاريب فها ، وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِّلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عَلْمُ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مَّنِيرٍ \* ثَانِيَ عَطْفِهِ لِيُصْلِ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنيَا خِزْى وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةَ عَذَابَ ٱلحُرِيقِ \* ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِظَلَّم لِلْعَبِيدِ ﴾ في ٱلدُّنياً خِزْى وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةَ عَذَابَ ٱلحُدِينِ فَقُولُه ( ومن الناس من مجادل في الله بغير علم و يتبع كل شيطان مريد) لذكر تعالى حال الضلال الجهال القلدين في قوله ( ومن الناس من مجادل في الله بغير علم ولا هدى ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلاة من ووس الكفر والبدع فقال ( ومن الناس من مجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منبر ) أى بلاعقل صحيح ، ولا نقل صريح ، برُ بمجرد الرأى والهوى ، وقوله ( ثاني عطفه ) قال ابن عباس

وغيره مستكبر عن الحق إذا دعى إليه ، وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم (ثانى عطفه ) أى لاوى عطفه وهى رقبته يعنى يعرض عما يدعى إليه من الحق ويثنى رقبته استكباراً كقوله تعالى (وفي موسى إذارسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه ) الآية وقال تعالى (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) وقال تعالى (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ) وقال لقمان لابنه (ولا تصعر خدك للناس ) أى تميله عنهم استكباراً عليم ، وقال تعالى (وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً ) الآية . وقوله (ليضل عن سبيل الله ) قال بعضهم هذه لام العاقبة لأنه قد لايقصد ذلك ، ويحتمل أن تكون لام التعليل . ثم إما أن يكون المراد بها المعاندون أويكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الحلق الدني، لنجعله عمن يضل عن سبيل الله . ثم قال تعالى (له في الدنيا خزى) وهوالاها نةوالدل كاأنه الستكبر عن آيات الله لقا المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة لأنها أكبر همه ومبلغ علمه (ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. عن آيات الله لقا المناد على الله هذا تقريعاً وتوبيخاً (وأن الله ليس بظلام للعبيد ) كقوله تعالى (خذوه فاعتلوه ذلك بما قدمت يداك ) أى يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاً (وأن الله ليس بظلام للعبيد ) كقوله تعالى (خذوه فاعتلوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبى حدثنا أجمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن الحسن قال بلغني أن أحدهم عرق في اليوم صبعين ألف مرة

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِتِنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ كَذَلِكَ هُوَ ٱنْفُسْرَانُ ٱلْدُبِينُ \* يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالاَ يَنفَعُهُ كَذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ ٱلْبَعِيدُ \* يَدْعُوا لَمَن ضُرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَيِثْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ الضَّلَلُ ٱلْبَعِيدُ \* يَدْعُوا لَمَن ضُرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَيِثْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾

قال مجاهد وقتادة وغيرهما (على حرف) على شك وقال غيرهم على طرف ومنه حرف الجبل أى طرفه أى دخل في الدين على طرف فان وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر . وقال البخاري حدثنا إبراهم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي الحصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( ومن الناس من يبعد الله على حرف) قال كان الرجل يقدم المدينة فان ولدت امرأته غلاما ونتجت خيلهقال هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قالهذادين سوء وقال ابن أى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون الني صلى الله عليه وسلم فيسلمون فإذا رجعوا إلى بلادهم فان وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولادحسن قالوا إن ديننا هذا لصالحفتمسكوابه وإن وجـدواعام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا مافي ديننا هــذا خير فأنزل الله على نبيه ( ومن الناس من أرض دونه فان صع بها جسمه وتنجت فرسه مهرآ حسنا وولدت امرأته غلاماً رضي به واطمأن إليه وقال ما أصبت منذكنت على ديني هـــذا إلا خيرا وإن أصــابته فتنة والفتنة البلاء أى وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال والله ما أصبت منذكنت على دينك هذا إلاشراً،وذلك الفتنة،وهكذاذكر قتادة والضحاك وابن جريم وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت القلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه فان أصابته فتنة أوشدة أو اختبار أوضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر ، وقال مجاهــد فيقوله ( انقلب على وجهه ) أى ارتد كافراً وقوله ( خسر الدنيا والآخرة ) أي فلا هو حسل من الدنيا على شيء وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم فهو فهافى غاية الشقاء والاهانه ، ولهذا قال تعالى ( ذلك هو الحسران البين ) أي هذه هي الحسارة العظيمة والصفقة الحاسرة وقوله

( يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه ) أى من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهى لاتنفعه ولا تضره ( ذلك هو الضلال البعيد ) ، وقوله ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ) أى ضرره فى الدنياقبل الآخرة أقرب من نفعه فيها وأما فى الآخرة فضرره محقق متيقن وقوله ( لبئس المولى ولبئس العشير ) قال مجاهد يعنى الوثن يعنى بئس هدذا الذى دعاه من دون الله مولى يعنى وليا وناصراً ( وبئس العشير ) وهو المخالط والمعاشر واختار ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب ( من يعبد على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) وقول مجاهد إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام والله أعلم

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَيْدَخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات فى روضات الجنات ، ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال ( إن الله يفعل مايريد )

﴿ مَنَ كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرُ مَلُ اللهُ يَعْدُى مَن يُرِيدُ ﴾ اللهُ أَنزُلُنهُ ءَا يَاتٍ بَلِّيَاتٍ وَأَنَّ ٱللهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴾

قال ابن عباس من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً صلى الله عليه وسلم فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أى عبل (إلى الساء) أى سماء بيته (ثم ليقطع) يقول ثم ليختنق به وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (فليمدد بسبب إلى الساء) أى ليتوصل إلى بلوغ الساء فان النصر إنما يأتى محمداً من الساء (ثم ليقطع) ذلك عنه إن قدر على ذلك وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى المهنى وأبلغ فى التهم فان المعنى من كان يظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فان الله تعالى (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) الآية ولهذا قال (فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ) قال السدى يعنى من شأن محمد صلى الله عليه وسلم وقال عطاء الحراساني فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ) قال السدى يعنى من شأن محمد صلى الله عليه وسلم وقال عطاء الحراساني فلينظر ومعناها حجة من الله على الناس (وأن الله يهدى من يريد) أى يضل من يشاء وجهدى من يشاء وله الحكمة التامة والحجة القاطعة فى ذلك (لايستل عما يفعل وهم يسئلون) أما هو فلحكمته ورحمته وعداه وعلمه وقهر وعظمته لامعقب لحكمه وهو سريع الحساب

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَرَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَ كُوآ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءُ شَهِيدٌ ﴾

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم والنصارى والحجوس والدين أشركوا فعبدوا مع الله غيره فانه تعالى (يفصل بينهم يوم القيامة) ويحكم بينهم بالعدل فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار فانه تعالى شهيد على أفعالهم حفيظلاً قوالهم علم بسرائرهم وما تكن ضائرهم

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَكُمُ وَٱلشَّجُومُ وَٱلجُبِالُ وَٱلسَّجَرُ

وَٱلدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللهُ ۖ فَالَهُ مِن مُّكْرِم إِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَايَشَاهِ ﴾

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لاشريك له فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجودكل شيء ممسا يختص به كاقال تعالى ( أولم يروا إلى ماخلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن البمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ) وقال ههنا (ألمتر أن الله يسجدله من في السموات ومن في الأرض) أي من الملائكة في أقطار السموات والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وقوله ( والشمس والقمر والنجوم ) إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قدعبدت من دونالله فبين أنها تسجد لخالقها وأنهامر بوبة مسخرة (لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ) الآية وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي : قال رسول الله ﴿ اللَّهِ « أتدرى أمن تذهب هــذه الشمس ؟ » قلت الله ورسوله أعــلم قال « فانها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت » وفي السند وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه في حديث الكسوف « إن الشمس والقمرخلقان منخلقالله وإنهما لاينكسفان لوتأحد ولالجياته ولكن الله عزوجل إذاتجلي لشيء من خلقه خشع له » وقال أبوالعالية مافى السهاء نجم ولا شمس ولا قمر إلايقع لله ساجداً حسين يغيب ثم لاينصرف حتى يؤذن له فيأخَــذ ذات البمين حـــى يرجع إلى مطلعه . وأما الجبال والشجر فسجودهما بنيء ظلالهما عن البمين والشمائل وعن ابن عباس قال جاء رجـل فقال يارسول الله إنى رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول : اللهم اكتبلي بها عندك أجرآ وضع عني بها وزرآ واجعلهالي عندك ذخرآ وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود قال ابن عباس فقرأ رسول الله عَلَيْكُم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبّان في صحيحه ، وقوله ( والدواب ) أي الحيوانات كلما وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهورالدواب منابر،فربمركوبة خير أو أكثر ذكرا لله تعالى من راكها وقوله (وكثير من الناس) أي يسجد له طوعا مختار أمتعبداً بذلك ( وكثير حق عليه العذاب) أي بمن امتنع وأبي واستكبر (ومن يهن الله فما لهمن مكرم إن الله يفعل مايشاء) . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن شيبان الرملي حدثنا القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على قال قيل لعلى إن همنا رجيلا يتكلم في المشيئة فقال له على ياعبدالله خلقك الله كايشاء أو كما شئت قال بلكما شاء قال فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت قال بل إذا شاء قال فيشفيك إذا شاء أوإذا شئت قال بل إذا شاء قال فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء قال بل حيث يشاء قال والله لوقلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عرالة « إذا قرأ ابن آدم السجدة اعترل الشيطان يبكي يقول ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» رواه مسلم. وقال الإمام أحمــد حدثنا أبو ســعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرى قالا: حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا مشرح بنهاعان أبومصعب المعافري قال معتعقبة بن عامر قال : قلت يارسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجد تين قال « نعم فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما » ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبدالله بن لهيعة به وقال الترمذي ليس بقوى وفي هذا نظر فان ابن لهيعة قدصر فيه بالساع وأكثرما نقموا عليه تدليسه وقد قال أبوداود في المراسيل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنبأنا ابن وهب أخسرني معاوية بن صالح عن عامر بن جشب عن خاله بن معدان رحمه الله أن رسول الله عليه قال « فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين » ثم قال أبوداود وقد أسند هذا يعني من غير هذا الوجه ولا يسح ، وقال الحافظ أبو بكر الإسهاعيلي حدثني ابن أبي داود حــدثنا يزيد بنعبدالله حدثنا الوليد حــدثنا أبوعمرو حدثناً حفص بن غياث حدثني نافع قال : حدثني أبو الجمهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية وقال إن هـنـه فضلت بسجدتين ، وروى أبوداود وابن ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقى عن عبدالله بن منين عن عمرو بن العاص أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة

سجدة فى القرآن منها ثلاث فى الفصل وفى سورة الحج سجدتان ، فهذه شواهد يشد بعضها بعصا

﴿ هَٰذَانِ خَصْانِ اُخْتَصَـهُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّمَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُ مِن فَوْقِ رُمُوسِهِمُ الْخَييمُ \* يُصْهَرُ بِهِ مَانِي بُطُونِهِمْ وَالْجُـلُودُ \* وَلَهُم مَّقْسِعُ مِنْ حَدِيدٍ \* كُلَّا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ الْخَييمُ \* يُصْهَرُ بِهِ مَانِي بُطُونِهِمْ وَالْجُـلُودُ \* وَلَهُم مَّقْسِعُ مِنْ حَدِيدٍ \* كُلَّا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوتُوا عَذَابَ الخُرِيقِ ﴾

ثبت الصحيحين من حديث أبي مجان عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية (هذان خصان اختصموا في ربهم) نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر . لفظ البخارى عند تفسيرها ، ثم قال البخارى حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا المعتمر بن سليان سمعت أبي حدثنا أبو مجان عن قيس بن عباد عن على بن أبي طالب أنه قال : أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة قال قيس : وفيهم نزلت (هذان خصان اختصموا في ربهم) قال مم الذين بارزوا يوم بدر على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . انفرد به البخارى وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله (هذان خصان اختصموا في ربهم) قال اختصم المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم ، وقال المسلمون كتابنا يقضى على الكتب

فقال أهلالكتاب نبينا قبل نبيم وكتابنا قبل كتابم فنحن أولى بالله منه ، وقال المسلمون كتابنا يقضى على الكتب كلها و نبينا خاتم الأنبياء فنحن أولى بالله منه فأفلج الله الإسلام على من ناوأه وأنزل (هندان خصان اختصموا في ربهم) وكذا روى العوفى عن ابن عباس ، وقال شعبة عن قتادة فى قوله (هذان خصان اختصموا في ربهم) قال مصدق هم دو وعطاء فى هذه الآية مشل الكافر والمؤمن اختصا فى البعث ، وقال فى رواية هو وعطاء فى هذه الآية هم المؤمنون والكافرون ، وقال عكرمة (هذان خصان اختصموا فى ربهم) قال هى الجنة والنار قالت النار اجعلى للعقوبة وقالت الجنة اجعلى للرحمة ، وقول مجاهد وعطاء إن الراد بهذه الكافرون والمؤمنون يسمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها فان المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخدلان الحق وظهور الباطل وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن ولهذا قال ( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ) أى فصلت لهم مقطعات من النار ، قال سعيد بن جبير من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمى ( يصب من فوق رءوسهم الحم \* يسهر به ما فى بطونهم والجلود ) أى إذا صب على رءوسهم الحم وهو النحاس الذاب أذاب مافى بطونهم من الشحم والأمعاء وهو الماء الحار فى غاية الحرارة ، وقال سعيد بن جبير هو النحاس الذاب أذاب مافى بطونهم من الشحم والأمعاء قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم وكذلك تذوب جلودهم وقال ابن عباس وسعيد تساقط

وقال أبن جرير حدثنى عمد بن الذى حدثنى إبراهيم أبو إسحق الطالقانى حدثنا أبن البارك عن سعيد بن يزيد عن أبى السمح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِن الحيم ليسب طير، وسهم فينفد الجميعة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت مافى جوفه حتى يبلغ قدميه وهو السهر ثم يعادكاكان » ورواه المسترمن من حديث ابن المبارك وقال حسن صحيح وهكذارواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن أبى نعيم عن ابن المبارك به ثم قال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أحمد بن أبى الجوارى قال معتبدالله بن السرى قال : يأتيه الملك يعمل الإناء بكلبتين من حرارته فإذا أدناه من وجهه تكرهه قال فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه فذلك قوله (يسهر به مافى بطونهم والجلود) ، وقوله (ولهم مقامع من حديد) قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد عن رسول الله من الأرض » وقال الإمام أحمد حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله الله عليه وسلم «لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كاكان ، ولو أن دلوا من غساق بهراق في الدنيا

لأنتن أهل الدنيا » وقال ابن عباس فى قوله ( ولهم مقامع من حديد ) قال يضربون بهافيقع كل عضوعى حياله فيدعون بالثبور ، وقوله ( كلما أرادواأن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) قال الأعمش عن أبى ظبيان عن سلمان قال : النار سوداء مظلمة لا يضىء لهبها ولاجرها ثم قرأ (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) وقال زيدبن أسلم فى هذه الآية (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) قال بلغى أن أهل النار فى النار لا يتنفسون ، وقال الفضيل ابن عياض : والله ما طمعوا فى الحروج إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدى لموثقة ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها ، وقوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) كقوله ( وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون ) ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱبِدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهِلُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوالُوَّا وَ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ \* وَهُدُو ٓ ا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِن ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤ ا إِلَى مِرَاطِ الخَيبِدِ ﴾

لما أخبرتعالىءن حالأهل النارعياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعدلهم من الثياب من النارذكر حال أهل الجنة نسأل الله من فضله وكرمه فقال ( إن الله يدخل الدين آمنوا وعمـــاوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار ) أى تتخرق فى أكنافها وأرجائها وجوانها وتحت أشجارهــا وقصورها يصرفونها حيث شاءوا وأين أرادوا ( محلون فها ) من الحلية ( من أساور من ذهب ولؤلؤا ) أى فى أيديهم كما قال الني يُرَاكِيُّه في الحديث المتفق عليه ﴿ تبلغ|لحلية من التَّوْمن حيث يبلغ|لوضوء ﴾ وقال كعب الأحبار : إن في الجنة ملكا لو شئتأنأسميه لسميته يصوغ لأهــل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يومالقيامة لو أبرز قلب منها ــ أى سوار منها ــ لرد شعاع الشمسكما ترد الشمس نور القبر ، وقوله ( ولباسهم فها حرير) في مقابلة ثياب أهل النارالتي فصلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه كاقال ( عالهم ثياب سندس خضر و إستبرق وحاوافي الدنياأ ساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ؛ إن هذا كان لك جزاء وكان سعيكم مشكورا )وفي الصحيح «لاتلبسوا الحرير ولاالديباج في الدنيا فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى ( ولباسهم فيها حرير ) وقوله (وهدوا إلى الطيب من القول )كقوله تعالى (وأدخل الدين آمنواوعماواالصالحاتجنات تجرىمن تحتهاالأنهارخالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فها سلام ) وقوله (والملائكة يدخلون علمهممن كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) وقوله (لايسمعون فيها لغوا ولا تأثها إلا قليلا سلاما سلاما) فهدوا إلى المكان الدى يسمعون فيه الكلام الطيب وقوله ( ويلقون فها يحية وسلاماً) لا كما يهان أهل النار بالسكلاماللي يو بخون بهويقرعون به يقال لهم (ذوقوا عذاب الحريق) وقوله ( وهدواإلى صراط الحيد ) أي إلى المسكان الدي يحمدون فيه ربهم على ماأحسن إلهم وأنعم به وأسداه إلهم كما جاء في الحديث الصحيح «انهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس » وقد قال بعض المفسرين في قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول)أي القرآن وقيل لا إله إلا الله وقيل الأذكار المشروعة ( وهدوا إلى صراط الحميد ) أي الطريق المستقم فيالدنيا وكلهذا لا ننافى ما ذكرناه واللهأعلم

﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحُرَّامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِينَّاسِ سَوَآءَ الْعَلَٰكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِخَادٍ بِظُلْمٍ ثَذِيْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

يقول تعمالي منكراً على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيــه ودعواهم أنهم أولياؤه ( وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) الآية وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية كما قال في ســورة البقرة ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله

منه أكبر عند الله ) وقال همنا (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ) أي ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الدين هم أحق الناس به في نفس الأمر وهذا الترتيب في هذه الآية كقوله تعالى ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القاوب) أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قاوبهم بذكر الله وقوله ( الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد) أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام وقد جعله الله شرعاسواء لافرق فيه بين المقم فيه والنائي عنه البعيد الدارمنه (سواء العاكف فيه والباد) ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها كماقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( سواءالعا كف فيه والباد ) قال ينزل أهل مكة وغيرهم في السجدالحرام وقال مجاهد (سواء العا. كف فيه والباد ) أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بنسابط وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة سواء فيه أهله وغير أهله وهذه المسألةهي التي اختلف فها الشافعي وإسحق بن راهويه بمسجد الحيف وأحمدبن حنبل حاضر أيضاً فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر واحتج بحديث الزهرى عن على بن الحسن عن عمر و بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ فقال ﴿ وهل ترك لنا عقيل من رباع، ثم قال « لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر » وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وبما ثببت أن عمر بن الحطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهموبه قال طاوس وعمرو بن ديناروذهب إسحق ابن راهويه إلى أنها لا تورث ولاتؤجر وهومذهبطائفة من السلف ونص عليه مجاهد وعطاء واحتج إسحق بن راهويه بما رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حيوة عن عثمان بن أبي سلمان عن علقمة بن نضلة قال : توفى رسول الله ما الله ما و بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن ، وقال عبد الرزاق بن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يحل بيم دور مكة ولا كراؤها وقال أيضا عن ابن جريم كان عطاء ينهي عن الكراء في الحرم وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهي عن تبويب دورمكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها فكان أول من بوب دارهسميل بن عمر وفأرسل إليه عمر بن الخطاب فيذلك فقال أنظرني يا أمير المؤمنسين إنى كنت امرأ تاجرا فأردت أن أنخذ بابين يحبسان لى ظهرى قال فلك ذلك إذاً . وقال عبدالرزاق عن معمر عن منصورعن مجاهدأن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث يشاء قال وأخبرنا معمر عمن مع عطاء يقول ( سواءالعاكف فيهوالباد )قال ينزلون حيث شاءوا ، وروى الدارقطني من حديث ابن أى نجيح عن عبدالله بن عمر و موقوفا «من أكل كراءبيوت مكة أكل نارا» وتوسط الإمام أحمدفقال تملك وتورث ولا تؤجر جما بين الأدلة والله أعلم، وقوله (ومن يردفيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء همنا زائدة ، كقوله ( تنبت بالدهن ) أى تنبت الدهن وكذا قوله ( ومن يرد فيه بالحاد ) تقديره إلحاداً وكما قال الأعشمير:

ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ، بين المراجل والصريح الأجرد وقال الآخر: بواد يمان ينبت العشب صدره ، وأسمله بالمرخ والشهان

والأجود أنه ضمنالفعل ههنا معنى يهم ولهذا عداه بالباء فقال ( ومن يرد فيه بإلحاد ) أى يهم قيه بأمر فظيع من المعاصى الكبار وقوله ( بظلم ) أى عامدا قاصداأ نه ظلم ليس بمتأول كما قال ابن جريج عن ابن عباس هو التعمد

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: بظلم بشرك ، وقال مجاهداًن يعبد فيه غير الله ، وكذاقال قتادة وغير واحد وقال العوفى عن ابن عباس بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقلمك في قتلك فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم وقال مجاهد بظلم بعمل فيه عملا سيئا وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادى فيه الشر إذا كان عازماً عليه وإن لم يوقعه كما قال ابن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا محدين سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن السدى أنه صمع مرة يحدث عن عبد الله يعنى ابن مسعود فى قوله (ومن يرد فيه

بإلحاد بظلم ) قال لو أن رجلا أراد فيه بالحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الألم قال شعبةهو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم ، قال يزيد هو قد رفعه ، ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به ، قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخارى ووقفه أشبه من رفعه ، ولهـــذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود ، وكــذلك رواه أسباط وســـفيان الثورى عن السدى عن مرة عن ابن مسعود موقوفا والله أعلم ، وقال الثورى عن السدى عن مرة عن عبدالله قال مامن رجل بهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم، وكذا قال الضحاك بن مزاحم ، وقال ســفيان الثورى عن منصور عن مجاهد الحاد فيه لا والله وبلى والله ، وروى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مثله ، وقال سعيد بن جبير شتم الخادم ظلم فما فوقه ، وقال سفيان الثورى عن عبدالله بن عطاء عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) قال تجارة الأميرفيهوعن ابن عمرييع الطعام بمكة إلحاد وقال حبيب بن أبى ثابت ( ومن يرد فيـه بإلحاد بظلم) قال المحتكر بمكة وكذا قال غير واحــد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أنبأنا أبو عاصم عن جعفر بن يحي عن عمه عمارة ابن ثوبان حدثني موسى بن باذان عن يعلى بن أمية أن رسول الله عَرِيلِيَّةٍ قال ﴿ احتكار الطعام بمكة إلحاد » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيي بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار حدثني سعيد ابن جبير قال : قال ابن عباس في قول الله ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم ) قال نزلت في عبد الله بن أنيس أنرسول الله عليه بعثه مع رجلين أحدها مهاجر والآخر من الأنسار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصارى ثم ارتد عن الاسلام ثم هرب إلى مكة فنزلت فيه ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) يعني من لجأ إلى الحرم بالحاد يعنى بميل عن الإسلام وهـنم الآثار وإن دلت على أن هـنم الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك بل فها تنبيه على ماهو أغلظ منها ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الشعليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارةمن سجيل فجملهم كعصف مأكول ، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء والملك ثبت في الحديث أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال « يغزو هــذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم » الحديث وقال الإمام أحمد حدثنا. محمد بن كناسة حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبدالله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إنه سيلحد فيه رجل من قريش لوتوزن ذنو به بذنوب الثقلين لرجحت » فانظر لا تمكن هو ، وقال أيضا في مُسند عبد الله بن عمر وبن العاص حدثنا هاشم حدثنا إسحق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو قال أتى عبد الله بن عمر : عبد الله بن الزبير وهو جالس في الحجر فقال يا ابني الزبير إياك والإلحاد في الحرم فاني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يحلما وعل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزتها » قال فانظر لاتكن هو ، لم يخرجه أحدمن أصحاب الكتب من هذين الوجهين

﴿ وَإِذْ بَوَّ أَنَا لِإِبْرَ هِمِ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ نُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَّرٌ بَيْتِيَ لِلطَّآلِفِينَ وَالْفَآيُمِينَ وَالرُّ كَيْعِ السَّجُودِ \* وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالحْجِ مَا يُتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مَا يَانِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِينٍ ﴾ السَّجُودِ \* وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحْجِ مَا يُتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مَا يَانِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِينٍ ﴾

هدذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لاشريك له فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أى أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه، واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هوأول من بني البيت العتيق وأنه لم يبن قبله كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر قلت يا رسول الله أى مسجد وضع أول ؟ قال « المسجد الحرام » قلت ثم أى ؟ قال « بيت القددس » قلت كم بينهما ؟ قال « أربعون سنة » وقد قال الله تعالى ( إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا ) الآيتين وقال تعالى

( وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) وقد قدمنا ذكر ما ورد فى بناء البيت من الصحاح والآثار بمسا أغنى عن إعادته همنا وقال تعالى همنا (أن لاتشرك بي شيئا ) أي ابسه على اسمى وحدى (وطهر بيتي ) قال قتادة ومجاهــد من الشرك ( للطائفين والقائمــين والركع السجود ) أي اجعــله خالصا لمؤلاء الذين يعبدون الله وحده لاشريك له فالطائف به معروف وهو أخس العبادات عند البيت فانه لايفعل ببقعة من الأرض ســواها ( والقائمين ) أى في الصلاة ولهــذا قال ( والركع السَّجود ) فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لايشرعان إلا مختصين بالبيت فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال إلا ما استثنى من الصلاة عنداشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر والله أعلم ، وقوله ( وأذن في الناس بالحجم)أى نادفي الناس بالحجد اعيالهم إلى الحجم إلى هذا البيت الذى أمرناك ببنائه فذكر أنه قال ياربكيف أبلغ الناس وصوتى لاينف ذهم فقال ناد وعلينا البلاغ فقام على مقامه وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل على أبي قبيس وقال يا أمها الناس إن ربكم قد آنخذ بيتا فحجو ، فيقال إن الجبال تو اضعت حق بلغ الصوت أرجاء الأرض وأممع من في الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء صمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله أنه يحبج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بنجبيروغير واحد من السلف والله أعلم وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة ، وقوله ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) الآبة قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيالمن قدر عليه أفضل من الحجر ا كبالأنه قدمهم في الله كر فدل على الاهتهام بهم وقوة همنمهم وشدة عزمهم وقال وكيع عن أبى العميس عن أبىحلحلةعن محمدبن كعبعن ابن عباس قال ماأساء على شيء إلا إنى وددت أنى كنت حججت ما شيا لأن الله يقول ( يأتوك رجالا ) والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله ﷺ فانه حج راكبا مع كال قوته عليه السلام ، وقوله ( يأتين من كل فج ) يعني طريق كما قال ( وجعلنا فهما فجاجا سبلا ) وقوله ( عميق ) أى بغيد قاله مجاهد وعطاء والسدى وقتادة ومقاتل ابن حيان والثورى وغير واحد وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهم حيث قال في دعائه ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلهم ) فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف والناس يقصدونها منسائر الجهات والأقطار

﴿ لِلْيَشْهَدُوا مَنَفْسِعَ لَهُمْ وَيَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوامِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقَيرَ \* ثُمَّ لَيْقَضُوا تَفَهَمُمْ وَلْيُوفُوا كُذُورَهُمْ وَلْيُطَوَّ فُوا بِالْبَيْتِ الْمَتَيِقِ ﴾

قال ابن عباس (ليشهدوا منافع لهم) قال منافع الدنيا والآخرة: أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى ، وأما منافع الدنيا في السيبون من منافع البدن والدبائع والتجارات ، وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة كقوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) وقوله ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) قال شعبة وهشم عن أي بشرعن سعيدعن ابن عباس رضى الله عنهما : الأيام المعلومات أيام العشر وعلقه البخارى عنه بسيغة الجزم به وروى مثله عن أي موسى الأشعرى ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحالة وعطاء الحراساني وإبراهم النخى وهو مذهب الشافمي والمشهور عن أحمد بن حنبل ، وقال البخارى حدثنا محدثنا عمد عن سعية عن سلمان عن سلمان المعاري ومناهم المعلى في أيام أفضل منها في هذه » قالوا ولا الجهاد في سبيل الله اقال لا ولا الترمذي حديث حسن بنفسه وماله فلم يرجع بشيء » وواء الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح ، وفي الباب عن ابن عمر وأي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر ، قلت وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت غمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فهن من هده الأيام عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فهن من هده الأيام عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فهن من هده الأيام

العشر فأكثروا فهن من التهليلوالتكبير والتحميد » وروى من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه ، وقال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة غرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرها وقد روى أحمدعن جابر مرفوعا أن هذاهو العشر الذي أقسم الله به في قوله ( والفجر وليال عشر ) وقال بعض السلف إنه المراد بقوله ( وأتممناها بعشر) وفي سنن أبي داود أن رسول الله عليه كان يصوم هذا العشر ، وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت فيه صحيح مسلم عن أبي قتادة قال سئل رسول الله عَرَائِيُّهُ عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة المساضية والآتية ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله وبالجلة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث ، وفضله كثير على عشر رمضان الأخير لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فيذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره ، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحبج فيــه وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي خير من ألف شهر وتوسط آخرون فِقالوا أيام هـــذا أفضل وليالى ذاك أفضل وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم ﴿قول ثان﴾ في الأيام المعاومات قال الحسكم عن مقسم عن ابن عباس الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، ويروىهذا عن ابن عمر وإبراهم النخعي وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه (قول ثالث) قال ابن أى حاتم حدثنا الى حدثنا على بن المديني حدثنا عيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثني نافع أن ابن عمر كان يَقُولُ : الأيامُ المعلومات المعدودات هن جُميعهن أربعة أيام فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده ،والأيام المعدودات ثلاثه أيام بعديوم النخر هذا إسناد صحيح إليه ، وقاله السدى وهو مذهب الإمام مالك بن أنس و يعضدهذا القول والذي قبله قوله تعالى (على مارزقهم من بهيمه الأنعام) يعني به ذكرالله عند ذبحها ﴿ قول رابع ﴾ إنهايوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال ابن وهب حدثني ابن زيدبن أسلمعن أبيه أنه قال المعلومات يومعرفة ويوم النحر وأيام التشريق وقوله ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) يعنى الإبل والبقر والغنم كما فصلها تعالى في سورة الأنعام ( ثمانيهأزواج)الآية وقوله ( فكلوا منها وأطعموا البائسالفقير )استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي وهوقول غريب والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب كما ثبت أن رسول الله عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب كما ثبت أن رسول الله عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب كما ثبت أن رسول الله عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب كما ثبت أن رسول الله عليه المراس كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا منمرقها قال عبــد الله بن وهب قال لى مالك أحب أن يأكل من أضحيته لأن الله يقول ( فَكُلُوا منها ) قال ابن وهب وسألت الليث فقال لىمثلذلك وقال سفيان الثورى عن منصور عن إبراهم ( فكلوامنها) قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل ، وروى عن مجاهـــد وعطاء نحو ذلك . قال هشم عن حسين عن مجاهد في قوله ( فسكلوا منها ) قالهي كقوله (فإذاحللتم فاصطادوا) ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في تَلْأُرض ) وهـــذا اختيار ابن جرير في تفسيره ، واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) فجزأها نصفين نصف للمضحى ونصف للفقراء، والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء ثلث لهوثلث يهديه وثلث يتصدق به لقوله تعالى في الآية الأخرى (فكلوامنها وأطعموا القانع والمعتر ) وسيأتي السكلام علم اعندها إنشاء الله وبهاالثقة ، وقوله ( البائس الفقير ) قال عكرمة هوالضطر الذي يظهر عليه البؤس وهو الفقير المتعفف: وقال مجاهدهو الذي لا يبسط يده ، وقال قتادة هو الزمن . وقال مقاتل بن حيان هو الضرير وقوله ( ثم ليقضوا تفتهم) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس هووضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقس الأظافر ونحو ذلك وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقال عكرمة عن ابن عباس ( ثم ليقضوا تفهم ) قال التفث المناسك وقوله ( وليوفوا نذورهم ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني نحر ما نذر من أمر البدن . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ( وليوفوا نذورهم ) نذر الحج والهدى وماندر الإنسان من شيء يكون في الحج ، وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد ( وليوفوا نذورهم ) قال الذباتح . وقال ليث بن أني سلم عن مجاهد ( وليوفوا ندورهم ) كل ندر إلى أجل . وقال عكرمة ( وليوفوا ندورهم ) قال حجهم . وكداروي الإِمام أحمد وابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا بن أبي عمر حدثناسفيان في قوله (وليوفوا نذورهم) قال نذور الحج ف كل من

دخل الحبج فعليه من العمل فيمه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ورمى الجمار على ما أمروا به ، وروى عن مالك نحوهذا وقوله (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي حمزة قال : قال لي ابن عباس أتقر أسورة الحج يقول الله تعالى ( وليطوفوا ( بالبيت العتيق ) فان آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق : قلت وهكذا صنع رســول الله عرائله فانه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمى الجرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم آفاض فطاف بالبيت ، وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، وقوله (بالبيت العتيق ) فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر لأنه من أمـــل البيت الذي بناه إبراهم وإن كانت قريش قدأخرجوه من البيت حــين قصرت بهم النفقة ، ولهـــذا طاف رسول الله عليه من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمها على قواعد إبراهيم العتيقة ، ولهذا قال ابن ألى حاتم حدثنا أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن هشام بن حجر عن رجل عن ابن عباس قال لما نزلت هــنه الآية ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) طاف رسول الله عليه من وراثه ، وقال قتادة عن الحسن البصرى في قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) قال لأنه أول بيت وضع للنـاس وكـذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وعن عكرمة أنه قال إنما سمى البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح ، وقال خصيف إنما سي البيت المتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط ، وقال ابن أى نجيح وليث عن مجاهد أعتق من الجبارة أن يسلطوا عليه وكذا قال قتادة وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد لأنه لم يرده أحدبسوم إلا هلك ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن الزبير قال إنما سمى البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة ، وقال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد حدثنا عبد الله بن صالح أخبرني الليث عن عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله عليه « إنما ممي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار » وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل المحاربي عن عبد الله بن صالح به وقال إن كان صحيحا، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلا

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنعَمُ إِلاَّ مَا مُيْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرَّحِرِ \* حُنفَاءَ يَلِهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن بُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنْهَا خَرَّ مِنَ اللهِ عَنفَاءً فَيْ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن بُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنْهَا خَرَّ مِنَ اللهِ عَندَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن بُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنْهَا خَرَّ مِنَ اللهِ عَندَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن بُشْرِكُ إِن اللهِ فَكَأَنْهَا خَرَّ مِن اللهِ اللهِ عَن مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾

يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء الناسك وما يلتى عليها من الثواب الجزيل (ومن يعظم حرمات الله ) أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيا في نفسه ( فهو خير له عنسد ربه ) أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات قال ابن جريج قال مجاهد في قوله ( ذلك ومن يعظم حرمات الله ) قال الحرمة مكة والحجر والعمرة وما نهى الله عنهما معاصيه كلها وكذ قال ابن زيد . وقوله ( وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عايم ) أي أحللنا لكم جميع الانعام وماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، وقوله ( إلا ما يتلى عليه ) أي من تحريم الميتة والدم ولحم الحزير وما أهدل لغير الله به والمنخنقة الآية قال ذلك ابن جرير وحكاه عن قتادة ، وقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) من ههنا لبيان الجنس أي اجتنبوا الرجس الذي هو الاوثان وقرن الشرك الله بقول الزور كقوله ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به

سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) ومنه شهادة الزور، وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن رسمول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أَلا أَنبِئُكُم بِأَ كَبِرِ الْكِبَائرِ ﴾ قلنا بلي يا رسول الله قال ﴿ الْإِشْرَاكُ بالله وعقوق الوالدين ــ وكان متكئا فجلس فقال ــ ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ﴾ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ، وقال الإمام أحمـــد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أنبأنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريمُ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال ﴿ ياأمهـا الناسعدلت شهـادة الزور إشراكا بالله » ثلاثا ثم قرأ ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) وهــكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية به ثم قال غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث ولا نعرف لأبمن بن خريم ممساعا من النبي عليها وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان العصفرى عن أبيه عن حبيب بن النعان الأسدى عن خريم بن فاتك الأسدى قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال ﴿ عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل » ثم تلا هــذه الآية ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ) وقال سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال: تعدل شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأ هــذه الآية ، وقوله (حنفاء لله ) أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق ولهذا قال ( غير مشركين به ) ثم ضرب المشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الحمدي فقال ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السهاء) أي سقط منها ( فتخطفه الطير ) أي تقطعه الطيور في الهوء ( أو تهوى به الربح في مكان سحيق ) أي بعيد مهلك لمن هوى فيه ولهذا جاء في حديث البراء: أن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السهاء فلا تفتح له أبواب السهاء بل تطرح روحه طرحا من هناك ثم قرأ هذه الآية وقدتقدمالحديث فيسورة إبراهم عِروفه وألفاظة وطرقه . وقد ضرب تعالى للشركين مثلا آخر في سورة الأنعام وهو قوله ( قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرضحيران4أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا قل إن هدى الله هو الهدى ) الآية

﴿ ذَلِكَ وَمَن بُعَظِمٌ شَعَايِرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ \* لَـكُمْ فِيهَا مَنَفْسِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمُ تَحِلْهَا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمُ تَحِلْهَا إِلَى الْبَيْتِ الْفَتِيقِ ﴾ إلى الْبَيْتِ الْفَتِيقِ ﴾

يقول تعالى هذا (ومن يعظم شعائر الله) أى أوامره (فإنها من تقوى القاوب) ومن ذلك تعظم الهداياوالبدن كا قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس تعظيمها استسانها واستحسانها . وقال ابن أى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن ابن أى ليلى عن ابن أى نجيخ عن مجاهد عن ابن عباس (ذلك ومن يعظم شعائراته) قال:الاستسمان والاستحسان والاستعظام ، وقال أبو أمامة عن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون . رواه البخارى وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « دم عفراء أحب إلى الله من ذم طوداوين » رواه أحمد وابن ماجه قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناسع فالبيضاء أفضل من غيرها وغيرها يجزىء أيضا لما ثبت في صحيح البخارى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وعن أبى سعيد أن رسول الله عن أبى رافع أن رسول الله عن مواد وينظر في سواد ويشى في سواد رواه أهل السن وصححه الترمذى سأى فيه نكتة سواده في هذه الأماكن ، وفي سنن ابن ماجه عن أبى رافع أن رسول الله ضحى بكبشين عظيمين حمينين أقرنين أملحين موجوهين وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر ضحى برسول الله على الله عن أملحين موجوهين وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر ضحى برسول الله على والله أن نستسرف الدين وقي سأن الله عليه وسلم أن نستشرف الدين والمون والله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الدين والأذن وض خصياها والله أعلم . وعن على رضى الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الدين والأمن

وأن لانضحي بمقابلة ولا مدابرة ولاشرقاء ولا خرقاء ،رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي ولهم عنه ، قالنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحى بأعضب القرن والأذن ، قال سعيد بن السيب : العضب النصف فأكثر وقال بعض أهل اللغــة : إن كسر قرنها الأعلى فهي قصاء فأما العضب فهو كسر الأسفل وعضب الأذن قطع بعضها ، وعند الشافعي أن الأضحة بذلك عجزئة لكن تكره ، وقال أحمد لاتجزىء الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث ، وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزى. والا أجزأ والله أعلم . وأما المقسابلة فهي التي قطع مقدم أذنها والمدابرة من مؤخر أذنها ، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولاً . قاله الشافعي والأصمعي وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا والله أعلم ، وعن البراء قال : قال رسول الله عَرْكَيْرُ ﴿ أربع لاتجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والريضــة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والـكسيرة آلتي لا تنقي » رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعى لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى فلهذا لاتجزىء التضحية مها عند الشافعي وغيرهمن الأثمة كما هو ظاهر الحديث، واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله ﷺ نهي عن الصفرة والمستأصلة والبخقاءوالمشيعةوالكسيرة، فالمصفرة قبل الهزيلة وقبل المستأصلة الأذن والمستأصلة مكسورةالقرن والمبخقاءهي العوراء والمشيعة هي التي لاتزال تشييع خلف الغنم ولاتتبع لضعفها والكسيرة العرجاء فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء فإن طرأ الغيب بعد تعيين الاضحية فانه لا يضر عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحى به فعدا الذئب فأخذ الألية فسألت الذي عَلِيَّةٍ فقال « ضح به » ولهــذا جاء في الحديث أمر ناالني عَالِيُّهُ أن نستشرف العبن والأذن أيأن تكون الهدية أوالأضحية سمينة حسنة تُمينة كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال أهدى عمر نجيبا فأعطى بها ثلثماثة دينار فأتى النبي عَلَيْقَةٍ فقال يا رسول الله إنى أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلثاثة دينار أفأبيمها وأشترى بثمنها بدنا قال لا « انحرها إياها » وقال الضحاك عن ابن عباس البدن من شعائر الله وقال محمد بن أبي موسى الوقوف ومزدلفة والجمار والرمى والحلق والبدن من شعائر الله وقال ابن عمر أعظم الشعائر البيت وقوله ( لَكم فيها منافع) أى لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى قال مقسم عن ابن عباس في قوله (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) قال ما لم تسم بدنا وقال مجاهد في قوله ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) قال الركوب واللبن والولد فإذا سميت بدنة أوهديا ذهب ذلك كله وكذا قال عطاء والضّحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم ، وقال آخرون بل له أنينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله عِزَّاللَّهِ رأى رجلا يسوق بدنة قال « اركبها » قال إنها بدنة قال « اركبها ويحك » في الثانية أو الثالثية وفي روية لمسلم عن جابر عن رسول الله علي أنه قال « اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها » وقال شعبة بن زهير عن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن أبي الحر عن على أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فِقال لاتشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها وقوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) أى محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة كما قال تعالى ( هديابالغ الكعبة)وقال ( والهدى معكوفا أن يبلغ محله ) وقد تقدم الـكلام على معنى البيت العتيق قريبا ولله الحمد وقال ابنجر يجعن عطاءقال: كان ابن عباس يقول : كلُّ من طاف بالبيت فقد حل قال الله تعالى ( ثم محلها إلى البيت العتيق )

﴿ وَلِكُلُّ أُمَّةٍ جَمَلْنَا مَنْسَكَا لِيَذْ كُرُوا أَمْمَ أَلَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ أَلْأَنْهُمْ فَإِلَهُ وَالحِدُ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ أَلْأَنْهُمْ وَالْمُعْيِينَ \* الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ والصَّلِي بِنَ عَلَى مَا أَصَابِهُمْ والمُقْيِيمِ الصَّلَواة وَمَا رَزَ قَنَهُمْ بُنْفِقُونَ ﴾ وَمِمَّا رَزَ قَنَهُمْ بُنْفِقُونَ ﴾

غبر تعالى انه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (ولكل أمة جعلنا منسكا) غيرها . وقوله (ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام) كا ثبت في الصحيحين عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ، وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هرون أنبأ ناسلام بن مسكين عن عائد الله المجاشعي عن أبي داود وهو نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم قال : قلت أوقالوا يارسول الله ماهذه الأضاحي ؟ قال «سنة أبيكم إبراهيم» قالواما لنامنها ؟ قال «بكل شعرة حسنة» وأخرجه الإمام أبوعبد الله عليه بن يزيد بن ماجه في سننه من حديث سلام بن مسكن به

وقوله (فالحميم إله واحد فله أسلموا) أى معبودكم واحد وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لاشريك له (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلاأنافا عبدون) ولهذا قال (فله أسلموا) أى أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته (وبشر الخبتين) قال مجاهد المطمئنين وقال الضحاك وقتادة المتواضعين وقال السدى الوجلين وقال عمرو بن أوس: الخبتين الذن لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا ، وقال الثورى (وبشر الخبتين ) قال المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له وأحسن بما يفسر بما بعده وهو قوله (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) أى خاف منه قلوبهم (والصابرين على ما أصابهم) أى من المصائب ، قال الحسن البصرى والله لنصبرن أو لنهلكن أو المهمين أو المهمين أو المهمين أو المهم وقرأ ابن السميفع (والقيمين الصلاة) وإنما حذف النون ههنا تخفيفا ولوحذف اللاضافة لوجب خفض الصلاة ولكن على سبيل المتخفيف فنصبت أى المؤدين حق الله فيا أوجب علمهم من أداء فرائضه (ومما رزقناهم ينفقون) أى وينفقون ما آناهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاويجهم ويحسنون إلى الحلق مع محافظتهم على حدود الله ، وهذه بخلاف طيب الرزق على أهليهم العكس من هذا كله كاتفدم تفسيره في سودة براءة

﴿ وَٱلْبُدُنَ جَمَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَمَّيْرِ ٱللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْ كُرُوا ٱلنَّمَ ٱللهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْمِيوا ٱلْفَانِعَ وَٱلنَّمْةَرُ كَذَٰلِكَ سَخَرْ نَهَا لَكُمْ لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

يقول تعالى ممتنا على عبيده فيا خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام بل هى أفضل ما يهدى اليه كما قال تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) الآية ، قال ابن جريج قال عطاء في قوله ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) قال البقرة والبعير وكذا روى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصرى ، وقال مجاهد إنما البيدن من الإبل ( قلت ) أما إطلاق البدنة على البعير في أم جمهور العلماء على أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صع الحديث مم جمهور العلماء على أنه تجزىء البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبدالله قال أمرنا رسول الله عن البقرة والبعير عن عشرة وقد وردبه حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرها والله أعد وسنن النسائي وغيرها أنيه عن عائمة أن رسول الله عن ثواب في الدار الآخرة ، وعن سلمان بن يزيد الكمي عن هشام بن عروة عن أنيه عن عائمة أن رسول الله عن أنه أمن إهراق دم وإنها أبيه عن عائمة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا » رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . وقال سفيان الثورى كان أبوحازم يستدين ويسوق البدن فقيل له تستدين نفسا له تستدين ويسوق البدن فقيل له تستدين نفسا له تستدين ويسوق البدن فقيل له تستدين نفسا له تستدين ويسوق البدن فقيل له تستدين

وتسوق البدن ؟ فقال إني صمحت الله يقول ( لسكم فيها خير ) وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أنفقت الورق فيشيء أفضل من نحيرة في يوم عيد » رواه الدارقطني في سننه ، وقال مجاهد ( لـكم فيها خــير ) قال أجر ومنافع ، وقال إبراهيم النخعي يركها ويحلمها إذا احتاج اليها . وقوله (فاذكروا اسم الله عليها صواف) وعن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر بن عبدالله قال صليت مع رسول الله عليه عيدالأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال « باسم الله واللهأ كبر الليهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وقال محمد بن إسحق عن يزيد بنأ في حبيب عن ابن عباس عن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد فقال حين ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته » ثم سمى الله وكبر وذبح وعن على بن الحسين عن أبى رافع أن رسول الله مراتيم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقر نين أملحين فإذاصلي وخطب الناس أتى بأحدهما وهوقائم فيمصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثميقول « اللهم هذا عن أمق جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهدلي بالبلاغ » ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ثم يقول « هذا عن محمد وآل محمد » فيطعمهما جميعاً للمساكين ويأكل هووأهلهمنهما رواهأحمد وابن ماجه . وقال الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس في قوله (فاذكروا اسم الله علمها صواف ) قال قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى يقول باسمالله والله أكبر لاإله إلا الله اللهم منك ولك : وكَذلك روى غن مجاهد وعلى بن أبي طلحة والعوفى عن ابن عباس نحو هــذا . وقال ليث عن مجاهد إذا عقلت رجلهااليسرى قامت على ثلاث ، وروى ابن أبي نجيح عنه نحوه . وقال الضحالة يعقل رجلا فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أني على رجل قدأ ناخ بدنة وهو ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم عليه وعن جابر أن رسولالله عليه وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمةعلى مابتيمن قوائمها رواه أبوداود وقال ابن لهيعة حدثنى عطاء بن دينار أنسالم بن عبدالله قال السلمان بن عبداللك قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر ، وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه فنحر رسول الله مَاللَّهُ يبده ثلاثا وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال في حرف ابن مسعود ( صوافن ) أي معقلة قياما وقال سفيان الثورى عن منصور عن مجاهد من قرأها صوافن قال معقولة من قرأها صواف قال تصف بين يديها وقال طاوس والحسن وغيرهما ( فاذكروا اسم الله علمها صوافي ) يعنى خالصة لله عز وجل وكذا رواه مالك عن الزهرى . وقال عبد الرحمن بن زيد صوافي ليس فها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم وقوله ( فإذا وجبت جنوبها ) قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعمني سقطت إلى الأرض وهو رواية عن ابن عباس وكذا قال مقاتل بن حيان. وقال العوفى عن ابن عباس فإذاوجبت جنوبها يعني نحرت . وقال عبدالرحمن بنزيد بنأسلم فإذاوجبت جنوبها يعني ماتت وهذا القول هومراد ابن عباس ومجاهد فانه لايجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها ، وقد جاء في حديث مرفوع « لاتعجلوا النفوس أن تزهق » وقدرواه الثورى في جامعه عن أيوب عن يحيي بن أبي كثير عن قرافسة الحنني عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك ويؤيده حديث شدادبن أوس في صحيح مسلم « إن الله كتب الإحسان على كلشىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسسنوا الذبحة وليحد أحسدكم شفرته وليرح ذبيحته » وعن أبي واقد اللَّتِي قال : قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ مَاقَطَعُ مَنَ الْبِهِيمَةُ وَهِي حَيَّةً فَهُو مَيَّنَةً ﴾ رواه أحمــد وأبوداود والترمذي وصححه . وقوله ( فـكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) قال بعض السلف قوله (فـكلوامنها ) أمر إباحة . وقال مالك يستحب ذلك وقال غميره يجب وهو وجمه لبعض الشافعية . واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر فقال العوفي عن ابن عباس القانع المستغنى بمـا أعطيته وهو في بيتـه والمعــتر الذي يتعرض إلى ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس القانع المتعفف والمعتر السائل وهذا قول قتادة وإبراهم النخعى ومجاهد فى رواية عنه ،وقال ابن عباس وعكرمة وزيد بن أسلم والسكابى والحسن البصرى ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس القانع هوالذى يقنع إليك ويسألك والمعتر الذى يعتريك يتضرعولا يسألك وهذا لفظ الحسن وقال سعيد بن جبير القانع هو السائل قال أما ممعت قول الشماخ

لمال المرء يصلحه فيغين \* مفاقره أعف من القنوع

قال يغنى من السؤال وبه قال ابن زيد وقال زيدبن أسلم القانع المسكين الدى يطوف والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور وهو رواية عن ابنه عبد الرحمن بن زيد أيضا ، وعن مجاهد أيضا القائع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك والمعتر الذي يعترُل من الناس ، وعنه أن القانع هو الطامع والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير وعن عكرمة نحوه وعنه القانع أهــل مكة ، واختار ابن جرير أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال والمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرض لأكلاللحم،وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أنالأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء فثلث لصاحبها يأ كله وثلث يهديه لأصحابه وتلث يتصدق به على ألفقراء لأنه تعالى قال ( فسكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس ﴿ إِنَّ كُنْتَ نَهِيتُمُ عَنِ ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فسكلواوآدخروا مابدالكم» وفيرواية « فسكلوا وادخروا وتصدقوا » وفي رواية « فسكلوا وأطعموا وتصدَّووا »: والقول الثاني : أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله في الآية المتقدمة ( فسكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ولقوله في الحديث « فـكلوا وادخروا وتصدقوا » فان أكل الكل فقيل لايضمن شيئا وبه قال ابن سريج من الشافعية وقال بعضهم يضمنها كالها بمثلها أوقيمتها وقيل يضمن نصفها وقبل ثلثها وقيل أدنى جزء منها وهو المشهور من مذهبالشافعي ، وأما الجاود فني مسند أحمد عن قتادة بن النعان في حديث الأضاحي « فحكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجاودها ولا تبيعوها » ومن العلماء من رخص فى بيمها ومنهم من قال يقاسم الفقراءفهاواللهأعلم ﴿ مسئلة ﴾ عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أُولَ مَا نَبِداً بِهِ فِي يومناهذا أن نصلَى ثم نرجعُ فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ﴾ أخرجاً فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء : إن أول وقت ذبح الأضاحي إذ طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين زادأ حمدوأن يذبح الإمام بعدذلك لما جاء في صحيح مسلم وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام ، وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوهافلهمأن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد تشرع عنَّده لهم ، وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام والله أعلم، ثم قيل لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده وبه قال سعيد بن جبير وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع وقيل ويومان بعده وبه قال الإمام أحمد، وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أيام التشريق كلها ذبح » رواه أحمد وابن حبان وقبل إن وقت الذبع يمتد إلى آخر ذي الحجه ، وبه قال إبراهم النخعي وأبوسلمة بن عبد الرحمن ، وهو قول غريب وقوله (كذلك سخر ناهالكم لعلكم تشكرون ) يقول تعمالي من أجل هذا (سخر ناها لكم ) أىذللناهالكم وجعلناهامنقادة لكرخاضعة إن شتته ركبتم وإن شتم حلبتم وإن شتم ذبحتم كاقال تعالى (أولم يرواأنا خلقنالهم مماعلت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون إلى قوله ــ أفلا يشركون ) وقال في هذه الآيةالكريمة (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون)

﴿ لَن بِنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَأَكِن بِنَالُهُ ٱلنَّهْوَىٰ مِنكُم ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَ هَا لَكُم ۗ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ

عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَ بَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

يقول تعمالي إنما شَرع لَمُ محرهذه الهدايا الضحايالتذكروه عند ذبحها فانه الحالق الرازق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها فانه تعمالي هو الغني عما سواه وقدكانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم

ونضحوا علمًا من دمائها فقال تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) وقال ابن أبي حاتم حدثناعلي بن الحسين حدثنا مجمد بن أبى حماد حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمامها فقال أصحاب رســول الله ﷺ فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) أي يتقبل ذلك ويجزى عليه كا جاء في الصحيح «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأغمالكم» وجاء في الحديث « إن الصدقة لتقع في يدالرحمن قبل أن تقع في يد السائل وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض ﴾ كما تقدم في الحديث رواه أبن ماجه والترمذي وحسنه عن عائشة مرفوعا فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاوالله أعلم وقال وكبيع عن يحيى بن مسلم ابن الضحاك سألت عامراً الشعى عن جلود الأضاحي فقال ( لن ينال الله لحومها ولا دماهؤها ) إن شئت فبع وإن شئت فأمسك وإن شئت فتصدق وقوله (كذلك سخرها لكر) أى من أجل ذلك سخر لكم البدن ( لتكبروا الله على ماهداكم) أى لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه وقوله (وبشر المحسنين)أىوبشر يا محمدا لحسنين أى في عملهم القائمين بحدودالله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيا أبلغهم وجاءهم به منءندر به عزوجل ﴿ مسئلة ﴾ وقد ذهب أبو حنيفة ومالكوالثورى إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضاً واحتج لهم بمـــا رواه أحمد وابن ماجه بإسـناد برجاله كلهم ثقات عن أبى هريرة مرفوعا ﴿ من وجدسعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» على أن فيه غرابة واستنكره أحمد بن حنبل وقال ابن عمر : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي رواه الترمذي وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضعية بل هي مستحبة لما جاء في الحديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم، وقال أبوسر يحة كنت جارًا لأبي بكروعمر فكانا لايضحيان خشية أن يقتدى الناس بهما ، وقال بعض الناس الأضحية سنة كفاية إذاقام بها واحد من أهل دار أو محلة أوبيت سقطت عن الباقين لأن المقصود إظهار الشعار : وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن محنف بن سلم أنه سمع رسول الله مَالِيَّةٍ يقول بعرفات « على كل أهــل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة ، هل تدرونماالعتيرة ؟هي التي تدعونها الرجبية » وقد تكلم في إسناده، وقال أبو أيوب كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأ كاون ويطعمون حتى تباهىالناس فصاركما ترى رواه الترمذي وصححه وابن ماجه ، وكان عبد الله بن هشام يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله رواه البخارى ، وأما مقدار سن الأضحية فقدروى مسلم عن جابر أن رسول الله يركي قال «لا تذبحوا إلا مسنة إلاأن تسرعليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » ومن همنا ذهب الزهرى إلى أن الجذع لا يجزى وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يحزى من كل جنس وها غريبان ، 'والدى عليه الجمهور إنما يجزى الثني من الإبل والبقروالعزأوالجذع من الضأن، فأما الثني من الإبل فهو الذي له حمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة ، وقيل ما له ثلاث ودخل في الرابعة ومن المعز ما له سنتان ، وأما الجدع من الضأن فقيل ماله سنة قيل عشرة أشهر. وقيل ثمانية ، وقيل ستة أشهر وهو أقل ما قيل في سنه وما دونه فهو حمل والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم، والجذع شعر ظهره ناعم، قد انفرق صدعين والله أعلم

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَّا فِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانَ كَفُورٍ ﴾

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلو اعليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار ويحفظهم ويكاؤهم وينصرهم كا قال تعالى ( أليس الله بكاف عبده) وقال ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ، قد جعل الله للكل سيءقدراً ) وقوله ( إن الله لا يحب كل خوان كفور ) أى لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الحيانة في العهود والمواثيق لا يفي بما قال ، والكفر الجحد للنعم فلا يعترف بها

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ مُنِقَاتَكُونَ فِأَنَّهُمْ مُطَالِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ \* ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَرْهِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا

أَن يَقُولُوا رَبَّنَا اللهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَّامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ ابَدْ كُرُ فِيهَا اَشْمُ اللهُ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِى ۚ عَزِيزٌ ﴾

قال العوفي عن ابن عباس نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة ، وقال مجاهد والضحاك وغير واحمد من السلف كابن عباس وعروة بن الزبسير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغسيرهم هــنـــ أول آيه نزلت في الجهاد واستدل بهمنده الآية بعضهم على أن السورة مدنية ، وقال ابن جرىر حمد ثني يحي من داود الواسطي حدثنما إسحاق بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم هو البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لهلكن ، قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وإن الله على نصرهم لقبدير ) قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه فعرفت أنه سيكون قتال . ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به ، وزاد قال ابن عباس وهي أول آية نزلت في القتال . ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننهما وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف زادالترمذي ووكم كلاهما عن سفيان الثوري به وقال الترمذي حديث حسن وقد رواه غير واحد عن الثوري وليس فيه ابن عباس وقوله ( وإن الله على نصرهم لقدير ) أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته كما قال ( فإذا لقيتم الدين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ، والدين تتلوا في سَمِيلَ الله فَلَنْ يَضُلُّ أعمالهم سهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم) وقال تعالى ( قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزه وينصركم علمهم ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قاوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علم حكم ) وقال ( أم حسبتم أنَّ تتركوا ولما يعلم الله الله ين جاهدوا منكم ولم يتخــذوا من دون الله ولا رســوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ) وقال (أم حسبتم أن تدخلوا النجنة ولما يعلم الذين جاهـ دوا منكم ويعلم الصابرين ) وقال ( ولنبلونكم حق نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) والآيات في هـــذاكثيرة ، ولهذاقال ابن عباس في قوله ( وإن الله على نصرهم لقدير ) وقد فعل ، وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق علهم ، ولهذا لمابايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وتمانين قالوا يا رسـول الله ألا نميل على أهل الوادى يعنون أهل من ليالى منى فنقتلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنى لم أومر بهذا ﴾ فلما بغي الشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلىالمدينة ، فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصر. وصمارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجئون إليه شرع الله جهاد الأعداء فسكانت هسذه الآية أول مانزل في ذلك فقال تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير \* الدين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) قال العوفي عن ابن عباس أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق يعني محمداً وأصحابه ( إلا أن يقولوا ربنا الله ) أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة ولاكان لهم ذن إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لإشريك له وهذا استثناء منقطع بالنسبه إلى ما في نفس الأمر ، وأما عند الشركين فانه أكبر الدنوب كما قال تعالى ( يخرجون الرسول وإياكم أنَّ تؤمنوا بالله ربكم) وقال تعالى في قصة أصحاب الأخسدود ( وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحيد ) ولهذا لماكان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون

لاهم لولا أنت مااهتدينا ، ولا تصدقنا ولا صلينا ، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام أن لاقينا ، أن الألى قد بغوا علينا ، اذا أرادوا فتنة أبينا

بها صوته ثم قال تعالى ( ولولًا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) أى لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوى الضعيف ( لهدمت صوامع ) وهي المعابد الصغار للرهبان قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم وقال قتادة هى معابد الصابثين وفى رواية عنه صوامع المجوس وقال مقاتل بن حيان هي البيوت التي على الطرق ( وبيع ) وهيأوسع منها وأكثر عابدين فهاوهي للنصارى أيضاً قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وابن صخر ومقاتل بن حيان وخصيف وغيرهم ، وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره أنها كنائس المهود وحكى السدى عمن حــدثه عن ابن عباس أنها كنائس المهود ومجاهــد إنمــا قال هي الكنائس والله أعلم ، وقوله (وصاوات) قال العوفي عن ابن عباس الصاوأت الكنائس وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة : إنها كنائس المهود وهم يسمونها صاوات ، وحكى السدى عمن حدثه عن ابن عباس أنها كنائس النصارى وقال أبو العالية وغيرٌ ، الصاوات معابد الصابئين وقال ابن أبي نجيع عن مجاهد الصاوات مشاجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق وأما المساجد فهي للمسلمين ، وقوله ( يُذكر فيها اسم الله كثيرا ) فقد قيل الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى المساجد لأنها أقرب الذكورات وقال الضحاك الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا ، وقال ابن جرير الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا لأن هــذاً هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال بعض العلماء هــذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن انهى إلى الساجد وهي أكثر عمارا وأكثر عباداوهم ذوو القصد الصحيح ، وقوله ( ولينصرن الله من ينصره )كقولة تعالى ( يا أيها الدين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والدين كفروافتعسالهموأضل أعمالهم) وقوله ( إن الله لقوى عزيز ) وصف نفسه بالقوة والعزة فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا وبعزته لايقهره قاهر ولا يغلبه غالب بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه ومن كان القوى العزيز ناصره فهو المنصور وعدو. هو المقهور قال الله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ) وقال تعالى (كتب الله لأُغلبُنُ أنا ورسلي إن الله لقوى عزيز )

﴿ الَّذِينَ إِن مُّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَواةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلْهِ عَلِيْهَ ٱلْأُمُودِ ﴾

قال ابن أي حاتم حدثنا أي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن أبوب وهشام عن محمد قال: قال عثمان بن عفان فينا نزلت ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي وقال أبو العالية هم أصحاب محمد عليه على ألا الصباح بن سوادة الكندي معمت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول ( الذين إن مكناهم في الأرض) الآية ثم قال ألا إنها ليست على الوالي وحده ولكنها على الوالي والمولى عليه: ألا أنبئكم بمالكم على الوالي من ذلكم أن يؤخذكم بحقوق الله عليكم وأن يأخذ لبعضكم من بعض وأن بهديكم للتي هي أقوم مناس الماعي الوالي من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بها ولا المخالف سرها علانيتها ، وقال عطية العوفي هذه الآية كقوله ( وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا السالحات ليستخلفهم في الأرض) وقوله (ولله علقبة الأمور) كقوله تعالى ( والعاقبة للمتقين ) وقال زيد بن أسلم (ولله عاقبة الأمور ) وعند الله ثواب ما صنعوا

﴿ وَإِن يُكَذُّ بُوكَ فَقَدْ كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادْ وَثَمُودُ \* وَقَوْمُ إِبْرَاهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ \* وَأَصْحَابُ

مَدْ يَنَ وَكُذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَلَّهِ بِنَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ \* فَكَأَيِّنَ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا وَعِن ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ \* فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي فَلْ يَعْمَى أَلْهُمْ قُلُوبٌ وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها وَ بِنْرِ مُّمَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ \* أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْمَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْمَى اللَّهُ عُمَى الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصَّدُورِ ﴾ يَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصَّدُورِ ﴾

يقول تعالى مسليا لنبيه محمد عليلية في تكذيب من خالفه من قومه ( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح ــ إلى أن قال ــ وكذب موسى ) أى مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات ( فأمليت المسكافرين ) أى أنظرتهم وأخرتهم ( ثم أخذتهم فكيف كان نكير ) أى فكيف كان إنكارى علمم ومعاقبتي لهم؟! عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ ( وَكَذَلِكَ أَخَــذَ رَبِكَ ۚ إِذَا أَخَــذَ القرى وهي ظَالمة إِن أَخَذَه أَلم شــديد ) ثم قال تعــالى ( فــكأين من قرية أهلكناها ) أى كم من قرية أهلكتها(وهي ظالمة)أى مكذبة لرسلها ( فهي خاوية على عروشها ) قال الضحاك سقوفها أى قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها ( وبئر معطلة ) أى لا يستقى منها ولا يردها أحد بعدكثرة وارديها والازدحام علمها ( وقصر مشيد ) قال عكرمة يعني المبيض بالجص وروى عن على بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد ابن جبير وأبي المليم والضحاك بحوذلك ، وقال آخرون هوالمنيف المرتفع وقال آخرون المشيد المنبع الحصين وكل هــذه الأقوال متقاربة ، ولا منافاة ببنها فانه لم يحم أهله شــدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حاول بأس الله بهم كما قال تعالى ( أينها تكونوا يدرككم المسوت ولوكنتم في بروج مشيدة ) وقوله ( أفلم يسميروا في الأرض ) أي بأبدانهم وبفكرهم أيضا وذلك كاف كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال أوحى الله تعـالى إلى موسى بن عمران عليه السلام أن : يا موسى آنخذ نعلينمن-حديد وعصائم سح في الأرض ثم اطلب الآثار والعبر حتى يتخرق النعلان وتنكسر العصا . وقال ابن أبي الدنيا قال بعض الحكاء أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالتفكر وموته بالزهد وقو. باليقين وذلله بالموت وقدره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام واعرض عليـــه أخبار الماضين وذكره ما أصاب من كان قبله وسير. في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعاوا وأين حاوا وعم انقلبوا . أي فانظروا ما حل بالأمهالمكذبة من النقم والنكال ( فتكون لهم قلوب يعقلون بها أوآذان يسمعون بها ) أى فيعتبرون بها ( فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) أي ليس العمي عمى البصر وإنما العمي عمى البصيرة وإن كانت القوة الباصرة سليمة فانها لاتنفذإلىالعسبر ولا تدرى ما الحبر وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذاللعني وهو أبو محمد عبد الله بن مجمد بن حيان الأندلسي الشنتريني وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة

يا من يصيخ إلى داعى الشقاء وقد \* نادى به الناعيان الشبب والسكبر إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى \* فى رأسك الواعيان السمع والبصر اليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل \* لم يهده الهاديان العسين والأثر لا الدهريبقي ولا الدنيا ولا الفلك ال \* أعلى ولا النيران الشمس والقمر ليرحلن عن الدنيا وإن كرها \* فراقها الثاويان البدن والحضر

﴿ وَ يَسْتَمْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَمَّذُونَ \* وَكَأَيِّن مَّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ مُمَّ أَخَذْتُهَا وَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴾

يقول تعمالي لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ( ويستعجلونك بالعذاب ) أى هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر كما قال تعالى ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب ألم ) ( وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) وقوله (ولن يخلف الله وعده) أى الذى قدوعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه ، والاكرام لأوليائه ، قال الأصمعي كنت عند أبى عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو هل يخلف الله الميعاد ؟فقال لا ، فذكر آية وعيد فقال له أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإيعاد كرما أما سمعت قول الشاعر :

ليرهب ابن العم والجار سطوتى \* ولا أنثنى عن سطوة المهدد فانى وإن أوعدته أو وعدته \* لخلف إيعادى ومنجز موعدى

وقوله ( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) أى هو تعالى لا يعجل فان مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه لعلمه بأنه على الانتقام قادر وأنه لا يفوته شىء وإن أجل وأنظر وأملى ولهذا قال بعد هذا(وكأين من قرية أمليت لهاوهي ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ) قال أبن أبى حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عبدة ابن سلمان عن عمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يدخل فقراء المسلمين الجنة قبّل الأغنياء بنصف يوم خسمائة عام » ورواّه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به وقال الترمذي حسن صحيح ، وقد رواه ابن جريرعن أي هرير ةموقو فافقال : حدثني يعقوب ثنا ابن علية ثنا سعيد الجريري عن أبي لضرة عن سمير بن نهار قال : قال أبو هريرة : يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدّار نصف يوم ، قلت وما مقدار نصف يوم ؟ قال أو ما تقرأ القرآن ، قلت بلي ، قال ( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) وقال أبو داود فى آخر كـتاب الملاحممنسننه حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المفيرة حدثنا صفوان عن شريم بن عبيد. عن سعد بن أبي وقاص عن النبي عَلِي الله قال ﴿ إِنَّى لأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِز أَمَّى عند ربِّهَا أَنْ يؤخرهم نسف يوم » قيل لسعد وما نصف يوم ؟ قَال خمسمائة سنة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل عن مماله عن عكرمة عن ابن عباس ( وإن يوماعندربك كألف سنة مما تعدون ) قال من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن المهدَّى ، وبه قال مجاهـــد وعكرمة ونس عليه أحمَّد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية وقال مجاهدهذه الآية كقوله ﴿ يدبر الأمر من الساء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة بما تعدون)وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عارم بن محمد بن الفضل حدثنا حماد بنزيد عن يحي بن عتيق عن محمد بن سير ين عن رجل من أهل السكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق السهاوات والأرض فى ستة أيام ( وإن يوماعندر بك كألف سنة بما تمدون ) وجعل أجل الدنياستة أيام وجعل الساعة فى اليوم السابع (وإن يوما عند ربك كألف سنة بما تعدون )فقدمضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع فمثل ذلك كمثل الحامل إذادخلت شهرها ففي أية لحظة ولدت كان عاما

﴿ قُلْ يَلَا يُمَا أَنِهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ شَبِينٌ \*فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّنْفِرَ ۚ وَرِزْقُ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَمَوا فِي ءَا يَلْيَا مُعَلِّجِزِينَ أَوْ لَنْكَ أَصْحَلِ ٱلجَحِيمِ ﴾

وهى النارالحارة الموجعة الشديد عدّابها ونكالها أجارنا اللهمنها قال الله تعالى (الدين كفروا وصــدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون)

قد ذكركثير من الفسرين ههنا قصة الغرانيق وماكان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولمأرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبوداود حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله عراليه بمكة النجم فلما بلغ هـــذا الموضع ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) قال فألقى الشــيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى وإن عفاعتهن ترَنجي ، قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبـــل اليوم فسجد وسجدوا فأنزل الله عز وجل هذه الآية (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله مايلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علم حكم ) ورواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة به بنحوه وهو مرسل وقد رواه البرار في مسنده عن يوسف بن حماد عن أمية بن خاله عن شعة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم حتى التهي إلى ( أفرأيتم اللات والعزى) وذكر بقيته ، ثم قال البرَّار لانعلمه يروى متصلاً إلا بهذا الإسـناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور وإنحـا يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن السدي مرسلا وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس مرسلا أيضا وقال قنادة كان النبي مالية يسلى عنــد المقام إذ نعس فألقى الشيطان على لسانه وإن شــفاعتها لترتجي ، وإنها لمع الغرانيق العلى فحفظها الشركون واجرى الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأها فــذلت بها ألسنتهم فأنزل الله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ) الآية فدحر الله الشيطان ، ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفى حدثنا محمد بن إسحق الشيبي حدثنامحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : أنزلت سورة النجم وكان الشركون يقولون لوكان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لايذكر من خالف دينه من الهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر وكان رسول الله مِلْكِيِّ قد اشتد عليه ماناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنه ضلالهم فكان يتمنى هداهم فلما أنزل الله سورة النجم قال ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى # أَلَكُمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ ﴾ أَلْقَى الشيطان عندها كلَّمات حـين ذكر الله الطواغيت فقال وإنهن لهن الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لهي التي ترتجي وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان السكلمتنان في قلب كل مشرك بمكة وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد وسحدكل من حضره من مسلم أو مشرك غــير أن الوليد بن الغيرة كان رجلا كبيراً فرفع ملء كفه ترابا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غــير إيمان ولا يقين ولم يكن السلمون ممعوا الذى ألقى الشيطات في مسامع الشركين فاطمأنت أنفسهم لمـا ألقى الشيطان في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثهم به الشيطان

أن رسول الله على الناس المسلمين على السورة فسجدوا لتعظيم آلهتهم ففشت تلك الكامة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبسة ومن مها من المسلمين عان بن مظعون وأصحابه وتحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا وصلوا معرسول الله التي الشيطان وأحكم الله آياته وحفظه من الفرية ، وقال الله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول سراعا وقد نسخ الله ما ألتي الشيطان وأحكم الله آياته وحفظه من الفرية ، وقال الله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا بمني ألتي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علم حكم المهدين والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لني شقاق بعيد ) فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المسركون بضلاتهم وعداوتهم المسلمين واشتدوا عليهم وهذا أيضاً مرسل ، وفي تفسير ابن جرير عن النيوة النيطان انقلب المسركون بضلاتهم وعداوتهم المسلمين واشتدوا عليهم وهذا أيضاً مرسل ، وفي تفسير ابن جرير عن الزهرى عن ألى بكر بن عبدالر حمن بن الحارث بن هشام نحوه وقد رواه الحافظ أبوبكر البهقى في كتابه دلائل النبوة فلم يجزبه موسى بن عقبة ساقه من مغاذيه بنحوه قال وقد روينا عن أي إسحق هذه القسة ( قلت ) وقد ذكرها محدبن فلم يجزبه موسى بن عقبة ساقه من مغاذيه بنحوه من ذلك ثم سأل ههنا سؤالا كيف وقعمثل هذا معالمهمة المضمونة من الله عباس و محدبن كعب القرظي وغيرها بنحو من ذلك ثم سأل ههنا سؤالا كيف وقعمثل هذا معالمهمة المنسوفة من كلام ابن تعالى لرسوله صدلاة الله وسلمه عليه ، ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتفس الأمر بل إنما كان من صنيع الشيطان لاعن وتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك في نفس الأمر بل إنما كان من صنيع الشيطان لاعن وتوهموا أنه من الله عليه

وهكذا تنوعت أجو بة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته ، وقد تعرض القاضى عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا وأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها وقوله ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته) هذا فيه تسلية من الله رسوله صلاة الله وسلامه عليه أى لا يهيدنك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء، قال البخارى: قال ابن عباس (فى أمنيته) إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه فيبطل الله ما يلقى الشيطان ( ثم يحكم الله آياته) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس (إذا تمنى الشيطان فى ألقى الشيطان فى أمنيته عن إذا قال ويقال أمنيته قراء ته (إلا أمانى) يقرءون ولا يكتبون قال البغوى وأكثر الفسرين قالوا معنى قوله ( تمنى) أى تلا وقرأ كتاب الله ( ألقى الشيطان فى أمنيته ) أى فى تلاوته قال الشاعر فى عثمان حين قتل :

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر

وقال الضحاك (إذا تمنى) إذا تلا قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام، وقوله (فينسخ الله ما القي الشيطان حقيقة النسخ لغة الازالة والرفع، قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس أى فيبطل الله سبحانه وتعالى ما ألقي الشيطان وقال الضحاك نسخ جبريل بأمر الله ما ألقي الشيطان وأحكم الله آياته، وقوله (والله علم) أى بما يكون من الأمور والحوادث لا نحني عليه خافية (حكم) أى في تقديره وخلقه وأمره له . الحكمة النامة والحجة البالغة ولهذا قال (ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قاوبهم مرض) المشيطان فتنة للذين في قاوبهم مرض) هم المنافقون (والقاسية قلوبهم) صحيح من عندالله وإما كان من الشيطان: قال ابن جريج (الذين في قاوبهم مرض) هم المنافقون (والقاسية قلوبهم) هم المنافقون (والقاسية قلوبهم) هم المنافقون (والقاسية قلوبهم) والسواب (وليعلم الذين أو توا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والسواب (وليعلم الذين أو توا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والسواب (وليعلم الذين أو توا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والساطل والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه اليك هو الحق من ربك الذي أن له بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره بل هو كتاب عزيز (لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حميد) وقوله (فيؤمنوابه) أى يصدقوه ولآخرة . أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لخالفة الباطل واجتنابه وفي الآخرة يهديهم العراط المستقم والدركات

﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ تَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ \* الْمُلْكُ يَوْمَنَذُ لِنَّهُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَيْلُوا الصَّلِيَحْتِ فِي جَنَّتِ النَّمِيمِ \* والَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَا يَلْمِنَا فَي جَنَّتِ النَّمِيمِ \* والَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَا يَلْمِنَا فَي جَنَّتِ النَّمِيمِ \* والَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَا يَلْمِنَا فَي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُلْكُ لَهُمْ عَذَابٌ ثَهِينٌ ﴾

يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم لايزالون في مرية أى في شكوريب من هذا القرآن قاله ابن جريج واختاره ابن جرير ، وقال سعيد بن جبير وابن زيد منه أى مما ألتي الشيطان (حتى تأتيم الساعة بغتة ) قال مجاهد فجأة، وقال قتادة ( بغتة ) بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند منكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون وقوله ( أو يأتيم عذاب يوم عقم ) قال مجاهد قال أبي بن كعب هو يوم بدر ، وكذا قال مجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير ، قال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما هو يوم القيامة لاليل له وكذا قال الضحاك والحسن البصرى وهذا القول هو الصحيح ، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به لاليل له وكذا قال الضحاك والحسن البصرى وهذا القول هو الصحيح ، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به وكان يوماً على المكافرين عسيرا ) ( فالدين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا وكان يوماً على المكافرين عسيرا ) ( فالدين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى لهمالنعم المقم الدى لا يحول ولايزولولا يببد والله ين كفروا وكذبوا بآياتنا ) أى كفرت قلوبهم بالحق وجحدته وكذبوا به وخالفواالرسل واستكبرواعن اتباعهم عن الحق كقوله تعالى ( إن الذين يستكبرون عن عبادتي و أولئك لهم عنداب مهين ) أى مقابلة استكبارهم وإبائهم عن الحق كقوله تعالى ( إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) أى ساغرين

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمُ ۗ تُعَلِّوآ أَوْمَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللهَ رِزْقَا حَسَنًا وَ إِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُالرَّازِقِينَ \* لَيَدْخُلَقُهُمُ اللهُ رِزْقَا حَسَنًا وَ إِنَّ اللهُ لَهُوَ عَلَيْهِ لِيَنصُرَنَّهُ لَيَدْخُلِنَهُمُ مُدْخُلًا مِرْضُو نَهُ وَ إِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ \* ذَالِكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِمَاعُو قِبَ بِهِ ثُمُ ّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنصُرَنَّهُ لَيُدُخِلَقُهُمُ أَللهُ إِنَّ اللهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ \* ذَالِكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِمَاعُو قِبَ بِهِ ثُمُ "بُغِي عَلَيْهِ لِيَنصُرَنَهُ لَلهُ إِنَّ اللهُ لِيَا لَهُ لَهُ لَمُنُونُ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ لَعَلَيْهِ لِيَنصُرُ اللهُ إِنَّ اللهُ لَعَلَيْهُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ لَعَلَيْهُ مِنْ اللهُ لَعَلَيْهُ مُلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

يغبر تعسالى عمن خرج مهاجراً فى سبيل الله ابتفاء مرضاته وطلبا لما عنده وترك الأوطان والأهلين والحلان وفارق بلاده فى الله ورسوله ونصرة لدين الله ثم قتلوا أى فى الجهاد أو ماتوا أى حنف أنفهم من غير قتال على فرشهم فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجيل كما قال تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يعركه الموت فقد وقع أجره على الله ) وقوله ( ليرزقنهم الله رزقا حسنا ) أى ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما قال تعالى ( فأما إن كان من ماتقر به أعنهم ( وإن الله لهو خير الرازقين به ليدخلنهم مدخلا يرضونه ) أى الجنة كما قال تعالى ( فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة ونعيم ) فأخر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم كاقال ههنا (ليرزقنهم الله رزقاحسنا) ثم قال ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلم ) أى بمن يهاجر ويجاهد فى سبيله وبمن يستحق ذلك ( حلم )أى يحمل ويسفح ويغفر لهم الدنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه ، فأما من قتل فى سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فانه حى عندر به يرزق كما قال تعالى ( ولا تحسبن الله من مهاجر أوغير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة عليه والأحاديث فى هذا كثيرة كما تقدم وأما من توفى فى سبيل الله من مهاجر أوغير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة عدائا أى حدثنا أله حدثنا أله حدثنا أله عن عبدال حمن بن شريح عن ابن الحارث يعني عبدال كريم عن ابن عقبة يعنى أباعبيدة بن عقبة قال إن المسلمط؛ طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الوم فحر فى سلمان يعنى الفارسي رضي الله عنه عبدال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم فحر في سلمان يعنى الفارسي رضي الله عنه قال إن المسلمط؛ طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم فحر في سلمان يعنى الفارسي رضي الله عنه قال إن السمط؛ طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم فحر في سلمان يعنى الفارسي رضي الله عنه عبدالرحمن بن شريح عن ابن الحارث المهم في عبدال كريم عن ابن عقبة قال إن المارة عن عبدالرحمن بن شريح عن بأرض الروم فحر في سلمان يعنى الفارسي رضي الله عنه عبدالرحمن بن شريح عن بأرض الروم فحر في سلمان يعنى الفارسي وضي الله عنه عبدالرحمن بن شريع عن بن أرض الروم فحر في سلمان يعنى الفارسي وضي الله عنه عبدالرحمن بن شريع المن المنا والمنا وال

يقول « من مات مرابطا أجرى الله عليه مشــل ذلك الأجر وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتـــانين واقرءوا إن شئتم ( والذين هاجروا فيسبيل الله ثم قتلوا أوماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خسير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلم حلم )» وقال أيضا حدثنا أبو زرعة حدثنا زيد بن بشر أخبرني همام أنه سمع أباقبيل وربيعة ابن سيف المافري يقولان كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصار صاحب رسول الله عَلَيْكُمْ فَمْز بجنازتين إحداها قتيل والأخرى متوفى فمسال الناس على القتيل فقال فضالة مالى أرى الناس مالوا مع همذا وتركوا هـذا ؟ فقالوا هـذا القتيل في سبيل الله فقال والله ما أبالي من أى حفرتيهما بعثت اسمعوا كتاب الله ( والدين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أوماتوا ) حتى بلغ آخر الآية وقال أيضا حسدثنا أبي حسدثنا عبسدة بن سلمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا ابن لهيعة حدثنا سلامان بن عامر الشيباني أن عبد الرحمن بن جحدُم الحولاني حدثه أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهما أسيب بمنجنيق والآخر توفي فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى فقيل له تركت الشهيد فلم تجلسُ عنده فقال ما أبالى من أى حفرتهما بعثت إن الله يقول ( والندين هاجروا فيسبيلالله ثم قتلوا أوماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ) الآيتين فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقا حسنا والله ما إبالي من أى حفرتهما بفت . ورواه ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابنوهب أخبرنى عبد الرحمن بن شريح عن سلامان ابن عامر قال كان فضالة برودس أميراً على الأرباع فخرج بجنازتى رجلين أحدها قتيل والآخر متوفى فذكر نحوماتقدم وقوله ( ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ) الآية ذكر مقاتل بن حيان وابن جرير أنها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعا من الشركين فى شهر محرم فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم فى الشهرز الحرام فأى المشركون إلاقتـــالهم وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله علمهم ( إن الله لعفو غفور )

﴿ ذَالِكَ ۚ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَا وَأَنَّ اللهَ هُوَ النَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَا اللهَ هُوَ النَّهَارُ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلنَّهَا اللهَ عُوا النَّهَا اللهَ عُوا النَّهَا اللهُ عُوا النَّهَا النَّهَا النَّهَ عُوا النَّهَا النَّهَ عُوا النَّهَا النَّهَ عُوا النَّهَا النَّهُ عُوا النَّهَا النَّهُ عُوا النَّهَا النَّهُ عُوا النَّهَا النَّهُ عُوا النَّهَ عُوا النَّهَا اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

يقول تمالى منها على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء كما قال (قل اللهم مالك الملك توتى الملك من نشاء و تذل من نشاء و تذل من نشاء يدك الحير إنك على كل شيء قدير علا توليج الليل في النهار والنهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب ) ومعني إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل كما في الصيف هذا في هذا ومن هذا في هذا في هذا في الليل كما في السيف وقوله ( وأن الله سميع بسير ) أي سميع بأقوال عباده بسير بهم لا يخفي عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم ولما تبين أنه المتصرف في الوجود الحاكم الذي لا معقب لحكمه قال ( ذلك بأن الله هو الحق ) أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له لأنه ذو السلطان العظيم الذي ماشاءكان ومالم يشألم يكن وكل شيء فقير إليه ، ذليل لديه (وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ) أي من الأصنام والأنداد والأوثان وكل ماعبد من دونه تعالى فهو باطل لأنه لا يملك ضراولانهما وقوله ( وأن الله هو العلى المكبير ) كما قال ( وهو العلى العظيم الذي لا أعظم منه العلى الذي لا أعلى منه ، المكبير الذي لا أكبير الذي لا أكبر منه ، تعالى وتذه عزوجل عجما يقول الظالمون المعتدون علواكبراً

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءَ فَتَصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ \* لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتَ وَمَا فِي الأَرْضِ وَالْفَلْتَ تَجْرِي فِي البَحْرِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلْتَ تَجْرِي فِي البَحْرِ

بِأَمْرِ حِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْ نِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِمٍ \* وَهُوَ الَّذِي أَخْيَا كُمْ ثُمُّ يُصْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴾

وهذا أيضا من الدلالة على قدرته وعظم سلطانه وأنه يرسل الرياح فتثير سحابا فيمطر على الأرض الجرز التى لا نبات فيها وهي هامدة يابسة سوداء محملة ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) وقوله ( فتصبح الأرض مخضرة ) الفاءهمينا للتعقيب ، وتعقيب كل شيء بحسبه كاقال تعالى ( فجلعنا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة ) الآية وقد ثبت في الصحيبحين أن بين كل شيئين أربعين يوما ومع هذا هو معقب بالفاء وهكذا ههنا قال ( فتصبح الارض مخضرة ) أى خضراء بعد يباسها (١) وعولها . وقدذ كرعن بعض أهل ألحجاز أنها تصبح عقب المطر خضراء فالله أعلم وقوله ( إن الله لطيف خبير ) أى علم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغر لا يخفي عليه خافية فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به كما قال لقمان ( يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات كل منه قسطه من الله فينبته به كما قال لقمان ( يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السموات والأرض ) وقال أو في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) وقال ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) وظال أمية بن أبي الصلت أو زيد بن غمرو بن نفيك في قصيدته

وقولاً له من ينبت الحب في الثرى ، فيصبح منه البقل يهتز رابياً وغرج منه حبه في رءوسه ، ففيذاك آيات لمن كان واعيا

وقوله (له مافى السموات ومافى الأرض) أى ملكه جميع الأشياء وهو غنى عما سواه وكل شيء فقير إليه عبسد لديه وقوله (ألم تر أن الله سخر لكم مافى الأرض) أى من إحسانه وفضله وامتنانه ( والفلك بجرى فى البحر بأمره ) أى بتسخيره وتسييره أى وما فى الأرض جميعا منه ) أى من إحسانه وفضله وامتنانه ( والفلك بجرى فى البحر بأمره ) أى بتسخيره وتسييره أى فى البحر المحاج وتلاطم الأمواج بجرى الفلك بأهلها بريح طبية ورفق وتؤدة فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر ويأتون بماعند أولئك إلى هؤلاء كاذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك بما يحتاجون إلى ويطلبونه ويريدونه ( ويمسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) أى لو شاء لأذن السهاء فسقطت على الارض فهلك من فيها ، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ولهذا قال ( إن الله بالناس لرموف رحم ) أى مع ظلمهم كما قال فى الآية الأخرى ( وإن ربك الدو مغفرة النساس على ظلمهم وإن ربك لشديم المقاب) ، وقوله (وهو الذي أحياكم بم يميتكم ثم المياء أن تأم المياء أن المياء أن الله تحميكم أى يوم القيامة لاريب المستقل بالحلق والرزق والتصرف ( وهو الذي أحياكم ) أى خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكر فأوجدكم (ثم يميتكم ثم يحييكم ) أى يوم القيامة ( إن الإنسان لكفور ) أى خود

﴿ لَٰكُلُّ أَمَّةً جَعَلْنَا مَنْ مَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَاللهُ مَ السِكُوهُ فَلَا يُمَا فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَى رَبَّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقَيِمٍ \* وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَسْمَلُونَ \* الله يَحْسَكُم بَيْنَكُم بَوْمَ الْقِيمَةِ فِيا كُنتُم فِيهِ تَحْتَلَفُونَ ﴾ حضرتمالي أنه جمل لكل قوممنسكا، قال ابن جرير يعني لكل أمة في منسكا قال: وأصل النسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لحير أو شر قال ولهـ ذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليا

(١) المناسب يبسها لأنه يقال أرض يباس أى يابسة

وعكفوهم عليها ، فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكا فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الامر أى هؤلاء المسركون وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدرياكما قال ( ولكل وجهة هو مولها) ولهذا قال ههنا (هم ناسكوه) أى فاعلوه فالضمير ههنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق أى هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق ولهذا قال ( وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ) أى طريق واضح مستقيم موصل إلى القصود وهذه كقوله ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ) . وقوله ( وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ) كقوله ( وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون بما أعمل وأنا برى محما تعملون ) وقوله ( الله أعلم بما تعملون ) تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله ( هو أعلم بما تفيضون فيه كفي به شهيداً بيني وبينكم ) ولهذا قال ( الله محكم بينكم يوم القيامة فها كنتم فيه تختلفون ) وهذه كقوله تعالى ( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ) الآية

﴿ أَلَمْ ۚ تَعْلَمُ ۚ أَنَّ اللَّهَ كَيْمُ مَا فِي السَّمَآء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ ﴾

فحبر تعالى عن كال علمه مخلقه وأنه محيط بما في السموات وما في الارض فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وأنه تعالى علم الكاثنات كلها قبل وجودها وحبت ذلك في كتابه اللوح الحفوظ كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال وسول الله على في إلى الله قدر مقادير الحلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء » وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله على الله على الله اكتب قال اكتب ؟ قال اكتب ، قال الكتب ما هو كائن فجرى القلم بن دينار حدثنى بماهو كائن إلى يوم القيامة » وقال ابن أي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا ابن مكير حدثنى ابن لهيعة حدثنى عطاء بن دينار حدثنى سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام ، وقال اللقلم قبل أن محلق الله العمل وما أكتب قال علمي في خلق إلى يوم تقوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن في علم الله العرب المناه وقدرها وكتبها أيضاً فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه فيعلم قبسل الحلي أن هذا يعلم باختياره وهدنا يعمل باختياره وهدنا على الله عنده وأحاط بكل شيء علما وهو سهل عليه يسير الديه ولهذا قال تعالى ( إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير)

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَمْ مُنَوَّلٌ بِهِ سُلطاناً ومَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلْمِينَ مِن نَصِيرٍ \* وَإِذَا لَتُعَلَّمُ مَا لِيَعْلَمُ مِن دُونِ اللهِ مَالَمْ مُن يَعْلُونَ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَالَيْنَا كَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَالَيْكُونَ يَسْطُونَ بِاللّذِينَ لَعْدُوا الْمُعَكُرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللّذِينَ لَعْدُوا عَلَيْمِ مُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ الْمُعَيْمُ فِي اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَا مِنْ فَاللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ وَا وَبِنْسَ الْمُصِيرُ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن الشركين فبا جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا يعنى حجة وبرهانا كقوله (ومن يدع مع الله إله إلم الحرائل له به فإنما حسا به عند ربه إنه لا يفلح الكافرون) ولهذا قالهمهنا (مالم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم) أى ولا علم لهم فيا اختلقوه والتفكوه وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم ولهمسندا توعدهم تعالى بقوله (وما للظالمين من نصير) أى من ناصر ينصرهم من الله فيا يحل بهم من العذاب والنسكال ثم قال (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات) أى وإذا ذكرت لمم آيات القرآن والحجيج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو وأن رسسله الكرام حق مسدق ( يسكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل وصدق ( يسكادون يسطون بالدين يتلون عليهم آياتنا ) أى يسكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل

الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء (قل) أى يا محمد لهؤلاء ( أفأ نبشكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا ) أى النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أو لياء الله المؤمنين قحم الدنيا ، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . وقوله ( وبئس المصير ) أى وبئس النار مقيلا ومنزلا ومرجعا وموئلا ومقاما ( إنها ساءت مستقرآ ومقاما )

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَا سُتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَخْلَقُوا ذُبَابًا ولَو اجْتَمَعُوا لَهُ إِنَّ اللهِ عَنْ أَنْهُ مَا اللهِ لَن يَخْلَقُوا ذُبَابًا ولَو اجْتَمَعُوا لَهُ إِنَّ اللهَ لَمَ وَإِنَّ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْلَنَهُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ \* مَاقَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَمَ وَإِنَّ اللهَ لَمَ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

يقول تعالى منها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها ( يا أيها الناس ضرب مثل ) أى لما يعبده الجاهلون بافته المشركون به ( فاستمعواله ) أى أنستوا وتفهموا ( إن الذين تدعون من دون الله بن غلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ) أى لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك كا قالى الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عمارة بن القمقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعاً قال « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا مثل خلق ذرة أو ذبابة أو حبة » وأخرجه صاحبا الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي يَرَاتِيهُ قال : « قال الله عزوجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا خمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي يَراتِيهُ قال : « قال الله عزوجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا و احدبل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الدى عليها من الطيب مُ أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك ، هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال ( ضعف الطالب والمطلوب ) قال ابن عبرس : الطالب الصنم والمطلوب الذباب واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق وقال الشدى وغيره: الطالب العابد و المشلوب الصنم ثم قال ( ما قدروا الله حتى قدره ) أى ما عرفوا قدر الله وعظمته حسين عبدوا معه غيره من هذه و المشلوب الصنم ثم قال ( ما قدروا الله حتى قدره ) أى ما عرفوا قدر الله وعظمته حسين عبدوا معه غيره من هذه الشي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) ( إن بطش ربك لشديد إنه هويدىء ويعيد )(إن الله هوالرزاق خو القوة الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) ( إن بطش ربك لشديد إنه هويدىء ويعيد )(إن الله هوالوحد خو القوة التين ) وقوله ( عزيز ) أى قد عز كل شيء فقهره وغلبه فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه وهو الواحد

﴿ اللهُ يَصْطَنِي مِنَ الْمَلْشِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ قَ إِلَىٰ اللهِ يَوْجَعُ الأَمُورُ ﴾ .

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيا يشاء من شرعمه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته (إن الله سميع يحبر) أى سميع لأقوال عباده بصير بهم عليم بمن يستحق ذلك منهم كما قال (الله أعلم حيث يجمل رسالته) وقوله (يعلم ما يبين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور) أى يعلم ما يفعل برسله فيا أرسلهم به فلا يخفى عليه شيء من أمورهم حجا قال (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا \_ إلى قوله \_ وأحصى كل شيء عددا ) فهو سبحانه رقيب علميهم شهيد على ما يقال لهم حافظ لهم ناصر لجنابهم (يا أيها الرسول بلغ مناأنزل إليك من ربك وإن ثم تفعل فما بلغت وسمالته والله يصمك من الناس) الآية

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ كُمُوا وَأَسْجُدُوا وأَعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّكُم مُ تُغْلِحُونَ \* وَجَهْدُوا فِي

الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ أَجْتَبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِن حَرَجٍ مُّلَةً أَبِيكُمْ إِبْراهِمَ هُوَ مَمَّكُمُ الْسَادِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهِدَ آءَ فَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِٱللهِ هُوَ مَوْ لَكُمْ فَنِهِمَ الْمَولَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾

اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من ســورة الحبج هل هي مشروع السجود فيها أم لا ؟ على قولين وقد قدمنا عند الأولى حـ ديث عقبة بن عامر عن النبي مُثَالِقًه ﴿ فَصَلَّتَ سُورَةَ الْحِجَ بِسَجِدَتِينَ فَمَن لم يُسجِدُهُما فلا يقرأهما » وقوله ( وجاهــدوا في الله حق جهاده ) أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم كما قال تعالى ( اتقوا الله حق بأكرم رسول وأكمل شرع ( وماجعل عليكم في الدين من حرج ) أي ماكلفكممالا تطيقون وماألزمكم شيءيشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا ، فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعاً وفي السفر تقصر إلى اثنتين وفي الحوف يصلمها بعض الأئمة ركعة كما ورد به الحديث وتصلي رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها والقيام فها, يسقط لعندر المرض فيصليها المريض جالسا فان لم يستطع فعلى جنبه إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سَــائر الفرائض والواجبات ولهذا قال عليه السلام « بعثت بالحنيفية السمحة α وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى البمين « بشرا ولاتنفرا ويسرا ولا تعسرا » والأحاديث في هذا كثيرة ولهذا قال ابن عباس في قوله ( وماجعل عليكم في الدين منحرج )يعني من ضيق وقوله ( ملة أبيكم إبراهم ) قال ابن جرير نصب على تقدير ( ما جعل عليكم في الدين من حرج)أىمن ضيق بلوسعه عليكم كملة أبيكم إبراهم ، قال ومحتمل أنه منصوب على تقدير الزموا ملة أبيكم إبراهم (قلت) وهذاالمعنى فدالآية كقوله ( قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقم دينا قبا ملة إبراهم حنيفا ) الآية وقوله ( هو مما كم المسلمين من قبل وفي هذا ) قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله ( هو مماكم المسلمين من قبل ) قال الله عزوجل. وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدى ومقاتل بن حيان وقتاذة وقال عبد الرحمن ابن زيد بنأسلم ( هو سهاكم السلمين من قبل ) يعني إبراهم وذلك لقوله ( ربناواجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) قال ابن جرير وهذا لاوجه له لأنه من المعلوم أنَّ إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين وقد قال الله تعالى ( هو سهاكم السلمين من قبل وفي هذا ) قال مجاهد : الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الله كر ( وفي هذا ) يمني القرآن وكذا قال غيره ﴿ قلت ﴾ وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال (هو اجتبا كموماجعل عليكم في الدين منحرج ) ثم حثهم وأغراهم على ماجاء به الرسول صاوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبهم إبراهم الحليل ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة عما نوه به من ذكرها والثناء علمها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلي على الأحبار والرهبان فقال ( هو سما كم المسلمين من قبل ) أي من قبل هذا القرآن ( وفي هذا ) روى النسائي عند تفسير هذه الآية أنبأنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره قال أخبرني الحارث الأشعرى عن رسول الله عليه قال « من دعا بدعوى الجاهلية فانه من جي جهنم » قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى قال ﴿ نعم وإن صام وصلى ﴾ فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله ، وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله ( يا أنها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والدين من قبلكم للكم تتقون ) من سورة البقرة ولهذا قال ( ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونو اشهداء على الناس) أي إنماجعلنا كم هكذا أمة وسطاعد ولاخيارا مشهودا بعد التكم عند جميع الأمم لتكونوا يوم القيامه (شهداء على الناس)لأنجيع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها فلهذا تقبل شهادتهم علهم يومالقيامة في أن الرسل بلغتهم رسالةربهم والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك وقد تقدم السكلام على هذا عندقوله (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علييم شهيدا) وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته ، وقوله (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) أى قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها فأدوا حق الله علييكم فى أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ماحرم ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغنى من إخراج جزء نزر من ماله فى السنة للضعفاء والمحاويج كاتقدم بيانه وتفصيله فى آية الزكاة من سورة التوبة وقوله (واعتصموا بالله) أى اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به (هومولاكم) أى حافظه وناصركم ومظفركم على أعدائكم (فنعم المولى ونعم الناصر من الأعداء، قال وهيب بن الورد يقول الله تعالى : ابن آدم اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلاأ محقك فيمن أمحق ، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتى فان نصرتى لك خير من إصرتك لنفسك ، رواه ابن أ بى حاتم والله أعلم . آخر تفسير سورة الحج ولله الحمد والنة

## ﴿ تفسير سورة المؤمنون مكية ﴾

﴿ بِسْمِ أَلْدُ أَلَّ مَٰ خُنِ أَلَّ حِيمٍ ﴾

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَواتِهِمْ خَشْمُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّهْ ِ مُعْرِضُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّ كُوةِ وَهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لِلزَّ كُوةِ وَهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لِلزَّ كُوةِ وَهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلَوْ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّ كُوةَ وَالَّذِينَ هُمُ الْمَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُمُ لَأَمْنَا يَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمُ لَا مُنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمُ مَا أَوْ لَيْكَ هُمُ الْوَارِيْوَنَ \* الْمَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُمُ لِيَ الْمُؤْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِيدُونَ \* وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَواتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَاللَّذِينَ هُمُ عَلَيْ مَا مَلَكُونَ \* وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَا مَلَكُونَ \* وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى اللَّهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَيْهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى مَا مَلْكُونَ \* وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَيْ مَا مَلَكُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَيْهُمْ فَيْكُولُونَ \* وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَيْ مَا مُعْرَافُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ الْوَارِيْوَ وَالَّذِينَ مُ مُ الْوَارِينَ \* اللَّهُ مُنْ عَلَى مَلْوَالَ مَا مُؤْمُونَ \* أَنْ وَلَوْلَ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّالِي الللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّذِينَ وَلَا اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُولُولَ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّالِمُوالِقَالِمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّالِمُولُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُولَ اللَّالَةُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللّ

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بنسليم قال أملي على يونس بن يزيد الأيلى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبـد القارى قال سعت عمر بن الخطاب يقول كان إذا زل على رسول الله عالية الوحي يسمع عند وجهه كدوى النحل فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال « اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا \_ ثم قال \_ لقــد أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » ثم قرأ (قد أفلح المؤمنون) حتى ختم العشر ، ورواه الترمذي في تفسيره والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به ، وقال الترمذي منكر لانعرف أحدا رواه غير يونس بن سلم ويونس لانعرفه ، وقال النسامي في تفسيره أنبأنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال قلناً لعائشة أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله عَرَالِيِّهِ ؟ قالت : كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فقرأت ( قد أفلح المؤمنون \_ حتى انتهت إلى ــ والدين هم على صلواتهم يحافظون ) قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم لما خلق الله جنة عدن وغرسها بيد. نظر الها وقال لهـــا تـــكلمي فقالت (قد أفلح المؤمنون) قال كعب الأحبار لما أعدلهم من السكرامة فها وقال أبوالعالية فأنزل الله ذلك في كتابه ، وقد روى ذلك عن أبي سعيد الحدري مرفوعا فقال أبو بكر البزار حسدثنا عمدبن المثنى حدثنا الغيرة بن مسلمة حدثنا وهيب عن الجريري عن ألى نضرة عن ألى سعيد قال خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسها وقال لها تـكلمي فقالت (قد أفلح المؤمنون) فدخلتها الملائكة فقالت طوبي لك منزل الملوك ، ثم قال وحدثنا بشر بن آدم وحدثنا يونسبن عبيد الله العمري حدثنا عدى بن الفضل حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن الني عراقه قال وخلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضـة وملاطها المسـك \_ قال البزار ورأيت في موضع آخر في هــذا الحديث \_

حائط الجنـــة لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك . فقال لها تــكلمي فقالت ( قــــد أفلح المؤمنون ) فقالت الملائكة طوبي لك منزل الملوك » ثم قال البزار لانعلم أحداً رفعه إلا عدى بن الفضل وليس هو بالحافظ وهو شيخ متقدم الموت ، وقال الحافظ أبوالقاسم الطبراني حدثنا أحمدبن على حدثنا هشام بن خالد حدثنا بقية عن ابن جريم عن عطاء عن أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لَمَا خَلَقَ الله جِنة عدن خَلَقَ فَهَا مَالاً عين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لهـ ا تكلمي فقالت ( قد أفلح المؤمنون ) » بقية عن الحجازيين ضعيف ، وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا حماد بن عيسي العبسي عن إسهاعيل السدى عن أبى صالح عن ابن عباس يرفعه ﴿ لما خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها تمارها وشق فيها أنهارها شم نظر اليها فقال (قد أفلح المؤمنون) قال وعزتى وجلالى لايجاورنى فيك بخيل » وقال أبوبكر بن أبى الدنيا حدثنا محمدبن المثنى البزار حدثنا محمد بنزياد الكلني حدثنا يعيش بنحسين عنسعيد بنأبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه « خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران ثم قال لهما انطقي قالت (قد أفلح المؤمنون) فقال الله وعزتى وجلالى لايجاورنى فيك بخيل » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) وقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ) أى قد فازوا وسعدوا وحصاوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف ( الدين هم في صلاتهم خاشعون ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (خاشمون ) خائفون ساكنون وكذا روى عن مجاهــد والحسن وقتادة والزهري ، وعن على بن أبي طالب رضي الله عنــه الحشوع خشوع القلب وكذا قال إبراهـــم النخعي ، وقال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهــم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح ، وقال محمد بن سيرين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السهاء في الصلاة فلما نزلت هذه الآية (قد أفلح المؤمنون \* الذين هم في صلاتهم خاشعون )خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم ، قال محمد بن سيرين وكانوا يقولون لايجاوز بصره مصلاه فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض ، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ، ثم روى ابن جرير عنمه وعن عطاء بن أبي رباح أيضا مرسللا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . حتى نزلت هذه الآية ، والحشوع في الصلاة إنَّما يحصل لمن فرغ قلبه لهـــا واشتغل بها عما عداها وآثرها على غـــيرها وحينتذ تبكون راحة له وقرة عين كما قال النبي مِيْكِيَّةٍ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « حبب إلى" الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلة » وقال الإمام أحمد حدثنا وكبيع حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله مالية وال يَا بلال ﴿ أَرْحَنَا بَالْصَلَاةِ ﴾ وقال الإمام أحمد أيضاً ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغسيرة عن سالم بن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية قال دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنسار فحضرت الصلاة فقال بإجارية اثتني بوضوء لعلى أصلى فأســـتريم ، فرآنا أنــكرنا عليه ذلك فقال ممعت زسول الله عليه يقول « قم يابلال فأزحنا بالصلاة » ، وقوله ( والذين هم عن اللغو معرضون ) أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم والمعاصى كما قاله آخرون ومالا فائدة فيسه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) قال قتادة : أتاهم والله من أمر الله ماوقفهم عن ذلك . وقوله (والدين هم للزكاة فاعلون) الأكثرون علىأن المرادبالزكاة همنا زكاة الأموال مع أن هذه الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في ســنة اثنتين من الهجرة ، والظاهر أن التي

فرضت بالمدينة إنما هيذات النصب والمقادير الخاصة وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكم قال تعسالي فيسورة الأنعام وهي مكية (وآتوا حقه يوم حصاده) وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة همنا زكاة النفس من الشرك والدنس كقوله ( قد أفلح من زكاها\* وقد خاب من دساها ) وكقوله (وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) على أحسد القولين في تفسيرها وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال فانه من جمسلة زكاة النفوس والمؤمن الكامل هوالذي يفعل هذا وهذا والله أعلم . وقوله ( والذين هم لفروجهم حافظون \* إلاعلى أزواجهم أومامِلكت أيمانهم فإنهم غير ماومين \* فمن ابتغى وراءذلك فأولئك هم العادون ) أى والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلايقعون فيانهاهم الله عنه منزناولواط ، لايقربونسوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أوماملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحلهالله له فلالوم عليه ولاحرج ولهذا قال ( فإنهم غير ملومين \* فمن ابتغي وراءذلك ) أيغير الأزواج والإماء ( فأولئك همالعادون ) أى المعتدون . وقال ابنجرير حدثنا محمدبن بشار حدثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة أن امرأة انخذت مماوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله (أوماملكت أيمانهم) فأنىبها عمر بن الحطاب رَضي الله عنه وقالله ناس من أصحاب النبي ﷺ: تأولت آية من كتاب الله عزوجل على غير وجهها قال فضرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام علىكلمسلم . هذا أثرغريب منقطع ذكره ابنجريرفى تفسير أولسورة المائدة وهوهمنا أليق ، وإنماحرمها على الرجال معاملة لهنا بنقيض قصدها والله أعلم . وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة (والدينهم لفروجهم حافظون؛ إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم ) قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى ( فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد اســـــ أنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة فيجزئه الشهور حيثقال : حدثني علىبن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبي مراقية قال « سبعة لاينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أنْ يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه : الناكم يده ، والفاعل والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حُستى يلعنوه ، والناكم حليلة جاره » هــذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته والله أعلم . وقوله ( والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) أى إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها . وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات النافقين الله ين قال فيهم رسول الله عَرَائِلَتُهِ « آية النافق ثلاث : إذا حـــدث كذب ، وإذا وعــد أخلف ، وإذا اؤتمن خان » وقوله ( والذين هم على صلواتهم محافظون ) أى يواظبون عليها في مواقيتها كما قال ابن مسعود سألت رسول الله مِمْ اللَّهِ إ فقلت يارسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ قال « الصلاة على وقتها » قلت ثم أي ؟ قال « بر الوالدين » قلت ثم أي ؟ قال « الجهاد في سبيل الله » أخرجاه في الصحيحين . وفي مستدرك الحاكم قال « الصلاة في أول وقتها » وقال ابن مسعود ومسروق في قوله ( والذين هم على صلواتهم يحافظون ) يعني مواقيت الصدلاة ، وكذا قال أبوالضحي وعلقمة بنقيس وسميد بن جبير وعكرمة ، وقال قتادة على مواقيتها وركوعها وسجودها وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحيدة بالصلاة واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال رسول الله عَلَيْكُمْ « استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خسير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ علىالوضوء إلا مؤمن » ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال (أو لثك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ) وثبت فىالصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وســـلم قال : ﴿ إِذَا سَأَلَتُم الله الجنــة فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة ، ومنـــه تفجر أنهار الجنة . وفوقه عرش الرحمن ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُهِ « مامنكم من أحمد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في الناز ، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلة فذلك قوله ﴿ أُولئك هم الوارثون ﴾ وقال ابن جريج عن الليث عن مجاهـــد (أولئك هم الوارثون) قال مامن عبـــد إلا وله منزلان منزل فى الجنــة ومنزل فى النار ، فأما المؤمن فيبنى بيته الذى في الجنة ويهدم بيته الذى في النار ، وأما الكافر فهدم بيته الذى في الجنة ويبنى بيته الذى في النار . وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تصالى وحده الاشريك له ، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له أحرز هؤلاء نسيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضاً وهو ماثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: « يجيء ناس يوم القيامة من السلمين بذنوب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: « يجيء ناس يوم القيامة من السلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى » وفي لفظ له قال رسول الله عليه هر إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكا كك من النار » فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبابردة بالله الذي الله إلاهو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله عليه وسلم بذلك قال فحلف له ، قلت وهذه الآية كقوله تعالى ( تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ) وكقوله ( وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ) كل فيه عنب فالله أعلم

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَلَةً مِّن طِينِ \* ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مِّكِينِ \* ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ. مُضْفَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْفَةَ عِظْمًا فَكَسُو نَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمُ ۚ أَنَشَأَ لَهُ خَلَقًاءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلَقِينَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ الْفَائِمَ بَعْدُ ذَاكِ لَمَيَّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾

يقول تعالى عنبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدم عليه السلام خلقه الله من صلصال من حماً مسنون وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبى يحبي عن ابن عباس ( من سلالة منطين ) قال منصفوة الماء وقال مجاهد: من سلالة أي من مني بني آدم ، وقال ابن جرير إنماسمي آدم طيناً لأنه محلوق منه . وقال قتادة استل آدم من الطين وهـذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق فان آدم عليه السلام خلق من طين لازب وهو الصلصال من الحمإ المسنون وذلك مخلوق من الترابكما قال تعالى ( ومن آياته أن خلفكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ) وقال الإمام أحمد حدثنا يحي بن سعيد حدثناعوف حدثنا أسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميسع الأرض فجاء بنو آدم على قسدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والحبيث والطيب وبين ذلك » وقد رواه أبو داود والترمــذي من طرق عن عوف الأعرابي به نحوه وقال الترمــذي حسن صحيح (ثم جعلناء نطفة) هــذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قال في الآية الأخرى ( وبدأ خلق الإنسان من طين \* ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين ) أي ضعيف كما قال ( ألم نخلقكم منماء مهين فجعلناه في قرار مكين ) يعني الرحم معدلذلك مهيأ له ( إلى قدرمعلوم فقدر نافنعم القادرون) أىمدة معلومة وأجــل معين حتى استحكم ونقل منحال إلى حال وصفة إلى صفة ولهذا قال ههنا ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى ثم صيرنا النطفة وهي المساء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهر. وتراثب المرأةوهي عظام صدرها مابين الترقوة إلى السرة فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة قال عكرمة وهي دم ( فخلفنا العلقة مضغة ) وهي قطعة كالبضعة من اللحم لاشكل فيها ولا تخطيط (فخلقنا المضغة عظاما) يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصها وعروقها . وقرأ آخرون ( فخلقنا المضغة عظما) قال ابن عباس وهوعظم الصُّلب وفي الصحيح من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كلجسد ابن آدم يبلي إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب » ( فكسونا العظام لحماً ) أي جعلنا على ذلك مايستره ويشده ويقويه (ثم أنشأناه خلقا آخر ) أي ثم نفخنا فيــه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة

واضطراب ( فتبارك الله أحسن الحالمين ) ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا جعفر بن مسافر حــدثنا يحيى بن حسان حدثنا النضر يعني ابن كثيرمولى بني هاشم حدثناز يدبن على عن أبيه عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا أتت على النطفة أربعة أشهر بعث الله إليها ملكا فنفخ فها الروح في ظلمات ثلاث فذلك قوله (ثم أنشأناه خلقاً آخر ) يعني نفخنا فيه الروح ، وروى عن أنى سعيد الحدري أنه نفخ الروح قال ابن عباس ( ثم أنشأنا. خلقاً إخر) يعنى فنفخنا فيــه الروح ، وكذا قال مجاهــذ وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس والسدى وابن زيد واختاره ابن جرير ، وقال العوفى عن ابن عباس (ثم أنشأناه خلقا آخر ) يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلا ثم نشأ صغيرا ثم احتلم ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما . وعن قتادة والضحاك نحو ذلك ولا منافاة فانه من ابتداء نفيخ الروح فيــه شرع في هـــذه التنقلات والأحوال والله أعلم ، قال الإمام أحمـــد في مسنده حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله ــ هو ابن مسعود رضي الله عنهــ قال حدثنا رسول الله عليه وهو الصادق الصدوق ﴿ إِن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما(١) ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضعة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : رزقه أجله وعمله وهل هوشقي أو سعيد ، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعملأهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهمل الجنة فيدخلها » أخرجاه من حديث سلمان بن مهران الأعمش وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي خيثمة قال : قال عبد الله \_ يعني ابن مسعود \_ إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر فتمكث أربعين يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة . وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسين بن الجسن حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال : مر يهودى برسسول الله مُراكِيِّ وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودى إن هدا يزعم أنه نبي فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي قال فجاءه حتى جلس فقال يا محمد مم يخلق الإنسان ؛ فقال « يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرَّحــل ومن نطفة المرأة ، فأما نطفة الرجــل فنطفة غليظة منها العظم والعصب ، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم » فقال هكذا كان يقول من قبلك. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة فيقول يا رب ماذا ؟ شتى أم سعيد أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله فيكتبان ويكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فها ولا ينقص» وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو هوابن دينار به محوه، ومن طريق أخرى عن أى الطفيل عامر بن واثلة عن حديقة بن أسيد عن أى شريحة الغفاري بنحوه والله أعلم : وقال الحافظ أبو بكر البزارحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن أبي بكرعن أنس أن رسول الله مراق قال ﴿ إِن الله وكل بالرحم ملك فيقول :أى رب نطفة أى رب علقة أى رب مضغة فإذا أراد الله خلقها قال أي رب ذكر أوأنثي ؟شقي أوسعيد؟ فما الرزق والأجل ؟ قال فذلك يكتب في بطن أمه » أخر حاه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به وقوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) يعني حسين ذكر قدرته ولطفه في خلق هــذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليــه من الإنسان السوى الــكامـل الحلق قال ( فتبارك الله أحسن الحالقين ) قال ابن أبي حاتم حمدتما يونس بن حبيب حمدثنا أبو داود حمدثنا حماد بن سلمة حدثنا على بن زيدعن أنسقال: قال عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في أربع نزلت أحسن الخالقين ) وقال أيضاً حدثنا أبي حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن عامر الشعي عن زيد بّن ثابت الأنصاري قال أملي على برسول الله صلى الله عليه وسلم هسده الآية ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة (١) زاد في بعض الروايات: نطفة

من طين \_ إلى قوله \_ خلقنا آخر ) فقال معاذ ( فتبارك الله أحسن الحالقين ) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ مم تضحك يا رسول الله ؟ فقال ﴿ بها ختمت فتبارك الله أحسن الحالقين ﴾ وفى إسناده جا بر بن زيد الجعفى ضعيف جدا وفى خبره هذا شكارة شديدة وذلك أن هذه السورة مكية وزيد بن ثابت إنما كتب الوحى بالمدينة وكذاك إسلام معاذ بن جبل إنماكان بالمدينة أيضاً فالله أعلم . وقوله ( ثم إنهم بعد ذلك لميتون ) يعنى بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت (ثم إنهم يوم القيامة تبعثون ) يعنى النشأة الآخرة ( ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ) يعنى يوم المعاد . وقيام الأرواح إلى الأجساد ، فيحاسب الحدائق ويوفى كل عامل عمله إن خبيرا فغير وبه شمرا فشر

## ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْ قَدَكُمْ سَبِعَ مَلْوَآثِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخُلْقِ غَفْلِينَ ﴾

لماذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السموات السبع ، وكثير ما يذكر تعالى خلق السموات والأرض مع خلق الإنسان كا قال تعالى ( لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ) وهكذا في أول الم السجدة التى كان رسول الله علي يقرأ بها صبيحة يوم الجعة في أولها خلق السموات والأرض ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين وفها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد . وقوله ( سبع طرائق ) قال مجاهسد يعني السموات السبع وهذه كقوله تعالى ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) (ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات السبع وهذه كقوله تعالى ( تسبح له السموات السبع والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ) وهكذا قال ههنا ( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وماكنا عن الحلق غافلين )أى ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من الساء وما يعرج فيها وهو معكم أينها كنتم والله بما تعملون بصير ، وهو سبحانه لا يحجب عنه سهاء سهاء ولا أرض أرضا ، ولا جبل إلا يعلم ما في وعره ، ولا بحر إلا يعلم ما في قعره ، يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ما في المرب ولا يابس إلا في كتاب مبين )

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِنَا مَا مَ يِعْدَرِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدْرُونَ \* فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتُ مِّن نَحْيلِ وَأَعْنَلِ مَّ فِيماً فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَا عَلَى الْمُنْ فِيها مَنَا عَلَى اللهُ هُن وَصِبْغ لَلا كَلِينَ \* وَ إِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْ مُن لِيهِ مَا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنَافِعُ كَنْ مِن اللهُ مَن وَصِبْغ لَلا كَلِينَ \* وَ إِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْ مُن لَي يُهِمَ مَنْ فِيها مَنَافِع كُونَ \* وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ \* وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ \* وَعَلَيْها وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مُعْمَلُونَ \* وَعَلَيْها وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مُنْ وَعِلْمَا وَعَلَى مُنْ اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مُن وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ فَعَلَى اللَّهُ مِنْ وَعَلَى اللَّهُ مُونِهُمَا وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللَّهُ مُ إِلَيْهُ مِنْ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ

يذكر تصالى نعمه على عبيده التى لا تعد ولا تحصى فى إنزاله القطر من الساء بقدر أى بحسب الحاجة لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمار بل بقدر الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع به حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها المساء من بلاد أخرى كا فى أرض مصر ويقال لها الارض الجرز يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحنشة فى زمان أمطارها فيأتى المساء محمل طينا أحمر فيستى أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيسه لان أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال فسبحان اللطيف الحبير الرحيم الغفور ، وقوله ( فأسكناه فى الارض ) أى لجعلنا المساء إذا نزل من السحاب يخلد فى الارض ، وجعلنا فى الارض قابلية له وتشريه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى . وقوله ( وإنا على ذهاب به لقادون ) أى لو شئنا أن لا تمطر لفعلنا ولو شئنا أذى لصرفناه عنه كم إلى السباخ والبرارى والقفار لفعلنا ، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل فى الأرض بل ينجر على لفعلنا ، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل فى الأرض بل ينجر على

وجهها لفعلنا ، ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصاون إليه ولا تنتفعون يه لفعلنا ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكي الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالا فيسكنه في الأرض ويسلمكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون والأنهار ويستى به ألزروع والثمار تشربون منه ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه وتتطهرون منه وتتنظفون فله الحمد والمنة . وقوله ( فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ) يعنى فأخرجنا لكم ما أنزلنا من الساء جنات أى بساتین وحدائق ( ذات بهجة ) أي ذات منظر حسن وقوله ( من نخیل وأعناب ) أي فها نخیل وأعناب وهذاما كان مألف أهل الحجاز ولافرق بين الشيء بين نظيره وكذلك في حق كل أهل إقلم عندهم من الثمار من نعمة الله علمهم ما يعجزون عن القيام بشكره ، وقوله ( لـم ديها فواكه كثيرة ) أي من جميع الثمار كاقال (ينبت لـكم به الزرع والزيتون والنحيل والأعناب ومن كل الثمرات ) وقوله ( ومنها تأ كلون )كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون ، وقوله ( وشجرة تخرج منطور سيناء ) يعثى الزيتونة ، والطور هو الجبل وقال بعضهم إنمــا يسمى طورا إذا كان فيه شجر فان عرى عنها سمى جبلا لاطورا والله أعلم ، وطور سيناء هو طور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون ، وقوله ( تنبت بالدهن ) قال بعضهم الباء زائدة وتقديره تنبت الدهن كما في قول العرب ألتي فلان بيده أي يده وأما طي قول من يضمن الفعل فتقديره تخرج بالدهن أو تأتى بالدهن ولهذا قال ( وصبغ ) أى أدم قاله قتادة (للآكلين ) أى فها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن عبد الله بن عيسى عن عطاءالشامي عن أبي أسيدواسمه مالك ابن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُم « كلوا الزيت وادهنوا به فانه من هجرة مباركة» وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره حدثنا عبد الرزاق أنا معمرعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « التدموا بالزيت وادهنوا به فانه يخرج من شجرة مباركة » ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن عبد الرزاق. قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه وكان يضطرب فيه فربما ذكر فيه عمر وربما لم يذكره . قال أبو القاسم الطبر أبي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا سفيان بن عبينة حدثني الصعب بن حكم بن شريك بن نميلة عن أبيه عن جده قال ضفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلةعاشوراءفأطعمني من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتاً وقال هذا الزيت المبارك الذي قال الله النبيه صلى الله عليه وسلم ، وقوله ( وإن لكرفي الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعلمها وعلى الفلك تحملون ) يذكر تعالى ما جعل لحلقه في الأنعام من المنافع وذلك أنهم يشربون من أثبانها الخارجة من بين فرث ودم ويأ كلون من حملانها ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم كما قال تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لر.وف رحم ) وقال تعالى ( أولم يرواأنا خلقتا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركومهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا بشكرون)

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَثُومُ اعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ \* فَقَالَ الْمَلَوَّا اللهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ \* فَقَالَ الْمَلَوَّ اللهُ اللهُ لَأَ نِزَلَ مَلَئِكُمْ اللهِ اللهُ كَأْ نِزَلَ مَلَئِكَةً اللهُ لَأَ نِزَلَ مَلَئِكَةً اللهُ لَأَ نِزَلَ مَلَئِكَةً مَا مَعْمَا بِهَذَا فِي عَابَآئِنَا الأُوَّالِينَ \* إِنْ هُوَ إِلاّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ۖ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ﴾

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد وانتقامه نمن أشرك بهوخالف أمره وكذب رسله ( فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون ) أى ألا تخافون من الله في إشراكم به ؟ فقال الملا وهم السادة والأكابر منهم ( ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم )يعنون يترفع عليكم ويتعاظم

بدعوى النبوة وهو بشر مثلكم فكيف أوحى إليه دونكم ( ولو شاء الله لأنزل ملائكة ) أى لو أراد أن يبعث نبيآ لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشراً ما صمعنا بهذا أى ببعثة البشر فى آبائنا الأولين يعنون بهذأ سلافهم وأجدادهم فى الدهور الماضية ، وقوله ( إن هو إلا رجل به جنة ) أى مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحى ( فتربصوا به حتى حين ) أى انتظروا به ريب المنون واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه

﴿ قَالَ رَبُّ أَنصُرُ فِي بِمَا كَذَّ بُونِ \* فَأُوْ حَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ الْفُلْكَ بَأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ نَا وَفَارَ النَّنُورُ وَاللَّهُ الصَّرِ فِي اللَّهُ مِن سَبقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّنُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَقُلُ الْخُلْكِ فَقُلُ الْخُلْكِ فَقُلُ الْخُدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ \* وَقُلُ إِنَّ مُنْوَلًا مُنْوَيِنَ \* وَقُلُ الْخُدُولُ فِي ذَلِكَ لَا يَتْ وَإِن كُنَا لَمُبْعَلِينَ \* وَقُلُ رَبِّ أَنْزِلِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتْ وَإِن كُنَا لَمُبْعَلِينَ ﴾ وَقُلُ رَبِّ أَنزِلِنِي مُنْوَلًا مُبْعَلِينَ ﴾ وَقُلُ اللّهُ وَقُلُ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ ا

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه ليستنصره على قومه كما قال تعالى مخبراً عنه في الآية الأخرى (فدعار به أني مغلوب فانتصر ) وقال همنا ( رب انصر في عما كذبون ) فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها وأن يحمل فيهما من كل زوجين اثنين أى ذكرا وأننى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغيرذلك وأن يحمل فيها أهله ( إلا من سبق عليه القول منهم ) أى من سبق عليه القول من الله بالهلاك وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته والله أعلم ، وقوله ( ولا تخاطبنى في الذين ظلموا إنهم مغرقون ) أى عندمعا ينة إنزال المطرالعظيم لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون فانى قد قضيت أنهم مغرقون على ماهم عليه من الكفر والطفيان وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود يما يغنى عن إعادة ذلك ههنا وقوله ( فإذ استويت أنت ومن معك على الفلك والأنعام ماتر كبون به ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين ) كما قال ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتر كبون به لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخرلنا هذا وما كناله مقرنين به وإنا إلى ربنا لمنقبون ) وقد امتثل نوح عليه السلام هذا كما قال تعالى ( وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ) فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه وقال تعالى ( وقل رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) وقوله ( وإن في ذلك لآيات أى لحجا ودلالات واضحات في صدق الأنبياء فها جاء وابه عن الله تعالى وأنه تعالى فاعل لما يشاء قادر على كل شيء علم بكل شيء وقوله ( وإن كنا لمبتلين ) أى لختبرين للعباد بارسال المرسلين

﴿ ثُمُ الْنَشَانَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنَا ءَاخَرِينَ \* فَأَرْسَلنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اَعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِن الله غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَقُونَ \* وَقَالَ الْسَلاَ مِن قَوْمِهِ اللّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ وَأَثْرَ فَنَهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا مَا مَالَكُمْ اللّهُ مِن اللّهُ فَيَا اللّهُ فَي اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مَنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ م

## غُمَّاء فَبُعُدًاللِّهُوم الظَّلمِينَ ﴾

غبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين قبل المراد بهم عاد فانهم كانوا مستخلفين بعدهم ، وقبل المراد بهؤلاء عمود القوله (فأخذتهم الصيحة بالحق) وأنه تعمالى أرسل فيهم رسولا منهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه لكونه بشراً مثلهم واستنكفوا عن اتباع رسول بشرى وكذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد الجثمانى وقالوا (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون \* هيهات هيهات لما توعدون) أى بعد بعد ذلك (إن هو إلارجل افترى على الله كذبا) أى فيا جاءكم بعمن الرسالة والندارة والاخبار بالمعاد (وما نحن له بمؤمنين \*قال رب الصرنى بما كذبون) أى استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم فأجاب دعاده (قالعا قليل ليصبحن نادمين) أى بمخالفتك وعنادك فيا جثهم به (فأخذتهم الصيحة بالحق) أى وكانوا يستحقون ذلك من قليل ليصبحن نادمين) أى بمخالفتك وعنادك فيا جثهم به (فأخذتهم الصيحة بالحق) أى وكانوا يستحقون ذلك من ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم) وقوله (فجعلناهم غثاء) أى صرعى هلكي كغثاء السيل وهو الثيء الحقيرالتافه ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم) وقوله (فجعلناهم غثاء) أى صرعى هلكي كغثاء السيل وهو الثيء الحقيرالتافه وعالفة رسول الله ، فليحذر السامعون أن يكذبوارسولهم

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ \* مَا تَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ أُجَلَهَا وَمَا بَسْتَأْخِرُونَ \* ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثْرَا كُلِّنَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّ بُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَمَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لَقَوْمٍ لِلَّا يُوْمِنُونَ ﴾

يقول تعالى (ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين) أى أهما وخلائق (ما تسبق من أمة أجلهاوما يستأخرون) يعنى بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم أمة يعد أمة وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وخلفاً بعد سلف (ثم أرسلنا رسلنا تترى) قال ابن عباس يعنى يتبع بعضهم بعضاوهذا كقوله تعالى (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) وقوله (كلما جاء أمة رسولها كذبوه) يعنى جمهورهم وأكثرهم كقوله تعالى (يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلاكانوا به يستهزئون) وقوله (فأتبعنا بعضهم بعصاً) أى أهلكناهم كقوله (وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح) وقوله (وجلمناهم أحاديث ومزقناهم كلمزوق)

﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ مَرُونَ بِثَا يَتِنَا وَسُلْطُن مُبِين \* إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَاِيْهِ فَاسْتَكُبَرُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَمَا اللهُ مَا عَالِينَ \* فَعَالُوا أَنُوْلِينَ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ \* فَكَذَّ بُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱللهُمْلَكِينَ \* وَلَقَدْ عَوْمًا عَلَيْهُمْ مَهُمَّدُونَ ﴾ عاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكَيْتُ لَعَلَّهُمْ مَهُمَّدُونَ ﴾

غير تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هرون إلى فرعون وملائه بالآيات والحجيج الدامغات والبراهين القاطعات وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشيرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر تشابهت قلوبهم فأهلك الله فرعون وملاه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه وذلك بعد أن قصم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذعزيز مقتدر وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة بل أمر المؤمنين بقتال المكافرين كما قال تعالى (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون) .

## ﴿ وَجَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى بن مريم علمهما السلام أنه جعلهما آية الناس أى حجة قاطعة علىقدرته على ما يشاء فانه خلق آدم من غير أب ولا أم وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى ، وقوله ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار معين ) قال الضحاك عن ابن عباس :الربوة المكان المرتفع من الأرض وهو أحسن ما يكون فه النبات وكذا قال مجاهند وعكرمة وسعمد بنجبر وقتادة ، قال إبن عباس وقوله ( ذات قرار ) يقول ذات خصب ( ومعين ) يعني ماء ظاهراً وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وقال مجاهد ربوة مستوية ، وقال سعيد بن جبير ( ذاتٍ قرار ومعين ) استوى الماء فها وقال مجاهد وقتادة ( ومعين ) الماء الجارى . ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة من أي أرض هي ؟ فقال عبد الرحمن بن زيدين أسلم: ليس الربي إلا بمصر والماء حين يسيل يكون الربي علما القرى ولولا الربي غرقت القرى وروى عن وهب من منبه نحوهذا وهو بعيد جدا وروى ابن أى حاتم عن سعيدبن المسيب في قوله ( وآويناها إلى ربوة ذات قرار ومعين )قال هي دمشق قال وروى عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخاله بن معدان نحو ذلك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوسعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (ذات قرار ومعين)قال: أنهار دمشق وقال ليث ابن أبي سلم عن مجاهد وآويناهما إلى ربوة قالعيسى بنمريم وأمه حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها وقال عبدالرزاق عن بشر بن رافع عن أى عبدالله بن عم أى هريرة قال معت أبا هريرة يقول : في قول الله تعالى ( إلى ربوة ذات قرار معين) قال هي الرملة من فلسطين ، وقال ابن أبي حاتم حدثناأ بي حدثنا إبراهم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنار و ادبن الجراح حدثنا عباد بن عباد الخواص أبو عتبة حدثنا الشيباني عن ابن وعلة عن كريب السحولي عن مرة الهذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل « إنك تموت بالربوة » فمات بالرملة وهذا حديث غريب جداً وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله ( وآويناها إلى ربوة ذات قرارومعين) قال المعين الماء الجارىوهوالنهر الدى قال الله تعالى ( قد جمل ربك تحتك سريا ) وكذا قال الضحاك وقتادة إلى ربوةذات قرار ومعين هو بيت المقدس فهذا والله أعلم هو الأظهر لأنه المذكور فيالآية الأخرىوالقرآن يفسر بعضه بعضاً وهذا أولى ما يفسربه ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار

﴿ يَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٍ \* وَإِنَّ هَاذِهِ أَمَّتُكُم الْمَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعال فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا فجزاهم الله عن العباد خيراً. قال الحسن البصرى في قوله (يا أيها الرسل كلوامن الطيبات) قال أما والله ماأمركم بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم ولكن قال انتهوا إلى الحسلال منه ، وقال سعيد بن جبير والضحاك (كلوا من الطيبات) يعنى الحلال ، وقال أبو إسحق السبيعى عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه ، وفي الصحيح « وما من نبى إلا رعى الغنم » قالوا وأنت يا رسول الله ؟ قال « نعم وأنا صحنت أرعاها على قراريط لأهدل مكة » وفي الصحيح « إن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده » وفي السحيحين « إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب القيام إلى الله قيام داود ، كان ينام نصف الليه ويقوم ثلثه

وينام سدســه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقي ﴾ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبوالنمان الحسكم ابن نافع حدثنا أبوبكر بن أبي مرم عن ضمرة بنحبيب أنأم عبدالله بنت شداد بن أوس قال بعث إلى النبي عَلَيْكُ جَدِح لبن عند فطره وهو صائم وذلك في أول النهار وشدة الحر فرد اليها رسولها أني كانت لك الشاة ؟ فقالت اشتريتها من مالى ، فشرب منه فلما كان من الغد أتنه أم عبد الله بنت شداد فقالت يارسول الله بعثت اليك بلبن مرثية الك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلى الرسول فيه ، فقال لها ﴿ بذلك أمرت الرسل أن لاتأ كل إلا طيباولا تعمل إلا صالحا ﴾ وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ لهمن حديث فضيل بنمرزوق عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عن الله الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال (يا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بمـا تعماون علم ) وقال (ياأمهاالله بن آمنوا كلوا منطيبات مارزقنا كم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام يمد يديه إلى السماء يارب فأنى يستجاب لذلك ، وقال الترمذي حسن غريب لانعرفه إلا منحديث فضيل بن مرزوق . وقوله ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة ) أىدينكم يامعشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لاشريك له ولهذا قال (وأنا ربكم فاتفون) وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وأن قوله ( أمة واحدة ) منصوب طي الحال وقوله ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ) أي الأمم الذين بعثت اليهمالأنبياء (كلحزب بمالدمهم فرحون) أي يفرحون بماهم فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون ولهذا قالمتهددا لهم ومتواعدا (فذرهم في غمرتهم) أي في غيهم وضلالهم (حتى حين) أي إلى حين حينهم وهلاكهم كما قال تعالى (فمهل السكافرين أمهلهمرويدا) وقال تعالى ( ذرهم يأكلوا ويتمعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ) وقوله ( أيحسبون أنما تمدهم به من مال و بنين نسارع لهم في الحيرات بل لايشعرون ) يعني أيظن هؤلاء الغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد كرامتهم علينا ومعزتهم عندنا كلا ليس الأمركمايزعمون فيقولهم (نحن أكثر أموالا وأولادا ومانحن بمعذبين) لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظارا وإملاء ولهذا قال ( بل لايشعرون ) كماقال تعالى (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فيالحياة الدنيا) الآية . وقال تعالى ( إنما نملي لهم ليزدادوا إمّاً) وقال تعالى (فدرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون \* وأملى لهم) الآية وقال ذرني ومن خلقت وحيدًا \_ إلى قوله\_ عنيداً ) وقال تعالى ﴿ وَمَا أَمُوالَكُمُ وَلَا أُولَادَكُمْ بِالتِي تَقْرَبُكُمْ عَنْدُنَا زُلْنِي إِلَّا مِنْ آمن وعمل صالحًا ) الآية والآيات في هذا كثيرة ، قال قتادة في قوله (أيحسبون أنما عدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخسيرات بل لايشعرون ) قال مكر والله بالقوم في أموالهــم وأولادهم ، يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكناعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحق عن الصباح ابن عمد عن مرة الهمداني حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كاقسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب ولا يعطى الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الله بين فقد أحبه والذي نفس محمد بيده لايسلم عبدحتي يسلم قلبه ولسانه ولايؤمن حتى يأمن جاره بواثقه » قالوا وما بوائقه يارسولالله ؟ قال «غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتمسدق به فيقبل منه ولايتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لايمحوا السيءبالسيء ولسكن يمحوالسيءبالحسن إن الخبيث لاعجو الحبيث »

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ \* وَٱلَّذِينَ مُم بِثَا يَتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ \* وَٱلَّذِينَ مُم يِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ \* وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱخْبِرَاْتِ وَمُعْ لَهَا سَنْبِقُونَ ﴾ يقول أعالى ( إنالذينهم منخشية وبهممشفقون ) أىهم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهمالصالح مشفقون من الله خاتفون منه وجلون من مكرمبهم كماقال الحسن البصرى : إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمناً ( والذين هم بكانات ربها وكتبه ) أي أيقنت أنما كان إيماهو عن قدرالله وقضائه وماشرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاه وإن كان نهيا فهويما يكرهه ويأباه ، وإن كان خيرا فهو حق كما قال الله ( والذين هم بربهم لايشركون ) أى لايعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لاإله إلا الله أحــداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأنه لانظير له ولا كف. له : وقوله ( والذين يؤتون ما آتوا وقاوبهموجلة أنهم إلى ربهم راجعون ) أي يعطون العطاء وهمخا تفون وجلون أن لايتقبل منهم لخوفهمأن يكونوا قدقصروا فيالقيام بشروط الاعطاء وهذا من بابالاشفاق والاحتياط كما قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بنآدم حدثنا مالك بن مغول حدثنا عبدالرحمن بن سعيدبن وهبعن عائشة أنها قالت يارسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمروهو يخاف الله عز وجل ؟ قال «لايا منت أى بكريا بنت الصديق و لكنه الذي يصلى ويصوم ويتمسدق وهو يخاف الله عز وجل » وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول به بنحوه ،وقال « لايا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم (أولئك يسارعون في الخيرات ) ﴾ وقال الترمذي: وروى هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النص عليه تعليم عليه على الله عنه عنه عنه عنه عنه القرظى والحسن البصرى في تفسير هذه الآية وقد قرأ آخرون هذه الآية ( والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة ) أي يفعلون مايفعلون وهم خاتفون . وروى هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها كذلك . قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا صخر بنجويرية حدثنا إساعيل المسكى حدثنا أبوخلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشــــة رضي الله عنها فقالت مرحباً بأبي عاصم ما يمنعك أن تزورنا أوتلم بنا ؟ فقال أخشى أن أملل فقالت : ما كنت لتممل ؟ قال جئت لأسألك عن آية من كتاب الله عز وجل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ؟ قالت أية آية ؟ قال ( الذين يؤتون ما آتوا ) (والذين يأتون ما أتوا ) فقالت أيتهما أحب إليك ؟ فقلت والذي نفسي بيده لأحدها أحب إلى من الدنيا جميعاً أو الدنيا ومافها قالت وما هي ؟ فقلت ( الذين يأتون ما أتوا ) فقالت أشهدأن رسول الله مِمَّالِيَّةِ كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء حرف . فيــة إسهاعيل بن مسلم المـكى وهو ضعيف ، والمعنى على القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور السبعة وغسيرهم أظهر ، لأنه قال (أولئك يسارعون في الحسيرات وهم لحساسابقون) فجعلهم من السابقين ولو كان المعـنى على القراءه الأخرى لأوشـك أن لا يكونوا من السابقين بل من القتصدين أو القصرين والله أعلم

﴿ وَلَا نُسَكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَلَبُ يَنطِقُ بِالْخُقِّ وَهُمْ لَا مُظْلَمُونَ \* بَلَ قُلُوبُهُمْ فِي غَرَقِمِّنَ \* مَذَا وَلَهُمْ أَعَلَ مِّن دُونِ فَذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ \* حَتَّىٰ إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْفَرُونَ \* مَذَا وَلَهُمْ أَعَلَ مُن دُونِ فَذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ \* حَتَّىٰ إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْدُونَ \* لَا تَعْمَلُونَ \* وَدُكَانَتُ عَالَيْتِي تُعْلَىٰ عَلَيْكُمُ فَلَدُمْ فَلَكُمْ عَلَيْكُمُ فَلَكُمْ فَلَكُمْ عَلَيْكُمُ وَلَكُمْ تَعْلَيْكُمُ وَلَا يَعْمِلُونَ \* فَلَا تَعْمُونَ \* فَلَا تَعْمُ وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ مُنْ وَلَكُمْ مَا لَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مُولُونَ \* وَلَا كَانَتُ عَالَيْتُ مُا يَعْمَلُونَ \* وَلَا كَانَتُ عَالَيْكُمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَهُ مُولِولًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

يقول تعالى مخبراً عن عـدله فى شرعه على عباده فى الدنيا أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها أى إلا ما تطيق حمــله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتبها عليهم فى كتاب مسطور لايضيع منــه شىء ولهذا قال (ولدينا كتاب ينطق بالحق ) يعنى كـتاب الأعمال (وهم لا يظلمون) أى لايبخسون من الحــير شيئاً ، وأما السيئات فيعفو

ويسفح عن كشير منها لعباده المؤمنين ثم قال منكرا على الكفار والشركين من قريش (بل قلوبهم في غمرة ) أى في غفلة وضلالة من هذا أى القرآن الذى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله ( ولهم أعمال من دون ذلك هم لهما عاملون ) قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس (ولهم أعمال) أى سيئة من دون ذلك يعني الشرك (هملما عاملون ) قال لابد أن يعملوها كذا روى عن مجاهد والحسن وغير واحد ، وقال آخرون ( ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ) أى قد كتبت عليهم أعمال سيئة لابد أن يعملوها قبل موتهم لامحالة لتحق عليهم كلة العذاب ، وروى نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدى وعبد الرحمن بن زيدبن أسلم وهو ظاهر قوى حسن ، وقد قدمنا في حديث ابن مسعود «فوالذي لاإله غسير. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وقوله (حتى إذا أخــذنا مترفيهم بالعذاب إذاهم يجأرون ) يعسني حتى إذا جاء مترفيهم وهم المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم ( إذاهم يجأرون ) أي يصرخون ويستغيثون كماقال تعالى ( ذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحما ) الآية وقال تعالى ( وكم أهلكنامن قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) وقوله ( لاتجأروا اليوم إنكم منا لاتنصرون ) أى لايجيركم أحد مما حل بكم سواء جارتم أو سكتم لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العداب ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال (قدكانت آياتى تنلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ) أى إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم ( ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير ) وقوله (مستكبرين به سامراً تهجرون ) في تفسيره قولان (أحدهما) أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهسله فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه الحرم أي مكة ذموا لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام . ( والثاني ) أنه ضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من السكلام: إنه سعر إنه كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة (والثالث) أنه محمد مَرْكَيْمُ كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أوكذاب أو مجنون فسكل ذلك باطل بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء وقيل المراد بقوله (مستكبرين به) أى بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به كماقال النسائي في التفسير من سننه أخبرنا أحمد بن سلمان أخبرنا عبيدالله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال إنما كره السمرحين نزلت هذه الآية (مستكبرين به سامراً تهجرون ) فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله سامرا قال كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولايعمرونه ويهجرونه وقد أطنب ابن أبي حاتم همنا بماهذا حاصله

﴿ أَفَلَمْ بَدَّ بُرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ الْأَوَّ لِينَ \* أَمْ لَمْ يَمْوفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ \* أَمْ يَعُولُونَ بِهِ جِنَةٌ مُ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَلْرِهُونَ \* وَالْتَمْ الْحَقَّ الْمَالُونَ وَاللَّمُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ بَلْ أَتَهُمْ عَن فِي كُرِهِم مُعْوضُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ وَالْمُرْضُ وَمَن فِيهِنَ بَلْ اللَّهُمُ عَن فِي مُعْوضُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَرْدُ وَمُو خَيْدُ الرَّوْقِينَ \* وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُم أَلِي صِمَراطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَإِنَّ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَن الْمُعَرَطِ لَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُشُونَا مَا بِهِم مُن ضُرِّ لَلْجُوا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

يقول تعالى منكرا على الشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهمله وإعراضهم عنه مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الدى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم

كتاب ولا أتاهم نذير ، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار كما فعله النجباء منهم ممن أسلم وانبع الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم . وقال قتادة ( أفلم يدبروا القول )إذاً والله يجدون في القرآن زاجرا عن معسية الله لو تدبره القوم وعقاوه ولكنهم أخذوا بما تشابه فهلكوا عند ذلك . ثم قال منكرا على الكافرين من قريش ( أملم يعرفوا رسولهم فهم لهمنكرون) أى أفهم لا يعرفون عمداً وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم أى أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهنة فيه ، ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه للنجاشي ملك الحبشة : أيها الملك إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته ، وهكذا قال المفيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك المروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي مرائح ونسبه وصدقه وأمانته ، وكانوا بعد كفاراً لم يسلموا ، ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك . وقوله ( أم يقولون به جنة ) يحكى قول الشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول القرآن أى افتراه من عنده أو أن به جنوناً لا يدرى ما يقول ، وأخبر عنهم أن قلوبهم لاتؤمن به وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن فإنهقد أتاهم من كلام الله يطاق ولا يدافع وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا عثله إن استطاعوا ولا يستطيعون أبدالآبدين ولهذا قال ( بل جاءهم بالحق وأكثرهم المحق كارهون) عندل أن تكون هذه جلة حالية أى فحالة كراهة أكثرهم للحق وعتمل أن تكون خدر يقمستاً نفة والله أعلى عنه والله أن تكون خد مهتحالية أى فحالة كراهة أكثرهم للحق وعتمل أن تكون خد همستاً نفة والله أعلم

وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله مَلِيِّ لتي رجلا فقال له « أسلم » فقال الرجل إنك لتدعوني إلى امر أنا له كاره فقال نبي الله علي « وإن كنت كارها » وذكر لنا أنه لقى رجلا فقال له « أسلم » فتعمده ذلك وكبر عليه فقال له ني ألله مالية والمرايت لوكنت في طريق وعر وعث فلقيت رجلا تعرف وجهه وتعرف نسبه فدعاك إلى طريق واسع سهل أكنت تتبعه ؟ » قال نعم : قال « فو الذي نفس محد بيده إنك لني أوعر من ذلك الطريق لوقد كنت عليه وإنى لأدعوك لأسهل من ذلك لو دعيت اليه ، وذكر لنا أن ني الله صلى الله عليه وسلم لتي رجلا فقال له ﴿ أَسَلَمُ ﴾ فتصعده ذلك فقال له نبي الله عليه عليه ﴿ أَرَأَيتَ لُو كَانَ لَكَ فَتَيَانَ أُحَــدها إذا حدثك صدقك ، وإذا المتمنته أدى اليك أهو أحب اليك أم فتاك الذي إذا حد ثك كذبك وإذا التمنته خانك ؛ » قال بل فتاى الذي إذا حدثني صدقني وإذا ائتمنته أدى إلى فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم «كذاكم أنتم عند ربكم» . وقوله ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) قال مجاهد وأبوصالح والسدى الحقهوالله عزوجل والمراد لوأجابهم الله إلىمانى أنفسهم من الهوى وشرع الأمور علىوفق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن أى لفساد أهوائهم واختلافها كما أخبرعنهم في قولهم( لولانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) ثم قال ( أهم يقسمون رحمةربك) وقال تعالى (قالو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق) الآية ، وقال ( أملهم نصيب من الملك فإذا لايؤتون الناس نقيراً) فني هذا كلهتبيين عجزالعباد واختلاف آرائهم وأهوائهم ، وأنه تعالى هوالكامل فيجميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لحلقه تعالى وتقدس فلاإله غيره ولارب سواه ، ولهذاقال ( بلأتيناهم بذكرهم) أى القرآن (فهم عن ذكرهم معرضون) وقوله (أم تسألهم خرجا) قال الحسن أجرا، وقال قتادة جعلاً (فخراجر بك خير) أى أنت لاتسألهم أجرة ولا جعلا ولاشيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى بل أنت فىذلك تحتسب عنـــد الله جزيل ثوابه كاقال ( قل ماسألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلاعلى الله ) وقال ( قلما أسألتكم عليه من أجر وما أنامن المتكلفين ) وقال (قل لاأسألكم عليه أجرا إلا الودة في القربي) وقال (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لأيسالكم أجرا) وقوله ( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم \* وإن الدين لايؤمنون بالآخرةعن الصراط لنا كبون ) قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس أن رسول الله عليه أتاه فيا يرى النائم ملكان فقعد أحدها عند رجليه والآخر عند رأسه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال: إن مثل هذاومثل أمته كمثل قوم

سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهممن الزادما يقطعون بهالفازةولاما يرجعون به فبينها هم كـذلك إذ-أتاهمرجل فى حلة حبرة فقال أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني ؟ فقالوا نعم ، قال فانطلق بهم وأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربُوا وسمنوا فقال لهم ألم ألفكم على تلك الحال فجعلت لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواءأن تتبعوني ؟ قالوابلي ، قال فان بين أيديكررياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني قال فقالت طائفة صدق والله لنتبعنه وقالت طائفة قد رضينًا بهذًا نقم عليــه ، وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا زهير حدثنا يونس بن محمد حدثنا يعقوب بن عبدالله الأشعرى حدثنا حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ «إنى ممسك بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار وتغلبونني تتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب فأوشك أن أرسـل حجزكم وأنا فرطـكم على الحوض فتردون على معا وأشتاتا أعرفكم بسماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال فأناشدفيكم رب العالمين أي رب قومي أي رب أمتى، فيقال يا محمد إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدل إنهم كانوا يمشون بعدك القهقري على أعقابهم ، فلا عرفن أحدكم يأتى يوم القيامة محمل شاة لها ثغاء ينادى يا محمديا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت ، ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاءينادي ياحمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ،ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرسالها حمحمه فينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك للكشيئا قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادى يا محمديا محمديا عمدفأ قول لا أملك لك شيئا قد بلغت » وقال على بن المديني هذا حديث حسن الإسناد إلا أن حفص بن حميد مجهول لاأعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى ( قلت ) بل قدروى عنه أيضا أشعث بن إسحق، وقال فيه يحيي بن معين : صالح ووثقه النسائي وابن حبان وقوله ( وإن الدين لايؤمنو بالآخرة عن الصراط لناكبون)أىلعادلونجائرونمنحرفون تقول العرب نكب فلانعن الطريق إذازاغ عنهاوقوله (ولورحمناهم وكشفنا مابهممن ضر للجوافي طغيانهم يعمهون) يخبرتعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم كما قال تعالى ( ولو علم الله فهم خيراً لأسمعهم ولوأسمعهم لتولوا وهم معرضون ) وقال ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربناونكون من المؤمنين \* بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبـل ولو ردوا لما نهوا عنه \_ إلى قوله \_ بمبعوثين ) فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون ، قال الضحالة عن ابن عباس : كل ما فيه ( لو ) فهو مما لا يكون أبدا

﴿ وَلَقَدُ أَخَذُ نَهُم بِالْمَذَابِ فَمَا أَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ \* حَتَىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدِ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ \* وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْدَةَ قَلِيلًامًا نَشْكُرُونَ \* وَهُو ٱلَّذِي يَحْفِي وَيُمِيتُ وَلَا أَفْدِلَهُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْفَاوَنَ \* وَهُو ٱلَّذِي يَحْفِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْفَاوَنَ \* وَهُو ٱلَّذِي يَحْفِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْفَاوَنَ \* وَهُو ٱلَّذِي يَحْفِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْفَاوَا أَوْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُوابًا وَعِظَمًا أَوْنًا لَمَبْمُونُونَ \* لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَا بَآؤُنَا كُونَ اللَّهُ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ \* قَالُوا أَوْذَا مِتْنَا وَكُنّا تُوابًا وَعِظَمًا أَوْنًا لَمَبْمُونُونَ \* لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَا بَآؤُنَا كُونَ اللَّهُ مِنْ لِينَا لَهُ اللَّهُ مُولَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ مَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾

يقول تعالى ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) أى ابتليناهم بالمصائب والشدائد ( فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ) أى فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة بل استمروا على غيهم وضلالهم مااستكانوا أى ما خشعوا ( وما يتضرعون ) أى ما دعواكما قال تعالى ( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم) الآية ، وقال ابن أى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا على بن الحسين حدثنا على بن الحسين حدثنا على بن الحسين حدثنا على النحوى عن عكرمة

العلهز ـ يعنى الوبر والدم ـ فأنزل الله ( ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ) الآية ، وكذا رواه النسائي عن محمـد ابن عقيل عن على بن الحسين عن أبيه به ، وأصله في الصحيحين أن رسول الله عليه على قريش حين استعصوا فقال « اللهم أعنى علمهم بسبع كسبع يوسف ». وقال\بنأى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا سلمة بنشبيب حدثنا عبد الله بن إبراهم عن عمر بن كيسان حدثني وهب بن عمر بن كيسان قال : حبس وهب بن منبه فقال له رجل من الأبناء ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله ؟ فقال وهب نحن في طرف من عداب الله والله يقول ( ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ) قال وصام وهب ثلاثا متواصلة فقيل له ماهذا الصوم يا أبا عبد الله ؟ قال أحدث لنا فأحدثنا : يعني أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة : وقوله (حتى إذا فتحنا علمهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ) أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهمالساعة بفتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كلراحة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم :ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأنجعل لهم السمع والأبصار والأفتدة وهي العقول والفهوم التي يذكرون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء . وقوله ( قليلا ما تشكرون ) أىما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليه كقوله ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برثه الحليقة وذرثه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم ثم يوم القيامه يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم فلا يترك منهم صغيرا ولاكبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كا بدأه ولهذا قال ( وهو الذي يحيى ويميت أي يحي الرمم ويميت الأمم ( وله اختلاف الليل والنهار ) أي وعن أمره تسخير الليل والنهاركل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا يتعاقبان لايفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما كقوله (لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار ) الآية . وقوله ( أفلا تعقلون ) أى أفليس ليم عقول تدليم على العزيز العلم اللهي قد قهركل شيءوعز كل شيء ، وخضع له كل شيء ، ثم قال مخبرا عن منكري البعث الله ين أشهوا من قبلهم من المكذبين (بل قالوا مثل ما قال الأولون \* قالوا أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ) يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيروتهم إلى البلي (لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ، إن هذا إلا أساطير الأولين ) يعنون الاعادة محال إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم وهذا الانكار والتكذيب منهم كقوله إخبارا عنهم ( أثذا كنا عظاما نخرة \* قالوا تلك إذا كرة خاسرة \* فإنما هي زجرة واحدة \* فإذا هم بالساهرة ) وقال تعالى ( أو لم يرالإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسم مبين \* وضرب لنامثلاونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم \* قل يحيها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق علم ) الآيات

﴿ أُولَ لَمْنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَذَ كُرُونَ ﴿ قُلْ مَن رِبِّهِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُونَ ﴿ قُلْ مَن بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءُ وَهُوَ يُجِيرُ السَّمُواتِ اللّٰهِ عَلَى أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْ مَن بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءُ وَهُوَ يُجِيرُ السَّمُواتِ اللّٰهِ عَلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْ مَن بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءُ وَهُوَ يُجِيرُ السَّمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْ مَن بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءُ وَهُو يَهُمْ السَّمَا وَاللّهُ مَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الدي اله إلا هو ولا تنبغى العبادة إلاله وحده لاشريك له ولهذا قال لرسوله محمد علي أن يقول المشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لاشريك له فيها ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يمكون شيئا ولا يستبدون بشيء بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زاني (ما فعبدهم إلا ليقربون الله زاني (ما فعبدهم الاليقربونا إلى الله زاني ) أي من ما لسكم الدي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثرات وسائر صنوف المخلوقات ( إن كننم تعلمون ؟ فيها ؟ ) أي من ما لسكم الله يخلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثرات وسائر صنوف المخلوقات ( إن كننم تعلمون ؟

سيقولون لله ) أى فيعترفون لك بأنذلك لله وحده لاشريكله ، فاذا كان ذلك (قل أفلاتذكرون) أنه لاتنبغى العبادة إلاللخالق الرازق لالغيره (قلمن رب السموات السبع ورب العرش العظم ؛ ) أىمن هوخالق العالم العلوى بمافيه من الكواكبالنيرات والملائكة الخاضعينله فيسائر الأقطار منها والجهات ، ومن هورب العرش العظم يعني الذي هوسقف المخاوقات كاجاء في الحديث الدى رواه أبوداود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على صمواته هكذا » وأشار بيده مثل القبة ، وفي الحديث الآخر «ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وإن الكرسي بمافيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة» ولهذا قال بعض السلف : إن مسافة مابين قطرى العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة ، وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة ، وقال الضحاك عن ابن عباس : إنما ممي عرشاً لارتفاعه . وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش كالقنمديل المعلق بين السماء والأرض، وقال مجاهــد : ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا العلاء بن سالم حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثورى عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: العرش لايقدر قدره أحد : وفي رواية : إلا الله عز وجل ، وقال بعض السلف : العرش من ياقوتة حمراء ولهذا قال همنا (ورب العرش العظم) أى الكبير وقال فى آخر السورة ( رب العرش الكرم) أى الحسن البهى فقد جمع العرش بين العظمة في الأتساع والعلو والحسن الباهر ولهذا قال من قال إنه من ياقوتة حمراء ، وقال ابن مسعود . إن ربج ليس عنده ليل ولا نهار ، نور العرش من نور وجهه . وقوله (سيقولون لله قل أفلا تتقون) أى إذا كنتم تعترفون بأنه ربالسموات ورب العرش العظم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به . قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشي في كتاب التفكر والاعتبار . حدثنا إسحق بن إبراهم أنا عبيد الله بن جعفر أخرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : كان رسول الله عليه كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل معها ابن لها يرعى غنما فقال لها ابنها يا أمه من خلقك ؟ قالت الله قال فمن خلق أبي ؟ قالت الله قال فمن خلقني ؟ قالت الله قال فمن خلق السموات ؟ قالت الله قال فمن خلق الأرض ؟ قالت الله قال فمن خلق الجبل ؟ قالت الله قال فمن خلق هذه الغنم ؟ قالتالله قال.فانى أسمعلله شأنا ثمرًا لتى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يحدثنا هذا الحديث، قال عبدالله بن دينار كان ابن عمر كثيرا ما يحدثنا بهذا الحديث قلت في إسسناده عبيدالله ابن جعفر المديني والدالإمام على بن المديني وقد تـكلموا فيه فالله أعلم . ( قل من بيده ملكوتكل شيء ) أى بيده الملك (مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها) أي متصرف فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لاوالدي نفسي بيده » وكان إذا اجتهد في اليمين قال « لا ومقلب القلوب » فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف ( وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ) كانت العرب إذا كان السيد فهم فأجار أحداً لايخفر فيجواره وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه ولهذا قال الله ( وهو يجير ولا يجار عليه ) أي وهو السيد العظم الذي لاأعظم منه الذيله الحجاق والأمر ولا معقب لحكمه الذي لايمانع ولا يخالف وما شاءكان وما لم يشأ لم يكن : وقال الله (لايسئل عما يفعل وهم يسئلون) أي لايسئل عما يفعل لعظمته وكبريائه وغلبته وقهره وعزته وحكمته وعدله فالخلق كليم يسئلون عن أعمالهم كما قال تعالى ( فور بك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وقوله ( سيقولون أنه ) أى سيعترفون أن السيد العظم الذي يجير ولا يجار عليه هوالله تعالى وحده لاشريك له ( قل فأنى تسحرون ) أى فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك ثم قال تعالى ( بل أتيناهم بالحق) وهو الاعلام بأنه لاإله إلا الله وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك (وإنهم لسكاذبون) أى في عبادتهم مع الله غيره ولادليل لهم على ذلك كماقال في آخر السورة ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عنــد ربه إنه لايفلح الــكافرون ) فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ماهم فيه من الإفك والضلال ، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحياري الجهال كما قال

الله عنهم ( إنا وجدنا آباءنا طيأمة وإنا على آثارهم مقتدون )

﴿ مَا أُنَّخَذَ ٱللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن ۚ إِلَهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ ۚ إِلَهِ مِمَا خَلَقَ وَلَعَـلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴾

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة فقال تعالى (ما آغذ الله من ولد وماكان معه من إله إذا لنهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) أى لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فحما كان ينتظم الوجود ، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوى والسفلى مرتبط بعضه ببعض في غاية الحكال (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع وهو أنه لوقرض صانعان فصاعداً فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه فان لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين والواجب لا يكون عاجزاً ويمتنع اجتاع مراديهما والآخر أراد سكونه فان لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين والواجب لا يكون عاجزاً ويمتنع اجتاع مراديهما للتضاد ، وما جاء هذا المحال إلا من قرض التعدد فيكون محالا فأما إن حصل مراد أحدها دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكناً لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا ، ولهمذا قال تعالى (ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) أى عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراً (عالم الغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه (فتعالى عمايشركون) أى تقدس و تنزه و تعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون

﴿ قُل رَّبُّ إِمَّا تُرِيَّنَي مَا يُوعَدُونَ \* رَبِّ فَلَا تَجْمَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ \* وَإِنَّا طَلَى أَن نَّرِيكَ مَا نَمِدُهُمْ لَيْ لَهُمُ الْقَلْدِرُونَ \* أَدْفَعُ بِالَّتِي هِي ٓ أَدْسَنُ ٱلسَّيِّنَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ \* وَقُل رَّبُّ أَعُودُ بِكَ مِن هَمَزَاتِ السَّيْطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ الشَّيْطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾

يقول تعالى آمرا نبيه همدا ملكي أن يدعو بهذا البعاء عند حلول النقم ( رب إما تريني ما يوعدون ) أى إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه « وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون » وقوله تعالى ( وإنا على أن نريك مانعـدهم لقادرون ) أى لو شتنا لأريناك ما يحل بهم من النقم والبلاء والحن . ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة فقال تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة ) وهذا كاقال في الآية الأخرى ( ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حمم \* وما يلقاها إلا الذين صبروا ) الآية أي وما يلهم هذه الوصية أو هذه الحسلة أو الصفة ( إلا الذين صبروا ) أى على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسمالهم القبيح ( وما يلقاها إلا ذوحظ عظم ) أى في الدنيا والآخرة وقوله تعالى ( وقل ربأعوذ بكمن همزات السياطين ) أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأتهم لاتنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف ، وقدقدمنا عندالاستعاذة أن رسول الله عليه وسلم كان يقول « أعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجم من همزه ونفخه ونفته وقوله تعالى ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) أى في شيء من أمرى ولهذا أمر بذكرالله في ابتداء الأمور وذلك لطرد وقوله تعالى ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) أى في شيء من أمرى ولهذا أمر بذكرالله في ابتداء الأمور وذلك لطرد وقوله تعالى ( وأعوذ بك من الهرم إنى أعوذ بك من الهرم ومن الفرق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الأكل والجاع والذبح وغير ذلك من المهرم ، وأعوذ بك من الهرم ومن الفرق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند اللهم إنى أعوذ بك من الهرم ، وأعوذ بك من الهدم ومن الفرق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند اللوت » وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان عند اللوت » وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان

﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ أَرْجِعُونِ \* لَمَلِّى أَعْمَلُ صَلِيعًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِيَةٌ ۖ هُوَ قَا َ إِلْهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْذَخُ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾

غسبر تعالى عن حال المحتضر عند الموتمن|الكافرين أو المفرطين فيأمرالله تعالى وقيامهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ماكان أفسده في مدة حياته ولهذا قال ( رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فها تركت كلا ) كما قال تعالى ( و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت ـَالى قوله ــ والله خبير بما تعملون ) وقال تعالى (وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب \_ إلى قول \_ مالكم من زوال ) وقال تعالى ( يوم يأتى تأويله يقول الدين نسوه من قبل قدجاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غيرالذي كنانعمل)وقال تعالى ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند رَبهم ربنا أبصرنا وممعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ) وقال تعمالي ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نردولانكذب بآيات ربنا ــ إلى قوله ــ وإنهم لـكاذبون ) وقال تعالى ( وترى الطالمين لمارأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ) وقال تعالى (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنافهل إلى خروج من سبيل ) والآية بعدها . وقال تعالى (وهم يصطرخون فها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعملأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذيرفذوقوافماللظالمينمن نصير)فذكر تعالىأنهم يسألون الرجعة فلايجا بون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحم . وقوله همنا (كلا إنهاكلمة هو قائلها )كلا حرف ردع وزجر أى لا نجيبه إلى ما طاب ولا نقبل منه وقوله تعمالي ( إنها كلمة هو قائلها ) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أى لابدأن يقولها لامحالة كل محتضر ظالم ، ويحتمل أن يكونُ ذلك علة لقوله كلا أى لأنها كلمة أى سؤاله الرجوع ليعمل صالحًا هو كلام منه وقول لا عمل معه ولو رد لما عمل صالحًا ولـكان يكذب في مقالته هذه كما قال تعالى ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لـكاذبون ) قال قتادة : والله ماتمني أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضى الشهوات ولكن تمني أن يرجع فيعمل بطاعةالله عزوجل فرحم الله امرأ عمل فما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار، وقال محمد بن كعب القرظي (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أهمل صالحافها تركت ) قال فيقول الجبار (كلا إنها كلمة هو قائلها) وقال عمر بن عبدالله مولى غفرة : إذا قال الكافر رب ارجعون لعلى أغمل صالحا يقول الله تعالى: كلاكذبت ، وقال قتادة في قوله تعالى (حتى إذا جاء أحدهم الموت ) قال كان العلاء بن زياد يقول : لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الوت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة الله تعالى وقال قتادة : والله ما تمني إلا أن يرجع فيعمل بطاعةالله فانظروا أمنية السكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله وعن محمد بن كعب القرظي بحوه وقال محمد بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يوسف حمدثنا فضيل \_ يعنى ابن عياض \_ عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : إذا وضع \_ يعنى الكافر \_ في قدر فرى مقعده من النارقال: فيقول رب ارجعون أتوب وأعمل صالحًا قال: فيقال قد عمرت ما كنت معمرا ، قال فيضيق عليه قبره ويلتثم فهو كالمنهوش ينام ويفزع تهوى إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها

وقال أيضاً حدثنا أبي حدثنا عمر بن على حدثنى سلمة بن تمام حدثناعلى بن زيدعن سعيد بن السبب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل العاصي من أهل القبور تدخل علمهم في قبورهم حيات سود أودهم، حية عند رأسه

وحية عنسد رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى (ومن وراثهم برزخ إلى يوم يبعثون) . وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى (ومن وراثهم) يعنى أمامهم . وقال مجاهد : البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة ليسوا مع أهل الدنيا يأ كلون ويشربون ولا مع الدنيا والآخرة يجازون بأعمالهم . وقال أبو صخر : البرزخ المقابر لا هم في الدنيا ولاهم في الآخرة فهم مقيمون إلى أهل الآخرة يجازون بأعمالهم . وقال أبو صخر : البرزخ المقابر لا هم في الدنيا ولاهم في الآخرة فهم مقيمون إلى يوم يبعثون وفي قوله تعالى (ومن ورائهم برزخ) تهديد له وقوله تعالى (إلى يوم يبعثون) أي يستمر به العذاب إلى يوم ورائهم جهنم ) وقال تعالى (ومن ورائه عذاب غليظ) وقوله تعالى (إلى يوم يبعثون) أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث « فلا يزال معذبا فها » أي في الأرض

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلَا يَتَسَاّءَلُونَ \* فَمَن ثَقَلَتْ مَوْزِينَهُ ۖ فَأَوْ آلَئِكَ هُمُ ٱلنَّالُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينَهُ كَأُوْ لَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ \* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّالُ وَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ \* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّالُ وَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ \* تَلْفَحُ وَجُوهُهُمُ ٱلنَّالُ وَهُمْ فِيهَا كُلِيدُونَ \*

يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور ، وقام الناس من القبور ( فلا أنساب بينهم يومشا ولا يتساءلون ) أى لا تنفع الانسان يومئذ ولا يرنى والد لولده ولا يلوى عليه ، قال الله تعالى ( ولا يسأل حميم حميا يبصرونهم ) أى لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره وهو كان أعزالناس عليه في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة قال الله تعالى ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ) الآية وقال ابن مسعود : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد : ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه \_ قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا ، ومصداق فليجئ فليأخذ حقه \_ قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) رواه ابن أبي حاتم

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور \_ هو ابن مخرمة \_ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ممالية « فاطمة بضعة مني يغيظني ما يغيظها وينشطني ما ينشطها ، وإن الانساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري » وهذا الحديثله أصل في الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله عَلِيَّةِ قال ﴿ فَاطْمَةُ بَضْعَةً مَنَّى يُرْيَبُنِي مَا يُرْيِبُهَا وَيُؤْذِينَى ما آذاها » وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن حمزة بن أي سعيد الحدري عن أبيه قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا النبر « ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله مُرْالَةً لا تنفع قومه ؟ بلى والله إن رحمى موصولة في الدنيا والآخرة وإني أيها النـاس فرط لـكم إذا جئتم » قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان فأقول لهم: أما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدى وارتددتم القهقرى » وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت على بن أي طالب رضى الله عنهما قال : أما والله ماني إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول «كل سبب ونسب فانه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسى » رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب والبهتي والحافظ الضياء في المختارة وذكر أنه أصدقها أربعين ألفا عظاما واكراما رضي الله عنه ، فقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة أبي العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله عليه من طريق أبي القاسم البغوى حدثنا سلمان بن عمر بن الأقطع حدثنا إبراهم بن عبد السلام عن إبراهم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت ابن عمر يقول: قالرسول الله عليه « كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسى وصهرى » وروى فها من طريق عمار بن سيف عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ﴿ سألت ربى عز وجل أن لا أتزوج إلى أحد من أمتى ولا يتزوج

إلى أحد منهم إلا كان معى في الجنة فأعطاني ذلك » ومن حديث عمار بن سيف عن إسماعيل عن عبد الله بن عمرو ، وقوله تعالى ( فمن ثقلت موازينة فأولئك هم الفلحون ) أى من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة ، قاله ابن عباس ( فأولئك هم الفلحون ) أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة ، وقال ابن عباس : أولئك الدين فازوا بما طلبوا ، ونجوا من شر مامنه هربوا ( ومن خفت موازينة ) أي ثقلت سيئاته على حسناته ( فأولئك الدين خسروا أنفسهم) أي خابوا وهلكوا وبأءوا بالصفقة الخاسرة ، وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا داود بن المحبر حدثنا صالح المرى عن ثابت البناني وجعفر بن زيد ومنصور بن زادان عن أنس بن مالك يرَ فَعَهُ قَالَ : إِن لَهُ مَلْ كَمَا مُوكَلَا بِالْمُيْرَانُ فَيُؤْتَى بَابِنِ آدَمَ فَيُوقَفَ بِينَ كَفَتَى الْبِرَانُ فَانْ ثَقَلَ مِيرَانَهُ نَادَى مَلْكُ بِصُوتُ يُسمعه الحُلائق سعد فلان سعادة لايشتي بعدها أبداً ، وإن خف ميزانه نادى ملك صِوت يسمع الحلائق شتي فلان شقاوَة لا يسعد بعدها أبداً : إسنادة ضعيف فأن داود بن الحبر ضعيف متروك ولهذا قال تعالى ( في جهنم خالدون ) أى ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا يظعنون ( تلفح وجوههم النار ) كما قال تعالى ( وتغثى وجوههم النار ) وقال تعالىٰ ﴿ لَوْ يَعَلَمُ اللَّذِينَ كُفُرُوا حَينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وَجُوهُمُ النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورُهُم ﴾ الآية وقالَ ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة أبن أبي الغراء حدثنا محمد بن سنامان الأصهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة عن الني يُراكِ قال ﴿ إِن جِهِمْ لَمَا سيقَ لَمَا أَهْلُهَا تَلْقَاهُمْ لَهُمَّا ثُمَّ تَلْفُحُهُم لَفَحَةً فَلَمْ يَبْقَ لَمُمّ لحم إلا سقط على العرقوب » وقال ابن مردوية حدثنا أحمد بن محمد بن يحي القزاز حدثنا الحضر بن على بن يونس القطان حدثنا عمرو بن أبي الحارث بن الخضر القطان حدثنا سعيد بن سعيد القبرى عن أخيه عن أبيه عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله والله عليه في قول الله تعالى ( تلفح وجوههم النار ) قال تلفُّحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم ، وقوله تغالى ( وهم فيها كالحون ) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس يعنى عابسون، وقال الثورى عن أبى إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ( وهم فيها كالحون ) قال ألم تر إلى الرأس الشيط اللهي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه . وقال الإمام أحمدر حمه الله أخبرنا على بن إسحاق أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك رحمه الله أخبرنا سعيد بن يزيد عن أنى السمح عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الحدرى عن النبي مَالِيَّةٍ قال«( وهم فهاكالحون ) ـقالـتشويه النار فتقلص شفته العُليا حتى تبلغ وسط رأسه . وتسترخي شفته السفلي حتى تبلغ سرته » وروا. الترمذي عن سويد أبن نصر عن عبد الله بن المبارك به وقال حسن غريب

﴿ أَلَمْ تَسَكُنْ وَا يَتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذَّبُونَ \* قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُو تُنَاوَكُنَّا قَوْمًا ضَلَيْنَ \* رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا قَإِنْ عُدْنَا قَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾

هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والله م والحارم والعظام الني أو بقتهم في ذلك فقال تعالى ( ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ) أى قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت إليكم الكتب وأزلت شبهكم ولم يبق لكم حجة كما قال تعالى ( لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال ( وما كنا معذبين حتى نبعت رسولا ) وقال تعالى (كلما ألتي فيها فوج سألهم خزتنها ألم يأتكم نذير - إلى قوله - فسحقاً لأصحاب السعير ) ولهذا قالوا ( ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ) أى قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشتى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نوزقها . ثم قالوا ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) أى ارددنا إلى الدنيا فان عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون العقوبة كما قال ( فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل بها الحروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون المؤمنون وقال أخسئوا فيها وكلا تكلمون \* إنّه كان قريق من عبادى يقولون ربنا عامناً فأغفر لمنا وأرتحنا وأنت

خَيْرُ الرَّاحِينَ \* فَٱ تَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيَّا حَتَىٰ أَنسَوْ كُمْ ۚ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ \* إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآثِرُونَ﴾

هــذا جواب من الله تعالى للــكفار إذا سألوا الحروج من النار والرجعة إلى هذه الدار . يقول ( اخسئوا فيها ) أى امكثوا فها ساغرير مهانين أذلاء ( ولاتكلمون ) أى لاتعودوا إلى سؤالكم هــذا فانه لاجواب لكم عندى قال العوفى عَن ابن عباس ( اخسئوا فها ولا تكلمون ) قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه :وقال ابن أبي حاتم حدثنا أى حدثنا عبدة بن سلمان الروّزي حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أني عروبة عن قتادة عن أني أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عاما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون قال هانت ُدعوتهم والله على مالك ورب مالك ، ثم يدعون ربهم فيقولون ( ربنا غلبت عليناشقوتنا وكنا قوما ضـالين \* ربنــا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) قال فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم ( اخسئوا فيها ولا تكلمون)قال فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة ، وما هو إلا الزفير والشهيق في نارجهنم قال فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أو لها زفير وآخرها شهيق ، وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثناسفيان عن سلمة بن كهيل حدثنا أبو الزعراء قال : قال عبد الله بن مسعود إذا أراد الله تعالى أن لا يخرج منهم أحداً يعنى من جهنم غير وجوههم وألوانهم فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول يا رب فيقول الله من عُرف أحــداً فليخرجه فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر فلا يعرف أحداً فيناديه الرجل يا فلان أنا فلان فيقولماأعرفك قال فعندذلك يقولون ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) فعند ذلك يقول الله أهالي ( احسثوا فيهاولاتكلمون)فاذاقالذلك أطبقت علمهم النار فلا يخرج منهم أحد، ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم فى الدنيا وماكانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه فقال تعالى (إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنار آمنا فاغفر لناوار حمنا وأنت خبر الراحمن ﴿ فَاتَّخَذُ تَمُوهُم سخريا ) أي فسخرتم منهم فی دعائهم إیای و تضرعهم إلى (حقأ نسوكم ذكری ) أی حملكم بغضهم علىأن أنسيتم معاملتي وكنتم منهم تضحَّكون ) أى من صنيعهم وعبادتهم كما قال تعالى ( إن الله ين أجرموا كانوا من الله ين آمنوا يضحَّكون وإذا مروا بهم يتغامزون ) أى يلمزونهم استهزاء ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياء. وعباده الصالحين فقال تعالى ( إنى جزيتهم اليوم بمــا صبرواً ) أى على أذا كم لهم وأستهزائكم مهم ( أنهم هم الفائزون ) أى جعلتهــم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنحاة من النار

﴿ قَلَ كُمْ لَبِثْتُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ \* قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَثَلِ الْمَادِّينَ قَلَ إِن لَبِيثَمَ اللهُ الْمَالِثُ لَوْ أَنَّ كُمْ اللهُ الْمَالُونَ \* أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقَنْكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ الْكِنَالاتُو جَعُونَ \* فَتَمَلَى اللهُ الْمَالِكُ الْمُلِكُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى منها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده ولوصبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون (قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ) أي كم كانت إقامتكم في الدنيا (قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ) أي الحاسبين (قال إن لبثتم إلا قليلا ) أي مدة يسيرة على كل تقدير (لوأنكم كنتم تعلمون ) أي لما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا ، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمد بن الوزير حدثنا الوليد حدثنا صعوان عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه صعه بخطب الناس فقال : قال رسول الله يَهْ إلى الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض

عدد سنين ؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ــقالــ لنعم ما آبجرتم فىيوم أو بعض يوم رحمتى ورضوانى وجنتى امكثوا فهما خالدين مخلدين ؟ ثم قال ياأهل الناركم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟قالوا لبثنا يوماً وبعض يوم فيقول بئس ما انجرتم في يوم أو بعض يوم نارى وسخطى إمكثوا فها خاله بن مخلدين »وقو له تعالى ( أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثا ) أى أفظننتم أنكي مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منَّكم ولا حَكمة لنا ، وقيل للعبث أى لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهامم لا ثواب لها ولا عقاب وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل ( وأنكم إلينا لا ترجعون ) أى لا تعودون فى الدار الآخرة كما قال تعمالي ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) يعني هملا ، وقوله ( فتعالى الله الحق ) أى تقدس أن يخلق شيئا عبثا فانه الملك الحق المنزه عن ذلك ( لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) فذكر العرش لأنه سقف جميع المخاوقات ووصفه بأنه كريم أى حسن المنظر بهي الشكل كما قال تعمالي ( وأنبتنا فها من كل زوج كريم ) : قال ابنأ في حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا على بن محمد الطنافسي حدثنا إسحق بن سلمان شيخ من أهل العراق أنبأنا شعيب ابن صفوان عن رجل من آلسعيد بن العاصقال: كان آخرخطبة خطم اعمر بن عبد العزيز أن حمد اللهوأثني عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ، ولن تتركوا سدى ، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم ، فخاب وخسر وشقىعبدأخرجهاللهمن رحمته وحرمجنةعرضها السموات والأرضألمتعلموا أنه لا يؤمنعذاب اللهفدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه وباع نافدا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان ، ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خيرالوارثين ؟شمإنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل قدقضي نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه فى صدع من الأرض فى بطن صدع غير ممهد ولا موسد قد فارق الأحباب وباشرالتراب ، ووجه الحساب ، مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلىماقدم. فاتقوا الله عبادالله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم ، ثم جعل طرف ردائه طىوجهه فبكى وأبكى من حوله . وقالـابن أبى حاتم حدثنا يحيى بن نصيرالخولانى ثنا ابن وهبـأخبرنىابن لهيعة عن أبي هبيرة عن حسن بن عبد الله أن رجلا نمصابا مر به عبدالله بن مسعود فقر أ في أذنه هذه الآية ( أفحسبتم أنما خلفنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون \* فتعالى الله الملك الحق ) حتى ختم السورة فبرأ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بماذا قرأت في أذنه ؟ » فأخبره فقالرسول الله صلى الله عليسه وسسلم « والدى نفسى بيد. لو أن رجلا موقنا قُرأها على جبل لزال » وروى أبو نعم من طريق خاله بن نزار عن سفيان بن عيينة عن محمدبن المنكدر عن محمدبن إبراهم بن الحارث عن أبيه قال بعثنا رسول الله عليه في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا ( أفحسبتم أنمـــا خثقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ) قال فقرأناهــا فغنمنا وسلمنا ، وقال ابن أبي حاتم أيضاً حدثنا إسحق بن وهب العلاف الواسطى حدثنا أبو السيب سالم بن سلام حدثنا بكر بن حبيش عن نهشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله مراتيج ﴿ أَمَانَ أَمِّقَ مِنْ الغَرِقِ إِذَا رَكِبُوا السَّفِينَةُ باسم اللَّهُ الملك الحقِّ ،وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامةوالسمواتمطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ، باسم الله مجراها ومرساها إن ربى لغفور رحم »

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ لَا بُرْ كَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا بُفِلِحُ الْكَفْرِ وَنَ \* وَقُل رَّبُّ اغْفِرْ وَارْخَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِينَ ﴾

يقول تعالى متوعدا من أشرك بهغيره وعبد معه سواه ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان له أى لادليل له على قوله فقال تعالى (ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به) وهذه جملة معترضة وجواب الشرط فى قوله ( فإنما حسابه عندربه) أى الله يحاسبه على ذلك ، ثم أخبر ( إنه لا يفلح الكافرون ) أى لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. قال قتادة: ذكر

لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل « ما تعبد ؟ » قال أعبد الله وكذا وكذا حتى عد أصناما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ؟ » قال : الله عز وجل. قال «فأيهم إذا كانتلك حاجة فدعوته أعطاكها ؟ » قال الله عز وجل قال « فما محملك على أن تعبد هؤلاء معه أم حسبت أن تغلب عليه » قال : أردت شكره بعبادة هؤلاء معه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تعلمون ولا يعلمون » فقال الرجل بعد ما أسلم لقيت وجلا خصمنى . هذامرسلمن هذا الوجه، وقدروى أبو عيسى الترمذي في جامعه مسنداً عن عمران بن الحسين عن أبيه عن وسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك . وقوله تعالى ( وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين)هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء ، فالففر إذا أطلق معناه عمو الذنب وستره عن الناس والرحمة معناها أن يسدده ويرفقه في الأقوال والأفعال . آخر تفسير سورة المؤمنون .

﴿ تفسير سورة النور وهي مدنية ﴾ ﴿ يِسْمِ اللهِ الرِّحِمِ ﴾ ﴿ يِسْمِ اللهِ الرِّحِمِ ﴾

﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَ شَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَا يَلْتِ بَلِيْنَاتِ لِمَلَّكُمْ ثَذَ كُرُونَ \* الرَّالِنِيةُ وَالزَّالِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّهُمُهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُ كُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُم \* تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

يقول تعالى هذه السورة أنزلناه ، فيه تنبيه على الاعتناء بهاولا ينغي مع ماعداها ( وفرضناها ) قال مجاهد وقتادة : أى بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود . وقال البخاري : ومن قرأ فرضناها يقول فرضناها عليكم وعلى من بمدكم(وأنزلنافها آيات بينات)أىمفسراتواضحات(لعلكم تذكرون ) ثم قال تعالى ( الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة ) يعنى هــــذه الآية الــكـريمة فيها حكم الزائى في الحد ، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ،فإن الزانى لايخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج ، أو محصناوهو الذي قد وطيء في نـكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل ، فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حدهمائة جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلافالأبي حنيفة رحمه الله فان عنده أن التغريب إلى رأى الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب ، وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودعن أي هريرة وزيدبن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فقال أحدهمـا : يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا ــ يعني أجيرا ــ على هــــذا فزنى امرأته فافتديُّت ابنى منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وأنطى امرأة هذا : الرجم. فقال رسول الله عمر الله عمر والله عليه في يبده لأقضين بينسكما بكتاب الله تعالى . الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام. واغد يا أنيس ــ لرجل من أسلم ــ إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها »فغدا علمها فاعترفت فرجمها : وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج ، فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطي في نكاح صحيح وهو حربالغ عاقل فانه يرجم كما قال الإمام مااك حدثني ابن شهاب أخبرنا عبيدالة بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن ابن عباسأخبر أن عمر قام فحمدالله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس فانالله تعالى بعث محمداً ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فها أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالنساس زمان أن يقول قائل لا بجد آية الرجم في كتاب الله فيضاوا بترك فريضة قد أنزلها الله . فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال ومن النساء ، إذا قامتالبينة أوالحبل أوالاعتراف . أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا ، وهذه قطعة منه فيهامقصودناههنا وروى الإمام أحمد عن هشم عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر ابن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن ناسا يقولون ما الرجم في كتاب الله وإنما فيـــه الجلد وقـــد رجم رسول الله عَرَائِيُّ ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائل أو ينكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت . وأخرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبدالله به ، وقد روى الإمام أحمد أيضا عن هشم عن على بنزيد عن يوسف بنمهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الرجم فقال إنا لانجد من الرجم بدآ فإنه حد من حدود الله تعالى ، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ، ولولا أن يقول قاتلون إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف ، وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن ابن عون وفلان وفلان أن رسول الله علي قد رجم ورجمنا بعده ، ألا إنه سيكون قوم من بعدكم يكذبون بالرجم وبالشفاعــة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا . وروى أحمـــد أيضا عن يحيي القطان عن يحيي الأنصارى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب « إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم » الحديث رواه الترمذي من حديث سعيدعن عمر وقال صحيح وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أبوعون عن محد هو ابن سيرين قال ابن عمر نبئت عن كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد فقال:يدبن ثابت كنا نقرأ : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، قال مروان ألاكتبتها فى المصحف ؟ قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال أنا أشفيكم من ذلك قال قلنا فكيف؟ قال جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ ذلك . وقسد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبسير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به ، وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبق حكمها معمولابه والله أعلم

وقد أمر رسول الله مِنْ الله عليه عله الرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم وإنما وردت الأحاديث الصحيحة التعاضدة المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس قها ذكر الجلد ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزانى المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة كما روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتى بسراجة وكانت قدزنت وهي محصنة فجلدها يوم الخيس ورجمها يومالجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسسنة رسول الله عليه وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وقوله تعالى ( ولاتأخذكم بهما رأفة فىدين الله ) أى فىحكم الله أىلاترأفوا بهما فىشرع الله وليس المنهى عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد وإيما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا مجوز ذلك قال مجاهد ( ولاتأخذكم مهما رأفة فيدين الله ) قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولاتعطل وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء ابن أى رباح وقدجاء في الحديث « تعافوا الحدود فهابينكم فما بلغني من حد فقدوجب » وفي الحديث الآخر « لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً » وقيل المراد (ولاتأخذكم بهما رأنة فيدين الله) فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم وليس المراد الضرب المبرح . قال عامر الشعبي ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال رحمة في شدة إلضرب وقال عطاء ضرب ليس بالمبرح ، وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سلمان بجلد القاذف وعليه ثيابه والزأبي تخلع ثيابه ثم تلا (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فقلت هذافي الحكم قال هذا فيالحكم والجلد يعني في إقامة الحد وفي شــدة الضرب وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمروبن عبد الله الأودى حدثنا

وكيع عن نافع عن ابن عمرو عن ابن أبى مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع أراء قال وظهرها قال قلت ( ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ) قال يابنى ورأيتنى أخذتنى بها رأفة إن الله لم يأمر نى أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها فى رأسها وقد أوجعت حين ضربتها ، وقوله تعالى ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) أى فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب ولسكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك ، وقد جاء فى المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يارسول الله إنى لأذ بح الشاة وأنا أرحمها فقال « ولك فى ذلك أجر »

وقوله تعالى (وليسهد عذابهما طائفة من المؤمنين) هذا فيه تنكيل للزانيين إذاجلدا بحضرة الناس فانذلك يكون أبلغ في زجرها وأبجع في ردعهما فان في ذلك تقريعاً وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا . قال الحسن البصرى في قوله (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) يعنى علانية ثم قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) الطائفة الرجل في فوقه وقال مجاهد : الطائفة الرجل الواحد إلى الألف ، وكذا قال عكر مة ولهذا قال أحمد إن الطائفة تصدق على واحد ، وقال عطاء بن أبي رباح اثنان ، وبه قال إسحق بن راهويه وكذا قال سعيد بن عبير (طائفة من المؤمنين) قال : يعني رجلين فصاعدا، وقال الزهرى ثلاثة نفر فصاعدا وقال عبد الراق حدثنى ابن وهب عن الإمام مالك في قوله (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال الطائفة أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكني شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعداً وبه قال الشافعي وقال ربيعة : خمسة ، وقال الحسن البصرى: عشرة وقال قتادة أمر الله أن يسمد عذا بهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا غي بن عائمة عن المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا غي بن عائمة يقول في قوله تعالى (وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنين) قال ليس ذلك للفضيحة إما ذلك ليدعى الله تعالى لها بالتوية والرحمة .

﴿ الزَّانِي لَا يَعْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يُعْكِمُهَا إِلَّازَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾

هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى لايطاً إلا زانية أو مشركة أى لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لاترى حرمة ذلك وكذلك (الزانية لاينكحها إلا زان) أى عاص بزناه (أو مشرك ) لايعتقد تحريمة قال سفيان الثورى عن حبيب بن أى عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه (الزانى لاينكح إلازانية أومشركة) قال ليس هذا بالنكاح إنما هو الجاع لا يزنى بها إلا زان أومشرك وهذا إسناد صحيح عنه وقد روى عنه من غير وجه أيضا ، وقد روى عن مجاهد وعكرمة وسميد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك . وقوله تعالى (وحرم ذلك على المؤمنين) أى تعاطيه والتزوج بالبنايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار وقال أبوداود الطيالسي حدثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (وحرم ذلك على المؤمنين) قال حرماله الزنا على المؤمنين وقال ثنادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا وتقسدم ذلك فقال (وحرم ذلك على المؤمنين) وهذه الآية ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل غيرمسافحين ولا متخذى أخدان) الآية ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح تزوج غيرمسافحين ولا متخذى أخدان) الآية ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح تزوج غيرمسافحين عن القائم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها المرأة الحقيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى تستتاب فان تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصح تزوج أحمد حدثنا عارم الله بن المؤمنين السستأذن رسول الله عن القائم من محمد عن عبد الله بن عمد و تسترط له أن رجلا من المؤمنين السستأذن رسول الله عن القائم في القائم مه زرك كانت تسافح و تشترط له أن رجلا من المؤمنين السستأذن وسول الله علي المرأة يقال لها أم مه زرل كانت تسافح و تشترط له أن ورجلا من المؤمنين المؤمنين المؤمنين ولود الله على المرأة يقال لها أم مه زرل كانت تسافح و تشترط له أن رجلا من المؤمنين المؤ

تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانيه لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وقال النسائي أخبرنا عمرو بن عدى حدثنا المعتمر بن سلمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن عمرو: قالكانت امرأة يقال لهما أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب رسمول الله عَلَيْتُكُم أَن يتزوجها فأنزل الله عز وجل ( الزاني لاينكيع إلا زانيه أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني عمرو بن شعيب عنأ بيهعنجده قال كان رجل يقال له مر ثد بن أبي مر ثد وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لهما عناق وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أساري مكة يحمله قال فجئت حتى انتهت إلى ظل حائط ، من حوائط مُكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأ بصرت سواد ظل محت الحائط فلما انتهت إلى عرفتني فقالت: مر ثد افقلت مرثد فقالت مرحباً وأهلا هلم فبت عندنا الليلة : قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا فقالت يا أهمل الحيام هذاالرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار أوكهف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني قال ثم رجعوا فرجعت إلى صـاحي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الاذخر ففككت عنمه أحيله فحملت أحمله ويعينني حتى أتبيت به المدينمة فأتبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا أنكح عناقا ـ مرتين ؟ \_ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد على شيئا حتى نزلت ( الزاني لا ينكح إلا زانيـة أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فقال رسولُ الله ﷺ « يا مرثد : الزانى لاينكح إلازانية أو مشركة فلا تنكحها » ثم قال الترمذي هــذا حديث حسن غريب لآنعرفه إلا من هسذا الوجه ، وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النَّكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به ، وقال ابن حاتم حدثنا أبي حدثنا مسدد أبو الحسن حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لَا يَنكُحُ الزَّانِي الْحَبُلُودُ إِلَّا مِثْلُهُ ﴾ وهكذا أخْرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأني معمرعن عبدالله بن عمروكلاها عن عبد الوارث به وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر قال أشهد لسمعت سالماً يقول : قال عبد الله: قال رسول الله عليه « ثلاثة لايدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، العاق لوالدية والمرأة المترجلة المتشهة بالرجال والديوث. وثلاث لا ينظر الله إلهم يوم القيامة : العاق لو الدية . ومدمن الحمر ، والنان عا أعطى» ورواه النسائي عن عمروبن طي الفلاس عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد الممرى عن عبد الله بن يسار به . وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يعقو بحدثنا أبي حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله عليه : قال و ثلاثة حرمالله عليهما لجنة، مدمن الحر، والعلق لولدية، والذي يقرفي أهله الحبث» وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثني شعبة حدثني رجّل من آل سهل بن حنيف عن عمد بن عمار عن عار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأيدخل الجنة ديوث » يستشهد به لما قبله مِن الأحاديث وقال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سلام بن سوار حدثنا كثير بن سلم عن الضحاك بن مزاحم سمعت أنس بن مالك يقول: همعت رسول الله مِرَالِقَةٍ يقول ﴿ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلَقَى الله وهو طأهر منطهر فليتزوج الحرائر » في إسناده ضعف . وقال الإمام أبو نصر إسمعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة: الديوث القنزع وهو الذي لاغيرة له ، فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه أخرنا محمد بن إسمعيل بن علية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رياب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبدالكرم عن عبدالله ابن عبيد بن عمير عن ابن عباس. عبد الكرم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه قالا جاء رجل إلى رسول الله عليه

فقال إن عنـــدى امرأة من أحب النــاس إلى وهي لا تمنع يد لامس قال ﴿ طَلَقُهَا ﴾ قال الاصبر لي عنها قال « استمتع بها » ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت وعبد الكرم ليسبالقوى وهارون أثبت منه وقد أرسل الجديث وهو ثقة وحديثه أولى بالسواب من حديث عبد الكرم قلت وهو أبن أبي المخارق البصرى المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بنرياب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي لسكن قدرواه النسائي في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رياب عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مسندا فذكره مهذا الإسناد فرجاله طي شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال هذا خطأ والصواب مرسل : ورواه غير النضر على الصواب وقد زواه النسائي أيضًا وأبو داود عن الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أى حفصة عن عكرمة عن ابن عباس عن الني مَالِكُمْ فَذَكُره وهذا الإسنادجيد . وقد اختلف الناس في هــذا الحديث ما بين مضعف له كما تقــدم عن النسائي وَمَنكركما قال الإمام أحمد هو حديث منكر ، وقال ان قتيبة : إنما أراد أنها سخية لا تمنع ســـائلا وحكاه النسائي فى سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطى ، ورد هذا بأنه لوكان المراد القال لاترد يد ملتمس ، وقيلالمرادإن سجيتها لاترد بدلامس لا أن المراد أن هــذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة فان رســول الله ﷺ لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فان زوجها والحالة هذه يكون ديوثا وقد تقدم الوعيد على ذلك ، ولكن لماكانت سجيتها هكذا ليس فيها مما نعة ولا مخالفة لمن أرادها لوخلا بها أحد أمره رسمول الله ﷺ بغراقها فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء ممها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل والله سبحانه وتعالى أعلم ، قالوا فأما إذا حسلت توبَّة فانه يحل التزويج كما قال الإمام أبو عمد بن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبوسميد الأشج حدثنا أبو خاله عن ابن أبي ذئب قالمسمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال إنى كنت ألم بامرأة آتى منها ما حرم الله عزوجل على فرزق الله عزوجل من ذلك توبة فأردتأن أتزوجها فقال أناس إن الزاني لاينكح إلا زانيه أومشركة فقال ابن عباس ليس هذا في هذا انكحها فما كان من إثم فعلي وقدادعي طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشيج حدثنا أبو خالد عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر عنده ( الزاى لاينكج إلا زائية أو مشركة والزائية لاينكحها إلا زان أومشرك) قال كان يقال نسختهاالتي بعدها ( وأنكبحوا الأيامي منكم ) قال كان يقال الأيامي من المسلمين وهكذار واءأ بوعبيدالقاسم ابن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن السيب ونعن على ذلك أيضا الإمام أبوعبدالله عمد إدريس الشافعي

﴿ وَالَّذِينَ يَرْ مُونَ الْمُخْصَنْتِ ثُمُ لَمْ يَأْتِهُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَ آءَ فَأَجْلِدُوهُمْ فَسَنْيِن جَلْدَةً وَلاَ تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَدَةً اللهُ عَلَيْكِ مَمُ الْفَسِيْفُونَ ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾ أَبَدًا وَأُولَائِكَ مُمُ الْفَسِيْفُونَ ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾

هذه الآية الكريمة فيها يان حكم جلد القاذف للمحسنة وهي الحربة البالنية العفيفة فاذا كان القدوف رجلا في كذاك يجلد قاذفه أيضاً وليس فيه نزاع بين العلماء فان أقام القاذف بينة على صبحة ماقاله دراً عنه الجد ولهذا قال تعالى (ثم لم يأتواباً ربعة شهداء فاجلدوهم عمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام (أحدها) أن يجلد عمانين جلدة (الثاني) أنه تردشهادته أبداً (الثالث) أن يكون فاسفاً ليس بعدل لا عندالله ولا عند الناس، ثم قال تعالى (الا الدين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) الآية . واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجلة الأخيرة فقبط فترفع التوبة الفسق فقط ويبق مردود الشهادة واثراوإن تابأو يعود إلى الجلتين الثانية والثالثة ؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضي سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف فدهب الإمام مالك وأحمد الشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق وفس عليه سعيد بن فذهب الإمام مالك وأحمد الشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق وفس عليه سعيد بن

المسيب سيد التابعين وجاعة من السلف أيضاً ، وقال الإمام أبو حنيفة إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبداً وعمن ذهب إليه من السلف القاضى شريح وإبراهم النخعى وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر . وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان فيحينند تقبل شهادته والله أعلم

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآهِ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَيْنَ ٱلصَّادِ قِينَ \* وَيَدْرَوُا عَنْهَا ٱلْمَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ \* وَيَدْرَوُا عَنْهَا ٱلْمَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ مَهَا اللهِ إِنَّهُ لَيْنَ ٱللّهَ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلسَّادِ قِينَ \* وَٱلْخَمِسَةَ أَنَّ فَضَلَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلسَّادِ قِينَ \* وَٱلْخَمِسَةَ أَنَّ فَضَلَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلسَّادِ قِينَ \* وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلسَّادِ قِينَ \* وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْهُمْ أَنْ اللهَ تَوَالِ تُعَلِيمٌ ﴾

هذه الآية الكريمة فيها فرج للازواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجـل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعى علمـا بمـا رِماها به فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيا رجاها به من الزبا ( والجامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) ويتوجه عِلمًا حد الزنا ، ولا يدرأعنهاالعذاب إلا أن تلاعِن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمِن الكاذبين أي فها رماها به ( والحامسة أن غضب الله عليها إن كانِمن الصادة بن ) ولهذا قال (ويدرأ عنها العذاب ) يعني الجد ( أن تشهدأربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله علمها إن كان من الصادقين ) فخصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجثهم فضيحة أهله ورمها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فها رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضبالله عليها والغضوب عليــه هو الذي يهلم الحق شم يحيد عنه ، ثم ذكر تعــالي رأفته بخلقه ولطفه بهم فها شبرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق فقال تعسالي ( ولولا فِضِل الله عليكي ورحمته )أى لِحَرِجْتُمْ وَلَشَقَ عَلِيكُمْ كَثَيْرِ مِنْ أَمُورَكُمْ ﴿ وَأَنِ اللَّهُ بَوَابٍ ﴾ أي على عباده ۽ وإن كان ذلك بيسد الجلف والأيمان المغلظة ﴿ حَكَيْمٍ ﴾ فَمَا يَشْرَعُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ وَفَهَا يَهِي عَنْهُ ؛ وقد وردت الأحاديث يَمْقَتْضِي العمل بهذه الآية وذكر يُسبب نزولهـــا وفيمين نزلت فيه من الصحابة . قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن غباس قال : لما نزلت ( والدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآ ) قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي الله عنه أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » فقـالوا يا رسول الله لا تِلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد والله يا رسول الله إنى لأعلم إنها لحق وأنها من الله ولسكني قد تهجبت أني لو وجدت لسكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته — قال فما لبثوا إلا يسيراً — حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الدين تيب علمهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأي بمينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح ففيدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنى جثت أهلى عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وممعت بأذنى فكره رمسول الله يُزالِي ما جاء به واشتد عليه واجتمعت عليه الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس فقال هلال والله إنى لأرجو أن بجعل الله لي منها مخرجاً . وقال هلال يا رسول الله فاني قد أبري ما اشتد عليك بما جئت به والله

يعلم إنى لصادق . فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي ، وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) الآية فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ أَبشر يا هلال فقد جعل الله لكفرجاً ومخرجاً ﴾ فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربى عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرساوا إليها» فأرساوا إلها فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشــد من عذاب الدنيا فقال هلالوالله يا رسول الله لقد صدقت علمها فقالت كذب فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم «لاعنوا بينهما » فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إن الصادقين فلماكانت الحامسة قيل له يا هلال اتق الله فانعذاب الدنيا أهون منعذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله علمها كما لم يجلدني علمها فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من السكاذبين ، ثم قيل للمرأة اشهدى أربع شهادات بالله إنه لمن البكاذبين وقيل لهاعند الخامسة اتق الله فان عذاب الدنيا أهون من عداب الآخرة ، وإن هذه الموجية التي توجب عليك العداب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله علما إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولايرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لهامنأجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وقال « إن جاءت به أصهب أريشح حمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين ســـابغ الأليتين فهو الذي رميت به » فجاءت به أورق جعدا جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولًا الأيمان لكان لى ولهسا، شأن ﴾ قال عكرمة فكان بعد ذلك أميراً على مصر وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب ، ورواه أبو داود عن الحسن بن على عن يزيد بن هارون به نحوه مختصراً ، ولهذا الحديث شواهدكثيرة في الصحاح وغيرها من وجوء كثيرة ، فمنها ماقال البخارى: حــدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدى عن هشام بن حسان حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند الني صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحاء فقال الني صلى الله عليه وسلم « البينة أوحد في ظهرك » فقال يارسول الله إذا أرى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ البينة وإلا حد في ظهرك » فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرى طهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه ( والناين يرمون أزواجهم — فقرأ حتى بلغ — إن كان من الصادقين ) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِنْ الله يعلم أَنْ أَحد كَمَا كَاذَبِ فَهِل منكما تاثب، شم قامت فشهدت ، فلماكان في الحامسة وقفوهـا وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال الذي صلى الله عليه وسلم « أبصروها فان جاءت به أ كحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بنسحاء «فجاءت به كذلك فقال الني صلى الله عليه وسلم « لولا مامضي من كتاب الله لـكان لَى ولها شأن » انفرد به البخاري من هذا الوجه،وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس وغيره ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الزيادي حدثنا يونِس بن محمد حدثنا صالح وهو ابن غمر حــدثنا عاصم يعني ابن كليب عن أبيه حدثني ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي امرأته برجل فكره ذلك رسول الله صلىالله عليه وسلم فلم يزل يُردده حتى أنزل الله تعالى ( والله ين يرمون أزواجهم ) فقرأ حتى فرغ من الآيتين فأرسسل إلهمافدعاهما نقال : ﴿ إِنْ الله تعالى قد أَنزل فيكما ﴾ فدعا الرجل فقرأ علية فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين شمَّأمر به فأمسك على فيه فوعظه فقال له «كل شيء أهون عليه من لعنة الله» ثم أرسله فقال «لعنة الله عليه إنكان من الكاذبين، ثم دعاها فقرأ علمها فشهدت أربع شهادات بالله إنه من السكاذبين ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال: «وعك كل شيء أهون من غضب الله » ثم أرسلها فقالت : غضب الله علمها إن كان من الصادقين . فقال رسول الله

عَلِيْكُهُ ﴿ أَمَا وَاللَّهُ لأَقْضِعُنْ بِينَكُما قَضَاءَ فَصَلا ﴾ قال فولدت فما رأيت مولوداً بالمدينة أكثر منه فقال ﴿ إِن جاءت به لَكُذَا وَكَذَا فَهُو كَذَا ، وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا » فجاءت به يشبه الذي قــذفت به : وقال الإمام أحمد حدثنا يحى بن سعيد حدثنا عبد اللك بن أبي سلمان قال : صعت سعيد بن جبير قال سئلت عن التلاعنين أيفرق بينهما في إمارة ابن الزبير فما دريت ما أقول فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت يا أبا عبـــد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال بارسول الله أرأيث الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تـكلم تكلم بأمر عظم وإن سكت سكت على مثل ذلك فسكت فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال الذي سألتك عنــه قد ابتليت به فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور (والدين يرمون أزواجهم) حتى بلغ (أن غضب الله علمها إن كان من الصادقين ) فبدأ بالرجل فوعظه وذكر. وأخبره أنْعَذاب الدنيا أهون منْعذاب الآخرة فقال: والذي بعثك بالحق ماكذبت ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت المرأة: والذي بعثك الحق إنه لكاذب قال فبدأ بالرجل فشهدأر بع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إن الكاذبين ، والحامسة أن غضب الله علمها إن كانمن الصادقين ، شم فرق بينهما رواه النسائى فى التفسير من حديث عبد الملك بن أى سلمان به وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وقال الإمام أحمد حدثنا يحي بن حماد حدثنا أبوعوانة عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبدالله قال ، كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد فقال رجل من الأنصار : أحدنا إذار أىمع امرأته رَجلا إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ ، والله لأن أصبحت صحيحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسأله فقال بارسول الله إن أحدنا إذا راأى مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه ، وإنسكت سكت على غيظ اللهم احكم ، قال فنزلت آية اللمان فكان ذلك الرجل أولمن ابتلي به . انفرد باخراجه مسلم فرواه من طَرق عن سلمان بن مهران الأعمش به وقال الإمام أحمد أيضاحدثنا أبوكامل حدثنا إبراهم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدى فقال له سار سول الله عَرَاقِيمٌ أرأ يترجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله عَلِيَّةٍ فعاب رسولالله صلى الله عليه وسلم المسائل قال فلقيه عويمر فقال : ماصنعت ؟ قال ما صنعت انك لم تأتني بخير ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سألنه . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فها . قال: فدعابهما ولاعن بينهما. قال عويمر ان انطلقت بها يارسول الله لقد كذبت علها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله والله عليه وسلم و أبصروها فان جاءت به أسحم أدعج الله عليه وسلم و أبصروها فان جاءت به أسحم أدعج العينين عظم الأليتين فلا أراه الا قد صـدق ، وإن جاءت به أحيمركانه وحرة فلا أراه إلا كاذبا ، فجاءت به على النعت المكروه . أخرجاه في الصحيحين وبقية الجاعــة إلا الترمذي ورواه البخاري أيضا من طرق عن الزهري به فقال حدثنا سلمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهرى عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله عمالية فقال يارسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله تعمالي فيهما مآذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قَدْ قَضَى فَيْكُ وَفَيْ امْرَأَتُكُ ﴾ قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى اليها . ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه مافرض الله لها . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إسحق بن الضيف حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس بن أبي إسحق عن أبيه عن زيد بن بتيع عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر « لورأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا ؟ » قال كنت والله فاعلا به شرا، قال « فأنت ياعمر ؟ » قال كنت والله فاعلا كنت أقول لعن الله الأعجر فإنه خبيث . قال فنزلت ( والدين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) شم قال لانعلم أحدا أسنده إلا النضر بن شميل عن يونس

ابن إسحق ثم رواه من حديث الثورى عن أبي إسحق عن زيد بن بتيع مرسلا فالله أعلم ، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرى حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لأول لهان كان في الإسلام أن شريك بن سجاء قذفه هلال بن أمية بامر أته فرفعته إلى رسول الله على الله على وسول الله على الله على والله على الله على عن المسرى وبه ظهرى من الجلد فأنزل الله آية اللهان (والذين يرمون أزواجهم) إلى آخر الآية قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال «اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيا رميتها به من الزنا » فشهد بذلك أربع شهادات ثم قالله في الخامسة «وتعن فاشهدى بالله إنه المائن الكاذبين فيا رماك الكاذبين فيارميتها به من الزنا » ففعل ثم دعاها رسول الله على الحالمية «وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيارماك به من الزنا » قال فلما كانت الرابعة أو الحامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومى سائر اليوم فحضت الزنا » قال فلما كانت الرابعة أو الحامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومى سائر اليوم فحضت على القول ففرق رسول الله علي القول ففرق رسول الله على المنان في ولها شأن » فجاءت به جعدا حمش الساقين فهولسريك بن سعاء وإن جاءت به أيض سبطا قصير الهينين فهو لهلال بن أمية » فجاءت به جعدا حمش الساقين فقال رسول الله علي القول وفا شأن » فها من كتاب الله لمكان لى ولها شأن »

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآهُ وَ بِالْلَهِ فَكِ عُصْبَة ۚ مِّنْكُم ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُم ۚ لِكُلِّ ٱمْرِى ۗ مِنْهُمْ مَا ٱكْنَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَ ۚ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٍ ۗ )

هذه العشر الآيات كلما نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها حين رماها أهل الإفك والهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول علي فقال تمالى ( إن الدين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) أى جماعة منكريعني ماهو واحد ولا اثنان بل جماعــة فــكان المقدم في هـــده اللعنة عبد الله بن أبي ابن ساول رأس المنافقين فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك فيأذهان بعض المسلمين فتسكلموا به وجوزه آخرون منهم ويق الأمركذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن، وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة . وقال الإمام أحمــد حــدثنا عبد الرزاق حــدثنا معمر عن الزهرى قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عِن حديث (١) عائشة زوج النبي مُرَاقِيِّةٍ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تعالى ، وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعي لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا ، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا : ذكروا أن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد ما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منغزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حيين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدرى فإذا عقدلي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدى فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذمن كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أنى فيه ، قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكمنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني (١)كذا فى الأميرية ، وفى البغوى عن عائشة .

فيرجعون إلى ، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حينرآني وقدكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهى بجلبابي والله ماكلمني كلة ولا سمعت منه كلة غير استرجاعه حتن أناخ راحلته فوطىء على يدها فركبتها فانطلق يقودني الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحرالظهيرة،فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول ، فقدمناالمدينة قاشتكيت حين قدمناها شهر اوالناس يفضيون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذيأري منه حين أشتكي ، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول «كيف تيكم ا «فذلك اللهى يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعــد ما نقهت وخرجت معى أم مسطح قبــل المناصم وهو مترزنا ولا تحرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية وكنا تتأذى بالكنف أن تتخذها في بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبــد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبدالطلب(١) فأقبلت أناوابنة أ في رهم أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لهـــا بئسما قلت تسبين رجلا شهد بدرا ؟ فقالت أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ قلت وماذا قال ؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضى فلما رجعت إلى بيتي دخل على رســـول الله ﷺ فسلم ثم قال ﴿ كَيْفَ تَبِـكُم ؟ ﴾ فقلت له أتأذن لى أن آتى أبوى ، قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لى رسول الله صلىاله عليه وسلم فجئت أبوى فقلت لأمى يا أمتاه لمساذا يتحدث الناس به ؟ فقالت أى بنية هونى عليك فوالله لقامسا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن علمها . قالت فقلت سبحان الله وقد تحدث الناسيها فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لايرقاً لى دمع ولا أكتحل بنوم بُمْ أَصْبحت أبكى ، قالت فدعا رســول الله عَلَيْظُ على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرها في فراق أهله قالت فأما أسَّامة بن زيَّد فأشار على رسول الله صــلى الله عليه وسلمبالدى يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال أسامة يا رسول ألله أهلك ولا نعلم إلا خيراً . وأما على بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإنْ تسأل الجارية تصدقك الحبر . قالت فدعا رسول ألله عرالية بريرة فقال « أى بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشه » فقالت له بريرة : والذي بعثك بالحق إن رَّأيت منها أمرا قط أغمصه علمها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنامعن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله . فقسام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول ، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر « يا معشر المسلمين من يعذر عي من رجل قد بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهــلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وماكان يدخل على أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخوانسا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كندبت لعمر الله لاتقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافق ، فتثاور الحيان الأوس والحزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورســـول صلى الله عليه وســلم على المنبر فلم يزل رسمول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسمول الله صلى الله عليه وسلم قالت وبكيت يومى ذلك لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى قالت فبينها مما جالسان عندى وأناأ بكي إذ استأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لهما فجلست تبكي معى فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله مَرَّالِيَّةِ فَسَـلُمْ ثُم جَلَس ، قالت ولم يجلس عنــدى منذ قيل ما قيــل ، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شــأنى شيء

(١) في البغوى : ابن المطلب

قالت فتشهد رسول الله مَرَالِيُّهُ حسين جلس شم قال ﴿ أما بعد يا عائشة فانه قد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرثك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه فان العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه » قالت فلما قضى رسمول الله عَلَيْكُ مقالته قلص دمعي حتى ما أحسّ منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسمول الله فقال والله ما أدرى ما أقول لرســول مَالِكُمْ فقلت لأمى أجيى رســول الله صــلى الله عليه وســلم فقالت والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن والله لقد علمت لقد معمتم بهذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إنى بريثة والله يعلم أنى بريئة لاتصدقونني ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أتى منه بريثه لتصدقني فوالله ما أجدلي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا والله أعلم-ينشذ أني بريثة وأن الله تعالى مبرثي ببراءتي ولكن والله ماكنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلي ، ولشأني كانأحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمريتـــلى ، ولكن كنت أرجو أن يرى رســـول الله ﷺ في النوم رؤيا يبرثني الله بها قالت فوالله ما رام رسول الله عليه علمه ولاخرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء عند الوحى حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي أنزل عليه : قالت قسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فـكان أول كلمة تنكلم بها أن قال « أبسرى يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك » قالت فقالت لى أمى قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي وأنزل الله عز وجل ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) العشر الآيات كلها،فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبوبكر رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعدالذى قال لعائشة فأنزل الله تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضلمنكروالسعةأن يؤتوا أولىالقربى ــ إلى قوله ـــ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) فقال أبو بكر : بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه . وقال والله لا أتزعها منه أبداً . قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرى فقال « يا زينب ماذا عامت أورأيت ؟ »فقالت يارسول الله أحمى سمعى وبصرى والله ما علمت إلا خيراً قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالىبالورع. وطفقت أختها حمنة بنتجحش تحاربها فهلكت فيمن هلك. قال ابن شهاب فهذاما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط أخرجه البخارى ومسلم في صحيحهما من حديث الزهرى وهكذا رواه ابن إسحاقءن الزهرى كذلك قال : وحدثني يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وحدثني عبدالله بن أبي بكر بن همد ابن عمرو بن حزم الأنصاري عن عمرة أخبرني ألى عن عائشة بنحو ما تقدم والله أعلم . ثم قال البخاري وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخسبرني أبي عن عائشة رضى الله عنها قالت لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به . قام رسول الله صلى الله عليه في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه عما هو أهمله . ثم قال أما بعد أشميروا طي في أناس أبنوا أهلى وام الله ماعامت على أهلى إلا خيراً وما عامت على أهلىمن سوء وأبنوهم بمن والله ما عامتعليهمن سوءقط ولا يدخل بيَّى قط إلا وأنا حاضر ، ولا غبت في سفر إلا غاب معى فقام سعد بن معاذالأنصارى فقال: يارسول الله ائذن لنا أن نضرب أعناقهم فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهطذلك الرجل فقال كذبت أما والله لوكانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شرفى السجد وما عامت فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح فعثرت فقالت تعس مسطح فقلت لها أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت ثم عثرت الثانية فقالت تعس مسطح فقلت لها أى أم تسبين ابنك ؟ ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مسطح فانهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك فقلت في أي شأني ؟ قالت فبقرت لي الحديث فقلت وقد كان هذا؟قالت نعم والله فرجعت إلى بيتي كأن الدى خرجت له لا أجد منه قليلا ولاكثيراً ووعكت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ فقالت أم رومان ماجاء بك يابنية فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثـــل الذي بلغ مني فقالت يابنية خفني عليك الشأن فإنه والله لقل ما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحمها لهما ضرائر إلا حسدنها ، وقيل فمها فقلتوقد عملم به أبي ؟ قالت نعم قلت ورسول الله ﷺ ؟ قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسملم فاستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتى وهو فوق البيت يقرأ فـــــــزل فقال لأمى ما شأنها قالت بلغها الذى ذكر من شأنها ففاضت عيناه رضى الله عنمه فقال أقسمت عليك يابنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت ، ولقد جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بيتي فسأل عنى خادمتي فقالت يارسول الله لا والله ماعامت علمهاعيبا إلا أنها كانت ترقد حتىتدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها ، وانتهرها بعض أصحابه فقال اصدقى رسول الله عَلَيْظِ حتى أسقطوا لهما به فقالت سبحان الله والله ماعامت علمها إلا مايعلم الصائخ على تبر الذهب الأحمر ، وبلغ الأمر ذلك الرجــل الذي قيل له ، فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أثنى قط . قالت عائشة رضى الله عنها فقتل شهيدا في سبيل الله قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنفى أبواى عن يميني وعن شمالي فحمد الله تعمالي وأثني عليه ثم قال « أما بعد ياعائشة إن كنت قارفت سوءا أو ظامت فتوبي إلى الله فان الله يقب التوبة عن عباده » قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب فقلت ألا تُستحي من هــذه المرأة أن تذكر شيئاً فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبى فقلت له أجب رسول الله ﷺ قال فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ماذا أقول ؟ فلما لم يحيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعــد فو الله إن قلت لكم إنى لم أفعل والله عز وجــل يشهد إنى لصادقة ماذاك بنافعي عندكم لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم ، وإن قلت لهم إنى قد فعلت والله يعلم أنى لم أفعل لتقولن قدباءتبه على نفسها وإنى والله ما أجدلي ولكم مشـلا. والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبايوسف حين قال (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإنى لأتبين السرور فى وجهه وهويمسح جبينه ويقول « أبشرى ياعائشة فقدأ نزل الله براءتك » قالت وكنت أشد ما كنت غضباً فقال لى أبواى قومي اليه فقلت لا والله لا أقوم اليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه ، وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراً ، وأما أختها حمنة بنت جحش فهلكت فيمن هلك ، وكان الذي يتكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أى ابن سلول وهوالذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبر. منهم هو وحمنة ، قالت فحلف أبوبكر أن لا ينفع مسطحا بنافعة أبداً فأنزل الله تعالى (ولا يأتل أولو الفضل منكم) يعني أبا بكر (والسعة أن يؤتوا أولى القربى والساكين ) يعنى مسطحا إلى قوله (ألا تحبون أن يغفر الله لـكم والله غفور رحم ) فقال أبوبكر بلي والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا . وعادله بمـاكان يصنع . هكذا رواه البخاري من هــذا الوجه معلقا بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحــد الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع عن أبى أسامة مطولًا به مثله أو نحوه . ورواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج عن أبى أسامة ببعضه وقال الإمام أحمد حمد ثنا هشم أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عدري من السهاء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك فقلت : محمد الله لا محمدك . وقال الإمام أحمسد حدثنا ابن أبي عسدى عن محمد بن إسحق عن عبهد الله بن أبي بكر عن عمرة أيضاً عن عائشة قالت: لما نزل عــذرى قام رسول الله عمرالله في فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم ورواه أهل السنن الأربعة . وقال الترمذي هذا حديث حسن ووقع عند أبى داود تسميتهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش . فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في السانيد والصحاح والسنن وغيرها . وقد روى من حديث أمها أم رومان رضي الله

عنها فقال الإمام أحد حدثنا على بن عاصم أخبرنا حسمين عن أبى وائل عن مسروق عن أم رومان قالت بينا أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنضار فقالت : فعل الله باينها وفعل، فقالت عائشة ولم ؟ قالت إنه كان فيمن حمدث الحديث قالت وأى الحديث قالت كذا وكذا قالت وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت وبلغ أبا بكر ؟ قالت نعم فخرت عائشــة رضى الله مغشيا علمها فما أفاقت إلا وعلمها حمى بنافض قالت فقمت فدثرتها قالت فجاء الني صلى الله عليه وسلم قال « فما شأن هــذه ؟» فقلت يارسول الله أخذتها حمى بنافض قال « فلعله في حديث تحدث به » قالت فاستوت عائشة قاعدة فقالت والله لئن حلفت لكم لاتصدقوني ولئن اعتذرت اليكم لاتعذروني فمثلي ومثلككمكمل يعقوب وبنيه حين قال ﴿ فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون ﴾ قالت فخرج رسول الله مترائية وأنزل الله عذرها فرجع رسول الله صــلى الله عليه وســلم ومعه أبو بكر فدخــل فقال ياعاءشـــة ﴿ إِنْ الله تعـالى قد أنزل عـــذرك » فقالت بحمد الله لا يحمدك فقال لهــا أبو بكر تقولين هــــذا لرسول الله عليه قالت نعم قالت وكان فيمن حدث هــذا الحديث رُجِل كان يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصله فأنزلُ الله ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ) إلى آخر الآية فقال أبوبكر بلى فوصله . تفرد به البخارى دون مسلم من طريق حصين ، وقدرواه أبى عوانة حــدثتني أم رومان وهـــذا صريح في سماع مسروق منها وقد أنـكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي وذلك لما ذكره أهمل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي علي قال الخطيب وقمدكان مسروق يرسمله فيقول سئلت أم رومان ويسوقمه فلعل بعضهم كتب سئلت بألف اعتقد الراوى أنها سألت فظنه متصلا قال الخطيب وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته كذا قال والله أعسلم . ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود عن أم رومان فالله أعلم ، فقوله تعالى ( إن الدين جاءوا بالإفك ) أىالكذب والبهت والافتراء (عصبة ) أى جماعة منكم ( لاتحسبوه شرا لكم ) أي يا آل أني بكر ( بل هو خير لكم ) أي في الدنيا والآخرة لسان صدق في الدنيا ورفعــة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهــم باعتناء الله تعالى بعائشــة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث أنزل الله براءتها فى القرآن العظم ( الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) الآية ولهذا لمــا دخل عليها ابن عباس رضى الله عنمه وعنها وهي في سمياق الموت قال لهما أبسرى فإنك زوجة رسول الله مِنْ اللهِ وكان يحبك ولم يتزوج بكراً غيرك ونزلت براءتك من السهاء . وقال ابن جرير في تفسسيره حدثني محمد بن عثمان الواسطى حــدثنا جعفر ابن عون عن المعلى بن عرفان عن حجمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت عائشــة وزينب رضي الله عنهما فقالت زينب أنا التي نزل تزويجي من السماء وقالت عائشــة أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين حملني صفوان بن المطل على الراحلة فقالت لها زينب ياعائشة ماقلت حين ركبتها ؟ قالت : قلتحسى الله ونعم الوكيلةالت قلت كلمة المؤمنين وقوله تغالى (لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم) أى لكل من تعكل في هذه القضية ورمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظم من العذاب ( والذي تولي كبر. منهم) قيل ابتدأ به وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه (له عذاب عظم) أي على ذلك ، ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبـــد الله بن أبي ابن ساول قبحه الله تعالى ولعنه وهوالذي تقدمالنص عليه في الحديث وقال ذلك مجاهد وغير واحد ، وقبل بل المراديه حسان بن ثابت وهو قول غريب ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ماقـــــــ يدل على إيراد ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رُسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره وهو الذي قال له رسول الله عليه « هاجهم وجبريل معـك » وقال الأعمش عن أبي الضحي عن مسروق قال كنت عند عائشــة رضي الله عنها فدخل حسان بن ثابت فأمرت فألتي له وسادة فلما خرج قلت لعائشــة ماتصنعين بهذا ؟ يعني يدخل عليك وفي رواية قيل لها أتأذنين لهذا يدخل عليك وقد قال الله ( والذي تولى كبر منهم له عذاب عظم) ؟ قالت وأي عذاب أشــد من العمى وكان قــد ذهب بصر. لمعل الله أن يجعل ذلك هو العــذاب

العظيم ثم قالت إنه كان ينافح عن رسول الله مَالِكَةٍ وفى رواية أنه أنشدها عند ما دخل عليها شعرا يمتدحها به فقال حسان رزان ما تزن بريه ، وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

فقال أما أنت فلست كذلك ، وفي رواية : لكنك لست كذلك وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا سلمة بن علقمة حدثنا داود عن عامر عن عائشة أنهاقالتما معث بشعر أحسن من شعر حسان ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب

> . هجوت محمدا فأجبت عنه ، وعند الله فى ذاك الجزاء فان أبى ووالده وعرضى ، لعرض محمد منكم وقاء أتشتمه ولست له بكفء؟ ، فشركا لحيركا الفسداء لسانى صارم لا عبب فيه ، ويحرى لا تكدره الدلاء

فقيل يا أم المؤمنين أليس هذا لغوا ؟ قالت لا إنمــا اللغوا ما قيل عند النساء ، قيل أليس الله يقول ( والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) قالت أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف ؟ تعنى الضربة التى ضربه إياها صفوان بنالمعطل السلمي حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله

﴿ لَوْ لَا إِذْ تَمِمْتُنُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُتُ بِأَنفُسِهِمْ خَبْرًا وَقَالُوا كَلْذَا إِفْكُ مُّبِينٌ \* لَوْلَا جَآمُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَآءَ فَأُولَئِكَ عِندَ ٱللهِ هُمُ ٱلْكَذْبِبُونَ ﴾

هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك السكلام السوء وماذكر من شأن الافك فقال تعالى ( لولا ) يعني هلا ( إذ معتموه ) أى ذلك الـكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها ( ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) أي قاسوا ذلك الـكلام على أنفسهم فان كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. وقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما كما قال الإمام محمد بن إسحق بن يسارعن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أوب خاله بن زيدالأنصاري قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوبأماتسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها ؟ قال نعم وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ? قالت لا والله ماكنت لأفعله قال فعائشة والله خير منك ، قال فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الافك ( إن الدين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا ، ثم قال تعالى ( لولا إذسممتمو،ظن المؤمنون)الآيةأيكما قال أبو أيوب وصاحبته ، وقال محمد بن عمر الواقدي حدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب قالت لأبيأيوب : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال بلي وذلكُ الكذب أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك ، قالت لاوالله قال فعائشة والله خير منك : فلما نزل القرآن وذكر أهمل الافك قال الله عز وجل ( لولا إذ ممعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ) يعني أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال ويقال إنما قالهـا أبي بن كعب ، وقوله تعالى(ظن المؤمنون) الخآى هلا ظنوا الحير فان أم المؤمنين أهلهوأولى به . هذا ما يتعلق بالباطن ، وقوله ( وقالوا )أى بألسنتهم هذا إفك مبين ) أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها فان الذي وقع لم يكن ربية وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن العطل في وقت الظهيرة والجيش بكاله يشاهدون ذلك ورسول الله عليه بن أظهرهم ولوكان هذا الأمرفيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولاكانا يقدمان على مثل ذلك على رءوس الأشهاد بلكان هذا يكون لو قدر خفية مستوراً ، فتعين أن ماجاءبه أهل الافك ممارموا به أم الؤمنين هو الكذب البحث والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة ، والصفقة الحاسرة ، قال الله تعالى ( لولا )أى هلا ( جاءوا عليه ) أى على ما قالوه ( بأربعة شهداء)

يشهدون على صحة ما جاءوا به ( فإذ لم يأتوابالشهداء فأولشك عند الله هم السكاذبون ) أى فى حَمَمَ الله كاذبون فاجرون ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيها أَفَضْتُمُ ۚ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ۗ مِأْلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ مِأْفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُمْ مِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللهِ عَظِيمٍ ﴾

يقول تعـالى ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة ) أيها الحائضون فى شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليـه فى الدنيا وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة ( لمسكم فيما أفضتم فيه ) من قضية الافك ( عذاب عظم ) وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التو ية كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش ، فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أى إن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هسذا ولامايعارضه ، وهكذا شأن مايرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجع عليه : ثم قال تعالى ( إذ تلقونه بألسنتكم )قال مجاهد وسعيد بن جبير أى يرويه بعضكم عن بعض يقول هذا سمعته مّن فلان وقال فلان كنذا وذكر بعضهم كُذا ، وقرأ آخرون ( إذ تُلقونه بألسنتكم ) وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقرؤها كذلك وتقول هو منولق اللسان يعنى الكذب الذي يستمر صاحبه عليه، تقوّل العرب: ولق فلان في السير إذا استمر فيه والقراءة الأولى أشهروعليها الجمهور ولكن الثانيــة مروية عن أم المؤمنين عائشة ، قال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةعن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها كانت تقرأ ( إذ تلقونه )وتقول هي ولق القول قال ابن أبي مليكة : هي أعلم به من غيرها، وقوله تعالى(وتقولون بأفواهه كماليس لكم به علم ) أى تقولون مالا تعلمون ، ثم قال تعالى ( وتحسبونه هيئاً وهو عند الله عظيم ) أى تقولون ما تقولون في شأن أمالؤمنينوتحسبون ذلك يسيرا سهلاولو لم تكن زوجة النبي علي الم الحاكان هينا فكيف وهي زوجة الني الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين فعظم عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل ، فان الله سبحانه وتعالى يغار لهذا وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة ني من الأنبياء ذلك حاشا وكلا ، ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الاطلاق في الدنياوالآخرة ولهذا قال تعالى ( وتحسبونه هيناو هوعند الله عظيم)وفي الصحيحين « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدرى ما تبلغ يهوى بها في النار أبعد مما بين السهاء والأرض » وفي رواية « لا يلتي لها بالا»

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّم بِهِلْذَا سُبْحُنَكَ كَلْدَا بَهُمْنُ عَظِيم ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَعَظُّهُمُ اللَّهُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ ﴾

هذا تأديب آخر بعسد الأول الآمر بظن الحير أى إذا ذكر مالا يليق من القول في عان الحيرة فأولى ينبغى المغلن بهم خيرا ، وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك ثم إن علق بنفسه شىء من ذلك وسوسة أو خيالا فلاينبغى أن يتكام به فان رسول الله على قال « إن الله تعالى تجاوز لأمنى عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل » أخرجاه فى الصحيحين ، وقال الله تعالى ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تتكلم بهذا ) أى ما ينبغى لنا أن تتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد (سبحانك هذا بهتان عظيم ) أى سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله ، ثم قال تعالى ( يعظم الله أن تعودوا لمثله أبداً ) أى ينها كم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبداً أى فيها يستقبل ولهذا قال ( إن كنتم مؤمنين ) أى إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم فأما من كان متصفاً بالكفر فله حكم آخر ، ثم قال تعالى ( ويسين الله لكم الآيات ) أى يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية ( والله علم حكيم ) أى عليم بما يصلح عباده حكيم في شرعه وقدره

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِيثُونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِ شَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ۚ وَاللَّهُ ۚ يَهْلَمُ وَأَنتُمُ ۚ لَاَتَّمُ لَكُونَ ﴾

هذا تأديب ثالث لمن ممع شيئا من السكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه فقد قال تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم ) أى نحتارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح ( لهسم عذاب ألم في الدنيا ) أى بالحد ، وفي الآخرة بالعذاب ( والله يعلم وأنتم لأتعلمون ) أى فردواالأمور إليه ترشدوا وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكير حدثنا ميمون بن موسى المرئى حدثنا محمد بن عباد الخزومي عن ثوبان عن النبي سيائي قال « لاتؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ، ولا تطلبوا عوراتهم فانه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حق يفضحه في بيته

﴿ وَلَوْ لاَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَبُوفُ رَّحِيمٌ \* يَأْيُّهَا الَّذِينُ ءَامَنُوا لاَ تَنَبِّعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمِن يَتَبِّعِ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بالفَحْشَآء وَالْمُنْكَرِوَلُوْ لاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَاذَكَى الشَّيْطَانِ وَمِن يَشَآء وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

مِنْ كُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَلْ يَنَ اللهَ يُزَّكِي مَن يَشَآء وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

يقول الله تعالى ( ولو لا فضل الله عليك ورحمته وأن الله رءوف رحم ) أى لولا هذا لكان أمر آخر ولكنه تعالى رءوف بعباده رحم بهم فتاب على من تاب إليه من هذه الفضية وطهر من طهر منهم بالحد الذى أقيم عليم ثم قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ) يعنى طرائقه ومسالكه وما يأمر به (ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنحساء والمنكر ) هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها ، قال على بن أى طلحة عن ابن عباس ( خطوات الشيطان ) عمله وقال عكرمة نزغانه وقال قتادة كل معصية فهى من خطوات الشيطان ، وقال أبو مجلز : النسذور في العاصى من خطوات الشيطان ، وقال مسروق سأل رجل ابن مسعود فقال : إنى حرمت أن آكم طعاماً وسهاه فقال هذا من نزغات الشيطان كفر عن يمينك وكل ، وقال الشعبي في رجل نلر ذبح ولده هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشاً وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثناحسان بن عبدالله المصرانية وكل محلوله لها حر إن لم تطلق امرأتك ، فأثيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه من نزغات الشيطان وكذلك فسرانية وكل محلوله لها حر إن لم تطلق امرأتك ، فأثيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه من نزغات الشيطان وكذلك فضل الله عليكم ورحمته مازكي منكم من أحد أبدا ) أى لولاهو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكر النفوس من شركها وفجورها ودنسها ومافها من أخلاق وديثه كل محسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولاخيرا (ولكن الله كي من بشاء ) أى من خلقه ويضل من يشاء ويديه في مهالك الضلال والني ، وقوله ( والله عميع ) أى سميع لأقوال عباده من يستحق منهم الفحدى والضلال

﴿ وَلا يَأْتَلِ أَوْلُوا الْفَضَلِ مِنسَكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُونِي الْقُرْنَى وَالْمَسَلَكِينَ وَالْمُهَ لَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْمَ فُوا وَلْيَصَفَّحُوا أَلَا تُحَبِّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

يقول تعالى ( ولا يأتِل ) من الألية وهي الحلف أى لا يحلف ( أولو الفضل منكم) أى الطولوالصدقة والإحسان ( والسعة ) أى الجدة ( أن يؤتوا أولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ) أى لا تحلفوا أن لاتصاوا قراباتكم

الساكين والمهاجرين . وهذا في غاية الترفق والعطف على صالة الأرحام ولها تعالى (وليعفوا وليصفحوا) أى عما تقدم منهم من الاساءة والأذى ؟ وها من حله تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم ، وها الآية نزلت في الصديق رضى الله عنه حين حلف أن لاينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعد ما قال في عائشة ما قال كا تقدم في الحديث فلى أنزل الله براءة أم المؤمنين عائسة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه \_ شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبة ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة فانه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضى الله ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة فانه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضى الله عنه ، وكان من الهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها ، وضرب الحد عليها . وكان الصديق رضى الله عنه معروفا بالمعروف ، له الفضل والأيادى على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) الآية فان الجزاء من جنس العمل فكا تتغر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك وكا تصفح يصفح عنك ، فعند ذلك قال الصديق : بلى والله إنا تحب أن تغفر ذنا يا ربنا ، ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبداً في مقابلة ما كان قال : والله لا أنعمه بنافعة أبداً . فلهذا كان الصديق هو الصديق رضى الله عنه وعن بنته

﴿ إِنَّ الَّذِينِ يَرَمُونَ الْمُخْصَنَّتِ الْفَلْمَاتِ الْمُؤْمِنَّتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ اللَّهُ مِنَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَيَنَهُمُ اللَّهُ وَيَنَهُمُ اللَّهُ وَيَنَهُمُ اللَّهُ وَيَنَهُمُ اللَّهَ مُونَانًا لَا اللَّهَ مُونَالًا يَعْمَلُونَ ﴿ يَوْمِثِذِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ وِينَهُمُ اللَّهَ وَيَنَهُمُ اللَّهُ وَيَنَهُمُ اللَّهُ وَيَنَهُمُ اللَّهُ وَيَنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُونَالًا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

حمدًا وعيد من الله تعالى الدين يرمون المحصنات الغافلات خرج خرج الغالب المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سها التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سهما بعد هــذا ورماها بمــا رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فانه كافر لأنه معاند للقرآن ، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أنهن كهي والله أعلم وقوله تعالى ( لعنوا في الدنيسا والآخرة ) الآية كقوله ( إن الله ين يؤذون الله ورسوله ) الآية . وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشةرضي الله عنها فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيدالأشج حدثنا عبد الله بن حراش عن العوام عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس في الآية ( إن الله ين يرمون الحصنات العافلات المؤمنات ) قال نزلت في عائشة خاصة وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال حدثنا أحمد بن عبدة الضي حدثنا أبوعوانة عن عمر بن ألى سلمة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : رميت عا رميت به وأنا غافلة فبلغن بعد ذلك ، قالت فبينا رسول الله عليه جالس عندى إذ أوحى إليه قالت وكان إذا أوحى إليه أخسنه كميئة السبات وإنه أوحى إليه وهو جالس عندى ثم استوى جالسا عسم على وجهه وقال « يا عائشة أبشرى » قالت فقلت محمد الله لا بحمدك فقرأ ( إن الدين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات \_ حتى بلغ \_ أولئك مبرءون جما يقولون لهم مغفرة ورزق كرم ) هكذا أورده وليس فيه أن الحسيم خاص بها وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها وإن كان الحسم يعمها كغيرها ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله والله أعلم وقال الضحالة وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط : الراديها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء وقال العوفى عن ابن عباس في الآية ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ) الآية يعني أزواج النبي مَا اللهِ وما هن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وماءوا بسخط من الله فحكان ذلك في أزواج النبي الله عنول بعد ذلك ( والدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء \_ إلى قوله \_ فان الله غفور رحم ) فأُتْرَل الله الجلد والتوبة فالتوبة تقبل والشهادة ترد . وقال ابن جرير حدثنــا القاسم حدثنــا الحسين حدثنا هشم

أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ا بن عباس قال فسر سورة النور فلما أنى على هـــذه الآية ( إن الذين يرمون المحصنات الفافلات المؤمنات ) الآية قال في شأن عائشة وأزواج الني صلى الله عليه وسلم وهي مهمة وليست لهم توبة ثم قرأ ( والدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء \_ إلى قوله \_ إلا الدين تابوامن بعد ذلك وأصلحوا ) الآية قال فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة قال فهم بعض القوم أن يقوم إلىـــــه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله وهي مهمة أيعامة في تحريم قذف كل محسنة ولعنته في الدنيا والآخرة وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذافي عائشة ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسامات فله ما قال الله تعالى ولسكن عائشة كانت أماً في ذلك . وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح ويعضد العموم مارواه ابنأ بي حاتم حدثناأ حمد ابن عبد الرحمن ابن أخى وهب حدثنى عمى حدثناسلمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال «الشرك بالله والسحروقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجاه في الصحيحين من حديث سلمان بن بلال به ، وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حــدثنا محــد بن عمر أبو خالد الطائي المحرمي حدثني أبي ح وحــدثنا أبو شعيب الحراني حــدثنا جدي أحمد بن أبيشعيب حدثني موسى ابن أعين عن ليث عن أبي إسحق عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ قذف المحصنة بهدم عمل مائة سنة » وقوله تعالى ( يوم تشهد علمهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بمــاكانوا يعملون ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشبح حــدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن النهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنهم يعني الشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاً وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرى عمروبن الحارث عن دراج عن أبي الحيثم عن أبي سعيد عن الني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا كَانَ يُومِ القيامة عرف السكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقالله هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقال أهلك وعشميرتك فيقول كذبوا فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار » وقال ابن أبي حاتم أيضاً حدثنا أبوشيبة إبراهم بن عبدالله بن أبي شيبة الكوفي حدثنا منجاب بن الحارث التميمي حدثنا أبو عامر الأسدى حدثنا سفيان بن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعي عن أنس بن مالك قال كنا عند الني صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نو اجذه ثم قال : «أتدرون مم أضحك ؟ » قانا الله ورسوله أعلم قال ﴿ مَنْ مِجَادَلَةُ العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول بلي فيقول لا أجيز على شاهـــدا إلا من نفسي فيقول كني بنفسك اليوم عليك شيهدا وبالكرام عليك شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطق فتنطق بعمله شميخلي بينه وبين الـكلام فيقول بعدا لـكن وسحقاً فعنكن كنت أنا ضل ﴾ وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه عن عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوري به ثم قال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان الثورى غيرالأشجى وهوحديث غريب والله أعلم هكذا قال : وقال قتادة: ابن آدم : والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك فراقهم واتق الله في سرك وعلانيتك فانه لا يخني عليه خافية ، الظلمة عنده ضوءوالسر عنده علانية فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله . وقوله تعالى ( يومئذيوفيهم الله ينهم الحق) قال ابن عباس ( دينهم ) أي حسابهم وكل مافي القرآن دينهمأي حسابهم ، وكذا قال غير واحد ، ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على أنه صفة لدينهم، وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة ، وقرأها بعض السلف في مصحف أنى بن كتب: يومثذ يوفهم الله دينهم الحق ، وقوله ( ويعلمون أن الله هو الحقالبسين ) أى وعده ووعيده وحسابه هو المدل الذي لاجور فيه

قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول. والطبيات من القول للطبيين من الرجال والطبيون من الرجال للطبيات من القول ــ قال ــ ونزلت في عائشة وأهل الافك وهكذا روى عن مجاهسد وعطاء وسمعيد بن جبير والشعى والحسن البصرى وحبيب بن أبي ثابت والضحاك واختاره ابن جرير ووجهــه بأن الكلام القبيح أولى بأهــــل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبــين من الناس هما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ولهذا قال تعالى ( أولئك مبرءون مما يقولون ) وقال عبد الرحمن بنزيدبن أسلم: الحبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والحبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء الطيبين من الرجال والطيبون من الرجال الطيبات من النساء وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم أي ماكان الله ليجعل عائشة زوجة لرســول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولوكانت خبيثة لماصلحتله لاشرعاولا قدرا ولهذا قال تعالى (أولثك مبرءون بما يقولون ) أي هم هداء عما يقوله أهل الافك والعدوان ( لهم مغفرة ) أي بسبب ما قيل فهم من الكذب( ورزق كريم ) أي عند الله في جنات النعم ، وفيه وعد بأن تسكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة . قال ابن أنى حاتم حدثنا مخد بن مسلم حدثنا أبو نعم حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحسكم بإساده إلى يحي بن الجزار قال : جاء أسير بن جابر إلى عبدالله فقال لقد سمعت الوليد بن عقبة سكلم اليوم بكلام أعجبني فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في قلبه السكلمة الطبية تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل عنده يتلها فيضمها إليهوإن الرجل الفاجر يكون في قلبه السكلمة الحبيثة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليها ثم قرأ عبد الله ( الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات و الطبيات للطبيين والطيبونالطيبات ) الآية ويشبه هذا مارواه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً ﴿ مثل هذاالذي يسمع الحكمة ثمرلا يحدث إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال اجزر لى شاة فقال اذهب فخدباً ذن أيها مثت فدهب فأخذ بأذن كلب الغنم» وفي الحديث الآخر « الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها »

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَذْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَنُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أَرْجِهُوا فَا رْجِهُوا لَكُمْ تَذَخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أَرْجِهُوا فَا رْجِهُوا هُوَا لَكُمْ اللَّهُ مَا تَنْهُ وَاللَّهُ مِنَا لَكُمْ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَبَكُمُ \* لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ أَنْ تَذْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيها مَتَاعِ " لَكُمْ وَاللهُ مِنْ اللهُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَبَكُمُ وَاللهُ مِنْ اللهُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَبَكُمُ وَاللهُ مِنْ اللهُ ال

هُمَدُه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في استئذان أمرهم أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حق يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده ، وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فان أذن له وإلا انصرف كم ثبت في الصحيح أن أباموسي حين استأذن على عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله ابن قيس يستأذن ؟ اثذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب فلما جاء بعد ذلك قال ما أرجعك ؟ قال إلى استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن له قلينصرف » فقال عمر يؤذن لى وإلى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له قلينصرف » فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا ، فذهب إلى ملا من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقالو : لا يشهد لمك إلا

أصغرنا فقام معه أبو سعيد الحدري فأخبر عمر بذلك فقال ألهاني عنه الصفق بالأسواق. وقال الإمام أحمد حــدثنا عبد الرزاق أخسرنا عمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن النبي على استأذن على سعد بن عبادة فقال « السلام عليك ورحمة الله » فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه فرجع النبي عليه فاتبعه سعد فقال : يارسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني ، ولقد رددت عليك ولم أسمك وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة ثم أدخله البيت فقرب اليه زبيبا فأكل نبي الله فلما فرغ قال ﴿ أَكُلُ طَعَامَكُمُ الأَبْرِارِ . وصلت عليكُمُ الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون » وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي صمعت يحيي بن أبي كثير يقول : حسد ثني عمد بن عُبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال : زارنا رسول الله مالية في منزلنا فقال « السلام عليكم ورحمة » فرد سعد ردا خفيا قال قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال دعه يكثر علينا من السلام فقال رسول الله عليه ﴿ السلام عليكم ورحمـــة الله ﴾ فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله عليه والسلام عليكم ورحمة الله » ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يارسول الله إنى كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خنيا لتكثر علينا من السلام . قال فانصرف معه رسول الله مِرْاقِيْ وأمر له سعد بنسبل فاغتسل ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول ﴿ اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة ﴾ قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسسلم من الطعام فلما أراد الانصراف قرب اليه سسعد لحمارا قد وطيء عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ياقيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اركب » فأبيت فقال « إما أن تركب وإما أن تنصرف » قال فانصرفت وقد روى هذامن وجوه أخر فهو حديث جيد قوى والله أعــلم . ثم ليعلم أنه ينبغي المستأذن على أهــل النزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره لما رواه أبو داود . حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا حدثنا بقية حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبدالله بن بشر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول ﴿ السلام عليكم، السلام عليكم ﴾ وذلك أن الدور لم يكن علمها يومئذ ستور ، انفرد به أبو داود . وقال أبو داود أيضا حدثنا عثمان بن ألىشيبة حدثنا جرير حينئذ قال أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان : سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « هكذا عنك \_ أو هكذا \_ فإعا الاستئذان من النظر » وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن الني صلى الله عليه وسلم رواه أبوداود من حديثه ، وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ لُو أَنْ امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » وأخرج الجاعة من حديث شعبة عن محمد بن النكدر عن جابر قال أتبيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال ﴿ من ذا ؟ ﴾ فقلت أنا قال ﴿ أَنَا أَنَا ﴾ كانه كرهه وإنماكره ذلك لأن هذه اللفظة لايعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أوكنيته التي هو مشهور بها وإلا فكل أحد يعبر عن نفســه بأنا فلا يحصل بها القصود من الاستئذان الذي هو الاستثناس المأمور به في الآية وقال العوفي عن ابن عباس: الاستثناسالاستئذان ، وكذا قال غير واحد ، وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمد عن أبي شهر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية (لاتدخلوا بيوتا غيربيو تسكم حتى تستأنسوا وتسلموا ) قال إنما هي خطأ من الكتاب حتى تستأذنوا وتسلموا وهكذا رواه هشم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله ، وزاد وكان ابن عباس يقزأ (حتى تستأذنوا وتسلموا) وكان يقرأ على قراءة أبى بن كعب رضى الله عنه

وهذا غريب جدا عن ابن عباس وقال هشم أخبرنا مغيرة عن إبراهم قال في مصحف ابن مسعود حتى تسلمواعلى أهلها وتستأذنوا ، وهذا أيضاً رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير ، وقد قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنى عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضَّعَابيس والنبي ﷺ بأعلى الوادي قال فــدخلت على النبي ﷺ ولم أســـلم ولم أســـتأذن . فقال عِنْ البع فقل السلام عليكم أأدخل ، وذلك بعد ما أسلم صفوان ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حمديث ابن جريم به وقال الترمذي حسن غريب لا نعرف إلا من حديثه ، وروى أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال أني رجل من بني عامر اســـتأذن على رسول الله مَرْالِكُمْ وهو في بيته فقال أ ألج ؟ فقال النبي مَرَالِكُمْ خَادِمُهُ ﴿ اخْرِجِ إِلَى هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل السلام عليكم أ أدخل » فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أ أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وقال هشم أخرنا منصور عن ابن سيرين وأخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقني أن رجلا اســـتأذن على النبي عَلِيْتُهُ فَقَالَ أَ أَلِجَ أَوْ أَنْلِجَ ٢ فَقَالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَقَالَ لَمَا رَوْضَةً ﴿ قُومِي إِلَى هَذَا فَعَلَّمِيهُ فَإِنَّهُ لَا « ادخل » وقال الترمذي حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا سعيدبن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمدبن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مِلْكِيم ﴿ السلام قبل السكلام ﴾ ثم قال الترمذي عنبسة ضعيف الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان في إسناده نكارة وضعف ، وقال هشيم قال مغيرة قال مجاهد جاء ابن غمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء فأنى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أ أدخل ؟ قالت ادخل بسلام فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدميه قال قولى ادخل قالت ادخل فدخل . ولا بن أبي حاتم حدثنا أبوسعيد الأشج حدثنا أبونعم الأحول حدثنى خالدبن إياس حدثتني جدتى أم إياس قالت : كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلن ندخل ؟ فقالتُ لا ، قلن لصاحبتكن تستأذن فقالت السلام عليكم أندخل ؟ قالت ادخاوا ثم قالت ( يا أيها الله ين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ) الآية . وقال هشم أخبرنا أشعث بن سوار عن كردوس عن ابن مسعود قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم ، وقال أشعث عن عدى بن ثابت ان امرأة من الأنصار قالت يارسول الله إنى أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد علمها لا والد ولا ولد وإنه لايزال يدخل طى رجل من أهلى وأنا على تلك الحال : قال فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا ) الآية وقال ابن جريج سمعت عطاء بن أبيرباح يخبر عن ابن عباس رضى الله عنه قال : ثلاث آيات جحدهن الناس . قال الله تمالي ( إن أ كرمكم عند الله أتماكم ) قال ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا قال والأدب كله قد جحده الناس قال قلت أستأذن عَى أَخُواتَى أَيْنَامُ فَى حَجْرَى مَمَى فَى بِيْتِ وَاحْسَدَ ؟ قال نعم فرددت عليه ليرخس لى فأبي فقال تحب أن تراها، عريانة ؟ قلت لا قال فاستأذن قال فراجمته أيضاً فقال : أنحب أن تطبيع الله ؟ قال قلت نعم قال فاستأذن . قال ابن جريج وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال : مامن امرأة أكره إلى أن أرى عورتها من ذات محرم قال : وكان يشدد في ذلك ، وقال ابن جريج عن الزهرى ممت هزيل بن شرحبيل الأودى الأعمى انه مع ابن مسمود يقول عليكم الاذن مل أمهاتكم ، وقال ابن جريج قلت لعطاء أيسـتأنك الرجل على امرأته قال لا وهــذا محول على عــدم الوجوب وإلا فالأولى أن يملمها بدخوله ولا يخاجئها به لاختال أن تحكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . وقال أبو جسر بن جرير حسدتنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا محسد بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنهـ قالت كارك عبـ الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أث يهجم منا على أمر يكرهه ، إسسناده صحيح وقال ابن أبى حاتم حدثنا أحمد بنسنان الواسطى حدثنا عبد الله بن يمير حدثنا الأعمش عن عمر وبن مرة عن أ ي هبيرة فال كان عبد الله إذا دخل الدار اســـــأنس تـــكلم ورفع صوته ، وقال مجاهد حتى تستأنسوا قال تنحنحوا أو تنخموا

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال : إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أويحرك نعليه ولهـــذا جاء في الصحيح عن رسول الله مِرْ اللهِ عَرْقِيُّ أنه نهي أن يطرق الرجل أهبله طروقا \_ وفي رواية \_ ليلا يتخونهم ، وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال ﴿ انتظروا حتى ندخل عشاء ـ يعني آخر النهار ـ حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سلمان عن واصل بن السائب حدثني أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستثناس ؟ قال ﴿ يَتَكُمُ الرَّجِلُّ بِتَسْبِيحَةً أُو تُنْكَبِيرَةً أُوتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت، هذا حمديث غريب ، وقال قتادة في قوله ( حتى تستأنسوا ) هو الاستئذان ثلاثًا فمن لم يؤذن له منهم فليرجع أماالأولى فليسمع الحي ، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم : وأما الثالثة فان شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فان للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعنس. وقال مقاتل بن حيان في قوله ( يا أبها الدين آمنوا لاتدخاوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء وكان ذلك تحية القوم بينهم وكان أحدهم ينطلق إلى مساحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت ونحو ذلكِ فيشق ذلك على الرجلِ ولعله يكون مع أهله فنير الله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نفياً نزها من الدنس والقذر والدرن فقال تعالى ( يا أنها الندين آمنواً لاتدخلوا بيوتاً غيربيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا علىأهلها ) الآية وهذا الذي قاله مقاتل: حُسن ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَٰكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ﴾ يعني الاستثنان خيرلكم بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت ( لعلسكم تذكرون ) وقوله تعالى ( فان لم تجدوافهاأحدافلاتدخلوها حتى يؤذن لكم ) وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه فان شــاء أذن وإن شاءلم يأذن ﴿ وإن قيل لكم ارجعوافارجعوا هو أذكى لكم) أى إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده ( فارجعوا هو أذكى لكم )أىرجوعكم أزكى لكم وأطهر ( والله بما تعملونعلم ) وقال قتادة قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمرى كله هذه الآية فماأدركتها أن أستأذن على بعض اخوانى فيقول لى آرجع فأرجع وأنا مغتبط(١) ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِمُوا فَارْجِمُوا هُوأَز كَى لَكُمْ والله بما تعملون علم ) وقال سعيد بن جبير في الآية أي لاتقفوا على أبواب النـــاس وقوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تذخاوا بيوتاً غيرمسكونة) الآيةهد الآية الكريمة أخس من التي قبلها وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كني . قال ابن جريج قال ابن عباس (لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ) ثم نسخ واستثنى فقال تعالى ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونُه فيها متاع لكم وكذا روي عن عكرمة والحسن البصرى وقال آخرون: هي بيوت التجار كالحانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة والأول أظهر والله أعلم ، وقال مالك عن زيد ابن أسلم هي بيوت الشعر

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَهُضُوا مِن أَ بَصَرِهِم وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَسْنَعُونَ ﴾ هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبسارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلاإلى ماأباح لهم النظر إليه وأن يغمضوا أبسارهم عن الحارم ، فإن اتفق أن وقع البصر على عرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريما كارواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أنى زرعة بن عمرو بن جده جرير بن عبدالله البجلي رضى الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمر في أن أصرف بصرى . وكذا رواه البجلي رضى الله عن هدم عن يونس بن عبيد به ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا وقال الترمذي حسن صحيح وفي رواية لبعضهم فقال و أطرق بصرك » يعني انظر إلى الأرض ، والصرف أعم فانه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى والله أعلم وقال أبو داود حدثنا إمماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي ربيعة الأيادي

<sup>(</sup>١) في النسخة الكية : متغبظ .

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى ﴿ يَا عَلَى لَا تَتَبِعَ النظرة النظرة فان لك الأولى وليس لك الآخرة ﴾ ورواه الترمذي من حــديث شريك وقال غريب لانعرفه إلا من حــديثه ، وفي الصحيح عن أى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم والجلوس على الطرقات » قالوا يارسولاالله لابدلنامن مجالسنا تحدث فيها فقال دسمول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ أَبِيتُم فأعطوا الطريق حقه ﴾ قالوا وما حق الطريق يارسول الله ؟ قال « غض البصر وكف الأذى ورد السسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقال أبو القاسم البغوى حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضيل بن حسين ممعت أبا أمامة يقول ممعت رسول الله علي يقول ها كفلوالي بست أكفل لَكُم بِالْجِنْسَةُ ، إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا الرَّتمن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكى» وفي صحيح البخارى « من يكفل لى مابين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة» وقال عبدالرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال كل ماعصى الله به فهوكبيرة وقدد كرالطرفين فقال (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب . واندلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك فقال تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزناكما قال تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون ) الآية وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن ﴿ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت عينك » (ذلك أزكى لهم ) أي أطهر لقاوبهم وأنقى لدينهم كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته، ويروى في قلبه . وررى الإمام أحمد حدثنا عتاب . حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحبي بن أيوب عن عبيدالله بنزحر عن على بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضى الله عنه عن النبي مسلى الله عليه وسلم قال ﴿ مَا مَنْ مَسَلَّمُ يَنظُرُ إلى عاسن امرأة ثم يغض بصر. إلا أخلف الله لهعبادة يجد حلاوتها » وروى هذا مرفوعا عن ابن عمر وحديفةوعائشة رضى الله عنهم ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه، وفي الطبراني من طريق عبدالله بن يزيد عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا ﴿ لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم » وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التسترى قال : قرأناعلى محدبن حفص بن عمر الضرير المقرى حدثنا محيي بن أبى بكير حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أ يبه عن عبد الله بن مسعو درضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه مخافق أبدلته إِيمَانَا يَجِد حَلَاوَتُهَا فِي قَلْبِهِ ﴾ وقوله تعالى( إن الله خبير بما يصنعون )كما قال تعالى (يعلم خائنة الأعين وما تخني الصدور) وفي الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنمه قال: قال رسمول الله مِمَالِيَّةٍ ﴿ كُتُبِّ عَلَى ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق وزنا الأذنين الاستاع وزنا اليدين البطش وزناالرجلين الحطي والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » رواه البخارى تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ماذكر وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد وقد شددكثير من أثمه الصوفية في ذلك وحرمه طائفه من أهل العلم لما فيه من الافتتان وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدنى حدثنا عمر بن سهل المازي حدثني عمر بن محد بن صهبان عن صفوان بن سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه ﴿ كُلُّ عِينَ بِأَكِيةً يوم القيامة إلا عينا غشت عن عارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا غرج منها مثل رأس الدباب من خشية الله » عز وجل

﴿ وَقُلُ لَمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَعْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ماظهرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِ بْنَ بِغُمُرِهِنَ قَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَا مُهُولَتِهِنَّ أَوْءَابَا مُهُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَا وَ اللهُ اللهُ لَيْعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَا مُهُولَتِهِنَّ أَوْءَابَا مُهُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَا وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

بُعُو لَيْهِنَّ أَوْ إِخْوَاٰمِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَاٰمِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخَوَاٰبِهِنَّ أَوْ نِسَاَ مِّهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاْتِ النِّسَاءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمْ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمَلَّكُمْ ثُنْهِ لِحُونَ

هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال الشركاتوكان سبب نزولهذه الآية ماذكره مقاتل بن حيان قال : بلفنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصارى حدث أن أسماء بنت مرثدكانت فيمحل لهافي بني حارثة فجعل النساء يدخلن علما غير متزرات فيبدو مافي أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائهن فقالت أسماء ماأقبيع هذا فأنزل الله تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) الآية فقوله تعالى ( وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن )أى عماحرمالله علمهن من النظر إلى غيرأزواجهن، ولهذا ذهب كثيرمن العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا ، واحتج كثير منهم بمـــا رواه أبوداود والترمذي من حديث الزهري عن نهان مولى أمسلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينها نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله مراية « احتجا منه » فقلت يا رسول الله أليس هوأعمى لا يبصر ناولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوعمياوان أنتا ؟ ألستا تبصرانه » ثم قال الترمذي هـذا حـديث حسن صحيح . وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليــه وســـلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إلهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت . وقوله ( ويحفظن فروجهن ) قال سعيد بن جبير :عن الفواحش وقال قتادة وسفيان عما لا يحل لهن وقال مقاتل عن الزنا ، وقال أبو العالية كل آية نزلت في القرآن يذكر فها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ( ويحفظن فروجهن ) أن لا يراها أحد ، وقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلاماظهر منها ) أى لا يظهرن شيئا من الزينة للاجانب إلامالا يمكن إخفاؤه: قال ابن مسعود كالرداء والثياب يعني على ماكان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدومن أسافل الثياب فلا حرج علها فيه لأن هـذا لا يمكنها اخفاؤه ونظيره في زى النساء مايظهر من إزارها وما لا يمكن اخفاؤه وقال بقول ابن مسعود، الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهم النخمي وغيرهم ، وقال الأعمش عن سعيدبن جبير عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن إلاما ظهرمنها) قال وجهها وكفيها والخاتم . وروى عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهم النخعى وغيرهم نحو ذلك وهذا محتمل أن يكون تفسيرا للزينة الني نهين عن ابدائها كما قال أبو إسحق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبدالله قال في قولة (ولا يبدين زينتهن ) الزينة القرط والدماوجوالخلخال والقلادة ،وفي رواية عنه بهذا الإسنادقال:الزينةزينتان فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتموالسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب وقال الزهرى لا يبدو لهؤلاء الدين ممى الله بمن لأتحل له إلا الأسورة والأخرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلايبدو منها إلا الحواتم ، وقال مالك عن الزهرى ( إلاماظهرمنها) الحاتم والحلخال . وعتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هوالمشهورعند الجمهور ويستأنس له بالحسديث الذي رواه أبو داود في سننه حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا : حدثنا الوليدعن سعيد بن بشير عن تتادة عن خاله بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أني بكر دخلت على الذي صلى الله عليه وسلم وعلمها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال ﴿ يَا أَسَاءَ إِنْ الرَّاةَ إِذَا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هــذا » وأشار إلى وجهــه وكفيه لـكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازى هو مرسل . خاله بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله أعلم وقوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يعني القانع يعمل لها صفات

ضاربات على صدورهن لتوارى ما تحتها من صدرها وتراثبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فانهن لم يكن يفعلن ذلك بلكانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحه بصدرها لايواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرهاوأقرطة آذانها فأمر الله المؤمناتأن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن كما قال تعالى ( يا أيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علمهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) وقال في هذه الآية الكريمة ( وليضربن مخمرهن على جيوبهن ) والحَمْر جمع خمار وهو مايخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسمها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير (وليضربن) وليشددن (بخمرها على جيوبهن) يعنى على النحر والصدر فلايرى منهشى ، وقال البخارى حدثنا أحمد من شبيب حدثنا أَنَّى عَنْ يُونَسُ عَنْ أَيْنَ شَهَابِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائْشَةً رَضِّي اللَّهُ عَنْهَا قالتَ : ترحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ( وليضر بن بخمر هن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها. وقال أيضاً حدثنا أبو نعم حدثنا إبراهم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية (وليضربن غمرهن طي جيوبهن ) أُخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن بهاوقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثني الزنجى بن خاله حدثنا عبد الله بن عبان بن خشم عن صفية بنت شيبة قالت : بينا محن عند عائشةقالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا وإنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا لكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) انقلب رجالهن إلهن يتلون علمهن ما أنزل الله إلهم فها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذى قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإعانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن طي رءوسهن الغربان. ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به ، وقال ابن جرير حمد ثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها . ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به ، وقوله تعالى(ولايبدينزينتهن إلا لبعولتهن ) أى أزواجهن ( أوآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أوأبناء بعولتهنأواخوانهنأوبني اخوانهن أو بني أخواتهن )كل هؤلاء محارمالمرأة يجوز لهما أن تظهر علمهم بزينتها ولكن من غير تبرج وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعنى ابن هارون حدثنا أبو بكريعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعى وعكرمة في هذه الآية ( ولا يبدين زينتهن إلالبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) حتى فرغ منها وقال لم يذكر العمّ ولا الحال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عنسد العم والحال ، فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره . وقوله ( أو نسائهن ) يعني تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون فساء أهل النمة لئلا تصفهن لرجالهن وذلك وإنكان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في نساء أهــل الدمة أشد فانهن لا يمنعهن من ذلك مانع فأما المسلمة فانها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إلها ﴾ أخرجا. في الصحيحين عن ابن مسعود وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسهاعيل بن عياش عن هشام بن الغازى عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أي عبيدة : أما بعدفانه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحامات مع نساء أهل الشرك فانه من قبلك فلايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها . وقال مجاهد في قوله (أو نساعهن) قال نساؤهن المسلمات اليس الشركات من نساعهن وليس للمرأة السلمة أن تنكشف بين يدى مشركة، وروى عبد الله في تفسيره عن الكلى عن أبي صالح عن ابن عباس أو نسائهن قال هن المسلمات لا تبديه لهودية ولانصر انية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا عرم ، وروى سعيد حمد ثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول (أو نسائهن ) فليست من نسأئهن، وعن مكحول وعبادة بن نسى أنهما كرها أن تقبلالنصرانية والهودية والحبوسيةالمسلمة ، فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة قال : قال ابن عطاء عن أبيه قال : لما قدم أصحاب رسمول الله عَالِيُّهُ بيت المقسدس كان قوابل نسائهن الهوديات والنصرانيات فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عُورة ولابد والله أعلم . وقوله تعالى ( أوما ملكت أيمانهن ) قال ابن جرير يعنى من نساء الشركين فيجوز لهما أن تظهر زينتها لها ، وإن كانت مشركة لأنها أمنها وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وقال الأكثرون بل بجوزأن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود حدثنا محمد بن عيسي حدثناأ بوجميع سالمبن ديناز عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه سلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه. لهما قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها فلما رأى الني صلى الله عليه وسلم ماتلتي قال ﴿ إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ، وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة خديجالحصيمولي معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفزارى كان أســود شــديد الأدمة وأنه قد كان الني عليه وهبه لابنته فاطمة فربشــه ثم أعتقته ثم قدكان بعد ذلك كله برزمع معاوية أيام صفين وكان منأشد الناس على على بن أبي طالب رضي الله عنه . وروى الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن نهان عن أم سلمة ذكرت أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿إذا كان لاحداكن مكاتب وكان له ما يؤدى فلتحتجب منه ﴾ ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به وقوله تعالى ( أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ) يعنى كالأجراء والأتباع الله ين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم وله وحوب، ولاهمة لهم إلى النساء ولايشتهونهن قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له . وقال مجاهد هو الأيلم، وقال عكرمة هو المحنث الذي لايقوم ذكره، وكذلك قال غير واحد من السلف ، وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن مخنثا كان يدخل هلي أهل رسول الله سُلي الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولى الاربة فدخل النبي صلى آلله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت أباربع وإذا أدبرت أدبرت بَّان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلا أَرَى هذا يعلم ما همنا لايدخلن عليكم ﴾ فأخرجه فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم . وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أى سلمة عن أمسلمة أنها قالت دخل علها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أ ف أمية يعنى أخاها والخنث يقول : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل باربع وتدبر بأن قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة ﴿ لايدخلن هذا عليك ﴾ أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام ابن عروة وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشةرض الله عنها قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولى الاربة فدخل الني صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينجت امرأة ، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلا أَرى هذا يُعلم ماهمنا لايدخلن عليكم هذا ، فحجبوه ورواه مسلم وأبو داو دوالنسائي من طريق عبد الرزاق به عن أم سلمة وقوله تعالى (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) يعني لمعرهم لايفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يسرف ذلك ويدريه ويغرق بين الشوهاء والحسناء فلا مكن من الدخول على النساء ، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله على الله عليه وسلم أنه قال ﴿إِياكُم والدخول على النساء، قيل يا رسول الله أفرأيت الحجو ؟ قال ﴿ الحجموالوت ﴾ وقوله تعالى ( ولا يضربن بأرجلهن ) الآية كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشى في الطريقي وفي رجلها خلخال صامت لايعلم صوتها ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك ، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو خني دخل في هذا النهي لقوله تعالى ( ولايضربن بأرجلهن ) إلى آخره ومن ذلك أنها تنهي عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيها فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا

هي بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنني عن غنم بن قيس عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عله وسلم أنه قال (كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا » يعنى زانية ، وفي الباب عن أبي هرية وهذا حسن صحيح رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به ، وقال أبوداود حدثنا محمد أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيدالله عن عبيدمولي أبي رهم عن أبي هرية رضى الله عنه قال : لقيته امرأة شم منهار يح الطيب ولذيلها إعسار فقال يا أمية الجبار حثت من المسجد ؟ قالت نعم . قال لها : بطيبت قالت نعم . قال إلى سمعت حي أبالقاسم عن أبي يقول ( لا تقبل أنه صلاة امرأة طبيت لهذا المسجد حتى ترجع فتفسل غسلها من الجنابة » ورواه ابن ماجه عن أبي حير بن أبي شيبة عن سفيان هو ابن عينة به . وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن عن أبي ميد عن الشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج . قال أبو داود حدثنا التعلى حدثنا عبدالعزيز ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشى في وسط الطريق لما فيه من التبرج . قال أبو داود حدثنا التعلى حدثنا عبدالعزيز أنه مع النبي بيالي وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيدالا نصارى عن أبيه هن البيار ومن نانه ليس لكن أن تحتضن الطريق ، عليكن محافات الطريق » قائن المرأة تلمت بالجدار من الصوقها به وقوله تعالى ( وتوبوا إلى الله جيماً أبها المؤمنون لعلم تفلحون ) أي افعاوا ما أمركم به لينعلق بالجدار من لصوقها به وقوله تعالى ( وتوبوا إلى الله جيماً أبها المؤمنون لعلم تفلحون ) أي افعاوا ما أمركم به كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه والله تعالى هو المستعان

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة فقوله تعالى ( وأنسكحوا الأيامى منكم ) إلى آخره هذا أمر بالنزويج . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة قليتزوج فانه أغض فلبصر وأحسن فلفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود وقد جاء في السن من غير وجه أن رسول الله بالله بال

في النكاح . يقول الله تعالى ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر نحوه . وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي « ثلاثة حق طي الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله ، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقد زوج الني مِمُلِيِّةِ ذلك الرجل الذي لم يجدعليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد ومع هذا فزوجه بتلك الرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها مامعه من القرآن . والعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه مافيه كفاية لهاوله ، وأما مايورده كثيرمنالناس طي أنه حديث « تزوجوا فقراء يغنكم الله » فلاأصلله ولم أر. بإسناد قوى ولا ضعيف إلى الآن وفي القرآن غنية عنه وكذاهذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحد والمنة ، وقوله تعالى ( وليستعفف الدين لا يجدون نـكاحاً حتى يغنىهمالله منفضله) هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم « يامعشر الشباب من استطاع منكم ألباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ﴾ الحديث ، وهذه الآية مطلقة والتي في سورة النساء أخص منها وهي قوله ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات \_ إلى قوله \_ وأن تصبروا خير لكم ) أى صبركم عن تزوج الإماء خير لكم لأن الولد يجيء رقيعًا ( والله غفور رحم ) قال،عكرمة فيقوله (وليستعفف الذين لايجدون نـكاحاً ) قال هوالرجل يرى المرأة فـكأنه يشتهي فان كانت له امرأة فليذهب الها وليقض حاجته منها ، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله وقوله تعالى ( وَاللَّهِ يَنْ يَبْتَغُونَ الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خبيراً ) هـذا أمر من الله تعالى السادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون العبد حيلة وكسب يؤدى إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه ، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم وإيجاب بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه ، قال الثوري عن جابر عن الشعي إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه ، وكذا روى ابن وهب عن إساعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح إن يشأ كاتبه وإن يشأ لم يكاتبه وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصرى ، وذهب آخرون إلىأنه يجب على السيد إذاطلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ماطلب أخذاً بظاهر هذا الأمر . وقال البخارى وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ، قال ما أراه إلا واجباً ، وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثر عن أحد، قال: لا ، ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخسيره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة وكان كثير المال فأبي فانطلق إلى عمر رضى الله عنه فقال كاتبه فأنى فضربه بالدرة ويتاو عمر رضى الله عنه ( فــكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) فــكاتبه هكذا ذكره البخارى معلقاً ، ورواه عبد الرزاق أخــبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء : أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال ما أراه إلا واجباً . وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر لتكاتبنه إسناد صحيح ، وروى سعيد بن منصور حدثنا هشم بن جويبر من الضحاك قال هي عزمة وهذا هو القول القدم من قولي الشافي وذهب في الجديد إلى أنه لايجب لقوله عليه السلام « لايحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفس » وقال ابن وهب قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أصمع أحدداً من الأئمة أكره أحداً على أن يكاتب عبده . قال مالك وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب ، وكذا قال الثورى وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وغيرهم واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية ، وقوله تعالى ( إن علمتم فيهم خيراً ) قال بعضهم أمانة وقال بمُضهم صدَّقا ، وقال بعضهم مالا ، وقال بعضهم حيلة وكسبا ، وروى أبوداود في المراسيل عن يحيي بن أي كثير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) قال ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فَيهِمْ حرفة ولاترساوهم كلا على الناس » : وقوله تعالى ( وآ توهم من مال الله الذي آ تاكم ) أختلف المسرون فيه فقال بعضهم معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها ثمرقال بعضهم مقدار الربع ، وقيل الثلث ، وفيل النصف ، وقيل جزء من الكتابة من غير حد ، وقال آخرون بل المراد من قوله (وآتوهم من مال الله اللهي آتاكم) هو النصيب الذي فرض الله لهسم من أموال الزكاة وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بنزيدبن أسلم وأبيه ومقاتل بنحيان واختاره ابن جرير وقال إبراهيم النخعى في قوله (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال حث الناس عليه مولاه وغيره ، وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلى وقتادة ، وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب ، وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب يريد الأداء والقول الأول أشهر ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا هد بن إساعيل حدثنا وكيع عن ابن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن عمراً نه كاتب عبدا له يكني أبا أمية فجاء بنجمه حين حل فقال يا أبا أميةٍ اذهب فاستعن به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لوتركته حتى يكون من آخر نجم ؟ قال أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ ( فسكاتبوهم إن علمتم فيهم خبيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال عكرمة فكانأول نجم أدى في الإسلام ، وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثناهرون بن الغيرةعن عنمسة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبًا لم يضع عنــه شيئًا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع اليه صدقته ، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية (وآتوهم من مال الله الله ي آتاكم ) قال ضعوا عنهم من مكاتبتهم ، وكذا قال مجاهد وعطا. والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم ابن مالك الجزري والسدى ، وقال محمد بن سير سن في الآية كان يعجهمأن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته ، وقال ابن أى حاتم أخبرنا الفضل بنشاذان المقرى أخبرنا إبراهم بنموسي أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرني عطاء ابن السائب أن عبد الله بن جندب أخبره عن على رضى الله عنه عن النبي منافع قال ﴿ ربع الكتابة ﴾ وهــذا حديث غريب ورفعه منكر والأشبه أنه موقوف على على رضى اللهعنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وقوله تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) الآية كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزنى وجعل علمها ضريبة يأخذها منها كلوقت فلماجاء الإسلام نهى اقه المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فها ذكر غير واحد من الفسرين من السلف والحلف في شأن عبد الله بن أي ابن سلول فإنه كان له إماء فسكان يكرههن على البغاءطلبالحراجهن ورغبة فيأولادهن ورياسةمنه فهايزعم . ﴿ ذَكُرَالْآثَارَالُوارَدَةُ فَيَذَلْكُ ﴾ قال الحافظ أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرار رحمه الله في مسنده حدثنا أحمد بن داود الواسطي حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني عبدبن الحجاج حدثنا عمد بن إسحق عن الزهرى قال كانت جارية لعبدالله بن أبي ابن سلول يقال لها معاذة يكرهما على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت (ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء) الآية ، وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لابأس بها فتأبى فأنزل الله هـنـ الآية (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء \_ إلى قوله \_ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهين غفور رحم) وروى النسائي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عنجابر نحوه ، وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن على حــدثنا على بن سعيد حدثنا الأعمش حدثني أبوسفيان عن جابر قال كان لعبد الله بن أبي ابن سلول جارية يقال لهامسيكة وكان يكرهما علىالبغاء فأنزل الله ( ولا تكرهوا فتياتكم علىالبغاء - إلى قوله ومن يكرهمن فإن الله من بعد إكراهمن غفور رحم ) صرح الأعمش بالساع من أبي سفيان بن طلحة ابن نافع فعدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيفة حكاه البزار ، وروى أبو داود الطيالسي عن سلمان بن معاذ عن سماله عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزنى في الجاهلية فولدت أولادا من الزَّنَا فَقَالَ لَمَا مَالِكَ لَا تَرْنَيْنَ قَالَتَ وَاللَّهِ لَا أَرْنَى فَضَرَبُهَا فَأَنْزِلَ الله عز وجل (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) ، وروى البزار أيضا حدثنا أحمد بن داود الواسطى حدثنا أبوعمر و اللخمى يعنى محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن إسحق عن الزهرى عن أنس وضى الله عنه قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي يقال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت (ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا \_إلى قوله\_ ومن يكرهمن فإن اللهمن بعد إكراهمهن غفور رحيم)

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر وكان عند عبد الله بن أبي أسيراً وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لاسلامها وكان عبسد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاءأن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولهده، فقال تبارك وتعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) • وقال السدى أنزلت هذه الآية الكريمة في عبدالله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين وكانت له جارية تدعى معاذة وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضى الله عنه فشكت إليه ذلك فذكره أبو بكر الني صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها فساح عبد الله بن أبي من يعذرنا من عد يغلبنا على مماوكتنافأ نزل الله فهم هذا ، وقال مقاتل بن حيان بلغني والله أعلمأن هــذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما إحداها امها مسيكة وكانت للانسار ، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له فأنزل الله فى ذلك ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) يعنى الزنا ، وقوله تعالى ( إن أردن تحصنا ) هذا خرج مخرج الفالب فلا مفهوم له ، وقوله تعالى ( لتبتغوا عُرض الحياة الدنيا ) أى من خراجهن ومهورهن وأولادهن وقد نهي رسمول الله صلى الله عليهً وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحاوان السكاهي ، وفي رواية ﴿ مهر البغي خبيثوكسبِ الحجام خبيث ، وثمن الـكلب خبيث » وقوله تعالى (ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحم) أى لهن كما تقــدم فى الحديث عن جابر . وقال ابن أبى طلحة عن ابن عباس فان فعلتم فان الله لهمن غفور رحم وإثمهن علىمن أكرههن وكذا قال مجاهد وعطاء الحراساني والأعمش وتتادة : و فال أبو عبيد حدثني إسحق الأزَّرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية ( فان الله من بعد إكر اههن غفور رحم )قال لهن والله لهن والله عنه الزهرى قال غفور لهن ما أكرهن عليه وعن زيد بن أسلم قال غفور رحم للمكرهات ، حكاهن ابن النذر في تفسيره بأسانيده ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن مسعود (فان الله من بعد إكراهين غفور رحم ) لهن و إنمهن على من أكرههن ، وفي الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

ولما فصل تبارك وتعالى هده الأحكام وبينها قال تعالى ( ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ) يعنى القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ( ومثلا من الدين خلوا من قبلكم ) أى خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى كما قال تعالى كما قال تعالى كما قال تعالى كما قال تعالى المن وموعظة للمتقين )أى لن التي الله وخافه . قال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى من غيره أظله الله

﴿ اللهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمَشْكُوهِ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ وُرِّئَ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْ بِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا بُضِيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَانَ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِى ٱللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءَ وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( الله نور السموات والأرض ) يقول هادى أهل السموات والأرض . قال ابن جريج قال مجاهد وابن عباس فى قوله ( الله نور السموات والأرض ) يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرها وقال ابن جرير حدثنا سليان بن عمر بن خاله الرقى حدثنا وهب بنراشد عن فرقد عن أنس بن مالك قال : إن الله يقول نورى هدى واختار هذا القول ابن جرير وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العاليسة عن أبى الماليسة عن أبى الماليسة عن أبى العالمية عن أبى العالمية عن أبى العالمية عن أبى العالمية عن الربيع بن أنس عن أبى العالمية عن أبى الله الموات والأرض مشل بوره ) قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن

فى صدر وفضرب الله مثله فقال ( الله نور السموات والأرض ) فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال : مثل نور من آمن به ، قال فكان أبي بن كعب يقرؤها ( مثل نورمن آمن به )فهوالمؤمن جل الإيمان والقرآن في سدره وهكذا رواه سميد بن جبير وقيس بن سعدعن ابن عباس أنه قرأها كذلك ( مثل نور من آمن بالله ) وقرأ بعضهم (اللهمنور السموات والأرض ) وعن الضحاك ( الله نور السموات والأرض) وقال السدى في قوله ( الله نور السموات والأرض) فبنوره أضاءت السموات والأرض وفي الحديث الذي رواه محمَّد بن إسحق في السيرة عن رسول الله عِنْ إلى أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف ﴿ اعوذ بنوروجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أنَّ بحل ي غضبك أو ينزل ى سخطك لك العتى حتى ترضى ولاحول ولاقوة إلابالله ، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول : ﴿ اللهم لك الحد ، أنت نور السموات والأرض ومن فيهم ، واك الحد أنت قيوم السموات والأرض ومن فهن » الحديث ، وعن ابن مسعود قال إن ربك ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه وقوله تعالى ( مثل نوره ) في هذا الضمير قولان ﴿ أحدها ﴾ أنه عائد إلى الله عز وجلأى مثل هداه في قلب المؤمن قاله ابن عباس (كمشكاة ) ﴿ والثاني ﴾ أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة ، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاء من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه كما قال تعالى ( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا أعراف ، فقوله (كمشكاة ) قال ابن عباس ومجاهد وعمد بن كعب وغير واحد : هو موضع الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور ولهذا قال بعده ( فيها مصباح ) وهو الزبالة التي تضيء . وقال العوفي عن ابن عباس قوله(الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فها مصباح ) وذلك أن الهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يخلص نور الله من دون السهاء ؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال تعالى ( الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة ) والمشكاة كوة في البيت، قال وهومثل ضربه الله لطاعته فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى ، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هي الكوة بلغة الحبشة وزاد بعضهم فقال المشكاة الكوة التي لا منفذ لها وعن مجاهد المشكاة الحدائد التي يعلق بها القنديل والقول الأول أولى وهو أن المشكاة هو موضع الفتيلة من القنديل ولهذا قال ( فيها مصباح ) وهو النور الذي في الزيالة ، قال أبي بن كعب المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدر. وقال السدى هو السراج ( المسباح في زجاجة ) أي هذا الضوءمشرق في زجاجة صافية ، وقال أبي بن كعب وغير واحدوهي نظير قلب المؤمن ( الزجاجة كأنها كوكب درى ) قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر أى كأنها كوكب من در ، وقرأ آخرون درى ودرى بكسر الدال وضمها مع الحمزة من الدرء وهو الدفع ، وذلك أن النجم إدارى به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال، والعرب تسمى مالا يُعرف من الكواكب درارى ، قال أبي بن كعب: كوكب مضيء ، وقال قتادة مضيء مبين ضخم ( يوقد من شجرة مباركة) أي يستمد من زيتزيتون شجرة مباركة (زيتونة )بدل أو عطف بيان (لاشرقية ولا غرية) أى ليست في شرق بقعتها فلاتصل إلها الشمس من أول النهار ولا في غربها فيقلص عنها النيء قبل الغروب بل هي في مكان وسطتعصرها الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا ، وروى ابن أبي حاتم حدثنا محمد من عمار قالحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد أخبر ناعمر وبن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عكر مة عن ابن عباس في قوله (زيتونة لا شرقية ولاغربية)قال هي شجرة بالصحراءلايظلم اشجر ولاجبل ولا كهف ولا يواربهاشي، وهو أجود لزيتها وقال محى بن سعيد القطان عن عمر ان بن جرير عن عكرمة في قوله تعالى (لا شرقية ولا غربية ) قال هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبونعم حدثناعمروبن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكر مةوسألدرجل عن قوله تعالى (زيتونة لا شرقية ولاغربية) قال تلك زيتونة بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت علمها فإذا غربت غربت علمها فذلك أصفى ما يكون من الزيت وقال مجاهد في قوله تعالى (لاشرقية ولا عربية) قال ليست بشرقية لا تصيبها

الشمس إذا غربتولاغربية لاتصيها الشمس إذاطلعت ولكنهاشرقية وغربية تصيها إذاطلعت وإذاغربت.

وعن سعيد بن جبير في قوله (زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء) قال هوأجود الزيت قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب الشرق فإذا أخــذت في الغروب أصابتها الشمس ، فالشمس تصيبها بالغــداة والعشي فتلك لاتعد شرقية ولا غربية . وقال السدى قوله (زيتونة لاشرقية ولا غربية) يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون الشرق ولكنها على رأس جبل أوفى صحراء تصيبها الشمس النهار كله . وقيل المراد بقوله تعالى (لاشرقية ولا غربية) أنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق ولا للمغرب ، وقال أبوجعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كُعب في قول الله تعالى (زيتونة لاشرقية ولا غربية) قال هي خضراء ناعمة لاتصيما الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد يبتلي بها فيثبته الله فيها فهو بين أربع خلال ، إن قال صدق ، وإن حكم عدل ، وإن ابتلي صبر ، وإن أعطى شكر فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات ، قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ زيتونة لاشرقية ولا غربية ﴾ قال هي وسط الشجر لاتصيبها الشمس شرقا ولا غربا ، وقال عطية العوفي (لاشرقية ولا غربية) قال هي شجرة في موضع من الشجريري ظل تمرها في ورقها وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب وقال ابن أبيحاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (الاشرقية ولا غربية) ليست شرقية ليس فيها غرب ، ولا غربية ليس فيها شرق ولكنها شرقية غربية ، وقال محمد بن كعب القرظى ( لاشرقية ولاغربية ) قال هي القبلية ، وقال زيد بن أسلم ( لاشرقية ولا غربية ) قال الشام وقال الحسن البصرى لوكانت هذه الشجرة في الأرض لـكانت شرقية أوغربية ، ولكنه مثل ضربه الله تعالى لنوره ، وقال الضحاك عن ابن ( توقد من شجرة مباركة) قال رجلُ صالح (زيتونة لاشرقية ولا غربية) قال لامهودى ولانصراني، وأولى هـنه الأقوال القول الأول وهو أنها في مستوى مِن الأرض في مُكان فسيح باد ظاهر ضاّح للشمس تقرعــه من أول النهار إلى آخره ليكونذلك أصغى لزيتها وألطفكا قال عيرواحد ممن تقدم ولهذا قال تعالى ( يكادريتها يضيء ولو لمتمسسه نار ) قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت ، وقوله تعالى ( نور على نور ) قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله ، وقال مجاهد والسسدى يعني نور النار ونور الزيت ، وقال أي بن كعب ( نور على نور ) فيو يتقلب في خمسة من النور ، فسكلامه نور ، وعمله نور ، ومدخله نور ، ومخرجه نور ، ومصيره إلى أور يوم القيامــة إلى الجنة وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حــدثني عن قول الله تعالى ( يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار) قال يكاد محمدصــلى الله عليه وســـلم يبين للناس ولو لم يتـكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء . وقالالسدى فيقوله تعالى ( نور على نور ) قال نورالنار ونورالزيت حين اجتمعا أضاءا ولايضيء واحد بغير صاحبه كذلك نورالقرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . وقوله تعالى (يهدى الله لنوره من يشاء) أي يرشــد الله إلى هدايته من يختاره كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهم بن محمد الفزاري حُدثنا الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلي عن عبد الله بن عمرو ممعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِن الله تعالى خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومثكُ فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل » ﴿ طريق أخرى عنه ﴾ قال البزار حدثنا أيوب عن سويد عن يحيي بن أبي عمرو السيباني عن أبيــه عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله مالية يقول « إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نوراً من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل » ورواه البزار عن عبدالله بن عمرو من طريق آخر بلفظه وحروفه . وقوله تعالى ( ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علم ) لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله (ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علم)

أى هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الاضلال . قال الإمام أحمد حدثنا أبوالنضر حدثنا أبومعاوية حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بنمرة عن أبي البحترى عن أبي سعيد الحدرى قال : قال رسول الله عمراته القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه ، وقلب منكوس ، وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر ، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق ، عرف ثم أنكر وأما القلب الصفح فقلب فيه كمثل القرحة بمدها الله الطيب ومثل النافق فيه كمثل القرحة بمدها اللم والقيح فأى المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » إسناده جيد ولم يخرجوه

﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْ كُرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَأَلْآ صَالِ ﴿ رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ السَّهُ لَهُ مِنْ أَلُهُ لَهُ أَنْ تَكُوْلُهُ وَإِلَا صَالِ ﴿ رَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَتَعَانُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ ﴾ وَجَارَةُ وَ إِيتَاءَ الزَّ كُوَا قِينَاهُ لِيَعْمَلُ اللّهُ اللّ

لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح فى الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل مشلا ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبسد فيها ويوحــد فقال تعالى ( في بيوت أذن الله أن ترفع ) أي أمر آلله تعالى بتعاهــدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لاتليق فيها . كما قال على بن أنى طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة (في بيوت أذن الله أن ترفع ) قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيها وكذا قال عكرمة وأبوصالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سلمان ابن أبي خيثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء المفسرين . وقال قتادة هي هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها . وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول : مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزوركرامـــة الزائر رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في تفسيره : وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها وذلك له عُلَّى مَفْرِد يَذُكُر فِيهِ وقد كتبت في ذلك جزءاً على حدة ولله الحمد والمنة ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ، فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ من بني مسجدا يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة ﴾ أخرجا. في الصحيحين وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من بني مسجدا يذكر فيه اسم الله بني الله بيتا في الجنة » وللنسائي عن عمرو بن عنبسة مثله والأحاديث في هذا كثيرة جدا وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الساجد في الدور وأن تنظف وتطيب . رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي ، ولأحمد وأبي داود عن ممرة بن جندب نحوه وقال البخاري قال عمر : ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ، وروى ابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَا سَاء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » وفي إسناده ضعف . وروى أبوداود عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أمرت بتشييد المساجد » قال ابن عباس أزخرفها كما زخرفت الهود والنصاري . وعن أنسرضي الله عنه قال : قال رسول الله مُتَالِقُهُ « لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد » رواه أحمسه وأهل السنن إلا « لا وجدت إنما بنيت الساجد لما بنيت له »رواه مسلم .وعن عمرو بنشعيب عن أبيه عنجد. قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حسن . وعن أبي هريرة رضى الله عنك أن رسول الله مِرْاللهِ قال ﴿ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في السجد

فقولوا لاأربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لاردها اقاعليك » رواه الترمذي وقال-حسن غريب ، وقدروى ابنماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال : خصال لاتنبغي في السجد : لايتخذ طريقاً ولايشهر فيه سلاح ولاينبض فيه بقوس ولاينترفيه نبل ولايمر فيه بلحم فيء ولايضرب فيه حد ولايقتص فيه أحد ولايتخذ سوقا، وعن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها الطاهر وجمروها فيالجمع » ورواءً ابن ماجه أيضًا وفي إسنادهما ضعف ، أما أنه لا يتخدطريقا فقد كره بعض العلماء المرورفيه إلا لحاجة إذاوجد مندوحةعنه ، وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لايصلي فيه ، و أما أنه لا يشهر فيه السلاح ولاينبض فيه بقوس ولاينثر فيه نبل فلما غشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه ، ولهذا أمر رسول الله عَرَالِكُمْ إذامر رجل بسهام أن يقبض طى نصالها لئلا يؤذى أحداكما ثبت ذلك فى الصحيح وأما النهى عن المرور باللحمالي فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذاخافت التلويثُ ، وأما أنه لايضرب فيــه حدولا يقتص منه فلما يخشى من إبجاد النجاسة فيه من المضروب أوالقطوع ، وأما أنه لايتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيــه فانه إنما بني للـكرالله والصلاة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد ﴿ إِن المساجد لم تبن لهذا إنما بنيت للُّ كَرُّ اللَّهُ وَالصَّلَاةُ فَهَا ﴾ ثم أمر بسجل منهاء فأهريق على بوله وفي الحديث الثاني« جنبوا مساجدكم صبيانكم »وذلك لأنهم يلعبون فيــه ولا يناسهم ، وقد كان عمر بن الخطاب وضى الله عنــه إذا رأى صبيانا يلعبون فى المسجد ضربهم بالمُخفقة وهي الدرة وكان يفتش المسجد بعــد العشاء فلا يترك فيه أحــداً « ومجانينــكم » يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم فيؤدى إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك « وبيعكم وشراءكم » كما تقسدم «وخصوماتكي» يعنىالتحاكم والحكم فيه ، ولهذا فصكثير منالعلماء علىأن الحاكم لاينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في موضع غيره لما فيه من كثرة الحكوماتوالتشاجر والألفاظ التيلاتناسبه، ولهذا قال بعده «ورفعأصواتكي» وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله حدثنا يحى بن سعيد حدثنا الجعد بن عبد الرحمن قال : حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد الكندى قال : كنت قائماً في المسجد فحسبني رجل فنظرت فاذا عمر بن الخطاب فقال : اذهب فائتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتها ؟ أو من أنن أنتها ؟ قالا من أهــل الطائف. قال لوكنتها من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسائي : حدثنا سويدبن نصرعن عبد الله ابن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهم عن أبيه إبراهم بن عبد الرحمين بن عوف قال : سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال ، أتدرى أين أنت ؟ وهذا أيضا صحيح وقولَه ﴿ وإقامة حدودكم وسلسيوفكم ﴾ تقدما وقوله ﴿واتخذوا على أبوابها المطاهر » يعني المراحيض التي يستعان بهاعلى الوضوء وقضاء الحاجة . وقد كانت قُريبًا من مسجد رسول الله مَالِظُةِ آبَارِ(١) يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضئون وغسير ذلك . وقوله « وجمروها في الجمع » يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومثذ ، وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى عن عبد الله بن عمر عن نافع ُعن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وســلم كل جمعة . إسناده حسن لابأس به والله أعلم وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال ﴿ صلاة الرجل في الجُماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفا ﴾ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لايخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة . قاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه . ولايزال في صلاة ما انتظر الصلاة . وعند الدارقطني مرفوعا والاصلاة لجار المسجد إلافي المسجد» وفي السنن « بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة» ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمني وأن يقول كاثبت في صحيح البخاري ٣٠ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول (١) في النسخة الكية : أباريق (٢) هو في أبي داود .

الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل السجد يقول ﴿ أُعُوذُ بِاللهِ العظم ، وبوجهه الكرم ، وسلطانه القدم ، من الشيطان الرجم ﴾ قال فاذا قال ذلك قال الشيطانحفظ مني سائر اليوم . وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أوأني أسيد قال : قال رسول الله عَلَيْكُم ﴿ إِذَا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح أبواب رحمتك . وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسألك من فضلك » ورواه النسائي عنهما عن النبي مسلى الله عليه وسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي ﷺ وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجم » ورواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال الإمام أحمسد حدثنا إسهاعيل بن إبراهم حدثنا ليث بن أبي سلم عن عبد الله بن حسين عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله على الله الله الله على الله على الله على الله اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال « اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك » ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى فهذا الذي ذكرناه مع ماتركناه من الأحاديث الواردة فيذلك كله محاذرة الطول داخل فيقوله تعالى ( في بيوت أذن الله أن ترفع) وقوله (ویذکر فها اسمه) أی اسمالله کقوله (یا بی آدم خذوا زینتکم عندکل مسجد) وقوله (وأقیمواوجو هکم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) وقوله ( وأن الساجد لله ) الآية . وقوله تعالى ( ويذكر فها اسمه ) قال ابن عباس يعني يتلي كتابه ، وقوله تعالى ( يسبح له فنها بالغدو والآصال ) أي فيالبكرات والعشيات . والآصال جمع أصبل وهو آخر النهار . وقالسعيدبنجبير عن ابن عبَّاس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعنى بالغدو صلاة الغداة ويعنى بالآصال صلاة العصر وهما أول ما افترض الله من الصلاة فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده . وكذا قالالحسن والضحاك ( يسبح لهفها بالغدو والآصال ) يعني الصلاة ، ومن قرأ من القراء ( يسبح له فها بالغدر والآصال) بفتح الباء من ( يسبح ) على أنهمبي لمالميسم فاعله وقف على قوله ( والآصال ) وقفاتاما وابتدأ بقوله (رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذكرالله) وكأنه منسر للفاعل المحذوف كاقال الشاعر:

ليبك يزيد ضارع لحصومة \* ومختبط مما تطيح الطوائع

كأنه قال : من يبكيه قالهذا يبكيه ، وكأنه قيل من يسبح له فيها، قال رجال . وأماطي قراءة من قرأ (يسبح) بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله (رجال) فيه إشعار بهمهم الباء فجعله فعلا وفاعله (رجال) فلا يحسن الوقف إلاطي الفاعل لأنه تمام الكلام فقوله تعالى (رجال) فيه إشعار بهمهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا المساجد التي هي يبوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه كاقال تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) الآية وأما النساء فصلاتهن في يبوتهن أفضل في المن الرواه أبوداود عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي من قال « صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في مجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحي بن غيلان حدثنا رشدين حدثني همرو عن أبي السمح عن السائب مولى أمسلة عن أم سلمة رضى الله عن رسول الله عن قال: « خير مساجد النساء قعر بيوتهن » وقال أحمد أيضا: حدثنا هرون أخبرنى عيد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصارى عن همته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدى أنها جاءت النبي مرات في نقالت يارسول الله إنى أحب الصلاة معك . قال « قد علمت أنك تحبين الصلاة معى ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد ي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها فكانت والله تصلى فيه حق لقيت الله تعالى ، لم يخرجوه . هذا و يجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذى أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ربح طيب كاثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه الرجال بشرط أن لا تؤذى أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ربح طيب كاثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتمنعوا إماء الله مساجد الله » رواه البخاري ومسلم ، ولأحمد وأبي داود « وبيوتهن خيرلهن » وفي رواية « وليخرجن وهن تفلات » أي لاريح لهن . وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا شهدت إحداكن السجد فلا تمس طيبا ﴾ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ، وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجــد كا منعت نساء بني إسرائيل. وقوله تعالى ( رجال لاتلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله )كقوله تعالى (يا أنها الله ين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ) الآيه وقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودَى الصَّلاَّةُ مِن يُومِ الجُمَّةُ فَاسْعُوا ۚ إِلَى ذَكُرُ اللَّهِ وَذَرُوا البَّبِيعِ ﴾ الآية يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ يبعها وربحها عن ذكر رمهم الدى هو خالقهم ورآزقهم والذين يعلمون أن الذي عنده هو خيرلهم وأنفع بمما بأيدمهم لأن ما عندهم ينفذ وما عنسمد الله باق ، ولهذا قال تعالى ( لاتلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة ) أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم ، قال هشم عن شيبان قال حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث نودى الصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة فقال عبد الله بن مسعود هؤلاءمن الندين ذكر الله في كتابه (رجاللاتلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) الآية وهكذا روى عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن عبـــد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق أ فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت (رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرالله) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مجمد بن عبد الله بن بكير الصنعاني حدثنا أبوسعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن مجير حدثنا أبو عبد ربه قال : قال أبو الدرداء رضي الله إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل يوم ثلثمائة دينار أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد أما إنى لا أقول إن ذلك ليس بحلال ولكني أحب أنأ كون من الله بن قال الله فيهم ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) وقال عمرو بن دينار الأعور كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد السجد فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمرُوا متاعهم فنظرسالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد فتلا سالم هذه الآية ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) ثم قال هم هؤلاء ، وكذا قال سعيد ابن أبي الحسن والضحاك لاتلميهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها . وقال مطر الوراقكانوا يبيعون ويشترون ولسكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يدم خفضه وأقبل إلى الصلاة ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (لا تلهيهم تجارة ولا يبع عن ذكر اقه ) يقول عن الصلاة للكتوبة ، وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس وقال السدى عن العسلا في جماعة . وقال مقاتل بن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها ، وقوله تعالى ( يُخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبعسار ) أى يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال كقوله ( وأنذرهم يوم الآزقة ) الآية وقوله ( إنمـا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبعــار ) وقال تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتما وأسيرا \* إنما نطعم كم لوجه الله لانريد منكم جزاءً ولاشكورا \* إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا \* فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا \* وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) وقوله تعالى ههنا ( ليجزيهم الله أحسن ما عملوا) أي هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم وقوله ( ولزيدهم من فضله)أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم كما قال تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) الآية وقال تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) الآية وقال ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا ) الآية وقال ( والله يضاعف لمن يشاء ) وقال همهنا ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداً فكلهم لم يشربه لأنه كان صائمًا فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان مفطراً ثم تلاقوله ( يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ) رواه النسائي

وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن إبراهم عن علقمة عنه . وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثناعلى ابن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت :قال رسول الله على ابن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت :قال رسول الله على « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الحلائق سيعلم أهل الجمع من أولى بالسكرم ليقم الذين لاتلهيهم تجارة ولا يبع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم يحاسب سائر الحلائق »وروى الطبراني من حديث بقية عن إسماعيل بن عبد الله السكندى عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي متالية في قوله (ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت الشفاعة لمن وحبت الشفاعة لمن وحبت المناعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيمَة يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءَ جَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْنًا وَوَجَدَ ٱللهَ عِندَهُ فَوَ قَلْهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ مَن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِنْ أَوْ كَفُلُمَتِ فِي بَعْرٍ لُجِّي يَغْشَهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجُ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ أَنْ مَن فَوْقِهُ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَاللَّهُ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مُنْ فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِ

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفاركما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا وماثيا وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا ، وقد تكلمنا على كل منها في موضعه بمسا أغني عن إعادته ولله الحمد والمنة . فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين محسبون أنهسم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعدكأنه بحر طام ، والقيعة جمع قاع كجار وجيرة ، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران وهي الأرض الستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب ،، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار وأما الآل فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السهاء والأرض فاذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه فلماا تتهي إليه (لم يجده شيئاً ) فسكذلك السكافر يحسب أنه قد عمل خملا وأنه قد حصل شيئا فاذا وافي الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفساله لم يجد له شيئاً بالسكلية قد قبل إما لعسدم الإخلاص أو لعسدم سلوك الشرع كما قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وقال ههنا ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللهسريم الحساب) وهكذا روى عن أى بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد . وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة البيهود ماكنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد عزير بن الله . فيقال كذبتم ما آنخذ الله من ولد ماذا تبغون ؟ فيقولون يا رب عطشنا فاسقنا فيقال ألا ترون ؟ فتمثل لهم الناركأتها سرب يحطم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون فها ، وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب فأما أصحاب ألجهل البسيط وهم الطاطم الأغشام القلدون لأثمة الكفر المهم البسكم الذين لايمقلون فمثلهم كما قال تصالى ( أو كظامات في بحر لجي ) قال قتادة ( لجي ) هو العميق ( ينشاه موج من فوقهموج من فوقه سـحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ) أى لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب بل كما يقال في الثل الحاهسل أين تذهب ؟ قال معهم ، قيسل قالى أين يذهبون ، قال لا أدرى وقال. العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( يغشاه موج ) الآية يعنى بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر وهي كقوله ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ) الآية وكـقوله (أفرأيت من اتحذ إلهه هواه وأضله الله على علم وغتم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) الآية وقال أن بن كعب في قوله تعالى ( ظلمات بعضها فوق بعض ) فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة ، وعمله ظلمة ، ومدخله ظلمة ، ومخرجه ظلمة ، ومصيره يومالقيامة إلىالظلمات إلىالنار،وقال السدى والربيع بن أنس نحو ذلك أيضاء وقوله تعالى ( ومن لم يحمل الله له نوراً فماله من نور ) أي من لم يهده الله فهو هالك

جاهل حائل باثر كافر كقوله ( من يضلل الله فلا هادى له ) وهذا فى مقابلة ما قال فى مثل المؤمنين ( يهدى الله لنور، من يشاء ) فنسأل الله العظيم أن يجعل فى قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نورا

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَفَّاتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللهُ عَلِمْ مِنا يَغْمَلُونَ \* وَلِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾

يخبر تعمالى أنه يسبح له من فى السموات والأرض أى من الملائكة والأناسى والجان والحيوان حتى الجادكا قال تعالى ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) الآية : وقوله تعمالى ( والطير صافات ) أى فى حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هى فاعلة ولهذا قال تعالى (كل قدعلم صلاته وتسبيحه ) أى كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه فى عبادة الله عزوجل. ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شىء ولهذا قال تعالى ( والله علم بما يفعلون ) ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض فهو الحاكم التصرف الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له ولا معقب لحكمه (وإلى الله الحيرى وله الحد فى الأولى والآخرة بما عملوا ) الآية فهوا لحالق المالك ألاله الحكم فى الدنيا والأخرى وله الحد فى الأولى والآخرة

﴿ أَلَمْ ثَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَقَرَى الْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنزَّلُمِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيها مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاه وَ يَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاه يَكَادُ سَنَا بَرْ قِه يَذْهَبُ بِالْأَبْصَلِ \* يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَعِبْرَةً لَا وَلِي الْأَبْصَلِ ﴾

يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الازجاء ( ثم يؤلف بينه ) أي يجمعه بعد تفرقه ( ثم يجعله ركاما ) أى متراكما أى يركب بعضه بعضاً ( فترى الودق ) أى المطر ( يخرج من خلاله ) أىمنخلله وكذا قرأها ابن عباس والضحاك ، قال عبيد بن عمير الليثي يبعثالله المثيرة فتقم الأرض قما ثم يبعث الله النـاشئة فتنشىء السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله ، وقوله ( وينزل من السهاء من جبال فها من برد ) قال بعض النحاة ( من ) الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض والثالثة لبيان الجنس وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله ( من جبال فيهامن برد ) معناه أن في السهاء جبَّال برد ينزل الله منها البرد ، وأما من جعل الجبال همنا كناية عن السحاب فان من الثانية عنسد هذا لابتداء الغامة أيضا لكنها بدل من الأولى والله أعلم ، وقوله تعالى ( فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء) يحتمل أن يكون المراد بقوله ( فيصيب به ) أي بما ينزل من السهاء من نوعي المطرو البرد فيسكون قوله ( فيصيب به من يشاء )رحمة لهم ( ويضرفه عمن يشاء ) أى يؤخرعنهمالغيث،ويحتملأن يكون المراد بقوله ( فيصيب به) أى بالبرد نقمةعلىمن يشاء لما فيه من نثر عمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم ، وقوله ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) أى كاد ضوء برقه من شدته بخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته . وقوله تعالى ( يقلب الله الليل والنهار) أى يتصرف فهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلا ثم يأخذ من هسذا في هسذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كأن طويلا والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقيره وعزته وعلمه ( إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) أي لدليلا على عظمته تعالى كما قال تعالى ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) وما بعدها من الآيات الكريات

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةً مِّن مَّاءَ فَينْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي

عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاهُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾

يذكر تعسالى قدرته التامة وسلطانه العظم فى خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركانها وسكناتها من ماء واحد ( فمنهم من يمشى على بطنه ) كالحية وما شاكلها (ومنهم من يمشى على رجلين ) كالإنسان والطير ( ومنهم من يمشى على أربع ) كالأنعام وسائر الحيوانات ولهذا قال ( يخلقانه ما يشاء ) أى بقدرته لأنه ما شاءكان وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال ( إن الله على كل شىء قدير )

﴿ لَقَدْ أَنزَ لَنَا ءَا يَلْتِ مُّبَيِّنَتِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى مِمَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيراً جداً وأنه يرشدإلى تفهمها وتعقلهاأ ولى الألباب والبصائر والنهى ولهذا قال ( والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقم )

﴿ وَيَعُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِينٌ مِّهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْ لَيْكَ بِالْمُومِنِينَ \* وَإِذَادُعُوا إِلَى اللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِينٌ مِّهُمْ مُعْرِضُونَ \* وَإِن يَتَكُن لَهُمُ أَكُونًا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ \* وَإِذَادُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَجِينَ اللهُ عَلَيْمِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أَوْ لَئِكَ مُمُ اللّهُ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَجْوِلُوا سَمِعْنَا وَأَطْمُنَا وَأَوْ لَيْكَ مُمُ اللّهُ لِيحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَعْولُوا سَمِعْنَا وَأَطْمُنا وَأَوْ لَيْكَ مُمُ اللّهُ لِيحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَعْولُوا سَمِعْنَا وَأَطْمُنا وَأَوْ لَيْكَ مُمُ اللّهُ لِيحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَعْولُوا سَمِعْنَا وَأَطْمُنا وَأَوْ لَيْكَ مُمُ اللّهُ لِيحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَعْولُوا سَمِعْنَا وَأَطْمُنا وَأَوْ لَيْكَ مُمُ اللّهُ لِيحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَعْولُوا سَمِعْنَا وَأَطْمُنا وَأَوْ لَيْكَ مُمُ اللّهُ لِيحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَعْولُوا سَمِعْنَا وَأَطْمُنا وَأَوْ لَيْكَ مُ اللّهُ لِيحْدِي فَالْ اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَعْولُوا سَمِعْنَا وَأَطْمُ لَوْلَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْسَ اللّهُ وَيَتَعْدِ فَأَوْ لَئْنِكُ مُ الْفَا يُزُونَ ﴾

يخبر تعمالي عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يقولون قولا بألسنتهم ( آمنا باقم وبالرسمول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ) أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون مالا يفعلون ولهذا قال تعسالي ( وما أولئك بالمؤمنين ) وقوله تعمالي ( وإذا دعواً إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ) الآية أي إذا طلبوا إلى اتباع الهمدي فها أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن إتباعه وهذه كقوله تعالى ( ألم تر إلى الدين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك \_إلى قوله \_ رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) وفي الطبراني من حسديث روح بن عطاء عن أني ميمونة عن الحسن عن معرة مرفوعا ﴿ من دعى إلى سلطان فسلم يجب فهو ظالم لاحق له » وقوله تعالى ( وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) أي وإذا كانت الحكومة لهملا علمهم جاءوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله ( مذعنين ) وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودها إلى غير الحق وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم ، فاذعانه أو لا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق بل لأنه موافق لهوا،ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره ولهذا قال تعالى ( أنى قلوبهم مرض ) الآية يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القاوب مرض لازم لما أو قد عرض لهـا شك في الدين أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم ، وأيا ماكان فهوكفر محض والله علم بكل منهم وما هو منطو عليــه من هـــذه الصفات ، وقوله تعـــآلي ( بل أولنك هم الظالمون ) أي بل هم الظالمون الفاجرون ، والله ورسوله مبرآن بما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور تعالى الله ورسوله عن ذلك . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك حدثنا الحسن قال : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن وعلم أن الني سلى الله عليه وسلم سيقضى له بالحق ، وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبي مسلى الله عليسه وسلم أعرض وقال أنطلق إلى فلان فأنزل الله هذه الآية فقال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ كَانَ بِينِهِ وَبِينَ أُخِيهُ شِيء فدعي

إلى حكم من حكام السلمين قأبي أن يجيب فهو ظالم لاحق له » وهسدًا حديث غريب وهو مرسل ، ثم أخبر تعالى عن صمة المؤمنين الستجيبين لله ولرسوله الله في لا يغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله فقال (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ممعنا وأطعنا) أى ممعا وطاعة . ولهسدًا وصفهم تعالى بالفلاح وهو نيل المطلوب والسسلامة من الرهوب فقال تعالى (وأولئك هم المفلحون) وقال قتادة في هده الآية (أن يقولوا ممعنا وأطعنا) ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد ثقباء الأنصار أنه لما حضره الموت قال لابن أخيبه جنادة بن أبي أميسة : ألا أنبئك بهاذا عليك وبماذا لك ؟ قال بلي قال فان عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنسطك ومكرهك وأثرة عليك ، وعليك أن تقيم لسانك بالمدل ، وأن لاتنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعسية الله بواحا فيا أمرت به من شيء نحالف كتاب الله فاتبع كتاب الله . وقال فتادة : ذكر لنا أن يأمروك بمعسية الله بواحا فيا أمرت به من شيء نحالف كتاب الله فاتبع كتاب الله . وقال فتادة : ذكر لنا أن قال وقد ذكر لنا أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه كان يقول : عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله أمر السلمين . رواه ابن أبي حاتم والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة المن ولاه الله أمر المسلمين . رواه ابن أبي حاتم والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة الكثرمن أن محمر في هذا المكان

وقوله (ومن يطع الله ورسوله) قال قنادة: يطع الله ورسوله فيا أمره به وترك مانهياه عنــه ويخش الله فيا مضى من ذنوبه ويتقه فيا يستقبل. وقوله (فأولئك هم الفائزون) يمنى الله بن فازوا بكل خــير وأمنوا من كل شر فى الدنيا والآخرة.

﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْسَنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْنَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا تَفْسِمُوا طَاعَة مُمْرُوفَة إلَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* قُلْ أَلِمِيمُوا اللهُ وَأَلِيمُوا اللهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ مَا خُلِّهُ وَاللَّهُ مَا خُلِمُ وَاللَّهُ وَإِنْ تُطِيمُوهُ تَهْمُدُوا وَمَا طَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ اللَّهِينُ ﴾ وَمَا طَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلّْغُ النَّهِينُ ﴾

يفول تعالى عبرا عن أهل النفاق الله بن كانوا مجلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لأن أمرتهم بالحروج في النزو ليخرجن ، قال الله تعالى (قل لانفسموا) أى لاتحلفوا ، وقوله (طاعة معروفة) قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة أى قد علم طاعتكم إناه على قول لافعل معه وكما حلفتم كذبتم كما قال تعالى (المحلفون لكم لترضوا عنهم) الآية . وقال تعالى (اتخذوا أيمانهم جنة) الآية ، فهم من سجيتهم الكذب حتى فيها مختارونه كما قال تعالى (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع في أحداً أبداً ، وإن قوتلتم لينصرونم ، ولئن نصروهم لينصرونم ، ولئن نصروهم ليول الأدبار ثم لاينصرون) وقيل المهنى فيقوله (طاعة معروفة) أى ليكن أمركم طاعة معروفة أى بالمعروف من ليول الأدبار ثم لاينصرون) وقيل اللهنى فيقوله (طاعة معروفة) أى ليكن أمركم طاعة معروفة أى بالمعروف من غير حلف فكونوا أثم مثلهم (إن الله خبير بما تعملون) أى هوخبير بكم وبمن يطيع بمن يعمى ، فالحلف واظهار الطاعة والباطن مخلافه وإن راج على الخلوق فالحالق تعالى يعلم السر وأخنى لا يروج عليه شيء من التدليس بلهو خبير بضائر عباده وإن أظهروا خلافها ثم قال تعالى (قل أطيموا الرسول) أى اتبعوا كتاب الله وهذاء الأمانة (وعليكم ماجملم) أى بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاء به (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) وقوله (فذكر (وإن تطيعوه تهدوا) وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم (صراط الله الله في السموات وما في الرسول إلا البلاغ المبين) كقوله تعالى (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) وقوله (فذكر وقوله تعالى (وأن تعليعوه تهدوا) وذلك لأنه يدعو إلى صراط منه على (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) وقوله (فذكر وقوله تعالى (وأن تعالى روما على الرسول إلا البلاغ المبين) كقوله تعالى (وأن تعالى نوبان أنت مذكر . لست عليم بحصيطر) قال وهب بن منه ، أوحى الله إلى نبي من أنبياء بن إلى أنه من أنبياء بن إلى إلى من أنبياء بن إلى إلى من أنبياء بن إلى إلى الماله شعاء إلى الماله الماله المعاء الماله المعاء الماله المعاء الماله الماله المهاله الماله الما

أن قم فى بنى إسرائيل فانى سأطلق لسانك بوحى ققام فقال: ياسماء اسمعى ويا أرض أنصتى فإن الله يريد أن يقضى شأناً ويدبر أمراً هو منفذه إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة والآجام فى الغيطان والأنهار فى الصحارى والنعسمة فى الفسقراء واللك فى الرعاة ويريد أن يبعث أميا من الأميسين ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب فى الأسواق لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته ولو يمشى على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه ، أبعثه بشسيرا ونذيراً لا يقول الحنى أقتح به أعينا عميا وآذاناً صما وقاوبا غلفا ، وأسدده بكل أمر جميل ، وأهب له كل خلق كريم ، وأجمل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره ، والحكمة منطقه ، والصدق والوفاء طبيعته ، والعفو والمعروف خلقه ، والحق شريعته والعدل سيرته ، والهدى إمامه ، والإسلام ملته ، وأحمد اسمه ، أهدى به بعد الضلالة ، وأعلم به من الجهالة ، وأرفع والعدل سيرته ، والهدى به بعد النسكرة ، وأكثر به القبلة ، وأغنى به بعد العيلة ، وأجمع به بعد الفرقة ، وأولف بين أمم متفرقة ، وقلوب مختلفة ، وأهواء متشتتة ، وأستنقذ به فئاما من الناس عظيا من الهلكة ، وأجعل أمته خير رواه ابن أي حاتم .

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَلَيْبَدِّلْنَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُو لَيْكَ مُمُ ٱلفَسِفُونَ ﴾

هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة علمه، وبهم تصلح البلاد ، وتخضع لهم العباد. وليبدلنهمن بعد خوفهمن الناس أمنا وحكما فهم وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة : فانه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتحالله عليه مكة وخيير والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها . وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر واسكندرية وهو المقوقس . وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه . ثم لما مات رسول الله عليه واختار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق فلم شعث ما وهي بعد موته رضي الله عنه ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنـــه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام ، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنــه إلى بلاد مصر ، ففتح الله للحيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه الله عز وجل واختار له ماعنده من الكرامة . الأنبياء على مثله في قوة سميرته وكمال عدله . وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالهـا وديار مصر إلى آخرها وأكثر أقلم فارس . وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته وقصر قيصر ، وانتزع يده عن بلاد الشام والمُحدر إلى القسطنطينية ، وأنفق أموالهما فيسبيل الله ، كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله ، عليه من ربه أتبرسلام وأذكى صلاة ، ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت المالك الاسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها ، فغتمت بلاد المغرب إلى أقصى ماهنالك الأندلس وقبرص : وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط ومن ناحية الشرق إلى أقسى بلاد الصين ، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية ، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا ، وخذل الله ملكمهم الأعظم خاقان ، وجبي الحراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بنعفان رضي الله عنه وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة علىحفظ القرآن ، ولهذا ثبت في الصحيح

أنرسول الله عَرَائِيَةٍ قال ﴿ إِنْ الله زوى لَى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها» فها بحن نتقلب فما وعدنًا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد اللك بن عمير عن جابر بن سمرة قال : صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لايزال أمر الناس ماضيا ماولهم اثنـا عشر رجلا » ثم تمكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكامة خفيت عنى فسألت أبي ماذا قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال قال ﴿ كلهم من قریش » ورواه البخاری من حدیث شعبة عن عبذ الملك بن عمیر به ، وفی روایة لمسلم أنه قال ذلك عشیة رجم ماعز ابن مالك وذكر معه أحاديث أخر وفي هــذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خلفة عادلا وليسوا هم بأثمة الشيعة الاثنىءشر فان كثيرا من أولئك لم يكن لهم من الأمر شيء ، فأما هؤلاء فانهم يكونون من قريش يلون فيعدلون وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة ، ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين بل يكون وجودهم في الأمة متنابسا ومتفرقا ، وقد وجــد منهم أربعة على الولاء وهم أبو بكر ثم عمر ثم عبَّان ثم على رضى الله عنهم ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم من شاء الله ، ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى . ومنهم المهدى الذي اسمه يطُّابق اسم رســول الله ﷺ وكنيته كنيته يملأ الأرض عــدلا وقسطا كما ملئت جوراً وظلما وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله على قال « الخلافة بعسدى ثلاثون سنة ثم تكون ملسكا عضوضا » وقال الربيع من أنس عن أبي العاليـة في قولة ( وعدالله الدين آمنوا منكم وعملوا الصـالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفُ الدين من قبلهم وليحكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) الآيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحــده لاشريك له سرًا ، وهم خاتفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بالهجرة إلى المدينــة فقدموها فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خالفين يمسون فى الســــلاح ويصبحون في السلاح فصبروا على ذلك ما شاء الله ثم إن رجلا من الصحابة قال يا رســولُ الله أبد الدهر نحن خائفون هـكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم «لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظم كعتبياً ليست فيه حديدة » وأنزل الله هـ ذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكروعمر وعثمان حتى وقعوا فها وتعوا فيه فأدخل عليهم الخوف فاتخــذوا الحجزة والشرط وغــيروا ففيربهم وقال بعض السلف خلافة أبى بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله ثم تلا هذه الآية، وقال البراء بن عازب نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد ، وهـــذه الآية الــكريمة كقوله تعالى ( واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض ــــــ إلى قوله ـــــ لعلُـــكم تشــكرون ) وقوله تعالى (كما استخلف الذين من قبلهم )كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( عسى ربكم أن مهلك عــدوكم ويستخلفكم فى الأرض ) الآية وقال تعالى ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ) الآيتين . وقوله (وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ) الآية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعسدى بن حاتم حسين وفد عليه ﴿ أَتَعرف الحيرة ؟ ﴾ قال لم أعرفها ولكن قدممت بها قال ﴿ فو الذي نفسي بيــده ليتمن الله هــذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحــد ، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز » قلت كسرى بن هرمز ؟ قال « نعم كسرى بن هرمز ، وليبذلن المال حتى لايقبله أحد ∢قال عدى من حاتم فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد ، ولقد كنت فيمن فتبح كنوزكسرى ابن هرمز ، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله مَرَاكِيْرٍ « بشر هـذه الأمة بالسنا والرفعـة والدين والنصر والتمكين في الأرض ، فمن عمــل منهم عمــل الآخره

للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب » وقوله تعالى ( يعبدونى لا يشركون بى شيئا) قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا هام حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال : بينا أنا رديف النبي عَلَيْهِ على حمار ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل قال « يامعاذ » قلت لبيك يارسول الله وسعديك قال : ثم سار ساعة ثم قال « يامعاذ » تجبل » قلت لبيك يارسول الله وسعديك قال « هل معاذ بن جبل » قلت لبيك يارسول الله وسعديك قال « هل تدرى ما حق الله على العباد ؟» قلت الله ورسوله أعلم، قال « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » قال تدرى ما حق العباد على الله أن لا يعذبهم » أخرجاه في العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال قلت الله ورسول أعلم قال « فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم » أخرجاه في الصحيحين من حديث قعلوا ذلك ؟ قال قلت الله ورسول أعلم قال « فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم » أخرجاه في الصحيحين من حديث أمر ربه وكنى بذلك ذنبا عظها ، فالصحابة رضى الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي عَلَيْتُ بأوامر الله عزوجل والبلاد ، ولما قسر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسهم ، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله يَلِيُّ أنه قال « لا تزال طائفة من أمن ظاهرين على الحق لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم إلى يوم عن رسول الله يَلِيُّ أنه قال « لا تزال طائفة من أمن ظاهرين على الحق لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم إلى يوم عين بنرل عين برمرم وهم ظاهرون » وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها .

﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَواةَ وَءَاتُوا الزَّكُواةَ وَأَطِيمُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُوْ تَمُونَ \* لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فَي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَيْهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

يفول تعالى آمراً عباده المؤمنين باقامة العالمة وهي عبادة الله وحده لاشريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المفلوقين ضعفائهم وفقرائهم ، وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله على أى سالكين وراءه فيا به أمرهم ، وترك ما عنه زجرهم ، لعل الله يرحمهم بذلك ، ولاشك أن من فعل هذا أن الله سيرحمهم كما قال تعالى في الآية الأخرى (أولئك سيرحمهم الله ) . وقوله تعالى (لا تحسبن ) أى لا تظن يا محمد أن (الذين كفروا) أى خالفوك وكذبوك (معجزين في الأرض) أى لا يعجزون الله بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب ولهذا قال تعالى (ومأواهم) أى في الدار الآخرة (النارو لبئس المعير) أى بئس المال مال الكافرين ، وبئس القرار وبئس المهاد

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وما تقدم في أول السورة فهو استئذان

الأجانب بعضهم على بعض ، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الدين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال (الأول) من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) أي في وقت القيلولة لأن الانسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله (ومن بعد صلاة العشاء) لأنه وقت النومفيؤمر الحدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشىمن أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال ولهذا قال (ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعسدهن) أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولاعليهم إن رأوا شيئًا في غير تلك الأحوال لأنه قدأذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم أي في الحدمة وغير ذلك . ويُعتفرُ في الطوافين مالايغتفر في غيرهم ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى الهرة ﴿ إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أووالطوافات . و لما كانت هذه الآية عكمة ولم تنسخ شيء وكان عمل الناس بها قليلا جداً أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس كاقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا يحي بن عبد الله بن بكير حدثني عبدالله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملو ابهن (يا أمها الدن آمنو اليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) إلى آخر الآية ، والآية التي في سورة النساء (وإذا حضر القسمة أولُّو القربي) الآية ، والآية التي في الحجرات (إن أكرمكم عندالله أتفاكم) وفي لفظ له أيضاً من حديث إسماعيل بن مسلم وهوضعيف عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أى رباح عن ابن عباس قال : غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الدينملكت أيمانكم) إلى آخر الآية . وروى أبوداود حدثنا ابن الصباح وابن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه أخسرنا سفيان عن عبيدالله بن أي يزيد مع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإنى لآمر جاريتي هـ نه تستأذن على قال أبو داود وكذلك رواه عطاءعن ابن عباس يأمربه ، وقال الثورى عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي ( ليستأذنكم الدين ملكت أيمانكم) قال : لم تنسخ قلت فان الناس لا يعملون بها فقال : الله المستعان وقال ابن أي حاتم حدثنا الربيع بن سلمان حدثنا ابن وهب أخبرنا سلمان بن بلال عن عمروبن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاً عن الاستئذان في ثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب الستر ، كان الناس ليس لهم سطور على أبوابهم ولاحجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أوولدهأو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله . ثم جاءالله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال ، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ، ورواه أبوداود عن القعني عن الدراوردي عن عمروبن أبي عمر به : وقال السدى كان اناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا الماوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن م وقال مقاتل بن حيان بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسهاء بنت مرثد صنعا للنبي مِلْكُ طعاما فجعل الناس يدخلون بغمير إذن : فقالت أسهاء يارسول الله ما أقبيح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن فأنزل الله في ذلك (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) إلى آخرها وممايدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله (كذلك يبين الله لكم الآيات والله حكم علم ) شم قال تعالى (وإذابلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) يعنى إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فيالعورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجبعلهم أن يستأذنواعلى كلحال يعني بالنسبة إلى أجانهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته ، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث .

قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إذا كان الفلام رباعيا فانه يستأذن مي العورات الثلاث على أبويه ، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير . وقال في قوله (كما استأذن الذين من قبلهم) يعني كما اسستأذن الكبار من ولدالرجل وأقاربه ، وقوله (والقواعد من النساء) قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والشحاك وقتادة

هن اللواتي انقظع عنهن الحيض ويئسن من الولد (اللاتي لايرجون نـكاحاً) أي لم يبقلهن تشوف إلىالتزوج (فليس علمن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينــة) أي ليس علمها من الحجر في التستركما على غيرها من النساء قال أبو داود حدثنا أحمد بن عجد المروزي حدثني على بن الحسمين بن واقد عن أبيسه عن يزيد النحوي عن عكرمــة عنابن عباس (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) الآية فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللآبي لايرجون نـكاحاً الآية . قال ابن مسعود فىقوله ( فليس علمهن جناح أن يضعن ثيابهن ) قال الجلباب أوالرداء وكذلك روى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسمعيد بن جبير وأبي الشمثاء وإبراهم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم ، وقال أبوصالح تضع الجلباب وتقوم بين يدى الرجل فيالدرع والخمار وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبدالله بن مسعود ( أن يضعن من ثيابهن ) وهو الجلباب من فوق الخار فلابأس أن يضعن عند غريب أوغيره بعد أن يكون علها خمار صفيق. وقال سعيد بن جبير في الآية (غير متبرجات بزينة) يقول\ايتبرجن بوضع الجلباب ليرى ماعليهن من الزينة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حـدثنا هشام بن عبد الله حدثنا ابن المبارك حدثني سواربن ميمون حدثنا طلحة بنعاصم عن أم الصاعن (١) أنها قالت دخلت على عائشة رضى الله عنهافقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصرباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق فقالت : يامعشر النساء قصتكن كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات ، أىلا يحل لكن أن يروا منكن محرما . وقال السدى كان شريك لى يقال له مسلم ، وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك فقال إن شئت أدخلتك علمها فقلت نعم فأدخلني علمها فاذا هي امرأة جليلة فقلت لها إن مسلما حَدَثني أنه خضب رأسك فقالت نعم يابني إنى من القُّواعد اللاتي لايرجون نُـكاحاً وقد قال الله تعالى في ذلك ماممعت . وقوله (وأن يستعففن خـيرلهن) أي وترك وضعهن لثيابهن ، وإن كان جائزاً خير وأفضل لهن والله سميع عليم

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَوِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى أَنْهُ الْمَوْتِ الْمَهُ عَلَى أَوْ بَيُوتِ الْحَوْلِ عَلَى أَوْ بَيُوتِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَوْتِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَوْتِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَوْتِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَوْتِ الْحَوْلِ عَلَى الْمُوتِ الْحَوْلِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ ع

اختلف الفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض همنا فقال عطاء الحراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقال إنها نزلت في الجهاد وجعلوا هذه الآية همنا كالتي في سورة الفتح وتلك في الجهاد لامحالة أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد الضعفهم وعجزهم وكاقال تعالى في سورة براءة ( ليس على الضعفاء ولا على المرضي ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحسسنين من سبيل والله غفور رحم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه \_ إلى قوله \_ أن لا يجدوا ما اينفقون ) وقيل المراد همنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات فر بما سبقه غيره إلى ذلك ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه والمريض لا يستوفى من الطعام كغيره فكرهوا أن يؤا كلوهم لئلا يظلموهم قانزل الله هذه الآية رخصة في ذلك وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم ، وقال الضحاك كانوا

(١) لم نر هذا الاسم في كتب أسهاء الرواة وفي النسخة الأميرية أم الضماء

قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذراً وتعززاً ولئلا يتفضاوا عليهم فأنزل الله هذه الآية . وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) الآية قال كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج، أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته فكان الزمني يتحرجون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوتعشيرتهم فنزلت هذه الآيةرخصة لهم، وقال السدى كان الرجل يدخل بيت أيبه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بشيءمن الطعام فلاياً كل من أجل أن رب البيت ليس ثم فقال الله تعالى (ليس على الأعمى حرج) الآية وقوله تعالى ( ولا على أنفسكم أن تأكلوامن بيو تكم) إنما ذكر هذاوهومعاوم ليعطفعليه غيره فى اللفظ وليساوى به ما بعده في الحسكم وتضمن هــذا يبوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه ، وقد جاء في السند والسنن من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ أنت ومالك لأبيك ﴾ وقوله (أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم \_ إلى قوله\_أوماملكتم مفاتحه) هذا ظاهر وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض كما هو مذهب أى حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في الشهور عنهما، ، وأما قوله ( أوما ملكتم مفاتحه ) فقال سعيد بن جبير والسدى :هو خادم الرجل من عبد وقهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف وقال الزهري عن غروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان المسلمون يذهبون في النفير مع رســول الله مَالِيَّةٍ فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون قد أحللنا لسكم أن تأكلوا ما احتجم إليه فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل انهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم ، وإنما نحن أمناء فأنزل الله (أو ما ملكتم مفاتحه ) وقوله (أو صديقكم) أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق علمهم ولا يكرهون ذلك ، وقال قتادة إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أنْ تأكل بغير إذنه وقوله ( ليس عليكم جناح أن تأكاوا جميعاً أو أشــتاتاً ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في هــذهالآية وذلك لما أنزل الله (يا أيها الدين آمنوا لاتاً كلوا أموالكم بينكم بالباطل ) قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل من الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله ( ليس على الأعمى حرج - إلى قوله \_ أو صديقكم ) وكانوا أيضاً يأنفون ويتحرجونأن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره فرخصالله لهم في ذلك فقال ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أوأشتاتاً )وقال قتادة :كان هذاالحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية حتى ان كان الرجل ليسوق الدود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشار به فأنزل الله ( ليس عليكم جناح أن تأ كلو الجميعاً أو أشتاتاً ) فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجامة وإن كان الأكل مع الجاعة أبرك وأفضل كما رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد ابن مسلم عن وحشى بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نأ كل ولا نشبع . قال « لعلكم تأكلون متفرقين ، اجتموا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيــه » ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث الوليدبن مسلم به ، وقد روى ابن ماجه أيضاً من حديث عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله مَالِيِّتُم أنه قال ﴿ كُلُوا جَمِيعًا وَلا تَفْرَقُوا فَإِنْ البُّركَةُ مِعَ الجُمَاعَةُ ﴾ وقوله ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلُّمُوا على أنفسكم ) قال سعيد بن جبير والحسن البصرى وقتادة والزهرى يعنى فليسلم بعضكم على بعض ، وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير ممعت جابر بن عبدالله يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبه قال مارأيته إلا يوجبه قال ابن جريج وأخبرنى زياد عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته فليسلم قال ابن جريم قلت لعطاء أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم ؟ قال لا ولا أوثر وجوبه عن أحد ولكن هو أحب إلى وما أدعه إلا ناسياً . وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله ، وإذا دخلت على أهلك فسلم علمهم وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين وروى الثورى عن عبدالكريم الجزرى عن مجاهد إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله السلام علينا من ربنا ، السلام عليناوعلى عباد الله الصالحين ، وقال

قتادة: إذادخلت على أهلك قسلم عليهم، وإذادخلت بيتا ليس قيمه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه كان يؤمر بذلك. وحدثنا أن اللائكة تردعليه وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن الشي حدثنا عويد بن أبي محمران الجوني عن أبي عن أنس قال: أوصاني النبي علي في بنك بين بيتك به قبل هلك يكثر خير بيتك وصل صلاة وسلم على من لقيك من أمني تمكثر حسناتك، وإذا دخلت بيني بيتك به قسلم على أهلك يكثر خير بيتك وصل صلاة الفحي فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة » . وقوله (تحية من عند الله مباركة طيبة ) قال محمد بن إسحق حدثني داود بن الحسين عن عكر مة عن ابن عباس أنه كان يقول : ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله معمدالة يقول (فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) فالتشهد في الصلاة : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، في الصلاة : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وهكذا في السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم يدعو لنفسه ويسلم . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحق . والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله يمينات من الأحكام الحكمة والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعسالي عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبر وهاو يتعقلوها من الأحكام الحكمة والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعسالي عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبر وهاو يتعقلوها لعلم من الأحكام الحكمة والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعسالي عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبر وهاو يتعقلوها لعلم المهم يعقاون

﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّا اللَّهِ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَدُهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى أَمْرٍ اللَّهِ عَلَى أَنْهُمْ وَأَسْتَنْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ عَلَى أَنْ اللَّهَ عَلَى وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَلُوكَ لِبَدْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لَّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَنْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى وَرَجِيمٌ ﴾

وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لاسيا إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيداً و جماعة أواجهاع في مشورة ونحو ذلك أمرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته ، وإن من يفعل ذلك فانه من المؤمنين الكاملين ثم أمر وسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء ولهذا قال ( فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم ) الآية . وقد قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا حدثنا بشر هو ابن المفضل عن عجلان عن سعيد المقسرى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليا الترمذى والنسائى من حديث عمد بن عجلان به وقال الترمذى حديث حسن

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ فِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُتَسَلِّلُونَ مِنكُمْ فِينَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فَعْنَا أَنْ يُصِيبَهُمْ فَيْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

قال الضحاك عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فقولوا يا نبى الله يا رسول الله وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود: وقال مقاتل في قوله (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمدولا تقولوا يا ابن عبد الله ولكن شرفوه فقولوا يا نبى الله يارسول الله وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) قال أمرهم الله أن يشرفوه

هذا قول وهو الظاهر من السياق كقوله تعالى ( يا أمها الدين آمنوا لاتقولوا راعنا ) إلى آخر الآية وقوله (ياأمهاالدين آمنوا لا ترفعوا أصــواتكم فوق صــوت النبي ، ولا تَجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون \_ إلى قوله \_ إن الدين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون \* ولو أنهم صبروا حتى غرج إلهم لـكان خيرًا لهم ) الآية فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صـلى الله عليه وسلم والـكلام معه وعنــده كما أمروا بتقدم الصدقة قبل مناجاته . والقول الثاني في ذلك أن المني في ( لانجعاوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكي بعضا ) أى لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره فان دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليك فتهلكو احكاه النأبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصرى وعطية العوفى والله أعلم . وقوله ( قد يعلم الله الدين يتسللون منكم لواذاً ) قال مقاتل ابن حيان هم المنافقون كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة ويعني بالحسديث الحطبة فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا باذن من الني النائج في يوم الجمعة بعسد ما يأخسد في الحطبة وكان إذا أراد أحدهم الحروج أشسار بأصبعه إلى النبي صسلى الله عليه وسسلم فيأذن له من غير أن يتــكِلم الرجــل لأن الرجل منهم كان إذاتكام والنبي صــلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته وقال السدى : كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم ، وقال قتــادة في قوله ( قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ) يعنى لواذا عن نبي الله وعن كتابه . وقال سفيان ( قد يعلم الله الله الله الله نسللون منكم لواذا) قال من الصف، وقال مجاهد في الآية ( لواذا ) خلافا . وقوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أي عنأمر رسول الله صلى الله عليه ومنهم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أى فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهراً ( أن تصيبهم فتنه ) أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة ( أو يصيبهم عذاب أليم ) أي في الدنيا بقتل أوحد أو حبس أو نحو ذلك كما روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عهم بن منبه قال هــذا ما حدثنا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مثلي إلى مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فها \_ قال \_ فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتتقحمون فها ﴾ أخرجاه من حديث عبد الرزاق

﴿ أَلاَ إِنَّ فِيهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَمْلُمُ مَا ٓ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَيلُوا وَأَلْهُ بِكُلُّ مَنَ وَعَلِيمٌ ﴾

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه عالم الفيب والشهادة وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم فقال (قد يعلم ما أنتم عليه) وقد للتحقيق كا قال قبلها (قد يعلم الله الذين يتسللون من منكم لواذا) وقال تعالى (قد يعلم الله الغوقين منكم) الآية وقال (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون الله المعوقين منكم) الآية وقال (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون )وقال (قد نرى تقلب وجهك في الساء) الآية فكل هذه الآيات فها تحقيق الفعل بقد كقول المؤذن تحقيقا وثبوتاً: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة .فقوله تعالى (قديعلم ما أنتم عليه) أي هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة كما قال تعالى (وتوكل على العزيز الرحم \_ إلى قوله \_ إنه هو السميع العلم ) وقوله (وما تكون في شأن وما تتاو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى (أفن هو قامم على كل نفس عا كسبت) أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر ، وقال

تعالى (ألاحين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون) وقال تعالى (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به) الآية وقال تعالى (ومامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين) وقال (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يا بس إلا في كتاب مبين) والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. وقوله (ويوم يرجعون إليه) أي ويوم يرجع الحلائق إلى الله وهو يوم القيامة (فينبئهم بما عملوا) أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير كما قال تعالى (ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر) وقال (ووضع الكتب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا) ولهذا قال ههنا (ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ) والحسد لله رب العالمين ونسأله الممام . آخر تفسير سورة التور ولله الحمد والمنة.

﴿ تفسير سورة الفرقان مكية ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى ۚ عَبْدِهِ ۚ لِيَكُونَ لِلمَلْمِينَ نَذِيراً \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَ ۚ قَ الْأَرْضِ وَلَمْ ۚ يَتَخِذْ وَلَداً وَلَمْ ۚ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ ۚ لَهُ مُلْكُ السَّمَو ۚ قَالَارْضِ وَلَمْ ۚ عَنْدِيرًا ﴾ يَتَخِذْ وَلَداً وَلَمْ ۚ يَشَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾

يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم كماقال تعالى (الحمداله الله يأ تزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قبما لينذر بأسار شديدا من لدُّنه ويبشر المؤمنينُ الذين يعملون الصالحات ) الآية وقال ههنا ( تبارك ) وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة ( الذي نزل الفرقان ) نزل فعل من التسكرر والتكثر كفوله ( والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ) لأن السكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعــد آيات وأحكاما بعد أحكام وسوراً بعــد سور وهـــذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ، ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا ) ولهذا سهاه ههنا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال ، والغي والرشاد والحلال والحرام وقوله (على عبدم) هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته كما وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراءفقال (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا). وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا )وكذلك وصفه عندإنزال الكتاب عليه وتزول الملك إليه فقال ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نديرا ) وقوله ( ليكون للعالمين نذيرًا ) أي إنما خصه بهذا الكتاب المفصل العظم البين الحكم الذي ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حميد ) الذي جعله فرقانا عظما ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالحضراء ويستقل على الغبراء كماقال مَالِقَةٍ « بعث إلى الأحمر والأسود » وقال « إنى أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»فذ كرمنهن: أنه «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ﴾ كما قال تعالى ( قل يا أنها الناس إنى رسول الله إلى يجميعا) الآية أي الذَّى أرسلني هو مالك السموات والأرض الذي يقول الشيء كن فيكون وهو الذي يحيى ويميت، وهكذا قال ههنا (الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في اللك) ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك . ثم أخر أنه (خلق كل شيء فقدره تقديراً) أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره

﴿ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِمَةً لاَّ يَخْلُفُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّاوَلاَ نَفْعَاوَ لايَه ليكُونَ مَوْتًا وَلاَ خَيُوةً وَلاَ نَشُورًا ﴾

يخبر تعالى عن جهل المشركين في انخاذهم آلهة من دون الله الحالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ومع هذا عبدوا معه من الأصنام مالا يقدر على خلق جناح بعوضة بل هم مخاوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعافكيف يملكون لعابديهم ؟ ( ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ) أى ليس لهم من ذلك شيء بلذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحي ويميت ، وهو الذي يعيد الحلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم (ما خلقه ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ) كقوله (وما أمرنا إلا واحدة كلح البصر ) وقوله (فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون) فإذاهم بالساهرة ) ( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون) فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا تنبغي العبادة إلا له لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو الذي لا وله ولا والد ولا عديل ولا بديل ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفواً أحد

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ مَلْذَا إِلَّا إِنْكُ ٱفْتَرَلْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمُ وَاخَرُونَ فَقَدْ جَآمُوظُلْمَا وَزُورًا \* وَقَالُوا أَسَلْطِيرُ ٱلْأُولِينَ ٱكْتُولِينَ الكُنْتَابَهَا فَهِي كُنْ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا \* فَلْ أَنزَلَهُ ٱللَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَقَالُوا أَسَلْطِيرُ ٱلْأُولَةُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَقَالُوا أَسَلْطِيرُ ٱلْأُولَةُ اللَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَأَصِيلًا \* فَلْ أَنزَلَهُ ٱللَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَأَلْ رَضِي إِنّهُ كَانَ غَنُورًا رَّحِيماً ﴾

يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن ( إن هذا إلا إفك ) أي كذب (افتراه) يعنون النبي صلى الله عليه وسلم ( وأعانه عليه قوم آخرون ) أي واستعان على جمعه بقوم آخرين فقال الله تعــالي ( فقد جاءوا ظلما وزوراً ) أي فقد افتروا هم قولا باطلاً وهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فها زعموه ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ) يعنون كتب الأوائل أى استنسخها ( فهي تملي عليه ) أى تقرأ عليه ( بكرة وأصيلا ) أى في أول النهار وآخره وهـندا الـكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه فانه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعانى شيئا منالكتابة لا فى أول عمر. ولا فى آخر. وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنة وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن الكذبوالفجوروسائر الأخلاق الرذيلةحتى إنهم كانوا يسمونه في صغره ، وإلى أن بعث الأمين ، لما يعلمون من صدقه وبره فلما أكرمه الله بمما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها وحاروا فها يقذفونه به فتارة من إفكهم يقولول ســـاحر وتارة يقولون شاعر وتارة يقولون مجنون وتارة يقولون كذاب،وقال الله تعمالي ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) وقال تعمالي فيجواب ماعاندوا همنا وافتروا ( قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ) الآية أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين اخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الحارج ماضيا ومستقبلا (الذي يعلم السر) أي الله الذي يعلم غيب السموات والأرض، ويصلم السرائر كعلمه بالظواهر ، وقوله تعـالى ( إنه كان غفورا رحما ) دعاء لهم إلى التوبة والانابة وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلم عظم ،مع أن من تاب إليه تاب عليه، فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ماقالو ايدعوهم إلى التوبة والاقلاع عماهم فيه إلى الإسلام والهدى كما قال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومامن إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لبمسن الدين كفروا منهم عداب ألم \* أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ) وقال تعالى ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهتم ولهم عذاب الحريق ) قال الحسن البصرى: انظروا إلى هذا الكرموالجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة

﴿ وَقَالُوا مَالِ مَلْذَا أَلَرْ سُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْ لَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِلَكٌ فَيَرَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا \*

غبر تعالى عن تعنت الكفاروعنادهم وتسكذيهم للحق بلاحجة ولادليلمنهموإيما تعللوا بقولهم ( مالهذا الرسول يأكل الطعام) يعنون كماناً كله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه (ويمشى فى الأسواق) أى يتردد فنها وإلىهاطلباللتكسب والتجارة (لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا) يقولونهلاأنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهداً على صدقما يدعيه وهــــذاكما قال فرعون ( فاولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ) وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم ولهذاقالوا (أويلقي إليه كنز) أى علم كنز ينفق منه ( أو تكون له جنة يأكل منها )أى تسيرمعه حيث سار ، وهــذا كله سهل يسير على الله ولكن له الحـكمة في ترك ذلك وله الحجة البالفــة ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا ) قال الله تعالى ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضاوا ) أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحرمسحور مجنون كذاب شاعر ولكلها أقوال باطلة كل أحمد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك ولهذا قال ( فضاوا )عن طريق الهدى ( فلا يستطيعون سبيلا ) وذلك أن كلمن خرج عن الحقّ وطريق الهـــدى فانه ضال حيثًا توجه لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه إن شاء لآتاه خيرًا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن فقال ( تبارك الدي إن شـــاء جعل لك خيرًا من ذلك ) الآية ، قال مجاهد يعني في الدنيا قال وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصر اكبيرا كان أو صغيرا قال سفيان الثورى عن حبيب بن أنى ثابت عن خيثمة قيل للنبي سلى الله عليمه وسلم إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبيا قبلك ، ولا نعطى أحدا من بعــدك ولا ينقص ذلك ممالك عند الله فقال ﴿ اجمعوها لى في الآخرة » فأنزل الله عز وجل في ذلك ( تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ) الآية وقوله ( بل كذبو ابالساعة ) أى إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال ( وأعتدنا) أي أرصدنا ( لمن كذب بالساعة سعيرا ) أي عذابا ألما حارا لا يطاق فى نار جهنم قال الثورى عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير ( السعير ) وادمن قبيح جهنم وقوله ( إذا رأتهم ) أى جهنم ( من مكان بعيد ) يعني في مقام المحشر . فال السدى من مسيرة مائة عام ( ممعوا لهما تفيظا وزفيرا ) أى حنقا عليهم كما قال تعسالي ( إذا ألقوا فيها ممعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ) أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله،وروى ابن أبي حاتم حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخنف الواسطى أنه ممع عجمد بن الحسن الواسطى عن أصبغ بن زيد عن خاله بن كثير عن خاله بن دريك بإسناده عن رجل من أصحاب النبي برائيج فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من يقل على مالم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو التمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار ــ وفي رواية ــ فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا » قيل يا رسول الله وهل لهــا من عينين ؟ قال أما سمعتم الله يقول ( إذا رأتهم من مكان بعيد ) » الآية ورواه ابن جرير عن محمد بن خداش عن عجــد ابن يزيد الواسطى به وقال أيضاً حدثنا أبي حدثنا على بن محدالطنافسي حدثنا أبو بكر بن عياش عن عيسي بن سلم عن أبى وائل قال خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خيثم فمروا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى

حديدة في النار ، وينظر الريبع بن خيثم الها فتايل الربيع ليسقط فمر عبد الله على أتون على شاطىء الفرات فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيراً ) قصعق يعني الربيح وحملوه إلى أهل بيته فرابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق رضى الله عنه ، وحدثنا أبى حدثنا عبد الله بن رجاء حسدثنا إسرائيل عن أي يحي عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير ثم تزفر زفرة لايبقي أحد إلاخاف ، هكذا رواه ابن أبي حاتم باسناده مختصرا ، وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أحمد ابن إبراهم الدورقي حدثنا عبيد الله بن موسىأخبرنا إسرائيل عن أي يحيي عن مجاهد باسـناده إلى ابن عباس قال: إن الرجل ليجز إلى النار فتنزوى وتنقبض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمن مالك ؟ قالت إنه يستجير مني فيقول أرساوا عبدي وإن الرجل لبحر إلى النار فيقول يارب ما كان هذا الظن بك فيقول فما كان ظنك ؟ فيقول أن تسعى رحمتك ، فيقُول أرسلوا عبدى وإن الرجل ليجر إلىالنار فتشهق اليه النار شهقة البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لايبقى أحد إلا خاف وهذا إسناد صحيح : وقال عبد الرزاقأخبرنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله (سمعوالها تغيظًا وزفيرًا ) قال إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا ني مرسل إلا خر لوجهه ترتعد فرائصه حتى إن إبراهم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول : رب لا أسألك اليوم إلا نفسى . وقوله ( وإذا ألقوا سنها مكانا ضيقا مقرنين ) قال قتادة عن أبي أيوب عن عبسد الله بن عمرو قال : مشل الزج في الرمح أي من ضيقه . وقال عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن يحي بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ســـثل عن قول الله ( وإذا ألقوا منها مكانا ضيقامقرنين ) قال « والذي نفسي بيده ! إنهم ليستكرهون في الناركما يستكره الوتد في الحائط» وقوله (مقرنين) قال أبوصالح يعني مكتفين (دعوا هنالك ثبوراً) أي بالويل والحسرة والحيبة (لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً ) الآية . روى الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن على بن يزيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادى ياثبوراه وينادون ياثبورهم حتى يقفوا علىالنار فيقول ياثبوراه ويقولون ياثبورهم فيقال لهم لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً ، وادعوا ثبوراً كثيراً » لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن عفان به ، ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به . وقال العوفى عن ابن عباس في قوله (لاندعوا اليوم ثبوراً واحداً ) الآية أىلاندعوا اليوم ويلا واحداً وادعوا ويلاكثيرا ، وقال الضحاك الثبور: الهلاك والأظهر أناائهور يجمع الهلاك والويل والحسار والدمار كماقال موسى لفرعون ﴿ وَإِنَّى لأَظْنَكَ يافرعون مثبوراً ﴾ أى هالكا قال عبد الله بن الزبعرى

إذ أجارى الشيطان في سبن الغ من ومن مال ميله مثبور

﴿ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآة وَمَصِيرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآمُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآة وَمَصِيرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآمُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآة وَمَصِيرًا ﴾ تَخْلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْنُولًا ﴾

يقول تعالى: يا محد هذا الذى وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فتلقاهم بوجه عبوس وتغيظ وزوير ويلقون فى أما كينها الضيق مقر نين لا يستطيعون حراكا ولا استنصارا ولا فكاكا محساهم فيسه أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده التي أعسدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيرا على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مآلهم اليها (لهم فيها ما يشاءن) من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر وعير ذلك مما لاعين رأت ولا أذن صمعت ولا خطر على قلب أحد وهم فى ذلك خالدون أبدا دائماً سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولا وهدا من وعد الله الذى تفضل به عليهم وأحسن به إليهم ولهذا قال (كان على ربك وعدا مسئولا) أى لابد أن يقع وأن يكون كما حكاه أبوجعمر بن جرير عن بعض علماء

العربية أن معنى قوله ( وعدا مسئولا ) أى وعدا واجبا . وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (كان على ربك وعدا مسئولا ) يقول فسألوا الذى وعدهم وتنجزوه ، وقال محمد بن كعب القرظى فى قوله ( كان على ربك وعدا مسئولا ) إن الملائكة تسأل لهم ذلك ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ) . وقال أبوحازم إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون ربنا عملنا لك بالذى أمر تنا فأنجز لنا ماوعد تنا فذلك قوله ( وعدا مسئولا ) وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار ثم التنبيه على حال أهل الجنة كاذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة ومافيها من النضرة والحبور ثم قال ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ، إنا جعلناها فتنة المظالمين ، إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ، طامها كأنه رءوس الشياطين ، فإنهم لآكاون منها فالثون منها البطون ، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباء هم ضالين ، فهم على آثار هم يهرعون ) .

﴿ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَقُولُ وَأَنتُمُ ۚ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى لَمُؤُلَآ وَ أَمْ هُمْ ضَأُوا السّبِيلَ \* قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَنِي لَنَاأَن نَتَّخِذَ مِن دُو نِكَ مِن أَوْ لِيَاءَ وَ لَكِن مَّتَعْمَهُمْ وَوَابَا وَمُ حَتَّىٰ نَسُوا اللهِ عَنْ وَكَانُوا سُبْحَنَكُ مَا كَانَ يَنْبُوا أَلَهُ عَنْ اللّهِ مَن كُمْ خَتَى لَنَا أَن نَتْبُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ مَا كُمْ خَتْ اللّهُ مَا يَقُولُونَ فَمَا تَشْتَطِيعُونَ مَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنَكُمْ فَذُ تُومُ عَذَا بَا "كَبِيرًا ﴾ قَوْمًا بُورًا \* فَقَدْ كَذَا بُورًا \* فَقَدْ كَذَا بُورًا \* فَقَدْ كَذَا بُورًا \* فَقَدْ كَانُوا فَيَا تَقُولُونَ فَمَا تَشْتَطِيعُونَ مَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنَا مَا كُمْ فَيُولُونَ فَمَا تَشْتَطِيعُونَ مَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنَا مَا مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يقول نمالى عبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائسكة وغيره فقال (ويوم بحشرع وما يعبدون من دون الله عالى عبادى هؤلاء) الآية أى فيقول تبارك وتعالى للمعبودين أأتم دعوتم هؤلاء إلى عبادت من دونى أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منهي لهم كاقال الله تعالى (وإذقال الله ياعيسى ابن مرسم أ أنتقلت للناس اغذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقدعامته تعلم مافي نفسى ولا أعلم مافى نفسك إنك أنت علام الغيوب ماقلت لهم إلاما أمرتنى به ) الآية ولهذا قال تعالى مغبراً عما يجيب به للعبودون يوم القيامة (قالوا سبحانك ماكان ينبغى لنا أن تتخذ من دونك من أولياء) أى ليس للخلائق كلم أن يعبدوا أحدا سواك لا عن ولام فنحن مادعوناهم إلى ذلك بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن برآء منهم ومن عبادتهم كا قال تعالى (ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائسكة أهؤلاء إيا كم كانوا يبدون قالوا سبحانك) الآية وقرأ آخرون (ماكان ينبغى لنا أن تتخذ (ا) من دونك من أولياء) أى ماينبغى لأحد أن يبدون قالوا سبحانك) الآية وقرأ آخرون (ماكان ينبغى لنا أن تتخذ (ا) من دونك من أولياء) أى ماينبغى لأحد أن يبدون أنوا عبد لك فقراء إليك وهى قريبة المعنى من الدعوة إلى عبادتك وحدك لاشريك لك (وكانوا قوما نبوراً) قال ابن عباس أى هلكى ، وقال الحسن البصرى ومالك عن الزهرى أى لاخسير فيهم . وقال الحسن البصرى حين أسلم :

یارسول الملیك إن لسانی راتق مافتقت إذ أنا بور إذ أجاری الشیطان فی سسنن اله می ومن میسسله مثبور

قال الله تعالى ( فقد كذبوكم بما تقولون ) أى فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زغمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلنى كقوله تعالى (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون \* وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) وقوله ( فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ) أى لا يقدرون على صرف العداب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم ( ومن يظلم منكم ) أى يشرك بالله ( نذقه عذابا كبيراً )

<sup>(</sup>١) أى بضم النون وفتح الحاء .

﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا قَبِلْكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ الطَّمَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَمَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فَعَنَّةً أَنْصَبُرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾

يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأ كلون الطعام و يحتاجون إلى التغذى به وبمشون في الأسواق المتكسب والتجارة وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم فان الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والحوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذى لب سلم وبسيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى) وقوله ( وما جعلناهم جسدا لا يأ كلون الطعام) الآية وقوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أنصبرون ) أى اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطبع ممن يعمى ولهذا قال ( أتصبرون و كان ربك بصيرا ) أى بمن يستحق أن يوحى إليه كما قال تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) ومن يستحق أن يهديه الله الرسلهم بهومن لا يستحق ذلك ، وقال محمد بن إسحق فى قوله ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ) قال: يقول الله لو شتت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون لفعلت ولكنى قد أردت أن أبتلى العباد بهم وأبتليكم بهم وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن رسول الله يقول الله تعالى إنى مبتليك ومبتلى بك » وفى المسند عن رسول الله من المسلم غن عياض بن حماد عن رسول الله تعالى النهب والفضة » وفى الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبداً رسولا فاختار أن يكون عبداً رسولا

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلاَ أَ زِلَ عَلَيْنَا الْمَلَئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنَا لَقَدَاسُتَكُبْرُوافِيأَ نَفُسِهِم وَعَتَوْا عُتُوا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنُوا اللَّهُ عَنُوا اللَّهُ عَنُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا

يقول تعالى محبرا عن تعنت الكفار في كفرهم ، وعنادهم في قولهم ( لولا أنزل علينا الملائكة ) أى بالرساله كا تزل على الأنبياء كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى ( قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله ) ومحتمل أن يكون مرادهم ههنا ( لولا أنزل علينا المسلاكة ) فيراهم عيانا فيخبرونا أن محمداً رسول الله كفولهم ( أو تأى بالله والملائكة قبيلا ) وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحان ولهذا قالوا ( أو نرى ربنا ) ولهذا قال الله تعالى ( لهد استكبروا في أنفسهم وعنوا عنوا كبيرا ) وقد قال تعالى ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلهم الموتى ) الآية وقوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المحبرمين ويقولون حجرا محجورا )أى هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم بل يوم يرونهم لابشرى يومئذ لهم وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار ، والفضب من الجبار فتقول الملائكة بالمكافر عند خروج روحه : أخرحى أيتها النفس الحبيثة في الجسد الخبيث ، أخرجى إلى سموم وحميم وظل من محموم وتوهم وأدبارهم ) الآية وقال تعالى ( ولو ترى إذ الظالمون في حجرات الموت والملائكة بالسطوا أبديهم )أى بالضرب وجوههم وأدبارهم ) الآية وقال تعالى ( ولو ترى إذ الظالمون في حجرات الموت والملائكة بالسطوا أبديهم )أى بالضرب ( أخرجوا أنفسكم اليوم بجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) ولهذا وألى هذه الآية الكريمة ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ) وهذا بخلاف حال المقاموا تنزل عليم قانهم يبشرون بالحيرات ، وحصول المسرات . قال الله تعمالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليم الملائكة أن لا مخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحذة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الحديث الصحيح عن البراء بنعازب :ان

الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجى أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب إن كنت تعمرينه ، اخرجى إلى روح وريحان ورب غير غضبان . وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم عند قوله تعالى (يثبت الله الدين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) وقال آخرون : بل المراد بقوله (يوم يرون الملائكة لابشرى) يعنى يوم القيامة ، قاله مجاهد والضحاك وغيرها ، ولا منافاة بين هذا وما تقدم فان الملائكة في هذين اليومين يوم المات ويوم المعاد تنجلى المؤمنين والسكافرين فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوات ، وخبر الكافرين بالحيبة والحسران فلا بشرى يومئذ المجرمين (ويقولون حجرا محجورا) أى وتقول الملائكة المكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم . وأصل الحجر المنع ومنه يقال حجر القاضى على فلان إذا منعه التصرف إما لفلس أو سفه أو صغر أو تحو ذلك ، ومنه سمى الحجر عند البيت الحرام الأنه يمنع الطواف أن يطوقوا فيه وإنما يطاف من ورائه ومنه يقال للعقل حجر الأنه يمنع صاحبه عن تعاطى مالا يليق والفرض أن الضمير في قوله (ويقولون) عائد على الملائكة هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والمسحاك وقتادة وعطية العوفى وعطاء الحراساني وخصيف وغير واحد واختاره ابن جرير

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعم حــدثنا موسى يعني ابن قيس عن عطيةالعوفيءن أبي سعيد الحدري في الآيه ( ويقولون حجراً محجوراً ) قال حراما محرما أن يبشر بما يبشر به المتقون ، وقد حكى ابن جرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين ( يوم يرون الملائكة ) أى يتعوذون من الملائكة ، وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقول ( حجراً محجوراً ) وهــذا القول وإن كان له مأخذ ووجه ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد لا سما وقد نص الجمهور على خلافه ، ولكن قد روى ابن أبى نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله ( حجراً محجوراً ) أي عوداً معاذاً فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي بجيح عن مجاهد أنه قال ( حجراً محجوواً )عواذاً معاذاً الملائكة تقول ذلك فالله أعلم . وقوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ) الآية هذا يومالقيَّامة حين يحاسب الله العبادعلي ما عماوه من الخير والشر فأخبر أنه لا يحصل لهُوُلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منحاة لهم شيء ، وذلك لأنها فقدتالشرطالشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لًا كُون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل ، فأعمال السكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينتذولهذاقال تعالى (وقدمنا إلى ماعماوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) قال مجاهد والثورى ( وقدمنا ) أي عمدنا وكذا قال السدى وبعضهم يقول أتينا عليه . وقوله تعالى ( فجعلناه هباء منثورا ) قال سفيان الثورى عن أبي إسحق عن الحارث عن على رضي الله عنه في قوله ( هباء منثورا ) قال شعاع الشمس إذادخل الكوة، وكذا روى من غير هسذا الوجه عن على ، وروى مثله عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدى والضحاك وغرهم ، وكذا قال الحسن البصري هو الشعاع في كوة أحدكم ولو ذهب يقبض عليمه لم يستطع . وقال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس (هباءمنثورا )قال هو الماء المهراق ، وقال أبو الأحوص عن أبي إسحق عن الحارث عن على ( هباء منثورا ) قال الهباء وهج الدواب ، وروى مثله عن ابن عباس أيضا والضحاك وقاله عبد الرحمن بنزيدبن أسلم وقال قتادة في قوله ( هباء منثورا) قال أمارأيت يبس الشجر إذا ذرته الريم ؟ فهو ذلك الورق ، وقال عبد الله ابن وهب أخبرني عاصم بن حكم عن أبي سريع الطائي عن عبيد بن يعلى قالوإن الهباء الرماد إذا ذرته الريم وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدواً أنها على شيء ، فلمــا عرضت على الملك الحسكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أجدا إذا إنها لاشيء بالسكلية ، وشهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالحكلية كما قال تعمالي ( مثل الذين كفروا بربهم أعممالهم كرماد اشتدت به الريم ) الآية وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى \_ إلى قوله تعالى \_ لا يقدرون على شيء بماكسبوا) وقال تعالى ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يُحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ) وتقدم الـكلام على تفسير ذلك ولله الحميد والمنة . وقوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) أي يوم القيامة ( لا يستوى

أصحاب النار وأصحاب الحنة أصحاب الجنة همالفائزون) وذلك أنأهل الجنة يصيرون إلىالدرجات العاليات والغرفات الآمنات فيه فيمقام أمين حسن المنظر طيب القام (خالدين فها حسنت مستقرا ومقاماً) وأهل النار يعسيرون إلى الدركات السافلات والحسرات المتتابعات وأنواع العــذاب والعقوبات (إنها ساءت مستقرا ومقاما) أي يئس المنزل منظرا وبئس القيل مقاما ولهذا قال تعالى (أصحاب الجنة يومئذخيرمستقرا وأحسن مقيلا) أي بما عملوه مهز الأعمال المتقبلة نالوا مانالوا وصارواإلى ماصاروا اليه بخلاف أهسل النار فانهم ليس لهم عمل واحد يقتضي دخول الجنة لهم والنجاة من النار فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشـقياء وأنه لاخير عندهم بالـكلية فقال تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خيرُ مستقرًا وأحسن مقيلًا) قال الضحاك عن ابن عباس: إنما هي ساعة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قال الله تعالى (أضحاب الجنة يومئذ خمير مستقرا وأحسن مقيلا) وقال عكرمة إنى لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهلهم للقياولة فينصرف أهل النار إلى النار ، وأما أهسل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة وأطعموا كبد حوت فأشبعهم كلهم وذلك قوله (أصحاب الجنة يومثذ خمير مستقرا وأحسن مقيلا) وقال سفيان عن ميسرة عن النهال عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : لاينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ (أصحاب الجنة يومثذ خيرمستقرا وأحسن مقيلا) وقرأ (ثم إن مرجعهم لإلى الجحم): وقال العوفي عن ابن عباس في قوله (أصحاب الجنة يومثذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) قال قالوا في الغرف من الجنة وكان حسابههم إذ عرضوا على ربهم عرضة واحدة وذلك الحساب اليسير وهو مثل قوله تعالى ( فأما من أونى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسميرا \* وينقلب إلى أهله مسرورا) وقال قتادة (خمير مستقرا وأحسن مقيلا) مأوى ومنزلا وقال قتادة وحدث صفوان بن محرز أنه قال : يجاء برجلين يوم القيامة أحدهم كان ملكا في الدنيا إلى الحمرة والبياض فيحاسب فاذا عبد لم يعمل خسيرا قط فيؤمر به إلى النار والآخر كان صاحب كساء في الدنيا فيحاسب فيقول يارب ما أعطيتني منشيء فتحاسبني به فيقول الله : صدق عبدي فأرسلوه فيؤمر به إلى الجنة ثم يتركان ماشاء الله ، ثم يدعى صاحب النار فاذاهو مثل الجممة السوداء فيقالله كيف وجدت فيقول شرمقيل فيقال لهعد ثم يدعى بصاحب الجنة فاذاهو مشل القمر ليسلةالبدر فيقالله كيفوجدت ؟ فيقول ربخير مقيل فيقالله عد . رواها ابن أبي حاتم كلها ، وقال ابن جرير : حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس وأنهم يتقلبون فيرياض الجنة حتى يفرغ من الناس وذلك قوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ خيرمستقرا وأحسن مقيلا)

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَامَ بِالْفَهُمِ وَنُوَّلَ الْمَلَيْكَةُ مَ تَنزِيلاً \* الْمُلْكُ يَوْمَنْذِ الْحُقُ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْمُلْكُ يَوْمَنْذِ الْحُقُ لِلرِّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْمُلْكُ يَوْمَ يَمَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلْيَثْنِي أَتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَوْيلَتَى لَيْنَنِي الْكَنْذِينَ أَتَّخَذُ فَلَانًا خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلْإِنْسَنِ خَذُولاً ﴾ [أَخَذَ فَلَانًا خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلْإِنْسَنِ خَذُولاً ﴾

غير تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق السهاء وتفطرها وانفراجها بالنهام وهو ظلل النور العظم الذي يهر الأبصار ونزول ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالحلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد وهذا كما قال تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام والملاقكة) الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية (ويوم تشقق السهاء بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا) قال ابن عباس عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية (ويوم تشقق السهاء بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا)

رضى الله عنهما يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد واحد الجن والإنس والهائم والسباع والطير وجميع الحلق فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الحلق فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الحلق ثم تنشق السهاء الثانية فينزل أهلها فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلَهم والجن والإنس وجميع الخلق وهم أكثر من أهلالسهاء الدنيا ومنجميع الخلق ثم تغشق السهاءالثالثة فينزل أهلها وهم أكثرمنأهل السهاء الثانية والسهاء الدنيا ومن حميع الخلق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق ، ثم كذلك كل ساء على ذلك التضعيف حتى تنشق الساء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الحلق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات وبالجن والانس وجميع الحلق كلهم وينزل ربنا عز وجل في ظللمن الغام وحوله الـكروييون وهمأكثر من أهلاالسموات السبع ومنالجنوالانس، وجميع الخلق لهم قرون كأكعب القنا وهم بحت العرش لهمزجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عزوجل مابين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسائة عام وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة خمسائة عام وما بين ركبته إلى حجزته (١) مسيرة خمسائة عام ومابين حجزته إلى ترقوته مسيرة خمسائة عام ومابين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسائة عام. ومافوق ذلك مسيرة خمسائة عام وجهنم محسه ، هكذا رواه ابن أبي حاتم بهذا السياق وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجاج عن مبارك بن فضالة عن على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السها. إذا انشقت ينزل منها من الملائكة أكثر من الانس والجن وهو يوم التلاق يوم يلتقي أهل السهاء وأهل الأرض فيقول أهل الأرض جاء ربنا. ٢ فيقولون لم بجيء وهو آت ثم تنشق السهاء الثانية ثم سهاء سهاء على قدر ذلكمن التضعيف إلى السهاء السابعة فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السموات ومن الجن والانس. قال فتُسِنزل الملائكة الكروبيون ثمياً تى ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة ، وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة.قال وكل ملك منهم لميتأمل وجه صاحبه وكل ملك منهم واضع رأسه بين تدييه (٢) يقول سبحان الملك القدوس وعلى رءوسهم شيء مبسوط كأنه الفنا والعرش فوق ذلك ثم وقف فمداره على على بن زيدبن جدعان وفيه ضعف في سياقاته غالبًا وفيها نــكارة شــديدة ، وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا والله أعلم ، وقد قال الله تعالى ( فيومئذ وقعت الواقعـة ، وانشقت السهاء فهي يومئذ واهية ، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) قالشهر بن حوشب حملة العرش ثمانية آربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعدعالمك. وأربعةمنهم يقولون : سبحانكاالهمو بحمدك الثالجد علىعفوك بعدقدرتك رواه ابن جريرعنه وقال أبوبكن ابن عبد الله إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم شخصت اليه أبصارهم ورجفت كلاهم في أجوافهم وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى حناجرهم . قال ابن جرّير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا المعتمر بن سلمان عن عبدالحليل عن أبي حازم عن عبدالله بن عمرو قال : يهبط الله عزوجل حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجّاب منها النور والظلمة فيضرب الماءفى تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه ولعله من الزاملتين والله أعلم

وقوله تعالى (الملك يومثذ الحق للرحمن) الآية كاقال تعالى ( لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار ) وفى الصحيح أن الله تعالى يطوى السموات بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ثم يقول : أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون أين المتكبرون ؟ وقوله (وكان يوما على السكافرين عسيراً) أى شديداً صعباً لأنه يوم عدل وقضاء فضل كما قال تعالى (قذلك يومثذ يوم عسير \* على السكافرين غير يسير ) فهذا حال السكافرين في هذا اليوم ، وأما المؤمنون في إلى تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) الآية . وروى الإمام أحمد حدثنا حسين بن موسى حدثنا ابن لهيمة حدثنا دراج عن أبى الهيئم عن أبى سعيد الحدرى قال : قيل يارسول الله ( يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ما أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله عليه وسلم « والذي نفسى بيده اله ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه هذا اليوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسى بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه

<sup>(</sup>١) في النسخة المكية أرثبته (٢) في نسخة يديه .

من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا » وقوله تعالى ( ويوم يعض الظالم على يديه ) الآية يخبر تعالى عن ندم الظالم الذى فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذى لا مرية فيه وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم وعض على يديه حسرة وأسفا وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم كا قال تعالى ( يوم تقلب وجوههم في النار ) الآيتين فسكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ، ويعض على يديه قائلا ( يا ليتني انخذت مع الرسول سبيلا الويلتا ليتني أنخذ فلانا خليلا ) يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة ، وسواء في ذلك أمية ابن خلف أو أخوه أبى بن خلف أو غيرها ( لقد أضلني عن الذكر ) وهو القرآن ( بعد إذ لجاءني ) أى بعد بلوغه إلى قال الله تعالى ( وكان الشيطان للإنسان خدولا) أى يخذله عن الحق وبصرفه عنه ويستهمله في الباطل ويدعوه إليه قال الله تعالى ( وكان الشيطان للإنسان خدولا) أى يخذله عن الحق وبصرفه عنه ويستهمله في الباطل ويدعوه إليه

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَيَرَبُّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا كَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ آنِي عَدُوا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى ٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيرًا ﴾

يقول تمالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد صلى التعليه وسلم أنه قال « يا رب إن قوى انحذوا هذا القرآن مهجورا» وذلك أن الشركين كانوا لا يسعنون للقرآن ولا يستمعونه كما قال تصالى ( وقال الدين كفروا لا تسمعونه . فهذا من القرآن والنوا فيه ) الآية فكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه . فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه ، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة أوامره واجتناب زواجره من هجرانه فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء ، أن يخلصنا مما يسخطه ، ويستعملنا فيا برضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب وقوله تمالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوامن الجرمين ) أي كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن كذلك كان في الأمم الماضين لأن الله جعل لكل نبي عدوا من الجرمين يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم كما قال تمالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عسدوا شياطين الإنس والجن ) الآيتين ولهذا قال تعالى همنا ( وكفي بربك هاديا ونصيرا ) لأن المشركين كانوايصدون الناس عن اتباع القرآن لثلا يهتدى أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن والديا واضيرا ) لأن المشركين كانوايصدون الناس عن اتباع القرآن لثلا يهتدى أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن فليذا قال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجرمين ) الآية

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُعْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِمُنْبَّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَوْ تِيلًا \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَيْحَشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَوْ لَئُلِكَ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ إِلَّا حِثْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا \* ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَوْ لَئُلِكَ وَلا يَأْتُونَكَ بِمُثَلِّ إِلَّا حِثْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا \* ٱلّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَوْ لَئُلِكَ مَنْ مُن مُن مُن مُن اللّهُ عَلَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾

يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيا لا يعنهم حيث قالوا ( لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) أى هلا أنزل عليه هذاالكتابالذى أوحى إليه جملة واحده كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجا فى ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به كقوله ( وقرآنا فرقعاه ) الآية ولهذا قال ( لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) قال قتادة: بيناه تبيينا . وقال ابن زيد وفسرناه تفسيرا ( ولا يأتونك بمثل ) أى محجة وشهة ( إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا ) أى ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق

فى نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم ، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ( ولا يأتونك بمثل ) أى بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول ( إلا جثناك بالحق ) الآية أى إلا نزل جبريل من الله تعالى بجوابهم وما هسدا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يأتيه الوحى من الله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا ونهارا سفرا وحضرا ، وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كانزال الكتاب مما قبله من الكتب المتقدمة فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء صاوات الله وسلامه عليه من أجمعين ، فالقرآن أشرف فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم نبي أرسله الله تعالى وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا ، فني الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في الساء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجا بحسب الوقائع والحوادث وروى النسائي بإسناده عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة ،قال الله تعالى ( وقرآنافرقناه التقرأه على الناس على مكث ونزلناه تذيلا)

ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار في معادم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم فى أسوإ الحالات وأقبح الصفات (الدين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأصل سبيلا) وفي الصحيح عن أنس أن رجلا قال ياررول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة الله أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين

يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم من مشركي قومه ومرث خالفه ومحدرهم من عقابه وألم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله فنداً بذكر موسى وأنه بعثه وجعل معه أخاه هارون وزيرا أى نبيا موازرا ومؤيدا وناصرا فكذبهما فرعون وجنوده (فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوارسوله نوحاعليه السلام ومن كذب برسول فقد كذب مجميع الرسل ، إذ لا فرق بين وسول ورسول ، ولو فرض أن الله تعالى بعث إليهم كل رسول فانهم كانوا يكذبون ، ولهذا قال تعالى ( وقوم نوح لما كذبوا الرسل ) ولم يبعث إليهم إلا نوح فقطوقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله عن وجل ويحذرهم نقمه الرسل ) ولم ينف ألم على وجه الأرض سوى أمما أمن معه إلا قليلا ) ولهمذا أغرقهم الله جميعا ولم يبق منهم أحدا ولم يترك من بنى آدم على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة فقط ( وجعلناهم للناس آية ) أى عبرة يعتبرون بها كما قال تعالى ( إنا لما طنى الماء حملناكم في الجارية به النجلها لكم تذكرة وتعها أذن واعية ) أى وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجيج البحار لتذكروا نعمة الله علي نعم المول وجعلهم من ذرية من آمن به وصدق أمره . وقوله تعالى ( وعادا وعود وأصحاب الرس ) من إنجائهم من الغرق وجعلهم من ذرية من آمن به وصدق أمره . وقوله تعالى ( وعادا وعمود وأصحاب الرس ) قال بن باذر يبعان جريم عن ابن عباس هم أهدل قرية من قرى تمودة الرس برسوا فها نبهم أى دفوه فها ، وقال ابن إسحق عن محد بن كعب وقال الثورى عن أى بكر عن عكرمة الرس برسوا فها نبهم أى دفوه فها ، وقال ابن إسحق عن محد بن كعب

قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبـــد الأسود وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود ، ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بثرا فألقوه فها ثمأطبقوا عليه عجُدر أصم قال فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثمياً في محطبه فسمعه ويشتري به كما كانت ، قال فكان ذلك ماشاء الله أن يكون ، ثم إنه ذهب يوما يحتطبكما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب الله على أذنه سبع سنين ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشراباكماكان يصنع ثم إنه ذهب إلى الحفيرة موضعها الذى كانت فيه فالتمسه فلم يجدُه وكان قد بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه ، قال فكان نبهم يسألهم عن ذلك الأسود مافعلُ فيقولون له لاندري حتى قبض الله الني وهب الأسود من نومته بعد ذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة » وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن محمد ابن إسحق عن محمد بن كعب مرسلا وفيه غرابة ونكارة ولعل فيه إدراجا والله أعلم : وقال ابن جرير لايجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرأس الذين ذكروا فيالقرآن لأن الله أخبرعنهم أنه أهلكهم وهؤلاء آمنوا بنبهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث آمنوا بالني بعده لاك آبائهم والله أعلم ، واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الله بن ذكروا في سورة البروج فالله أعسلم . وقوله تعالى (وقرونا بين ذلك كثيراً ) أى وأبما أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ولهذا قال (وكلا ضربناله الأمثال) أي بينالهم الحجيج ووضحنا لهمالأدلة كما قال قتادة وأزحنا الأعذار عنهم ( وكلا تبرنا تتبيراً ) أي أهلكنا إهلا كاكقوله تعالى ( وكم أهلكنا من القرون من بعدنوح ) والقرنهوالأمة من الناس كقوله (ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ) وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة وقيل بمائة وقيل بثمانينوقيل أر بعين وقيل غير ذلك والأظهر أن القرن هو الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد وإذا ذهبوا وخلفهم جيل فهو قرن آخر كاثبت في الصحيحين « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء) يعني قرية قوم لوط وهي سدوم التي أهلكها آلله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل كما قال تعالى (وأمطرنا عليهمطرا فساءمطرالمندرين) وقال (وإنكم لتمرون عليهم مصبحين \* وبالليل أفلاتعقلون) وقال تعالى (وإنها لبسبيل مقم) وقال ( وإنهما لبإمام مبين ) ولهذاقال ( أفلم يكونوا يرونها ) أى فيعتبروا بماحل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيهم بالرسول وبمخالفتهم أوامرالله ( بلكانوا لايرجون نشورا) يعنى المار من بها من الكفار لايعتبرون لأنهملايرجون نشورا أىمعادا يوم القيامة

﴿ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوا أَهْذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا \* إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ وَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبَرُنَا عَلَيْنَا وَسَوْفَ يَمْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْقَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا \* أَرَأَيْتَ مَن اُرَّخَذَ إِلَهُ مُولُهُ أَفَانَ صَبَرُنَا عَلَيْنَا وَسَوْفَ يَمْ لَمُونُ أَوْ الْقَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا \* أَرَأَيْتَ مَن اُرَّخَذَ إِلَهُ مُ هُولُهُ أَفَانَ سَبِيلًا \* وَنَ عَلَيْهُ وَلِيلًا \* أَنْ أَكُونُ عَلَى اللهُ عَلَيْ إِلَّا كَالْأَنْ عَلَى اللهُ مُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ وَمُن عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا كُونُ عَلَيْهُ وَلَا كُونُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ وَلَا كَالْأَنْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

غير تعالى عن استهزاء المسركين بالرسول عليه إذا رأوه كما قال تعالى ( وإذا رآك الدين كفروا إن يتخذونك الا هزوا أهـذا الذي بعث الله إلا هزوا أهـذا الذي بعث الله رسولا ؟) الآية يعنونه بالعيب والنقص ، وقال همهنا ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهـذا الذي بعث الله رسولا ؟) أي على سبيل التنقص والازدراء فقبحهم الله كما قال ( ولقـد استهزىء برسـل من قبلك ) الآية . وقوله تعالى ( إن كاد ليضلنا عن آ لهتنا ) يعنون أنه كاد يثنهم عن عبادة الإسنام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها . قال الله تعالى متوعدا لهم ومتهددا ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب ) الآية . ثم قال تعالى لنبيه منها أن من

كتبالله عليه الشقاوة والضلال فانه لايهديه أحد إلا الله عز وجل ( أرأيت من آنخذ إلهه هواه ) أى مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه كاقال تعالى ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ) الآية ولهذا قال ههنا (أفأنت تحكون عليه وكيلا) قال ابن عباس كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا فاذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول . ثم قال تعالى ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ) الآية أى هم أسوأ حالا من الأنعام السارحة فان تلك تفعل ماخلقت له وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحدد لاشريك له فلم يعبدون غيره ويسركون به معقيام الحجة عليهم وإرسال الرسل اليهم

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِمًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَ لِيلًا \* ثُمُّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضَنَهُ إِلَيْنَ قَبْضَنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ﴾ إلَيْنَا قَبْضًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ﴾

من همهنا شرع سبحانه وتعالى فى بيان الأدلة الدالة على وقدرته التامه على خلق الأشياء المختلفة والمتفادة فقال تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مدالظل؟) قال ابن عباس وابن عمر وأبو العالية وأبو مالك ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك والحسن وقتادة: هوما بين طاوغ الفجر إلى طلوع الشمس ( ولوشاء لجعله ساكنا ) أى دائما ملا يول كما قال تعالى (قل أرأيتم إن جعل الله عليه الليل سرمداً ) الآيات . وقوله تعالى (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) أى لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف فإن الضد لا يعرف إلا بضده ، وقال قتادة والسدى دليلا تتلوه وتتبعه حق تأتى عليه كله . وقوله تعالى (ثم قبضناه إلينا قبضايسيراً ) أى الظل وقيل الشمس (يسيراً ) أى سهلا قال ابن عباس سريعا وقال مجاهد خفيا وقال السدى قبضا خفيا حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا يحت سقف أو تحت شجرة وقد أظلت الشمس مافوقه ، وقال أيوب بن موسى فى الآية (قبضا يسيراً ) قليلا قليلا ، وقوله ( وهو الذى جعل لكم الليل لباسا ) أى يلبس الوجود ويغشاه كاقال تعالى ( والليل إذا يغشى ) ( والنوم سباتا ) أى قاطعا للحركة لراحة الأبدان فان الأعضاء والجوارح تمكل من كثرة الحركة فى الانتشار بالنهار فى المعاش فاذ اجاء الليل و سكن سكنت الحركات فاستراحت فحصل النوم الذى قيه راحة البدن والروح معا ( وجعل النهار نشورا ) أى ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم كاقال تعالى ( ومن ومنه ) الآية

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا أَبَيْنَ يَدَى مُ حَمِيهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ طَهُورًا \* لَنُحْبِي بِهِ بَلْدَةٌ مَيْتًا وَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن السَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا \* لَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا كُفُورًا ﴾ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّ كُرُوا فَأَبَىٰ أَكُمْ ٱلنَّاسِ إِلاّ كَفُورًا ﴾

وهـذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم وهو أنه تعالى يرسـل الرياح مبشرات أى بمجىء السحاب بعدها والرياح أنواع فى صفات كثيرة من التسخير فمنها مايثير السحاب ، ومنها ما يحمله ومنها ما يسوقه ومنها ما يكون بين يدى السحاب مبشرا ومنهاما يكون قبل ذلك تقم الأرض ومنها ما يلقح السحاب ليمطر ولهذا قال تعالى (وأنزلنا من السهاء ماء طهوها) أى آلة يتطهر بها كالسحور والوجور وماجرى مجراها . فهذا أصح ما يقال فى ذلك ، وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل أوإنه مبنى المبالغة والتعدى فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم ليس هذا موضع بسطها والتهأعلم . وقال ابن أى حاتم حدثنا أى بإسـناده إلى حميد الطويل عن ثابت البناني قال دخلت مع أبى العالية فى يوم مطير وطرق البصرة قدرة فصلى فقلتله فقال (وأنزلنا من السهاء ماء طهورا) قال طهره ماء السهاء وقال أيضا حدثنا أى حدثنا أبوسلمة حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن السيب فى هذه الآية قال : أنزله الله طهورا لا ينجسه شىء . وعن أى سعيد قال : قبل يارسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة وهى بئر يلتى فها النان ولحوم الـكلاب ؟ فقال « إن اللاء وعن ألى سعيد قال : قبل يارسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة وهى بئر يلتى فها النان ولحوم الـكلاب ؟ فقال « إن اللاء طهور لا ينجسه شىء » رواه الشافعى وأحمد وصححه وأبوداود والترمذى وحسنه والنسائي وروى ابن أبى حاتم باسناده

حدثنا أبي حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر صمعت أبي يحدث عن سيار عن خاله من يزيد قال : كنا عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء فقال خالد بن يزيد : منسه من السهاء ومنسه ما يسقيه الغيم من البحر فيذبه الرعد والبرق فأما ما كان من البحر فلا يكون منه نبات فأما النبات فما كان من الساء ، وروى عَن عكرمة قال ما أنزل الله من الساء قطرة إلا أنبت بهما في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة ، وقال غيره : في البر بر وفي البحر در ، وقوله تعالى ( لنحيي به بلدة مينا ) أي أرضاً قد طال انتظارها للغيث فهي هامدة لا نبات فها ولا شيء فلما جاءها الحياء عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان كما قال تعمالي ( فإذا أنزلنا علمًا المآء اهتزت وربت ) الآية ( ونسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ) أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليـــه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وتمارهم كما قال تعالى ( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) الآية وقال تعالى ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعدموتها ) الآية : وقوله تعالى ( ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ) أى أمطرنا هذه الأرض دون هذه وســقنا السحاب يمر على الأرض ويتعــداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفها وبجعلها غــدقا والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة منماء،وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة ، قال ابن عباس وأبن مسعود رضي الله عنهم ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاء ثم قرأ هــنده الآية ( ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبي أكثر النياس إلاكفورا ) أي ليذكروا باحياء الله الأرض الميتــة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات. أو ليذكر من منع المطر إنما أصابه ذلك بذنبأصابه فيقلع عما هو فيه . وقال عمر مولى عقبة : كان جبريل عليه السلام في موضع الجنائز فقالله النبي صلى الله عليه وسلم « يا جبريل إني أحب أن أعلم أمر السحاب » قال :فقال له جبريل يا نبي الله هــــذا ملك السحاب فسله فقال تأتينا صكاك مختمة : أسق بلادكدا وكذا ، كذا وكذا قطرة . رواه ابن أبي حاتم وهو حديث مرسل وقوله تعالى ( فأبي أكثر الناس إلاكفورا ) قال عكرمة يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وهذا الذي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ أندقال لأصحابه يوما على أثر سماء أصابتهم من الليل «أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قال « قال أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر ، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذالة مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فداله كافر بي مؤمن بالكوكب »

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً يَّذِيرًا \* فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفْرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا \* وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا مَذَ اللَّهِ عَلَا أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْ ذَخًا وَحِجْراً مَّحْجُورًا \* وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْبَاءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾

مِنَ ٱلْهَاءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾

يقول تعالى (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا) يدعوهم إلى الله عز وجل ولكنا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن (لأنذركم به ومن بلغ) (ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) (لتنذر أمالقرى ومن حولها) (قل ياأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً) وفي الصحيحين « بعثت إلى الأحمر والأسود» وفيهما « وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » ولهذا قال تعالى ( فلا تطع الكافرين وجاهدهم به ) يعنى بالقرآن قاله ابن عباس (جهادا كبيرا ) كما قال تعالى ( يا أيها الني جاهد الكفار والنافقين ) الآية وقوله اتعالى ( وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ) أى خلق الماءين الحلو والملح ، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال : قاله ابن جريج واختاره ابن جرير ، وهذا المنى لاشاف فيه فانه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات ، والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينه العباد على نعمه علمم ليشكروه ، فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا

فى كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضهم وقوله تعمالي ( وهمذا ملح أجاج) أى مالح مر زعاق لا يستساغ وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والغارب: البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم وبحر العمن وبحر البصرة وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شاكلها وشابهها من البحارالساكنةالتي لا تجرى ، ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح ، ومنها ما فيه مد وجزر ، فني أول كل شهر يحسل منها مد وفيض فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى ، فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص ، فاجرى الله سيحانه وتعالى \_ وهو ذو القدرة التامة \_ العادة بذلك ، فكلهذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مألحة أثلا يحصل بسبها نأن الهواء فيفسد الوجودبذلك، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فها من الحيوان ، ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتها طيبة ولهذا قال رسول الله عَلَيْكُ وقد سئل عن ماء البحر أنتوضاً به ؟ فقال « هو الطيور ماؤه ، الحل ميتته » رواه الأنمسة مالك والشافعي وأحممه وأهمل السنن بإسناد جيد وقوله تعالى (وجعل بينها برزخاً وحجرا ) أي بين العذب والمالح ( برزخا ) أىحاجزا وهو اليبس من الأرض ( وحجراً محجوراً ) أى مانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخر كقوله تعالى ( مرج البحرين يلتقيان بينهما برزح لا يبغيان فبأى آلاء ربكما تكذبان ) وقوله تعالى ( أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله ؛ بل أكثرهملايعلمون)وقوله تعالى(وهو الذي خلق من الماء بشيرا ) الآية أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الحلقة ذكرا وأنثى كما يشاء ( فجعله نسبا وصهرا ) فهو في ابتداء أمره ولد نسيب شم يتزوج فيصير صهرا ثم يصير له أصهار وأختان وقر ابات ، وكل ذلك من ماء مهين ولهذا قال تعالى ( وكان ربك قديرا )

﴿ وَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيرًا \* وَمَا أَرْسَلْمَاكُ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً \* وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَى مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* قُلْ مَا أَسْلُمُ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً \* وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَى أَلَوْ وَمَا اللّهُ مُ اللّهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَى أَلُونِ عِبَادِهِ خَبِيرًا \* الّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اللّهِ عَلْمَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَوْ وَمَا اللّهُ مُن أَلْهُ وَلَا لَهُمُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَا

يغبر تعالى عن جهل المسركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك له ضرا ولا نفعا بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتهم إليه بل بمجرد الأراء ، والتشهى والأهواء ، فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم ولهذا قال تعالى ( وكان الكافر على ربه ظهرا ) أى عونا في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم الفالبون كما قال تعالى ( واتخذوا من دون الله آلحة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ) أى آلهم التي اتخذوها من دون الله لا علك لهم نصرا ، وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ، ويذبون عن حوزتهم ، ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة قال مجاهد ( وكان الكافر على ربه ظهرا ) يقول عو ناللشيطان ظهرا ) قال يظاهر الشيطان على معصية الله ويعينه ، وقال سعيد بن جبير ( وكان الكافر على ربه ظهرا ) يقول عو ناللشيطان على ربه بالعداوة والشرك ، وقال زيد بن أسلم (وكان الكافر على ربه ظهيرا ) قال مواليا ، ثم قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) أى بشيرا المؤمنين ونذيرا الكافرين ، مبشرا بالجنة لمن أطاع الله ونذيرا بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر الله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) أى على هذا الللاغ وهذا الانذار من ونذيرا بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر الله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) أى على هذا البلاغ وهذا الانذار من ونذيرا بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر الله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) أى على هذا البلاغ وهذا الانذار من

أجرة أطلمها من أموالكم وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى ( لمنشاء منكم أن يستقم) ( إلا من شاء أن يتخد إلى ربه سبيلاً) أى طريقاً ومسلكاً ومنهجا يقتدى فها بما جئت به ، ثم قال تعالى (وتوكل على الحي الذي لايموت ) أي في أمورك كلماكن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبدا الذي هو (الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) الدائم الباقي السرمدي الأبدى الحي القيوم ربكلشيء ومليكه اجعله ذخرك وملجأك ، وهو الذي يتوكل عليه ويفزع اليـه فانه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك كما قال تعالى (يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) . وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا عبد الله بن محمد بن على بن نفيل قال قرأت على معقل يعني ابن عبيدالله عن عبد الله بن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال ، لق سلمان النبي مَرَالِيِّهِ في بعض فجاج المدينة فسجد له فقال « لاتسجدلي يا سلمان واستجد للحي الذي لايموت » وهذا مرسل حسن . وقوله تعالى ( وسبح محمده ) أي اقرن بين خمده وتسبيحه ، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «سبحانك اللهمربنا ومحمدك » أىأخلصله العبادة والتوكل كماقال تعالى ( ربالمشرقوالمغرب لاإلهإلاهو فأنخذه وكيلا) وقال تعالى (فاعبده وتوكل عليه) وقال تعالى (فلهوالرحمن آمنابه وعليه توكلنًا) وقوله تعالى(وكيني به بذنوب عباده خبيراً ) أى بعلمه التام الذي لا يخفي عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة . وقوله تعالى ( الذي خلق السموات والأرض) الآية أي هوالحي الذي لايموت وهو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعها والأرضين السبع في سفولها وكثافتها ( في سبتة أيام ثم استوى على العرش ) أىيدبر الأمر ويقضى الحق وهوخير الفاصلين وقوله (ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً) أي اســتعلم عنه من هوخبير به عالم به فاتبعه واقتد به ، وقد عــلم أنه لاأحــد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله مجمد صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم على الاطلاق فىالدنيا والآخرة الذى لاينطق عنالهوى ، إنهو إلاوحى يوحى ، فماقاله فهو الحق وما أخبره به فهو الصدق ، وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس فيشيء وجب رد نزاعهم اليه فما وافق أقواله وأفعاله فهوالحق وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان قال الله تعالى ( فإن تنازعتم فيشيء ) الآية وقال تعالى ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) وقال تعالى ( وتمت كلة ربك صدقا وعدلا ) أي صدقا في الاخبار وعدلا في الأوامر والنواهي ولهذا قال تعالى (إفاسأل به خبيرا) قال مجاهد في قوله (فاسأل به خبيرا) قال ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج وقال ثمر بن عطية في قوله (فاسأل به خبيرا) هذا القرآن خبير به . ثم قال تعالى منكرا على الشركين الذين يسجدون لغسير الله من الأصنام والأنداد ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ) أي لا نعرف الرَّحمن وكان يمكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن كما أنسكروا ذلك يوم الحديبية حلن قال النبي مَرِيِّ للسكاتب « اكتب بسم الله الرحمن الرحم » فقالوا لانعرف الرحمن ولا الرحم ولسكن اكتب كاكنت تكتب: باسمك اللهم ، ولهذا أنزل الله تعالى (قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسهاء الحسني) أى هوالله وهوالرحمن . وقال في هذه الآية (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) أي لانعرفه ولا نقر به (أنسجد لماتأمرنا ) أي لمجرد قولك (وزادهم نفوراً ) فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحم ويفردونه بالإلهية ويسجدون له ، وقد اتفق العلماء رحمهم الله علىأن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها كههومقرر فيموضعه والله سبحانه وتعالىأعلم .

﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَمَلَ فِي ٱلسَّمَآءُ بُرُوجًا وَجَمَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَراً مُنِيراً \* وهُو الَّذِي جَمَلَ ٱلَّيْلَ والنَّهَارَ خُلْفَةً لُّنَىٰ أَرَادَ أَن يَذُ كُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾

يقول تعالى ممجدا نفسه ومعظما على جميل ماخلق فىالسهاوات من البروج وهى الكواكب العظام فى قول مجاهد

وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة . وقيل هي قصور في السهاء للحرس ، يروى هذا عن على وابن عباس وعمد ابن كعب وإبراهم النخمي وسلمان بن مهران الأعمش ، وهو رواية عنأبي صالح أيضا والقول الأول أظهر . الليممإلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان كماقال تعالى (ولقدزينا السهاء الدنيا بمصابيح)الآية ولهذا قال تعالى (تبارك الذي جعل في السهاء بروجا وجعل فها سراجاً) وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود كما قال تعالى (وجعلنا سراجا وهاجاً ) ( وقمراً منيراً) أي مشرقا مضيئاً بنور آخر من غير نورالشمس كماقال تعالى ( وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ) وقال مخبرا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فهن نورا وجعل الشمس سراجاً) ثم قال تعالى (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ) أى يخلف كل واحد منهما صاحبه يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هــذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب ذاك كاقال تعالى (وسخر لكم الشمس والقمر دائبين) الآية وقال (يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً ) الآية وقال ( لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمرَ ) الآية . وقوله تعالى ( لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ) أي جعلهما يتعاقبان توقيتا لمادة عباده له عز وجل فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل ، وقد جاء في الحديث الصحيح « انالله عزوجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل » وقال أبوداودالطيالسي حدثنا أبوحمزة عن الحسن أنعمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى فقيلله صنعت اليومشيثا لم تسكن تصنعه فقال إنه بقي على من وردى شيء فأحببت أن أتمه أوقال أقضيه وتلاهذه الآية (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية يقول من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار ، أومن النهار أدركه بالليل وكذاقال عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقال مجاهد وقتادة خلفة أي مختلفين أىهذا بسواده وهذا بضيائه

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّ حَنْ ٱلَّذِينَ كَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْ نَا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِ لُونَ قَالُوا سَلَمًا \* وَٱلَّذِينَ كَيْبِيتُونَ لِرَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا \* وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا \* وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾

هذه صفات عباد الله المؤمنين ( الذين يمسون على الأرض هونا ) أى بسكينة ووقار من غيرجبرية ولا استكبار كقوله تمالئ ( ولا يمش في الأرض مرحاً ) الآية فأما هؤلاء فإنهم يمسون من غير استكبار ولامرح ولا أشر ولا بطر ، وليس المراد أنهم يمسون كالمرضي تصنعاً ورياء فقد كان سيد ولد آدم والمنتجب إذا مشي كأيما ينحط من صبب وكأيما الأرض تطوى له ، وقد كره بعض السلف المشي بضعف وتصنع حتى روى عن عمر أنه رأى شاباً يمشي رويداً فقال المراكث أأنت مريض ؟ قال لا يا أمير المؤمنين فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة ، وإنما المراد بالمون هنا السكينة والوقار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة في أدركتم منها فصلوا وما فاتم كاتموا » وقال عبدالله بن المبارك عن معمر عن عمر بن المختار عن الحسن البصرى في قوله ( وعباد الرحمن ) الآية قال : إن المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح ، حتى يحسبم في قوله روعباد الرحمن ) الآية قال : إن المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح ، حتى يحسبم الحالم مرضى وما بالقوم من مرض ، وإنهم والله لأصحاء ولكنهم دخلهم من الحوف ما أحزن الناس ولا تعاظم الدنيا علمهم بالآخرة . فقالوا : الحمسد لله الذي أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة ، ولكن أبكاهم الحوف من النار ، إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير له نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عندابه . وقوله تعالى ( وإذا خاطمهم الجاهاون السيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعتفون ويصفحون ولا يقولون إلا قالوا سسلاما ) أى إذا سنفه علمهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعتفون ويصفحون ولا يقولون إلا قولون إلا يقولون الا

خيراً كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما وكما قال تعالى ( وإذا سمعوا اللغوا أعرضوا عنه ) الآية . وروى الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أي خالد الوالبي عن النمان بن مقرن المزنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رجل رجلا عنده فجعل السبوب يقول : عليك السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما إن ملسكا بيسكا يذب عنك كما شتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به ، وإذا قات له وعليك السلام قال لا بل عليك وأنت أحق به » إسناده حسن ولم يخرجوه وقال مجاهد ( قالوا سلاماً) يعى قالوا سداداً ، وقال سعيد بن جبير ردوا معروفاً من القول ، وقال الحسن البصرى قالوا سلام عليكم إن جهل عامهم علوا ، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون ، ثم ذكر أن ليلهم خير ليل فقال تعالى ( والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ) أى في طاعته وعبادته كما قال تعالى ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون ) وقوله وقياما ) أى في طاعته وعبادته كما قال تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما بحذر الآخرة ويرجورحمة ( به ) الآية ولهذاقال تعالى ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان عراماً ) أى ملازماً دائماً قال الشاعر : إن يعذب يكن غراماً وإن يع طجزيلا فانه لا يبالى

ولهذا قال الحسن في قوله (إن عذابها كان غراماً) كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام وإنما الغرام اللازم مادامت الأرض والسموات وكذا قال سليان التيمى ، وقال محسد بن كعب (إن عذابها كان غراماً) يعنى ما نعموا في الدنيا إن الله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه فأغرمهم فأدخلهم المار (إنها ساءت مستقرا ومقاماً) حدثنا أي بئس المنزل منظراو بئس القيل مقاماً ، وقال ابن أبي حاتم عند قوله (إنها ساءت مستقرا ومقاماً) حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبوالأحوص عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال : إذا ظرح الرجل في النار هوى فيها فإذ انتهى إلى بعض أبوابها قيل له مكانك حتى تتحف قال فيستى كأسا من سم الأساود والعقارب قال فيتميز الجلد على حدة والسعر على حدة والعص على حدة والعروق على حدة . وقال أيضاً حدثنا أبي حدثنا الحسن في من الربيع حدثناأبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال إن في النار لجبابا فيها حيات أمثال البغال الدهم فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم في النار رجعت

وقال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سلام يعنى ابن مسكين عن أبي طلال عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال (إن عبداً في جهنم لينادى ألف سنة ياحنان يا منان فيقول الله عز وجل لجريل ذهب فأتنى بعبدى هذا فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين يبكون فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره فيقول الله ذهب فأتنى به فائه في مكان كذا وكذا فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له يا عبدى كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ فيقول يارب شر مكان وشر مقيل فيقول الله عز وجل: ردوا عبدى. فيقول يا رب ماكنت أرجو إذ أخرجتى منها أن تردنى فيها فيقول الله عز وجل دعوا عبدى » وقوله تعالى (والذين إذا أنفقوا لم بسرفوا ولم يقتروا) الآية أى ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا مخلاء على أهليتهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلا عيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا (وكان بين ذلك قواما ) كا قال تعالى (ولا تجعل يدك معاولة إلى عنقك خيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا (وكان بين ذلك قواما ) كا قال تعالى (ولا تجعل يدك معاولة إلى عنقك عن ضمرة عن أبي الدرداء عن الني صلى الله عليه وسلم قال « من فقه الرجل قصده في معيشته » ولم مخرجوه وقال الإمام أحمد عن أبي عبد العزيز العبدى حدثنا إبراهيم الهجرى عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعودقال: قال رسول الله عليه وسلم قال من اقتصد » لم يخرجوه . وقال الحافظ أبو بكر البحد بن محي حدثنا إبراهيم بن محدثنا سعد بن حكيم عن مسلم بن حبيب عن بالال البزار جدثنا أحمد بن محي حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون حدثنا سعد بن حكيم عن مسلم بن حبيب عن بالال البزار جدثنا أحمد بن محي حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون حدثنا سعد بن حكيم عن مسلم بن حبيب عن بالال يعن العبسي ـ عن حديفه قال : قال رسول الله يولي هما أحسن القصد في الغني وما أحسن القصد في القمن المسول الله مين المسول الله يوليسول الله يولي هما أحسن القصد في الغني وما أحسن القصد في القمد في القمد في القمد في القم المنال المنال المنال المنال المسول الله يولي هما أحسن القصد في النه وما أحسن القصد في القمد في الفقر

وما أحسن القصد فى العبادة » ثم قال لا نعرفه يروى إلا من حديث حديثة رضى الله عنه ، وقال الحسن البصرى : ليس فى النفقة فى سبيل الله سرف ، وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف ، وقال غيره السرف النفقة فى معصية الله عز وجل

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِّ وَلَا يَوْمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقُ اللَّهِ عَرَّمَ اللهُ إِلَّا مِن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ عَمَلًا صَلْيَحًا ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا \* يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ عَمَلًا صَلْيَحًا ذَلِكَ يَلُونَ اللهُ عَنُورًا رَّحِيًا \* وَمَن تَابَ وَعَيلَ صَلْيَحًا فَإِنَّهُ مِيتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴾ فَاوُرًا رَّحِيًا \* وَمَن تَابَ وَعَيلَ صَلْيَحًا فَإِنَّهُ مِيتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال سئل رســول الله مَا الله نب أكبر ؟ قال « أن تجعل لله أندادا وهو خلقك » قال ثم أى ؟ قال « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك «قال ثم أى ؟ قال « أن تزانى حليلة جارك » قال عبد الله وأنزل الله تصديق ذلك (والدين لا يدعون معالله إلها آخر ) الآية وهكذا رواه النسائىءن هناد بن السرى عن أى معاوية به ،وقد أخرجه البخارى ومسلم من حديث الأعمش ومنصور زاد البخاري وواصل ثلاثتهم عن أبي واثل عقيق بن سلمة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به فالله أعلم ، ولفظهما عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الدنب أعظم ، الحديث . طريق غريب وقال ابن جرير حدثناً أحمد بن إسحق الأهوازي حدثنا عامر بن مدرك حدثنا السرى يعني ابن إسماعيل حدثنا الشعبي عن مسروق قال : قال عبد الله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته فجلس على نشز من الأرض وقعدت أسفل منه ووجهى حيال ركبتيه واغتنمت خلوته وقلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله أى الله بأكبر ٢ قال « أن تدعو لله نداوهو خلقك» . قلت ثم مه ؟ قال « أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك »قلت ثم مه ؟ قال «أن تزانى حليلة جارك » ثم قرأ ( والدين لايدعون مع الله ) الآية وقال النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد خدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال : قال رسول الله عَرِيلَةٍ في حجة الوداع « ألا إنما هي أربع » في أنا بأشح علمهن منذ ممعتهن من رسول الله مَالِيَّةٍ ؟ «لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولاتزنوا ، ولاتسرقوا » وقال الإمامأحمد حدثنا على بن المديني رحمه الله حدثنا عجد بن فضيل بن غزوان حدثنا محمد بن سعيد الأنصاري صمعت أيا طيبة الكلاعي صمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه « ما تقولون في الزنا ؟ » قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يومالقيامة فقالرسولالله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ﴿ لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره ﴾ قال ﴿ فما تقولون في السرقة ؟ » قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام قال « لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره » وقال أبو بكر بنأبي الدنياحدثناعمار بن نصر حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مرم عن الهيثم بن مالك الطائى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مامن ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له » وقال ابن جريم أخرنى يعلى عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يحدث أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً ﷺ فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت ( والدين لايدعون مع الله إلها آخر ) الآية ونزلت ( قل يا عبادى الذي أسرفوا على أنفسهم ) الآية وقال ابن أى حاتم حدثنا أى حدثنا ابن أى عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن أى فاختة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ﴿ إِن الله ينهاك أن تعبــد المخلوق وتدع الخالق ، وينهاك أن تقتل ولدك وتغــذو كلبك ، وينهاك أن تزنى محليلة جارك » قال سفيان وهو قوله ( والدين لايدعون مع الله إلها آخر ) الآية . وقوله تعالى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : أثاماً : واد فى جهنم ، وقال عكرمة ( يلق أثاما ) أودية فى جهنم يعذب فها

الزناة . وكذا روى عن سعيد بن جبير ومجاهد ، وقال قتادة (يلق أثاماً) نكالا : كنا محدث أنه وادفي جهم وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول : يابى ، إياك والزنا فإن أوله محافة وآخره ندامة . وقد ورد في الحديث الذى رواه ابن جرير وغيره عن أبي أمامة الباهلي موقوفا ومرفوعا ان غيا وأثاما بثران في قعر جهنم . أجارنا الله منهما بمنه وكرمة . وقال السدى (يلق أثاماً) جزاء وهذا أشبه بظاهر الآية وبهذا فسره بما بعده مبدلامنه وهو قوله تعالى (يلا من تاب وآمن الهالعذاب يوم القيامة) أي يكرر عليه ويغلظ (ويخلد فيه مهانا) أي حقيرا ذليلا . وقوله تعالى (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالماً) أي جزاؤه على مافعل من هذه الصفات القبيحة ماذكر (إلا من تاب ) أى في الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك فان الله يتوب عليه ، وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل ، ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء (ومن يقتل مؤمنا متعمداً) الآية فان هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن هذه مقيدة بالتوبة ثم قدقال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) الآية . قد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحة توبة القاتل كما ذكر مقررا من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب فقبل الله توبته وغير ذلك من الأحاديث ، وهم المه الله وأنه بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحما ) في معنى قوله (يدل الله سيئاتهم حسنات) قولان أحدها أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات ، قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال هم المؤمنون كانوا من قبل إعانهم على السيئات فرغب الله بدلوا مكان بين عباس في الآية قال هم المورف عن أبي عاهد عن ابن عباس في الآية قال في السيئات أجماه مكان السيئات الحسنات ، وروى عن عباس عن السيئات أدكان ينشدعند هذه الآية :

بدلن بعــد حره خريفا وبعد طول النفس الوجيفا

يعنى تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها ، وقال عطاء بنأبي رباح هذا في الدنيا يكون الرجل على صفة قبيحة ثم يبدله الله بهاخيراً . وقال سعيد بن جبير أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين ، وأبدلهم بنكاح الشركات نكاح المؤمنات ، وقال الحسن البصرى أبدلهم الله بالعدل السيء العمل الصالح ، وأبدلهم (والقول الثاني) ان تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات ، وماذاك إلا لأنه كلما تذكر مامضي ندّم واسترجع واستغفر فينقلب الدنب طاعة بهذا الاعتبار فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه فإنه لايضره وينقلب حسنة في صحيفته كما ثبتت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم. (١) فعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسمول الله عَمْرُكُ ﴿ إِنَّى لأَعرف آخراُهل النار خروجا من النار ، وآخراُهل الجنة دخولا إلى الحنة ، يؤتى برجل فيقول نحوا عنه كبار ذنوبه وساوه عن صغارها قال فيقال له : عملت يوم كذا كذا وكذا ، وعملت يوم كذا ، كذا وكذا ، فيقول نعم لايستطيع أن ينكر من ذلك شيئًا فيقال : فان لك بكل سيئة حسنة فيقول يارب عملت أشياء لاأراها همهنا » قال فضحك رسمول الله مِمْلِيَّةٍ حتى بدت نواجذه ، انفرد بإخراجه مسلم . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هاشم بن يزيد حدثنا عمد بن إساعيل حدثني أبي حدثني ضعضم بن زرعة عن شريم بن عبيد عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله عليه ﴿ إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفتك فيعطيه إياها فما وجد في محيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات فاذا أراد أحدكم أن ينام فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة فتلك مائة » . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبوسلمة وعارم قالا حدثنا ثابت يعني ابن يزيد أبوزيد حدثنا عاصم عن ألى عثمان عن سلمان قال يعطى الرجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاها فاذاسيئاته فاذا كاديسوء ظنه نظر في أسفلها فاذاحسناته ثم ينظر فيأعلاها فاذاهي قديدلت حسنات ، وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا هشام بنعمار حدثنا سلبان بن موسى الزهري أبوداود حدثنا أبوالعنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال : ليأتين الله عز وجل بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات ، قيل من هم يا أباهريرة ؛ قال الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . وقال أيضاً حدثنا أبي حدثنا (١) قوله فمنأ بىذرالخ فى بعض النسخ زيادة السند بما لفظه. قال الإمام أحمد حدثنا أ بومعاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويدعن أ بى ذر الخ اه

ابن أبيزياد حدثناسيار حدثناجعفر حدثنا أبو حمزة عن أبي الصيف ــقلت وكان من أصحاب معاذبن جبل ــ قال : يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف المتقين ثم الساكرين ثم الحائفين ثم أصحاب اليمين، قلت لم ممو ا أصحاب المميين ؟ قال لأنهم قدعملوا بالسيئات والحسنات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرءوا سيئاتهم حرفاً حرفا وقالوا ياربنا هــــذه سيئاتنا فأين حسناتنا ، فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوا : (هاؤم اقرءوا كتابيه) فهم أكثر أهل الجنة ، وقال طي ابن الحسين زين العابدين (يبدل الله سيئاتهم حسنات) قال في الآخرة وقال مكحول يغفرها لهم فيجعلها حسنات رواها ابن أبي حاتم ، وروى ابنجرير عن سعيد بن السيب مثله . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشق حدثنا الوليد بن مسلم حــدثنا أبوجابر أنه سمع مكحولا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه فقال يارسول الله رجـل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطفها بيمينه لوقسمت خطيئته بين أهــل الأرض لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم « فإن الله غافر لك ما كنت كـذلك ومبدل سيئاتك حسسنات » فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ؟ فقال « وغدراتك وفجراتك » فولي الرجل يكبر وبهلل : وروى الطبراني من حديث أبي الغيرة عن صفوان بن عمر عن عبدالرحمن بن جبير عن أبي فروة أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجـــلا عمل الذنوب كلمها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة ٢ فقال « أسلت ؟ » فقال نعم ، قال « فافعل الحيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها » قال وغدر الي وفحراتي؟ قال « نعم » فمازال يكبر حتى توارى ، ورواه الطبراني من طريق أي فروة الرهاوي عن ياسين الزيات عن أي سلمة الحمي عن يحي بنجابر عن سلمةً بن نفيل مرفوعا ، وقال أيضاً حدثنا أبو زرعة حــدثنا إبراهم بن المنذر حدثنا عيسي بن شعيب بن ثوبان عن فليح بن عبيد بن أبي عبيد الشهاس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءتني امرأة فقالت هللى من توبة أ إنى زنيت وولدت وقتلته ، فقلت: لا ولانعمت العين ولاكرامة ، فقامت وهي تدعو بالحسرة ، ثم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقصصت عليه ماقالت المرأة وما قلت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بشما قلت أما كنت تقرأ هذه الآية ؟ » ( والدن لايدعون مع الله إلها آخر \_ إلى قوله \_ إلامن تاب ) الآية فقرأتها علمها فخرت ساجدة وقالت الحمد لله الذي جعل لي مخرجا ، هذا حديث غريب من هـــذا الوجه وفي رجاله من لايعرف والله أعلم ، وقد رواه ابن جرير من حــديث إبراهيم بن النذر الحزامي بسنده بنحوه وعنده فخرجت تدعو بالحسرة وتقول ياحسرتا أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلها في جميع دور المدينة فلم يجدها ، فلما كان من الليلة المقبلة جاءته فأخبرها بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرت ساجدة وقالت الحمد لله الذي جعل لي مخرجا وتوبة مما عملت ، وأعتقت جارية كانت معها وابنتها وتابت إلى الله عز وجل ، ثم قال تعالى مخبرا عن عموم رحمته بعباده وأنه من تاب اليه منهم تابعليه من أىذنب كان جليلا أوحقيرا كبيرا أوصغيراً فقال تعالى (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ) أى فان الله يقبل تو بته كماقال تعالى (ومن يعمل سوءًا أويظلم نفسه ) الآية وقال تعالى ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) الآية وقال تعالى ( قل ياعبادى الذين أسرفوا طىأنفسهم لاتقنطوا من رحمةالله ) الآية أى لمن تاب اليه

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَ إِذَا مَرُوا بِاللُّغُو مَرُّوا كِرَامًا \* وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُ كُرُّوا بِثَا يَاتَ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهِا صُمَّا وَعُمْيَانًا \* وَٱلَّذِينَ لَهُ مَا يَا مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِا صُمَّا وَعُمْيَانًا \* وَٱلَّذِينَ لَهُ مَا يَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِا مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مُمَا اللَّهُ عَلَيْهِا مُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْجَعَلُنَا لِلْمُتَقَيِّنَ إِمَامًا ﴾

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن أنهم لايشهدون الزور قيلهوالشرك وعبادة الأصنام وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل ، وقال محمد بن الحنفية هو اللغو والغناء ، وقال أبوالعالية وطاوس وابن سيرين والضحاك

والربيع بن أنس وغيرهم : هوأعياد الشركين. وقال عمرو بن قيس: هي الحجالس السوء والخنا . وقال مالك عن الزهرى : شرب الحمر لايحضرونه ولا يرغبون فيــه كما جاء في الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار علمها الخمر » وقيل المراد بقوله تعالى (لايشهدون الزور) أى شهادة الزور وهي الـكذب متعمدا على غيره كما في الصحيحين عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلا أَنبِئُكُم بِأَكْبِرِ الكِبائر ؟ ﴾ ثلاثا قلنا بلي يارسول الله قال « الشرك بالله وعقوق الوالدين » وكان متكثا فجلس فقال « ألا وقول الزور ألا وشهادةالزور » فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . والأظهر من السياق أن المراد لايشهدون الزور أى لايحضرونه ولهذا قال تعالى ( وإذا مروا باللغو مرواكراما ) أي لايحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء ولهذا قال (مرواكراما) وقال ابن أبي حاتم حسدثنا أبو سعيد الأشج حسدثنا أبوالحسن العجلي عن عجمد بن مسلم أخبرني إبراهيم بن ميسر أنابن مسعود مر بلهو فلم يقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد أصبح ابن مسعودوأمسى كريماً » وحدثنا الحسين بن محمد بن سلمة النحوى ثنا حبان أنا عبــد الله أنا محمد بن مسلم أخبرنى ميسرة قال بلغني أن ابن مسمود مر بلهو معرضا فلم يقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد أصبح ابن.مسعود وأمسى كريماً » ثم تلا إبراهم بن ميسرة (وإذا مروا باللغو مرواكراما) وقوله تعالى (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا علما صما وعمياناً ﴾ وهذه أيضا من صفات المؤمنين ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علمهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ) محلاف السكافر فإنه إذا سمع كلام الله لايؤثر فيه ولا يتغير عما كان عليه بليبتي مستمرا علىكفره فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون \* وأما الذين في قاوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم) فقوله ( لم يخروا عليها صما وعمياناً ) أي بخلاف السكافر الذي إذا سمع آيات الله فلاتؤثر فيه فيستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى . قال مجاهد قوله (لم يخروا عليها صما وعمياناً ) قال لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئًا ، وقال الحسن البصرى رضى الله عنه : كم من رجل يقرؤها ويخرعلها أصم أعمى . وقال قتادة قوله تعالى ( والذمن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا علمهاصا وعميانًا ) يقول لبريصموا عن آلحق ولم يعموا فيه فهم والله قوم عقلوا عن آلحق وانتفعوا بما معموا من كتابه . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أسيد بنعاصم حدثنا عبد الله بنحمران ثنا ابن عون قال سألت الشعبي قلت الرجل يرى القوم سجودا للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين وقوله تعالى ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لاشريك له قال ابن عباس يعنون من يعمل بطاعة الله فتقربه أعينهم في الدنيا والآخرة قال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا ولسكن أر ادوا أن يكونوا مطيعين . وسئل الحسن البصرى عن هذه الآية فقالأن يرىالله العبدالمسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله لاوالله لاشيء أقر لعين السلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أوأخا أوحمها مطيعاً لله عز وجل قال ابن جريم في قوله (هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينَ ) قال يعبدونك فيحسنون عبادتُك ولا مجرون علينا الجرائر ، وقال عبد الرحمن بنزيد بنأسلم : يعنى يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن مهدمهم للاسلام وقال الإمام أحمد حدثنا معمر بن بشير حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا صفوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه قال : جلسنا إلى القداد بن الأسود يوما فمربه رجل فقال طوى لهاتين العينين اللتين رأيارسول الله صلى الله عليه ومسلم لوددنا أنا رأينا مارأيت وشهدنا ماشهدت فاستغضب المقداد فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيرا ، ثم أقبل اليه فقال مأمحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لايدرى لوشهده كيف يكون فيه ، والله لقدحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه ، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغــيركم ؟ لقد بعث الله النبي

صلى الله عليه وسلم على أشر حال بعث عليها نبيا من الأنبياء في فترة جاهلية ، مايرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الواله ووله وأن كان الرجل ليرى واله ووله وأخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للايمان يعلم أنه إن هلك دخل النار ، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار ، وأنها التي قال الله تعالى (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه ، وقوله تعالى (واجعلنا للمتقين إماما) قال ابن عباس والحسن والسدى وقتادة والربيع بن أنس أئمة يقتدى بنا في الحير وقال غيرهم هداة مهتدين دعاة إلى الحير فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر ثوابا ، وأحسن مآبا ، ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنسه متعديا إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر ثوابا ، وأحسن مآبا ، ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنسه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : وله صالح يدعو له أوعلم ينتفع به من بعده أوصدقة جارية»

﴿ أَوْ لَئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلنُوْفَةَ مِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحْيِيَةٌ وَسَلَمًا \* خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَغَرَّا وَمُقَامًا \* وَلَا يُعْبَنُوا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعَا وُكُمْ فَقَدْ كَذَّ بْشُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ماذكر من الصفات الجيلة ، والأقوال والأفعال الجليلة ، قال بعد ذلك كله (أولئك) أى المتصفون بهذه ( عجزون) يوم القيامة (الغرقة) وهي الجنة ، قال أبو جعفر الباقر وسعيد ابن جبير والضحاك والسدى عميت بذلك لارتفاعها ( بما صبروا) أى طي القيام بذلك ( ويلقون فيها) أى في الجنة ( عية وسلاما ) أى يبتدرون فيها بالتحية والإكرام . ويلقون التوقير والاحترام ، فلهم السلام وعلمهم السلام ، فالهم السلام عليكم بما صبرتم فنهم عقبي الدار ، وقوله تعالى ( خالدين فيها ) أى مقيمين لا يظمنون ولا يحولون ولا يحولون عنها ولا يبغون عنها حولا كا قال تعالى ( وأها الذين سعدوا فني الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض ) الآية . وقوله تعالى ( حسنت مستقراً ومقاما ) أى حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا . ثم قال تعالى ( قل ما يعبأ بكر بي ) أى لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه ، فانه إنما خلق وطابت مقيلا ومنزلا . ثم قال تعالى ( قل ما يعبأ بكر بي ) أى لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه ، فانه إنما خلق ربى ، وقال على بن أى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( قلما يعبأ بكر بي ) الآية يقول لولا إيمان كم ربى ) يقول ما يغمل بكم أنه لاحاجة له بهم إذ لم غلقهم مؤمنين ولوكان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كاحبه إلى المؤمنين ، وقوله تعالى ( فقد ربى المنافة به بهم إذ لم غلقهم مؤمنين ولوكان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كاحبه إلى المؤمنين ، وقوله تعالى ( فقد ودمار كم فى الدنيا والآخرة ، ويدخل فى ذلك يوم بدر كافسره بذلك عبد الله بن مسمود وأي بن كعب ومحمد بن كعب القد بن مسمود وأي بن كعب و تحمد بن كعب ما فا قالف الوضاداك وقتادة والسدى وغيرهم وقال الحسن البصرى ( فسوف يكون لزاماً ) أى يوم القيامة ، ولا منافاة ينهما . آخر تفسير سورة الفرقان وقه الحد والمناة .

## ﴿ تفسير سورة الشعراء وهي مكية ﴾

﴿ وَوَقِعَ فِي تَفْسِيرُ مَالِكُ الْمُرْوَى عَنْهُ تَسْمِيتُهَا سُورَةُ الْجَامِعَةُ ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرُّخْتِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ طَلَّمَ \* يَلْكُ ءَايَكُ ٱلْكِتَلِ ٱلْكِينِ \* لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسَكَ ٱلاَّ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ \* إِلَّ فَشَاكُ أَنْزَلُ عَلَيْهِم مِّن وَكُو مِنْ أَلْسُمَاء ءايَةً فَظَلَّت أَعْنَهُمُمْ لَمَا خَضِعِينَ \* وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ السَّمَاء ءايَةً فَظَلَّت أَعْنَهُمُمْ لَمَا خَضِعِينَ \* وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ السَّمَاء ءايَةً فَظَلَّت أَعْنَهُمُ مَا خَضِعِينَ \* وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ السَّمَاء ءايَةً فَظَلَّت أَعْنَهُمُ مَا كَنُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَنَ \* أُولَمُ يُوا اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَنَ \* أُولَمَ يُوا اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَنَ \* أُولَمَ يُوا اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَنَ \* أُولَمَ يُوا اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَنَ \* أُولَمَ يُوا اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَلَا مَا كُولُوا فِي اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَلَا مُعَلِّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُنُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ \* فَقَدْ كَذَا بُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أُنبُولُو مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ وَلَا مُؤْلِقُولُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْرِضِينَ \* فَقَدْ كَذَا بُولُوا فَسَيَا لِي مُؤْمِنَ اللَّهُمُ مِنْ فَلَا مُنْ اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ بَسْتَهُوْ مُولَا عَنْهُ مُعِنْ عَلَى الْمُؤْمِ مِنْ مُنْ فَلَالِنُ اللَّهُ مُنْ إِلَا كَانُوا مِنْ اللَّهُ مُنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَلَا مُنْ الْمُؤْمِ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُونَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ فَا مُؤْمِلُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِقُولُولُوا مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللْمُولِقُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُولِقُولُ مُولِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُولِنَا مُولِمُولِ اللَّهُ مُنْ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُولِ الْمُؤْمِنُولُ اللْ

إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنبَتْنَا فِيها مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُنُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

أماال كلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمناعليه في أول تفسيرسورة البقرة . وقوله تعالى ( تلك آيات الكتاب البين ) أى هذه آيات القرآن البين أى البين الواضع الجلى الذى يفسل بين الحق والباطل والغى والرشاد . وقوله تعالى ( لعلك باخع ) أى مهلك ( نفسك ) أى مما تحرص و محزن عليهم ( ألا يكونوا مؤمنين ) وهذه تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفاركما قال تعالى (فلاتذهب نفسك عليهم حسرات) كقوله ( فلملك باخع نفسك على آثارهم ) الآية . قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغيرهم (لعلك باخع نفسك ) أى قاتل نفسك قال الشاعر :

ألا أمهذا الباخع الحزن نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر

ثم قال تعالى ( إن نشأ تنزل علمهم من السهاء آية فظلت أعناقهم لهما خاضعين ) أي لو نشاء لأنزلنـــا آية تضطرهم إلى الإعمان قهرا ولكن لانفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإعان الاختياري . وقال تعالى ( ولو شاء ربك لآمن مَن في الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) وقال تعالى ( ولو شـــاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ) الآية فنفذ قدره ومضت حكمته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إلىهموإنزالاالكتب عليهم ثم قال تعالى ( وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) أي كلما جاءهم كتاب من السهاء أعرض عنه أكثر الناس كما قال تعالى ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وقال تعالى ( يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلاكانوا به يستهزئون ) وقال تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه ) الآية ولهذا قال تعالى ههنا ( فقد كذبو؛ فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ) أىفقد كذبوا بما جاءهم من الحق فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين ( وسيعلم الذين ظلمو أي منقلب ينقلبون ) ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه الدين اجترءوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه وهو القاهر العظم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فهما من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان . قال سفيان الثورى عن رجل عن الشعى : الناس من نبات الأرض لهن دخل الجنة فهو كريم ، ومن دخل النار فهو لئم ( إن في ذلك لآية ) أي دلالة على قدرة الحالق للأشياءالذي بسط الأرض ورفع بناء السهاء ، ومع هذا ما آمن أكثر الناس بلكذبوا به وبرسه وكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا نهيه . وقوله ( وإنْ رَبُّك لهمو العزيز ) أىالنـىعزكل شيء وقهره وغلبه (الرحم) أى بخلقه فلا يعجل علىمنعصاء بل يؤجله وينظره ثم يأخذه أخذ غزيز مقتدر . قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق :العزيز في تقمته وانتصاره من خالف أمره وعبد غيره ، وقال سعيد بن جبير : الرحم بمن تاب إليه وأناب

مِنَ ٱلْمُو سَلِينَ \* وَتِلْكَ نِعْمَةُ كَمْهُما عَلَى أَنْ عَبَّدَتَّ بَنِي إِسْرَا فِيلَ ﴾

يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام حين ناداه من جانب الطور الأيمن ، وكلمه وناجاه ، وأرسله واصطفاه ، وأمره بالنهاب إلى فرعون وملثه ، ولهـــذا قال تعالى ( أن اثت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون \* قال رب إنى أخاف أن يكذبون \* ويضيق صدرى ولاينطلق لسانى فـأرسل إلى هارون \* ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ) هسذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه كما قال في سورة طه ( قال رب اشراح لي صدرى ويسرلى أمرى - إلى قوله - قد أوتيت سؤلك يا موسى ) وقوله تعالى ( ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ) أى بسبب قتل القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر ( قال كلا ) أي قال الله له لا تُخف من شيء من ذلك كقوله (سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا \_ أى برهانا \_ فلا يصلون إليكما بآياتنا أنما ومن اتبعكما الغالبون ) ( فائتيا فرعون فقولاً إنا رسول رب العالمين ) كقوله في آلآية الأخرى ( إنا رسولا ربك ) أي كل منا أرسل إليك ( أن أرسل معنا بني إسرائيل ) أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك فإنهم عباد الله المؤمنون وحز به المخلصون وهم معك في العداب المهين ؟ فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون هنالك بالـكلية ونظر إليه بعين الازدراء والغمص فقال ( ألم نربك فينا وليدا ) الآية أىأما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليه مدة من السنين ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك ولهـــذا قال ( وأنت من السكافرين) أي الجاحدين . قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير (قال فعلتها إذاً ) أي في تلك الحال ( وأنا من الضالين ) أى قبل أن يوحى إلى وينعم الله على بالرسالة والنبوة . قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم ( وأنا من الضالين ) أى الجاهلين ، قال ابن جريج وهو كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ( ففرت منكم لما خفتكم ) الآية أى انفصل الحال الأول وجاء أمر آخر فقـــد أرسلني الله إليك فان أطعته سلمت وإن خالفته عطبت ، ثم قال موسى ( وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل ) أي وما أحسنت إلى وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيدا وخدماً تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك، أفيني إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم أى ليس ما ذكرته شيئًا بالنسبة إلى ما فعلت بهم

﴿ قَالَ فِرْ عَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْمُلَمِينَ \* قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّو قِنِينَ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ \* قَالَ رَبُّكُمْ \* وَرَبُّ ءَابَائِكُمُ ٱلْأُوَّ لِينَ \* قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ \* قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ ۚ تَعْقِلُونَ ﴾

يقول تعالى بخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده فى قوله (وما رب العالمين) وذلك أنه كان يقول لقومه (ماعلمت لكم من إله غيرى) (فاستخف قومه فأطاعوه) وكانوا يجحدون الصانع جل وعلا ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون ، فلما قال له موسى إنى رسول رب العالمين قال له فرعون ومن هذا الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف حتى قال السدى هذه الآية كقوله تعالى (قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط فانه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحدا له بالسكلية فها يظهر وإن كانت الحجيج والبراهين قد قامت عليه فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين (قال رب السموات والأرض وما بينهما) أى خالق قد قامت عليه فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين (قال رب السموات والأرض وما بينهما) أى خالق حجيع ذلك وما لكه والمتصرف فيه وإلحه لاشريك له هو الذى خلق الأشياء كلم العالم العالمي وما فيه من الكواكب

الثوابت والسيارات النيرات ، والعالم السفلي وما قيه من محار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وتمار وما يبن ذلك من الهواء والطير ، وما يحتوى عليه الجو ، الجميع عبيد له خاضعون ذلياون ( إن كنتم موقنين )أى إن كانت لكم قاوب موقنة وأبصار نافذه ، فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلالهم على سبيل التهم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيا قاله ( ألا تستمعون ؟ ) أى ألا تعجبون من هذا في زعمان لكم إله الما يم وخالق آبائكم الأولين الدين كانوا قبل فرعون وزمانه (قال) أى فرعون لقومه ( ربكورب آبائكم الأولين ) أى خالقكم وخالق آبائكم الأولين الدين كانوا قبل فرعون وزمانه (قال) أى فرعون لقومه فرعون ما أوعز من الشبهة فأجاب موسى بقوله ( رب الشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) أى هو الذى خمل الشرق مشرقا تطلع منه الكواكب ، والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها مع هذا النظام مشرقا كا قال تعالى عن ( الذى حاج إبراهيم في ربهأن آتاه الله اللك إذ قال إبراهيم ربى الذي يحيى ويميت قال أنا أحيى مشرقا كا قال الله يأتي بالشمس من الشرق فائت بها من المغرب ) الآية . ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى استعال جاهه وقوته وسلطانه ، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام فقال ما أخبر حجة عدل إلى استعال جاهه وقوته وسلطانه ، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام فقال ما أخبر حجة عدل إلى استعال جاهه وقوته وسلطانه ، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام فقال ما أخبر حبة تعالى عنه :

﴿ قَالَ لَهِنِ النَّخِذْتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْهَلَنْكَ مِن الْمَسْجُو نِينَ \* قَالَ أَوَلَوْجِئْتُكَ بِشَيْء مُبِينِ \* قَالَ قَاْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الطَّدِقِينَ \* فَأَ لْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي أَنْعَبَانُ مُبِينٌ \* وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاهَ لِلنَّظْرِينَ \* قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ مَلْذَا لَسَلْحِرْ عَلِيمٌ \* يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّن أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ \* قَالُوا أَرْجِه \* وَأَخَاهُ وَابْعَتْ فِي الْمَدَا ثِن حَلِيمٍ ين \* يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ }

لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه فظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال فقال ( لأن اتخدت إلها غيرى لأجعلتك من المسجونين ) فعند ذلك قال موسى ( أولو جئتك بشىء مبين ؟ ) أى بيرهان قاطع واضح ( قال فائت به إن كنت من الصادقين \* قألتي عصاه فإذا هى ثعبان مبسين ) أى ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج ( ونزع يده ) أى من جيبه ( فاذاهى بيضاء للناظرين ) أى تتلالاً كقطعة من القمر فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد فقال للملا حوله (إنهذالساحر علم ) أى فاضل بارع فى السحر ، فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لامن قبيل المعجزة، ثم هيجهم وحرضهم على عالفته والكفر به فقال ( يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ) الآية أى أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه وأنساره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم فأشيروا على فيه ماذا أصنع به ؟ ( قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين \* يأتواك بكل سحار علم ) أى أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن الحداث وأقالم دولتك كل سحار علم يقابلونه ويأتون بنظير ما جاء به فتغلبه أنتوتكون الثاليات الله وحججه وبراهينه إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم فى ذلك ليجتمع الناس فى صعيد واحد وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس فى الناس فى النهار جهرة

﴿ فَجُمِيعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمٍ مَّمْلُومٍ \* وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمُ تُجْتَمِعُونَ لَمَلَنَا تَذْبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلْمِينَ \* فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَلْمِينَ \* قَالَ نَمَ ۚ وَإِنَّكُمْ ۚ إِذَا لَينَ ٱلْمُقَرَّيِنَ \* قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ \* فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَيْنَ ٱلْمُقَرَّيِنَ \* قَالُ لِعِمَ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ \* فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلْحِدِينَ \* قَالُوا ءَامَنَّا لِنَحْنُ ٱلْفَلْمِينَ \* رَبِّ مُوسَىٰ وَهُرُونَ ﴾ يَا أَنْ اللَّهُ مَا يَأْفِكُونَ \* فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلْحِدِينَ \* قَالُوا ءَامَنَّا لِيَرْبُ ٱلْفَلْمِينَ \* رَبِّ مُوسَىٰ وَهُرُونَ ﴾

ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي هــذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم فأبي الله إلا أن يتم نوره ولوكره الـكافرون ، وهــذا شأن الكفر والإيمان ماتواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان ( بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون) ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ) الآية ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقالم بلاد مصر، وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا في ذلك ، وكان السحرة جمعا كثيرا ؟ وجما غفيراً ، قيل كانوا اثني عشر ألفا وقيل خمسة عشر ألفا ، وقيل سبعة عشر ألفا ، وقيل تسعة عشر ألفا ، وقيل بضعة وثلاثين ألفا ، وقيل هَا نين ألفا ، وقيل غير ذلك والله أعلم بعدتهم . قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعا إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم وهم :سابور وعاذور وحطحط ومصنى ، واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم وقال قائلهم (لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ) ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أومن موسى بل الرعية على دين ملكهم (فلما جاء السحرة) أي إلى مجلس فرعون وقد ضربوا له وطاقا وجمع خدمه وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته. فقام السحرة بين يدى فرعون يطلبون منه الإحسان إلهم والتقرب إليه إن غلبوا أي هذا الذي جمعتنا من أجله فقالوا ﴿ أَئْنَ لَنَا لَأُجرا إن كنا نحن الغالبين \* قال نعم وإنكم إذا لمن القربين ) أىوأخص مما تطلبون أجعلكم من القربين عندى وجلسائي ، فعادوا إلى مقام المناظرة ( قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألتى \* قال بل ألقوا ) وقد اختصر هذا ههنا فقال لهم موسى ( ألقوا ما أنتم ملقون \* فألقواحبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون )وهذا كما تقول الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئا هذا بثواب فلان ، وقد ذكر الله تعالى في سورة الأعراف أنهم ( سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم ) وقال في سورة طه ( فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى \_ إلى قوله \_ ولا يفلح الساحر حيث أنى ) وقال ههنا ( فأ لتى موسىءساه فإذاهى تلقف ما يأفكون)أى تختطفه و تجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا ، قال الله تعالى ( فوقع الحق وبطل ما كانوا يعماون \_ إلى قوله \_ رب موسى وهارون ) فكان هذا أمراً عظما جدا وبرهانا قاطعا للعذر وحجة دامغة ، وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في السماعة الراهنة وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة ، فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله وكان وقحاجر يثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول(إنه لكبيركم الذي علم كالسحر) وقال ( إن هذا لمكر مكر تموه في المدينة ) الآية

﴿ قَالَ عَامَنَمُ ۚ لَهُ قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* لَا قَطَّمَنَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللّ

تهددهم فلم ينفع ذلك فيهم وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليا . وذلك أنه قدكشفعن قلوبهم حجاب الكفر وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لايصدرعن بشر إلاأن يكون الله قدأيده به وجعله له حجة ودلالة على صدق ماجاء به من ربه ، ولهذا لما قال لهم فرعون (آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟) أى كان ينبغى أن تستأذنونى فيا فعلتم ولا تفتاتوا على فى ذلك فان أذنت لكم فعلتم وإن منعتكم امتنعتم فانى أنا الحاكم المطاع (إنه لكبيركم الله ي علمكم السحر) وهذه مكابرة يعلم كل أحسد بطلانها فانهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم فكيف يكون كبيرهم الله أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لايقوله عاقل . ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب فقالوا (لاضير) أى لاحرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالى به (إنا إلى ربنا منقلبون) أى المرجع إلى الله عز وجل وهو لايضيع أجر من أحسن عملا ولا يخنى عليه ما فعلت بنا وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ولهذا قالوا (إنا نظمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) أى ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر (إن كنا أول المؤمندين) أى بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان . فقتلهم كلهم .

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنكُمْ مُتَّبَعُونَ \* فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَ آثِنِ خَشِرِينَ \* إِنَّ مَلَّئِهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يكابرون ويعاندون ، لم يبق لهم إلا العذاب والنكال فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببنى إسرائيل ليلا من قوم فرعون حلياً كثيراً ، وكان خروجه بهم فها ذكره غير واحد من الفسرين وقت طلوع القمر ، وذكر مجاهد رحمه الله أنه كسف القمر تلك الليلة فالله أعلم . وأن موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه، فاحتمل تابوته معهم ويقال إنه هو الدى حمله بنفسه عليهما السلام وكان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يُحتملوه معهم . وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم رحمه الله فقال : حدثنا على بن الحسين حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان بن صالح حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحق عن ابن أى بردة عن أبيه عن أى موسى قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « تعاهدنا » فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله عليه « مأحاجتك ؟ » قال ناقة برحلها وأعنز يحتلها أهلى ، فقال « أعجزت أن تكون مثل عجوز بنى إسرائيل ؟ » فقال له أصحابه وما عجوز بنى إسرائيل يارسول الله ؟ قال ﴿ إِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَا أَرَادُ أَنْ يُسِيرُ بَبْنِي إسرائيلُ أَصْلُ الطَّرِيقُ فقال لبني إسرائيلُ ماهذا ؟ فقال له علماء بني إسرائيل نحن محدثك أن يوسف عليه السلام لماحضرته الوفاة أخذعلينا موثقاً من الله أن لانخرج من مصر حق ننقل تابوته معنا ، فقال لهم موسى فأيكم يدرى أن قبر يوسف ؟ قالوا مايعلمه إلا عجوز من بنى إسرائيل ، فأرسسل اليها فقال لها دليني على قبر يوسف ، فقالت والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي ، فقال لها وما حكمك ؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة ، فكأنه ثقل عليه ذلك فقيل له أعطها حكمها فالله فانطلقت معهم إلى محيرة \_ مستنقع ماء \_ فقالت لهمانضوا هذا الماء فلما أنضبوه قالت احفروافلها حفروااستخرجوا قبريوسف فلما احتماوه إذا الطريق مثل ضوء النهار» وهُذا حـديث غريب جدا والأقرب أنه موقوف والله أعـلم : فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بني إسرائيل لما يريد الله به من الدمار ، فأرسل سريعا في بلادم حاشرين أي من يحشر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب ونادى فيهم ( إن هؤلاء ) يعنى بنى إسرائيل ( لشرذمة قليلون ) أى لطائفة قليلة ( وإنهم لنا لغائظون ) أى كلوقت يصل منهم الينا مايغيظنا ( وإنا لجميع حاذرون ) أى نحنكل وقت تحذر من غائلتهم وقرأ طائفة من السلف ( وإنا لجميع حذرون ) أى مستعدون بالسلاح ، وإنى أريد أن أســــأصل شأفتهم وأبيد

خضراءهم فجوزى فى نفسه وجنده بما أراد لهم ، قال الله تعالى (فأخرجناهم من جنات وعيون \* وكنوز ومقام كريم) أى فخرجوا من هـذا النعيم إلى الجحيم وتركوا تلك المنازل العالمية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر فى الدنيا (كذلك وأورثناها بنى إسرائيل) كما قال تعالى (وأورثنا القوم الذين كانو ايستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها) الآية وقال تعالى (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين) الآيتين .

﴿ فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ \* فَلَمَّا تَوَاءا ٱلْجَمْمَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُومَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ \* قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَبِّى سَبَهْ لِينِ \* فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِببَعْصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَا نَعْلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِوْقَ كَالطَّوْدِٱلْمَظْمِ \* وَأَزْلَقْنَا سَبَهْ لِينِ \* فَأُو حَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِببَعْصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَا نَعْلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمُ مُمَّ الْغَرِينَ \* وَإِنْ رَبُّكُ لَلْهُ وَالْمَا كُلُو مُعْمَ أَغْرَفْنَا ٱلْآخِرِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ مُومِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

ذكر غير واحمد من الفسرين أن فرعون خرج في محف عظم وجمع كبير هو عبارة عن مملكة الديار الصرية في زمانه أولى الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود ، فأما ماذ كره غير واحد من الإسرائيليات من أنه خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس منها مائة ألف على خيسل دهم ففيه نظر . وقال كعب الأحبار فيهم ثمانمائة ألف حصان أدهم وفيذلك نظر ، والظاهر أن ذلك من مجازفات بني إسرائيل والله سبحانه وتعالى أعلم ، والذي أخبر به القرآن هو النافع ولم يعين عدتهم إذ لافائدة تحته لأنهم خرجوا بأجمعهم ( فأتبعوهم مشرقين ) أى وصاوا إليهم عند شروق الشمس وهوطلوعها ( فلما تراءى الجمعان ) أى رأى كل من الفريقين صاحبه فعند ذلك (قال أصحاب موسى إنا لمدركون) وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر وهو بحر القائرم فصار أمامهم البحر وقد أدركهم فرعون بجنوده فلهذا قالوا إنا لمدركون \* قال كلا إن معي ربي سهدين ) أى لا يصل اليكم شيء بما تحذرون فان الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير همنا بكم وهو سبحانه وتعالى لايخلف اليعاد ، وكان هرون عليه السمالام في المقدمة ومعه يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون وموسى عليه السلام في الساقة ، وقد ذكر غير واحد من المفسر بن أمرك ربك أن تسير ؟ فيقول نعم فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل فعند ذلك أمرالله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فضربه وقال انفلق باذن الله . وروى ابن أبيحاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال: يامن كان قبل كل شيء والمكون لـكل شيء والـكائن بعدكل شيء اجعل لنا مخرجا فأوحى الله اليه ( أن اضرب بعصاله البحر ﴾ وقال قتادة أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاء فاسمعله وأطع فبات البحر تلك الليلةوله اضطراب ولا يدرى من أي جانب يضربه موسى فلما انتهى اليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون يانبي الله أمن أمرك ربك عز وجل ؟ قال أمرني أن أضرب البحر قالفاضربه ، وقال جمد بن إسحق أوحى الله \_ فها ذكرلي \_ إلى البحر أن إذا . ضربك موسى بعصاه فانفلق له قال فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضا فرقا من آلله تعالى وانتظاراً لمما أمره الله ، وأوحى الله إلى موسى (أن اضرب بعصاك البحر ) فضر به بها ففيها سلطان الله الذي أعطاه فانفلق ، وذكر غير واحد أنه جاءه فكناه فقال انفلق على أباخالدباذن الله . قال الله تعالى ( فانفلق فكان كل فرق كالطو دالعظم ) أي كالجبل الكبير، قاله ابن مسعود وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم . وقال عطاء الحراساني: هو اللَّهج بين الجبلين وقال ابن عباس: صار البحر اثني عشر طريقا لـكما سبط طريق ، وزاد السدى وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض ، وقام الماء غلى حيله كالحيطان وبعث الله الريخ إلى قعرالبحر فلفحته فسار يبسا كوجه الأرض قال الله تعالى ( فاضرب لهم طريقا فىالبحر يبسا لآنخاف دركا ولا تخشى ) وقال فى هـــنـــــنه القصـــة (وأزلفنا الآخرين ثم ) أى هنالك قال ابن عباس وعطاء الحراساني وقتادة والسدى (وأزلفنا ) أي قرينا من البحر فرعون وجنوده وأدنيناهم اليه (وأنجيناموسي ومن معه أجمعين شمأغرقنا الآخرين ) أى أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على ينهم فلم يهلك منهم أحد ، وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلاهلك ، وزوى ابن أنى حاتم حدثنا على بن الحسين حَدَثنا أبوبكر بن أنى شيبة حدثنا شبابة حدثنا يونسُ بن أى إسَحَق عن أى إسحق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله هو ابن مسعود أن موسى عليه السلام حين أسرى ببني إسرائيل لِلغ فرعونُ ذَلَك فأمر بشاة فذبحت ، وقاللا والله لايفرغ من سلخها حتى مجتمع إلى ستائة ألف من القبط فانطلق موسى حتى انتهى إلى البُحر فقالله : انفرق فقال له البحر قداستكبرت ياموسي وهل انفرقت لأحد من وله آذم فأنفرق لك ؟ قال ومُعموسين رَجُل على حصانله فقالله ذلك الرَجِلْ أَنن أَمَرِت يَانِي الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه يمني البحر فأقحم فُرَسه فسبح به فخرج فقال أمن أمرت ياني الله قالما أمرت إلابهذا الوجه قال والله ماكذب ولاكذبت ثم اقتحم الثَّانية فسبِّح ثم خرَجُ فقال أين أمرت يَاني الله ٢ قالما أمرت إلا بهذا الوجه قال والله ماكذب ولاكذبت : قالْ فأَوحَىٰ الله إلَى مُوسَىٰ أَنَاضَرْبُ بِعَصَاكُ البِحْرَ ، فَضَرْبِهِ مُوسَىٰ بِعَصَاه فانفلق فسكان فيهاثنا عشرسطا لحكل نُسبط طريق يترَاءون فَلَمَا حُرجُ أَصْحَابُ مُؤْسَىٰ وتتامُ أَصَحَابُ فَرْعُونَ التَّقِ البِّحر علمهم فأغرقهم ، وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال : فلما خرج آخر أصحاب موسى وتسكامل أصحاب فرغون انظم علمهمالبحر فمارئي سواد أكثر من يومئذ ، وغرق فرعون لعنه الله ، ثم قال تعالى ( إن فيذلك لآية ) أي في هذه الْقَصَةُ وَمَا فَيَهَا مِنَ العَجَائِبُ وَالنَّصِرِ وَالتَّأْيِيْدِ لَعْبَادِ اللَّهُ المؤمِّنينَ لدلالة وْحَجَة قَاطَعَةُ وَحَكَمَةُ بالغة ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مؤمنين وإن ربك لهوالعزيز الرحم) تقدم تفسيره .

﴿ وَأَثُلُ عَلَيْهِمْ لَنَا ۚ إِبْرَاهِمَ \* إِذْ قَالَ لِأَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَا نَعْبُدُونَ \* قَالُو الْعَبْدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَاعَكَ فِينَ \*قَالَ مَلْ يَسْمَعُو لَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنْفَعُو لَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُوا لَبُ وَجَدْنَا وَابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعُلُونَ \* قَالَ مَنْ مُونَ \* قَالَ اللّهُ مَا كُذِيمٌ مَّا كُذِيمٌ لَا رَبَّ أَلْمَلُمِينَ } أَفْرَاعَيْنَ مُا كُذِيمٌ مَّا كُذِيمٌ مَّا كُذِيمٌ لَا رَبِّ أَلْمَلْمِينَ }

 ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ \* وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمُ اللَّذِي خَطِيئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾

يعنى لاأعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء (الذي خلقنى فهويهدين) أى هوالحالق الذي قدر قدراً وهدى الحلائق اليه فكل يجرى على ماقدر له وهو الذي يهدى من يشاء ويضل من يشاء (والذي هويطعمني ويسقين) أى هوخالق ورازق بما سخر ويسر من الأسباب السهاوية والأرضية فساق للزن وأنزل الماء وأحيابه الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد وأنزل الماء عدنا زلالا يسقيه محما خلق أنعاما وأناسي كثيرا . وقوله (وإذا مرضت فهو يشفين) أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه ولكن أضافه إلى نفسه أدبا كما قال تعالى آمرا للمصلى أن يقول (اهدنا الصراط المستقم) إلى آخر السورة فأسند الانعام والهداية إلى الله تعالى والفضب حدف فاعله أدبا وأسند الضلال إلى العبيد كما قالت الجن (وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) وكذا قال إبراهيم (وإذا مرضت فهو يشفين) أى إذا وقعت في مرض فإنه لايقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة اليه (والذي يميتني شم يحيين) أى هوالذي يحيى ويميتلا يقدر على ذلك أحدسواه فإنه هوالذي يبدئ ويعيد (والذي أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين) أى لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو ومن يغفر الذنوب إلى الله وهو الفعال لما يشاء

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلِحْقنِي بِالصَّلِحِينَ \* وَأَجْعَلَ لِنَّى لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ \* وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ \* وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِن الضَّالِينَ \* وَلاَ تُعْزِيْنِي يَوْمَ يُبُعْمَوُنَ \* يَوْمَ لاَ يَنْغَمُ مَالُ وَلاَ بَنُونَ \* لِلاَ مَنْ أَتَى اللهَ يَقِلْم لَي اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما . قال ابن عباس وهو العلم ، وقال عكرمة هواللب ، وقال مجاهد هوالقرآن ، وقال السدى هو النبوة . وقوله (وألحقى بالصالحين) أى اجعلنى مع الصالحين فى الدنيا والآخرة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار « اللهم فى الرفيق الأعلى » قالها ثلاثاً . وفى الحديث فى الدعاء « اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين » وقوله (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين الحيم المناه على المناه على المناه على الأخرين به سلام على إبراهم المناه عبرى الحسنين) قال مجاهد وقتادة (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) يعسنى الثناء الحسن . قال مجاهد كدوله تعالى (وآتيناه فى الدنيا الآية ، قال ليث بن أى سلم كل ملة عبه وتنولاه وكذا قال عكرمة . وقوله تعالى (واجعلى من ورثة جنة النعيم) أى أنهم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم. وقوله (واغفر لأنى) الآية كدوله (ربنا اغفر لى والداك) وهذا مما المجلل بعدى وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم. وقوله (واغفر لأنى) الآية كدوله (وربنا اغفر لى والله ولي المناه والمناه المهم عليه السلام كما قال تعالى (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه \_ إلى قوله \_ إن إبراهيم لأواه حليم) وقد قطع تعالى الالحاق فى استغفاره لأبيه قال تعالى (قد كانت ل كم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه \_ إلى قوله \_ وما أملك لك من الله من شىء) وقوله (ولا تعزي يوم يعثون) أى أجرنى من المن أى ذئب عن سعيد بن أى سعيد القبرى عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الني صلى الله علمه وسلم قال عن ابن أى ذئب عن سعيد بن أى سعيد القبرى عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه العر أن الله ذئب

عن سعيد القبرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يلتى إبراهم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني أن لآنخزني يوم يبعثون فيقُول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين » هكذا رُّواه عند هـــذه الآية . وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفردا به ولفظه ﴿ يلتى إبراهم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم أَلْمُ أَقَلَ لَكَ لَا تَعْصِينَى فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيُومُ لَا أَعْصِيكُ ، فَيَقُولُ إِبْرَاهُمُ يَا رَبّ إِنْكُ وَعَدَّتَني أَنْ لَآخِزنَى يُومُ يَبْعُثُونَ فَأَى خزى أخزى من أبى الأبعد فيقول الله تعالى إنى حرمت الجنة على السكافرين ثم يقول يا إبراهم انظر تحت رجلك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخــذ بقوائمه فيلتي في النار » ورواه عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه السكبير وقوله ( ولا تَخْزَني يوم يبعثون ) أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد القبرى عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن إبراهم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة وقال له قد نهيتك عن هــذا فعصيتني ، قال لكني اليوم لا أعصيك واحدة ، قال يارب وعدتني أن لا تنحزني يوم يبعثون فان أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد . قال يا إبراهيم إني حرمتهاعلى الكافرين فأخذ منه. قالُ يا إبراهيم أين أبوك ؟ قال أنت أخذته مني ، قال انظر أسفل منك فنظر فإذا ذييخ يتمرغ في نتنه فأخذ بقوائمه فألقى فى النار » وهذا إسناد غريب وفيه نكارة والديخ هو الله كر من الضباع كأنه حوّل آذر إلى صورةذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في الناركذلك . وقد رواه البزار بإسناده من حديث حمادبن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني مُرَالِيِّةٍ وفيه غرابه . ورواه أيضا من حديث قتادة عن جعفر بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي علي الله بنحوه وقوله : ( يوم لاينفع مال ولا بنون ) أى لا يقى المرء من عــذاب الله ماله ولو افتسدى بملء الأرض ذهبا ( ولا بنون ) أى ولو أفتدى بمن على الأرض جميعا ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبرى من الشرك وأهله ولهـــذا قال ( إلا من أنَّى الله بقلب سلم ) أي سالم من الدنس والشرك قال ابن سيرين : القلب السلم أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، وقال ابن عباس ( إلا من أتى الله بقلب سليم ) القلب السليم أن يشهد أن لا إله إلا الله ، وقال مجاهد والحسن وغيرهما (بقلب سليم ) يعنى من الشرك ، وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض قال الله تعالى ( في قلوبهم مرض ) قال أبو عبَّان النيسابوري هوالقلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة

﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ \* وَ بُرِّزَتِ أَجْحِيمُ لِلْفَاوِينَ \* وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم وَ لَعْبُدُونَ \* مِن دُونِ أَللهِ هَلْ يَنصُرُو نَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ \* فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَٱلْفَاوُونَ \* وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمُونَ \* قَالُوا وَهُمْ فِيهَا هَلْ يَنصُرُو نَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ \* قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَعْمُ بِرَبِّ ٱلْمَلْمِينَ \* وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ \* فَمَالَنَا يَغِي ضَلَلْ مُبِينِ \* إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْمُلْمِينَ \* وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ \* فَمَالَنَا مِن شَفِينِنَ \* وَلَا صَدِيقٍ حَيْمٍ \* فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُونَ مِن ٱلْمُومِينِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ مِن شَفِينِنَ \* وَلَا صَدِيقٍ حَيْمٍ \* فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً قَلَكُونَ مِن ٱلْمُومِينِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ مَن شَفِينِنَ \* وَلا صَدِيقٍ حَيْمٍ \* فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً قَلَكُونَ مِن ٱلْمُومِينِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ مَن شَفِينِ \* وَلا صَدِيقٍ حَيْمٍ \* فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً قَلَكُونَ مِن ٱللْمُومِينِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْمَرْيِنُ أُلِولَ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْمَرْيِنُ أَلَو مُنْ اللّهُ مُومِينِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْمَرْيِنُ أَلَا مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْمَرْيِنُ أُلُومُ الْمَوْمِ فِينِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْمَرْيِنُ أَلُولُولُومِ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْمَالِينِ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَلْهُ مُنْ أَلْمُؤْمِنِينَ \* وَإِنْ رَبِّهُ الْمَعْرِينَ أُلُومُ الْمَالِي مُنَالِعُونَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ مَا مُعْمِينِينَ وَلِيكَ لَا عُلِيكُ مُو أَنَّ لَنَا كُونَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ مَا مُؤْمِنِينَ \* وَإِنْ لَا مُعْمِينِينَ \* وَإِنْ مَا مُؤْمِنِينَ \* وَالْمَالِيلُومُ مُومِنِينَ هُ وَاللّهُ وَلِيلُولُهُ وَالْمَالِقُومُ مُنْ مُوالِمُولُولُومُ مَا مُومِ مُلْمَالُومُ مُنْ اللّهُ وَالْمَالِقُومُ مَلْمُومُ مُنْ مُومِنَا فَعُلُولُ مُلْمَا مُعَلِّي مُنَا اللّهُ مُعْرَاقُومُ مُنْ مُعَلِيقًا مُومُ الْمُؤْمِنَ مُومُ الْمُؤْمِينَا مُنْ مُومُ اللّهُ مُنْ مُومُ مُنَاقًا وَالْمَالِمُ مُلِقُومُ

(وأزلفت الجنة) أى قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها وهم المتقون الذين رغبوا فيها على ما فى الدنيا وعملوا لها فى الدنيا (وبرزت الجحيم للغاوين) أى أظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر وقيل لأهلها تقريعا وتو بيخا (أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أوينتصرون) أى ليست الآلهة التى عبد تموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغنى عنكم اليوم شيئا ولا تدفع عن أنفسها فانكم وإياها اليوم حسب جهنم أنتم لها واردون ، وقوله (فكبكبوا فيها هم والغاوون) قال مجاهد يعني فدهوروافيها.

وقال غيره كبوا فيها والكاف مكررة كما يقال صرصر وألمراد أنه ألقى بعضهم على بعض من الكفاز وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك ( وجنود إبليس أجمعون ) أي ألفوا فيها عن آخرهم ( قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنالني ضلال مبين \* إذ نسويكم برب العالمين ) أى يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنالكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ، ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة ( تألله إن كنا لني ضلال مبين \* إذ نسويكم برب العالمين ) أى نجمل أمركم مطاعا كايطاع أمررب العالمين وعبد ناكم معرب العالمين (وما أضلنا إلا المجرمون) أى مادعانا إلىذلك إلا المجرمون ( فالنامن شافعين والله يقولون (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ) وكذاقالوا ( فما لنا من شافعين \* ولا صديق خميم ) أى قريب : قال قتادة يعلمون والله أن الصديق إلى دار سالحانفع، وأن الحجيم إذا كان صالحا شفع ( فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين ) وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون إلى دار الدنيالعادوا لمانهواعنه وإنهم لكاذبون، وقد أخبر الله نيالعادوا لمانهواعنه وإنهم لكاذبون، وقد أخبر الله نيالمادوا لمانهواعنه وإنهم لكاذبون، وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة ص ثم قال تعالى ( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) ثم قال ثعالى ( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) ثم قال ثعالى ( إن فلك لاية والمواخيخ عليهم في التوحيد لأية أى لدلالة ذلك لاية وماكان أكثرهم مؤمنين ) أى إن في عاجة إبراهيم لقومة وإقامة الحجج عليهم في التوحيد لأية أى لدلالة واضحة جليلة على أن لا إله إلا الله ( وماكان أكثرهم مؤمنين \* وإن ربك لهوالعزيز الرحيم )

﴿ كَذَّ بَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُومُ لُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ \* فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِينَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمُلْكِمِينَ \* فَاتَّقُوا ٱللهُ وَأَظِيعُونِ ﴾ الله وَأَطِيعُونِ ﴾

هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسؤله نوج عليه السلام وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد فبعثه الله ناهيا عن ذلك ومحذرا من وبيل عقابه فكذبه قوْمه فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الحبيثة فى عبادتهم أصنامهم مع الله تغالى ، ونزل الله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل فلهذا قال تعالى (كذبت قوم نوح المرسلين عبد إذ قال لهم أخوهم نوج ألا تتقون) أى ألا تخافون الله فى عبادتكم غيره (إنى لنكم رسول أمين) أى إنى رسول من الله إليكم أمين فيا بعنى الله به أبلغكم رسالات ربى ولا أزيد قيها ولاأ نقص منها (فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر) الآية أى لا أطلب منكم جزاء على نصحى لكم بل أدخر ثواب ذلك عندالله ( فاتقوا الله وأطيعون ) فقد وضح لكم وبان ضدق ونستحى وأماني فيمًا بعنى الله به وائتمننى غليه

﴿ قَالُوا أَنُوْمِن ۗ لَكَ وَأُنَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّى لَوْ تَشْمُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا يِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِير ۖ مُبِينٌ ﴾

يقولون لا نؤمن لك ولا نتبعك ونتأسى فيذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا ولهذا (قالواأ نؤمن لك واتبعك الأذلون \* قال وما علمى بما كانوا يعلمون ) أى وأى شيء يلزمني من اتباع بعؤلاء لى ولؤكانوا على أى شيء يلزمني من اتباع بعؤلاء لى ولؤكانوا على أى أن أقبل منهم تصديقهم إياى وأكل سرائرهم إلى الله عزوجل كانوا عليه لا يلزمني التنقيب عنهم والبحث والفحص إنما على أن أقبل منهم تصديقهم إياى وأكل سرائرهم إلى الله عزوجل (إن حسابهم إلا على ربي لوتشعرون \* وما أنا بطار دالمؤمنين ) كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ويتابعوه فأبي عليهم ذلك وقال (وما أنا بطار د المؤمنين \* إن أنا إلا نذير مبين ) أى إنما بعث نذيرا فمن أظاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا منه سواء كان شريفا أووضيعا ، أوجليلا أوحقيراً

﴿ قَالُوا لَيْنِ لَمْ تَنْتَهِ يَنْوَحُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ \*قَالَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ \*فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْهُمْ فَتْحًا وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفَلْكِ ٱلْمَشْحُونِ \* ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ \* إِنَّ فِي وَمَن مَّعِهُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفَلْكِ ٱلْمَشْحُونِ \* ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ \* إِنَّ فِي

## وَ لِكَ كَالِيَةً وَمَا كَانَ أَ كَثَرُهُم مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْمَوْيِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

لما طال مقام نبى الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهاراً وسراً وجهاراً وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الفليظ والامتناع الشديد وقالوا في الآخر (لأن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين) أى لأن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك (لتكونن من المرجومين) أى لنرجمنك فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه فقال (رب إن قوى كذبون \* فافتح بيني وبينهم فتحاً) الآية كا قال في الآية الأخرى (فدعا ربه أنى مفلوب فانتصر) إلى آخر الآية وقال همنا (فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون \* ثم أغرقنا بعد الباقين) والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي عمل فيها من كل زوجين اثنين أى أنجينا نوحا ومن اتبعه كلهم وأغرقنا من كفر به وخالف أمره كلهم أجمعين (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين \* وإن ربك لهو العزيز الرحم)

﴿ كَ ذَبَتْ عَادَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُومُ \* مُودُ أَلاَ تَتَقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ \* فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيمُونِ \* وَمَا أَسِنَهُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَيْ رَبِّ التَّلْمِينَ \* أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ ايَةً تَعْبَشُونَ \* وَأَظِيمُونِ \* وَإِذَا بَطَشَمُ بَطَشَمُ بَطَشَمُ "جَبَّارِينَ \* فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيمُونِ \* وَأَنْقُوا اللّذِي أَمَدُ كُمْ وَتَقُولُ اللهِ عَلَيْ مَ مَعَالِيمَ فَي وَبَنْيِنَ \* وَجَنَّاتٍ وَعُيَونٍ \* إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِمٍ }

وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام انه دعا قومه عاداً وكان قومه يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمسل قريباً من حضرموت متاخمة بلاد البين ، وكان زمانهم بعسد قوم نوح كما قال في سورة الأعراف ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوج وزادكم في الحلق بسطة ) وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد والطول المسديد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمار وكانوا مع ذلك يعبدون غمير الله معه قبعث الله هوداً إليهم رجلا منهم رسولا وبشميراً ونذيراً فدعاهم إلى الله وحدم وحدرهم نقمته وعدايه في مخالفته وبطشــه فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال ( أتبنون بكل ربع آية تعبثون ) اختلف النسرون في الربيع بما حاصله أنه المكان الرتفع عنمد جواد الطرق الشهورة يبنون هناك بنياناً محكما هائلا باهراً ولهذا قال ( أُتبِنُونَ بَكِل ريع آية ) أي معلما بناَّء مشهوراً ( تعبثون ) أي وإنما تفعاون ذلك عبثاً لاللاحتياج لِلاُّ بِدَانَ فِي غير فائدة وأشْتَعَالَ بما لايجدي في الدنيا ولا في الآخرة ، ولهذا قال ( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) قال عجاهد ، والمصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد ، وفي رواية عنه بروج الحمام ، وقال قتادة هي مأخذ الماء . قال قتادة وقرأ بعين الكوفيين ( وتتخذون مصانع كأنكم خالدون ) وفي القراءة المشهورة ( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) أى لكى تقيموا فيها أبداً وذلك ليس بحاصل لكم بل زائل عنكم كما زال عمن كان قبلكم ، وروى ابن أبي حاتم رجمه الله حدثنا أبي حدثنا الحسكم بن موسى حدثنا الوليد حدثنا ابن عجلان حدثني عون بن عبد الله بن عُتْبة أنْ أبا الدرداء رضي ألله عنه لما رأى مأ أحدث السلمون فيالغوطة من البنيان ونسب الشجر قام في مسجدهم فنادي يا أهل دمشق فاجتمعوا اليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيون ، ألا تستحيون ، تجمعون مالاتاً كلون ، وتعنون مَالاتسكنون ، وتأملون مالاندركون ، إنه قدكانت قبلكم قرون مجمعون فيوعون ، ويبنون فيو تقون ، ويأملون فيطيلون فأصبح أملهم غروراً ، وأصبح جمعهم بوراً ، وأصبحت مساكنهم قبوراً ، ألا إن عادا ملكت مابين عدن وعمان خِيلًا وركابًا فمن يشتري مني ميرات عاد بدرهمين ؟ . وقوله ( وإذا بطشتم بطشتم جبارين ) أي يصفهم بالقوة والغلظة

والجبروت (فاتقوا الله وأطيعون) أى اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم ، ثم شرع يذكرهم نعمالله عليهم فقال (واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون ، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ، إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) أى إن كذبتم وخالفتم ، فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فما نفع فيهم

﴿ قَالُوا سَوَآتِهِ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ كُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ \* إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ ٱلْأَوَّ لِينَ \* وَمَا نَحْنُ عِمْدَاً بِينَ \* فَكَذَّ بُوهُ فَأَهْلَكُنْهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن جواب قوم هود له بعد ماحذرهم وأنذرهم ورغبهم وربين لحم الحق ووضحه ( قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تمكن من الواعظين) أىلانرجع غما محن عليه ( وما نحن بتاركي المتنا عن قواك ، ومانحن لك بمؤمنين ) وهكذا الأمر فان الله تعالى قال ( إن الله ين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ) وقال تعالى (إن الذين حقت عليهم كلة ربك لايؤمنون) الآية وقولهم (إن هذا إلا خلق الأولين) قرأ بعضهم (إن هذا إلا خلق الأولين) بفتح الحاء وتسكين اللام ، قال ابن مسعود والعوفى عن عبد الله بن عباس وعلقمة ومجاهد يعنون ماهذا الذي حثتنابه إلا أخلاق الأولين كماقال الشركون من قريش (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلاً) وقال ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ۞ فقد جاءوا ظلماً وزوراً ۞ وقالوا أساطير الأولين) وقال ( وقيل للذين كـ نمر واماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ) وقرأ آخرون ( إن هذا إلاخلق الأولين) بضم الحاء واللام يعنون دينهم وماهم عليــه من الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجــداد ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم نعيش كما عاشوا وتموّت كما ماتوا ولا بعث ولا معاد ولهذا قالوا ( وما نحن بمعذبين ) ، قال على ابن أبي طلعبة عن ابن عباس ( إن هذا إلاخلق الأولين ) يقول دين الأولين . وقاله عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير وقوله تعالى (فكذبوه فأهلكناهم) أى استمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده فأهلكهم الله وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية أى ريحا شديدة الهبوب ذات برد شــديد جدا فــكانُ سبب إهلاكهم من جنسهم فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره فسلط الله عليهم ماهو أعتى منهم وأشد قوة كما قال تعالى ( ألم تركيف فعل ربك بعاد ﴿ إرم ذات العماد ) وهم عاد الأولى كما قال تعالى (وأنه أهلك عادا الأولى) وهم من نسل إرم بن سام بن نوح (ذات العماد) الذين كانوايسكنون العمد ، ومن زعم أن إرم مدينة فإما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب وليس لذلك أصل أصيل ولهذا قال ( التي لميخلق مثلها في البلاد ) أىلميخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم ولوكان المراد بذلك مدينة لقال التي لم يبن مثلها في البلاد وقال تعالى ( فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشــد منا قوة ؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون) وقد قِدمنا أن الله تعالى لم يرسل علميهم من الريم إلا مقدار أنف الثور ، عتت على الحزنة فأذن الله لهما في ذلك فسلكت فحصبت بلادهم فحصبت كل شيء لهم كماقال تعالى (تدمركلشيء بأمرربها) الآية وقال تعالى (وأماعاد فأهلكوا بريم صرصر عاتية \_ إلى قوله \_ حسوما \_ أى كاملة \_ فترى القوم فيهاصرعي كأنهم أعجاز تخل خاويه ) أى بقوا أبدانا بلار ءوس وذلك أن الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فىالهواء ثمرتنكسه على أمرأسه فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيه كأنهم أعجاز نخلمنقعر وقدكانوا تحصنوا في الجبال والكموف والمغارات وحفروا لهم في الأرض إلى أنصّافهم فلم يَعْن عنهم ذلك من أمر الله شيئاً ( إن أجل الله إذاجاء لايؤخر) ولهذا قال تعالى (فكذبوه فأهلكناهم) الآية

﴿ كَذَّ بَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْ سَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحْ أَلَا تَتَّقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولْ أَمِينَ \* فَاتَّقُوا ٱللَّهَ

## وَأَطِيمُونِ \* وَمَا أَسْمَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْأَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى ٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

وهذا إخبار من الله عزوجل عن عبده ورسوله صالح عليه السلام أنه بعثه إلى قومه ثمود وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التى بين وادى القرى وبلاد الشام ، ومساكنهم معروفة مشهورة ، وقد قدمنافى سورة الأعراف الأحاديث المروية في مرور رسول الله عراقية بهم حين أراد غزو الشام فوصل إلى تبوك ثم عاد إلى المدينة لبتأهب الدلك . وكانوا بعد عاد وقبل الخليل عليه السلام . فدعاهم نبيهم صالح إلى الله عزوجل أن يعبدوه وحده لاشريك له وأن يطبعوه فها بغنهم من الرسالة فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه وأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم أجرا منهم وإنما يطلب ثواب ذلك من الله عزوجل ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال

﴿ أَتُـ ثُرَ كُونَ فِي مَا كَهُنِهَا عَامِنِينَ \* فِي جَنَّتَ وَعُيُونِ \* وَزُرُوعِ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ \* وَتَنْحِتُونَمِنَ الْجِبَالِ
بَيُوتًا قُلْ هِينَ \* فَا تَقُوا ٱللهَ وَأُطِيعُونِ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ \* الَّذَينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾

يقول لهم واعظالهم ومحذرهم نقم الله أن محل بهم ومذكرا بأنعم الله عليهم فيا رزقهم من الأرزاق الدارة وجعلهم في أمن من المحيدورات. وآنبت لهم من الجنات. وفجر لهم من العيون الجاريات وأخرج لهم من الزروع والمحرات ولهذا قال ( ونحل طلعها هضم ) قال العوفى عن ابن عباس أينع وبلغ فهو هضيم ، وقال على بن أي طلحة عن ابن عباس وخل طلعها هضم ) يقول معشبة وقال إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن أبي عمرو — وقد أدرك الصحابة — عن ابن عباس في قوله ( ونحل طلعها هضم ) قال إذا رطب واسترخى رواه ابن أبي حاتم ثم قال : وروى عن أبي صالح نحو هذا وقال أبو إسحاق عن أبي العلاء ( ونحل طلعها هضيم ) قال هو المذنب من الرطب وقال مجاهد:هوالذي الخاريم أنبأنا أمية سمعت مجاهدا يقول ( ونحل طلمهاهضيم ) قال : حين يطلع تقبض عليه فتهضمه فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم تقبض عليه فتهشمه. وقال عكر مة وقتادة: المضيم الرطب اللهن . وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضا فهو هضيم وقال مرة هو الطلع حين ينشق عنه الكم فترى الطلع وخضر . وقال الحسن البصرى هو الذي لانوى له ، وقال أبو صخر : ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم فترى الطلع قد لصق بعض فهو الهضيم

وقوله (وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين) قال ابن عباس وغير واحد يعنى حاذقين. وفي رواية عنه شرهين أشرين وهو اختيار مجاهد وجماعة ولا منافاة بينهما فانهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطراً وعبناً من غير حاجة إلى سكناها وكانوا حاذقين متقنين لنحتها وتقسها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ولهذا قال (فاتقوا الله وأطيعون) أى أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنبا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلق كورزق كالتمبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا (ولا تطيعوا أمر السرفين الذين يفسدون في الأرض ولايسلحون) يعنى رؤساءهم وكبراءهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ \* مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرْ مَّمْلُنَا فَأْتِ بِنَا يَهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِ قِينَ \* قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبُ وَلَسَكُمُ شِرْبُ يَوْم مَّعْلُوم \* وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوء فَيَأْخُذَا كُمْ عَذَابُ بَوْم عَظِيم \* فَعَقَرُوهَا فَأَنْ بَعُوا الْمَدِينَ \* فَأَخَذَهُم الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكُ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ \* فَعَلَم الله عَنْ الْمَدَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكُ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ \* وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكُ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ \* وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوم عَلَى عَبُوا عَن مُود فَى جُوابِهِم لنبيهِم صالح عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم عز وجل أنهم ( قالوا إنها أنت من المسحورين ) قال مجاهد وقتادة يعنون من المسحورين ، وروى أبو صالح عن ابن عباس (من المسحوين)

يعنى من المخاوقين واستشهد بعضهم على هذا يُقُوِّنُ أَنْسَاعَر : فإن تسألينا فيم نحن فانسا ، عصافير من هذا الأنام المسحر

يعنى الذين لهم سحر والسحر هو الرئة ، والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون إنما أنت في قولك هذا مسحور لاعقل لك ، ثم قالوا (ما أنت إلا بشر مثلنا) يعنى فكيف أوحى إليك دونساكا قالوا في الآية الأخرى (أأثرل عليه الذكر من بيننا ؟ بل هو كذاب أشر \* سيعلمون غدامن الكذاب الأشر ) ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتهم بها ليعلموا صدقة عا جاء هم به من ربهم ، وقد اجتمع ملؤهم وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء وأشاروا إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا وكذا فعند ذلك أخذ عليم نبي الله صالح العهودوالمواثيق الن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمن به وليتبعنه فأعطوه ذلك فقام نبي الله صالح عليه السلام فعسلى ثم دُعا الله عز وجل أن عجبهم إلى سؤالهم فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها فآمن بعضهم أن يجيبهم إلى سؤالهم فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها فآمن بعضهم وكفر أكثرهم (قالهذه ناقة لها شرب ولك شرب يوم معلوم ) يعني ترد ماء كيوما ويوما تردونه أنتم (ولا بمسوها وتأكل الورق والرعي وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شربا وريا ؟ فلما طال عليهم الأمدو حضر أشقاهم بمالثوا على قتلها وعقرها (فلم مؤمنين \* وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) عقسون وأصبخوا في ديارهم مؤمنين \* وإن ربك لهو العزيز الرحيم )

﴿ كَذَّ بَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُومُ لُوطٌ أَلاَ تَتَقُونَ ﴿ إِنَّى لَـكُمْ وَسُولٌ أَمِينَ ﴾ فَأَنَّقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْنَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسولة لوط عليه السلام وهو لوط بن هاران بن آزر وهو ابن أخى إبراهيم الحليل عليه السلام وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهما السلام ، وكانوا يسكنون سدوم وأعمالهاالتي أهلكها الله بها وجعل مكانها محيرة منتنة خبيثة وهي مشهورة ببلاد الغور متاخمة لجبال البيت القدس بينها وبين بلاد المحرك والشوبك ؛ فدعاهم إلى الله عزوجل أن يعبدوه وحده لاشريك له ؟ وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم ونهاهم عن معمية الله وارتكاب ما كانوا قد أشدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إنيان الذكور دون الإناث ولهذا قال تعالى

﴿ اَ تَأْتُونَ الذَّ مُوانَ مِنَ الْعَلَمْدِينَ \* وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَسَكُم وَبَنْتَكُم مِنْ أَرُوا بِحُكُم بَلَ أَتُم قَوْم عَادُون \* ﴿ قَالُوا لَانِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لما بهاهم ني الله عن ارتكاب الفواحش وغشيانهم الذكور وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللآني خلقهن الله لهم ماكان جوامم له إلا أن قالوا ( لأن لم تنته بالوط ) أي عما حثتنا به ( لتكون من المخرجين ) أي ننفيك من بين أظهر نا كاقال تعالى ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ) فلما رأى أنهم لا ير تدعون تعالى ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ) فلما رأى أنهم لا ير تدعون

عماهم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم وقان ( إني نعمت من القالين ) أن البغضين لا أحبه ولا أوضي به وإنى برىء منكم ثم دعا الله عليهم فقال ( رب نجني وأهلي بما يعملون ) قال الله تعالى ( فنجيناه وأهله أجمين ) أى كلهم ( إلا عجوزاً فى الغابرين ) وهي امرأته وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بتى من قومها وذلك كما أخبرالله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهود وكذا في الحجر حين أمره الله أن يسرى بأهله إلا امرأته وأنهم لا يلتفتوا إذا ممعوا المسيحة حين تنزل على قومه فصبروا لأمر الله وإستمروا وأنزل الله على أولئك العذاب الذي عم جميعهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ولهذا قال تعالى ( ثم دمرنا الآخرين ، وأمطرنا عليهم مطراً \_ إلى قوله \_ وإن ربك لهو العزيز الرحم )

﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَثَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَغُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أُمِينُ \* فَاتَقُوا اللهُ عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمَ بِينَ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي إِنَّا كَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمَينَ ﴾

هؤلاء \_ يعنى أصحاب الأيكة \_ هم أهل مدين على الصحيح وكان نبى الله شعب من أنفسهم وإعما لم يقل ههنا أخوهم شعب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة وقيل شجر ملتف كالنيضة كانوا يعدونها فلهذا الماقال: كذب أصحاب الأيكة الرسلين لم يفسل: إذ قال لهم أخوهم شعب وإنما قال (إذ قال لهم شعب) فقطع نسب الأخوة بينهم المعنى الدى نسبوا اليه وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غيراهل مدين فزعم أن شعبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين ومنهم من قال ثلاث أمم . وقد روى إسحق بن بشر الكاهلي عدين فرعم أن شعبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين ومنهم من قال ثلاث أمم . وقد روى إسحق بن بشر الكاهلي إلا شعبا مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصبحة ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة ، وروى أبوالقاسم البغوى عن هدبة عن هام عن قادة في قوله تعالى إلى أحد والله أعلى وقد روى الحافظ قوم شعب ، وقاله إسحق بن بشر . وقال غير جوير أصحاب الأيكة ومدين ها واحد والله أعلم . وقد روى الحافظ أبن عساكر في ترجمة شعب من طريق مجد بن عان بن أبي شيبة عن أبيه عن معاوية بن هيمام عن هشام بن سعيد عن معد بن أبي هلا عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عجره قاله إلى رسول الله عليه وسلم إن توم موقوا ، والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بنيء وهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والبزان كا موقوا ، والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بنيء وهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والبزان كا موقوا ، والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بنيء وهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والبزان كا موقوا ، والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بنيء وهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والبزان كا

﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ \* وَزِنُوا بِالْقَسِطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ \* وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا يَعْنُوا إِنْ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ \* وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَالْمِيْنَ الْمُوالِينَ ﴾ وَالْمُنْ وَالْمُعْمَانُ اللَّهِ مَا إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِي اللْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ اللْمُعْمِقُولَ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللْمُولُولُولُولُولُول

يأمرهم عليه السلام بإيفاء الكيال والميزان وينهاهم عن التطفيف فيهما فقال (أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين) أىإذادفعتم للناس فكماوا الكيل لهم ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصا وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا ولكن خدوا كاتمطون ، وأعطوا كاتأخذون (وزنوا بالقسطاس الستقيم) والقسطاس هوالميزان وقيل هوالقبان . قال بعضهم هومعرب من الرومية . قال مجاهد القسطاس الستقيم هو العدل بالرومية ، وقال قتادة القسطاس العدل ، وقوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) أي لا تنقصوهم أموالهم (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) يعني قطع الطريق كاقال في في الآية الأخرى (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) وقوله (واتقوا الذي خلق كم والجبلة الأولين) يخوفهم بأسالله في الآية الأخرى (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون)

الذى خلقهم وخلق آباءهم الأوائلكما قال موسى عليه الســــلام (ربكم ورب آبائـــكم الأولين) قال ابن عباس ومجاهد والسدى وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بنزيد بنأسلم (والجبلة الأولين) يقول خلق الأولين . وقرأ ابنزيد(ولقد أضل منكم جبلاكثيراً)

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ \* وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرْ مَّمْلُنَا وَ إِن نَظُنَّكَ لَمِنَ ٱلْكَذَ بِينَ \* فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا ، كَسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاء إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِ قِينَ \* قَالَ رَبِّى أَعْلَمُ مِمَا تَعْمَلُونَ \* فَكَذَّبُوهُ وَأَخَذَهُ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَيَوْمٍ عَظِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّوْمِينِينَ \* وَ إِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به عمود لرسولها تشابهت قلوبهم حيث قالوا ( إنما أنت من المسحرين) يعنون من السحورين كما تقدم (وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين) أي تتعمد الكذب فها تقوله لآأن الله أرسلك إلينا ( فأسقط علينا كسفا من السهاء ) قال الضحاك : جانبا من السهاء ، وقال قتادة قطعامن السهاء وقال السدى عذابا من الساء . وهذا شبيه بما قالت قريش فما أخسبر الله عنهم في قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى أن قالوا ( أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا) وقوله (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء) الآية ، وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة ( فأسقط علينا كسفا من السماء ) الآية ( قال ربى أعلم بما تعملون ) يقول الله أعلم بكم فان كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهوغيرظالم لكم وهكذا وقع بهم جزاء كما سألوا جزاء وفاقا ولهذا قال تعالى ( فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ) وهذا من جنس ماسألوه من إسقاط الكسف عليهم ، فان الله سبحانه وتعالى جعل عقو بتهم أن أصابهم حرعظم مدة سبعة أيام لا يكنهم منه شيء ، ثم أقبلت اليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون اليها يستظلون بظلها من الحر ، فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شررا من نار ولهبا ووهجا عظيا ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ولهذا قال تعالَى ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمُ عَظْمٌ ﴾ . وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق فني الأعراف ذكر أنهم أخسذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين وذلك لأنهم قالوا (لنخرجنك بإشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أولتعودن في ملتنا) فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة ، وفي سورة هود قال (فأخذتهم الصيحة) وذلك لأتهم استهزءوابنبي الله في قولهم (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا مانشاء إنك لأنت الحليم الرشيد) قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء فناسب أن تأتيهم صيحة تسكنهم فقال ( فأخذتهم الصيحة ) الآية ، وههنا قالوا ( فأسقط علينا كسفا من الساء) الآية على وجه التعنت والعناد ، فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه ( فأخذهم عذاب ، يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم) قال قتادة: قال عبد الله بن عمر رضى الله عنه : إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حقما يظلهم منه شيء ،ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة فانطلق اليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحة فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأجحت عليهم نارا ، وهكذا روى عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وتتادة وغيرهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، بعث الله اليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في القلي ، وقال محمد بن كعب القرظي : إن أهلمدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها فلما خرجوا منها أصابهم فزع شــديد ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم فأرسل الله عليهم الظلة فدخل محتها رجل فقال مارأيت كاليوم ظلا أطيب ولا أبرد منهذا،هلموا أيهاالناس فدخَّلوا جميعا محت الظُّلة فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعا ثم تلا محمد بن كعب ( فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ) وقال عجد بن جرير: حدثني الحارث حدثني الحسن حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حدثنى يزيد الباهلى سألت ابن عباس عن هذه ٢٠ ية ( فأخذهم عذاب يوم الظلة ) الآية قال بعث الله عليهم رعدة وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها برداً والدة فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً. قال ابن عباس فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم ( إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) أى العزيز في انتقامه من الكافرين ، الرحيم بعباده المؤمنين .

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْمُلْمِينَ \* نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأُمِينُ \* عَلَى اقَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ \* بِلِسَانِ عَرَبِيَّ مُبِينٍ ﴾ يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله عمد مِرَاقِيم ( وإنه ) أي القرآن الذي تقدم ذكره فىأول السورة فىقوله ( وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث)الآية ( لتزيل رب العالمين ) أى أنزله الله عليك وأوحاه إليك ( نزل به الروح الأمين ) وهو جبريل عليه السلام قاله غرر واحد من السلف : ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية العوفى والسدى والضحاك والزهرى وابن جريج وهذا مما لانزاع فيه . قال الزهرى وهـــذه كقوله (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ) وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لاتأكله الأرض ( على قلبك لتسكون من المنذرين ) أى نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عنسد الله مطاع فى الملاً الأعلى (على قلبك ) يا محمد سالماً من الدنس والزيادة والنقص ( لتكون من المندرين ) أى لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه وتبشر به المؤمنين المتبعين له وقوله تعالى ( بلسان عربي مبين ) أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه باللسان العربى الفصيح الـكامل الشامل ليكون بينا واضحاً ظاهرا قاطعا للعذر مقما للحجة دليلا إلى الحجة . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكى حدثنا عباد بن عباد الهلي عن موسى بن محمد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : بينما رسول الله ﷺ مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم «كيف ترون بواسقما » قالوا ما أحسنها وأشد تراكمها قال « فكيف ترون قواعدها ؟ » قالوا ما أحسنها وأشد تمكنها قال«فكيفترون جربها » قالوا ما أحسنه وأشد سواده قال « فكيف ترون رحاها استدارت » قالوا ما أحسنها وأشد استدارتها قال « فَكَيف ترون برقها أوميض أم خفق أم يشق شقا ؟ » قالوا بل يشق شقا قال « الحياء الحياء إن شاء الله » قال فقال رجل يا رسول الله بأبي وأمي ما أفسحك ما رأيت الذي هو أعرب منك قال فقال ﴿ حق لِي وإنما أنزل القرآن بلساني والله يقول ( بلسان عربي مبين ) » وقال سفيان الثورى . لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل ني لقومه واللسان يوم القيامة بالسريانية فمن دخل الجنة تكلم بالعربية رواه ابن أبي حاتم

﴿ وَإِنَّهُ لَقِي زُبُرِ ٱلْأُوَّ لِينَ \* أُوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَوْا بَنِي إِسْرَ عِيلَ \* وَلَوْ نَزَّ لَنَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كَانُوا بِهِ مُواْمِنِينَ ﴾

يقول تعالى وإن ذكر هسذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبياتهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأحمد ( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدى امه أحمد) والزبر ههناهي الكتبوهي جمع زبور وكذلك الزبور وهو كتاب داود ، وقال الله تعالى (وكل شيء فعاوه في الزبر) أي أوليس يكفيهم أي من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل مجدون ذكر هذا القرءان في كتبهم التي يدرسونها والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيذيهم من صفة عمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وأمته كما أخبر بذلك من آمن

منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارس عمن آدركة منه ومن شاكلهم قالم الله تعالى فر اندين يتبعين الرسول اللهم الأمى الآية ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لونزل على رجل من الأعاجم بمن لا يدرى من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفساحته لايؤمنون به ولهذا قال ( ولونزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ) كما أخبر عنهم فى الآية الأخرى ( ولو فتحنا عليهم بابا من الساء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبسارنا ) الآية ؟ وقال تعالى ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلهم الموتى ) الآية وقال تعالى ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ) الآية

﴿ كَذَالِكَ سَلَكُنَهُ فِي تُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لاَ يُوْمِنُونَ بِهِ حَتَىٰ يَرَوُا الْمَذَابَ الأَلِمَ ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَفْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْمُرُونَ ﴿ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَهِ مَذَا بِنَا يَسْتَعْجُولُونَ ﴿ أَفَرَ وَيَتَ إِن مُتَّمَّ مِنْ مَن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ الله

يقول تمالى كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد أى أدخلناه فى قلوب المجرمين ( لإيؤمنون به) أي بالحق ( حتى يروا العذاب الألم ) أي حيث لاينفع الظالمين معذرتهم ولم اللعنة ولهم سوء الدار ( فيأتهم فيتة ) أى عنداب الله بعبتة ( وهم لايشعرون فيتولوا هل نحن منظرون ) أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لوأ نظروا قليلا ليعملوا فى زخمهم بطاعة الله كا قال الله تعالى ( وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب \_ إلى قوله \_ مالكم من زوال ) في خل ظالم وفاحرو كافر إذ شاهد عقوبته ندم ندما شديدا ؟ هذا فرعون لما دعا عليه الكايم بقوله ( رينا إنك آتيت فرعون وملاً و والا في الحياة الدنيا \_ إلى قوله \_ قال قد أحبيت دعوتكم) فأثرت هذه الدعوة فى فرعون في آمن حتى وأى العذاب الألم ( حتى إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرئيل \_ إلى قوله \_ وكت من المفسدين ) وقال تعالى ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ) الآيات في قال ( أفيمذا بنا يستعجلون ) إنكار عليهم وتهديد لهم فإنهم كانوا يقولون الرسول تكذيباً واستبعاداً : اثننا يعذاب الله ، كاقال تعالى ( أفيمذا بنا يستعجلون ) إنكار عليهم وأملينا لهم وأملينا لهم يرهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال ثم جاءهم أمر الله أي شيء عنهم ما كانوا فيه من النهم وأملينا لهم يرهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال ثم جاءهم أمر الله أي شيء عنهم ما كانوا فيه من النهم ( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضاها ) وقال تعالى ( يود أحدهم لو يعمر عنهم ما كانوا عيم من العذاب أن يعمر ) وقال تعالى ( وما يغنى عنهماله إذا تردى ) ولهذا قال تعالى ( ما أغنى عنهما كانوا يمتعون )

وفي الحديث الصحيح « يؤتى بالكافر فيعمس في النار غمسة ثم يقالله هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نعيا قط ؟ فيقول لا والله يارب ، ويؤتى بأشهد الناس بؤساكيان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول لا والله يارب ، أي ما كأن شيئاً كان ، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتمثل بهدا النيت

كأنك لم تؤثر من البحر ليلة إذا أنت أدركت الدى أنت تطلب

ثم قال تعالى عجبراً عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الاعدار اليهم ، والاندار لهم وبعثة الرسل اليهم ، وقيام الحجة عليهم ولهذا قال تعالى ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون \* ذكرى وما كنا ظالمين ) كما قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا \_ إلى قوله \_ وأهلها ظالمون)

## ﴿ وَهَا تَهَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينَ \* وَمَا يَعْنَبُغِي لَهُمْ وَمَا بَسْتَطِيْعُونَ \* إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَنَمْزُ وُلُونَ ﴾

يقون تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله (وما تنزلت به الشياطين) ثم ذكر أنه عتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أنه ما ينبغى لهم أى ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد ، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر ، ونور وهدى وبرهان عظم فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة . ولهذا قال تعالى (وما ينبغى لهم) وقوله تعمل (وما يستطيعون) أى ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك قال الله تعالى (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متضدعا من خشية الله ) ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك لأنهم بمعزل عن استاع القرآن حال نزوله لأن الساء ملث حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول الله فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استاع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر ، وهذا من رحمة الله بعباده ، وحفظه لشرعه ، وتأييده لكتابه ولرسوله ، ولهذا قال تعالى (إنهم عن السجع لمعزولون) كما قال تعالى مغبرا عن الجن (وأنا لمسنا الساء فوجدناها ملت حرسا شديداً وشهبا \* وأنا كنا نقعد منهامقاعد السمع لهن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا \* ولى قوله أم أراد مهم ربهم رشدا)

﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَتَكُلُونَ مِنَ ٱلْمُعَدُّ بِينَ \* وَأَنذِرْ عَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَ بِينَ \* وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِينٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ \* وَتَوَكُّلُ عَلَى أَلْمَزِيزِ ٱلرَّحِمِ \* ٱلَّذِي لِمَاكَ مِنَ اللهُومُ \* وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّحِدِينَ \* إِنَّهُ هُو ٱلسَّتِيعُ ٱلْمَلِيمُ ﴾ يَرَ النَّ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّجِدِينَ \* إِنَّهُ هُو ٱلسَّتِيعُ ٱلْمَلِيمُ ﴾

يقول تعمالي آمرًا بعبادته وحده لا شريك له وخبرًا أن من أشرك به عذبه . ثم قال تعمالي آمرًا لرســؤلَّه عليها أن يندر عشيرته الأقربين أي الأدنين إليه : وأنه لا يخلص أحدا منهم إلا إغانه بزبه عز وجل ، وأمره أن يلين جانبه لمن البعه من عباد الله المؤمنين . ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتنزأ منه ولهذا قال تعالى ( فان عصوك فقل إنى برىءَ مما تعملون ) وهذه النذارة الحاصة لا تنافى العامة بل لهي قرد من أجزائها كما قال تعسالي ( لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ) وقال تعمالي ( لتنذر أم القرئ لومن حولما ) وقال تعالى ( وأنذر به الذين يخافون أن يخشروا إلى وبنهم ) وقال تعالى ( لتبشنر به المتقيق وتنشر به قومًا لذا ) وقال تُعالى ( لأندرُكم به ومن بلغ ) كما قال تعالى ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهُ مَنْ الْأَحْرَابِفَالنَارِمُوعِدُهُ ﴾ وفي صخيخ مسلم لا واللَّكَ نفسي بينده لا يسمع في أخد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن في إلا دخلالنار» وقدوردت أخاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها ﴿ الحديث الأول ﴾ قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن نميز عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سعيدبن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أنزل الله عز وجل ( وأنذر عشيرتك الأُقْربين ) أنَّى النِّي صلى الله عليه وسلم الصفا فضعد علية ثم نادى «ياصباحاه » فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبغث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا بني عبدالطلب، يا بني المربي ، يا بني لؤي ، أرأيتم أو أخبرتكم أن خيلا بسمح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ٢ » قالوا نعم . قال ﴿ فَإِنَّى نَدْيِرِ لَكُمْ بِينَ يَدَى عَدَابِ شَدِيد ﴾ فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله ( تبت يدا أبي لهب ونب ) ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش به ﴿ الحديث الثاني ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) قام رسول الله عليه فقال « يا فاطمة أبنة محمد ، يا صفية أبنة عبد المطلب ، يا بني عبد المطلب

لا أملك لكم من الله شيئًا سلوني من مالي ما شئتم » انفرد بإخراجه مسلم ﴿ الحديث الثالث ﴾ قال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد اللك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) دعا رســول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال « يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يامعشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار ، فإنى والله لا أملك لسكم من الله شيئًا إلاأن لكر حماساً بلها ببلالها » ورواه مسلم والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به ، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه ، ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلا ولم يذكر فيه أبا هريرة ، والموصول هو الصحيح ، وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهرى عن سعيد بن السيب وأبي سلمة بن عسبد الرحمن عن أ بي هريرة ، وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا محمد يعني بن إسحق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا بني عبد المطلب اشتروا أتفسكم من الله ، يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله فإني لا أغنى عنكما من الله شيئا ، سلاني من مالي ما شتما » تفرد به من هذا الوجه . وتفرد به أيضاعن معاوية عن زائدة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عراقة بنحوه ، ورواه أيضا عن حسن ثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا . وقال أبو يعلى حــدثنا ســويد ابن سعيد حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم « يا بني قصي يا ابني هاشم يا بني عبد مناف أنا الندير والموت الغير . والساعة الموعد » . ﴿ الحديث الرابع ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد التيمي عن أبي عمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قالا لما نزلت (وأندر عشيرتك الأقربين) صعد رســول الله عَلَيْكُم رضمة من جبل على أعلاها حجر فجعل ينادى « يا بنى عبد المناف إنما أنا نذير ، إنمــا مثلي ومثاكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله رجاء أن يسبقوه فجعل ينادى ويهتف يا صباحاه » ورواه مسلموالنسائي من حديث سلمان ابن طرخان التيمي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي عن فبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به ﴿ الحديث الخامس ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبدالله فاجتمع ثلاثون فأ كلوا وشربوا قال : وقال لهم «من يضمن عنى دينى ومواعيدى ويكون معى فى الجنة ويكون خليفتي في أهلي ؟ » فقال رجل لم يسمه شريك يارسول الله أنت كنت بحرى من يقوم بهذا ، قال ثم قال لآخر ــ ثلاثا ــ قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال على أنا ﴿ طريق أخرى بأبسط من هذا السياق ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن الغيرة عن أبى صادق عن ربيعة بن ماجد عن على رضى الله عنهقال . جمع رسول الله عالية - أو دعا رسول الله مُرَالِيِّهِ - بني عبد الطلب وهم رهط وكلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق فصنع لهم مداً من طعام فأكلوا حتى شبعوًا وبقى الطعام كماهوكأنه لم يمس ، ثم دعا بعسفشر بوا حتى رووا وبقى الشرابكأنه لم يمسأولم يشرب وقال «يا بني عبدالمطلب إني بعثت إليكم خاصة و إلى الناس عامة فقدر أيتم من هذه الآيةما رأيتم فأيسكم يبايعني على أن يكون أخى وصاحبي»قال فلم يقم إليه أحد،قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال : فقال « اجلس» ثم قال ثلاث مراتكل ذلك أقوم إليه فيقول لى «اجلس» حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدى ﴿ طريق أُخْرَى أُغْرِب وأبسط من هذا السياق بزياداتأخر ﴾ قال الحافظ أبو بكر البهتي في دلائل النبوة أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسحق قال : حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نو فل واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله عراية ( وأنذر عشيرتك الأقربين \* واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) قال رسول الله مُثَلِّقَةٍ « عرفت أنى إن بادرت بها قومى رأيت منهم ما أكره فصمت فجاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك » قال على رضي الله عنه فدعاني فقال ياعلي ﴿ إِنْ الله تعالى قد أمرني أنذر عشيرتي الأقربين فعرفت أني إن بادرتهم بذلك رأيت منهم ما أكره قصمت عن ذلك ثم جاءتي جبريل فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك : فاصنع لناياعلي شاة على صاع من طعام وأعد لنا عس لبن ثم اجمع لى بني عبدالمطلب ﴾ ففعلت فاجتمعوا اليــه وهم يومثذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا فيهم أعمامه أبوطالب وحمزة والعباس وأبولهب الكافر الخبيث فقدمت اليهم تلك الجفنة فأخذ منها رسول الله عَلَيْج جذبة فشقها بأسنانه ثم رمى بها فى نواحيها وقال « كلوا بسم الله » فأكل القوم حتى بهلواعنه مايرى إلا آثار أصابعهم . والله إن كان الرجل منهم ليأ كل مثلها ، ثم قال رسول الله علي « اسقهم ياعلى » فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله ، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبولهب إلى الـكلام فقال: لهد ما سحر كمصاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلمساكان الغد قال رسول الله عليه « ياعلى عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب فان هــذا الرجل قد بدرني إلى ماممعت قبل أن أ كلم القوم » ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله صلى الله عليه وســـلم كما صنع بالأمس فأ كلوا حتى نهلوا عنه ، وام الله إن كان الرجل منهم ليأ كل مثلها ، ثم قال رسول الله علي « اسقهمياعلى » فَجِئْتُ بَدَلِكَ القَعْبِفُشْرِ بُوامِنهُ حَتَّى نَهَاوَا جَمِيعًا ، وام الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله ، فلما أراد رسول الله عَلَالِيُّهُ أن يكامهم بدر. أبولهب بالكلام فقال: لهد ما سجركم صاحبكم: فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله عليه وسلم فلما كان الغد : قال رسول الله مَالِيِّة « ياعلى عدلنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب فان هذا الرجل قد بدرني إلىماسمعت قبل أنأ كلم القوم » ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله عَرَاقِيْنَ كماصنع بالأمس،فأ كلوا حتى نهلوا ثم سقيتهم من ذلك العقب حتى نهلوا عنه ، وايم الله إن كان الرجل منهم ليأ كل مثلها ويشرب مثلها ثم قال رسول الله مِمَّالِيِّهِ « يابني عبد الطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مماجئتكم به ، إني قد حثتكم بخير الدنيا والآخرة» قال أحمد بن عبد الجبار بلغي أن ابن إسحق إنما سمعه من عبــد الغفار بن القاسم أبى مريم عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث:

وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحق عن عبـــد الغفار بن القاسم أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن على بن أبي طالب فذكر مثله وزاد بعد قوله « إني جشك يخير الدنياوالآخرة : وقد أمرنى الله أن أدعوكم اليه فأيكم يوازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى وكذا وكذا ؟» قال فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت \_ وإنى لأحدثهم سناً وأرمُصهم عينا وأعظمهم بطنا وأخمشهم ساقا \_ أناياني الله أ كون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال ﴿ إِن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا ﴾ ثم قام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . تفرد بهذا السياق عبــد الغفار بن القاسم أبي مريم وهو متروك كذاب شيعى اتهمه على بن المديني وغميره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم الله ﴿ طريق أُخرَى ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أخبرنا الحسين عن عيسى بن ميسرة الحارثي حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث قال : قال على رضى الله عنه لما نزلت هذه الآية ( وأنذر عشيرتك الأقربين )قال لي ر مسول الله مالية « اصنعلى رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا » قال ففعلت ثمقال لى « ادع بني هاشم » قال فدعوتهم و إنهم يومئذاًر بعونغيررجل أو أربعون ورجل قال وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة بإدامها ، قال فلما أنوا بالقصعة أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من ذروتها ثم قال «كلوا» فأ كلوا حتى شبعوا وهي على هيئتها لم يزدردوامنها إلا اليسير قال ثم أتيتهم بالاناء فشربوا حتى رووا ، قال وفضل فضل ، فلما فرغوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فبدروه الكلام فقالوا مارأينا كاليوم في السحر . فسكت رسول الله عَلَيْنَةٍ ثَمْ قال ﴿ اصْنَعَلَى رَجِلُ شَاةً بصاع من طعام» فصنعت قال مدعاهم فلما أكلواوشر بوا قال فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى فسكت رسول الله سلى الله عليه وسلم ثمقال « اصمعى رجل شاة بصاع منطعام » فصنعت قال فحمعتهم فلما أكلواوشر بوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلامُ فقال ﴿ أَيْتُمْ يَقْضَى غَنَى دَيْنَى وَيَكُونَ خَلَيْفَتَى فَي أَهْلِي ﴾ فما الكلامُ فقال ﴿ أَيْتُمْ يَقْضَى غَنَى دَيْنَى وَيَكُونَ خَلَيْفَتَى فَي أَهْلِي ﴾ فما الكلامُ فقال ﴿ أَيْتُمْ يَقْضَى غَنَى دَيْنَى وَيكُونَ خَلَيْفَتِى فَي أَهْلِي ﴾ خشية أن يحيظ ذلك بماله قال وسكَّت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس ، فلما رأيت ذلك قلت أنا يارسول الله قال وإنى يومثة لأسوأهم هيئة وإنى لأعمش العينين سُخَّم البطن خَشَ الساقين ، فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عَنْ عَلَى رَضَّى الله عنه ، وَمُعَنَّى سُؤَالُه ﴿ إِلَّهُ لِأَعْمَامُهُ وَأُولَادُهُمْ أَنْ يَقَضُوا عنه دينه ويخلفوه في أهله يُعْسَى إِنْ قتل فيسبيلُ الله ، كَأَنَّهُ خُشِي إِذَا قَامُ بِأَعباء الإِنْدَارِ أَنْ يَقْتُلُ فُلما أَنْزِلُ أَللهُ تَعالى (يا أيها الرسولُ بلغ ما أَنزَلُ إليك من ربك وإن لم تفسعل فما بلغت رسالته والله يعضمك من الناس) فعند ذلك أمن وكان أولا يحرس حتى نزلت هُدُهُ الآية ﴿ وَاللَّهُ يَضَمَكُ مِنَ النَّاسَ ﴾ وَلَمْ يَكُن أحد في بني هاشمَ إذ ذاك أشـــد إيمانا وأيقانا وتصــديقا لرسول الله عَلِيْكُ مِن عَلَى رَضَى الله عنه ولهذا بدرهم إلى الترام مأطلب منهم رسول الله عليه مان بعسد هذا والله أعم دُعَاقُهُ النَّاسَ جَهَرَةً عَلَى الصَّفَّا وَإِندَارَهُ لَبِطُونَ قَرِيشَ عَمُومًا وَخُصُوضًا حَتَّى سَى مَن مَني مَن أعمَامَهُ وعَمَاتُهُ وبناتُهُ لينبه بَالْأَدْنَى فِي الْأَمِلِي أَنِي إِمْمَا أَنَا نَدِيرٍ وَاللَّهِ مِنْدَى مِنْ يَشَاءِ إِلَى صَرْأَطُ مستقم ، وقد روى الحَافظ ابن عساكر في ترجمة عُبِدُ الوَاحْــد الدمشقي من طريق عمرو بن ممرة عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد الدمشتي قال رأيت أبا الدرداءُ رضى الله عنهُ يحسدت الناس ويفتهم وولده إلى جنبه وأهل بَيْته جاوس في جانب المسجد يتحدثون فقيل له مابال الناسّ يرغبون فياً عندك من الْعَلم وأهَّل بيتك جاوس لاهين ؟ فقالُ لأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ أَرْهُدَ النَّاسِ فِي الدِّنيا الْأَنْبِياءَ وأَشْدُهُمْ عَلَيْهُمُ الْأَقْرِبُونَ ﴾ وذلكُ فيما أُنْزلالله عزوجل قال تعالى (وأنذر عشيرتك الْأَقْرَبَانِ - إِلَى تَوْلُه ـَ فَقُلْ إِنَّى بِرَيْءُ مِمَا تُعْمَلُونَ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْعَزيْزُ الرِّحْمِ ﴾ أنى في جميع أمورك فَأَنَّهُ مَوْيِدُكُ وَخَافَظُكَ وَنَاصِرُكُ وَمَظْفَرُكُ وَمَعْلَى ݣَلْتُكُ ، وقوله تعالى ﴿ اللَّهُ يَوْكُ مَ قال تُعالى ( فاصر لحكم ربك فإنك بأغيننا) قال أبن عباس (الذي يراك حين تقوم) يعني إلى الصلاة ، وقال عكرمة يرى قيامًه وركوعه وسجوده ، وقال الحسن (الذي يراك حسين تقوم) إذا صليت وحسدك ، وقال الضحاك (الذي يراك حين تقوم ) أى من فراشك أو مجلسك . وقال قتادة ( الذي يراك ) قائمًا وجالسا وعلى حالاتك وقوله تعالى ﴿ وَتَقَلَّكُ فَى السَّاجِدِينَ ﴾ قال قتادة ( الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجِدينَ ) قال في الصلة يراك وحدك ويراك في الجمع . وهذا قولُ عَكَرِمة وعَظاء الحراساني والحسن البصري وقال بجاهد كانرسول الله علي يرى من خلفه كايري مُن أمامه . ويشهد لهذا ماصح في الحديث «سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهرى» وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية يعنى تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبيا وقوله تعالى (إنه هو السميع العليم) أى السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم كما قال تعالى (وماتسكون في شأن وماتناومنه من قرآن ولاتعملون من عمل إلا كناعليكم شهوداً إذتفيضون فيه) الآية .

﴿ مَلْ أَنْبَتُكُمْ عَلَى مَن كَنَوْلُ ٱلشَّيْطِينُ \* تَنَوَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكُ أَقِيمٍ \* يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْرُهُمْ لَلْهُ اللهُ عَلَى كُلِّ وَادِي بِيمُونَ \* وَأُنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَغْمَلُونَ \* لَلْهُ اللهُ عَنْهُونَ \* وَأُنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَغْمَلُونَ \* لَلْهُ اللهُ عَنْهُونَ \* وَأُنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَغْمَلُونَ \* لِللهُ اللهُ عَنْهُونَ \* وَأُنَّهُمْ وَا يُسْتَعَلَمُ اللهُ الل

يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من الشركين أن ماجاء به الرسول مَرَائِنَهُ ليس محق وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسـه أو أنه أتاه به رثى من الجان فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله عن قولهم وافترائهم ونبه أن ماجاء به إنماهو من عندالله وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كرم أمين عظم وأنه ليس من قبل الشياطين فانهم ليس لهمر غبة في مثل هذا القرآن العظم

وإنما ينزلون على من يشا كلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. ولهذا قال الله تعالى ( هل أنبئكم ) أي أخبركم ( على من تنزل الشياطين \* تنزل على كُل أفاك أثم ) أى كذوب في قوله وهو الأفاك ( أثم ) وهو الفاجر في أفعاله . فهذا هو الذي تبرل عليه الشياطين من الكهان وماجري مجراهم من الكذبة الفسقة ، فانالشياطين أيضا كذبة فسقة (يلقون السمع ) أي يسترقون السمع من الساء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مائة كذبة ثم يلقونها إلى أولياتهم من الإنس فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ماقالوه بسبب صدقهم في تلك السكلمة التي سمعت من السماء كماصح بذلك الحديث ، كما رواه البخاري من حديث الزهري أخبرني محيي بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول : قالت عائشة رضى الله عنها : سأل ناس النبي عَلِي عن الكهان فقالُ ﴿ إنهم ليسوا بشيء ﴾ قالوا يارسول الله فانهم يحدثون بالشيء يكون حمّا ، فقال النبي عَالِيَّةٍ « تلك السكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليسه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة » . وروى البخارى أيضا حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أباهريرة يقول: إن النبي ﷺ قال ﴿ إذا قضي الله الأمر فيالساء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا القوله كأنها سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قاوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير ، فيسمعها مسترقوا السمع ، ومسترقوا السمع هكذا بعضهم فوق بعض ... وصفه سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه .. فيسمع الكامة فيلقها إلى من تحته ثم يلقها الآخر إلى من تحته حتى يلقها على لسان الساحرأوالكاهن ، فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذَّبة ، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي ممعت من السهاء » تفرد به البخارى . وروى مسلم من حديث الزهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قريباً من هذا وسيأتى عند قوله تعالى في سبأ (حتى إذا فزع عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِنَّ اللَّائِكَةُ تَجْدَثُ فِي الْعَنَانِ \_ والعنان الغام \_ بالأمر فىالأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها فىأذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة » ورواءالبخارى في موضع آخر من كتاب بدء الحلق عن سعيد بن أبي زيد عن الليث عن عبدالله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عنءائشة بنحوه وقوله تعالى ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس يبني الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن ، وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرها ، وقال عكرمة كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس فأنزل الله تعالى (والشعراء يتبعهم الغاوون) وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد قال : بينها نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي صلى الله عليه وسلم « خذوا الشيطان ــ أو أمسكوا الشيطان ــ ، لأن يمتلي جوف أحدكم قيحاً خيرله من أن يمتلي شعراً » وقوله تعالى ( ألم تر أنهــم في كل واد مهيمون ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في كل لغو يخوضون وقال الضحاك عن ابن عباس في كل فن من السكلام ، وكذا قال مجاهد وغيره ، وقال الحسن البصرى قد والله رأينا أوديتهمالتي يخوضون فها مرة في شتيمة فلان ومرة في مديحة فلان . وقال قتادة : الشاعر يمدح قوماً بباطل وينم قوماً بباطل . وقوله تعالى ( وأنهم يقولون مالا يفعلون ) قال العوفي عن ابن عباس كان رجلان على عهد رسول الله أحدهما من الأنسار والآخر من قوم آخرين وإنهما تهاجيا فكان مع كل واحد منهما غواةمن قومه وهم السفهاء فقال الله تعالى ( والشعراء يتبعهم الغاوون ۞ ألم بِّر أنهم في كل واد مهيمون ۞ وأنهم يقولون مالا يفعلون ) . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس أكثر قولهم يكذبون فيه . وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر . فان الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم فيتكثرون بما ليس لهم ، ولهسذا آختلف العلماء رحمهم الله فها إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حددا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا لأنهم يقولون مالا يفعلون ؟ على قولين . وقد

ذكر محمد بن إسحق ومحمد بن سعد فى الطبقات والزبير بن بكار فى كتاب الفسكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل النعان بن عدى بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر فقال :

ألا هلأتى الحسناء أن خليلها \* بميسان يسقى فى زجاج وحنتم \* إذا شئت غنتنى دهاقين قرية ورقاصة تحنو على كل مبسم \* فان كنت ندمانى فبالأكبر اسقنى \* ولا تسقنى بالأصغر المتثلم لعل أمير المؤمنين يسوؤه \* تنادمنا بالجوسق المتهدم

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال أى والله إنه ليسوء فى ذلك ومن لقيه فليخبره أنى قد عزلته ، وكتب اليه عمر ( بسم الله الرحمن الرحم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، غافر الدنب وقابل التوب شديدالعقاب ذى الطول لا إله إلاهو إليه المصير ) ﴿ أما بعد ﴾ فقد بلغنى قولك

لعل أمير المؤمنين يسوءه \* تنادمنا بالجوسق المتهدم

وام الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك . فلما قدم على عمر بكته بهــذا الشعر فقال والله يا أمــير المؤمنين ما شربتها قط وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر أظن ذلك ولكن والله لاتعسمل لي عملا أبدا . وقد قلت ماقلت فلم يذكر أنه حده طىالشراب وقدضمنه شعره لأنهم يقولون مالايفعلون ولكنه ذمه عمر رضى الله عنه ولامه على ذلك وعزله به ، ولهذا جاء في الحديث « لأن يمتلي عوف أحدكم قيحاً بريه خير له من أن عتلي شعراً » والمراد من هــذا أن الرسول ﷺ الذي أنزل عليه هــذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر لأن حاله مناف لحالهم من وجوء ظاهرة كما قال تعالى (وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) وقال تعالى (إنه لقول رسول كريم \* وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون \* ولا بقول كاهن قليلا ماتذ كرون \* تنزيل من رب العالمين ) وهكذا قالههنا ( وإنه لتنزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربي مبين ) إلى أن قال ( وما تنزلت به الشياطين ومّا ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ) إلى أن قال ( هل أنبشكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثم \* يلقون السمع وأكثرهم كاذبون \* والشعراء يتبعهم الغاوون \* ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ؟ وأنهم يقولون مالا يفعلون ) وقوله ( إلا الدين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال محمدبن إسحق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن سالم البرادبن عبد الله مولى تمم الداري قال لمانزلت (والشعراء يتبعهم الغاوون) جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون قالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء فتلا النبي مَرْاقَةً ( إلا الذبن آمنوا وعملوا الصالحات ) قال « أنتم » (وذكروا الله كثيراً ) قال « أنتم » ( وانتصروا من بعد ماظلموا ) قال « أنتم » رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحق وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن أبي سـ عيد الأشج عن أبي أسامة عن الوليد بن أى كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أنيا رسول الله مَا الله عَلَيْهِ وهو يقرؤها على حدين أنزلت همذه الآية ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) يبكيان فقال رسول الله عليه وهو يقرؤها عليهما ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) حتى بلغ ( إلا الله ن آمنوا وعماوا الصالحات ) قال « أنتم » وقال أيضاً حدثنا أبي حدثنا أبومسلم حدثنا حماد بنسلمة عنهشام بنعروة عن عروة قال : لمانزلت ( والشعراء يتبعهم الغاوون) إلى قوله ( وأنهم يقولون مالايفعلون ) قال عبد الله بن رواحة يارسول الله قد علم الله أنى منهم فأنزل الله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) الآية وهكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحـــد أن هذا استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء ولكن هـذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هـذه الآيات شعراء الأنصار ؟ وفي ذلك نظر ، ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم ، ولسكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحاً وذكر الله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء. فإن الحسنات يذهبن السيئات ، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ماكان يذمه ، كما قال عبد الله بن الزبعرى حين أسلم.

يارسول الليك إن لساني ، راتق ما فتقت إذ أنا بور إذا جارى الشيطان في سنن الغي ، ي ومن مال ميله مثبور

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب كان من أشد الناس عداوة النبي مِرْكِ وهو ابن عمه وأكثرهم له هجواً ، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله عَلَيْقٌ وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كان يهجوه ، ويتولاه بعد ماكان قد عاداه ،وهكذا روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال يا رسول الله ثلاث أعطنهن قال ﴿ نعم ﴾ قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك قال ﴿ نعم ﴾ قال وتؤمرتى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال « نعم » وذكر الثالثة ولهــذا قال تعــالى ( إلا الذن آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ) قيسل معناه ذكروا الله كثيراً في كلامهم وقيل في شعرهم وكلاهما صحيت مكفر لما سبق وقوله تعالى ( وانتصروا من بعد ماظاروا ) قال ابن عباس يردون على الكفار الدين كانوا يهجون به المؤمنين وكذا قال مجاهــد وقتادة وغير واحد وهــذاكما ثبت فى الصحيح أن رســول الله صلى الله عليــه وســلم قال لحسان « اهجهم ــ أوقال ــ هاجهم وجبريل معك » وقال الإمام أحمــد حدثنا عبد الرزاق حــدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي يَرْكِيُّهِ إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل فقال رسول الله عليه « إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل » وقوله تعالى ( وسيعلم الدين ظاموا أي منقلب ينقلبون )كقوله تعالى ( يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ) الآية ، وفي الصحيح أن رسول الله ما الله عليه قال « إيا كم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة » قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) يعني من الشعراء وغيرهم ، وقال أبو داود الطيالسي حدثنا إياس بن أبي تميمة قال حضرت الحسن ومر عليـه بجنازة نصراني فقال ( وسيعلم الدين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) وقال عبــد الله ابن أبي رباح عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هــذه الآية بكي حتى أقول قد اندق قضيب زوره ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) . وقال ابن وهب أخبرني ابن سريج الاسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم فبينها هم ليلة على نار يشتوون علمها أو يصطلون إذا بركبان قد أقبلوا فقاموا إلىهم فإذا فضالة بن عبيد فهم. فأ نزلوه فجلس معهم \_ قال \_ وصاحب لنّا قامم يصلى حتى مر بهذه الآية ( وسيعلم الدين ظاموا أى منقلب ينقلبون ) قال فضالة بن عبيده ولاء الدين يخربون البيت . وقيل المراديهم أهل مكة وقيل الدين ظاموا من الشركين . والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم كما قال ابن أبي حاتم. ذكر عن يحيي بن زكريا بن يحيي الواسطى حدثني الهيثم بن محفوظ أبو سعد النهدى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن الحبر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاقالت : كتب أبي في وصيته سطرين : بسم الله الرحمن الرحم هــذا ما وصي به أبو بكر بن أبي قحافة عنــد خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب إنى استخلفت عليكم عمر بن الخطأب فان يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب ( وسيعلم الله ين ظلموا أي منقلب ينقلبون )آخر تفسير سورة الشعراء والحمد لله رب العالمين.

﴿ تفسير سورة النمل وهي مكية ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرُّالْمَانِ الرَّحِيمِ ِ )

﴿ طَسَ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ \* هُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ \* ٱلَّذِينَ بُقِيمُونَ ٱلصَّلَواةَ وَ عُلَى عَالَمُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلِمُ اللْعَلِمُ اللْعَلَمُ اللْعَلِمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلِمُ اللْعَلِمُ اللْعَلِمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ ال

يَمْهُونَ \* أَوْ لَنْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوء ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ \*وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّىٰ ٱلْقُرْءَانَ مِن لَدُنْ حَكْمِم عَلِيمٍ ﴾

قد تقدم السكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور ، وقوله تعالى ( تلك آيات ) أى هذه آيات ( القرآن وكتاب مبين )أى بين واضح ( هدى وبشرى للومنين ) أى إيما تحصل الحداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآنى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرهاوشرهاوالجنة والناركما قال تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ) الآية وقال تعالى ( لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ) ولهذا قال تعالى ههنا (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) أى يكذبون بها ويستبعدون وقوعها ( زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ) أى حسنا لهم ماهم فيسه ومددنا لهم في غيهم فهم يتهون في ضلالهم وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة كما قال تعالى ( ونقلب أفلاتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ) الآية ( أولئك الذين لهم سوء العذاب ) أى في الدنيا والآخرة ( وهم في الآخرة هم الأخسرون ) أى ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر وقوله تعالى ( وإنك لتلقي القرآن من لدن حكم علم ) أى من عند حكم علم أى حكم علم ) أى من عند حكم علم أى حكم علم بالأمور جليلها وحقيرها ، فخبره هو الصدق المحض وحكمه هو العدل التام كما قال تعالى ( وعمدلا)

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا سَنَا تِيكُم مِّهُمَا بِخَبَرِ أَوْ ءَا تِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَمَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ \* فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِى أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَلْمَينَ \* يَلُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْمَوْيِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَوْيِنُ \* وَأَنْى عَصَاكَ فَلَا رَءَاهَا تَهْ مَرَ فَلَا جَانَ وَلَى مُدْ بِرًا وَلَمْ يُمُعَّبُ يَلُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّى كَانَى لَا يَعَافُ لُلهَ الْمُونِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يقول تصابى لرسوله محمد على مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة وابتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له . فقال تعالى (إذ قال موسى لأهله ) أى اذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق وذلك في ليل وظلام فا نس من جانب الطور ناراً أى رأى ناراً تأجيع وتضطرم فقال ( لأهله إنى آنست ناراً ساتيكم منها غبر) أى عن الطريق ( أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون )أى تستدفئون به وكان كما قال . فانه رجع منها غبر عظم ، واقتبس منها نوراً عظيا ولهذا قال تعالى ( فلما جاءها نودى أن بورك من في النار ومن حولها ) أى فلما أتاها ورأى منظراً هائلا عظيا حيث انهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقداً ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السهاء قال ابن عباس وغيره لم تكن ناراً وإنما كانت نوراً يتوهج ، وفي رواية عن ابن عباس نور رب العالمين فوقف موسى متعجبا مما رأى (فنودى أن بورك من في النار )

قال ابن أبى حاتم حدثنا ونس بن حبيب حدثنا أبو داود هو الطيالسى حدثنا شعبة والسعودى عن عمرو بن مرة وقال ابن أبى حاتم حدثنا ونس بن حبيب حدثنا أبو داود هو الطيالسى حدثنا شعبة والسعودى عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله على إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل » زاد المسعودى « وحجابه النور أوالنار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » ثم قرأ أبو عبيدة ( أن بورك من في النار ومن حولها ) وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة ، وقوله تعالى ( وسبحان الله رب العالمين) أى الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من محلوقاته ، ولا يحيط به شيء من مصنوعاته وهو العلى العظيم المباين لجميع المخلوقات ولا يكتنفه الأرض والسموات بل هو الأحد الصمد المنز، عن ممائلة المحدثات

وقوله تعالى ( يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكم ) أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الديعزكل شيء وقهره وغلبه الحكم في أقواله وأفعاله ، ثم أمره أن يلتيءهاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنهالفاعل المختار القادر على كلشيء، فلما ألقي موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك ولهذا قال تعالى ( فلما رآها تهتز كأنها جان ) والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا : وفي الحديث نهى عن قتل جنان البيوت فلماعاين موسى ذلك (ولي مدبراً ولم يعقب ) أى لم يلتفت من شدة فرقه (ياموسى لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون ) أي لا تخف مما ترى فاني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجها . وقوله تعالى ( إلا من ظلم ثم بدل-حسنا بعدسوءفاني غفور رحم)هذا استثناء منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشر ، وذلك أنمن كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فان الله يتوب عليه كما قال تعالى ( وإلى لففار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى ) وقال تعمالي ( ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ) الآية والآيات في همذا كثيرة جداً . وقوله تعمالي ( وأدخل يدك فيجيبك تخرج بيضاءمنغيرسوء)هــذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصــدق من جمل له معجزة ، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلاً لأكالبرق الحاطف: وقوله تعالى (في تسع آيات ) ) أي هاتان ثنتان من تسع آيات أۋيدكيبهن وأجعلهن برهانالك إلى فرعون وقومه ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) وهذههي الآيات التسع التي قال الله تعالى ( ولقدآتينا موسى تسع آیات بینات ) کما تقدم تقریر ذلك هنالك،وقوله تعالى ( فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة ) أی بینة واضحة ظاهرة ( قالوا هذا سحر مبين ) وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا والقلبوا صاغرين ( وجعدوا بها ) أى في ظاهر أمرهم ( واستيقنتها أنفسهم ) أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها (ظلماوعلواً ) أى ظلمامن أنفسهم سجية ملعونة وعلوا أي استكباراً عن اتباع الحق ولهذا قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) أى انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في اهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة وفحوى الحطاب يقول احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى فان محمداً مَّالِلَهِ أَشْرِفُ وأعظم منموسي ،وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ للواثيق له ، عليه من ربه أفضل الملاة والسلام

﴿ وَلَقَدْ ءَا تَنْيَنَا دَاوُدَ وَسَلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحُمْدُ لِلهِ ٱلّذِي فَضَّلْنَا عَلَى الْكَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُواْمِنِينَ \* وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ مَنْ وَإِنَّ مَلْدَالْمُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ \* وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلِجُنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطِّيْرِ فَهُمْ بُوزَعُونَ \* حَتَّى إِذَا آأَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ تَمْلَةٌ آيَا أَيْهَا النَّمْلُ اُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَمْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ وَنَ \*فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْ لِهَاوَقَالَ رَبِّ أَوْنَ غَنِي الْمَدْتُ مَا لَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ وَنَ الْمَاتِكُ مِّنَا مَا أَنْ أَشْكُرَ يَعْمَتَكَ النِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلَادَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضُهُ وَأَدْ خِلْنِي بِرَ مُمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾ عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾

يخبر تعالى عباأنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سلمان علمهما السلام من النعم الجزيلة والواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين ولهذاقال تعالى ( ولقد آتينا داود وسلمان علما وقالا الحد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) قال ابن أبي جاتم ذكرعن إبراهم بن يحي بن هشام أخبرني أبي عن جدى قال : كتب عمر بن عبد العزيز : إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله علمها إلاكان حمدهُ أفضل من نعمه لوكنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل . قال الله تعمالي ( ولقد آتينا داود وسلمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) فأى نعمة أفضل مما أوتى داود وسلمان علمهما السلام وقوله تعالى ( وورث سلمان داود ) أي في الملك والنبوة وليس المراد وراثة المال إذ لوكان كذلك لم يخص سلمان وحده من بين سائر أولاد داود فانه قدكان لداود مائة امرأة ، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة فانَّ الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رســـــول الله عَلِيَّةٍ فى قوله « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه فهوصدقة » وقال ( يا أيها إلناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ) أي أخبر سلمان بنعم الله عليه فهاوهبه له من الملك التام والتمكين العظم حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير ، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً وهــذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيا علمناه ممــا أخبر الله به ورســوله ، ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سلمان بن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم ، ولو كان الأمر كـذلك لم يكن لتخصيص سلمان بذلك فاثدة إذكلهم يسمع كلام الطيور والهائم ويعرف ما تقول وليس الأمر كما زعموا ولاكما قالوا بل لم تزل الهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال . ولكن الله الله كان قد أفهم سلمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها ولهذا قال تعالى ( علمنا منطق الطير وأوتينامن كلشيء )أى مما يحتاج إليه الملك ( إن هذا لهمو الفضل المبين ) أي الظاهر المبين لله علينا ، قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسمول الله عَلِيَّةِ قال «كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحدحتى يرجع ــ قال ــ فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار فإذا رجل قاهم وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخلهذاالرجلوالدار مغلقة؛ والله لنفتضحن بداود فجاءداود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود من أنت؟ فقال الذي لا يهاب الماوك ولا يمتنع من الحجاب فقال داود أنت إذا والله ملك الموت مرحباً بأمر الله فتزمل داود مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليمه الشمس فقال سلمان عليه السلام للطير أظلى داود فظللت عليه الطير حتى أظلمتعليه الأرض ، فقال لها سلمان اقبضي جناحا جناحا» قال أبو هريرة يا رســول الله كيف فعلت الطير ؟ فقبض رســول الله عَلَيْتُهُ يده وغلبت عليــــه يومئذ المضرحية . قال أبُو الفرج ابن الجوزى : المضرحية هي النسور الحمراء . وقوله تعمالي ( وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ) أي وجمع لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني ركب فهم في أبهة وعظمة٬ كبيرة في الإنس وكانوا هم الدين يلونه والجن وهم بعدهم في المنزلة والطير ومنزلتها فوق رأسه ، فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها . وقوله ( فهم يوزعون ) أي يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له، قال مجاهــد جَعَل على كل صنف وزعة يردون أولاهــا على أخراهــا لئلا يتقدموا في المسيركما يفعل الملوك اليوم. وقوله

( قالت نملة يا أيها النمل ادخاوا مساكنكم لا يحطمنكم سلمان وجنوده وهم لايشعرون ) أورد ابن عساكر منطريق إسحق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان وأنها كانت عرجاً. وكانت بقدر الدئب . أي خافت على النمل أن تحطمها الحيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم ففهم ذلك سلمان عليه الســـلام منها ﴿ فتبسم ضاحكا من قولهـا وقال رب أوزعنى أن أشــكر نعمتك التي أنعمت على ّ وعلى والدى وأن أعمـل صالحاً ترضاه ) أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها على من تعليمي منطق الطـير والحيوان وعلى والدى بالاسسلام لك ، والإيمان بك ( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) أى عملا تحبه وترضاه ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ) أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك ، والرفيق الأعلى من أوليائك ، ومن قال من المفسر بن إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالنباب أو غير ذلك من الأقاويل فَلاحاصل لها . وعن نوف البكالى أنه قال كان نمل سلمان أمثال النائاب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناة من تحت وإنما هو بالباء الموحدة وذلك تصحيف والله أعلم . والغرض أن سلمان عليه السلام فهم قولهـا وتبسم ضاحكا من ذلك وهذا أمرعظم جداً. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مجمد بن بشار حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا مسعر عن زيد العمى عن أبى الصديق الناجي قال خرج سلمان بن داود علمهما السلام يستسقى فاذاهو بنملة مستلقية علىظهرها رافعة قوائمها إلىالسهاء وهي تقول : اللهم إناخلق منخلقك ولاغني بناعن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا . فقال سلمان : ارجعوا فقدسقيتم بدعوة غيركم . وقد ثبت في الصحيح عندمسلم من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن الني عَلِيَّةٍ قال ﴿ قرصت نبيا من الأنبياء عملة فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى الله إليه ، أفي أن قرصتك عملة أهلكت أمَّة من الأمم تسبح ؟ فهلا نملة واحدة ؟ » .

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَمِنَ ٱلْغَا ثِيِينَ \* لَأَعَذَّبَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَا ذُبَحَنَّهُ الْعَا تَبِينَ \* لَأَعَذَّبَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَا ذُبَحَنَّهُ الْعَا تَبِينَ \* يَسُلُطُن مَّيِن ﴾

قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندسا يدل سلبان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض كايرى الانسان الشيء الظاهر على وجه الأرض ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض فاذا دلهم عليه أمر سلبان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره ، فنزل سلبان عليه السلام يوما بهلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فايره ( فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ) حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا وفي القوم رجل من الحوارج يقال له نافع ابن الأزرق وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له قف يا ابن عباس غلبت اليوم ، قال ولم ؟ قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في نخوم الأرض ، وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا فيجيء المدهد ليأخذها فيقع في الفخ بيسده الصبي فقال ابن عباس ، لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته مم قال له ويحك إنه إذا نزل القدر عمى البصر وذهب الحذر ، فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيءمن القرآن أبداً الاثنين والحيس وكان أعور قد بلغ الثمانين فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سلمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره فام ينه فأخر عا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً حتى عجعج الوادى بالدخان ، فأخذا يعزمان والحيات تقبل من فاريتهما إياه فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً حتى عجعج الوادى بالدخان ، فأخذا يعزمان والحيات تقبل من فاريتهما إياه فأخرجا محامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً حتى عجعج الوادى بالدخان ، فأخذا يعزمان والحيات تقبل من مكن إليهما فلا يلتفتان إلى هيء منها ، حتى أقبلت حية نحو الدراع وعيناها تتوقدان مثل الدينار ، فاستشرا

بها عظيا وقالا الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنة وكسرا المجامر وأخدا الحية فأدخلا في عينها ميلا فا كتحلا به ، فسألتهما أن يكحلاني فأييا فألحت عليهما وقلت لابد من ذلك وتوعدتهما بالدولة فكحلا عيني الواحدة البمني فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض عمى مشل المرآة أنظر ما عنها كا ترى المرآة ثم قالالى: سر معنا قليلا فسرت معهما وها محدثان حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني وأدخل أحدهما يده في عيني ففقاهاورمي بها ومضيا ، فلم أذل كذلك ملتي مكتوفاً حتى مو بي نفر ففك وثاقى ، فهذا ماكان من خبر عيني وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا همام بن عمارحدثناصدقة بن عمر و الفساني حدثنا عباد بن ميسرة المنقرى عن الحسنقال اسم هدهد سلمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان المم هدهد سلمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان على من فقد الطير وكان فها يزجمون أتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم طائر ، فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد ( فقال مالي لاأرى الهدهد أم كان من الفائبين ) أخطأه بصرى من الطير أم غاب فلم يحضر ؟ كلها من حضره إلا الهدهد ( ققال مالي لاأرى الهدهد أم كان من الفائبين ) أخطأه بصرى من الطير أم غاب فلم يحضر ؟ ابن شداد تنف ريشه وتسميسه وكذا قال غير واحد من السلف إنه تنفريشه وتركه ملتى يأ كله الدروالنمل . وقوله ( لأخرجنه ) يعني قنله ( أو ليأتيني بسلطان مبين ) بعدر سلمان دمك ، فقال هل استنى ؟ قالوا نم قال ( لأعذبنه عدا با شديداً ولا ثالي بالمدهد قالت له الطير ما خلفك فقد نفر سلمان دمك ، فقال هل استنى ؟ قالوا نم قال ( لأعذبنه عدا با شديداً ولا ثمين ) قال نجوت إذاً . قال مجاهد إنما دفع الله عنه بيره بأمه

﴿ فَمَسَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ مُحْطِ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ﴿ إِنِّى وَجَدَثُ أَمْرًا أَةً لَمْ اللّهِ مَعْ عَيْرٍ اللّهِ وَلَمْ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيِّنَ لَمُ السَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ ألا يَسْجُدُوا لِللهِ اللّذِي يُخْرِجُ الْخَبْء فِي السَّمُواتِ وَأَلْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُمْلِئُونَ ﴾ أللهُ لآ إلله إلا هُو رَبُّ الْمَرْشِ الْمَظْيِمِ ﴾ السَّمُواتِ وَأَلْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُمْلِئُونَ ﴾ أللهُ لآ إلله إلا هُو رَبُّ الْمَرْشِ الْمَظْيِمِ ﴾

يقول تعالى ( فحك ) الهدهد (غير بعيد ) أى غاب زماناً يسيرا ثم جاء فقال لسليان ( أحطت بما لم تعطبه ) أى اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك ( وجئتك من سباً بنباً يقين ) أى بخبر صدق حق يقين ، وسباهم حميروهم ملوك الهين ، ثم قال ( إنى وجدت امرأة تملكهم ) قال الحسن البصرى وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة سباً ، وقال تعددة : كانت أمها جنية وكان مؤخر قدمها مثل حافر الدابة من بيت محلكة ، وقال زهير بن محمد : هى بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان وأمها فارعة الجنية ؛ وقال ابن جريج بلقيس بنت ذى شرخ وأمها بلتعة وقال ابن أ بى حاتم حدثنا على بن الحسن حدثنا صدد حدثنا سفيان بن عينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان مع صاحبة سليان مائة ألف قبل عمت كل قبل مائة ألف مقاتل ، وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة فى قوله تعالى ( إنى وجدت امرأة تملكهم ) كانت من بيت علكة وكان أولو مشورتها ثلثاثة واثنى عشر رجلاكل رجل منهم على عشرة آلاف رجل وكانت بأرض يقال لها من شهر على ثلاثة أميال من صنعاء ، وهذا القول هو أقرب على أنه كثير على مملكة المين والله أعلم وقوله ( وأوتيت من كل شىء ) أى من متاع الدنيا مما عتاح إليه الملك المتمكن (ولهاعرش عظم ) يعنى سرير تجلس عليه عظم هائل مزخرف بالدهب وأنواع الجواهر واللآلىء . قال زهير بن محمد كان من ذهب مفصى بالياقوت والزبر جد ؛ طوله بمانون ذراعاً وعرضه أربعون ذراعاً ؟ وقال عمد ابن إسحق: كان من ذهب مفصى بالياقوت والزبر جد واللولو وكان المناء ولها ستائة امرأة على الحدمة ، قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظم مشيد رفيع الناء إلى النساء ولها ستائة امرأة على الحدمة ، قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظم مشيد رفيع الناء

محكي وكان فيه ثلثمائة وستون طاقه من مشرقه ومثلها من مغربه ، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها صباحاً ومساء ولهذا قال ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) أي عن طريق الحق ( فهم لا يهتدون ) وقوله ( ألا يسجدوا لله ) معناه (وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا أنه ) أي لا يعرفون سبيل الحق الى هي إخلاص السجود أو وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها ، كما قال تعالى ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) وقرأ بعض القراء ( ألا يا اسجدوا لله ) جعلها ألا الاستفتاحية ويا للنداء ، وحذف المنادى تقديره عنده ألا يا قوم اسجدوا قه ، وقوله ( الذي مخرج الحب، في السموات والأرض ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس يعلم كل خبيئة في السهاء والأرض ، وكذاقال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد . وقال سعيد بن السيب: الحبء الماء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبء السموات والأرض ما جعل فهما من الأرزاق . المطر من السماء والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره من أنه يرى الماء يجرى في تخوم الأرضوداخلها وقوله ( ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال ، وهذا كقوله تعمالي ( سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ) وقوله ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ) أي هو المدعو الله وهو الذي لا إله إلاهو رب العرش العظم : الذي ليس في المخلوقات وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي مَرْالِيُّهِ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ، وإسناده صحيح.

﴿ قَالَ سَلَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَمِنَ ٱلْكَلْدِنِينَ \* أَذْهَب بِكِتَلْبِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرُ وَقَالَ سَلَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَمِنَ ٱلْكَلَّا إِنِّي ٱلْقِي إِلَى كَتَابُ كَرِيمٍ \* إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ ٱلرَّحْمَنِ مَاذَا يَرْجِعُونَ \* قَالَتْ يَلِأَيُّهَا ٱلْمَلَوْا إِنِّي أَلْقِي َ إِلَى كَتَابُ كَرِيمٍ \* إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ مَاذَا يَرْجِعُونَ \* قَالَتَ يَلِأَيْهِا ٱللهِ الرَّحْمَنِ مَاللهِ الرَّحْمَنِ مَا اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَةِ فَاللّهِ الرَّحْمَةِ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ

يقول تمالى عبرا عن قيل سلبان الهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكهم (قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) أى أصدقت في إخبارك هذا (أم كنت من الكاذبين) في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك ؟ (اذهب بكتابي هذا فألقه إليم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون) وذلك أن سلبان عليه السلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها . وأعطاه ذلك الهدهد فحمله .قيل في جناحه كما هي عادة الطير ، وقيل بمنقاره ، وذهب إلى بلادم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الحلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها ثم تولى ناحية أدباورياسة فتحيرت مما رأت وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته فإذا فيه (إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحم \* ألا تعلواطي وأتوني مسلمين) فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها ثم قالت لهم إلى ذلك ثم قرأته عليهم (إنه من سلبان وإنه ثم قالته عليهم (إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحم \* ألا تعلوا على وأتوني مسلمين) فعرقوا أنه من ني الله سلبان عليه السلام ، وأنه لا قبل لهم بسم الله الرحمن الرحم \* ألا تعلوا على وأتوني مسلمين) فعرقوا أنه من ني الله سلبان عليه السلام ، وأنه لا قبل لهم به وهدذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والقصاحة فانه حسل المعني بأيسر عبارة وأحسنها . قال العلماء لم يكتب مدينا أبي حدثنا أبي عبدالكريم أبي أمية عن سلمة بن صالحين عبدالكريم أبي أمية عن

ابن بريدة عن أبيه قال : كنت أمشى مع رسول الله عليه قال « إنى أعلم آية لم تنزل على نبى قبلى بعبد سلبان بن داود » قلت يا نبى الله أى آية ؟ قال « سأعلم علما قبل أن أخرج من المسجد » قال فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت نسى ثم التفت إلى وقال « إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحم » هذا حديث غريب وإسناده ضعيف . وقال ميمون بن مهران كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية . فكتب ضعيف . وقال ميمون بن مهران كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية . فكتب ( بسم الله الرحمن الرحمي ) . وقوله (أن لا تعلواعلى) قال قتادة يقول لا تجبروا على ( وأتونى مسلمين ) وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم لا تمتنعوا ولا تتكبروا على وأتونى مسلمين . قال ابن عباس موحدين ، وقال غيره مخلصين ، وقال سفيان بن عيينة : طائعين .

﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَوُّا أَفْتُو بِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ نَشْهَدُونِ \* قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأَوْلُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ \* قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَمَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَةٌ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ \* وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ ۖ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ مِنَ يَرْجِبِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ \* وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ ۖ إلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ مِنَ يَرْجِبِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ \* وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ ۖ إلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ مِنَ يَرْجِبِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ \* وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ ۖ إلَيْهِم بِهِدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ مِنَ يَرْجِبِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ \* وَإِنِّى مُرْسِلَةً ۖ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى إِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهُ مِنْ الْمُؤْلِقَةُ وَكُذَٰ إِلَى الْمُؤْلِقَةُ وَكُذَٰ لِكَ لَا يَعْلَى مُوسِلَةً لِي اللّهُ عَلَى إِنْ الْمُؤْلِقَةُ مِنْ اللّهِ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ أَلْمُولِنَا أَوْلَوْلِ فَي أَمْرِينَ اللّهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَالْهُ إِلَالَ مُؤْلُولُولُ وَاللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ إِلَاللّهُ إِلَيْهِ إِلَالِكُ إِلَى مُوسِلَقُهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَالَهُ إِلَالُولُ اللّهُ إِلَالَهُ لِهُ إِلَيْهُمْ أَعْرَاقُ إِلَيْهُمْ أَذِيلًا إِلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُؤْلِقُ إِلَى أَمِلَا أَلْهُ لِلْمُ إِلَاكُ إِلَا لَا إِلَيْهُمْ أَلْمِي مُنْ اللّهُ لَالْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِمْ إِلَهُ إِلَّا فِي أَلْمُ إِلّٰ إِلْمُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلَا لِي لِي مُولِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّا لِهُ إِلْمُ إِلّٰ إِلْهِ إِلَا لَهُ إِلَٰ إِلْهُ إِلَالِهُ إِلَا لِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَا لِلْهُ إِلَالِهُ إِلْمَا أَنْهُ أَلْهُ إِلَالِهُ إِلْهُ إِلَالْمُوا لِلْهِ إِلَى أَلْمِ اللْمِلْمُ أَلِيلِهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلَالْهُ إِلَا لَا أَلْهِ أَلْمِ أَلْهِ أَلْمُ إِلَا أَلْمِلْهُ إِلَا أَلْهِ إِلْمِلْهُ إِلَا لِلْمُ إِلْمُ إِلْمَا أَلِيلًا أَلْمِلْهُ إِلْمِلْهِ إِلَالْمِلْمُ إِلَا أَلْمِ إِلْمُ إِلْمُ إِلْمَا أَلْمِلْمُ إِلْمُ إِلْمِلْمُ إِلَا أَلْمِلْمُ إِلْمِلْمُ أَلْمِلِهُ إِلْمُ إِلْمُ إِل

لما قرأت عليهم كتاب سليان استشارتهم في أمرها وماقد نزل بها ولهذا قالت (ياأيها الملا أفتونى في أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) أى حتى تحضرون وتشيرون (قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد) أى منوا إليها بمددهم وعددهم وقوتهم ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا : (والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين) أى نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاريبه في النا عاقة عنه . وبعد هذا فالأمر إليك مرى فينا رأيك ممثله ونطيعه . قال الحسن البصرى رحمه الله فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها ، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هى أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليان من وأنه لا قبل لها مجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس والطير . وقد شاهسدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديها فقالت لهم إلى أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقسدنا بجنوده وبهلكنابمن معه ويخلس إلى وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا . ولهذا قالت (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ) . قال ابن عباس أى إذا دخلوا بلداً عنوة أفسدوها أى خربوه ( وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) أى وقصدوا من فيها من الولاة والمجادة والمهائة والخادعة والمهائة والخادة ألم الرب عز وجل (وكذلك يفعلون) ثم عدلت إلى المسالحة والمهادنة والمسالمة والخادعة والمائعة فقالت (وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون) أى سأبمث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا ويترك قتالنا وبحار بننا : قال قتادة رحمه الله ما كان أعقلها في إسلامها وشركها ، علمت أن الهدية تقعموقها من الناس. ويترك قتالنا وعار بتنا : قال قتادة رحمه الله ما كان أعقلها في إسلامها وشركها ، علمت أن الهدية تقعموقها من الناس.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ عِمَالٍ فَمَا ءَا تَلْنِي ٱللهُ خَيْرٌ مَّمَّا ءَا تَلْسَكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيتُكُم تَفْرَحُونَ \* أَرْجِع إِلَيْهِمْ فَلَنَا تِنَهَمُ مِجْنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنَّهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغْرُونَ ﴾

ذكر غير واحد من الفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلى، وغيرذاك وقال بعضهم أرسلت بلبن من ذهب ، والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب : قال مجاهد وسعيد بن جبيروغيرها أرسلت جوارى في زى الفلمان وغلمان في زى الجوارى فقالت إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي قالوا فأمرهم سلمان فتوضئوا فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك . وعيسل بل جعلت الجارية

تفسل باطن يدها قبل ظاهرها والفلام بالعكس ، وقيل بل جعلت الجوادى يغسلن من أكفهن إلى مرافقهن ، والفلمان من مرافقهم إلى كفوفهم ولا منافاة بين ذلك كله والله أعلم . وذكر بعضهم أنها أرسلت اليه بقدح ليملأه ماء رواء لامن السهاء ولا من الأرض : فأجرى الحيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك ، ونجرزة وسلك ليجعله فيها ففعل ذلك والله أعلم أكان ذلك أملا ، وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات ، والظاهر أن سلمان عليه السلام لم ينظر إلى ماجاءوا به بالسكلية ولااعتنى به بل أعرض عنه ، وقال منكراً عليهم (أعدونن بمال ؟) أى أتصانعو ننى بماللأترك على شركم وملكم ؟ (فما آتاى الله خير عا آتاكم) أى الذي أعطاني الله والمال والجنود خير بما أتم فيه في شركم وملكم ؟ (فما آتاني الله خير عن ابن عباس رضى الله عنه : أمر سلمان الشياطين فموهوا له أن بهديتكم يتفرحون ) أى أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف ، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الاسلام أوالسيف قال الأعمش عن المنهال بن عمروعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه : أمر سلمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة ، فلما رأت رسلها ذلك قالوا ما يصنع هذا بهديتنا ، وفي هذا جواز تهيؤ الماوك وإظهارهم الزينة ألف قصر من ذهب وفضة ، فلما رأت رسلها ذلك قالوا ما يصنع هذا بهديتنا ، وفي هذا جواز تهيؤ المولا والتخرجنهم منها أذلة ) أى الدسل والقصاد (ارجع إليهم ) أى بهديتهم (فلناً تينهم بجنود لاقبل لهم بها ) أى لاطاقة لهم بقالهم (ولنخرجنهم منها أذلة ) أى الدسل والقصاد (ارجع إليهم ) أى بهديتهم (فلناً تينهم بجنود لاقبل لهم بها ) أى لاطاقة لهم بقالهم ، ولما تحقق سلمان عليه وقومها وأقبلت تسيراليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسلمان ناوية متابعته في الإسلام ، ولما تحقق سلمان عليه السلام قدومهم عليه ووفودهم اليه فرح بذلك وسره

﴿ قَالَ يَلْأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ ۚ يَأْتِينِي بِمَوْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُو نِي مُسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجُنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ
قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَ إِنِّى عَلَيْهِ لَقُوى أُمِينَ \* قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِّن ٱلْكِتَٰبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ اللّهِ اللّهَ عَلَى عَلَيْهُ لَعَلَى عَلَيْهُ لَقُوى أَمْ أُمِينَ \* قَالَ كَالَةُ اللّهِ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُونُ وَمَن شَكَرَ قَالِمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفْرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِي كُو بِمْ \* )

قال محمد بن إسحق عن يزيد بن رومان قال : فلما رجعت اليها الرسل بما قال سلهان قالت: قد والله عرفت ماهذا بملك وما لنا به من طاقة ومانسنع بمكابرته شيئا ، وبعثت اليه إنى قادمة عليك بملوكة قوى لأنظر ما أمرك وما تدعونا اليه من دينك ، ثم أمرت بسرير ملكها الذى كانت بجلس عليه . وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبر جد واللؤلؤ فعجعل في سبعة أييات بعضها في بعض ثم أقفلت عليه الأبواب ثم قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ بما قبلك وسرير ملكي فلا يخلص اليه أحد من عبادالله ، ولايرينه أحد حتى آتيك ثم شخصت إلى سلمان في اثنى عشر ألف قبل من ملوك المين تحتيدى كل قبل ألوف كثيرة فجعل سلمان يبعث الجن يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ) وقال قتادة من عنده من الجن والإنس بمن تحت يده فقال (يا أيها الملا أيكي يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ) وقال قتادة أما بلا بلغ سلمان أنها جائية وكان قد ذكر له عرشها قبل أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم بالديباج والحرير ، وكانت عليه تسعة مغاليق فكره أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم وزهير بن محمد (قبل أن يأتوني مسلمين) فتحرم على أموالهم بإسلامهم (قال عفريت من الجن ) قال بجاهد أى مارد وزهير بن محمد (قبل أن يأتوني مسلمين) فتحرم على أموالهم بإسلامهم (قال عفريت من الجن ) قال ابن عباس رضى الله عنى من الجن ، قال أب وصالح وكان كأنه جبل (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) قال ابن عباس رضى الله عنه وللمام من أول النهار إلى أن تزول الشمس (وإلى عليه لقوى أمين ) قال ابن عباس أى قوى على حمله أمين على ولطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس (وإلى عليه لقوى أمين) قال ابن عباس أى قوى على حمله أمين على وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس (وإلى عليه لقوى أمين) قال ابن عباس أى قوى على حمله أمين على وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس (وإلى عليه لقوى أمين) قال ابن عباس أى قوى على حمله أمين على وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس (وإلى عليه لقوى أمين) قال ابن عباس أى قوى على حمله أمين على وللمات عباس أي قال ابن عباس أي قال ابن عباس أي قوى على حمله أمين على وللمات كالمات عليه الميات على الميات على الميات على الميات على حمله أمين على الميات على الميات عالى الميات عالى الميات على الميات عالى الميات عالى الميات عالى الميات على الميات عالى الميات عالى الميات الميات عا

ما فيه من الجوهر ، فقال سلمان عليه السلام أريد أعجل من ذلك ، ومن ههنا يظهر أن سلمان أراد باحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من اللك وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعد ، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلتيس وقومها لأن هذا خارق عظم أن يآى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه ، هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة . فلما قال سلمان أريد أعجل من ذلك (قال الذي عنده علم من الكتاب) قال ابن عباس وهو آسف كاتب سلمان ، وكذا روى عجد بن إسحق عن يريد بن رومان أنه آصف بن برخياء . وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم . وقال قتادة كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف ، وكذا قال أبو صالح والفحاك وقتادة إنه كان من الإنس زاد قتادة من بني إسرائيل . وقال مجاهد كان اسمه أسطوم ، وقال قتادة في رواية عنه كان اسمه بليخا ، وقال زهير بن عجد هو رجل من الإنس يقال له ذوالنور . وزعم عبدالله بن لهيمة أنه الحضر وهو غريب جدا . وقوله (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) أى ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه فإنك لا يكل بصرك إلاوهو حاضر عندك ، وقال وهب بن منبه: المدبصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به فذ كروا أنه أمره أن ينظر محوالين التي فيها هذا العرش المطاوب ثم قام فتوضاً ودعا الله تعالى . قال جاهد قال يأنا الجلال والا كرام، وقال الزهرى قال : يا إلهنا وإله كلشيء إلها واحداً لا إله إلاأنت اثنى بعرشها . قال فين يديه . قال مجاهد وسعيد ابن جبير و محمد بن إسحق وزهير بن محمد وغيرهم : لما دعا الله تعالى وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في المجن وسلمان عليه السلام بيت القدس فاب السرير وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدى سلمان

وقال عبدالر حمن بن زيد بن أسلم: لميشعر سلمان إلا وعرشها يحمل بين يديه قال وكان هذا الذي جاءبه من عباد البحر فلما عامن سلمان وملؤه ذلك ورآه مستقراً عنده (قال هذا من فضل ربى) أى هذا من نعم الله على (ليبلونى) أى ليختبرنى (أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) كقوله (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) وكقوله (ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) وكقوله (ومن كفر فإن ربى غنى كريم) أى هو غنى عن العباد وعبادتهم كريم أى كريم فى نفسه وإن لم يعبده أحد فان عظمته ليست مفتقرة إلى أحد ، وهذا كما قال موسى (إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعاً فإن الله لغنى حميد) وفى صحيح مسلم «يقول الله تعالى : ياعبادى لو أن أو لكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتق قلب رجل منكم ما ذلك فى ملكى شيئا . ياعبادى لو أن أو لكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفيح ما نقص ذلك من ملكى شيئا . ياعبادى إنماهى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلايلومن إلا نفسه »

﴿ قَالَ نَكُونُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهُ تَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَذُونَ \* فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهُ كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ \* وَصَدَّهَا مَا كُانَت نَّمْبُدُمِن دُونِ ٱللهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمٍ كُفِرِينَ \* قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَنَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مَرْحَ \* ثَمَرَةُ مِن قَوْمٍ كُفِرِينَ \* قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَنَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مَرْحَ \* ثُمَرَةٌ مِن قَوْمٍ كُفِرِينَ \* قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَنَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مَرْحَ \* ثُمَرَةٌ مِن قَوْارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ مَا مَعْ سُلَيْمَنَ لِلْهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

لما جيء سلمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمريه أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أوأنه ليس بعرشها فقال (نكروا لهاعرشها ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون) قال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه ، وقال مجاهد أمر به فغيرما كان فيه أحمر جعل أصفر وما كان أصفر جعل أحمر . وما كان أخضر جعل أحمر غيركل شيء عن حاله . وقال عكرمة زادوا فيه و نقصوا وقال قتادة جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه و نقصوا ( فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ) أى عرض عليها عرشها وقد غير ونكر

وزيد فيه ونقص منه فسكان فيها ثبات وعقل ، ولها لب ودهاء وحزم ، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لمارأت من آثاره وصفاته وإن غــير وبدل ونــكر فقالت (كأنه هو) أى يشهه ويقاربه . وهذا غاية في الله كاء والحزم . وقوله (وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين) قال مجاهد يقوله سلمان ، وقوله تعالى (وصدها ماكانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافر بن ) هذا من تمام كلام سلمان عليه السلام في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهما الله أى قال سلمان و( أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ) وهي كانت قد صدها أىمنعها من عبادة اللهوحده (ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ) وهذا الذي قاله مجاهد وسعيدوحسن وقاله ابن جرير أيضا ، ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في قوله (وصدها) ضمير يعود إلى سلمان أو إلى الله عز وجــل تقديره ومنعها (ماكانت تعبد من دون الله ) أى صدها عن عبادة غمير الله (إنها كانت من قوم كافرين ) ﴿ قَلْتَ ﴾ ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعمد دخولها إلى الصرح كاسيأتى . وقوله (قيللها ادخلي الصرح فلمارأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها) وذلك أن سلمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لهاقصراً عظما من قوارير أي من زجاج وأجرى تحته الماء فالذي لا يعرف أمره بحسب أنه ماء ولسكن الزجاج يحول بين المساشي وبينه . واختلفوا في السبب الذي دعا سلمان عليه السلام إلى اتخاذه فقيل انهلا عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه ، ذكرله جمالها وحسنها ولكن في ساقيها هأب عظم ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة . فساءهذلك فاتخذ هذا ليعلم صُحته أملا ؟ هكذا قول عمد بن كعب القرظي وغيره. فلما دخلت وكشفت عن ساقها رأى أحسن الناس ساقاً وأحسنهم قدماً. ولكن رأى على رجليها شعراً لأنها ملكة ليس لهــا زوج فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل له الموسى فقالت لا أستطيع ذلك . وكره سلمان ذلك وقال للجن اصنعوا شيئًا غير الموسى يذهب به هذا الشعر فصنعوا له النورة . وكان أول من اتخذت له النورة قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والسدى وابن جريج وغيرهم . وقال محمدين إسحق عن يزيد بن رومان ثم قال لهــا ادخلي الصرح ليريها ملكا هوأعز من ملكها وسلطانا هوأعظم من سلطانها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لانشك أنه ماء تخوضه فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير ، فلما وقفت على سلمان دعاها إلى عبادة الله وحده وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله ، وقال الحسن البصرى : لما رأت العلجة الصرخ عرفت والله أن قد رأت ملكا أعظم من ملكها ، وقال محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه قال : أمر سلمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضا ثم أوسل الماء تحته ثم وضع له فيسه سريره فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس ثم قال لها ادخلي الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها (فلما رأته حسبته لجة وكشفت عنساقيها) لا تشك أنهماء تخوضه قيل لها ( إنه صرح ممرد من قوارير ) . فلما وقفت طي سلمان دعاها إلى عبادة الله عزوجل وحــده وعاتها فيعبادتها الشمس من دون الله فقالت بقول الزنادقة فوقع سلمان سأجداً إعظاما لما قالت وسجد معه الناس فسقط في يديها حين رأت سلمان صنع ماصنع فلما رفع سلمان رأسه قال ويحك ماذا قلت ؟ قالت أنسيت ما قلت ؟ فقالت ( رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلمان ته رب العالمين ) فأسلمت وحسن إسلامها . وقدروي الإمام أبوبكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس ققال حدثنا الحسين بن على عن زائدة حدثني عطاء بن السائب حدثنا مجاهد ونحن في الأزد قال حدثنا ابن عباس قال : كان سلمان عليه السلام يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها الإنس ثم يجلس الجن ثم الشياطين ثم يأتي الريح فترفعهم ثم إذ تفقد الطير ففقد الهدهد فقال ( مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين \* لأعذبته عذابا شديدا أو لأذبحنه أو نيأتيني بسلطان مبين ) قال وكان عذابه إياه أن ينتفه ثم يلقيه في الأرض فلا يمتنع من مملة ولا من شيء من هوام الأرض قال عطاء وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد ( فمكث غير بعيد ـ فقرأ حتى انتهى إلى قوله \_ سننظر أصدقت أمكنت من الكاذبين \* اذهب بكتابي هذا ) وكتب بسم الله الرحمن الرحم، إلى بلقيس ( أن لاتعلوا

على واثنوني مسلمين ) فلما ألقي الهدهد الكتاب اليها ألقي فيروعها انه كتاب كريم وانه من سلمان وأن لاتعلوا على واثتونىمسلمين قالوا نحن أولوا قوة قالت إن الملوك إذادخلوا قرية أفسدوها وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع الرسلون ، فلما جاءت الهدية سلمان قال أتمدونني بمال ارجع اليهم فلما نظر إلى الغبار أخبرنا ابن عباس قال وكان بين سلمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغباركما بيننا وبين الحبرة ، قال عطاء ومجاهد حينند في الأزد . قال سلمان أيكم يأتيني بعرشها ؟ قال وبين عرشها وبين سلمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين ( قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبــل أن تقوم من مقامك) قال وكان لسلمان مجلس بجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم . فقال (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) قالسلمان أريد أعجل من ذلك ، فقال اللى عنده علم من الكتاب أنا أنظر فى كتاب ربى شمآ تيك به قبل أن ير تد إليك طرفك قال فنظر إليه سلمان قلما قطع كلامه رد سلمان بصره فنبع عرشهامن تحت قدم سلمان من تحت كرسي كان سلمان يضع عليه رجله ثم يصعد إلى السرير ، قال فلما رأى سلمان عرشها قال ( هذامن فضل ربي ) الآية (قال نكروا لها عرشها ) فلهاجاءت قيل أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو . قال فسألته حين جاءته عن أمرين قالت لسلمان أريدماء ليس من أرض ولاسهاء . وكان سلمان إذا سئل عن شيء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين قال: فقالت الشياطين هذاهين أجرالحيل ثمخذعرقها ثم املاً منه الآنية . قال فأمر بالحيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملاً منه الآنية ، قال وسألت عن لون الله عزوجل . قال فو ثب سلمان عن سريره فخرساجداً فقال يارب لقد سألتني عن أمر إنه ليتعاظم في قلبي أن أذكره لك ، فقال ارجع فقد كفيتكهم قال فرجع إلى سرير. قال ما سألت عنه ؟ قالت ماسألتك إلاعن الماء فقال لجنوده ماسألت عنه ؟ فقالوا ماسألتك إلاعن الماء ، قال ونسوه كلهم . قال وقالت الشياطين إن سلمان يريد أن يتخذها لنفسه فإن انخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لمننفك من عبوديته ، قال فجعلوا صرحاً ممردآ من قوارير فيه السمك قال فقيل لهــا ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجــة وكشفت عن ساقيها فاذا هي شــعراء . فقال سلمان هذا قبيح فما يذهبه ؟ قالوا يذهبه الموسى فقال أثر الموسى قبيع قال فجعلت الشياطين النورة . قال فهو أول من جعلت له النُّورة ، ثم قال أبو بكر بن أي شيبة ما أحسنه من حديث ﴿ قلت ﴾ بلهو منكر غريب جداً ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس والله أعلم . والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب بما وجــد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هــذه الأمــة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مماكان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة . أصــــل الصرح في كلام العرب هو القصر وكل بناء مرتفع ، قالَ الله سبحانه وتعبالي إخباراً عن فرعون لعنــه الله أنه قال لوزيره هامان ( ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب) الآية . والصرح قصر في البين عالى البناء ، والمعرد المبنى بناء عكما أملس ( من قوارير ) أي زجاج ، وتمريد البناء تمليسه ، ومارد :حصن بدومة الجندل ، والغرض أنسلمان عليه السلام اتخذ قصراً عظما منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه ، فلمارأت ما آتاه الله وجلالة ماهوفيه وتبصرت فيأمره انقأدت لأمرالله تعالى وعرفت أنه ني كريم ، وملك عظم ، وأسلت لله عز وجل وقالت ( رب إني ظلمت نفسي) أي بماسلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشنس من دونالله ( وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين ) أىمتابعة لدين سلمان في عبادته لله وحده لاشريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً .

 ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ نِسْمَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ \* قَالُوا تَفَاسَمُوا بِاللهِ لَنَبَيَّدَنَهُ وَأَهْلَهُ مُمْ لَنَقُولَنَ \* وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُونَ \* فَمُ لَنَقُولَنَ \* وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكُونَا وَهُمْ لَا يَشْفُرُونَ \* فَمُ لَنَقُولَنَ \* وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمُ مَا شَهِدُنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدُونَ \* وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكُونَا \* فَانظُرُ \* كَيْفَ كَانَ عَلْيَهُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْ أَنْهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَيَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَلُويَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِك فَانظُرُ \* كَيْفَهُمْ خَلُويَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِك لَا يَقَوْمُ مِي لَهُ لَكُونَا \* وَأَنجَيْنَا ٱلذَّيْنَ عَلَمُونَ \* وَأَنجَيْنَا ٱلذَيْنَ عَلَيْكِ اللَّهُ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَيَلْكَ بُيُونَهُمْ خَلُولِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِك لَا لَكُولُ لِللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ \* وَأَنجَيْنَا ٱلذَّيْنَ عَلَيْكِ أَوا يَتَقُونَ ﴾

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورءوسهم الذين كانوادعاةقومهم إلىالضلال والكفر وتكذيب صالح وآل بهم الحال إلىأنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضاً بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه إنهم ماعلموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال تعالى ( وكان فى المدينة ) أى مدينة ثمود(تسمة رهط ) أى تسعة نفر ( يفسدون فى الأرض ولا يصلحون) وإنماغلب هؤلاء على أمر تمود لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم قال العوفى عن ابن عباس : هؤلاء هم الذينعقرواالناقةأىالذينصدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهموقد فعل ذلك وقال السدى عن أبى مالك عن ابن عباس: كانأسماءهؤلاء التسعة دعمي ودعيم وهربما وهريم ودابوصواب ورياب ومسطح وقدار بن سالف عاقر الناقة أى الذى باشر ذلك بيده ، قال الله تعالى ( فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) وقال تعالى ( إذ انبعث أشقاها) وقال عبدالرزاق أنبأ نامعمر بن ربيعة الصنعاني سمعت عطاء \_ هو ابن أبي رباح \_ يقول ( وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) قالكانوا يقرضون الدراهم يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كماكان العرب يتعاملون . وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن السيب أنه قال قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض ، وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رسسول الله عَالِيُّةٍ نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الافساد في الأرض بكل طريق يقدرون علمها فمنها ما ذكره هؤلاء الأثمة وغير ذلك . وقوله تعـالي ( قالوا تقاسموابالله لنبيتنه وأهله)أي تحالفو او تبايعو اعلى قتل نبي الله صالح عليه السلام من لقيه ليلاغيلة ، فسكادهم الله وجعل الدائر ةعليهم ، قال مجاهــد تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصاوا إليــة حتى هلــكوا وقومهم أجمعين ، وقال قتادة تواثقوا على أن يأخذو. ليلا فيقتلوه ، وذكر لنا أنهم بينها هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم ، قال الموفى عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة قالوا: حين عقروها لنبية نصالحا وأهله فنقتلهم ثم نقولاً ولياء صالح ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به من علم فدمرهم الله أجمين. وقال محمد بن إسحق قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة هلم فلنقتل صالحا فان كان صادقا عجلناه قبلنا وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغهم الملائحة بالحجارة ، فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة فقالوالصالح أنت قتلتهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم والله لا تقتلونه أبدا وقد وعدكم أن العداب نازل بكم في ثلاث فان كان صادقا فلا تزيدوا ربكم عليكم غضبا ، وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون فانصر فوا عنه مليتهم تلك وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : لما عقروا الناقة قال لهم صالح ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث وكان لصالح مسجد عير مكذوب ) قالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يضر فيه فغرجوا إلى كهف أى غار هناك ليلا فقالوا إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ففرغنا منهم فبعث الله عليم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الفار فلا يدرى قومهم أين هم ، ولا يدرون مافعل بقومهم : فيعذب الله هؤلاء ههنا وهؤلاء ههنا واثمي ان دمر ناهم وقومهم أجمين مه فتلك يوتهم خاوية ) أى فارغة ليس فها أحد ( بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون هو أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون )

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُم تُبْصِرُونَ \* أَيْنَكُم لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءَ جَلْ أَنتُم وَهُم تَجْهَالُونَ \* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُواۤ ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُم ۚ إِنَّهُم أَنَاسُ يَتَطَهّرُونَ \* قَانَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَ أَتَهُ قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْفَلْبِرِينَ \* وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾

يخبرتمالى عن عبده ورسوله لوطعليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم فى فعلهم الفاحشة التى لم يسبقهم إليها أحدمن بي آدم وهى إتيان الله كور دون الإناث وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فقال ( أتأتون الفاحشة وأتم تبصرون ) أى يرى بعضكم بعضا وتأتون فى ناديكم المنكر ( أننكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أتم قوم تجهلون )أى لا تعرفون شيئا لاطبعا ولا شرعاكا قال في الآخرى ( أتأتون الله كران من العالمين و تدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أتم قوم عادون ) ( في كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ) أى يتحرجون من فعل ما تفعلونه ومن إقراركم على صنيعكم فأخرجوهم من بين أظهركم فانهم لا يصلحون لحجاورتكم فى بلادكم فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم والسكافرين أمثالها ، قال الله تعالى ( فأعيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الفابرين ) أى من الهالكين مع قومها لأنها كانت دوماً لهم على دينهم وعلى طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم لا أنها كانت تفعل الفواحش على من الظالمين بعيد ولهذا قال ( فساء مطر المنذرين ) أى الله ين قامت عليهم الحجة ووسل إليهم الاندار فخالفوا وما هى من الظالمين بعيد ولهذا قال ( فساء مطر المنذرين ) أى الله ين قامت عليهم الحجة ووسل إليهم الاندار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم المناه في من الغالمين بعيد ولهذا قال ( فساء مطر المنذرين ) أى الله ين قامت عليهم الحجة ووسل إليهم الاندار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم

﴿ قُلِ ٱلْحُمْدُ لِلْهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَغَى آلله حَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَوْ اللَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَغَى آلله عَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ أَن السَّمَاء مَاء فَأَنبَعْنَا بِهِ حَدَآثِقَ ذَاتَ بَهْجَة مِا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِعُوا شَجَرَهَا أَوَلَهُ مَعَ ٱللهِ

## بَلْ مُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾

يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ( الحمد لله ) أى على نعمه على عباده من النعم التي لاتعد ولا تحمى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأساء الحسنى ، وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياؤه السكرام ، عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى، هم الأنبياء قال وهو كقوله (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحد لله رب العالمين ) : وقال الثورى والسدى هم أصحاب محمد مُثَالِينٍ ورضى عنهم أجمعين وروى نحوه عن ابن عباس أيضاً 'ولا منافاة فانهــم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى . والقصــد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعدد كره لهم مافعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخزى والنسكال والقهر ، أن يحمدوه على جميع أفعاله ، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار . وقد قال أبو بكر البزار حدثنا محمدبن عمارة بنصبيح حدثناطلق بنغنام حدثنا الحكم بن ظهير عن السدى عن أبي مالك عن ابن عباس ( وسلام على عباده الله ين اصطبق ) قال هم أصحاب محمد مثليَّةٍ اصطفاهم الله لنبيه رضى الله عنهم وقوله تعالى ( آلله خير أممايشركون ) استفهام إنكار علىالشركين في عبادتهم مع الله آخرى . ثم شرع تعالى يبين أنه النفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غير وفقال تعالى ( أمن خلق السموات ) أىخلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها . وماجعل فيها من الكواك النبرة والنحوم الزاهرة والأفلاك الدائرة . وخلق الأرض في استفالها وكثافتها وما جعل فيها من الجيال والأطوادوالسهول والأوعار ، والفيافىوالقفار ، والزروع والأشجار ، والثمار والبحار ، والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . وقوله تعالى (وأنزل لكم من السهاء ماء) أى جعلەرزقاً للعباد (فأنبتنابه حداثق) أى بساتين ( ذات بهجة ) أى منظر حسن وشكل بهي ( ما كان ٰ لكم أن تنبتوا شجرها ) أى لم تكونوا تقدرون طي إنباتُ أشجارها.وإنما يقدر علىذلك الحالق الرازق المستقل بذلك المتفرديه دون ماسواه من الأسنام والأندادكما يعترف بهمؤلاء الشركون كماقال تعالى فىالآية الأخرى ( ولئن سألتهم منخلقهم ليقولن الله) ﴿ وَلَئنَ سَأَلْتُهُم مَنْ نزل منالسهاءماءفأحيا به الأرض من بعدموتها ليقولن الله) أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لاشريك له ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا مخلق ولا يرزق ، وإنما يستحق أن يفر دبالعبادة ، من هو المتفرد بالحلق والرزق ولهذا قال تعالى (أإلهم عالله ؟) أى أإله مع الله يعبد ، وقدتبين لكم ولمكل ذى لب ممايعترفون به أيضاً أنه الخالق الرازق . ومن الفسرين من يقول معنى قوله (أ إله مع الله) فعل هذا وهو يرجع إلى معنى الأول لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به فيقال فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالحلق والرزق والتدبير ٢كما قال تعالى ( أَفَمْنَ يَخْلَقَ كَمْنِلَا يَخْلَقَ ﴾ الآية . وقوله تعالى ههنا ( أمن خلق السموات والأرض) ( أمن ) في هذه الآيات كلها تقدره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لايقدر على شيءمنها. ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك . وقد قال الله تعالى ( آلله خير أمما يشركون ) ثم قال في الآية الأخرى ( بل هم قوم يعدلون ) أي أي يجعلون لله عدلا ونظيرًا . وهكذا قالتعالى ( أمنهو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجور حمة ربه ) أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون إنما يتذكر أولو الألباب) (أفمن شرحالله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ) وقال تعالى (أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) أي أمن هو شهيد على أفعال الحلق حركاتهم وسكناتهم يعلم الغيب جليله وحقيره كن هو لايعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوهامن دون الله؟ ولهذا قال ( وجعلو الله شركاء قل سموهم )وهكذا هذه الآيات الكرعات كلها.

﴿ أُمَّن جَمَلَ ٱلْأَرْضُ ۚ قَرَارًا وَجَمَلَ خِلَلُهَا أَنْهِـُـرًا وَجَمَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَمَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أُولَهُ ۚ مُمَّ اللَّهِ بَلُ أَكُونُ ﴾ مُمَّ اللهِ بَلْ أَكُونُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

يقول تعالى (أمن جعل الأرض قراراً) أى قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولاتتحرك بأهلها ولا ترجف بهم فأنها لو كانت كذلك لماطاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تترازل ولا تتحرك كا قال تعالى في الآية الآخرى (الله الذي جعل ليكم الأرض قرارا والساء بناء) (وجعل خلالها أنهارا) أى جعل فيها الأنهار العذبة الطبية شقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك ، وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشهالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذراهم في أرجاء الأرض وشير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون اليه المعدبة في أوجعل لها رواسي ) أى جبالا شامخة ترسى الأرض و تثبتها لئلا تميد بكم (وجعل بين البحرين حاجزا) أى جعل بين المعارين حاجزا) أى جعل بين المناس والمقصود منها ألياه العذبة والمالحة حاجزا أى مانها يمنعها من الاختلاط لئلا فيسد هذا بهذا وهذا بهذا فإن الحكمة الإلهية تقتضي أن تكون عدبة زلالا يستى الحيوان والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحاً أجاجاً لئلايفسد الهواء بريجها كماقال تعالى (وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا) ولهذا قال تعالى (أ إله مع الله ؟) أى فعل هذا أو يعبد على القول والآخر ؟ وكلاها متلازم صحيح (بلأ كثرهم لا يعلمون) أى فيعادتهم غيره .

﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءَلُهُ مَّ اللهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴾

ينبه تعالى أنههو المدُّعو عندالشدائد ، المرجو عند النوازل كماقال تعالى ( وإذامسكم الضر فيالبحر ضل من تدعون إلا إياه ) وقال تعالى ( ثم إذامسكم الضر فإليه تجأرون ) وهكذا قال ههنا (أمن يحيب المضطر إذادعاه) أىمن هوالذى لايلجأ الضطر إلا اليه ، والدى لا يكشف ضر المضرورين سواه . قال الإمام أحمـــد أنبأنا عفان أنبأنا وهيب أنبأنا خالدالحداء عن أي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجم قال: قلت يارسول الله إلام تدعو ؟ قال ﴿ أَدْعُو إِلَى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعو ته كشف عنك ، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته ردعليك ، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك » قال: قلت أوصني ،قال ﴿ لاتسبن أحدا ولاتزهدن فيالمعروف ،ولو أن تلقي أخاك وأنت منبسط اليــه وجهك ،ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقى ، واتزر إلى نصف الساق فان أبيت فالى الــكعبين . وإياك وإسبال الازار فان إســبال الازار مِن المخيلة وإن الله لايحب المخيلة » وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فذكر اسم الصحابي فقال : حدثنا عفان حدثنا حماد بنسلمة حدثنا يونسهو ابن عبيد. حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبيه عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سلم الهجيمي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبهاعلى قدمية فقلت: أيكم محمد رسول الله ؟ فأوماً بيده إلى نفسه ، فقلت يارسول الله أنامن أهل البادية وفي جفاؤهم فأوسني قال﴿ لاتحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخالة ووجهك منبسط ولوأن تفرغ من دلوك في إناء المستقى وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلاتشتمه بماتعلم فيه فانه يكون الكأجره وعليه وزره ، وإياك وإسبال الازار فان إسبال الازار من الهيلة وإن الله لا يحب المخيلة ، ولاتسبن أحدا » قال فماسببت بعده أحدا ولاشاة ولا بعيرا . وقدروى أبوداود والنسائي لهذا الحديث طرقا وعندهما طرف صالح منه . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا على بن هشام حدثناعبدة ابن نوح عن عمر بن الحجاج عن عبيدالله بن أبي صالح قال : دخل على طاوس يعودني فقلت له: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن فقال ادع لنفسك فأنه يجيب المضطر إذا دعاه ، وقال وهب بن منبه قرأت في الكتاب الأول إن الله تعمالي يقول : بعزتى إنه من اعتصم بي فان كادته السموات بمن فيهن والأرض بمن فيهن فانى أجعل له من بين ذلك مخرجاً

ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقى الصوفي قال هذا الرجل كـنت أكاري على بغل لى من دمشق إلى بلدالز بدانى فركب معى ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لى خذ في هذه فانها أقربفقلتلاخيرة لي فها ، فقال بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق. وفيه قتلي كثيرة فقال لى أمسك رأس البغل حتى أنزل فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني ففررت من بين يديه وتبعني فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه فقال هو لي وإنما أريد قتلك فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل فاستسلمت بين يديه وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلى ركعتين فقال :عجل فقمت أصلى فأرتج على القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هيه افرغ فأجرى الله على لساني قوله تعـــالي ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادى وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعًا فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت ؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحمل ورجعت سالمًا . وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية قالت : هزم الـــكفار يوما المسلمين في غزاة فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوى اليسار ومن الصلحاء فقال للجوادمالك ويلك إنماكنت أعدك لمثل هــذا اليوم فقال له الجواد ومالى لا أقصر وأنت تـكل العاوفة إلى السواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل ؟ فقال للَّب على عهد الله أنى لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري فجري الجواد عند ذلك ونجى صاحبه وكان لا يعلفه بعــد ذلك إلا في حجره ، واشتهر أمره 'بين النــاس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمره فقال: ما تضام بلدة يكون هذاالرجل فها. واحتال ليحصله في بلده فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده فلما انتهى إليــه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإســــلام وقومه حتى استوثق ثم خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل وقد واعد شخصا آخرمن جهةملك الروم ليتساعدا على أسره فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السهاء وقال : اللهم إنه إنما خدعني بك فا كفنهما بما شئت . قال فخرج سبعان فأخذاها ورجع الرجل سالما . وقوله تعالى ( ويجعلكم خلفاء الأرض ) اى يخلف قر نا لقرن قبلهم وخلفا لسلف كما قال تعالى ( إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعــدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ) وقال تعــالي ( وهو الذي جعلــكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) وقال تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة ) أي قوما يخلف بعضهم بعضا كما قدمنا تقريره وهكذا هذهالآية ( ويجعلكم خلفاء الأرض ) أى أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل وقوما بعد قوم ولوشاء لأوجدهم كلهم في وقت واحدولم يجعل بعضهم من ذرية بعض بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم مين تراب ولوشاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق علبهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يحلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم في الأرض ويجعلهم قرونا بعــد قرون وأمما بعــد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما أحصاهم وعدهم عدا ثم يقيم القيامة ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ السكتاب أجله ولهــذا قال تعـالى (أمن يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله) أي يقدر على ذلك أوأ إله مع الله بعدهذا ! وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟ ( قليلا ما تذكرون ) أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقم

﴿ أَمَّن يَهَٰدِيكُمْ ۚ فِي ظُلُسَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَجْمَتِهِ أَءَلَهُ مَّعَ ٱللهِ تَمَالَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

يقول تعالى (أمن يهديكم في ظلمات البروالبحر)أى بما خلق من الدلائل السهاوية والأرضية كما قال تعالى ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون) وقال تعالى ( وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) الآية ( ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ) أى بين يدى السحاب الذي فيه مطريغيث الله به عباده المجدبين الأزلين القنطين (أ إله مع الله عما يشركون )

﴿ أَمَّن يَبَدُونُ الْخَدْقَ ثُمُ مُيمِيدُهُ وَمِن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ أَءَلَهُ مَّعَ اللهِ كُلْ هَانُوا بُرْ لَهُنَكُمْ إِن كُذَبُ صَادِقِينَ ﴾ إن كُذَبُ صَادِقِينَ ﴾

أى هو الذى بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال تعالى فى الآية الأخرى ( إن بطش ربك لشديد \* إنه هو يبدى و ويعيد) و قال تعالى ( ومن يرزف كم من السهاء والأرض ) أى بما ينزل من مطر السهاء وينبت من بركات الأرض كما قال تعالى ( والسهاء ذات الرجع \* والأرض ذات الصدع ) وقال تعالى ( يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السهاء وما يعرج فيها ) فهو تبارك و تعالى ينزل من السهاء ماء مباركا فيسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى ( كلوا وارعوا أنعام إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ) ولهدنا قال تعالى ( أياله مع الله ) أى فعل هذا وعلى القول الآخر بعد هذا ( قل هانوا برهان كما قال تعالى ( من يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإ ما حسابه عنسد ربه إنه لا يغلج الكا

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْمُرُونَ أَيَّانَ يُبْمَثُونَ \* بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْمُرُونَ أَيَّانَ يُبْمَثُونَ \* بَلِ أَدُّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا كَانُ مُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾

يقول تعالى آمراً رسوله برائم أن يقول معلما لجميع الحلق أنه لا يعلم أحد من أهمل السموات والأرض الغيب إلا الله . وقوله تعالى ( إلا الله ) استثناء منقطع أى لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل فانه المنفرد بذلك وحده لا شريك له كما قال تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) الآية وقال تعالى ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر السورة ، والآيات في هذا كثيرة ، وقوله تعالى ( وما يشعرون أيان يبعثون ) أى وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى ( ثقلت في السموات والأرض لاتأتيكم إلا بغته ) أى ثقل علمها على أهل السموات والأرض وقت الساعة كما قال تعالى و حدثنا أبى حدثنا على بن الجعد حدثنا أبو جعفر الرازى عن داود بن أى هند عن الشعي عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى يقول ( قل لا يعلم من في السموات والأرض على الله عليه وسلم — ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية لأن الله تعالى يقول ( قل لا يعلم من في السموات والأرض رجوما الشياطين ، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقدقال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به . وإن أناساً حهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة ، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ، ومن والحين والدمم ، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب ، وقضى والأسود والقصير والطويل والحسن والدمم ، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب ، وقضى الله تمالى أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يعثون . رواه ابن أى حاتم عنه محروفه

وهو كلام جليل متين صحيح وقوله (بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شكامنها) أى انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها وقرأ آخرون ( بل أدرك علمهم ) أى تساوى علمهم في ذلك كما في الصحيح لمسلم أن رسول الله بيالي قال لجبريل وقدساً له عن وقت الساعة « ما المسئول عنها بأعلم من السائل »أى تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسئول والسائل ، قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( بل ادارك علمهم في الآخرة ) أى غاب ، وقال قتادة ( بل ادارك علمهم في الآخرة ) يعنى مجهلهم بربهم، يقول لم ينفذ لهم علم في الآخرة . هذا قول ، وقال ابن جريج عن عطاء الحراسان عن ابن عباس ( بل ادارك علمهم أي الآخرة ) حين لم ينفد لهم علم علم في الآخرة ، هذا قول ، وقال ابن جريج عن عطاء الحراسان عن ابن والله علمهم أي المسلم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ) وقال سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقرأ ( بل أدرك علمهم ) قال اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة وقوله تعمل ن بل هم في الدنيا حين عاينوا الآخرة وقوله تعمل ( بل هم في شك منها ) عائد على الجنس والمراد الكافرون كما قال تسالى ( وعرضوا على ربك صفا لقد جنتمونا كما خلقنا كم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ) أى الكافرون منكم وهكذا قال ههنا ( بل هم في شك منها ) أى شاكون في وجودها ووقوعها ( بل هم منها عمون ) أى في عماية وجهل كبر في قال ههنا إلى ها في شك منها ) أى شاكون في وجودها ووقوعها ( بل هم منها عمون ) أى في عماية وجهل كبر في أمرها وشأنها

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَءَذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُما أَءِنَا لَهُخْرَجُونَ \* لَقَدْ وُعِدْنَا كَلذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ كَلْذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوْ لِينَ \* قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلْيَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ \* وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ ثُمًّا يَمْكُرُونَ ﴾

يقول تعالى مخبراءن منكرى البعث من المشركين أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاما ورفاتا وترابا ثم قال (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنامن قبل) أى ما زلنا نسمع بهذا بحن وآباؤناولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً ،وقولهم في الله أساطير الأولين) أى أخذه قوم عمن قبلهم من كتب يتلقاء بعض عن بعض وليس له حقيقة، قال الله تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد (قل) يا محمد لمؤلاء (سيروا في الأرض فانظر واكيف كان عاقبة الحجرمين) أى الكذبين بالرسل وبما جاءوهم به من أمر المعادوغيره كيف حلت بهم نقمة الله وعذا به ونكاله و بحى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته ، ثم قال تعالى مسلياً لنبيه علياً (ولا تحزن عليهم) أى المكذبين بما جثت به ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات (ولا تكن في ضيق مما يك كرون) أى في كيدك ورد ما جثت به قان الله مؤيدك والمعارف ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب

﴿ وَيَعُولُونَ مَتَى مَلْذَا أَلُو عُدُ إِن كُنتُم مَا لِي قِينَ \* قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَهُ جِلُونَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَيُونَ \* وَمَا مِنْ غَالِبُهِ فِي ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّيْنِنٍ ﴾

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟) قال الله تعالى مجيباً لهم (قل)يا محمد (عسى أن يكون ردف لكم بعض الذى تستعجلون) قال ابن عباس أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذى تستعجلون ، وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الحراساني وقتادة والسدى وهذا هو المراد بقوله تعالى (ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريباً ) وقال تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين )وإما دخلت اللام فى قوله ( ردف لكم ) لأنه ضمن معنى عجل لكم كما قال مجاهد فى رواية عنه ( عسى أن يكون ردف لكم ) عجل لكم

ثم قال الله تعالى (وإن ربك الدو فضل على الناس) أى فى إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم الأنفسهم وهم مع ذلك الايشكرونه على ذلك إلا القليل منهم (وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) أى يعلم الفهائر والسرائر كما يعلم الظواهر (سواء منكم من أسر القول ومن جهريه (يعلم السر وأخنى) (ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون) ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة وهوماغاب عن العباد وما شاهدوه فقال تعسالى (وما من غائبة) قال ابن عباس يعنى ومامن شىء (فى السهاء والأرض إلا فى كتاب مبين) وهذه كقوله (ألم تعلم ما فى الله يعلم ما فى الله يعلم ما فى السهاء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير)

﴿ إِنَّ لَمْذَا ٱلْقُرُ عَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِمْرَ عِبلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَهُدَّى وَرَ عَمَهُ لَلْمُوْمِدِينَ ﴾ إِنَّ كَا تُسْمِعُ إِنَّ كَا تُسْمِعُ اللَّهُ عَلَى ٱللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱللهُ اللهُ لَا تُسْمِعُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن ضَلَّلَ لَهُمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن اللهُ وَتَى وَلَا نُسْمِعُ ٱللهُمَ اللهُ اللهُ عَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان الوالفرقان أنه يقص على بنى إسرائيل وهم حملة التوراة والإبجيل (أكثر الذى هم فيه يختلفون ) كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه فالهود افتروا والنصارى علوافحاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله السكرام ، عليه أفضل الصلاة والسلام ، كما قال تعالى ( ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ) وقوله ( وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ) أى هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في العمليات . ثم قال تعالى ( إن ربك يقضى بينهم ) أى يوم القيامة ( بحكمه وهو العزيز ) أى في انتقامه ( العليم ) بأفعال عباده وأقوالهم ( فتوكل على الله ) أى في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك ( إنك على الحق المبين ) أى أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة حقت عليم كلة ربك أنهم المبين ولو جاءتهم كل آية ، ولهذا قال تعالى ( إنك لا تسمع الموتى ) أى لا تسمعهم شيئاً ينفعهم فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر ولهدذا قال تعالى ( ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين \* وما أنت بهادى العمى عن ضلالهم \* إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) أى إنما يستجيب لك من هو صميع بصير بهادى النافع في القلب والبصيرة الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل علهم السلام

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ٱلكَّلَّهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِمَا يَلْيَنِا لَا يُوقِنُونَ ﴾

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فسادالناس وتركم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق ، يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من غيرها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى فتكام الناس علىذلك، قال ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن على رضى الله عنه تكلمهم كلاما أى تخاطهم مخاطبة وقال عطاء الحراساني تكلمهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن على واختاره ابن جرير وفي هذا القول نظر لا يخفي والله أعلم، وقال ابن عباس في رواية تجرحهم ، وعنه رواية قال. كلا " تفعل يعني هذا وهذا وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم ، وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان . قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن

قرات عن أني الطفيل عن حديفة بن أسيد الغفاري قال : أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة وعن نتذاكر أمر الساعة فقال ﴿ لاتقوم الساعة حـــى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ، والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مرم عليه السلام والدجال ، وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب وخسف بالشرق وخسف بجزيرة العرب ، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث بأنوا وتقيل معهم حيث قالوا » وهكذا رواه مسلم وأهل السيان من طرق عن فرات الفزاز عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة مرفوعاً ، وقال الترمذي حسن صحيح . ورواه مسلم أيضا من حديث عبد العزيز بن رفيع عن أى الطفيل عنه موقوفًا فالله أعلم ﴿ طريق أخرى ﴾ قال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم ، فأما طلحة فقال أخبرنى عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيدالغفارى أى سريحة ، وأما جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود . وحديث طلحة أتم وأحسن قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال ﴿ لَمَا ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية \_ يعنى مكة منم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية » يمنى مكم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ثم بينها الناس فيأعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغوبين الركن والقام تنفض عن رأسها التراب فارفض النباس عنها شيتي ومعا ، وبقيتُ عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله فبـدأت بهم فجلت وجوههم حـــق جعلتها كأنها الــكوك الدرى وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالعسلاة فتأتيه من خلفه فتقول : يافلان الآن تصلى فيقبل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشـــترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن ليقول يا كافر اقضى حتى وحتى ان الكافر ليقول يامؤمن اقضى حتى » ورواه ابن جرير من طريقين عن حديفة بنأسيد موقوفًا واللهأعلم . ورواه من رواية حديفة بن اليمان مرفوعًا ، وأن ذلك فيزمان عيسي ابن مريم وهو يطوف بالبيت ولكن إسناده لايصح (حديثآخر) قال مسلم بن الحجاج حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت من رسول الله عَرَاكِيُّهُ حديثاً لم أنسه بعد : ممعت رسول الله ﷺ يَقُول ﴿ إِنْ أُولِ الآيات خُرُوجًا طَلُوعِ الشَّمْسِ مَنْمُغُرِبُهَا ، وَخُرُوجِ الدَّابَةُ عَلَى النَّاسُ ضَحَى ، وأيتهما كانت قبل سأحبتها فالأخرى على أثرها قريباً » (حديث آخر ) روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مالي قال « بادروا بالأعمال ستا : طاوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمراامامة » تفردبه وله من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضى الله عنبه عن النبي مِمَالِيَّةٍ قال ﴿ بِادروا بِالْأَعْمَالُ سَتَا ۚ : الدجالِ والدخان ودا بة الأرض وطَاوع الشُّمْسُ مَنْ مَعْرَبُهُما وْأَمَر العِامَة وَخُويْسُة أَحَدُكُم ﴾ . (حديث آخر) قال ابن ماجه حــدثنا حرملة ابن يحي حدثنا ابن وهب أخِبر في عِمرو بن إلجازت وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ بادروا بالأعمالستا : طاوع الشمس من مغربها ، والدخان والدابة والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة » تفردبه . (حَدَيْث آخر ) قال أبوداود الطيالسي حدثنا حمادبن سلمة عن على بن زيد عن أويس بن خالد عن أي هريرة رضي الله عنمه قال : قال رسول الله عليه الخرج دابة الأرض ومعها عصا مُوسَى وَخَاتُمُ سَلَمَانٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَتَخَطُّمُ أَنْفَ السَّكَافَرُ بِالْعَصَا وَيَجْلَىٰ وَجَه الْمؤمنُ بالحاتُم حَتَى يجتمع النَّاس عَلَى الْحُوان يسرفُ المؤمنُ من السُكَافَرَ ﴾ ورواه الإمامُ أحمد عن بهروعفان ويزيدبنُ هرونُ ثلاثتُهم عن حمادبن سلمة به ، وقال ﴿ وَتَخْطُمُ أَنْفَ الْكَافِرُ بِالْحَاتُمِ وَتَجُلُو وُجِهِ الْوُمِنَ بِالْعُصَاحِينَ إِنْ أَهِلَ الْحُوانِ الْوَاحِد لِيجتَمَّعُونَ فيقول هــذا يامؤمن ويقُول هذا يا كافر ﴾ ورواه ابن ماجه عن أني بكر بن أني شيبة عن يونس بن محمدالودب عن حماد بن سلمة به (-ديث آخر) قال أن ماجه حدثنا أبوغسان محدين عمر وحدثنا أبوعلة حدثنا خالدين عبيد حدثنا عبداله بن بريدة عن أيه قال : ذهب بي

رسول الله عليه الله موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تخرج الدابة من هــــذا الموضع »فاذا فتر في شـــبر قال ابن بريدةفحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصاً له فاذا هو بعماى هذه كذا وكذا . وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال : هي دابة ذات زغب لهـا أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حــدثنا عبدالله بن رجاء حدثنا فضيل ابن مرزوق عن عطية قال : قال عبد الله تخرج الله ابة من صدع من الصفا كَجْرى الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها ، وقال عمدبن إسحق عن أبان بن صالح قال : سئل عبدالله بن عمرو عن الدابة فقال الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد والله لوكنت معهم أولوشئت بعصاى الصخرة الى تخرج الدابة من تحتها . قيلٌ فتصنع ماذا ياعبد الله بن عمرو فقال تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل الغرب فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل البمن فتصرخ صرخة تنفذه ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان قيل . ثم ماذا قال ثم لاأعلم ، وعن عبدالله بن عمر أنه قال . تخرج الدابة ليلة جمع . روامابن أي حاتم وفي إسناده ابن البيلمان . وعن وهب بن منبه أنه حكى منكلام عزير عليه السلام أنه قال : وتخرج من تحتُّ سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها ، وتضع الحبالي قبل التمام ، ويعود المـاء العذب أجاجآ ويتعادى الأخلاء وتحرق الحكمة ويرفع العلم وتسكلم الأرض التى تلبها ، وفي ذلك الزمان يرجو الناس مالايبلغون ، ويتعبون فمرلاينالون ، ويعملون فهالا يأكلون رواه ابن أبي حاتم عنه . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أ بي حدثنا أبوصالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن أبي مرح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يُقول : إن الدابة فها من كل لون ما بين قرنها فرست للراكب، وقال ابن عباس هي مثل الحربة الضخمة ، وعن أمير المؤمنين عي بن أ في طالب رضي الله عنه أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب وحافر وما لهــا ذنب ولهــا لحية ، وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا وما خرج ثلثها رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جريم عن ابن الزبير إنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن قيل ، وقرنها قرنأيل ، وعنقها عنق نعامة ، وصدرها صدرأسد ، ولونها لون نمر ، وخاصرتها خاصرة هر وذنها ذنبكبش وقوائمها قوائم بعير ، بينكل مفصلين اثناعشر ذراعاً تخرجنعها عصاموسي وخاتم سلمان فلا يبقى مؤمن إلانكتت فيوجهه بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشوا تلك النكتة حقيبيض لها وجهه ، ولا يبقىكافر إلانكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سلمان فتفشو تلك النكتة حتى يسود بهاوجهه حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بَكِم ذايامؤمن بَكِم ذايا كافر ؟ وحتى إن أهلُ البيتُ يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم ، ثم تقول لهم الدابه يافلانُ أبشر أنتمن أهل الجنة ؟ ويافلان أنت من أهل النار . فذلك قول الله تعالى ( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)

يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات اللهورسله إلى بين يدى الله عزوجل ليسألهم عما فعاوه فى الدار الدنيا تقريعاً وتوبيخاً وتصغيرا وتحقيرا فقال تعالى (ويوم نحشر من كل أمة فوجاً) أى من كل قوم وقرن فوجاً أى جماعة (محمن يكذب بآياتنا) كما قال تعالى (احشروا الدين ظلوا وأزواجهم) وقال تعالى (وإذا النفوس زوجت) وقوله تعالى (فهم يوزعون) قال ابن عباس رضى الله عنهما: يدفعون وقال قتاده: وزعة: تردأولهم على آخرهم وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: يساقون (حتى إذا جاءوا) ووقفوا بين يدى الله عزوجل فى مقام المساءلة (قال أكذبتم بآياتي

ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ) أى فيسئلون عن اعتقادهم وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كا قال الله عنهم ( فلا صدق ولا صلى \* ولكن كذب وتولى ) فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر يعتذرون به كا قال الله تعالى ( هذا يوم لا ينطقون \* ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) الآية وهكذا قال ههنا ( ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ) أى بهتوا فلم يكن لهم جواب لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم ، وقد ردواإلى عالم الفيب والشهادة الذى لا تخني عليه خافية . ثم قال تعالى منها على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيا جاءوا به من الحق الذى لا محيد عنه فقال تعالى ( ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ) أى في ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم ( والنهار مبصرا) أى منيرا مشرقا فبسبب ذلك يتصرفون في المعابش والمساب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شئونهم التي محتاجون ألها ( إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون )

﴿ وَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصَّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللهُ وَكُلُ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ \* وَتَرَى ٱلْجِبَالَ يَحْسَبُهَا جَاهِدَةً وَهِي تَمَرُ مَرَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللهِ ٱلَّذِي أَتَفْنَ كُلَّ شَيْءَ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ \* وَتَن جَاءَ بِالسَّبِّنَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ مَن جَاءَ بِالسَّبِّنَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ ۚ تَمْمَلُونَ ﴾ وَمَن جَاء بِالسَّبِينَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُحْرَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُم ۚ تَمْمَلُونَ ﴾

غبر تعمالي عن هول يوم نفخة الفزع في الصور وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه . وفي حديث الصور إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى فينفخ فيسه أولا نفخة الفزع ويطولها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شِراد النساس من الأحياء فيفزع من في السبموات ومن في الأرض ( إلا من شاء الله ) وهم الشهداء فانهم أحياء عند ربهم يرزقون قال الإمام مسلم بن الحجاج حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى حدثنا أبى خدثنا شعبةعن النعان ابن سالم سمت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقني سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقالسبحانالله؟ أولا إله إلا الله أو كلة نحوهمالقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظما يخرب البيت ويكون ويكون ــ ثم قال ــ قال رسول الله مِنْ الله عِنْ الله عَلَيْهِ « يخرِج الدجال في أمنى فيمكث أربعين \_ لا أدرى أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما .. فيبعث الله عيس بن مريم كانه عروة بن مسعود فيطلبه فهلكه شم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة شم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه ،قال سمعتها من رسول الله عليه قال ﴿ فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لايعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فيا تأمرنا افيأمرهم بعبادة الأونان وهم في ذلك دار" رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلايسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع لينا ــ قال ــ وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرســـل الله \_ أو قال ينزل الله مطراكانه الطل أو قال الظل، شعبة الشاك \_ فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤلون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كل ألف تسمائة وتسعة وتسين قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق ، وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا . الليت هو صفحة العنق أي أمال عنقه ليستمعه من الساء جيدا فهذه نفخة الفزع ، تم بعــد ذلك نفخة الصعق وهو النوت ، ثم بعــد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع

الخلائق ولهذا قال تعالى ( وكل أتوه داخرين ) قرى الله وبغيره على الفعل وكل بمعنى واحد وداخرين أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره كما قال تعالى ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) وقال تعالى ( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصور ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها وأما كنها فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح السكافرين ظلمة فيقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها . فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ ثم يقومون ينفضون التراب من قبورهم قال الله تعالى ( يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ) وقوله تعمالي ( وترى الجبال تحسمها جامدة وهي تمرمر السحاب) أي تراهـــاكأنها ثابتة باقية على ماكانت عليه وهي تمرمر السحاب أي تزول عن أما كنهاكما قال تعــالي ( يوم تمور الساء مورا \* وتسير الجبالسيرا )وقال تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا \* فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فها عوجا ولا أمتا ) وقال تعالى ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) وقوله تعالى ( صنع الله الذي أتقن كل شيء ) أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة ( الذي أتقن كل شيء ) أي أتقن كل ما خلق وأودع فيهمن الحسكمة ما أودع ( إنه خبير بما يفعلون ) أي هو علم بما يفعل عباده من خير وشر وسيجازيهم عليه أتم الجزاء . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) قال قتادة بالإخلاص وقال زين العابدين هى لا إله إلا الله وقد بين تعالى في الموضع الآخر أن له عشراً أمثالها (وهم من فزع يومثذآمنون ) كما قال في الآية الأخرى (لا يحزنهم الفزع الأكبر) وقال تعالى (أفمن يلقى في النارخير أممن يأتى آمنايوم القيامة) وقال تعالى ( وهم في الغرفات آمنون )وقوله تعالى ( ومن جاء بالسيئة فكبتوجوههم في النار ) أى من لتى الله مسيئاً لا حسنةله أوقدرجحتسيئاته على حسناته كل يحسبه ولهذا قال تعالى ( هل تجزُّون إلا ماكنتم تعملون ) وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هر يرة رضى الله عنهم وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جببر وعكرمة ومجاهد وإبراهم النخعي وأبو واثل وأبوصالحومجمد ابن كعب وريد بن أسلم والزهري والسدى والضَّحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله ( ومن جاء بالسيئة )

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ كَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرِّمُهَا وَلَهُ كُلُّ شَىٰ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ ﴿ وَأَنْ أَنْكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ ﴾ وَأَنْ أَنْكُونَ الْمُسْلِينَ ﴾ وَأَنْ أَنْكُونَ الْمُسْلِينَ ﴾ وَأَنْ أَنْكُونَ الْمُسْلِينَ ﴾ مَنْ أَنْكُونَ الْمُسْلِينَ ﴾ مَنْدُونَ مَا رَبُّكَ بِنَفْلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

يقول تعالى عبرا رسوله وآمراً له أن يقول ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء ) كاقال تعالى ( قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الندي توفاكم) وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها كا قال تعالى ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمهم من خوف ) ؟ وقوله تعالى ( الذي حرمها ) أي الذي إنما صارت حراما شرعا وقدرا بتحريمه لها كا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكم و أن هسندا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو جرام محرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع كا هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام وله الحد والمنة . وقوله تعالى : ( وله كل شيء ) من باب عطف العام على الخلصين المنقادين لأمره الطبعين له . وقوله ( وأن أتانو القرآن ) أي على الناس أكون من السلمين ) أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره الطبعين له . وقوله ( وأن أتانو القرآن ) أي على الناس

أبلغهم إياه كقوله تعالى (ذلك تناوه عليك من الآيات والذكر الحكم) وكقوله تعالى ( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق) الآية أىأنا مبلغ ومنذر (فمن اهتدى فاعا يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إيما أنا من المنذرين) أى لى أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بماعليم من أداء الرسالة إلههم وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله تعالى (فإعا عليك البلاغ وعلينا الحساب) وقال (إعا أنت نذير والله على كل شيء وكيل) (وقل الحمد لله سيريم آياته فتعرفونها) أى لله الحمد الذي لا يعذب أحبدا إلا بعدقيام الحجة عليه ، والانذار اليه ، ولهدا قال تعالى (وما سيريم آياته فتعرفونها) كاقال تعالى (سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) وقوله تعالى (وما ربك بفافل عما تعملون) أى بل هوشهيد على كل شيء . قال ابن أى حاتم ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر حدثنا ربك بفافل عما الله لوكان غافلا شيئاً لأغفل البعوضة والحردلة والدرة » وقال أيضا حدثنا محد بن يحيى حدثنا نصر ابن على الذي قال أي أخبر نى عن خاله بن قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز قال : فلوكان الله مغياً لأغفل ما تعنى الرياح من أثرة دمي ابن آدم ، وقدذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إماله وإما لغيره

إذا ماخلوت الدهريوماً فلاتقل ﴿ خلوت ولكلُّ قل على رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ﴿ ولا أنْ مَا يَخْنَى عَلَيْسَهُ يَعْيِبُ

آخرتفسير سورة النمل وأته الحمد والمنة

﴿ تفسير سورة القصص وهيمكية ﴾

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا يحي بن آدم خدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحق عن معديكرب قال أتينا عبدالله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين فقال ماهى معى ولكن عليهم بمن أخذها من وسول الله عليه خباب بن الأرت قال : فأتينا خباب بن الارت فقرأها علينا رضى الله عنه.

## ﴿ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّ الْحَنْ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ طَسَمَ \* نِلْكَ ءَاكِتُ ٱلْكِتَلِ ٱلْكِينِ \* نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَّا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحُقِّ لِقَوْم يُومِنُونَ \* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مَّنْهُمْ كُنْدَ بِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْفِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ \* وَنُويَدُ أَن نَّمُنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَثْمِةٌ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِيْتِينَ \* كَانَ مِنَ ٱللهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَثْمِةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِيْتِينَ \* وَنُويَى فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعْذَرُونَ ﴾ وَنُويَى فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعْذَرُونَ ﴾

قد تقدم السكلام على الحروف القطعة ، وقوله (تلك) أى هذه (آيات السكتاب المبين) أى الواضح الجلى السكاش عن حقائق الأمور وعلم ماقد كان وماهوكائن. وقوله (تناو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق) الآية كاقال تعالى (يحن نقص عليك أحسن القصص) أى نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك حاضر ثم قال تعالى (إن فرعون علا في الأرض) أى تسكر ونجر وطغى (وجعل أهلها شيعاً) أى أصنافا قد صرف كل صنف فيا يريد من أمور دولته وقوله تعالى (يستضعف طائفة منهم) يعنى بنى إسرئيل وكانوا فىذلك الوقت خيار أهل زمانهم ، هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال ، ويكدهم ليلا ونهارا فى أعفاله وأشخال رعيته ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيى نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم القلام الذى كان قد تخوف هو وأهل نملكته من أن يوجد منهم علاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من يهي إسرائيل فيا كانوا يدرسونه من قول إبراهم الخليل عليه السلام حين ورد الديار الصرية وجرى له مع جبارها بني إسرائيل فيا كانوا يدرسونه من قول إبراهم الخليل عليه السلام حين ورد الديار الصرية وجرى له مع جبارها

ماجرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية فصانها اللهمنه ومنعه منها بقدرته وسلطانه فبشر إبراهم عليه السسلام ولده أنه سيولهمن صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر عليديه فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون فاحترز فرعون من نلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل ولن ينفع حذر من قدر لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولكل أجل كتاب ولهذا قال تعالى (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض \_ إلى قوله \_ يحذرون) وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون \_ إلى قوله \_ يعرشون) وقال تعالى (كذلك وأورثناها بني إسرائيسل) أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى فحا نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولايفلب بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه بل يكون هذا الفلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفامن الولدان إنمامنشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه و بدلله وتنفذاه وحنفك وهلاك جنودك على يديه لتعلم أن رب السموات العلاهو القاهر الغالب العظيم القوى العزيز الشديد المحال الذي ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن

﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى أُمَّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْبَمِ ۗ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيٓ إِنَّا رَآ دُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* فَالْتَقَطَهُ عَالُ فِرْ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْ عَوْنَ وَهَمَنَ وَجُنُودَهُما كَانُوا خَطِئِينَ \* وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْ عَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ لِى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْهُرُونَ ﴾ لا يَشْهُرُونَ ﴾ لا يَشْهُرُونَ ﴾

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلون همما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموتشيوخهم وغلمانهم يقتلون ، ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بمـا تقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك فأمر بقتـــل الولدان عاما وتركهم عاما ، فولد هرون عليه السلام فيالسنة التي يتركون فها الولدان ، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان ، وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها ، فاذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط فانولدت المرأة جارية تركنها وذهبن ، وإنولدتغلاماً دخل أولئك الدباحون بأيديهم الشفارالمرهفة لها الدايات ، ولمكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً وخافت عليه خوفاً شــديداً وأحبته حباً زائداً وكان موسى عليه السلام لايراه أحد إلا أحبه فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً ، قال الله تعالى ( وألقيت عليك محبة مني ) فلما ضاقت به ذرعاً ألهمت في سرها وألتي فيخلدها ونفث في روعها كما قال تعالى (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألفيه في الم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين) وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه مهداً وجعلت ترضع ولدها فاذا دخل علمها أحد بمن تخافه ذهبتفوضعته فيذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عنسدها فلماكان ذات يوم دخسل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته فيالبحر وذهلت أن تربطه فسنههب مع المناء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون ولا يدرين مافيه وخشين أن يفتآن علمها فىفتحه دونها ، فلما كشفت عنه إذا هو غلار من أحسن الحلق وأجمله وأحسلاه وأبهاه فأوقع الله محبته في قلمها حسين نظرت اليه وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ولهذا قال (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً) الآية قال محمدين إسحق وغميره اللام هنا لام العاقبة لالام التعليل لأنهسم لم يريدوا بالتقاطه ذلك ُّ ولا شمك أن ظاهر اللفظ يقتضي

ما قالوه ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فانه تبتى اللام للتعليل لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتفاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه ولهذا قال تعالى (إن فرعون وهامان وجنودها كانوا خاطئين ) وقدر وى عن أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسى في علم الله السابق لفرعون عدوو حزن قال الله تعالى (ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا عمدرون ) وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا وناصراً والله تعالى يقول (ليكون لهم عدوا وحزنا) وقوله تعالى (وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك) الآية يعنى أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بنى إسرائيل فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذب دونه وتحبيه إلى فرعون فقالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون أمالك فنعم وأمالى فلا ، فكان كذلك وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه وقد تقدم فى حديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره ، وقوله (عسى أن ينفعنا) وقد حصل في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره ، وقوله (عسى أن ينفعنا) وقد حصل لى ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه . وقوله (أو تتخذه ولدا) أى أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه وذلك أنه لما ذلك وهداها الله به وأسكنها (وهم لا يشعرون)أى لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة المالغة والحجة القاطعة

﴿ وَأَصْبَحَ فَوْادُ أُمْ مُوسَىٰ قُوْعًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْ لَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ \* وَقَالَتْ لِا تُخْتِهِ فَصَّيهِ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنُب وَهُمْ لَا يَشْهُرُونَ \* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ وَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ تَضِعُونَ \* فَرَدَدْ نَهُ إِلَى أُمَّهِ كَى نَقَرَ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَدُنُ وَلِتَعْلَمَ اللهِ عَنْ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنْ وَعَدُ اللهِ حَقَ وَلَكِنَ أَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَعُدَ اللهِ حَقْ وَلَكِنَ أَلْكُونَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب وله ها في البحر أنه أصبح فارغا أى من كل شيء من أمور الدنيا الا من موسى قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصرى وتتادة وغيرهم (إن كادت لبتدى به ) أى إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد وخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها قال الله تعالى (لولا أن ربطنا على قلها لتكون من المؤمنين \* وقالت لأخته قصيه ) أى أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعى ما يقال لها فقالت لها (قصيه ) أى اتبعى أثره وخدى خبره وتطلى شأنه من نواحى البلد فخرجت لذلك (فبصرت به عن جنب) . قال ابن عباس عن جانب ، وقال مجاهد بصرت به عن جنب عن بعيد

وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة اللك واستطلقته منه عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديا وأتى أن يقبل شيئاً من ذلك فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته فلما لأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها . قال الله تعالى (وحرمنا عليه المراضع من قبل) أى تحريا قدرياوذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدى أمه ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهى آمنة بعد ماكانت خائفة فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه وقالوا على أدلكم على أهل بيت يكلفونه لكم وهم المناصحون ) قال ابن عباس فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لهما وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه وغيقتهم عليه رغبتهم في سرور اللك ورجاء منفعته فأرساوها فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم فدخاوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحاً شديداوذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء

جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق ثديها، ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فأ بت عليها وقالت ؟ إن لى بعلا وأولاداً ولا أقدر على القام عندك ، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيني فعلت فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاة والكساوى والإحسان الجزيل فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها ألله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار . ولهدا جاء في الحديث « مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الحير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها » ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه والله أعلم فسبحان من بيده الأمر ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجاً وبعد كل ضيق مخرجاً ، ولهذا قال تعالى ( فرددناه إلى أمه كي تقر عينها )أى به ( ولا تحزن ) أى عليه ( ولتعلم أن وعد الله حق أي فيا وعدها من رده إليها وجعله من الرسلين فعينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا . وقوله تعالى ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أى حكم الذفي أفعاله وعواقبها المحمودة لن نفس الأمر كم قال التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة فربحاً يقع الأمر كربها إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر كم قال تعالى ( وعسى أن تحره المينا وهو شير لكم ) وقال تعالى ( فعسى أن تكرهوا شيئا وهو شير لكم ) وقال تعالى ( فعسى أن تكرهوا شيئا وعمل الله فيه خيراكثيرا)

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ وَاسْتَوَى عَا تَبْيَنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ \* وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ فَاسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِ عَلَى الشَّيْطُنِ إِنَّهُ عَدُوهٌ مُّضِلٌ مُبِينٌ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي اللَّهِ عَلَى أَنْ اللَّهِ عَلَى الشَّيْطُنِ إِنَّهُ عَدُوهٌ مُضِلٌ مُبِينٌ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي اللَّهُ عَلَى الشَّيْطُنِ إِنَّهُ عَدُوهٌ مُضِلٌ مُبِينٌ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْطُنِ إِنَّهُ عَدُوهٌ مُضِلًا مُبِينٌ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ

لا ذكر تعسالی مبدأ أمر موسی علیه السلام ذكر أنه لما بلغ أشده واستوی آتاه الله حكما وعلما قال مجاهد یمنی النبوة (وكذلك نجزی المحسنین) ثم ذكر تعسالی سبب وصوله إلی ماكان تعالی قدره له من النبوة والتكلیم فی قضیة قتله ذلك القبطی الذی كان سبب خروجه من الدیار المصریة إلی بلاد مدین فقال تعسالی (و دخل المدینة علی حین غفلة من أهلها) قال ابن جریج عن عطاء الحراسانی عن ابن عباس وذلك بین المغرب والعشاء . وقال ابن المنكدر عن عطاء بن بسار عن ابن عباس كان ذلك نصف النهار وكذا قال سعید بن جبیر وعكرمة والسكی وقتادة (فوجد فیها رجاین یقتنلان) أی یتضاربان و یتنازعان (هذا من شیعته) آی اسرا ثیلی (وهذا من عدوه) أی قبطی ، قاله ابن عباس وقتادة والسدی و محمد بن اسحق ، فاستغاث الإسرائیلی بموسی علیمه السلام فوجد موسی فرصة و هی غفلة الناس فعمد إلی القبطی (فوكزه موسی فقضی علیه) قال مجاهد فوكزه أی طعنه مجمع كفه وقال قتادة وكزه بعسا كانت معه فقضی علیه أی ال موسی (هذا من عمل الشیطان إنه عدو مضل مبین به قال رب إنی طلب نفسی فاغفر لی فغفر له إنه هو الغفور الرحیم هقال رب بما أنعمت علی ) أی بما جعلت لی من الجاه والعز والنعمة فللت نفسی فاغفر لی فغفر له إنه هو الغفور الرحیم هقال رب بما أنعمت علی ) أی بما جعلت لی من الجاه والعز والنعمة (فلن أكون ظهیرا) أی معینا (للمجرمین) أی السكافرین بك . المخالفین لأمرك

﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَا أَفِنَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَ أُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِي ۗ مُبِينٌ \* فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُو لَهُمَا قَالَ يَلْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلا أَن تَسَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَسَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام لماقتل ذلك القبطى أنه أصبح (في المدينة خائفا) أى من معرة ما فعل (يترقب) أى يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر فمر في بعض الطرق فاذا ذلك الذى استنصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر فلما مر عليه موسى استصرخه على الآخر فقال له موسى (إنك لغوى مبين) أى ظاهر الغواية كثير الشرثم عزم موسى على البطش بذلك القبطى فاعتقد الاسرائيلي لخور وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصد ما معه يقول ذلك فقال يدفع عن نفسه (يا موسى) أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ؟ وذلك لأنه لم يعلم به إلاهو وموسى عليه السلام فلما معمها ذلك القبطى لقفها من فحه ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده فعلم فرعون بذلك فاشتد حنقه وعزم على قتل موسى فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه الذلك

﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلَّذِينَةِ يَسْمَىٰ قَالَ يَنْوُسَىٰ إِنَّ الْلَلَّ يَأْتَمِرُ وَنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنَّى لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾

قال تعالى ( وجاء رجل) وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق فسلك طريقا أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه فسبق إلى موسى فقال له يا موسى ( إن الملاً يأتمرون بك ) أى يتشاورون فيك ( ليُقتلوك فاخرج ) أى من البلد ( إنى الك من الناصحين )

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَاتِهَا كَبَرَقَبُ قَالَ رَبِ تَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ \* وَلَمَّا تَوجَّهُ يَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبّى أَمْراً تَبْنِ أَنْ يَهُ لِي سَوَاء السّبِيلِ \* وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْ يَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُومِهِمُ الْمُراْ تَبْنِ أَنْ يَهُ لِي سَوَاء السّبِيلِ \* وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْ يَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُومِهِمُ الْمُراْ تَبْنِ يَعُدُودَ الرَّعَا لَهُ وَلَيْ إِلَى الظّلّ تَذُودَ انِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرَّعَا لَهُ وَأَبُونَا شَيْخَ كَبِيرٌ \* فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَ " تَوَلّى إِلَى الظّلّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَى يُصُدِرَ الرَّعَا لَهُ وَأَبُونَا شَيْخَ كَبِيرٌ \* فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمُ " تَولّى إِلَى الظّلّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَى يُصُدِر الرَّعَا لَا قَالُونَا شَيْخَ كَبِيرٌ \* فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمُ " تَولّى إِلَى الظّلّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَى يُصُدِر آلرَّعَا لَا قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَى يُصُدِيرَ الرَّعَا لَا قَالَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْلُ وَلَا مَا خَطْبُكُما قَالَتِهِ لِلْ مَا عَلَيْهِ لَيْ اللّهُ مِنْ خَيْدِ فَقَيْدٍ ﴾

لما أخبره ذلك الرجل بما تمالاً عليه فرعون ودولته في أمره خرج من مصر وحده ولم يألف ذلك قبله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة (فخرج منها خائفا يترقب) أى يتلفت (قال رب نجني من القوم الظالمين) أى من فرعون وملئه فذكروا أن الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملكا على فرس فأرشده إلى الطريق فالله أعلم (ولما توجه تلقاء مدين) أى أخذ طريقا سالكا مهيعا فرح بذلك (قال عسى ربى أن بهديني سواء السبيل) أى الطريق الأقوم ففعل الله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقم في الدنيا والآخرة فجعله هاديا مهديا (ولما ورد ماء مدين) أى لما وصل إلى مدين وورد ماها وكان لها بريرده رعاء الشاء (وجد عليه أمة من الناس يسقون) أى جماعة يسقون (ووجد من دونهم امرأتين تنودان) أى تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء الثلا يؤذيا فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما تنودان) أى تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء الثلا يؤذيا فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما (قال ما خطبكا؟) أى ما خبر كا لاتردان مع هؤلاء? (قالتا لا نسقى حق لصدر الرعاء) أى لا يحصل لناسق إلا بعد فراغ هؤلاء (وأبونا شيخ كبير) أى فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما ترى قال الله تمالى (فسق لهما) قال أبوبكر بن عبد فراغ هؤلاء (وأبونا شيخ كبير) أى فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما ترى قال الله تمالى (فسق لهما) قال أبوبكر بن أي شية حدثنا عبيدالله أنبا إسرائيل عن أبى إسحاق عن غمرو بن ميمون الأودى عن عمر بن الحطاب رضيا البر عمر وريت الفم ، إسناد صحيح . وقوله تعالى (ثم تولى إلى الظل نقال رب إلى ما أنزلت إلى يستق إلا ذنوبا واحداحتي رويت الفم ، إسناد صحيح . وقوله تعالى (ثم تولى إلى الظل نقال رب إلى ما أنزلت إلى من خير فقير) قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام . إلا البقل وورق الشجر وكان حافيا من خير فقير) قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام . إلا البقل وورق الشجر وكان حافيا

أما وصل إلى مدن حتى سقطت نعل قدميه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لحتاج إلى شق تمرة. وقوله (إلى الظل) قال ابن عباس وابن مسعود والسدى جلس تحت شجرة ، وقال ابن جرير : حدثني الحسين بن عمرو العنقزى حدثنا أبى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال : حثث على جمل ليلتين حتى صبحت مدين فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى فإذا هى شجرة خضراء ترف فأهوى إليها جملي وكان جائعا فأخذها جملى فعالجها ساعة ثم لفظها فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت ، وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها موسى كما سيأتي إن شاء الله أنه أعلم ، وقال السدى كانت الشجرة من شجر السمر ، وقال عطاء بن السائب لما قال موسى ( رب إني لما أنزلت إلى من خير ققير ) أسمع المرأة

لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعا فسألهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبها قال الله تعالى ( فجاءته إحداهما تمشى على استحياء ) أي مشى الحرائر كما روى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال : جاءت مستترة بكم درعها ، وقال ابن أبي حاتبه حدثنا أبو نعم حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : قال عمر رضَى الله عنه جاءت تمشَّى طي استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة . هـــندا إسناد صحيح ،قال الجوهرى:السلفع من الرجال الجسورومنالنساء الجرية السليطة ومن النوق الشديدة . (قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا)وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبا مطلقا لثلا يوهم ربية بل قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يعني ليثببك ويكافئك على سقيك لننمنا ( فلماجاءه وقص عليه القصص)أىذكر لهما كان من أمره وماجرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده ( قال لانخف نجوت من القوم الظالمين ) يقول طب نفسا وقرعينا فقد خرجت من مملكتهم فلاحكم لهم في بلادنا ، ولهذا قال ( نجوت من القوم الظالمين ) وقد اختلفت المفسرون في هذا الرجل من هو ؟ على أقوال أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين وهذا هو الشهور عندكثير من العاماء، وقدقاله الحسن البصري وغيرواحد ، ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حــدثنا عبــدالعزيز الأزدى حــدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عميباهو الذي قص عليه موسى القصص قال ( لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعدالغزي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ﴿ مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى هديت يُه وقال آخرون بل كان ابن أخى شعيب وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الحليل عليه السلام بنص القرآن ، وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى علمها السلام مدة طويلة تزيد على أر بعمائة سنة كما ذكره غير واحد . وماقيل إن شعبيا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال ثم من القوى لكونه ليس بشعيب أنه لوكان إياه

لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ههنا ، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصـة موسى لم يصح إسناده كما سـنذكره قريبا إن شاء الله ، ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اممه ثيرون والله أعلم . قال أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود : ثيرون هو ابن أخي شعيب عليه السلام وعن أبي حمزة عن ابن عباس قال الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين رواه ابن جرير به ثم قال الصواب إن هذا لايدرك إلا بخبر ولا خبر تجب به الحجة فىذلك وقوله تعالى (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ) أى قالت إحدى ابنتي هذا الرجل قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام قالت لأبها (يا أبت استأجره) أي لرعية هــذه الغنم قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحق وغير واحد لما قالت ( إن خيرمن استأجرت القوى الأمين ) قاللها أبوها ومأعلمك بذلك ؟ قالت له إنه رفع الصخرة التي لايطيق حملها إلا عشرة رجال وإني لماجئت معه تقدمت أمامه فقال لي كوني من ورائي فاذا اختلف على الطريق فاحذ في لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي اليه . وقال سفيان الثورى عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مُنسعود قال . أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر حين تفرس في عمر صاحب ويوسف حين قال أكرمي مثواه وصاحبة موسى حين قالت : (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوىالأمين؛ قال ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ) أي طلب اليه هذا الرجل الشيخ الحبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين ، قالشعيب الجبائي وهما صفوريا وليا وقال محمد بن إسحق صفوريا وشرفا ويقال ليا وقد استدل أصحاب ألى حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فها إذا قال بعتك أحد هذين العبدين بمائة فقال :اشتريت ،أنه يصح والله أعلم ، وقوله ( على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك ) أي على أن ترعي غنمي ثماني سنين فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو اليك وإلا فني الثمان كفاية (وما أريد أن أشق عليك ستحدى إن شاء الله من الصالحين ) أي لاأشاقك ولا أواذيك ولا أماريك وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فها إذا قال بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة أنه يصح ويختار المسترى بأمهما أخذه صح ، وحمل الحديث المروى فيسنن أ بي داود « من باع بيعتين في يعة فله أوكسهما أو الربا » على هذا المذهب ، وفي الاستدلال مهذه الآية وهذا الحدث على هذه المذهب نظرليس هذاموضع بسطه لطوله . والله أعلم . ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية واستأنسوا في ذلك بما رواهأ بوعبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فيكتابه السنن حيث قال باب استئجار الأجير على طعام بطنه حدثنا محمد حدثنا محمد بن الصغي حسدتنا بقية بن الوليد عن مسلمة ابن على عن سعيد بنأبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح قال سمعت عتبة بن المنذر السلمي يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وســلم فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال « إن موسى آجر نفسه ثمانى سنين أوعشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه » وهـــذا الحديث من هذا الوجه ضعيف لأن مسلمة بن على وهو الحشني الدمشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة ولكن قد روى من وجه آخر وفيه نظر أيضا وقال ابن أي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حــدثنا عبدالله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن على بن رباح اللخمي قال معت عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله عمر الله عمر عليه عدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه » وقوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام ( قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلاعدوان على والله علىما نقول وكيل) يقول إن موسى قال لصهره الأمر على ماقلت من أنك استأجرتني على ثمان سنبن فإن أتممت عشراً فمن عندى فأنامتي فعلت أقلهما فقد برئت من العهد وخرجت من السرط ولهذا قال ( أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على ) أى فلا حرج على مع أن الـكامل وإن كانمباحاً لكنه فاضل من جهةأخرى بدليل من خارج كاقال تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وكان كثير الصيام وسأله عن الصوم في السفر فقال « إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » مع أن فعل الصيامراجيم من دليل آخر ، هذا وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين

وأتمهما وقال البخارى حدثنا محمدبن عبدالرحيم حدثناسعيدبن سليان حدثنا مروان بن شجاع عنسالم الأفطس عنسعيد ابن جبير قال : قالسألني مهودي من أهل الحيرة أيالأجلين قضي موسى ؟ فقلت لاأدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت على ابن عباس رضى الله عنه فسألته فقال قضى أكثرهما وأطبيهما إن رسول الله إذا قال فعل . هكذا رواه حكم بنجبير وغيره عنسعيدبن جبير ، ووقع في حديث الفتون من رواية القاسم بن أبي أيوب عنسعيد بنجبير أن اللسي سألة رجل من أهل النصرانية والأول أشبه والله أعلم . وقد روى من حديث ابن عباس مرفوعا قال ابن جرير حدثنا أحمد بن محمد الطوسي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني إبراهيم بن يحيي بن أبي يعقوب عن الحسكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سألت جبريل أى الأجلين قضى موسى قال أتمهما وأ كملهما » ورواه ابن أبيحاتم عن أبيه عن الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة حدثني إبراهيم بن يحيي بن أبي يعقوب وكان من أسناني أوأصغرمني فذكره . وفي إسناده قلب وإبراهيم هذا ليس بمعروف . ورواه البرار عن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان ابن عيينة عن إبراهيم بنأعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَلَيْتُهُ فَذَكَّرُهُ ثم قال لانعرفه مرفوعا عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . ثم قال ابن أبي حاتم قرى على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث عن يحيي بن ميمون الحضرمي عن يوسف بن تيرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أى الأجلين قضى موسى ؟ قال « لاعلم لى » فسأل رسول الله علي علي عبريل فقال جبريل : لاعلم لى ، فسأل جبريل ملكا فوقه نقال: لاعلم لي، فسأل ذلك الملك ربه عز وجل عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه عمد صلى الله عليه وسلم فقال الرب عز وجل : قضى أبرها وأبقاها أو قال أزكاها . وهذا مرسل وقد جاء مرسلا من وجه آخر وقال سنيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أ: قال مجاهد إن النبي صلى الله عليه و سلم سألجبريل أىالأجلين قضي موسى ؟ فقال سوف أسأل إسرافيل فسأله فقال سوف أسأل الرب عز وجل فسأله فقال أبرهما وأوفاهما ﴿ طريق أخرى مرسسلة أيضًا ﴾ قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبومعشر عن محمد بنكعب القرظي قال سئل رسول الله صــــــلي الله عليه وسلم أي الأجلين قضي موسى قال ﴿ أوفاهما وأتمهما ﴾ فهذه طرق متعاضدة ثم قدروي هذا مرفوعاً من رواية أبي ذر رضي الله عنه.قال الحافظ أبوبكر البزار حدثنا أبوعبيد الله يحي بن محمد بن السكن حدثنا إسحق بن إدريس حدثنا عويد بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبدالله بن الصامت عن أبي دروضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمسئل أى الأجلين قضي موسى ؟ ـ قال \_ ﴿ أوفاهما وأبرهما \_قال ـ وانسئلت أى المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما ﴾ ثم قال البزار لانعلم يروى عن أبى ذر إلا بهذا الاسناد . وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عويذبن أبي عمرانوهو ضعيف ثم قدروى أيضا محوه من حديث عتبة بن المنذر بزيادة غريبة جدا فقال أبو بكر اليزار حدثنا عمر بن الحطاب السجستاني حــدثنا يحي بن بكير حدثنا ابن لهيعة حــدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة ابن النذر يقول إن رسول الله علي شل أى الأجلين قضى موسى قال ﴿ أبرهما وأوفاهما ﴾ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن موسى عليه السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام أمر امرأته أن تسأل أباها ان يعطيها من غنمه مايعيشون به فأعطاها ماولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون قال فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاء فولدت قوالب ألوان كلمها وولدت ثنتين وثلاثاكل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كميشة تفوت الكف ولا تغول » وقال رسول الله عَلِيُّ ﴿ إِذَا فَتَحْتُمُ الشَّامُ فَإِنْكُمُ سَتَجِدُونَ بِقَايًا مِنْهَا وهي السَّامِرِية » هكذا أورده البرار ، وقد رواه ابن أني حاتم بأبسط من هذا فقال حدثناأ بوزرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبدالله بن لهيعة ح وحدثنا أبوزرعة حدثنا صفوان أنبأنا الوليد أنبأنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن على بن رباح اللخمى قال ممعت عتبة بن النهذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث 

سقيل بارسول الله أى الأجلين ؟ \_ قال أبرهما وأوفاهما ، فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قالبلون من ولد ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى عليه السلام إلى عصاه فسماها من طرفها ثم وضعها فى أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى بازاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا وضرب جنها شاة شاة قال فأتأمت وألبنت ووضعت كلها قوالب ألوات إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش قال يحي ولا ضبون وقال صفوان ولا صبوب قال أبو زرعة الصواب طنوب ولا عزوز ولا ثمول ولا كميشة تفوت الكف قال النبي صلى الله عليه وسلم « لو افتتحتم الشام وجدتم بقاياتلك الغنم وهى السامرية » وحدثنا أبو زرعة أنبأنا صفوان قال معت الوليد قال سألت ابن لهيعة ما الفشوش ؟قال الى تفش بلبنها واسعة الشخب قلت فما الضبوب قال التي ليس لها قلت فما الضبوب قال الطويلة الضرع تجره قلت فما العزوز قال ضيقة الشخب قال فما الثمول ؟ قال التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين قلت فما الكميشة ؟ قال التي تفوت الكف كميشة الضرع صغير لا يدركه الكف . مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيمة المصرى وفى حفظه سوء وأخشى أن يكون رفعه خطأ والله أعلم . وينبغى أن يروى ليس روى ابن جرير من كلام أنس بن مالك موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد فقال حدثنا محمد بن المنى حدثنا معاد بن هنام حدثنا أبى حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك موضى الله عنه قال لما دعا نبى الله موسى عليه السلام صاحبه ما يقارب المناك ولدها فعمد موسى فرفع حبالاعلى الماء فلم الخيال فزعت فجالت عوال عوالد كل شاة ولدت على غيرلونها فلك ولدها فعمد موسى فرفع حبالاعلى الماء المن أن الخيال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدا فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام

قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاها وأبرها وأكلهما وأنقاهما وقد يستفاد هذاأ يضامن الآية الكريمة حيث قال تعالى (فلما قضى موسى الأجل) أى الأكمل منهما والله أعلم ، وقال ابن أبى خبيح عن مجاهد قضى عشر سنين وبعدها عشرا أخر ، وهذا القول لم أره لغيره وقد حكاه عنه ابن أبى حاتم وابن جرير فالله أعلم ، وقوله ( وسار بأهله )قالواكان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على زيارتهم فى خفية من فرعون وقومه فتحمل بأهله وماكان معه من الغنم التى وهبها له صهره فسلك بهم فى ليلة مطيرة مظلمة باردة فنزل منزلا فجعل كما أورى زنده لا يضىء شيئا فتعجب من ذلك ، فبيناهو كذلك ( آنس من جانب الطور نارا ) أى رأى ناراً تضىء على بعد ( فقال لأهله امكنوا إنى آنست ناراً ) أى حتى أذهب إليها ( لعلى آنيكم منها غير ) وذلك لأنه قد أضل الطريق ( أوجذوة من النار ) أى قطعة منها ( لعلكم تصطلون ) أى تستدفئون بها من البرد قال الله تعالى ( فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأيمن ) أى من جانب الوادى مما يلى الجبل عن يمينه من ناحية الغرب كما قال تعالى ( وما كنت

بحانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ) فهذا بما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي فوقف باهتا في أمرها فناداه ربه ( من شاطىء الوادى الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ) قال ابن جرير حدثناابن وكيع حدثناأ بومعاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمرة خضراء ترف إسناده مقارب ، وقال محمد بن إسحق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال : شُجْرة من العليق وبعض أهـــل الكتاب يقول إنها من العوسج وقال قتادة هي من العوسج وعصاه من العوسج ، وقوله تعالى ( أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين ) أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه تعالى وتقدس وتنزه عن بمــاثلة المخاوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه . وقوله ( وأن ألق عصاك ) أى التي في يدلدكما قرره على ذلك في قوله تعالى ( وما تلك بيمينك يا موسى ؟ قال هي عصاى أتوكأ علمها وأهش بها على غنمي ولى فها مآرب أخرى ) والعني أما هذه عصاك التي تعرفها ( ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى ) فعرف ويحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء كن فيكون كما تقدم بيان ذلك في سورة طه : وقال ههنا (فلما رآها تهتز )أي تضطرب (كأنها جان ولى مدبرا ) أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها واصطحاك أنيابها وأضراسها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فها تتقعقع كأنها حادرة في واد فعند ذلك ( ولي مدبرا ولم يعقب ) أي ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفرمن ذلك فلماقال الله (ياموسي أقبل ولا تخف إنكمن الآمنين ) رجع فوقف في مقامه الأول ثم قال الله تعالى ( اسلك يداد في جيبك تخرج بيضاء من غيرسوء)أى إذاأ دخلت يداد في جيب درعك ثم أخرجتها فانهما تخرج تتلالاً كأنها قطعة قمر في لمعان البرق ،ولهذا قال(من غيرسوء )أى منغير برصوقوله تعالى(واضمم إليك جناحك من الرهب) قال مجاهد من الفزع وقال قتادة من الرعب وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير بماحسل الك من خوفك من الحية والظاهر أن المراد أعم من هذا وهوأنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهويده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الحوف وربما إذااستعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فانه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعمالي وبه الثقة . قال ابن أبي حاتم حمد ثنا على بن الحسين حدثناالربيع بن تغلب الشيخ صالح أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن مجاهد قال : كان موسى عليه السلام قدملى وقلبه رعبامن فرعون فكان إذا رآه قال : اللهم إنى أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره فنزع الله ماكان في قلب موسى عليسه السلام وجعله في قلب فرعون فكان إذا رآه بالكما يبول الجمار . وقوله تعالى ( فذانك برهانان من ربك ) يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعى ، وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلان قاطعان واضحان علىقدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هـــذا الخارق على يديه ولهــذا قال تعالى ( إلى فرعون وملثه ) أى وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) أي خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمر ودينه

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ \* وَأَخِي كَمْرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَمِي رِدْءًا بُصَدِّ تُنِي إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ \* قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَاسُلُطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَا يَنْيَا أَنتُما وَمَنِ أَتَّبَعَكُما ٱلْفَلْبُونَ ﴾

لما أمره الله تعمالى بالدهاب إلى فرعون الذى إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفا من سطوته (قال رب إلى قتلت منهم نفسا) يعنى ذلك القبطى (فأخاف أن يقتلون) أى إذا رأونى (وأخى همارون هو أفسح منى لساناً) وذلك أن موسى عليمه السلام كان في لسانه لثغة بسبب ماكان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير ولهذا قال (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى \* واجعل

لى وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزرى وأشركه في أمرى ) أي يؤنسني فها أمرتني به من هــذا المقام العظم وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد ولهذا قال ( وأخى هارون هو أفصح منى لساناً فأرسله معى ردءًا ) أي وزيراً ومعيناً ومقويا لأمرى يصدقني فها أقوله وأخبر به عن الله عز وجل لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد ولهذا قال ( إني أخاف أن يكذَّبون ) وقال محمد بن إسحاق ( ردءايصدقني )أي بين لهم عنى ما أ كلمهم به فانه يفهم عنى ما لا يفهمون فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى (سنشدعضدك بأخيك) أى سنقوى أمرك ونعز حانبك بأخبك الذي سألت له أن كون نبيا معك كما قال في الآية الأخرى ( قد أوتيت سؤلك ياموسي)وقال تعالى ( ووهبنا لهمن رحمتنا أخاه هارون نبيا ) ولهذا قال بعض السلف ليس أحد أعظم منة علىأخيه من موسى على هارون علمهما السلام فانه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملثه ولهذا قال تعالى في حق موسى (وكان عند الله وجها) وقوله تعالى ( ونجعل لكما سلطانا ) أى حجة قاهرة ( فلا يصلون إليكما بآياتنا ) أى لاسبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أَنزل إليك منربك إلى قوله ــ والله يعصمك من الناس ) وقال تعالى ( الذين يبلغون رسالات الله \_ إلى قوله \_ وكني بالله حسيباً ) أى وكفي بالله ناصراً ومعينا ومؤيداً ولهــذا أخرهما أن العاقبة لها ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة فقال تعالى ( أنها ومن اتبعكما الغالبون ) كما قال تعالى (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز ) وقال تعالى ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ) إلى آخر الآية ووجه ابن جرير على أن المعنى ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليسكما ثم يبتدى وفيقول ( بآياتنا أنَّما ومن اتبعكما الغالبون ) تقديره أنَّما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا ، ولاشكأنهذاالمعنى صحيح وهو حاصل من التوجيه الأول فلا حاجة إلى هذا والله أعلم

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى ٰ بِثَا يَلْيَنَا بَيِّنَا بَيِّنَا بَيْنَاتُ قَالُوا مَا لَهٰذَا إِلاَّ سِحْرُ مُفْتَرَى وَمَا سَمِفْنَا بِهِ ٰذَا فِي ءَابَا ثِنَاالْأَوَّ لِبنَ \* وَقَالَ مُوسَى ٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمِن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَقْبِهُ الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّلْمُونَ ﴾

غبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتا هما الله من المعجزات الباهرة والدلالة القاهرة على صدقهما فيا أخبرا به عن الله عزوجل من توحيده واتباع أوامره فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه وأيقنوا أنه من عند الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهنة وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا (ما هدا إلا سحر مفترى) أى مفتعل مصنوع وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك . وقوله (وما معمنا بهذا في آبائنا الأولين) يعنون عبادة الله وحده لاشريك له، يقولون ما رأينا أحداً من آبائناعلى هذا الدين، ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى فقال موسى عليه السلام مجيباً لهم (ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده) يعنى منى ومنكم ، وسيفصل بينى وبينكم ولهذا قال (ومن تكون له عاقبة الدار) أى من النصرة والظفر والتأييد (إنه يفلح الظالمون) أى الشركون بالله عز وجل

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ مِنْ أَمُّ الْمَلَا مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرِى فَأَوْقَدْ لِي يَهْمَـنُ كَلَ اللَّهِ مَا الْمَلَا مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرِى فَأَوْقَدْ لِي يَهْمَـنُ كَلَ اللَّهِ مُوسَى اللَّهِ مُوسَى الْمَالَّةُ مِنَ الْكَذِينَ \* وَاسْتَكُبْرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ مُوسَى الْمَالِمُ اللَّهُ مِنَ الْمُكَذِينَ \* وَاسْتَكُبُرَ هُو وَجُنُودَهُ فَنَبَذْ أَهُمْ فِي الْمَ " فَا نظر اللَّهِ اللَّهُ الطّلِينَ \* وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ مُوسَى إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيلَةَ لِا يُدْصَرُونَ \* وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي مَذِهِ الدُّنيا لَهُمَةً وَيَوْمَ الْقِيلَةَ لِا يُدْصَرُونَ \* وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي مَذِهِ الدُّنيا لَعْمَةً وَيَوْمَ القِيلَةَ لَا يُدْصَرُونَ \* وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي مَذِهِ الدُّنيا لَعْمَةً وَيَوْمَ القِيلَةَ لَا يُدْصَرُونَ \* وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي مَذِهِ الدُّنيا لَعْمَةً وَيَوْمَ القَيلَةَ لَا يُدْصَرُونَ \* وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي مَذِهِ الدُّنيا لَعْمَةً وَيَوْمَ القَيلَةَ لَا يُدْصَرُونَ \* وَأَنْبَعْنَهُمْ فَي مَذِهِ الدُّنيا لَعْمَةً وَيَوْمَ القَيلَةَ مُ مِّنَ القَالِمَ وَيَوْمَ الْقَيلَةَ لَا يُدْصَرُونَ \* وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي مَذِهِ الدُّنيا لَعْمَالَهُ وَيَوْمَ الْقِيلَةَ فَي الْمَالِقُولِ فَيْ الْمُؤْمِدِينَ }

يخبر تعالى عن كذر فرعونوطغيانه وافترائه في دعواه الالهية لنفسه القبيحة لعنه الله كما قال الله تعالى (فاستخفقومه فأطاعوه ) الآية وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابو. إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافه أذهـــانهم ولهـــذا قال ( يا أبها الملاً ماعامت ليم من إله غيرى ) وقال تعالى إخبارا عنه (فحشر فنادى ﴿فقال أنار بِكِمَالأُعلى ﴿فأخذه الله نكال الآخرة والأولى \* إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) يعني أنه جمع قومه و نادى فيهم بصو ته العالى مصر حالهم بذلك فأحا بو هسامعين مطيعين ولهذا انتقم الله تعالىمنه فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة وحتى إنه واجهموسي السكلم بذلك فقال(لأن اتخذت إلهاً غيرى لأجعلنك من المسجونين ) وقوله ( فأوقدلي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلى أطلع إلى إلهموسي) يعني أمروزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين يعني يتخذ له آجراً لبناءالصرحوهوالقصر النيف الرفيع العالى كما قال في الآية الأخرى (وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إلهموسي وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدعن السبيل وماكيد فرعون إلا في تبــاب ) وذلك لأن فرعون بني هذا الصرح الذي لم يرفى الدنيا بناء أعلى منه إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فما زعمه من دعوى إله غير فرعون ولهذا قال ( وإنى لأظنه من الـكاذبين ) أي في قوله إن ثم ربا غيري لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل وعلا فانه قال ( ومارب العالمين ؟ ) وقال (لئن اتخذت إلها غيرى لأ جعلنك من المسجونين) وقال ( يا أيها الملاً ما علمت لكم من إله غيرى ) وهذا قول ابن جرير . وقوله تعالى ( واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ) أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد واعتقدوا أنهلا قيامة ولامعاد ( فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ) ولهذا قال تعالى همنا (فأخذناه وجنو ده فنبذناهم في الم)أى أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين \* وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار ) أي لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع ( ويوم القيامة لاينصرون ) أي فاجتمع عليهم خزى الدنيا موصولا بذل الآخرة كما قال تعالى ( أهلكنا هم فلا ناصر لهم) وقوله تعالى ( وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ) أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك ( ويوم القيامة هم من المقبوحين ) قال قتادة : وهذه الآية كقوله تعالى ( وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود)

﴿ وَلَقَدْ ءَا تَبِنَا مُوسَى الْسَكِيتَابِ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَـكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآ ثِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لَمَلَّهُمُّ يَتَذَ كُرُونَ ﴾

 وقوله ( بصائر للناس وهدی ورحمة ) أی من العمی والغیوهدی إلی الحق ورحمة أی إرشادا إلی العمل الصالح(لعلهم یتذکرون ) أی لعل الناس یتذکرون به و بهتدون بسببه

يقول تعالى منها على برهان نبوة محمد علي حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراكأن سامعه شاهد وراء لما تقدم وهو رجل أمي لا يقرأ شيئامن الكتب نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك كما أنه لما أخبره عن مرحم وما كان من أمرها قال تعالى ( وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أبهم يكفل مرسم وماكنت لديهم إذ يختصمون ) الآية أي وماكنت حاضرًا لذلك ولكن الله أوحاء اليك ، وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله وإغراق قومه ثم قال تعالى ( تلك من أنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ) الآية وقال في آخر السورة ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) وقال بعد ذكر قصة يوسف (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدمهم إذاً جمعوا أمرهم وهم يمكرون ) الآية وقال في سورة طه (كذلك نقص عليك من أنباء ماقدسبق ) الآية وقال ههنابعدما أخبرعن قصةموسي من أولها إلى آخرها وكيفكان ابتداء إيحاءالله إليه وتكليمه له (وماكنت مجانب الغربي إذقضينا إلى موسى الأمر ) يعني ما كنت يامحمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادى ( وما كنت من الشاهدين ) لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى اليكذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قدتطاول عهدها ونسوا حجج الله علمهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين : وقوله تعالى ﴿ وَمَا كُنْتُ ثَاوِيا فِي أَهُلُ مَدِينَ تَتَاوَا علمهم آياتنا ) أي وما كنت مقما في أهل مدين تتاوا علمهم آياتنا حين أخبرت عن نبها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه ( ولكنا كنامرسلين ) أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولا ( وماكنت بجانب الطور إذنادينا ) قال أبوعبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه أخبرنا على بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن حمزة الزيات عن الأعمش عن على بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ( وما كنت مجانب الطور إذنادينا ) قال نودوا أن: ياأمة محمدأ عطيتك قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني وهكذار واهابن جريروابن أبي حاتم من حديث جماعة عن حمزة وهو ابن حبيب الزيات عن الأعمش ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحي بن عيسى عن الأعمش عن على بن مدرك عن أبي زرعة وهوابن عمرو بنجرير أنه قالذلك من كلامه والله أعلم .

وقال مقاتل بن حيان (وما كنت بجانب الطور إذنادينا) أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوابك إذا بعث. وقال قتادة (وما كنت بجانب الطور إذنادينا) موسى وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى (وما كنت بجانب الغربي إذقضينا إلى موسى الأمر) ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء كاقال تعالى (وإذنادى ربك موسى) وقال تعالى (إذناداه ربه بالوادى المقدس طوى) وقال تعالى (وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا) وقوله تعالى (ولكن رحمة من ربك) أى ما كنت مشاهداً لشيء من ذلك ولكن الله تعالى أوحاه اليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك المهم (لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون) أى لعلهم بهتدون بما جثهم به

من الله عز وجل (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) الآية أى وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عندرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتهم وسول ولا نذير كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لفافلين و أو تقولوا لوأنا أنزل عليناالكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) وقال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعدالرسل) وقال تعالى (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير) الآية والآيات في هذا كثيرة

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْمَنَّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُونِيَ مِثْلَ مَا أُونِيَ مُوسَىٰ أُولَمْ بَسَكْفُرُوا بِمَا أُونِيَ مُوسَىٰ مِن عَندُ أَلَّا بَكُلّ كَغِرُونَ \* كُلْ قَالُوا بِكَتْب مِن عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنهُمَا أَتَبِعهُ وَبَلُ قَالُوا مِن \* فَلْ قَالُوا بِكَتْب مِن عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنهُمَا أَتَبِعهُ إِن كُنتُ صَدِينَ \* فَإِن لَمْ مَن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

يقول تعالى عبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على وجه التمنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد (لولا أوتى مثل ما أوتى موسى) الآية يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العما واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع والمجار مما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال الن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة ، والحجج القاهرة ، التي أجراها الله تعالى على يدى موسى عليه السلام حجة وبرهانا له على فرعون وملئه وبني إسرائيل ، ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه بل كفروا بموسى وأخيه هرون كما قالوا لهما (أجئتنا لتلفتنا عماو جدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما عن لكما يومين وقال تعالى (فكذبوهما فكانوا من الهلكين) ولهذا قال هاهنا (أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل )أى أولم يكفر البشر بما أوتى موسى من قبل الكبرياء التلازم والتصاحب والمار به بين موسى وهرون دل ذكر أحدها على الآخر كما قال الشاعر:

فما أدرى إذا يمت أرضا - أريد الحسير أنهسما يليق

أى فما أدرى يلينى الحير أوالسر . قال مجاهد : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لحمد صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الله (أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل قالواساحران تظاهرا) قال يعنى موسى وهرون صلى الله عليهما وسلم (تظاهرا) أى تعاونا وتناصرا وصدق كل منها الآخر ؟ وبهذا قال سعيد بن جبير وأبورزين في قوله (ساحران) يعنون موسى وهرون وهذا قول جيد قوى والله أعلم ، وقال مسلم بن يسار عن ابن عباس (قالوا ساحران تظاهرا) قال يعنون موسى ومحداً صلى الله عليهما وسلم وهدارواية الحسن البصرى ، وقال الحسن وقتادة يعنى عيسى ومحداً صلى الله عليهما وسلم وهدافيه بعدلان عيسى لم يجر له ذكرهها والله أعلم ، وأما من قرأ (سحران تظاهرا) فقال على بن أبى طلحة والعونى عن ابن عباس يعنون التوراة والقرآن وكذاقال عاصم الجندى والسدى وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال السدى : يعنى صدق كل واحدمنهما الآخر وقال ، عكرمة : يعنون التوراة والإنجيل وهورواية عن أبى زرعة واختاره ابن جرير ، وقال الضحاك وقتادة ، الإنجيل والقرآن والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والظاهر على قراءة (سحران) أنهم يعنون التوراة والقرآن لأنه قال بعده (قل فأتوا بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبعه) وكثيراً ما يقرن الله من عنون التوراة والقرآن لأنه قال بعده (قل فأتوا بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبعه) وكثيراً ما يقرن الله منون التوراة والقرآن لأنه قال بعده (قل فأتوا بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبعه) وكثيراً ما يقرن الذورة والقرآن لأنه قال بعده (قل فأتوا بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبعه) وكثيراً ما يقرن التوراة والقرآن لأنه قال بعده (قل فأتوا بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبعه) وكثيراً ما يقرن النوراة والقرآن الله قال بعده (قل فأتوا بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبعه) وكثيراً ما يقرن التوران التوراة والقرآن واله بعدال بالموران القرآن والهرن القرآن والهرن القرآن والهرن والمتران القرآن والهرن القرآن والهرن القرآن الهرب والمناد والمتران القرآن والهرب والمتران المتوران المتران ال

بين التوراة والقرآن كما فيقوله تعالى ( قل من أنزل الكتاب الذي جاءبه موسى نورا وهدى للناس ــ إلى أن قال ــ وهذا كتاب أنز لناه مبارك ) وقال في آخر السورة (ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن ) الآية وقال (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) وقالت الجن ﴿ إِنَا صَمَعَنَا كَتَابًا أَنزِلُ مَن بعــد موسى مصــدقاً لما بين يديه ) وقال ورقة بن نوفل : هذا النَّاموس الذيأنزل علىموسى . وقد علم بالضرورة لذوى الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتابا من الساء فيما أنزل من السكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليموسلم وهو القرآن وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام وهو الكتاب الذي قال الله فيه (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) والإنجيل إنما أنزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ماحرم على بني إسرائيل ولهذا قال تعالى (قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهــدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين ) أي فها تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل قال الله تعالى ( فإن لم يستجيبوا لك ) أي فان لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق (فاعلم أنما يتبعون أهواءهم) أي بلادليل ولاحجة (ومن أضل نمن اتبع هواه بغير هــدى من الله ) أي بغــير حجة مأخوذة من كتاب الله (إن الله لامهدى القوم الظالمين ) . وقوله تعالى ( ولقد وصلنا لهم القول ) قال مجاهدفصلنا لهم القول . وقالالسدى بينا لهم القُّول وقال قتادة : يقول تعالى أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع ( لعلهم يتذكرون ) قال مجاهد وغـــيره ( وصلنا لهم ) يعنى قريشا وهـــذا هو الظاهر لكن قال حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن مي بنجعدة عن رفاعة ـ رفاعة هذا هوابن قرظة القرظي، وجعله ابن منده : رفاعة بن شموال خال صفية بنت حيى وهوالذي طلق تميمة بنت وهب التي تزوجها بعدهعبدالرحمن ابن الزبير بن باطا ،كذا ذكر و ابن الأثير \_ قال نزلت (ولقد وصلنا لهم القول) في عشرة أنا أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه

﴿ الّذِينَ ءَا تَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ مِن قَبْلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا مُيثَلَىٰ عَلَيْمٍ قَالُواءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ اَلْحُقَ مِن رَّبْنَا إِنَّا اَلْحُقَ مِن رَّبْنَا إِنَّا اَلْحُقَ مِن رَبِّنَا مِنَ وَبِلِهِ مُسْلِمِينَ \* أَوْ لَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مُنَّ تَيْنِ بِمَاصَبَرُواوَ يَدْرَءُونَ بِالْمُسْنَةِ السَّيْنَةَ وَمَّارَزَ قَنْهُمْ إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ \* أَوْ لَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مُنَّ تَيْنِ بِمَاصَبَرُواوَ يَدْرَءُونَ بِالْمُسْنَةِ السَّيْنَةَ وَمَّارَزَ قَنْهُمُ الْمَا مُعْمَالِهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمُ لاَ نَبْتَغِي أَلَهُ لِينَ } يُنْفِقُونَ \* وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي أَلَهُ لِينَ } يَنْفِقُونَ \* وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي أَلَهُ لِينَا أَعْمَلُكُمْ اللّهُ مَا لَيْنَا أَوْلَالُكُمْ مِنْ الْعِنْ فَالْمُ لَوْلَالُونَ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَعُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْوَلَوْلُ لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمَالِمُ لَوْلَالُوا لَنَا أَعْمَلُكُمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُلْعُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

غبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن كاقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) وقال تعالى (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليم وما أنزل إليهم خاشعين لله ) وقال تعالى (إن الذين أوتوا الغم من قبله إذا يتلى عليهم يحرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وقال تعالى (ولتجدن أقربههم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى - إلى قوله واكتبنا مع الشاهدين) قال سعيد بن جبير نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي فلما قدموا على النبي بياتي قرأ عليهم (يس والقرآن الحكم ) حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون \* وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ) يعنى من قبل هذا القرآن كنا مسلمين أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له . قال الله تعالى (أولئك يؤتون أجرهم مرتين عا صبروا) أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني ولهذا قال (بماصبروا) أي مرتين بما صبروا) أي هؤلاء المتسديد على النفوس وقد ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يؤلي « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين . رجل من أهل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يؤلي ، ورجل كانت له أمنة فأدبها فأحسن تأديبا الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي ، وعبد محلوك أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل كانت له أمنة فأدبها فأحسن تأديبا

ثم أعنقها فتروجها » . وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحق السيلحيني حدثنا ابن لهيعة عن سلمان بن عبدالرحمن عن القاسم بن أي أمامة قال : إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال قولاحسناً جميلا وقال فياقال « من أسلممن أهلالكتابين فله أجره مرتين ولهمالنا وعليهماعلينا» وقوله تعالى (ويدرءون بالحسنة السيئة) أى لايقا بلون السيء بمثله ولكن يعفون ويصفحون (وممارزقناهم ينفقون) أى ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلمهم وأقاربهم والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات وقوله تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنــه ) أي لايخالطون أهــله ولا يعاشرونهم بلكما قال تعالى ( وإذا مروا باللغو مرواكراما) (وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغي الجاهلين) أي إذا سفه عليهم سفيه وكلهم بما لايليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من النكلام القبيح ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب ؟ ولهذا قال عنهم إنهم قالوا ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغى الجاهلين ) أى لانريد طريق الجاهلين ولا عُمها . قال محمد بن إسحق في السيرة ثم قدم على رسول الله صـلى الله عليه وسـلم وهو بمكة عشرون رجلا أو قريب من ذلكمن النصاري حين بلغهم خــبره من الحبشة فوجدوه في المسجدفجلسوا اليه وكلوه وساءلوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مساءلة رسول الله عَلِيَّةٍ عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبوجهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم خيبكم الله من ركب ، بعشكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخــبر الرجل فلم تطمأن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فهاقال مانعلم ركبا أحمق منكم أوكما قالوا لهم فقالوالهم سلام عليكم لانجاهلكم لنا مانحن عليه ولكم ما أنتم عليه لمنأل أنفسنا خيرا .قال ويقال إن النفر النصاري من أهل بجران فالله أعلم أىذلك كأن . قال ويقال والله أُعلم ان فهم نزلت هذه الآيات ( الدين نزلت قال مازلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم والآيات اللاني في سورة المائدة ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا \_ إلى قوله \_ فاكتبنا مع الشاهدين )

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللّٰهَ يَهْدِي مَن يَشَاهَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْهُتَدِينَ \*وقَالُوآ إِن نَتَبِعِ أَكُمْدَى مَن يَشَاهَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْهُتَدِينَ \*وقَالُوآ إِن نَتَبِعِ أَكُمْدَى مَن أَرْضِنَا أَوَلَمْ فَمَرَكًا وَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ مَمَرَكًا ثُمُ مَن أَرْضِنَا أَوَلَمْ فَمَرَكًا وَلَكِنَ مَمَا اللَّهُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ فَرَمًّا وَامِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ مِمَرَكًا اللَّهُ مُن أَرْضِنَا أَوَلَمْ فَمَرَكًا وَلَكِنَ لَيْهُمْ مَرَمًّا وَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ مِمْرَكًا ثُمَّ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾

يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يامحد (لاتهدى من أحببت) أى ليسإليك ذلك إنما عليك البلاغ والله يهدى من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كاقال تعالى (ليسعليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء). وقال تعالى (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) وهذه الآية أخص من هذا كله فانه قال (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) أى هو أعسلم بمن يستحق الهداية بمن يستحق الغواية وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أى طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لاشرعيا فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحكمة التامة قال الزهرى حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي رضى الله عنه أبيه وسلم خوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أي أمية ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جال بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جال بن ها عند الله » ققال أبو جهل ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جال بن ها عند الله » ققال أبو جهل

وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد الطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرضها عليه ويعودان له بتلك القالة حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبــد المطلب وأنى أن يقول لا إله إلا الله فقال رســول الله صــلى الله عليه وسلم « والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فأنزل الله تعالى ( ماكان للنبي والدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى ) وأنزل في أي طالب ( إنك لا تهدى من أحببت ولكي الله يهدى من يشاء ) أخرجاه من حديث الزهري وهكذا رواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله علي فقيال « يا عمياه قل لا إله إلا الله أشهد لك بهيا يوم القيامية » فقال لولا أن تعيرني بها قريش يقولونما حمَّله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك لا أقولها إلا لأقربهاعينك فأنزل لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان ، ورواه الإمام أحمد عن يحيي بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان حدثني أبوحازم عن أبي هريرة فذكره بنحوه وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعي وقتادة انهانزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله عليه أن يقول لا إله إلا الله فأى عليه ذلك وقال أى ابن أخى ملة الأشياخ وكان آخر ما قاله هو على ملةعبدالطلب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بنسلمة حدثنا عبدالله ابن عثمان بن خثم عن سعيد بن أبي راشد قال كان رسول قيصر جاء إلى قال كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليـه وســلم كتابا فأتيته فدفعت الــكتاب فوضعه في حجره ثم قال « ممن الرجــل ؟ » قلت من تنوخ قال « هـل لك في دين أبيك إبراهم الحنيفية » قلت إني رسمول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إلهم فضحك رسمول الله مَّالِقَةٍ ونظر إلى أصحابه وقال « إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » وقوله تعالى ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا )يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهـ دى حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) أى نخشى إن اتبعنا ما جئت بهمن الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المُسركين أن يقصدونا بْالأذى والمحاربة ويتخطفونا أينها كنا قال الله تعالى مجيبالهم (أو لم نمكن لهم حرما آمنا ) يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل لأن الله تعالىجعلىم في بلدأمين وحرم معظم آمن منذ وضع فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله تعالى ( يجي إليه تمرات كل شيء ) أي منسائر الثماريما حولهمن الطائف وغير. وكذلك المتاجروالأمتعة (رزقا من لدنا )أى من عندنا (ولكن أكثر هم لا يعلمون) ولهذا قالو اما قالو اوقد قال النسائي أنبأنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة قال : قال عمرو بنشعيب عن ابن عباس ولم يسمعه منه أن الحارث بن عامر بن نوفل الدى قال ( إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا)

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكُنَهُمْ لَمْ نَسْكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاَّوَكُنَا آَعِنُ أَنْوَا رِيْنَ \* وَمَا كَنَا مِهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يقول تعالى معرضاً بأهل مكة في قوله تعالى (وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) أى طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيا أنعم به عليهم من الأرزاق كما قال في الآية الأخرى (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان \_ إلى قوله \_ فأخذهم العذاب وهم ظالمون) ولهذا قال تعالى (فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا) أى دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم وقوله تعالى (وكنا نحن الوارثين) أى رجعت خرابا ليس فها أحد وقد ذكر ابن أبى حاتم ههنا عن ابن مسعود أنه سمع كعبا يقول لعمر: إن سلمان عليه السلام قال للهامة

يعنى البومة \_ مالك لا تأكلين الزرع ؟ قالت ! لأنه أخرح آدم من الجنة بسببه ، قال فمالك لا تشربين الماء ؟ قالت لأن الله تعالى أغرق قوم نوح به ، قال فمالك لا تأوين إلى الحراب ؟ قالت لأنه ميراث الله تعالى ثم تلا ( وكنا نحن الوارثين ) ثم قال تعالى مخبرا عن عدله وأنه لا يهلك أحداً ظالماً له وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم ولهذا قال ( وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها ) وهى مكة ( رسولا يتلو عليم آياتنا ) فيه دلالة على أن النبى الأمى وهو محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام كما قال تعالى ( لتنذر أم القرى ومن حولها ) وقال تعالى ( قليا أيهاالناس إنى رسول الله إليكم جميعا ) وقال ( لأنذركم به ومن بلغ ) وقال ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وتمام الدليل قوله تعالى ( وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أومعذبوها عذابا شديداً ) الآية فأخبر تعالى أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة وقد قال تعالى ( وماكنا معذبين فى الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال « بعث إلى الأحمر والأسود » ولهذا ختم به النبوة والرسالة فلا نبي بعده ولا رسول بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة وقيل المراد بقوله ( حتى يبعث فى أمهارسولا) فلا نبي بعده ولا رسول بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة وقيل المراد بقوله ( حتى يبعث فى أمهارسولا) أي أنه أنه المها وعظيمتها كأمهات الرسانيق والأقاليم ، حكاه الزعشرى وابن الجوزى وغيرها وليس ببعيد

﴿ وَمَا أُو تِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَبَتَكُ مُ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدْ لَهُ وَعَدْ أَلُهُ عَسَا اللهِ عَنْ الْمُحْضَرِينَ ﴾ وَعْداً حَسَنًا فَهُو لَتْهِ عَنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده السالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم كما قال تعالى (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) وقال (وماعند الله خير للا برار) وقال (وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) وقال تعالى ( بل تؤثرون الحياة الدنياوالآخرة خيروأ بق) وقال رسول الله عليه وسلم « والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم اصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه » وقوله تعالى (أفلا تعقلون ؟) أى أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة . وقوله تعالى (أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من الحضرين) يقول تعالى : أفن هو مؤمن مصدق بميا وعده الله على صالح الأعمال من اللواب الذي هو صائر إليه لا محالة كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائل (ثم هو يوم القيامة من الحضرين) قال مجاهد وقتادة من المعذبين ثم قد قيل إنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل . وقيل في حمزة وعلى وأبي جهل وكلاهما عن عاهد والظاهر أنها عامة وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في الدرجات وذاك في الدركات فقال (ولولا نعمة ربي لكنت من الحضرين) وقال تعالى (ولقد علمت الجنة إنهم لحضرون)

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَا هَوُلاً وَالَّذِينَ أَغُو يُنَا أَغُو يُنَا تَبَرُّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَسْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواشُرَ كَا تَكُمْ فَلَمُ اللَّهِ مِنْ أَغُو يُنَا أَغُو يُنَا أَغُو يُنَا أَعُو يُنَا اللَّهُ مَا أَعُو يُنَا اللَّهُ مَا أَعُو يُنَا وَيَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُو سَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَن عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُن عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ مَا مَنْ مَا مُن عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُن عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَن عَلَى مُن عَلَى مَا وَعِلْمُ اللَّهُ مُن عَلَى مُن عَلَى مُن عَلَى مُن عَلَى مُنْ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن عَلَى مُن عَلَمْ مُن عَلَمُ مُن عَلَى مُن عَلَمُ مُن مُن مُن عَلَى مُن عَلَى مُن عَلَمْ عَلَمُ مُن مُن مُن مُن مُن عَلَمُ مُن مُن عَلَمُ عَلَمُ مُ

يقول تعالى عجراً عما يوج به الكفار الشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول ( أين شركائى الدين كنتم تزعمون) يعني أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد هل ينصرونكم أو ينتصرون ، وهــذا على سبيل التقريع والتهديدكما قال تعالى(ولقد جثتمونا فرادي كما خلقتاكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الدين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون).وقوله(قال الدين حق علمه القول ) يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر ( رَبْنَا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون) فشهدوا علمهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرءوا من عبادتهم كما قال تعالى ( واتخـذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ) وقال تعالى ( ومن أضل بمن يدعومن دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ﴿ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) وقال الخليل عليه السلام لقومه ( إنما آنخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ) الآية وقال الله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأو العذاب وتقطعت بهم الأسباب \_إلى قوله \_ وما هم بخارجين من النار ) ولهذا قال ( وقيل ادعوا شركاء كم ) أي ليخلصوكم بما أنتم فيه كاكنتم ترجون منهم في الدار الدنيا ( فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العــذاب ) أي وتبقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله ( لوأنهم كانوا مهتدون ) أى فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا وهذا كقوله تعالى ( ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا \* ورأى المجرمون النسار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً ) . وقوله ( ويوم ينساديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) النداء الأول عن سؤال التوحيد وهذا فيه إثبات النبوات ماذا كان جوابكم المرسلين إليكم وكيفكان حالم معهم وهذا كما يسئل العبد في قبره . من ربك ومن نبيك ومادينك ؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إنه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأما الكافر فيقول هاه هاه لا أدرى ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ولهـــذا قال تعالى ( فعميت علمهم الأنباء يومثذ فهم لا يتساءلون ) قال مجاهد فعميت علمهم الحجيج فهم لايتساءلون بالأنساب وقوله ( فأما من تاب وآمن وعمل صالحًا ) أي في الدنيا ( فعسي أن يكون من المفلحين ) أي يوم القيامة وعسى من الله موجبة فان هـــذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة

﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْتَحْنَ ٱللهِ وَ تَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَهُو آللهُ لاَ إِلاَ هُو لَهُ الْخَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْخَكُمُ وَإِلَيهِ تُرْجَعُونَ ﴾ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ \* وَهُو ٱللهُ لاَ إِلَا هُو لَهُ الْخَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْخَكُمُ وَإِلَيهِ تُرْجَعُونَ ﴾

غبر تعالى أنه المنفرد بالحلق والاختيار ، وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب قال تعالى ( وربك يخلق مايشاء وغتار ) أى ما يشاء فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن فالأمور كابها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه . وقوله ( ما كان لهم الحيرة ) ننى على أصح القولين كقوله تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ) وقد اختار ابن جرير أن ( ما ) ههنا بمعنى الذى تقديره : ويختار الذى لهم فيه خيرة ، وقداحتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح ، والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً فإن القام في بيان انفراده تعالى بالحلق والتقدير والاختيار وأنه لا نظير له في ذلك وله فا الله وعبان الله وتعالى غبا يشركون ) أى من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاً ثم قال تعالى ( وربك يعلم ما تكن الضائر ، وما تنطوى عليه السرائر ، كما يعلم ما تبديه الظواهر من يعلم ما تكن الضائر ، وما تنطوى عليه السرائر ، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الحلائق ( سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومرت هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ) . وقوله سائر الحلائق ( سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومرت هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ) . وقوله

(وهو الله لا إله إلا هو) أى هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه ، كما لا رب يخلق ما يشاء ويختارسواه (له الحمد في الأولى والآخرة) أى الدى لا معيع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته (وله الحسيم) أى الدى لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته ( وإليه ترجعون ) أى جميعكم يوم القيامة فيجزى كل عامل بعمله من خير وشر ولا يخفي عليه منهم خافية فى سائر الأعمال

يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لاقوام لهم بدونهما وبين أنه لوجعل الليل دائما عليهم سرمداً إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولسئمته النفوس وانحصرت منه ولهذا قال تعالى (من إله غير الله يأتيكم بضياء) أى تبصرون به وتستأنسون بسببه (أفلا تسمعون ؟) ثم أخبر تعالى أنه لوجعل النهار سرمسدا أى دائما مستمرا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال ولهذا قال تعالى (من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه) أى تستريحون من حركاتكم وأشغالكم (أفلا تبصرون ؟ به ومن رحمته) أى بكم (جعل لكم الليل والنهار) أى خلق هذا وهذا (لتسكنوا فيه) أى في الليل (ولتبتغوامن فضله) أى في النهار بالأسفار والترحال، والحركات والأشغال ، وهذا من باب اللف والنشر . وقوله (ولعلكم تشكرون) أى تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار ، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار أو بالنهار استدركه بالليل كا قال تعالى (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) والآيات في هذا كثيرة .

﴿ وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكا مِي الَّذِينَ كُنتُمُ ۚ تَزْ عُمُونَ \* وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْ هَنْكُمْ ۚ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحُقَّ لِلْهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَا نُوا يَفْتَرُونَ ﴾

وهذأ أيضا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلها آخر يناديهم الرب تعالى على رءوس الاشهاد فيقول (أين شركائى الدين كنتم تزعمون) أى فى دار الدنيا. ( ونزعنا من كل أمة شهيدا) قال مجاهد: يعنى رسولا ( فقلنا هاتوا برهانكم ) أى على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء ( فعلموا أن الحق لله ) أى لا إله غيره فلم ينطقوا ولا يحيروا جوابا ( وضل عنهم ماكانوا يفترون ) أى ذهبوا فلم ينفعوهم .

كان ابن عمه والله أعلم وقال قتادة بن دعامة كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى وكان يسمى النور لحسن صو تعبالتوراة ولكن عدو الله أنافق كما نافق السامرى فأهلكه البغى لكثرة ماله: وقال شهر بن حوشب زاد فى ثيابه شبرا طولاتر فعا على قومه . وقوله ( وآتيناه من الكنوز) أى الأموال ( ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) أى ليثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها . قال الأعمش عن خيشمة كانت مفاتيح كنوز قارون من جاود كل مفتاح مثل الاصبع كل مفتاح على خزانة على حدته فإذا ركب حملت على ستين بغلا أغر محجلاوقيل غير ذلك والله أعلم . وقوله ( إذ قال اله قومه لا نفر الله لا يحب الفرحين ) أى وعظه فيا هو فيه صالحو قومه فقالوا على سبيل النصح والارشاد : لا تفرح بما أنت فيه يعنون لا تبطر بما أنت فيه من المال (إن الله لا يحب الفرحين)قال ابن عباس يعنى المرحين ، وقال مجاهد يعنى الأشرين البطرين الله بن لا يشكرون الله على ما أعطاهم ، وقوله ( وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) أى الما الشواب في الدنيا والآخرة ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) أى مما أباح الله فيها من الماكل والمشارب والملابس المن المناك في الدنيا والآخرة ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) أى مما أباح الله فيها من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح فان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك ( ولا تبغ الفساد في الأرض وتسىء إلى خلقه كما أحسن هو إليك ( ولا تبغ الفساد في الأرض وتسىء إلى خلق الله ( إن الله لا يحب الفسدين ) .

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُو تِيتُهُ كُلِّي عِلْمَ عِندِي أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّمِنهُ \* قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُو بِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نسحو. وأرشدو. إلى الحير (قال إنما أوتيته على علم عندى ) أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون فان الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولحبته لي فتقديره إنماأعطيته لعلم الله في أنى أهل له وهذا كقوله تعالى ( وإذا مسالإنسان ضردعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ) أي على علم من الله بي وكتفوله تمالي ( ولئن أذقناه رحمة منامس بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ) أي هذا أستحقه . وقدروي عن بعضهم أنه أراد ( إنما أوتيته على علم عندى ) أى أنه كان يعانى علم الكيمياءوهذا القولضعيفلأن علم الكيمياء فى نفسه علم باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر أحدعلها إلا الله عزوجل قال الله تعالى (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونالله لن يخلقوا ذبابا ولواجتمعواله)وفي الصحيح أن رسول الله عِلَيِّيَّةِ قال ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعالى ومن أظلم بمن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا ذرةفليخلقواشعيرة » وهذاوردفيالمسورين الندين يشهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أوالشكل فكيف بمن يدعى أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى هذا زور ومحال ، وجهل وضلال ، وإنما يقدرون على الصبخ في الصور الظاهرة وهي كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعا لا محالة ولم يثبت بطريق شرعى أنه صح مع أحدمن الناسمن هذه الطريقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدى بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة أو نحو ذلك فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن ولكن هدا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله كما روى عن حيوة بن شريح المصرى رحمه الله تعالى أنه سأله سائل فلم يكن عندهما يعطيه ورأى ضرورته فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر .والأحاديث والآثار في منا كثيرة جدا يطول ذكرها ، وقال بعضهم إن قارون كان يسرف الاسم الأعظم فدعا الله به فتمول بسببه . والصحيح المعى الأول ولهذا قال الله تعالى رادا عليه فما ادعاه من اعتناء الله به فما أعطاه من المال (أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون،من هو أشدمنه قوة وأ كثر جمعاً) أى قدكان من هو أكثر منه مالا وماكان

ذلك عن محبة مناله وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم ولهذا قال ( ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون )أى لكثرة ذنوبهم . قال قتادة ( على علم عندى ) على خير عندى ، وقال السدى على علم أنى أهدل أندلك . وقد أجاد فى تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فانه قال فى قوله ( قال إنما أو تبيته على علم عندى ) قال لولا رضا الله عنى ومعرفته بفضلى ما أعطانى هذا المال وقرأ ( أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ) الآية وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن يستحق ذلك لمما أعطى

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُويدُونَ ٱلْحُيَواٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُّونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّي عَظِيمٍ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلْكُمُ ثُوَابُ ٱللهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْحِنًا وَلَا مُيلَقَّلُهَ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ﴾ عَظِيمٍ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلْكُمُ ثُوابُ ٱللهِ خَيْرٌ لِمِّنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْحِنًا وَلَا مُيلَقَّلُهَ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخارفها وزينتها وتمنوا أن لوكان لهم مثل الذى أعطى ( قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذوحظ عظم ) أى ذوحظ وافر من الدنيا ، قلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوالهم ( ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ) أى جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فى المدار الآخرة خير مما ترون . كا فى الحديث الصحيح « يقول الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شئتم ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) » وقوله ( ولا يلقاها إلا الصابرون) قال السدى ولا يلقى الجنة إلا الصابرون كأنه جعل ذلك من كلام الله ين أو تو العلم ، قال ابن جرير وجعله من كلام الله عز وجل واخباره بذلك

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةً بِنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ \* وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَامَمِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدْرُ لَوْ لَا أَنْ وَأَصْبَحَ ٱلّذَيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَامَمِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدْرُ لَوْ لَا أَنْهُ لِللهِ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلكَفْرُونَ ﴾

لما ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض كما ثبت فى الصحيح عند البخارى من حديث الزهرى عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله عليات الله على يعم إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » ثم رواه من حديث جريو بن زيد عن سالم عن أبى هريرة عن النبي عليات نحوه . وقال الإمام أحمد حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المفيرة القاص حدثنا الأعمش عن عطية عن أبى سعيد قال : قال رسول الله عليات ( بينا رجل ممن كان قبلكم خرج فى بردين أخضرين يختال فهما أمر الله الأرض فأخذته فانه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » تفرد به أحمد وإسناده حسن ، وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حددثنا أبو خيشمة حدثنا يعلى بن منصور أخبرني محمد بن مسلم معمت زياد النميرى يحدث عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليات مواد عمن كان قبلكم خرج فى بردين فاختال فيهما فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » وقدذ كر الحافظ محمد بن المنذر فى كتاب العجائب فيهما فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » وقدذ كر الحافظ محمد بن المنذر فى كتاب العجائب الغرية بسنده عن نوفل بن مساحق قال رأيت شابا في مسجد بجران فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله نقال مالك تنظر إلى فقلت أعجب من جالك وكالك . فقال إن الله ليعجب مني قال فيا زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشهر فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب به

وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى ني الله عليه السلام واختلف في سببه فعن ابن عباس والسدى أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا هلى أن تهت موسى مُحضرة الملاُّ من بنى إسرائيل وهو قائم فهم يتساو علهم كتاب علمها بعد ماصلي ركمتين ثم قال ، أنشــدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي حملك على ماقلت ؟ فقالت أما إذا نشد تني فان قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول ذلك لك وأنا أستغفر الله وأتوب اليه فعند ذلك خرموسي لله عز وجل ساجدا وسأل الله فالرون فأوحى الله أن قد أمرت الأرضأن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك . وقيل إن قارون لما خرج على قومه فيزينته تلك وهوراكب وهو يذكرهم بأيام الله فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه ينظرون إلى ماهو فيه فدعاه موسى عليهالسلام وقال : ماحملك على ماصنغت ؟ فقال ياموسي أما لثن كنت فضلت على بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا ولئن شئت لنخرجن فلتدعون على وأدعو عليك ، فخرج موسى وخرج قارون فيقومه فقال موسى عليه السلام تدعو أو أدعو أنا ؟ فقال بل أدعوأنا فدعا قارون فلم يجبله ثم قال موسى أدعو ؟ قال نعم فقال موسى اللهم مرالأرضِ أن تطبعني اليوم فأوحى الله إليه أني قدفعلت فقال موسى يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أقدامهم . ثم قالخذيهم فأخذتهم إلى ركمهم ثم إلى مناكهم ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم قال : فأقبلت بها حتى نظروا إلها ثم أشارموسي يبده ثم قال اذهبوا بني لاوي فاستوت بهم الأرض ، وعن ابن عباس قال : خسف بهم إلى الأرض السَّابعة وقال قتادة ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة ، وقد ذكر ههنا إسرائيليات غريبة أضربناعنها صفحاً . وقوله تعالى ( فماكان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ) أىما أغنى عنه ماله ولاجمعه ولاخدمه وحشمه ، ولا دفعوا عنه نقمة الله وعدا به ونكاله ولا كان هوفي نفسه منتصراً لنفسه فلاناصرله من نفسه ولا من غيره

وقوله تعالى (وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) أى الذين لمارأوه في زينته (قالوا ياليت لنامثل ما أوتى قارون إنه الدوحظ عظيم) فلما خسف به أصبحوا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أى ليس المال بدال على رضاالله عن صاحبه فإن الله يعطى ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع ، وله الحكمة التامة والحجة البالغة وهذا كافى الحديث المرفوع عن ابن مسعود ( إن الله قسم بينكم أخلاقكم كا قسم أرزاقكم ، وإن الله يعطى المال من يحب ومن الحديث المرفوع عن الإيمان إلا من يحب » (لولا أن من الله علينا لحسف بنا) أى لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لحسف بنا كاخسف به لأناود دناأن نكون مثله (ويكأنه لا يفلح الكافرون) يعنون أنه كان كافراً ولا يفلح الكافرون عندالله لا في الله نيا ولا في الآخرة وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا ويكأن فقال بعضهم معناه ويلك اعلم أن ولكن خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حدف اعلم ، وهذا القول ضعفه ابن جرير ، والظاهر أنه قوى ولا يشكل على ذلك إلاكتابها في المساحف متصلة ويكان ، والكتابة أمروضعي اصطلاحي والرجع إلى اللفظ العربي والله على المن وأحتسب ، قال ابن جرير وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنها بمعنى ألم ترأن واستشهد بقول الشاعر :

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَبِهُ لِلْمُتَّقِينَ \* مَن جَاءَ بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ يخبرتمالى أنالدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض أي ترفعاً على خلق الله وتعاظما عليهم وتحبراً بهم ولافساداً فيهم كاقال عكر مة العلو: التجبر . وقال سعيد بن جبير العلوالبغي وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين العلو في الأرض التكبر بغير حق والفساد أخذ المال بغير حق ، وقال ابن جريج (لا يريدون علوا في الأرض التكبر بغير حدثنا وكي حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أي سلام الأعرج عن على قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل في قوله تعالى (تلك الدار الآخرة نجبلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره ، فان ذلك مذموم كاثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنه أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد بي وأما إذا أحب ذلك لجرد التجمل فهذا لا بأس به فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله إنى أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلى حسنة ألمن الكبرذلك ؟ فقال « لا ، إن الله جميل بحب الجال » . وقال تعالى ( من جاء بالحسنة ) أي يوم القيامة ( فله خير منها الكبرذلك ؟ فقال « لا ، إن الله جميل بحب الجال » . وقال تعالى ( من جاء بالحسنة ) أي يوم القيامة ( فله خير منها فلا بحزى الذين عملوا السيئات إلاما كانوا يعملون ) كاقال في الآية الأخرى ( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ، فلا يجزون إلا ما كنتم تعملون ) وهذا مقام الفصل والعدل

﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّآدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِى أَعْلَمُ مَن جَآء بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَلْ مُبِينِ \* وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى ٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَّابُ إِلَّا رَجْعَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَسْكُونَنَ ظَهِيرًا لِّلْكَأْفِرِينَ \* وَلَا تَسْكُونَنَ عَن ءَا يَتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِبَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَسْكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَا عَالَمَ إِلَّا مُو كُلُّ شَيءَ هَاكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ﴾ اللهِ إِلَا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ﴾

يقول تعالى آمراً رسوله صاوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ، وبحبراً له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ولهذا قال تعالى ( إن الدى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) أى إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك كاقال تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن الرسلين ) وقال تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا جبتم ) وقال (وجيء بالنبين والشهداء) وقال السدى عن أبى سالم عن ابن عباس ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) يقول لرادك إلى الجنة شمسائلك عن القرآن . قال السدى وقال أبوسعيد مثلها ، وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما وفي بعضها لرادك إلى معاد ) إلى الوت ولهذا طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما وفي بعضها لرادك إلى معاد الى معاد ) إلى الوت ولهذا طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما وفي بعضها لرادك إلى معاد الله المادة وكذا روى عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأى قزعة وأى مالك وأي مالله وقال الحسن وقال عاهد يحييك يوم القيامة وكذا روى عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبيروأى قزعة وأى مالك وأي ماله وقال المسرى إى والله إن له لماداً فيعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة . وقد روى عن ابن عباس غير ذلك كا قال المسرى إى والله إلى معاد ) قال إلى مكة وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد (لرادك إلى معاد ) قال إلى مكة وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به وهكذا رواه الموفى عن ابن عباس ( لرادك إلى معاد ) أى لرادك إلى مكة كا أخرجك منها وقال محد ابن إسحق عن عن عن ابن عباس و عي ابن إسحق عن عبود عبد وعطية والضحاك بحو ذلك . وحدثنا أن حدثنا بن أي عمر قال : قال سفيان فسمعناه من ابن إس المهاد المهناه من ابن أب عباس وعي المن المهناء من حبير وعطية والضحاك بحو ذلك . وحدثنا أن حدثنا بن أبي عمر قال : قال سفيان فسمعناه من ابن إسماد المناف فسمعناه من ابن إسماد المهناء من ابن أبي مودك أبي حدثنا بن أبي عرقال : قال سفيان فسمعناه من ابن إسماد المهناء من ابن أبي حدثنا بن أبي حدثنا بن أبي عرب أبي أبي أبي المهاد أبي المهاد

مَقَاتُلُ مَنْدُ سَبِعِينَ سَنَةً عَنِ الضَّحَاكُ قَالَ لَمَا خَرْجِ النَّنِي مِثْلِيِّهِ مَنْ مَكَهُ فَبَلْغِ الْجِحْفَةُ اشْتَاقَ إِلَى مَكَمَّ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْمُ ( إن الذي فرض عليك الكتاب لرادك إلى معاد ) إلى مكة وهــذا من كلام الضعاك يقتضي أن هــذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. وقد قال عبد الرزاق حــــدثنا معمر عن قتادة في قوله تعــالى ( لرادك إلى معاد) قال هـذه مهاكان ابن عباس يكتمها . وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعم القارى أنه قال في قوله (لرادك إلى معاد) قال إلى بيت المقدس وهـــذا والله أعلم ترجع إلَّى قول من فسر ذلك بيوم القيامة لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والنشروالله الموقق للصواب ووجه الجمسع بين هسذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة وهو الفنحالذيهو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل الني صــلى الله عليه وسلم كما فسر ابن عباس سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) إلى آخر السورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وســلم نعي إليــه ، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال : لا أعلمهما غيرالذي تعلم ، ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله ( لرادك إلى معاد ) بالموت وتارة بيوم القيامة الذي هو بعــد الموت وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رســالة الله واللاغها إلى الثقلين الإنس والجن ، ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق وقوله تعالى ( قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين) أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم قل ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني وستعلمون لمن تـكون له عاقبة الدازولمن نـكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة . ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العبادإذ أرسله إلىهم ( وملكنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب) أى أما كنت نظن قب ل انزال الوحى إليك أن الوحى ينزل عليك ( ولكن رحمة من ربك ) أى إنما أنزل الوحىعليك من الله من رحمته بكوبالعباد بسببك فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة ( فلا تحونن ظهيراً ) أى معيناً ( للسكافرين)ولكن فارقهم ونابذهموخالفهم (ولايصدنك عن آيات الله بعــد إذ أنزلت إليك ) أي لاتتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لاتاوى على ذلك ولا تباله فان الله معل كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ماأرسلك به على سائر الأديان ولهذا قال ( وادع إلى ربك ) أى إلى عبادة ربك وحده لا شريك له ( ولا تكونن من المشركين ) وقوله ( ولا تدع مع الله إلما آخر لا إله إلا هو ) أي لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته . وقوله (كل شيء هالك إلا وجهه ) إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الحلائق ولا يموت كما قال تعالى (كل من علمها فان \* ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) فعبر بالوجه عن الذات وهكذا قوله ههنا (كل شيء هالك إلا وجهه ) أي إلا إيا. وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد ، ألاكل شيء ما خلا الله باطل ، » وقال مجاهد والثوري في قوله (كلشيء هالك إلا وجهه ) أي إلا ما أريد به وجهه ، وحكام البخاري في صحيحه كالمقرر له ، قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر

## أستغفر اللهذئبا لستمحصيه ، وبالعباد إليه الوجه والعمل

وهذا القول لا ينافي القول الأول فانهذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة ، والقول الأول مقتضاه ان كل الدوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس فانه الأول الآخر الدى هو قبل كل شيء وبعد كل شيء . قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيافي كتاب التفكر والاعتبار حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا عمر بن سلم الباهلي حدثنا أبو الوليد قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه بأتي الحربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين : فيقول أبن أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول (كل شيء هالك إلا وجهه) وقوله (له الحسم) أي الملك والتصرف ولا معقب لحكمه (وإليه ترجعون) أي يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر . آخر تفسير سورة القصص وأنه الحدوالنة

## ﴿ تفسير سورة العنكبوت وهي مكية ﴾ (بِشمِ أَنْهِ ٱلرَّنْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ الْمَ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُعْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَهُ مَنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أما الكلام على الحروف القطعة فقد تقدم في أولسورة البقرة . وقوله تمالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) استفهام انكار ومعناه أن الله سبحانه وتعمالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين محسب ما عنده من الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلابة زيد له في البلاء » وهدفه الآية كقوله (أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الله ين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) ومثلها في سورة براءة وقال في البقرة (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأت كم مثل الله ين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب) ولهذا قال همنا (ولقد فتنا الله ين من قبلهم فليعلمن الله الله ين صدقوا وليعلمن الكاذبين) أى الله ين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه ، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجاعة وبهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله (إلا لنعلم) إلا لنرى وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية فانه يتعلق بالمعدوم والوجود

وقوله تعالى ( أم حسب الدين يعملون السيئات أن يسبقوناساء ما يحكمون)أى لا يحسبن الدين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذا وأطم ولهذا وألم ولهذا وألم ولهذا وألم ولهذا وألم ولهذا ( أم حسب الدين يعملون السيئات أن يسبقونا ) أى يفوتونا ( ساء ما يحكمون ) أى بئس ما يظنون

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* وَمَن كَجْهَدَ فَإِنَّمَا يُبَجْهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهِ لَآتَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* وَمَن كَجْهَدَ فَإِنَّمَا يُبَعِّهِ لِنَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي اللهُ لَنْ لَكُ لَنْ عَنْهُمْ سَلِّمَا يَهُمْ وَلَنَجْزِينَا مُمَا أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴾ كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴾

يقوله تعالى (من كان يرجو لقاء الله)أى في الدار الآخرة وعمل الصالحات ورجا ماعند الله من الثواب الجزيل فان الله سيحقق له رجاء ويوفيه عمله كاملا موفرا فان ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء بسير بكل الكائنات ولهدا قال تعالى ( من كان يرجوا لقاء الله فان أجل الله كائن وهو السميع العلم) وقوله تعالى ( ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ) كقوله تعالى ( من عمل صالحا فلنفسه ) أى من عمل صالحافإنما يعود نفع عمله على نفسه فان الله تعالى غنى عن أفعال العباد ولوكانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم مازاد ذلك في ملكه شيئا ولهذا قال تعالى ( ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين ) قال الحسن البصرى: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف . ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الحلائق جميعهم ومع بره وإحسانه بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء وهوأنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فيقبل القليل من الحسنات ويثيب علها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعانة ضعف ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح كا قال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة بيشر أمثالها إلى سبعانة ضعف ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح كا قال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظها ) وقال ههنا ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون )

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوالِدَيْهِ حُسْنًا وَ إِن جَهَدَالَةَ لِنَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِفْهُمَا إِلَى مَوْجِعُكُمُ \* وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴾

يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوائه ين بعد الحث طى التمسك بتوحيده فان الوالدين ها سبب وجود الإنسان، ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالانفاق والوالدة بالانفاق، ولهما فلا تقال في المحمان والوالدين إحسانا ، إما يبلنن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقال في أف ولا تنهرها وقل لهما قولا كريما ، واخفض في النال من الرحمة وقل رب ارحمهما كاربياني صغيراً) ومع هذه الوسية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم قال (وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به عم فلا تطمهما) أى وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين فاياك وإياهما فلا تطمهما في ذلك فان مرجعكم إلى يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك وإن كنت أقرب الناس إلهما في الدنيا فان المرء إنما عمر وم القيامة مع من أحب أي حبا دينياً ولهذا قال تعالى (والدين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين) وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية:حدثنا محد بن بشار ثنا محد بن المثني حدثنا محد بن جعفر حدثنا عبد عن معاله بن حرب قال : معمت مصعب بن سعد عدث عن أبيه سعد قال نزلت في أدبع آيات فذكر قصته وقال عن صاك بن حرب قال : همت مصعب بن سعد عدث عن أبيه سعد قال نزلت في أدبع آيات فذكر قال فكانوا قالت أم سعد أليس أقد قد أمرك بالبر ؟ واقد لا أطم طعاما ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر قال فكانوا قال به عم فلا تطعهما) الآية وهدذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضاً وقال الترمذي حسن صحيح

﴿ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللهِ فَإِذَ آ أُوذِي فِي اللهِ جَمَلَ فِيثَةَ ٱلنَّاسِ كَمَذَابِ اللهِ وَلَيْن جَآء نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَ ۖ إِنَّا كُنَّا مَمَكُم أَو لَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْمَلْمَينَ \* وَلَيَمْلَمَنَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَمْلَمَنَ ٱللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَمْلَمَنَ ٱللهُ مُنْفِقِينَ ﴾

يقول تمالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الدين يدعون الإيمان بالسنتهم ولم يثبت الإيمان في قاوبهم بأنهم إذا جاءتهم عنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام ، ولهذا قال تعالى (ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ) قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى في الله وكذا قال غيره من علماء السلف ، وهذه الآية كقوله تعالى ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه به إلى قوله - ذلك هو الفلال البعيد ) ثم قال عز وجل ( ولئن جاء نصر من ربك يا محمد وفتح ومفانم ليقولن إناكنا معكم ) أى ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومفانم ليقولن ألم نكن معكم وإن كان المكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ علميكم وعنعكم من المؤمنين وقال تعالى ( فحسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ) وقال تعالى عفرا عنهم همنا ( ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إناكنا معكم ) ثم قال الله تعالى ( أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ) أى أو ليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضائرهم وان أظهروا لكم الموافقة ؟ وقوله تعالى ( وليعلمن الله الدين آمنوا وليعلمن النافين) أى وليس الله بأعلم بما في الضراء والسراء وامن إغلم ومن يطبع الله في الضراء والسراء ومن إنما يطبعه أى ولين أعلم عن هؤلاء من يطبع الله في الضراء والسراء ومن إنما يطبعه أنه والمنواء والسراء ومن إنما يطبعه الله في الفراء والسراء ومن إنما يطبع الله والمناه والسراء ومن إنما يطبع الله والمناء ومن إنما يطبع الله والمناه والسراء ومن إنما يطبع الله والمناه والسراء والسراء ومن إنما يطبع الله والمناه والسراء ومن إنما يطبع الله والمناء ومن إنما يطبع الله والمناه والسراء ومن إنما والمناه والسراء ومن إنما والمناه والسراء ومن إنما والمنه والمناه وا

فى حظ نفسه كما قال تعالى ( ولنباو ذكر حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين و نبلوأخباركم)وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ماكان من الاختبار والامتحان ( ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الحبيث من الطيب ) الآية

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَتُوا ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَيَّكُمْ وَمَاهُم بِحَمِيلِينَ مِنْ خَطَيَّهُم مِّن مَنْ اللَّهُمْ مِنْ خَطَيَّهُم مِّن مَنْ اللَّهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَ لُنَ "بَوْمَ ٱلْقِيلَةَ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ مَنْ ﴿ إِنَّهُمْ لَكَاذُ بُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَ لُنَ "بَوْمَ ٱلْقِيلَةَ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

يقول تعلَّالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهـــدى : ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ( ولنحمل خطاياكم ) أى وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا كما يقول القائل : افعل هــذا وخطيئتك في رقبتي،قال الله تعالى تكذيبا لهم ( وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لـكاذبون ) أى فيما قالوه إنهم محتملون عن أو لئك خطاياهم فانه لا يحمل أحد وزر أحد قال الله تعالى ( وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ) وقال تعالى ( ولا يسئل حمم حمها يبصرونهم ) وقوله تعـالى ( وليحملن أثقالهموأتقالا مع أثقالهم ) إخبار عن الدعاة إلى السكفر والضلالة أنهم يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزاراً أخر بسبب ماأضلوا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئاكما قال تعالى ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الدين يضاونهم بغير علم ) الآية وفى الصحييح «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا » وفى الصحيح « ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول منسن القتل » وقوله تعالى (وليسثلن يوم القيامة عما كانوا يفترون ) أى يكذبون ويختلقون من الهتان ، وقد ذكرا بن ألى حاتم ههنا حديثا فقال : حدثنا أى حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا عثمان بن حفص بن أى العالية حدثني سلمان بن حبيب المحارى عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسمول الله مَرْالِيَّةٍ بلغ ما أرسمل به ثم قال ﴿ إِيا كُمُ والظلم فأن الله يعزم يوم القيامة فيقول : وعزتى وجلالى لا يجوزنى اليوم ظلم ثم ينادى مناد فيقول أين فلان بن فلان ؟ فيأتى يتبعه من الحسنات أمثال الجبال فيشخص الناس إلها أبصارهم حتى يقوم بين يدى الرحمن عز وجل شم يأمر النادى فينادى من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان فهلم فيقبلون حق يجتمعوا قياما بين يدى الرحمن فيقول الرحمن اقضوا عن عبسدى فيقولون كيف نقضي عنه ؟ فيقول خذوا لهم من حسناته فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يهتى منها حسنة وقد بتى من أصحاب الظلامات فيقول اقضوا عن عبدى فيقولون لم يبق له حسنة فيقول خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه » ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة ( وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسئلن يوم القيامة عماكانوا يفترون ) وهذا الحديثلهشاهدفيالصحيح من غير هذا الوجه ﴿ إنالرجل ليأتم يوم القيامة بحسنات أمثال الجبالوقدظلم هذا وأخذ مال هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذامن ، حسناته فإذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه » وقال ابن أ بى حاتم حدثنا أحمد بن أبى الحوارى حدثنا أبو بشر الحداء عن أبي حمزة الثمالي عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «يامعاذإن المؤمن يسئل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة باصبعيه فلا ألفينك تأتى يوم القيامة وأحمد أسعد عا آتاك الله منك » .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلْمِمُونَ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَلْبِينَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلْمِمُونَ \* وَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً للسَّعْلَمِينَ ﴾

هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة

يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهاراً وسراً وجهاراً ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن الحق وإعراضا عنه وتكذيباً له وما آمن معه منهم إلا قليل ولهذا قال تعالى ( فلبث فهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون)أى بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والاندار فأنت يا محمد لا تأسف عيمن كفر بك من قومك ولا محزن علمهم فان الله يهدى من بشاء ويضل من بشاء وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور (إن الذين حقت علمهم كلمةر بك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية) الآية واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين . قال حمادبن سلمة عن على ابن زيد عن يوسف بن ما هك عن ابن عباس قال : بعث نوح وهو لأربعين سنة و لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشوا ، وقال قتادة يقال إن عمره كله ألف سنة الاخمسين عامالبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثًائة سينة ودعاهم ثلثًاثه سنةوليث بعد الطوفان ثلثًائة سنة وخمسين عاما وهذا قول غريب ، وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما . وقال عون بن أي شداد إن الله تعالى أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة فدعاهم ألفسنة إلا خمسين عاما ، ثم عاش بعد ذَّلْكُ ثلثما ئة وخمسين سنة وهذاأ يضا غريب رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقول ابن عباس: أقرب والله أعلم وقال الثورى عن سلمة بن كهيل عن مجاهدقال: قال لى ابن عمر : كم لبث نوح في قومه ؟ قال قلت ألف سنة إلا خسين عاما قال فان الناس لم يز الوفي نقصان من أعمار هم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا ، وقوله تعالى ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) أي الذين آمنو بنوح عليه السلام وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود ، وتقدم تفسيره بما أغني عن إعادته، وقوله تعالى(وجعلناها آية للعالمين)أىوجعلناتلكالسفينة باقية إماعينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلقكيف أنجاهم من الطوفان كما قال تعالى ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون-إلى قوله-ومتاعاً إلى حين ) وقال تعالى ( إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية \* لنجعلها لكم تذكرة وتعها أذن واعية ) وقال همهنا ( فَأَنْجِينَاهُ وَأُصْحَابُ السَّفِينَةُ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً للعَالَمَانُ ) وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس كـ قوله تعالى(ولقد زينا السهاء الدليا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) أي وجعلنا نوعها رجوما فان التي يرمي بهاليست هيزينةالسهاء وقال تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين؛ ثم جعلناه نطفة فيقرار مكين) ولهذانظائر كثيرةوقال ابنجرير: لوقيل إن الضمير في قوله (وجعلناها) عائد إلى العقوبة لسكان وجها والله أعلم -

﴿ وَإِنْ الْهِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَٱتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ تَعْلَمُونَ \* إِنَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أَنْ مَنْكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَنُوا عِندَ ٱللهِ دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَنُوا عِندَ ٱللهِ دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَنُوا عِندَ ٱللهِ دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَنُوا عِندَ ٱللهِ اللهِ أَنْ أَنْهُ إِنْ اللهِ عَنْ جَعُونَ \* وَإِن تُتَكَذَّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمْ مَن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ اللهُ البَلْغُ ٱلنَّهِينَ ﴾

غبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وخده لاشريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له ، وتوحيده في الشكر فانه المشكور على النعم لا مسدى لهاغيره فقال القومه ( اعبدوا الله واتقوه ) أى أخلصوا له العبادة والخوف ( ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ) أى إذا فعلتم ذلك حصل الكرالخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشرفي الدنيا والآخرة ، ثم أخبر تعالى أن الأسنام التي يعبدونها لاتضر ولا تنفع وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة وإنما هي محلوقة مثلكم، هكذا رواه العوفى عن ابن عباس وبهقال عجاهد والسدى ، وروى الوالي عن ابن عباس وتصنعون إفكا أى تنحتونها أصناما وبه قال مجاهد في رواية، وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم واختاره ابن جرير رحمه الله . وهي لاتملك لكرزقا (فابتغوا عندالله الرزق) وهذا أبلغ في الحصر

كقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) (رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة) ولهذا قال (فابتغوا) أى فاطلبوا (عنداته الرزق) أى لا عند غيره فان غيره لا يملك شيئا (واعبدوه واشكروا له) أى كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له طى ما أنعم به عليك (إليه ترجعون) أى يوم القيامة فيجازى كل عامل بعمله ، وقوله تعالى (وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم) أى فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال فى مخالفة الرسل (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) يعنى إنماعي الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة والله يضل من يشاه ويهدى من يشاء فاحرصوا الأنفسك أن تكونو امن السعداء وقال تنادة فى قوله (وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم) قال يعزى نبيه عليه الله وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم) قال يعزى نبيه عليه الله المن والمناه والظاهر من السياق الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله (فما كان جواب قومه) وهكذا نص عى ذلك ابن جرير أيضاً. والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام يحتج عليهم لا ثبات الماد لقوله بعدهذا كله (فما كان جواب قومه) والله أعلم

﴿ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ النَّلْقَ ثُمَّ بِعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا النَّهُ اللهُ يَنْ وَقَدِيرٌ \* يُعَذِّبُ مَن يَشَاه وَ يَرْحَمُ مَن يَشَاه وَ يَرْحَمُ مَن يَشَاه وَ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَى وَقَدِيرٌ \* يُعَذِّبُ مَن يَشَاه وَ يَرْحَمُ مَن يَشَاه وَ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَى وَقَدِيرٌ \* يُعَذَّبُ مَن يَشَاه وَ يَرْحَمُ مِن وَلِي قَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ يَسِيرُ \* وَمَا أَنْتُ مِن وَلِي يَوْلُونُ لَوْلُ عَلَى اللّهُ مَن دُونِ اللهُ مِن وَلِي قَلْمَ لَهُ مُن يُسَاهُ وَلِقَا يُهِ فَوْلَا لِنَاكُ مَ يُولِعُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن دُونِ اللّهُ مِن وَلِي يَوْلُونُ مَن مُولِ وَلَوْلُ لِلْكُ مَنْ مُولِ اللّهُ مِن وَلِي يَلْ مَن مُولِي مِن وَلِي اللّهُ مَن مُولِقُونُ لِلْكُ مَن مُولِي اللّهُ مَن مُولِقُولُ اللّهُ مَن مُولِي اللّهُ مَن مُولِقُولُ اللّهُ مَن مُولِقُولُ اللّهُ مِن وَلِي اللّهُ مَا عَذَالِكُ اللّهُ مُنْ مُولِقُولُ اللّهُ مُن مُن مُولِقُولُ اللّهُ مُنْ مُولِقُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُولِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

يقول تعالى عبرا عن الحليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات العاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أتفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكورا ثم وجدواً وصاروا أناسا سامعين مبصرين فالذي بدأ هـذا قادر على إعادته فانه سهل عليه يسير لديه ، ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء : السموات وما فها من الحكواكب النيرة الثوابث والسيارات ، والأرضين وما فها من مهاد وجبال ، وأودية وبرارى وتفار ، وأشجار وأنهار ، وثمار وبحار ، كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المختار ، الذي يقول للشيء كن فيكون ولهذا قال ( أو لم يروا كيف يبدىء الله الحلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير )كقوله تعالى ( وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) ثم قال بمالى (قلسيروا في الأرض فانظروا تعالى ( سنرمهم آياتنــا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) وكقوله تعالى ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون ؟ \* أم خلقوا السموات والأرض بل لايوقنون ) وقوله تعالى ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ) أى هو الحاكم المتصرف الذى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحسكمه ، ولا يسئل عمايفعل وهم يسئلون فله الحلق والأمر مهما فعل فعدل لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن ﴿ إِنْ الله لو عذب أهل مماواته وأهل أرضمه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولهذا قال تعالى ( يعذب من يشاء ويرحم من يشساء وإليه تقلبون ) أى ترجُّعون يوم القيامة وقوله تعالى ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السهاء ) أى لا يعجزه أحد من أهل سمواته وأرضه بل هو القاهر فوق عباده فكل شيء خائف منه فقير إليه وهو الغيءما سواه ( ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير ، والله ين كفروا بآيات الله ولقائه ) أى جحدوها وكفروا بالماد (أولئك يتسوامن رحمتي ) أى لا نصيب لهم فها ( وأولئك لهم عذاب ألم ) أي موجع شديد في الدنيا والآخرة

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتَّتَكُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَمَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآ بَاتٍ لَّمَوْمٍ

يُوْمِنُونَ \* وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمُ مِّن دُونِ ٱللهِ أَوْ ثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْخِيَوَاقِ ٱلدَّنْيَا ثُمَّ ٱلْقِيلَةِ يَكْفُرُ بَمْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْمَنُ بَعْضُكُم بَمْضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَلْصِرِينَ ﴾

يقول تمالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل أنهم ماكان لهم جواب بعد مقالة إبراهم هذه المشتملة على الهدى والبيان ( إلا أن قالوا اقتلوه أوحرقوه ) وذلك لأنهم قامعلهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى إستعمال جاههم وقوة ملكهم ( فقالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحم ، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ) وذلك أنهم حشمدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولهما ثم أضرموا فها النار فار تفع لها لهب إلى عنان السهاء ، ولم توقد نارقط أعظم منها ثم عمدوا إلى إبر اهم فكنفوه وألقوه في كفة المنجنيق ثم قذفوه فانه بذل نفسه للرحمن ، وجسده للنيران ، وسخا بولده للقربان ، وجعل ماله للضفان ، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان . وقوله تمالي ( فأنجاء الله من النار ) أي سلمه منها بأن جعلها عليه بردا وسلاماً ( إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا آتَحَدْتُم مِن دُونَ اللَّهُ أُوثَاناً مُودة بَيْنَكُم فِي الحياة الدُّنيا ﴾ يقول لقومــه مقرعا لهم ومونخا على سوءصنيعهم في عبادتهم للا وثان إنما اتخذتم هــذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا وهـــذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له ، وأما على قراءة الرفع فمعناه إنما أنخاذكم هذا لتحصل لكم المودة فىالدنيا فقط (ثم يوم القيامة) ينعكس هذا الحال فتبتى هذه الصداقة والمودة بفضا وشــنآنا ثم (يكفر بعضكم ببعض) أى تتجاحدون ما كان بينكم ( ويلعن بعضكم بعضاً ) أى يلعن الأتباع التبوعين والمتبوعون الأتباع (كلُّ دخلت أمة لعنت أختها) وقال تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) وقال همهنا (ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار ) الآية أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار ومالكم من ناصر ينصركم ولامنقذ ينقذكم من عذاب ألله وهذا حال الكافرين ، وأما المؤمنون فبخلاف ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسهاعيل الأحمسي حدثنا أبوعاصم الثقفي ثنا الربيع بن إسهاعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة ابن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أمهاني أخت على بن أبي طالب قالت : قال لي النبي علي « أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيدواحد فمن يدري أين الطرفان ؟ ــقالت الله ورسولة أعلم ــ ثم ينادي مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرئبون ـ قال أبوعاصم يرفعون وءوسهمـ ثم ينادى يا أهل التوحيد ، ثم ينادى الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قدعفاعنكم \_ قال \_ فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا \_ يعني المظالم \_ ثم ينادى يا أهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب »

﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُو ٱلَّذِينُ ٱلْخَكِيمُ \* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَمْنُوبَ وَجَمَلْنَا فِي أَنْدُونَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَمَ إِنَّهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِينَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه آمن له لوط يقال إنه ابن أخى إبراهيم ، يقولون هو لوط بن هاران بن آذر بعني ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم الحليل لكن يقال كيف الحمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ماهي منه فقال أختى ، ثم جاء الها فقال لها أى قد قلت له إنك أختى فلا تكذبيني فانه ليس على وجمه الأرض مؤمن غيرى وغيرك فأنت أختى في الدين ، وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الاسلام غيرى وغيرك فان لوطا عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام شم أرسل في حياة الحليل إلى أهل سذوم وإقليمها وكان من أمرهم ما تقدم وماسياً ي

وقوله تعالى (وقال إنى مهاجر إلى ربي) يحتمل عود الضمير في قوله ( وقال ) على لوط لأنه هو أقرب الذكورين ومحتمل عوده إلى إبراهم . قاله ابن عباس والضحاك وهو المكنى عنه بقوله (فكمن لهلوط) أي من قومه ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء اظهار الدين والتمكن من ذلك ولهذا قال ( إنه هو العزيز الحكم) أىلهالعزة ولرسوله وللمؤمنين بهالحكم فيأقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . وقالُ قتادة: هاجرا جميعاً من كوئي وهي من سواد الكوفة إلى الشام . قال وذكر لنا أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إنها ستكون هجرة بعدهجرة ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم ويبتى فىالأرض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله عز وجل وتحشرهم النار مع القردة والحنازير تبيت معهم إذا بأنوا ، وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل ماسقط منهم » وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولًا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاس قال حسدتنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال : لماجاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخــبرت بمقام يقومه نوف البكالي فجته إذجاء رجل فانتبذ الناس وعليه خميصة فاذا هوعبد الله بن عمرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن الحــديث فقال عبد الله : سمعت رسول الله ﴿ إِنَّهُا عَلَيْكُ مِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ هَجْرَةً بُعِـد هجرةً فينحاز الناسُ إلى مهاجر إبراهم لايبتي في الأرض إلا شرار أهلها فتلفظهم أرضهم تقسدرهم نفس الرحمن، تحشرهم النار مع القردة والحنازير فتبيت معهم إذا بأنوا ، وتقيل معهم إذا قالوا ، وتأكل من تخلف منهم » قال وممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ سيخرج أناس من أمتى من قبـل المشرق يقرءون القرآن لايجاوز تراقمهم كلــا خرج منهم قرن قطع كاخراج منهم قرن قطع \_ حتى عدها زيادة على عشرين مرة \_ كلاخرج منهم قرن قطع حتى يُخرج الدجال في بقيتهم» ورواه الإمام أحمد عن أني داود وعبد الصمد كلاها عن هشام الدستوائي عن قتادة به ، وقد رواه أبو داود في سننه فقال في كتاب الجهاد ﴿ بَابِ ماجاء في سكني الشام ﴾ حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني (١) عن قتادة ,عنشهربن حوشب عن عبدالله بن عمر و قال سمعت رسول الله عليه يقول « ستكون هجرة بعد هجرة وينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم ، وتقسدُرهم نفس الرحمن ، وتحشرهم النار مع القردة والحنازير » وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا أبوجناب يحيىبن أبيحيَّة عن شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول : لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم ، ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن والدينار والدرم أحب إلى أحدنا من أخيه السلم ، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ لَأَنَ أَنْمَ اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مسذلة في أعناقه كاتنزع منهم حتى ترجعوا إلى ماكنتم عليه وتتوبوا إلى الله تعالى » وسمعت رسول الله صلى الله عليه وســــلم يقول « لتــكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهم حتى لايبقي في الأرض إلاشرار أهلها وتلفظهم أرضوهم ، وتقدرهم روح الرحمن ، وتحشرهمالنار مع القردة والحنازير تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث يبيتون وما سقط منهم فلها » ولقد سمعت رسول الله مِيَّاتِهِ يقول ﴿ يَحْرِج قوم من أمتى يسيئون الأعمال يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم \_ قال يزيد لاأعلمه إلا قال\_ يحقر أحسدكم علمه مع علمهم يقتلون أهل الإسسلام فاذا خرجوا فاقتلوهم ، ثم إذا خرجوا فاقتسلوهم ثم إذا سرجوا فاقتلوهم فطوئي لمن قتلهم وطوبي لمن قتلوه ، كلُّ طلع منهم قرن قطعه الله » فردد ذلك رسول الله صــــــلي الله عليه وسلم عشرين مرة أو أكثر وأنا أسم وقال الحافظ أبو بكر البهتي حدثنا أبوالحسن بن الفضل أخسرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبوالنضر إسحق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا حـــدثنا يحي بن حمزة حدثنا الأوزاعي عن نافع ، وقال أبو النضر عمن حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مَالِيَّةٍ قال ﴿ سَهَاجِر أَهُلَالُوسُ هَجَرَةُ بَعَدُ هَجِرةً إِلَى مَهَاجِرَ إِبْرَاهِمَ حَتَى لَا يَبْقَى إِلَا شَرَارَ أَهُلُهَا تَلْفُظُهُمُ الْأُرْضُونَ وتقذرهم روح الرحمن ؟ وتحشرهم النار معالقردة والحنازير تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا لهاماسقط منهم » غريب من حديث نافع والظاهر أن الأوزاعي قدرواه عن شيخ» من الضعفاء والله أعلم . وروايته من حديث (١) بياض بأصله ، ولمله سقط من السند رحل من الرواة صرره ..

عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . وقوله تعالى ( ووهبناله إسحاق ويعقوب)كقوله(فلمااعتزلهمومايعبدون من دون الله ، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ) أى أنه لمـــا فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صائح نبي في حياة جده وكذلك قال تعالى ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ) أى زيادة كما قال تعالى ( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) أى يولد لهذا الولدولد في حياتكما تقربه أعينكما وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنه النبوية قال الله نعالي ( أم كنتم شهداء وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تمبدون من بعدى ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ) الآية وفي الصحيحين « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم علم مالصلاة والسلام » فاما ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب ) قال هما ولدا إبراهم فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد فان هذا الأمر لا يكاد يخني على من هودون ابن عباس . وموئد تعالى (وجعلنا فيذريته النبوة والكتاب) هذه خلعة سنية عظيمة مع آنخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما أن جعل في ذريته النبوة والكتاب فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهم حتى كان آخرهم عيسى بن مرم فقام في ملئهم مشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق ، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة . الذي اصطفاء الله من صمم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهم علمهما السلام ،ولم يوجد ني من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام . وقوله ( وآنيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرةلمن الصالحين) أى جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب ، والمورد العزب ، والزوجة الحسنة الصالحة ، والثناء الجميل ، والله كر الحسن وكل أحد يحبه ويتولاء كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادةوغيرهم مع القيام بطاعة الله منجميع الوجوءكما قال تعالى ( وإبراهيم اللَّـى وفي ) أى قام بجميع ما أمربه وكمل طاعة ربه ولهذا قال تعالى ( وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخر الن الصالحين ) وكما قال تعالى ( إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين \_ إلى قوله \_ وإنه في الآخرة لمن الصالحين )

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ \* أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ \* أَيْنَكُمْ لَتُعْرَفُ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱثْنَيْنَا بِعَذَابِ ٱللهِ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلنَّهُ عَلَى الْقَوْمِ النَّفُسِدِينَ ﴾ إن كُنتَ مِن ٱلصَّرْ فِي عَلَى الْقَوْمِ النَّفْسِدِينَ ﴾

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وماكانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الله كران من العالمين ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم وكابوا مع هسذا يكفرون بالله ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون السبيل أى يقفون في ظريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم ( وتأتون في ناديم المنكر ) أى يفعلون مالا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملا قاله مجاهد ، ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون قائله عائشة رضى الله عنها والقاسم ، ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك وكل ذلك كان يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك ، وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة أخبرني حاتم بن أي صغيرة حدثنا سماك يصدر عنم وكانوا شرا من ذلك ، وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة أخبرني حاتم بن أي صغيرة حدثنا سماك ابن حرب عن أي صالح مولى أم هانيء عن أم هابيء قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( وتأتون في ناديكم المنكر ) قال لا يحدفون أهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه » ورواه الترمذي وابن أبي حام من حديث أي أسامة حماد بن رسامة عن أبي يونس القشيري عن حاتم بن أبي الترمذي وابن أبي حام من حديث أبي أسامة حماد بن رسامة عن أبي يونس القشيري عن حاتم بن أبي

صغيرة مه . ثم قال الترمذى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبى صغيرة عن مماك ، وقال ابن أبى حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن كثير عن عمروبن قيس عن الحسم عن بحاهد (وتأتون فى ناديكم المنكر) قال الصفير ولعب الحمام والجلاهق والسؤال فى المجلس وحل أزرار القباء ، وقوله تعالى ( فما كان جواب قومه إلا أن قال اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) وهذا من كفرهم وإستهزائهم وعنادهم ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال ( رب انصرى على القوم المفسدين )

لما استنصر لوط عليه السلام بالله عز وجل عليهم بعث الله لنصرته ملائكة فحروا على إبراهيم عليه السلام فى هيئة أضاف فجاءهم عا ينبغى للضيف فلما رأى إبراهيم أنه لا همتلم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود وله صالح من امرأته سارة وكانت حاضرة فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه فى سورة هود والحجر فلما جاءت إبراهيم بالبشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخمة يدافع لعلهم ينظرون لعلى الله أن يهديهم ، ولما قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية (قال إن فها لوطا ، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيه وأهله إلاامرأنه كانت من الغابرين ) أى من الهالكين لأنها كانت بما شهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم ثم ساروا من عنده فدخلوا على من قومه وإن لم يشفهم ختى عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم فى الساعة الراهنة ( قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك من قومه وإن لم يشفهم ختى عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم فى الساعة الراهنة ( قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين \* إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من الساء بما كانوا يفسقون ) وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان الساء ثم قلبها عليهم ، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منشود مسومة عند ربك وما هى من الظالمين بيعيد ، وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة وجعلهم عبرة إلى يوم التناد ، وهم من أشدالناس عذا با يوم المعاد . ولهذا قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة) أى واضحة (لقوم عبرة إلى يوم التناد ، وهم من أشدالناس عذا با يوم المعاد . ولهذا قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة) أى واضحة (لقوم عبرة الى يه قال نقالى ( ولقد تركنا منها آية بينة) أى واضحة (لقوم عبرة الله يا قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة) أى واضحة ( تقول الله يه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون )

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُمَيْبًا فَقَالَ يَقُومُ أَعْبُدُوا أَلَلْهَ وَأَرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا نَمْنُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ مُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَمْسَبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثْمِينَ ﴾

غبر تعالى عن عبده ورسوله شعب عليه السلام أنه أندر قومه أهل مدين فأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له وأن يخافوا بأس الله و نقمته وسطوته يوم القيامة فقال (يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر) قال ابن جرير قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخر وهذا كقوله تعالى (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) وقوله (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وهو السعى فيها والبغى على أهلها وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطمون الطريق على الناس هذا مع كفرهم بالله ورسوله فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم وصيحة أخرجت القاوب من حناجرها وعذاب يوم

الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها إنه كان عذاب يوم عظم ، وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء ، وقوله ( فأصبحوا في دارهم جائمين ) قال قتادة ميتين ، وقال غيره قد ألتي بعضهم على بعض

﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَقَدَ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ مُسَكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ \* وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَّنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى ٰ بِالْبَيِّنَتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مَسْتَبْعِينَ \* وَكُلًا أَخَذُنَا بِذَنبِهِ فِينْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ مَلْفَرُضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَخْدَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ اللَّهُ مِنْ أَغْرَفْنَ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِيهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

يخبر تعمالي عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسلكيف أبادهم وتنوع في عذابهم وأخذهم بالانتقام منهمفعاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد البمين ، ونمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريبا من وادى القرى . وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر علهاكثيرا ، وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتبيح الكنوز الثقيلة ، وفرعون ملك مصر في زمان موسىووزيره هامان القبطيان الكافران بالله تعالى وبرسوله مُ اللَّهِ ( فَكُلا أَخَذَنَا بَدْنَبُه ) أَى كَانَتَ عَقُوبَتُه بِمَـا يَنَاسَبُه ( فَمَنْهُم مَنْ أُرسَلْنَا عَلَيْـهُ حَاصَبًا ) وهم عاد وذلك أنهم قالوا من أشـــد منا قوة فجاءتهم ريح صرصر باردة شـــديدة البرد عاتية شـــديدة الهبوب جداً تحمل علمهم حصباء الأرض فتلقبها عُلم وتقتلعهم مِن الأرض فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان الساء ثم تنكسه على أم رأبسه فتشدخه فيبقي بدناً بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر ( ومنهم من أخذته الصيحة ) وهم تمود قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التيانفلقت عنها الصخرة مثل ما ســألوا سواء بسواء ومع هذا ما آمنوا بل استعروا على طغيانهم وكفرهم وتهددوا نبي الله صبالحا ومن آمن معه وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات (ومنهم من خسفنا به الأرض) وهو قارون الذي طغي وبغي وعتا وعصى الرب الأعلى ومشى في الأرض مرحاً وفرح ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من عيره واختال في مشيته فخسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ( ومنهممنأغرقنا)وهوفرعونووزيرههامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوافي صبيحة واحدة فلم ينج منهم مخبر ( وماكان الله ليظلمهم ) أى فيما فعل بهم ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمونَ ) أى إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقًا بما كسبت أيديهم وهــذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية وهو من باب اللف والنشر وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال ( فكلا أخدنا بذنبه) أي من هؤلاء المذكورين وإنما نبت على هذا لأنه قدروي ابنجريج قال : قال ابن عباس في قوله ( فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ) قال قوم لوط ( ومنهم من أغرقنا ) قال قوم نوح وهذا منقطع عن ابن عباس فان ابن جريم لم يدركه . ثم قد ذكر الله في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان ،وقوملوط بانزال الرجز من الساء وأطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق ، وقال قتادة ( فمنهم من أرسلناعليه حاصبا ) قال قوم لوط (ومنهم من أخذته الصيحة) قوم شعيب وهذا بعيد أيضًا لما تقدم والله أعلم

(مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللهِ أَوْ لِيَاءَ كَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْمَنكَبُوتِ النَّالَ اللهِ أَوْ لِيَاءَ كَثَلَ الْعَنكَبُوتِ النَّالَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ \* وَتِلْكَ الْعَنكَبُوتِ لَوْ مَن مَنْ \* وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ \* وَتِلْكَ الْعَنكَبُونَ \* إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ اللهُ التَّلْمُونَ ﴾ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهُم لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلْمُونَ ﴾

هذامثل ضربه الله تعالى المشركين في اتخاذهم آلمة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك

كبيت المنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدى هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فانه لا يجدى عنه شيئا فلو علموا هذا الحال لما اتخذوامن دون الله أولياء وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع فانه متمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها لقوتها وثباتها ، ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به إنه تعالى , يعلم ماهم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأنداد وسيجزيهم وصفهم إنه حكم علم ، ثم قال تعالى ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالمون ) أى وما يفهمها ويتدبرها إلاالراسخون في العلم المتضلعون منه . قال الإمام أحمد حدثنا إسحق بن عيسى حدثنى ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمروبن العاص رضى الله عنه قال : عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل ، وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضى الله عنه حيث يقول الله تعمالى ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا على نالحسين ثناأ حمد بن عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا ابن سنان عن عمرو بن مرة قال : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأنى صمعت الله تعالى يقول ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )

﴿ خَلَقَ اللهُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحُقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَلْمُوْمِنِينَ \* ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِيَتَابِ
وَأَقِمِ ٱلضَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذَكُرُ ٱللهِ أَكْبَرُ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ .

يقول تعالى عبرا عن قدرته العظيمة أنه خلق السموات والأرض بالحق يعنى لا على وجه العبث واللعب ( لتجزى كل نفس بما تسعى) (ليجزى الذين أساءوا بما عماوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) وقوله تعمالى ( إن فى ذلك لآية للمؤمنين) أى لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية ، ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) يعنى أن الصلاة تشتمل على شيئين على ترك الفواحش والمنكرات أى مواظبتها تحمل على ترك ذلك ( وقد جاء فى الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعا « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا »

## ﴿ ذَكُرُ الآثارِ الواردة في ذلك ﴾

قال ابن أبى حاتم حدثنا عمد بن هارون الخرمى الفلاس حدثنا عبد الرحمث بن نافع أبو زياد حدثنا عمر ابن أبى عثمان حدثنا الحسن عن عمران بن حصين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) قال « من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلاصلاقله» وحدثنا على بن الحسين حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا » ورواه الطبراني من حديث أبى معاوية . وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن السيب عمن ذكره عن ابن عباس في قوله ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) قال فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنبكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا . فهذاموقوف قال ابن جرير وحدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا على بن هاشم بن البريد عن جويرعن الضحاك عن ابن مسعود عن النبي عملية أنه قال « لا صلاة لمن لم يطعالصلاة » وطاعة الصلاة أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر . قال : قال سفيان ( قالوا باشعب أصلاتك تأمرك ) قال: ققال سفيان إي والله تأمره و تنهاه

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالدعن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: قال رسول الله عن الله عن عبد الله عن عبد الله و خالد مرة عن عبد الله « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر » والموقوف أصح كا رواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن فلانا يطيل الصلاة قال إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها . وقال ابن جرير حدثنا على حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً » والأصبح في هذا كله الوقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم والله أعلم . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف ابن موسى أنبأنا جرير \_ يعنى ابن عبد الحيد عن الأعمش عن أبي صالح قال أراه عن جابرشك الأعمش قال : قال رجل للني صلى الله عليمه وسلم إن فلانا يصلى بالليل فإذاأصبح سرق قال « سينهاه ما تقول» وحدثنا محمد بن موسى الجرشي أخبرنا زياد بن عبدالله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يشك ثم قال : وهذا الحديث قد رواه عن الأعمش غير واحد وآختلفوا في إسناده فرواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو غيره وقال قيس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جرير وزياد عن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر ، وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع أخبرنا الأعمش قال أرى أبا صالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق فقال « إنه سينهاه ما تقول » . وتشتمل الصلاة أيضًا على ذكر الله تعمالي وهو المطلوب الأكبر ولهذا قال تعالى ( ولذكر الله أكبر ) أي أعظم من الأول ( والله يعلم ما تصنعون ) أي يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم. وقال أبوالعالية في قوله تعالى ( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر) قال إن الصلاة فها ثلاث خصال فكل صلاة لا يكون فها شيء من هذه الحلال فليست بصلاة: الإخلاص والحشية وذكر الله فالاخلاض يأمره بالمعروف والخشية تنهاه عن المنكر وذكر الله القرآن يأمره وينهاه ، وقال ابن عون الأنصاري إذا كنت في صلاة فأنت في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر والذي أنَّت فيه من ذكر الله أكبر وقال حماد بن أى سلمان ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) يعني مادمت فها ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( ولذكر الله أكبر) يقولولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه وكذا روى غير واحدعن ابن عباس وبه قال مجاهدوغيره، وقال ابن أبي حاتم حدثناً أبو سعيد الأشج حدثناً أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن رجل عن ابن عباس ( ولذكر الله أكر ) قال ذكر الله عند طعامك وعند منامك ، قلت فان صاحبا لى في المنزل يقول غير الذي تقول ، قال وأي شيء يقول ؟ قلت قال يقول الله تعالى ( فاذكروني أذكركم ) فلذكرالله إياناأكبر من ذكرنا إياه قال : صدق قال وحدثناأ بي حدثنا النفيلي حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قي قوله تعالى (ولل كر الله أكبر) قال لها وجهان قال ذكر الله عند ما حرمه قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهم أخبرناهشمأخبرناعطاء بن السائب عن عبد الله بن وبيعة قال: قال لى ابن عباس هل تدرى ماقوله تعالى ( ولذكر الله أكبر ) ؟ قال : قلت نعم، قال: فما هو ؟ قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءةالقرآن ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولا عجيبا وماهو كذلك ولكنه إنما يقول ذكر آلله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكر تموه أكبر من ذكركم إياه ، وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وروى أيضاً عن ابن مسعود وأبي الدرادء وسلمان الفارسي وغيرهم واختاره ابن جرير

﴿ وَلَا تُتَجْدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي آحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنًا بِالَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُ مُا وَالَّهُ كُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف ولم يبق معهم مجادلة وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف وقال آخرون بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه كا قال تعالى ( ادع إلى سبيلر بك بالحكمة والموعظة الحسنة) الآية وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى )وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيد . وقوله تعالى ( إلاالذين ظلموا منهم ) أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا فحينتذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد

ويُقاتلون بما يمنعهم ويردعهم قال الله عز وجل ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد \_ إلى قوله \_ إن الله قوى عزيز ) قال جابر : أمرنا من خالف كتاب الله أن نضر به بالسيف، قال مجاهد ( إلا الذين ظاموا منهم ) يعني أهل الحرب ومن امتنع منهم من أداء الجزية . وقوله تعالى ( وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ) يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدَّقه ولا كذبه فهذا لا تقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلا ولكن نؤمن به إيمانا عجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولاً . قال البخاري رحمه الله حدثنــا محمد بن بشار حدثنــا عثمان بن عمر أخبرنا على بن المبارك عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رســول الله ﷺ ﴿ لا تصــدقوا أهل الـكتاب ولا تكذبوهم وفولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليج وإلهنا وإلهسكم واحــد ونحن له مسلمون » وهذا الحديث تفرد به البخاري.وقال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن عمرو أخبرنا يونس عن الزهرى أخبرنى ابن أبي تملة أن أبا نملة الأنصارى أخبره أنه بينها هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يًا محمد هل تشكلم هذه الجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله أعلم » قال اليهودى أنا أشهد أنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فان كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوقم » ﴿قلت﴾ وأبو نملة هذا هو عمارة وقيل عمار وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالب كذب وبهتان لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة كثير منه لوكان صحيحاً . قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاصم أخرنا سفيان عن سلمان ابن عامر عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله " هو ابن مسعود - قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا ، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل فانه ليس أحد من أهل الكتاب إلاوفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال ، وقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهم بنسعدأخرناابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرءونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به تمنا قليلا ؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم ، وقال البخاري وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد ابن عبد الرحمن أنه سم معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الدين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب (قلت) معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن وفها أشياء موضوعة ومكذوبة لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله عز وجل ومن منحه الله تعالى علما بذلك كل محسبه ولله الحد والمنة

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنَوْلُنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ فَالَّذِينَ ءَا تَلْيَنَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِن هَوْلَا مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَٰبِ وَلَا تَخُطُّهُ مِيمِينِكَ إِذًا لَّا رَبَابَ وَمَا كَنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَٰبِ وَلَا تَخُطُّهُ مِيمِينِكَ إِذًا لَّا رُبَابَ وَمَا يَعْدَدُ مِنَا يَنْهَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴾ الْمُبْطِلُونَ \* بَلْ هُوَ ءَايَٰتُ بَيِّنَتُ فِي مُندُ وِرِ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْمِنْمَ وَمَا يَخْدَدُ مِنَا يَنْهَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴾

قال ابن جرير يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب، وهــذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد؟ وقوله تعالى ( فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) أى الذين أخذوه

فتاوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء كعبد الله بن سسلام وسلمان الفارسي وأشباههما ، وقوله تعالى ( ومن هؤلاء من يؤمن به ) يعنى العرب من قريش وغيرهم ( وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ) أىما يكذب بها ويجحدحقها إلامن يستر الحق بالباطل ، ويغطى ضوء الشمس بالوصائل وههات ، ثم قال تعالى ( وماكنت تتلو من قبــله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) أى قد لبثت في قومك يامحمد من قبــلّ أن تأتيّ بهذا القرآن عمرا لاتقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة بلكل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لاتقرأ ولا تكتب وهكذا صفته في الكتب المتقدمة كاقال تعالى( الذين يتبعون الرسول النبي الأمى الذي يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النكر ) الآية وهكذا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخطُ سطرًا ولا حرفًا بيده بل كان له كتاب يكتبون بين يده الوحى والرسائل إلى الأقالــم . ومن زعم من متأخرى الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السملام كتب يوم الحديبية : هذا ما قاضي عليه عجد ابن عبد الله . فانمــــا حمله على ذلك رواية في صحيح البخارى : ثم أخذ فيكتب . وهذه محمولة على الرواية الأخرى : ثم أمر فكتب . ولهذا اشتد النكير من فقهاء الشرق والمغرب على من قال بقول الباجي وتبرءوا منه وأنشدوافيذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم : وأنما أراد الرجــل ــ أعنى الباجي ــ فيما يظهر عنــه أنه كـتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة كما قال صلى الله عليه وسلم إخباراً عن الدجال « مكتوب بين عينيــه كافر » وفى رواية «ك ف ر ، يقرؤها كل مؤمن » وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له ، قال الله تعالى ( وما كنت تتلو ) أى تقرأ ( من قبله من كتاب ) لتأكيد النغي ولا تخطه ييمينك تأكيد أيضا وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى ( ولاطائر يطير بجناحيه ) . وقوله تعالى ( إذا لارتابالبطاون) أى لوكنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنهمقالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا) قال الله تعالى (قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض) الآية وقال ههنا (بلُ هو آيات بينات في صدور الذين أوتو العلم) أى هــذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخــبرا يحفظه العلماء يسر. الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيراً كما قال تعالى ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن نبي إلا وقد أعطى ما آمن علىمثلهالبشر ، وإنما كانالذي أوتيته وحيًّا أوحاءالله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا» وفى حديث عياض بن حماد فىصحيح مسلم يقول الله تعالى ﴿ إنَّى مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لايغُسله الماء تقرؤه نائما ويقظاناً ﴾ أى لوغسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل لأنه قدجاء في الحديث الآخر « لوكان القرآن في إهاب ما أحرقته النار » ولأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنة مهيمن على القاوب معجز لفظا ومعتى ولهذا جاء فىالكتب المتقدمة فىصفة هنمالأمة أناجيلهم فىصدورهم ، واختار ابنجرير أنْ المعنى فىقوله تعالى ( بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتواالعلم) بل العلم بأنكما كنت تتلومن قبل هذا الكتاب كتاباً ولانخطه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب ، ونقله عن قتادة وابن جريج وحكى الأول عن الحسن البصرى فقط قلت وهو الذي رواه العوفي عن ابن عباس وقاله الضحاك وهوالأظهر والله أعلم ، وقوله تعالى ( وما يجحد بآياتنا إلاالظالمون) أىما يكذب بهاويبخس حقها ويردها إلاالظالمون أىالمعتدون المسكابرون الذين يعلمون الحقويميدون عنه كماقال تعالى ( إن الذينحقت علمهم كلة ربك لايؤمنون ولوجاءتهم كلآية حتى يروا العذاب الألم )

﴿ وَقَالُوا لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَا يَاتُ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآ يَتُ عِنْدَ ٱللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مَّبِينٌ \* أُولَمْ بَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِيَّاتُ يُعْلَمُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَرَّحْمَةً وَذِكْرًى لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ \* قُلْ كَفَى ْ بِاللهِ بَيْنِي

وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَـٰطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ ﴾ الْخَلْسِرُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمدا رسول الله كما أنى صالح بناقته قال الله تعالى (قل) يامحمد ( إنما الآيات عند الله ) أي إنما أمرذلك إلى الله فأنه لو علم أنكم تهتدون لأجا بكم إلى سؤالكم لأن هذا سهل عليه يسسير لديه ، ولكنه يعلم منكم أنكم إنما قصدتم التعنت والامتحان فلا مجيبكم إلى ذلك كما قال تعالى ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون \* وآاتينا عمود الناقة مبصرة فظاموا بها ) وقوله (وإنما أنا نذير مبين) أى إنما بعثت نذيراً لكم بين النذارة فعلى أن أبلغكم رسالة الله تعالى و ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرعداً ) وقال أمالي ( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ) ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صــدق محمد مُثَلِّقٍ فها جاءهم ، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي هو أعظم منكل معجزة اذعجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بلعن معارضة عشر سور من مثله بلعن معارضة سورة منه فقال تعالى (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علمهم) أى أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليكالكتاب العظم الذى فيهخبر ماقبلهم ونبأ مابعدهم وحكم مابينهم وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب ولمتخالط أحدا من أهل الكتاب فجئتهم بأخبار مافى الصحف الأولى ببيان الصواب بما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي كما قال تعالى (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل) وقال تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ) وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ مامن الْأَنبياء من نبي إلاقد أعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيًّا أوحاءالله إلى فَأَرْجُو أَنْ أَكُونُ أَ كَثرُهُم تابعاً يوم القيامة» أخرجاه من حديث الليث. وقدقال الله تغالى ( إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) أي إن في هـــذا القرآن لرحمة أى بياناً للحق وإزاحة للباطل وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقوم يؤمنون ثم قال تعالى ( قل كنفي بالله بيني وبينكم شهيدا ) أى هوأعلم بما تفيضُون فيه من التكذيب ويعلم ما أقول لسم من اخباري عنمه بأنه أرسلني فلوكنت كاذبا عليه لانتقم مني كما قال تعالى ﴿ وَلُوتِمُولُ عَلَيْنَا بِعِضَ الأقاويل لأخسذنا منه بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات (يعلم مافى السموات والأرض) أى لاتخنى عليه خافية ( والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الحاسرون ) أى يوم القيامة سيجزيهم على مافعاوا ويقابلهم على ماصنعوا فى تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل كذبوا برسسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل فسيجزيهم على ذلك إنه حكم علم

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلَ مُسَمَّى لِّجَآءَمُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَهُم بَعْنَة وَمُمْ لَا يَشْمُرُونَ \* يَشْتُعُمُ ٱلْمَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ يَشْمُهُمُ ٱلْمَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَعْمَ لَا يَشْمُرُونَ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَعْمَ لَا يَشْمُرُونَ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَعْمَ لَا يَشْمُرُونَ فَوْقُوا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن جهل الشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يمل عليهم كما قال تعالى ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعسنداب أليم ) وقال ههنا ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجسل مسمى لجاءهم العذاب ) أى لولا ماحتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة

لجاءهم العذاب قريبا سريها كما استعجاوه ثم قال ( وليأتينهم بغتة ) أى فجأة ( وهم لا يشعرون ، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) أى يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالة. قال شعبة عن سماك عن عمل المحافرين ) قال البحر وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجاله حدثنا أبى عن مجاهد عن الشعبي أنه مهم ابن عباس يقول (وإن جهنم لحيطة بالكافرين) وجهنم هو هذا البحر الأخضر عند الله بن أمية حدثني عجد بن حي أخبرنى صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي يرافح قال هو البحر هو جهنم » عبد الله بن أمية حدثني محد بن حي أخبرنى صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي يرافح قال هو البحر هو جهنم » قالوا ليعلى فقال: ألا ترون أن الله تعالى يقول ( ناراً أحاط بهم سرادقها ) قال لا والدى نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله ولا يصيبنى منها قطرة حتى أعرض على الله تعالى هدا تفسير غريب وحديث غريب جداً والله أعلم ثم قال عز وجل ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) كقوله تعالى ( لهم من جهنم مهاد والله أعلم ثم قال عز وجل ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) كقوله تعالى ( لهم من جهنم مهاد حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ) الآية فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم وهذا أبلغ في العذاب الحسى وقوله تعالى ( و يقول ذوقوا ما كنتم تعماون ) تهديد و تقريع و وييخ وهذا عذاب معنوى على النفوس كقوله تعالى ( يوم يدعون إلى نارجهنم و يوم يسبحون في النار التي كنتم بها تكذبون \* أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون \* اصاوها فاصروا أو لا اصروا سواء دياً به غذه النار التي كنتم بها تكذبون \* أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون \* اصاوها فاصروا أو لا اصروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعماون )

﴿ يَدِيبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةُ ۖ فَإِيَّلِيّ فَاعْبُدُونِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا ثَقِةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيُلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوَ أَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ اللَّهُ لِينَ عَبُوا الصَّلِحَةِ لَنَهُ يَرَوْقُهَا اللهُ يَرَوْقُهَا وَإِيّا كُمْ وَهُو الْعَلَمِينَ ﴿ ٱللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِم بِنَوَ كُلُونَ ﴿ وَكَأَيِّنِ مِّن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرَوْقُهَا وَإِيّا كُمْ وَهُو السَّمِيعِ اللَّهُ لِينَ صَارَوا وَعَلَى رَبِّهِم بِنَوَ كُلُونَ ﴿ وَكَأَيِّنِ مِّن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرَوْقُهَا وَإِيّا كُمْ وَهُو السَّمِيعِ الْعَلَمِ مُنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ لِينَ فَعَلَمُ لَا تَحْمِلُ وَنَهُمَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَا اللَّهُ مِنْ وَهُوا السَّمِيعِ مُ اللَّذِينَ صَارَدُوا وَعَلَى رَبِّهِم بِينَو كُلُونَ ﴿ وَكُلَّ أَينًا مُنْ وَاللَّهِ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه طيإقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمر هم ولهذا قال تعالى (يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون) قال الامام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثنى جبر بن عمر والقرشى حدثنى أبو سعد الأنصارى عن أبى بحر مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال : قال رسول الله يمالي (البلاد بلاد الله والعباد عباد لله فوجدوا خير النزلين هناك أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى فاواهم وأيدهم الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك فوجدوا خير النزلين هناك أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى فاواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عله وسلم والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة ثم قال تعملي (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) أي أيها كنتم يدركم الوت فكونوا في يثرب المطهرة ثم قال تعملي (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) أي أيها كنتم يدركم الوت فكونوا في المناعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم فان الموت لا بد منه ولا محيد عنه ثم إلى الله الرجع والمآب فين كان مطيعا له جزاه أفضل الجزاء ووافاه أثم الثواب ولهذا قال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم من الجنة غرفا بحرى من تعتها الأنهار) أي لنسكنتهم منازل عالية في الجنة تجرى من عنها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخر وعسل ولين يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا (خاله بن فيها) أي ماكنين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا (نعم أجر العاملين) نعمت هذه الغرف أجراً على أعال المؤمنين (الله ين صبروا) أي على دينهم وهاجروا إلى الله ونابذوالأعداء العاملين) نعمت هذه الغرف أجراً على أعال المؤمنين (الله بن صبروا) أي على دينهم وهاجروا إلى الله ونابذوالأعداء العاملين ) نعمت هذه الغرف أجراً على أعال المؤمنين (الله بن صبروا) أي على دينهم وهاجروا إلى الله ونابذوالأعداء

وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي أخبرنا صفوان المؤذن أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام الأسود حدثني أبو معاوية الأشعرى أن أباً مالك الأشعرى حدثه أن رسول الله علي عدثه أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدهما الله تعمالي لمن أطعم الطعام وأطاب السكلام ، وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل والناس نيام ( وعلى ربهم يتوكلون ) في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم . ثم أخبرهم تعــ آلي أن الرزق لا يختص ببقعة بل رزقه تعالىعام لحلقه حيث كانوا وأين كانوا بلكانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب فانهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصارولهذا قال تعالى ( وكأين من دابة لا تحمل رزقها ) أى لاتطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئا لغد ( الله يرزقها وإياكم ) أى الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره علمها فيبعث إلى كل محلوق من الرزق ما يصلحه حتى الدر في قرار الأرض ، والطير في الهواء والحيتان في الماء . قال تعالى ( ومامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودها كل في كتاب مبين ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا عجد ابن عبد الرحمن الهروى حدثنا يزيديعني ابن هارون حدثنا الجراح بن منهال الجزري ــ هو أبو العطوف ــ عن الزهرى عن رجل عن ابن عمر قال : خرجت مع رسول الله مِمْ اللهِ عن دخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لى « يا ابن عمر مالك لا تأكل ؟ » قال قلت لاأشتهيه يا رسول الله قال « لكني أشتهيه وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده ولو شئت لدعوت ربى فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر ، فكيف بكيا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين ؟ ﴾ قال فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت ( وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ) فقال رسول الله عليه ﴿ إِنْ اللهُ عز وجل لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فان الحياة بيد الله ، ألا وإنى لا أكنز دينارا ولا درما ولا أخبأ رزةا لغد ﴾ هذا حديث غريب وأبو العطوف الجزرى ضعيف وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه فيقيض الله تعالى طيراً صغاراً كالبرغش فيغشاه فيتقوت به تلك الأيام حق يسود ريشه والأبوان يتفقدانه كل وقت فحكاحا رِأُوه أبيض الريش نفرا عنه فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والزق ولهذا قال الشاعر

يا رازق النعاب في عشه ، وجابر العظم الكسير الميض

وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي على «سافروا تسحوا وترزقوا» قال البهتي أخبرنا إملاء أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا محمد بن غلب حدثني محمد بن سنان أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن يزداد شيخ من أهل المدينة حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله عمد بن المسافروا تصحوا وتغنموا » قال ورويناه عن ابن عباس ، وقال الإمام أحمد حدثنا قبيصة أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه هم سافروا ترجموا، وصوموا تسحوا واغزوا تغنموا » وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا وعن معاذ بن جبل موقوفا ، وفي لفظ وسافروامع ذوى الجد والميسرة » قال ورويناه عن ابن عباس وقوله (وهو السميع العلم) أى السميع لأقوال عباده العلم عركاتهم وسكناتهم

﴿ وَ آئِنِ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ فَأَنَّى يُوْ فَكُونَ ﴿ ٱللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهِ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدْرُ لَهُ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَىٰ ﴿ عَلَيْمٌ ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مِّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مَا السَّمَاءُ مَا أَلَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو لأن المسركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار ، وأنه الحالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم ، واختلافها واختلاف أرزاقهم . فتفاوت بينهم فمنهم الغنى والفقير وهو العلم عا يصلح كلامنهم ومن يستحق الغنى بمن يستحق الفقر ، فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها ، فاذاكان الأمركذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكماأنه الواحد في عبادته وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية . وقدكان الشركون يعترفون بذلك كاكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك

﴿ وَمَا كَلْذِهِ الْخُيْوَا أَلَدُ نَيَا إِلَّا لَهُ وْ وَلَمِبْ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى ٱلْخَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَمْلَمُونَ \* فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا أَلَلْهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَنَّا نَجَّهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ \* لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَا تَبْبَنَهُمْ وَ الْفُلْكِ دَعَوا أَلَلْهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَنَّا نَجَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ \* لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَا تَبْبَنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّمُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وليتَمَتَّمُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

يقول تعالى عبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها ، وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهوولعب (وإن الدار الآخرة لمى الحيوان) أى الحياة الدائمة الحق الذى لا زوال له ولا انقضاء بل هي مستمرة أبد الآباد ، وقوله تعالى (لوكانو إيعلمون) أى لآثروا ما يبقى على ما يفي ثم أخبر تعالى عن الشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له فهلا يكون هذا منهم دائما (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) كقوله تعالى (وإذا مسم الضرفي البحر ضلمان تدعون الا إياه فلما نجاكم إلى البر إذا هم يشركون) وقد ذكر محد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله علي المجاه إلى البر إذا هم يشركون) وقد ذكر محد بن الجبشة اضطربت بهم السفينة فقال أهلها يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فانه لا ينجى في البحر لينهب إلى الجبشة لا ينجى في البحر غيره فانه لا ينجى في البر أيضاً غيره اللهم الك على عهد لأن خرجت لأذهبن فلا ضعن يدى في يد حسد فلا جدنه رءوفا رحيا فكان كذلك وقوله تعالى (ليكفروا بما آنيناهم وليتمتوا) هذه اللام يسمها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة لأنهم لا يقصدون ذلك ولا شك أنها كذلك بالنسبة إلى تقدير الله علمه ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل ، وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله (ليكون لهم عدواً وحزنا)

﴿ أُولَمْ ۚ يَرَوْا أَنَّا جَهَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَ يُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِن ۚ حَوْ لِهِمْ أَفَيِ الْبَلْطِلِ يُؤْمِنُونَ وَمِنِعْمَةِ ٱللهِ يَسَكُفُرُونَ \* وَأَلَّذِينَ \* وَٱلَّذِينَ \* وَٱلَّذِينَ \* وَٱلَّذِينَ \* وَٱلَّذِينَ \* وَٱلَّذِينَ \* وَٱلَّذِينَ اللهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا أَوْ كَذَب إِلَّا لَهُ مَا اللّهُ مَنْ فِي جَهَمٌ مَنُومى اللّهَ كَمْ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَإِنَّ اللّهُ لَمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهَ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

يقول تمالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه الذى جعله الناس سواء العاكف فيه والباد ومن دخله كان آمنا فهم في أمن عظم والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضاكما قال تعالى (لإيلاف قريش) إلى آخر السورة . وقوله تعالى (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون) أى أفكان شكر هم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأندادو (بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار) فكفروا بنبي الله وعبده رسوله فكان اللائق بهم إخلاص العبادة أله وأن لا يشركوا به وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره فكانوه فأخرجوه من بين ظهرهم ولهذا سلبهم الله تعالى ما كان أنهم به عليهم وقتل من قتل منهم ببدر نم

صارت الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين ففتح الله على رسوله مكة وأرغم آنافهم وأذل رقابهم ، ثم قال تعالى ( ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ) أى لا أحد أشد عقوبة بمن كذب على الله أو كذب بالحق لما جاءه فالأول ولم يوح إليه شيء . ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ، وهكذا لا أحد أشد عقوبة بمن كذب بالحق لما جاءه فالأول مفتر والثانى مكذب ولهذا قال تعالى ( أليس في جهنم مثوى للكافرين ) ثم قال تعالى ( والدين جاهدوافينا) يعنى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ( لنهدينهم سبلنا ) أى لنبصر نهم سبلنا أى طرقنا في الدنيا الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) قال الذين يعملون بما يعلمون بهديهم الله لمالا يعلمون المديم الله الله الله المحتى ينبغي لمن ألهم شيئا من الحير أن يعمل على أن الحوارى فحدثت به أبا سلمان يعنى الدار انى فأعجبه وقال ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الحير أن يعمل ابن أبى حدثنا أبي من أساء إليك ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك عيسى بن مريم عليه السلام: إنما الإحسان أن محسن إلى من أساء إليك ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك والله والله ألم ، آخر تفسير سورة العنكبوت وله الحمد والنة .

## ﴿ تفسير سورة الروم وهي مكية ﴾ ﴿ إِنْهِمِ اللهِ الرِّخْنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ الْآَمَ \* غُلِبَتِ ٱلرُّومُ \* فِي أَدْنَىٰ ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَيهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْع سِنِينَ لِلهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيُومَيْذِ يَغْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ ٱللهِ يَنْصُرُ مَن يَشَآهُ وَهُو ٱلْمَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ \* وَعْدَ ٱللهِ يَنْصُرُ مَن يَشَآهُ وَهُو ٱلْمَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ \* وَعْدَ ٱللهِ يَنْصُرُ مَن يَشَآهُ وَهُو ٱلْمَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ \* وَعْدَ ٱللهِ يَنْصُرُ مَن يَشَآهُ وَهُو ٱلْمَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ \* وَعْدَ ٱللهِ يَنْصُرُ مَن يَشَآهُ وَهُو ٱلمَّذِيزُ ٱلرَّحِيمُ \* وَعْدَ ٱللهِ يَعْمَمُونَ طَلْمِرًا مِّن ٱلْخَيَوا وَ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ فَلَا يَعْمَمُونَ طَلْمِرًا مِّن ٱللهُ وَعْدَهُ وَلَلْكِنَ ٱللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ يَعْمَمُونَ طَلْمِرًا مِّن ٱللهُ وَعْدَهُ وَلَلْكِنَ ٱللهُ عَلَيْ ٱللهُ يَعْمَمُ عَنِ الْآخِيرَةِ وَمُو اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ

زلت هذه الآیات حین غلب سابور ملك الفرس علی بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزیرة وأقاصی بلاد الروم فاضطر هرقل ملك الروم حتی ألجأه إلی القسطنطینیة وحاصره فها مدة طویلة ثم عادت الدولة لهرقل كا سیآنی . وقال الإمام أحمد حدثنا معاویة بن محمرو حدثنا أبو إسحاق عن سفیان الثوری عن حبیب بن أبی محمرة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهسما فی قوله تعالی ( الم \* غلبت الروم فی أدنی الأرض ) قال غلبت وغلبت ، قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس علی الروم لأنهم أصحاب أوثان ، وكان المسلمون مجبون أن تظهر الروم علی فارس الشهركون يحبون أن تظهر فارس علی الروم لأنهم أصحاب أوثان ، وكان المسلمون عبون أن تظهر الروم علی فارس علیه وسلم و أما إنهم سیغلبون » فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بیننا وبینك أجلا فان ظهرناكان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان ليك كذا وكذا فحل أجل خمس سنین فلم یظهروا فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلی الله فقال و ألا جعلتها إلی دون أراه قال العشر ب قال سعید بن جبیر البضع ما دون العشر ثم ظهرت الروم بعد قال فذلك و قوله ( الم \* غلبت الروم فی أدنی الأرض و هم من بعد غلبهم سیغلبون ب إلی قوله – وهو العزیز الرحم ) هكذا رواه الترمذی والنسائی جمیعا عن الحسین بن حریث عن معاویة بن محرو عن أبی إسحاق الفزادی عن سفیان الثوری به وقال الترمذی والنسائی جمیعا عن الحسین بن حریث عن معاویة بن عمرو عن أبی إسحاق الفزادی عن سفیان الثوری به وقال الترمذی حدیث حسین عبر به ورواه ابن أبی حدیث سعید أوسعید التعلی الذی قال و الساغانی عن معاویة بن عمرو به . ورواه ابن جریر حدیث محدیث الحدین عن معاویة بن عن معاویة بن عمرو به . ورواه ابن جریر حدیث التحد بن المثنی حدیث بن سعید أوسعید التعلی الذی قال

له أبو سمعد من أهل طرسوس حدثنا أبو إسحاق الفزاري فذكره ، وعندهم قالسفيان فبلغني أنهم غلبو ابعد يوم بدر ﴿ حديث آخر ﴾ قال سلمان بن مهران الأعمش عن مسلم عن مسروق قال : قال عبد الله : خمس قد مضين : الدخان واللزام والبطشة ، والقمر . والروم . أخرجاه . وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا المحاربي عن داود بنأى هند عن عامر .. هو الشعبي .. عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : كانت فارس ظاهرة على الروم وكان الشركون يحبون أن تظهر فارس طى الروم . وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم فلما نزلت ( الم \* غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) قالوا يا أبابكر إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين قال : صدق قالوا هل لك أن تمامرك فبايموه على أربع قلائس إلى سبع مسنين فمضت السبع ولم يكن شيء ففرح الشركون بذلك فشق على المسلمين فذكر ذلك النبي عليه فقال « ما يضع سنين عندكم ؟ » قالوا دون العشر قال « اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل » قال فمامضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس ففرح المؤمنون بذلك وأنزل الله تعالى (الم \* غلبت الروم ـ إلى قوله تعالىــ وعد الله لا يخلف الله وعده ) ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا مؤمن عن إسرائيل عن أني إسحاق عن البراء قال لما تزلت ( الم \* غلبت الروم في أدني الأرض وهم من بعد غلمهم سيغلبون ) قال المشركون لأى بكر ألا ترى إلى ما يقوم صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس قالصدق صاحى قالوا هل لك أن تخاطرك فجعل بينه وبينهم أجلا فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم وسساءه ذلك وكرهه وقال لأبي بكر ﴿ مادعاك إلى هذا ؟ ﴾ قال تصديقاً لله ولرسسوله . قال « تعرض لهم وأعظم لهم الخطر واجعله إلى بضع سنين » فأتاهم أبو بكر فقال هل لكم في العودفإن العودأ حمد؟ قالوا نعم فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس وربطوا حيولهم بالمدائن وبنوا الرومية ، فجاء أبو بكر إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال : هذا السحت، قال « تصدق به » ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس أخبرني ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال : لما نزلت ( المه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين ) فــكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهر بين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهملأنهم وإياهم أهل كتاب وفي ذلك قوله تعالى ( يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) وكانت قريش تحب ظهور قارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة ( الم \*غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من غلبهم سيغلبون، في بضع سنين ) فقال ناس من قريش لأبي بكر فذاك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال بلى وذلك قبل تحرم الرهان ، فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكركم نجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين قسم بيننا وبينك وسطآ ننتهى إليه قال فسموا بينهم ست سنين قال فمضت ست السنين قبل أن يظهروا فأخذا المشركون رهن أى بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس قال فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته سنت سنين قال لأن الله يقول في ضع سنين قال فأسلم عند ذلك ناس كثير . هكذا ساقه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن صحيح لانعرفه إلامن حديث عبدالرحمن ابن أبي الزناد ، وقد روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعى ومجاهدو قتادة والسدى والزهرى وغيرهم ومن أغرب هذه السياقات مارواه الإمام سنيد بن داود في تفسيره حيث قال حدثني حجاج عن أبي بكر بن عبد الله عن عكرمة قال : كان في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطال فدعاها كسرى فقال إنى أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل عليه رجلا من بنيك فأشيرى على أيهم أستعمل ؟ ! فقالت هذا فلان وهو أروغ من ثعلب وأحذر من صقر وهذا فرخان وهو أنفذ من سنان ، وهــذا شهريراز وهو أحلم من كذا تعني أولادها الثلاثة فاستعمل أيهم شئت ، قال فانى استعملت الحلم فاستعمل شهر يراز فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع

زيتونهم قال أبو بكر بن عبد الله فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال أما رأيت بلاد الشام ؟ قلت: لا ، قال أما إنك لو رأيتها لرأيتاللدائن التي خربت والزيتون الذي قطع فأتيت الشام بعــد ذلك فرأيته .قال عطاء الحراســاني حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من الروم وبعث كسرى شهر يراز فالتقيا بين أذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إلينكم فلقيت فارس الروم فغلبتهم فارس ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون. قال عكرمة : ولتى الشركون أصحاب الني عَلَيْتُهُ وقالوا إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكمن أهل الكتاب وإنكم إن قاتلتمونا لنظهر ن عليكم فأنزل الله تعالى ( الم \* غلبت الروم في أدنى الأرض \_ إلى قوله \_ ينصر من يشاء ) فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهور إخوانسكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم فوالله ليظهرن الله الروم على فارس ، أخبرنا بذلك نبيناصلي الله عليه وسلم فقام إليه أبي بن خلف فقال كذبت يا أبا فضيل ،فقال له أبوبكر: أنت أكذب ياعدوالله فقال أناحبك عشر قلائص منى وعشر قلائص منك فان ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين ، ثم جاء أبو بكر إلى النبي يَرْالِيُّهِ فأخبر وفقال «ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الحطر وماده في الأجل » فخرج أبو بكر فلقي أبيا فقال لعلك ندمت ؟ فقال لا ، تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل فاجعلها مائة قاوص إلى تسع سنين قال قد فعلت قظهرت الروم على فارس قبل ذلك فغلهم السلمون . قال عكرمة لماأن ظهرت فارس على الروم جَلَس فرخان يشرب وهو أخو شهر يراز فقال لأصحابه لقد رأيت كأنى جالس على سرير كسرى فبلغت كسرى فكتب كسرى إلى شهر يراز إذا أتاك كتابى فابعث إلى برأس فرخان فكتب إليه شهر يراز أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان له نكاية وصوت في العــدو فلا تفعل ، فكتب إليه إن في رجال فارسخلفاً منه فعجل إلى برأسه . فراجعه فعضب كسرى فلم يجبه وبعث بريدا إلى أهل فارس إنى قد نزعت عنكم شهريراز واستعملت عليه عليه فرخان ثم رفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال إذا ولى فرخان الملك وانقاد له أخوه فأعطه هذه ، فلما قرأ شهر يراز الكتاب قال سمعا وطاعة ونزل عن سريره وجلس عليــه فرخان ورفع إليه الصحيفة اللطيفة فلمــا قرأهـــا قال اثنوني بشهر يراز وقدمه ليضرب عنقه فقال شهر يراز لا تعجل حتى أكتب وصيتي ، قال نعم فدعا بالسفط فأعطاه الصحائف فقال كل هــذا راجعت فيك كسرى وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحــد فرد الملك إلى أخيه شهر راز وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تحملها الصحف فالقني ولا تلقني إلا في خمسين روميا فإني لا ألقاك إلا في حمسين فارسيا . فأقبل قيصر في خمسائة ألف رومي وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه بأنه ليس معه إلا خمسون رجلا ، ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهما مع كل واحد منهما سكين فدعيا ترجمانا بينهما فقال شهر يراز إن الذين خُربُوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخم فأبيت ثم أمر أخي أن يقتلني فقد خلعنا جميعا فنحن تقاتله معك . قال قد أصبتها ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوزاثنين فشا قال أجل فقتلا الترجمان جيعا بسكينهما فأهلك الله كسرى وجاء الخبر إلى دسول الله عليه عليه يوم الحديبية ففرح والمسلمون معه . فهذا سياق غريب وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هسينه الآيات الكريمات فقوله تعسالي ( الم \* غلبت الروم ) قَد تقدم الكلام على الحروف القطعة في أوائل السور في أوار سورة البقرة ، وأما الروم فهم من سلالة العيص بن اسحق بن إبراهيم وهمأ بناء عم بني إسرائبل ويقال لهم بنو الأصفر وكانوا على دين اليونان ، واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها المتحيرة ويصاون إلى القطب الشهالى وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه محاريب إلى جهة الشهال فكان الروم على دينهم إلى بســد مبعث المسيح بنحو من ثلثمائة سنة وكان من ملك منهم الشام مع الجزيرة يقال له قيصر فكان أول من دخل في دين النصارى من ملوك الروم قسطنطين بن قسطس وأمه مريم الميلانية الغندقانية من أرض حران كانت قد

تنصرت قبله فدعته إلى دنها وكان قبيل ذلك فيلسوفا فتابعها يقال تقية واجتمعت به النصاري وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا متشتتا لا ينضبط إلا أنه اتفق من جمساعتهم ثلثمائة وثمـانية عشر أسقفاً فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة وإنما هي الحيانة الحقيرة ، ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحرم وتحليل وغير ذلك مما يحتاجون اليه ، وغيروا دين السبح عليه السلام ، وزادوا فيه ونقصوا منه فصاوا إلى الشرق واعتاضوا عن السبت بالأحــد وعبدوا الصليب وأحاوا الحنزير ، وأتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغمير ذلك من البواغيث والشعابين ، وجعلوا له الباب وهو كبيرهم ثم البتاركة ثم المطارنة ثم الأساقفة والقساقسة ثم الشهامسة ، وابتدعوا الرهبانية ، وبني لهماللك الكنائس والمعابد وأسس المدينة المنسوبة اليــه وهي القسطنطينية يقال إنه بني في أيامــه اثني عشر ألف كنيسة ، وبني بيت لحم بثلاث محاريب وبنت أمه القهامة ، وهؤلاءهم الملكية يعنونالذينهم علىدين الملك ، ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع بعقوب الأسكاف ثم النسطورية أصحاب نسطورا وهمفرق وطوائف كثيرة كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة » والغرض أنهم استمروا علىالنصرانية كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتىكان آخرهم هرقل ، وكان من عقلاء الرجال ومن أحزم الماوك وأدهاهم وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا فتملك علهم في رياسة عظيمة وأبهة كثيرة فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والرى وجميع بلاد العجم وهو سابور ذوالأكتاف، وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر وله رياسة العجم وحماقة الفرس وكانوا مجوسا يعبدون النار ، فتقدم عن عكرمة أنه قال بعث اليه نوابه وجيشــه فقاتلوه ، والشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية ، فحاصره بها مدةطويلة حتىضاقت عليه وكانت النصاري تعظمه تعظما زائدا ، ولم يقدر كسرى على فتح البلد ولا أمكنه ذلك لحصاتها لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر فكانت تأتهم الميرة والمدد من هنالك ، فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة ورأى في نفســه خديعة فطلب من كسرى أن يقلع من بلاده على مال يصالحه عليه ويشـــترط عليه ماشاء فأجابه إلى ذلك وطلب منه أموالاً عظيمة لايقدر علمها أحد من ماوله الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأسناف كثيرة ، فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ماطلب واستقل عقله لما طلب منسه ماطلب ولو اجتمع هو وإياء لعجزت قدرتهـما عن جمع عشره ، وسأل كسرى أن يمكنه من الحروج إلى بلاد الشام وأقالم مملكته ليسعى في محصيل ذلك من ذخائر. وحواصله ودفائنه فأطلق سراحه فلماعزم قيصر على الحروج من مدينة قسطنطينية جمع أهسل ملته وقال : إنى خارج في أمر قد أبرمته في جندقد عينته من جيشي فان رجعت البيكم قبل الحول فأنا ملككم وإن لم أرجع البيكم قبلها فأنتم بالخيار إنشئتم استمررتم على بيعتي وإنشئتم وليتم عليكم غيري فأجابوه بأنك ملكنا مادمت حيا ولوغبت عشرة أعوام ، فلماخرج من القسطنطينية خرج جريدة في جيش متوسط هذا وكسرى مخم على القسطنطينية ينتظره ليرجع فركب قيصر من فوره وسارمسرعا حتى انتهى إلى بلادفارس فعاث في بلادهم قتلالرجالها ومن بها من المقاتلة أولا فأولا ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى فقتل من بهاوأخذجميع حواصله وأمواله وأسر نساءه وحريمه وحلق رأس ولده وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والنالة وكتب إلى كسرى يقول هذا ماطلبت فخدَّه فلما بلغ ذلك كسرى أخــذه من الغم مالا يحصيه إلا الله تعالى واشـــتد حنقه على البلد فجد فيحصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك ، فلما عجز ركب ليَّاخذ عليه الطريق من مخاصة جيحون التي لاسبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلامنها ، فلما علم قيصر بذلك احتال محيلة عظيمة لم يسبق اليها وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاصة وركب في بعض الجيش وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معمه وسار الى قريب من يوم في المماء مصعدا ثم أمر بالقاء تلك الأحمال في النهر فلما مرت بكسرى وجنده ظن أنهم قد خاضوا من هنالك فركبوا فيطلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والحوض فخاضوا وأسرعوا السسير ففاتوا كسرى وجنوده ودخلوا القسطنطينية فسكان ذلك يومآ مشهودأ

عند النصارى وبقي كسرى وجيوشه حائرين لايدرون ماذا يصنعون لميحصلوا علىبلاد قيصر وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم وسُبوا ذرارتهم ونساءهم فحكان هذا من غلب الروم لفارس وكان ذلك بعد تسع سسنين من غلب فارس للروم ، وكانت الوقعة السكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى على ماذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما وهي طرف بلاد الشام ممايلي بلاد الحجاز ، وقال مجاهدكان ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس فالله أعلم . ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع فان البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع : وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما من حديث عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس أن رسول الله عَنْكُم قال لأى بكر في مناحبة ( الم ، غلبت الروم) الآية « ألااحتطت يا أبا بكر فان البضع ما بين ثلاث إلى تسع ؟ » ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وروى ابن جرير عن عبدالله بن عمرو أنه قال ذلك والله أعلم . وقوله تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل ذلك ومن بعده فبني على الضم لماقطع المضاف وهو قوله قبل عن الاضافة ونويث ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصراله ) أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى ، وهم المجوس وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعــة بدر فيقول طائفة كثيرة من العلماء كاين عباس والثوري والسدى وغيرهم وقدور دفي الحديث الدي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبى حاتم والبزار منحديث الأعمش عن عطية عن ألى سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به وأنزل الله ( ويومشـذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ) وقال الآخرون بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية . قاله عكرمة والزهرى وقتادة وغيرواحد ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصركان قد نذر لأن أظفره الله بكسرى لمجشين من حمس إلى إيليا وهو بيت المقدس شكراً لله تعالى ففعل ، فلما بلغ بيت المقدس لم غرج منه حتى وافاء كتاب رسول الله مرايقة الدى بعثه مع دحية بن خليفة فأعطاه دحية لعظم بصرى فدفعه عظم بصرى إلى قيصر . فلما وصل اليه سأل من بالشام من عرب الحجاز ، فأحضر له أبوسفيان صخر بن حرب الأموى في جماعة من كبار قريش وكانوا بغزة فجيء بهم اليه فجلسوا بين يديه . فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل اللمى يزعم أنه نبي ؟ فقال أبوسفيان أنا فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه إنى سائل هذا عن هذا الرجل فان كذب فكذبوه ا فقال أبوسفيان فوالله لولا أن يأثروا على الكذب لكذبت فسأله هرقل عن نسبه وصفته فكان فهاسأله أن قال : فهل يغدر ؟ قال قلت لا ونحزمنه في مدة لاندرى ماهو صانع فيها يعنى بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش عام الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر سنين فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية لأن قيصر إنما وفي بنذره بعسد الحديبية والله أعلم . ولأصحاب القول الأول أن بجيبوا عن هـــذا بأن ابلاده كانت قد خربت وتشعبت فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ماينبغي له إصلاحه وتفقد بلاده ثم بعدأر بع سنين من نصرته وفي بنذره والله أعلم : والأمر في هذا سهل قريب إلاأنه لما انتصرت فارس على الروم ساءذلك المؤمنين ، فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك لأن الروم أهل كتاب في الجسسلة فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس كما قال تعالى ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودةللذين آمنوا الدين قالوا إنانصاري ـ إلى قوله ـ رينا آمنا فا كتبامع الشاهدين) . وقال تعالى ههنا (ويومثذ يفرح المؤمنون بنصرالله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم) إ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثناصفوان حدثنا الوليد حدثني أسيدال كلابي قال مست العلاء بن الزبير الحكارى يحدث عن أبيه قال رأيت غلبة فارس الروم ثمر أيت غلبة الروم فارس ، ثمر أيت غلبة المسلمين فارس والروم كلذلك فيخمس عشرة سنة

وقوله تعالى (وهو العزيز) أى فى انتصاره وانتقامه من أعدائه (الرحم) بعباده المؤمنين وقوله تعالى (وعد الله لا يخلف الله وعده) أى هذا الذى أخبرناك به يامحمد من أنا سننصر الروم على فارس وعد من الله حق وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه لأن الله قسد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المفتتلتين إلى الحق ويجعل لهما

العاقبة ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) أى بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. وقوله تعالى ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) أى أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة ، قال الحسن البصرى والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلى. وقال ابن عباس في قوله تعالى ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) يعنى الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال

يقول تعالى منها على التفسكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه فقال ( أو لم يتفكروا في أنفسهم ) يعني به النظر والتدبر والتأمل لحلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة ولهذا قال تعالى ( وإن كثيرا من الناس بلقاء رسهم لسكافرون ) ثم نبهم على صدق رسله فها جاءوا به عنه بماأيدهم به من المعجزات والدلائل الواضحات من إهــــلاك من كفر بهمونجاةمن صدقهم فقال تعــالى ( أو لم يسيروا في الأرض ) أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم ومماع أخبار الماضين ولهذا قال (فينظروا كيف كان عاقبة الدين من قبلهم كانوا أشــد منهم قوة ) أي كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم قوة أيها البعوث إلهم عمد مالية وأكثر أموالا وأولادا ، وما أوتيتم معشار ما أوتوا ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليــه وعمروا فها أعماراً طوالا فعمروها أكثر منكم . واستغلوها أكثر من استغلالكم ، ومع هــذا فلــا جاءتهم رسلهم بالبينات وَفَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذَهُمُ الله بَدْنُوبِهُمْ وَمَا كَانَ لِهُمِمْنَ الله مِنْ وَاقَ ، وَلا حَالت أموالهم وأولادهم بينهم وبين بأسالله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة وما كان الله ليظامهم فما أحل بهم من العدابوالنكال (ولكن كانواأ نفسهم يظلمون)أى وإنماأوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزءوا بها وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم التقدم ولهذا قال تعالى ( ثم كان عاقبة الدين أساءوا السوأى أن كذبواباً يات وكانوا بها يستهزئون ) كما قال تعالى (ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) وقال تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قاوبهم) وقال تعالى ( فان تولوافاعلم أنمايريد الله أن يصيبهم ببعض ذئومهم ) وعلى هذا تبكون السوأى منصوبة مفعولا لأساءوا وقيل بل المعنى في ذلك ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى ) أي كانت السوأى عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانو بهما يستهزئون . فعلى هــذا تـكون السوأى منصوبة خبر كان ، هذا توجيه ابن جرير ونقله عن ابن عباس وقتادة ، ورواه ابن أبي حاتم عنهما عن الضحاك بن مزاحم وهو الظاهر والله أعلم لقوله ( وكانوا بها يستهزئون )

﴿ ٱللهُ يَبْدُوْا ٱلْخَلْقَ مُمَّ أَيِهِدُهُ مُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ مِّن اللَّهُمْ مِّن

شُرَكَآيُهِمْ شُفَعَوُّا وَكَانُوا بِشُرَكَآيُهِمْ كَلْفِرِينَ \* وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِذِ يَتَفَرَّقُونَ \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيَحْتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ بُحْبَرُونَ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا بِثَا يَلْيَنَا وَلِقَابِي ٱلْآخِرَةِ فَأَوْ لَلْكَ فِي ٱلْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾

يقول تعالى ( الله يبدأ الحلق شميعيده ) أى كاهوقادر على بداءته فهو قادر على إعادته (شم إليه ترجعون ) أى يوم القيامه فيجازى كل عامل بعمله . ثم قال ( ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ) قال ابن عباس : ييأس الحجرمون ، وقال مجاهد يفتضح المجرمون وفي رواية يكتئب المجرمون ( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ) أى ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم وخانوهم أحوج ماكانوا إليم . ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ) قال قتادة هي والله الفرقة التي لااجتهاع بعدها ، يعني أنه إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين فذلك آخر العهد بينهما ولهذا قال تعالى ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ) قال مجاهد وقتادة : ينعمون وقال يحبي بن أبي كثير يعني مماع الفناء . والحبرة أعم من هذا كله قال العجاج :

فالحمد لله الذي أعطى الحسير موالى الحق إن المولى شكر

﴿ فَسُبْحَانَ ٱللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ \* وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ نُظْهِرُ ونَ \* يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَيُحْرِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْ يَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَيُحْرِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْ يَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾

هـــذا تسبيح منه تعالى لتفسه المقدسة وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كال قدرتة وعظم سلطانه عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه وعند الصباح وهو إسفار النهار بضيائه . ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد فقال تعالى ( وله الجد في السموات والأرض ) أي هو المحمود على ما خُلُق في السموات والأرض ثم قال تعالى ( وعشيا وحين تظهرون ) فالعشاء هو شدة الظلام والاظهار قوة الضياء ، فسبحان خالق هذا وهذا فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا كما قال تعالى ( والنهار إذا جلاها \* والليل إذا يغشاها ) وقال تعالى ( والليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ) وقال تعالى ( والضحى والليل إذا سجى ) والآيات في هذا كثيرة وقال الإمام أحمـــد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زياد بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن وســول الله عراقية أنه قال ﴿ أَلا أَحْسِرَكُمْ لِمُ مِن اللهِ إبراهِمِ خليلهِ الذي وفي الأنه كان يقول كما أصبح وكلَّ أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » . وقال الطبراني حدثنا مطلب بن شعيب الأزدى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرجمن بن البيامان عن أبيه عن عبد الله بن عباس عنرسول الله مُتَالِيَّةٍ قال ﴿ من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرضوعشيا وحين تظهرون الآية بكمالها أدرك ما فاته في يومه ومن قالها حين يمسى أدراهما فاته في ليلته » إسناد جيد(١) ورواه أبوداودني سننه وقوله تعالى ( يحرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ) هوما نحن فيهمن قدرته على خلق الأشياء المتقابلة ، وهـــذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هـــذاً النمط فانه يذكر فها خلقه الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كال قدرته فن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات ، والبيض من الدجاج والدجاج من البيض ، والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان ، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وقوله تعالى ( ويحبي الأرض بعد موتها )كقوله تعالى ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناهما وأخرجنا منها حبا فمنه يأ كلون ــ إلى قوله ــ وفجرنا فيها من العيون ) وقال تعالى ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها المــاء اهتزت

<sup>(</sup>١) في النسخة المكية : ضعيف

وربتت وأنت من كل زوج بهيج \_ إلى قوله \_ وأن الله يبعث من فى القبور ) وقال تعالى( وهو الذى يرسل الرياح بشرابين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا \_ إلى قوله \_ لعلكم تذكرون ) ولهذا قال همنا ( وكذلك تخرجون )

﴿ وَمِن عَا يَتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمُ ۚ إِذَا أَنهُ بَشَرْ تَنْتَشِرُونَ ﴿ وَمِن عَا يَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنَأَ نَفْسِكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَوْدَا جَا لِنَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أَزُوا جَا لِنَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَمَلَ بَيْنَكُم مُّودًة وَرَحْمَة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَتِ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

يقول تعالى ( ومن آياته ) الدالة على عظمته وكمال قدرتة أنه خلق أباكم آدم من تراب ( ثم إذا أنتم بشرتنتشرون ) فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان شم كسا الله تلك العظام لحما ، ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير ، ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة ، ثم كلما طال غمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأُقالم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأى وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر ، والحسن والقبح ، والغني والفقر ،والسعادةوالشقاوة،ولهذا قال تعالى ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بسر تنتشرون ). وقال الإمام أحمد حدثنا يحيي بن سعيد وغندر قالا حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال : قال رسول الله مراقية « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك ، والحبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك » ورواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وقوله تعالى ( ومن آياته أن حُلق لكم من أنفسكم أزواجا ) أى خلق لكم مث جنسكم إناثا تكون لكرأزواجاً ( لتسكنوا إليها )كما قال تعالى ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلها) يعنى بذلك حواء خلقها الله من آدم من ضلعه الاقصر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناتهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج بل كانت تحصل نفرة لوكانت الأزواج من غير الجنس ، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جمل أزواجهم من جسنهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة فان الرجل يمسك المرأة إما لحبته لها أولرحمة بها بأن يكون لهامنهوادأومحتاجة إليه في الانفاق أو للاُّلفة بينهما وغير ذلك ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقُومُ يَتَفْسَكُرُونَ ﴾ -

﴿ وَمِن عَمَا يَتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلْفُ ٱلْسِنَتِكُمْ ۚ وَٱلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتُ لَمَّالِمِينَ ۗ \* وَمِن عَمَالُهُ مِنْ عَمَالُهُ لِللَّهِ مِنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِنِآ وُ كُم مِّن فَصْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَتِ لَقَوْمٍ بَسْمَعُونَ ﴾ ومِن عَالَيْهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَتٍ لَقَوْمٍ بَسْمَعُونَ ﴾

يقول تعالى ( ومن آياته ) الدالة على قدرته العظيمة ( خلق السموات والأرض ) أى خلق السموات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات ، وخلق الأرض في انخفساضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحسار وقفار وحيوان وأشجار . وقوله تعالى ( واختلاف ألسنتكم ) يعنى اللغات فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تترقم لغة أخرى وهؤلاء كرج وهؤلاء روم وهؤلاء فرنج وهؤلاء بربروهؤلاء تترقم في المنات حبشة وهؤلاء هنود وهؤلاء عجم وهؤلاء صقالبة وهؤلاء خزر وهؤلاء أرمن وهؤلاء أكراد إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بنى آدم واختلاف ألوانهم وهى حلام قجميع أهل الأرض بل أهل الدنيسا منذ خلق الله آياء إلى قيما الآخر بل لابدأن الله قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان وليس يشبه واحد منهم الآخر بل لابدأن

يفارقة بشىء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى ، ولو توافق جماعة فى صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر (إن فى ذلك لآيات للعالمين به ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ) أى ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم فى الليل ، والنهار قيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب وجعل لكم الا نتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار وهذا ضد النوم (إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون) أى يعون ، قال الطبرا فى حدثنا حجاج بن عمران السدوسي حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي حدثنا محمد بن عبد الله بن علائة حدثتا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان معمت السدوسي حدثنا عمرو ان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال اللهم غارت النجوم وهدات العيون وأنت حى قيوم يا حى يا قيوم أنم عينى وأهدى اليسلى » فقلتها فذهب عنى .

﴿ وَمِنْ عَالَيْتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَلَةً فَيُحْيِي بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَمَوْ بَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتُومُ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ لِآلَتِ لِقَوْمَ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمُ ۚ تَخْرُجُونَ ﴾ إذا أنتُم ْ تَخْرُجُونَ ﴾

يقول تعالى (ومن آياته) الدالة على عظمته أنه (يريكم البرق خوفا وطمعا) أى تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة وتارة ترجون وميضه وما يأتى بعده من المطر المحتاج إليه ، ولهذا قال تعالى ( وينزل من السهاء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ) أى بعد ما كانت هامدة لانبات فيها ولا شيء ، فلما جاءها الماء (هترت وربت وأنبت من كل زوج بهيج ) وفى ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة ولهذا قال ( إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) ثم قال تعالى ( ويمسك السهاء أن تقع على الأرض إلا باذنه ) ثم قال تعالى ( ومن آياته أن تقوم السهاء والأرض أن تزولا ) وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا اجتهد فى الميين قال والندى تقوم السهاء والأرض بأمره أى هى قائمة ثابتة بأمره لما وتسخيره إياها ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسموات وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إيا هم ولهذا قال تعالى ( ثم إذا دعا كم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) أى من الأرض كا قال تعالى ( يوم يدعوكم فتستجببون مجمده وتظنون إن لبتم دعوة من الأرض إذا تعالى ( فإعما هى زجرة واحدة \* فإذاهم بالساهرة ) وقال تعالى ( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدنيا محضرون )

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَلْتِتُونَ \* وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو َأَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَلَيْمُ ﴾

يقول تعالى (وله من فى السموات والأرض) أى ملكه وعبيده (كل له قانتون) أى خاضعون خاشعون طوعا وكرها . وفى حديث دراج عن أبى الهيئم عن أبى سعيد مرفوعا «كل حرف فى القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة» وقوله ( وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس يعنى أيسر عليه ، وقال مجاهد الإعادة أهون عليه من البداءة والبداءة عليه هيئة وكذا قال عكرمة وغيره وروى البخارى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ، فأما تسكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى كما

بدأتى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته ، وأما شتمه إياى فقوله اتخذ الله ولدا ، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد » انفر دباخراجه البخارى كما انفر دبروايته أيضا من حديث عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة به وقدرواه الإمام أحمد منفردا به عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة حدثنا أبويونس سلم بن جبير عن أبى هريرة عن النبي عن النبي عن المنطق ألى القدرة على السواء وقال العوفى عن ابن عباس كل عليه هين وكذا قاله الربيع بن خيم ومال اليه ابن جرير وذكر عليه شواهد كثيرة قال ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله (وهو أهون عليه) إلى الخلق أى وهو أهون على الخلق . وقوله (وله المثل الأعلى فى السموات والأرض) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس كقوله تعالى (ليس كمثله شيء) وقال قتادة مثله أنه لا إله إلا هو ولارب غيره ، وقال مثل هذا أبى جرير . وقد أنشد بعض الفسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف :

إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسم يرى فيه الساء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قسفوها الله العظم

وهو العزيز الذى لايغالب ولايمانع بل قد غلب كل شيء وقهركل شيء بقدرته وسلطانه الحكيم في أقواله وأفعاله شرعا وقدرا وعنمالك في تفسيره المروى عنه عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى ( وله المثل الأعلى ) قال لاإله إلاالله

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّنَلَامِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِّن مَّامَلَكَتْ أَيْسَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاء فِي مَارَزَقْ فَكُمْ ۚ فَأَنْهُ ۚ فِيهِ سَوَآنَه تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نَفصَلُ ٱلْآبَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ \* بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوآ أَهُوآءَهُمْ يَغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللهُ وَمَا لَهُمْ مِّن تَلْمِرِينَ ﴾

هذا مثل ضربه الله تعالى المشركين به العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء وهم معذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيداله ملك له كانوا يقولون : لبيك لاشريك لك إلاشريكا هواك ، تملكه وما ملك . فقال تعالى (ضرب ليم مثلا من أنفسكم ) أى تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم (هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيا رزقنا كم فأنتم فيه سواء) أى يرضى أحدكم أن يكون عبده شريكاله في ماله فهو وهوفيه على السواء (تخافونهم كخيفتكم أن تخافؤن أن يقاسموكم الأموال . قال أبو مجانر إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك وليس له ذاك . كذلك الله لاشريك له . والعنى أن أحدكم يأنف من ذلك فكيف تجعلون أله الأنداد من خلقه وهذا كقوله تعالى ( ويجعلون أن ما يكرهون ) أى من البنات حيث جعلوا الملاكمة الدين هم عباد الرحمن إناثاً وجعلوها بنات الله وقدكان أحدهم إذا بشر ما يكرهون ) أى من البنات وجعلوا الملاكمة بنات الله فنسبوا إليه مالاير تعنونه الأنفسهم فهذا أغلظ الكفر وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه وأحدهم يأى غاية الاباء ويأنف فاية الأنفة من ذلك أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فه ولوشاء لقاسمه عليه (تعالى الله عن ذلك علوا كبرا)

قال الطبرانى حدثنا محود بن الفرج الأصبانى حدثنا إساعيل بن همرو البجلى حدثنا حماد عن عميب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان يلي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لاشريك الا شريكا هواك ، تملكه وماملك . فأنزل الله تعالى (هل لكم عاملكت أيمانكم من شركاء فيارز قناكم فأتم فيه سواء تحافونهم كخيفتكم أنفسكم ) ولما كان التنبيه بمثل هذا المثل على براء ته تعالى ونزاهته عن ذلك بطريق الأولى والأحرى . قال تعالى (كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سفها من أنفسهم وجهلا ( بل اتبع الدن ظلموا ) أى فلا أحد به ديم من أضل الله ) أى فلا أحد به ديم إذا

كتب الله ضلالهم ( وما لهم من ناصر من ) أى ليس لهممن قدرة الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه لأنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ أَلَهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَبِّ وَلَكِينًا فَرَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِينَ اللَّذِينَ فَرَّقُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِينَ اللَّذِينَ فَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِينَ اللَّذِينَ فَرَّقُوا وَيَا اللَّهُ مُو مُونَ اللَّهُ مُنِيمًا فَوَحُونَ ﴾ وينهُمْ وَكَانُوا شِيمًا كُلُّ حِزْبِ مِمَا لَدَيْمِم فَرِحُونَ ﴾

يقول تمالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لحسا وكملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الحلق عليها فانه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره كاتقدم عند قوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالواً بلي ) وفي الحديث ﴿ إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية . وقوله تعالى ( لا تبديل لحلق الله ) قال بعضهم معناه لاتبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله علمها فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تغالى ( ومن دخله كان آمنا) وهو معنى حسن صحيح ، وقال آخرون هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كليهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة لايولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك . ولهذا قال ابن عباس وإبراهم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد فيقوله ( لاتبديل لحلقالله ) أىلدىن الله ، وقال البخارى قوله (الاتبديل لحلقالله) لدين الله، خلق الأولين دين الأولين ، الدين والفطرة الإسلام . حدثنًا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبوسلة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أويمجسانه كما تنتج الهيمة بهيمة جمعاء هل محسون فيها من جدعاء » ثم يقول ( فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لحلق الله ذلك الدين القم) ورواه مسلمين حديث عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به ، وأخرجاه أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن هام عن أبي إهريرة رضى الله عنه عن النبي مِمِنْكُ وفي معنى هــــذا الحديث قــد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة . فمنهم الأسود بن سريع التميمي . قال الإمام أحمد حدثنا إسهاعيل حدثنا يونس عن الحسن عن الأسود ابن سريع قال : أتيت رسول الله مُنْ الله وغزوت معه فأصبت ظفرا فقاتل الناس يومثذ حسى قتلوا الولدان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « مابال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ » فقال رجل يارسول الله أماهم أبناء المسركين فقال لا إنمسا خياركم أبناء المسركين ــ ثم قال ــ لا تقتلوا ذرية لا تقتلوا ذرية \_ وقال \_كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها بهودانها أو ينصرانها ﴾ ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد بن أيوب عن هشم عن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن البصرىبه . ومنهم جابر بن عبدالله الأنصارى قال الإمام أحمد حدثنا هاشم ثنا أبوجعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فاذا عبرعنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً » ومنهم عبدالله بن عباس الهاشمي . قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبوعوانة حدثنا أبوبشر عن سعيد بنجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال ﴿ الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم » أخرجاه في الصحيحين من حديث أي بشرجعفر بن إياس اليشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بذلك ، وقد قال الإمام أحمداً يضاحد ثناعفان حدثنا حماديمني ابن سلمة أنبأنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال : أنى على زمان وأنا أقول أولاد السلمين مع أولاد المسلمين وأولاد الشركين مع الشركين حتى حدثنى فلان

عن فلان أن رسول الله عَرَائِكُم سنل عن أولاد المشركين فقال ﴿ الله أعلم بما كانوا عاملين ﴾ قال فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي ، ومنهم عياض بن حمار المجاشعي قال الإمام أحمد حــدثنا يحيي بن سعيد حــدثنا هشام عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن رســول الله صلى الله عليه وســلم خطب ذات يوم فقال في خطبته « إن ربى عز وجل أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنى فى يومى هذا : كل ما محلته عبادى حلال . وإنى خلقت عبادى حنفاء كامهم ، وإنهم أتنهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت علمهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي مالمأنزل به سلطانا ، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهلالأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب،وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لايغسله الماءتقرؤه نائما ويقظان ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشا فقلترب إذا يثلغ رأسي فيدعه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعثجيشانبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك ــقالــ : وأهل الجنة ثلاثة ذوسلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحم رقيق القلب لكلذى قرى ومسلم ورجل عفيف متعفف ذوعيال قال وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا إبرله الله ين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا ، والحائن الذي لا يخني له طمع وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخيل والكذاب والشنظير الفحاش . انفردباخراجهمسلمفرواه منطرق عنَّ قتادة به وقوله تعالى ( ذلك الدين القيم )أى التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقم (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أى فلهذا لا يعرفه أكثر الناس فهم عنه ناكبون كما قال تعالى ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وقال تعالى ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) الآية . وقوله تعالى ( منيين إليه ) قال ابنزيد وابن جريج أى راجعين إليه (واتقوه ) أى خافوة وراقبوه ( وأقيموا الصلاة )وهي الطاعة العظيمة ( ولا تسكونوا من المشركين ) أى بل كونوا من الموحدين الخلصين له العبادة لا يُريدون بهما سواه، قال أبنجرير حدثني يحي بن واضح حمد ثنايونس بن إسحاق عن يزيدبن أىمريم قال مرعمررضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال عمر ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن النجيات الإخلاص وهي الفطرة فطرة الله التي فطر النماس علمها والصلاة وهي الملة ، والطاعة وهي العصمة فقال عمر صدقت . حدثني يعقوب أنبأنا ابن علية أنبأناأيوبعن أبى قلابة أن عمر رضى الله عنه قال لمعاذ ما قوام هذا الأمر ؟ فذكر نحوه وقوله تعالى ( من الذين فرقوادينهم وكانوا شيماً كل حزب بما لديهم فرحون ) أى لا تكونوا من الشركين الذين قدفرقوا ديهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا بيعض وكفروا بيعض ، وقرأ بعضهم فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم وهؤلاء كالهودىوالنصارى والحبوس وعبدة الأوثان وسائرأهلالأديان الباطلة نما عدا أهل الإسلام كما قال تعالى ﴿ إِن الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنمــا أمرهمإلى الله ) الآية فأهــل الأديان قبلنا اختلفوا فها بينهم على آراء ومثل باطلة . وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فها بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهلالسنة والجماعة التمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأثمه المسلمين في قديم الدهر وحديثه كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه عن الفرقةالناجية منهم فقال « من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي »

﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرَّ دَعَوْ ا رَبِّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمُّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ بُشْرِكُونَ \* لِيَكُفُرُوا إِنَا ءَا تَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* أَمْ أَنزَ لَنَا عَلَيْهِم سُلْطَنَّا فَهُو يَتَكُمُ مُ عَاكَانُوا بِهِ مُشْرِكُونَ \* وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحوا بِهَا وَ إِن تُصِيهُمْ سَيِّنَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ \* أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنْ اللّهَ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن بَشَالُهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَآيَتِ لِّقَوْمٍ مُؤْمِنُونَ ﴾ اللهُ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن بَشَالُهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَآيَتِ لِّقَوْمٍ مُؤْمِنُونَ ﴾

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله تعالى (ليكفروا بما آتيناهم) هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعليل عند آخرين ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك ثم توعدهم بقوله ( فسوف تعلمون ) قال بعضهم والله لو توعدني حارس درب لحفت منه فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول الشيء كن فيكون ثم قال تعالى منكراً على المشركين فيا اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان (أم أنزلنا عليهم سلطانا)أى حجة ( فهو يشكلم ) أي ينطق ( بما كانوا به يشركون ) وهذا استفهام إنكار أي لم يكن لهم شيء من ذلك، ثم قال تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ، وإن تصبهم سيئه بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ) هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه فان الإنسان إذا أصابته نعمة بطر . وقال ( ذهب السيئات عنى انه لفرخ فخور ) أي يفرح في نفسه ويفخر على غيره وإذا أصابته شدة قنط وأبس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية . قال الله تعالى ( إلا الندين صبروا وعملوا الصالحات ) أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء كما ثبت في الصحيح « عجباً المؤمن لا يقضى الله له قضاء إلاكان خيراً له إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وي قوله تعالى ( أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أي هو المتصرف الفاعل الدلك بحكمته وعدله فيوسع على قوم ويضيق على آخرين ( إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون )

يقول تعالى آمراً بإعطاء ( ذى القربى حقه ) أى من البر والصلة (والمسكين) وهو الذى لا شىء له ينفق عليه أوله شىء لا يقوم بكفايته (وابن السبيل) وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه فى سفره ( ذلك خير المذين يريدون وجه الله ) أى النظر إليه يوم القيامة وهوالفاية القصوى ( وأولئك هم المفلحون ) أى فى الدنيا والآخرة بن قال تعالى ( وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله ) أى من أعطى عطية يريدأن يردالناس عليه أكثر بماأهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله ، بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبى، وهذا الصنيع مباح وإن كان لاثواب فيه إلا أنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، قاله الضحاك واستدل بقوله تعالى ( ولا يمن تستكثر ) أى لا تعط العطاء تريد أكثر منه ؛ وقال ابن عباس : الربا رباءان ، فربا ليربو يهن ربا البيع ؛ وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها ، أضعافها ثم تلاهد الآية ( وما آتيتم من زبا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله ) وإنما الثواب عند الله فى الزكاة ولهذا قال تعالى ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه من كسب طيب الا أخذها الرحن ييمينه فيربها لساحها كا يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير المحرة أعظم من أحد » وقوله عزوجل ( الله الذى خلقه عمريها لساحها كا يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير المحرة أعظم من أحد » وقوله عزوجل ( الله الذى خلقه عربيها لساحها كا يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير المحرة أعظم عربا لا علم له ولا سعم ولا بصر ولا قوى ثم يرزق جميع ذلك جسد ذلك والرياش واللباس والمال والأملاك عربانا كا قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلام بن شر حبيل عن حبة وسواء ابنى خالدقالا دخلنا على الذى يَرَاتِه عمد ذلك والرياش واللباس والمال والأملاك دخلنا على الذى يَرَاتُه جميع ذلك من سورة ميل عن حبة وسواء ابنى خالدقالا دخلنا على الذى يَرَاتُه حدثنا الأعمش من الرزق ما تهزهزت رءوسكما فإن الإنسان دخلنا على الذى يَرَاتُه عاله ولا عما هو يقد عنون فإن الإنسان دخلنا على الذى يَرَاتُه عن من هو الحالة فالان عن الرزق ما تهزهزت رءوسكما فإن الإنسان والمنان

تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله عز وجل » وقوله تعالى (ثم يميتكم) أى بعد هذه الحياة (ثم يحييكم) أى يوم القيامة ، وقوله تعالى (هل من شركائكم) أى الدين تعبدونهم من دون الله (من يفعل من ذلكم من شيء ؟) أى لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالحلق والرزق والاحياء والاماتة ثم يبعث الحلائق يوم القيامة ولهذا قال بعد هذا كله (سبحانه وتعالى عما يشركون) أى تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفواً أحد

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \* قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَلِي كُنَّهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴾ سيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلْمَهُمْ أَلْذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَلِي كُنَّهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴾

قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدى وغيرهم المراد بالبرههنا الفيافي وبالبحر الأمصار والقرى وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة : البحر الأمصار والقرىماكان منهـا على جانب نهر ، وقال آخرون بل المراد بالبر هو البر المعروف وبالبحر هو البحر المعروف. وقال زيد بن رفيع ( ظهر الفساد ) يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط وعن البحر يعني دوابه . رواه ابن أيحاتم وقال حــدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن القرىعن سفيان عن حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد ( ظهر الفساد في البر والبحر)قال فسادالبرقتل ابن آدم وفساد البحر أخذ السفينة غصبا ، وقال عطاء الحراساني المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى وبالبحر جزائره . والقول الأول أظهر وعليه الأكثرون ، ويؤيده ما قاله محمــد بن إسحاق في السيرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب إليه ببحر. يعني ببلده ومعنى قوله تعالى ( ظهر الفساد في البر والبحر بماكسبت أيدى النـاس ) أى بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصى . وقال أبو العالية . من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسهاء بالطاعة ولهــذا جاء في الحديث الذي رواه أبوداود «لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطرواأربعين صباحا» والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أوكثير منهم عن تعاطى المحرمات وإذا تركت المعاصى كان سببا في حصول البركات من السماء والأرض .ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعةالمطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف فإذا أهلك الله في زمانة الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج قيل للأرض أخرجي بركتك فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفها ، ويكفي لهن اللقحة الجماعة من الناس وماذاك إلا بعركة تنفيذُ شريعة محمد مَرَائِلَةٍ فكلما أقم العدل كثرت البركات والحير. ولهــــذا ثبت في الصحيحين أن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبَلَاد والشجر والدواب وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا محمد والحسين قالاحدثناعوف عن أبي مخدم قال وجد رجل في زمانزيادأوابنزياد صرة فيها حب يعني من بر أمثال النوى مكتوب فيها هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل ، وروى مالك عن زيد ابن أسلم أن المراد بالفساد همنا الشرك وفيه نظر وقوله تعالى ( ليذيقهم بعض الذي عملوا ) الآية أي يبتلهم بنقس الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم ومجازاة على صنيعهم (لعلهم يرجعون) أي عن المعاصى كما قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمم يرجعون ) ثم قال تعالى (قل سيروافى الأرض فانظرواكيف كانعاقبة الدين من قبل )أى من قبلكم (كان أكثرهم مشركين ) أى فانظروا ما حل مهم من تكذيب الرسل وكفر النعم

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن بَأْتِيَ بَوْمْ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ بَوْمَيْذِيصَّدَّ عُونَ \* مَن كَفَرَ فَعَكَيْهِ

كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ \* لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾

يقول تعالى آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة فى طاعته والمبادرة إلى الخيرات ( فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم لا مردله من الله ) أى يوم القيامة إذا أرادكو نه فلارادله ( يومئذ يصدعون ) أى يتفرقون ففريق فى الجنة وفريق فى السعير ولهذا قال تعالى ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلا نفسهم يمهدون \* ليجزى الله ين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ) أى يجازيهم مجازاة الفضل ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائه ضعف إلى ما يشاء الله (إنه لا يحب السكافرين ) ومع هذا هو العادل فيهم الذى لا يجور

﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتِ وَلِيدُيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَنُوا مِن فَضْلِهِ وَلَمَكُمُ ۚ تَشْكُرُونَ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآهُوهُم بِالْبَدِّيَاتِ فَانتَقَمْنَا مِن ٱلَّذِينَ أَجْرَهُوا وَكَآنَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾

يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين يدى رحمته بمجى الغيث عقبها ولهذا قال تعالى (وليذيقكم من رحمته) أى المطر الذي ينزله فيحي به العباد والبلاد (ولتجرى الفلك بأمره) أى في البحر وإنما سيرها بالريم (ولتبغوا من فضله) أى في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر (ولعلكم تشكرون) أى تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى . ثم قال تعالى (ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فائتقمنا من الذين أجرموا) هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله عمد صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ماجاءوا أنمهم به من الدلائل الواضحات . ولكن انتقم الله بمن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم (وكان حقاً علينا نصرالمؤمنين) أى هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا كقوله تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وروى ابن أى حاتم حدثنا أى حدثنا ابن نفيل حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أى الدرداء رضى الله عنه قال معت رسول الله من الهري يقول « ما من امرى مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نارجهم على القيامة » ثم تلاهذه الآية (وكان حقاً علينا فصر المؤمنين)

﴿ اللهُ الذِي يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَبًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءَوَ يَجْمَلُهُ سَلَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن فِي خِلْلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُسْلِينَ \* فَانْظُنُ إِلَى عَا آثُو رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْمِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجًا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتَى وَهُو قَلَى الْكُلُ مَنْ ءَ قَدِيرَ \* وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُوا مِن بَعْدِهِ يَكُنُرُونَ ﴾

يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء فقال تعالى ( الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ) إما من البحر كما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل ( فيبسطه في السماء كيف يشاء ) أى يمده فيكثره وينميه ويجعل من القليل كشيرا ينشىء سحابة ترى في رأى العين مثل الترس ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق ، وتارة يأتى السحاب من نحو

البحر ثقالا مملوءة كما قال تعالى ( وهو الذي يرسل الرياح بشرآ بين يدى رحمه حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناء لبلد ميت \_ إلى قوله \_كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) وكذلك قال ههنا ( الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فىالسهاء كيف يشاء ويجمله كسفا ) قال مجاهد وأبو عمرو بن العلاء ومطر الوراق وقتادة يعنى قطعا . وقال غيره متراكما كاقاله الضحاك وقال غيره :أسود من كثرة الماء تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض وقوله تعالى ( فترى الودق يخرجمن خلاله ) أى فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب ( فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذاهم يستبشرون ) أى لحاجتهم اليه يفرحون بنزوله علمهم ووصوله النهم . وقوله تعالى ( وإن كانوا من قبـــل أن ينزل علمه من قبـــله لمبلسين ) معنى الـكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هــذا المطركانوا قانطين أزلين من نزول المطر المهم قبل ذلك فلماجاءهم جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظما ، وقد اختلف النحاة في قوله ( من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين) فقال ابن جرير هوتأ كيد ، وحكاه عن بعض أهل العربية . وقال آخرون من قبل أن ينزل عليهم المطر منقبله أى الانزال لمبلسين ، ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس ويكون معنى الـكلام أنهم كانوا محتاجين اليه قبل نزوله ومن قبله أيضا قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت فترقبوه في إبانه فتأخر ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقدد اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيمج ، ولهذا قال تعالى ( فانظر إلى آثار رحمة الله ) يعنىالمطر (كيف يحيىالأرض بعدَّموتها ) ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال تعالى ( إنذلك لمحيي الموتى ) أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات ( إنه على كل شيءقدير ) ثم قال تعالى ( ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظاوا من بعده يكفرون ) يقول تعالى ( ولئن أرسلنا ريحاً ) يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا أي قد اصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعده أى بعد هذا الحال يكفرون أي يجحدون ماتقدم إليهم من النعم كقوله تعالى (أفرأيتم مأتحرثون \_ إلى قوله \_ بلُ نحن محرومون ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا هشم عن يعلى بن عطاءعن أبيه عن عبيد الله بن عمرو قال : الرياح ثمانية أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب ، فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والداريات ، وأما العداب فالعقم والصرصر وهما في البر والعاصف والقاصف وهما في البحر فاذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمسة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدى رحمته ولاقحا للسحاب تلقحه بحمله الماء كما يلقم الذكر الأثي بالحمل ، وإن شاء حركه بحركة العسداب فجعله عقيها وأودعه عداءا ألما وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصراً وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه والرياح مختلفة في مهابها صبا ، ودبور وجنوب وشهال ، وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف قريم لينة رطبة تغــذي النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه ، وأخرى تهلكه وتعطبه ، وأخرى تسيره وتصلبه ، وأخرى توهنه وتضعفه وقال ابن أبي حاتم حسدثنا ابن عبيدالله بن أخي ابنوهب حدثنا عمى حدثنا عبد الله بن عياش حدثن عبد الله بن سلمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عَلَيْسَةِ « الربح مسخرة في الثانية \_ يعنى الأرض الثانية \_ فلما أراد الله أن بهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل علم ريحا تهلك عاداً فقال يارب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور ، قال له الجبار تبارك وتعالى ، لا إذاً تكفأ الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التيقال الله في كتابه (ماتذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرمم ) » هــذا حديث غريب ورفعه منكر والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو رضى الله عنه

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلحُمْ ۗ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْ بِرِينَ \* وَمَا أَنتَ بِهَٰذِ ٱلْمُنْ عَن ضَلَّلَتِهِمْ إِنْ نَسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَا يَلْمِنا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾

يقول تعالى كما أنك ليسفى قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك كذلك لاتقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى الله قانه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويهدى من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه ، ولهذا قال تعالى ( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) أى خاضعون مستجيبون مطيعون فأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه وهذا حال المؤمنين ، والأول مثل الـكافرين كما قال تعالى ( إنما يستجيب الدين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون) وقداستدلت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بهذه الآية ( إنك لاتسمعالموتى ) على توهم عبدالله ابن عمر في روايته مخاطبة النبي عَرَاقِيُّتُم القتلي الدين ألقوا في قليب بدر بعــد ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم ، حتى قال له عمر يارسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا ؟ فقال ﴿ والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولسكن لايحيبون » وتأولته عائشة على أنهقال « إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهمحق » وقال قتادة أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة ، والصحيح عند العلماء رواية عبـــد الله بن عمر لمالهـــا من الشواهد على صحتها من وجوء كثيرة ، من أشهر ذلك مارواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً « مامن أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » وثبت()عنه مراليته لأمته إدا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سسلام من يخاطبونه فيقول المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا هذا الخطاب لـكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد ، والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » وروى عن أبي هريرة رضي الله عنسه قال : إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسسلم عليه رد عليه السلام، وروى ابن أبي الدنيا باستناده عن رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت عاصها الجحدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس قد مت ؟ قال بلي ، قلت فأين أنت ؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي بجتمع كل ليسلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقي أخباركم . قال قلت أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال هيهات قد بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح ، قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال نعلم بها عشسية الجمة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته قال وحدثنا محمد بن الحسين ثنا بكر بن محمد ثناً حسن القصاب قال كنت أغدو مع محمد بن واسع فى كل غداة سبت حتى الاثنين ؟ قال بلغني أن الموتى يعامون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها . قال ثنا مجمد ثنا عبد العزيزبن أبان قال ثنا سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علمالميت بزيارته ، فقيلله وكيف ذلك ؟ قال لمكان يوم الجمعة . حدثنا خاله بن خداش ثنا جعفر بن سلبان عن أبي التياح يقول كان مطرف يفدو فاذا كان يوم الجمعة أدلج . قال وسمعت أبا التياح يقول بلغنا أنه كان ينزل بغوطة فأُقْبِــل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسمة فرأى أهل القبور كلُّ صاحب قبر جالساً على قبره فقالوا هــذا مطرف يأتى الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا نعم ونعلم ما يقول فيه الطير . قلت وما يقولون ؟ قال يقولون سلام عليكم ؟ حدثني محمد ابن الحسن ثنا محيى بن أبي بكر ثنا الفضل ابن الوفق ابن خال سفيان بن عيينة قال لمامات أبي جزعت عليه جزعاشديدا فكنت آتى قبره في كل يوم ثم قصرت عن ذلك ماشا، الله ثم أنى أتيته يوما فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفانه عليه سحنة الموتى قال فكأني بكيت لمارأيته قال يا بني ما أبطأ بك عني قلت وإنك لتعلم بمجيئي ؟ قال ماجئت مرة إلا علمتها وقــدكنت تأتيني فأسر بك ويسرمن حولى بدعائك قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيراً ، حدثني محمد حدثنا يحي بن بسطام ثناعثان بن سويد الطفاوى قال وكانت

<sup>(</sup>١) من هنا إلى الآية التالية زيادة من النسخة المكبة وهو غير موجود في النسخة الأميرية ·

أمه من العابدات وكان يقال لها راهبة قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى الساء فقالت يا ذخرى ودخيرتى من عليه اعتبادى فى حياتى وبعد موتى لا تخذلنى عندالموت ولا توحشنى . قال لهاتت فكنت آتيها فى كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور فرأيتها ذات يوم فى منامى فقلت لها يا أى كيف أنت ؟ قالت أى بنى إن الموت لكربة شديدة وإنى محمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان وتتوسدالسندس والاستبرق إلى يوم النشور فقلت لها ألك حاجة ؟ قالت نعم ، قلت وما هى ؟ قالت لا تدع ما كنت تصنع من زياراتنا والدعاء لنا فانى لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لى يا راهبة هذا ابنك قدأقبل فأسر ويسر بذلك من حولى من الأموات ، حدثى محمد دانا محمد بن عبدالعزيز ابن سليان حدثنا بشر بن منصور قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز فإذا أسى وقف على المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم ، وتجاوز عن مسيثكم ، وقبل حسناتكم لا يزيدعلى هؤلاء أسمى وقف على المقابر فقال آنس الله والصرف إلى أهلى ولم آت المقابر ، قلت ما حاجتكم ؟ قالوا إنك عودتنا منك هدية عند الصرافك جاءونى فقلت ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها، قال قلت فإنى أعود لذلك ، قال فينا أنانام إذا محده ألى أهلك ، قلت وماهى ؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها، قال قلت فإنى أعود لذلك ، قال لها تركتها بعد ، وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحيمن أقار به وإخوانه . قال عبدالله بن المبارك حدثني ثور بن يزيد عن إبراهم عن أيوب من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحيمن أقار به وإخوانه . قال عبدالله بن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به قال تعرض أعمال الأحياء على الموتى فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا ، وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به قالوا للهم من أله و الموتم والوا سوءا قالوا اللهم راجع به قالوا للهم ورأيوب

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال ثنا محمد أخي قال دخل عباد بن عباد على إبراهم بن سالح وهو على فلسطين فقال عظنى ، قال بم أعظك أصلحك الله بلغنى أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى فانظر ما يعرض على رسول الله والتي وحدثنى محمد بن الحسين ثنى عمرو الأموى ثنا صدقة بن سلمان الجعفري قال : كانت لي شرة سمجة فمات أبي فتبت وندمت على مافرطت ثم زللت أيما زلة فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ماكان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا فنشهما بأعمال الصالحين فلماكانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً فلا تحزي فيمن حولي من الأموات قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول فلماكانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً فلا تحزي فيمن حولي من الأموات قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر وكان جاراً لي بالمكوفة أسائلك إيابة لا رجمة فيها ولا حور يا مصلح الصالحين ويا هادى المضلين ويأرحم الراحمين وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة ، وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول : اللهم إلى أعود بك من عمل أخزى به عند عبدالله بن رواحة يقول اللهم إلى أعود بك من عمل أخزى به عند عبدالله بن وقد علم النبي والمجل أمنه والمور أن يقولوا سلام على من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولمنا المدار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا

﴿ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمُ جَمَّلَ مِن بَعْدِضَعْفٍ تُوَّةً ثُمُّ جَمَّلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴾

ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الحلق حالا بعد حال فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصبر عظاما ثم تكسى العظام لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيراً ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا وهو القوة بعد الضغف ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم وهو الضعف بعد القوة فتضعف الحمة والحركة والبطش وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة ، ولهذا قال تعالى (ثم جعل من بعدقوة ضعفاو شيبة يخلق ما يشاء) أى يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد (وهو العلم القدير) قال الإمام أحمد حدثنا وكم عن فضيل و يزيد حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى قال : قرأت على ابن عمر (الله

الذي خلفكم من صعف ثم جعل من بعدضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا) فقال (الله الذي خلفكم من صعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعدد ضعف قوة ثم جعل من بعدد ضعف قوة ثم جعل من بعدد قوة ضعفا ) ثم قال قرأت على رسول الله عليه كا قرأت على فأخذ على كا أخذت عليك ، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث فضيل به ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد بنحوه

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ كُيفْهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِيثُوا غَيْرَ سَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْ فَكُونَ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِيمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِيثُمُ فَي كِتَابِ ٱللهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَٱلْكِنَّكُم كُنتُمْ ۖ لَا تَعْلَمُونَ \* الْعِيمَ وَالْإِيمَ لَى اللهُ الللّهُ اللهُ الله

غبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة فنى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان ،وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة فى الدنيا ومقسودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم . قال الله تعالى (كذلك كانوا يؤفكون \* وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث) أى فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنيا فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غيرساعة (لقد لبثتم فى كتاب الله) أى فى كتاب الأعمال (إلى يوم البعث) أى من يوم خلقتم إلى أن بعثتم (ولكنكم كنتم لا تعلمون) قال الله تعالى (فيومئذ) أى يوم القيامة (لاينفع الذين ظلموا معذرتم )أى اعتذارهم عما فعلوا (ولا هم يستعتبون)أى ولا هم يرجعون إلى الدنيا كما قال تعالى (وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين).

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلُّ مَثَلُ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِثَمَا يَةٍ لَيْقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنشَمُ إِلَّا مُثْطِلُونَ \* فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ إِلَّا مُثْطِلُونَ \* فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ اللهِ مُثْطِلُونَ \* فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ اللهِ مُثْطِلُونَ \* كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

يقول تعالى (ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل) أى قد بينالهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمنال ليستبينوا الحق ويتبعوه (ولأن جتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أتم إلا مبطلون) أى لورأوا أى آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أوغيره لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه كاقال تعالى (إن الذين لا يتمه ون لا يؤمنون به ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم) ولهذا قال ههنا (كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون به فاصبران وعد الله حتى ) أى اصبر على مخالفتهم وعنادهم فان الله تعالى منجز للكما وعدائم من الياك عليم وجعله العاقبة لك ولن اتبعك في الدنيا والآخرة (ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) أى بل اثبت على مابعثك الله به فانه الحق الله منحصر فيه . قال سعيد عن تتادة نادى رجل من الحوارج عليا رضى الله عنه وليس فيا سواه هدى يتبع بل الحق كله منحصر فيه . قال سعيد عن تتادة نادى رجل من الحوارج عليا رضى الله عنه وهو في صلاة الغداة فقال : (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين ) فأنست له على حتى فهم ما قال فأجابه وهو في الصلاة (فاصبر ان وعد الله حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عثان عن عابي زرعة عن على بن ربيعة قال: نادى رجل من الحواج عليا رضى الله عنه عن عثان عن أبي زرعة عن على بن ربيعة قال: نادى رجل من الحواج على حدثنا على عن عائن عن أبي زرعة عن على بن ربيعة قال: كان أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين ) فأجابه على رضى الله عنه وهو في الصلاة (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك ولتكونن من الحاسرين ) فأجابه على رضى الله عنه وهو في الصلاة (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك

الذين لا يوقنون ): ﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا على بن الجعد أخبرنا شريك عن عمران بن ظبيان عن أبى يحيى قال صلى على بن أبى طالب رضى الله عنه صلاة الفجر فنساداه رجل من الحوارج ( لأن أشركت ليصطن عملك ولتسكونن من الحاسرين ) فأجابه على رضى الله عنه وهو فى الصلاة (فاصبر إن وعد الله حقى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون )

﴿ مَا رَوَى فَيْ فَضَلَ هَــَدُهُ السَّورَةُ الشَّرِيفَةُ وَاسْتَحِبَابٍ قَرَاءَتُهَا فَيَ الْفَجِرِ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير ممعت شبيب بن روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم فلما انصرف قال «إنه يلبس علينا القرآن فان أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد منكم الصلاة معنا فليحسن الوضوء » وهذا إسناد حسن ومتن حسن ، وفيه سر عجيب ، ونبأ غريب ، وهو أنه عليه الم بنقصان وضوء من اثم به فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. آخر تفسير سورة الروم ولله الحمد والنة

## ﴿ تفسير سورة لقان وهي مُكية ﴾

﴿ بِسْمِ أَلَّهُ أَلَّ مَنْ أَلَّ حِيمٍ ﴾

﴿ الْمَ \* يَلْكَ ءَا يَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُكَرِمِ \* هُدًى وَرَحْمَةً لَلْمُحْسِنِينَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَاةَ وَيُوْنُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة وهو أنه سبحانه وتعالى جعلهذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة فأقاموا الصلاة المفروضة محدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة ، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقها ، ووصلوا أرحامهم وقراباتهم وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراءوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولاشكورا فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى (أولئك على هدى من ربهم) أى على بصيرة وبينة ومنهج واضح جلى (وأولئك هم المفلحون) أى في الدنيا والآخرة

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْخَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أَوْ لَلْكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثَمِينٌ \* وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ وَا يَنْكُمُ وَلَى اللَّهُ مَسْتَكُيرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشَرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ عَذَابُ ثُمِينٌ \* وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهُ وَا يَنْكُمُ وَلَى مُسْتَكُيرًا كَأَن لَمْ يَسْمُعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَا فِي أَذُنَا فَا مَسْتَكُم لِمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُسْتَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالًا عَلَاللَّهُ عَلَالًا عَلَالْمُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَالَّا عَلَالِهُ عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَا عَا

لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسهاعه كما قال تعالى ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين بخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) الآية عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسهاع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والفناء بالألحان وآلات الطرب كا قال ابن مسعود في قوله تعالى ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) قال هو والله الفناء روى ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أخبرنى يزيد بن يونس عن أبي صخر عن ابن معاوية البجلى عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكرى أنه مهم عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) فقال عبدالله بن مسعود والله الذي لا إله إلا هو مير ددها ثلاث مرات حدثنا عمرو بن على حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا حميد الحراط عن عمار عن سعيد بن جبير عن أبي

الصهباء أنه سـأل ابن مسعود عن قول الله ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) قال الغناء وكذا قال ابن عباس وجار وعسكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلى بن بذيمة . وقال الحسن البصرى نزلت هذه الآية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم) في الغناء والمزامير ، وقال قتادة:قوله ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) والله لعله لاينفق فيه مالا ولكن شراؤهاستحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق ، وما يضر على ما ينفع ، وقيل أراد بقوله (يشترى لهو الحديث ) اشتراء المغنيات من الجوارى ، قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن خلاد الصفار عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة عن النبي عليه قال « لايحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام ، وفهن أنزل الله عزوجل على ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) » وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وضعف على بن يزيد المذكور ﴿ قلت ﴾ على وشيخه والراوى عنه كلهم ضعفاء والله أعلم ، وقال الضحاك في قوله تعالى ( ومن الناس من يشتري لهو الحسديث ) قال يعني الشرك وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله ، وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) أي إنما يصنع هذا للتخالف للاسلام وأهله وعلى قراءة فتح اليساء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلا للامر القسدرى أى قيضوا لذلك ليكونواكذلك وقوله تعالى ( ويتخذها هزوا ) قال مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزىء بها وقال قتسادة يعني ويتخذ آيات الله هزوا وقول مجاهــد أولى. وقوله (أولئك لهم عذاب مهين ) أي كماستهانوا بآيات الله وسبيله أهـنوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر . ثم قال تعالى ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبر اكأن لم يسمعهاكأن في أذنيه وقرا) أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من صمم كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فها (فبشره بعذاب ألم) أى يومالقيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ \* خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ ٱللهِ حَمَّا وَهُوَ العَزِيزُ ٱلخَـكِيمُ ﴾

هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله ( لهم جنات النعيم ) أى يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسباع الذي لم يخطر ببال أحدوهم في ذلك مقيمون دائما لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا وقوله تعالى ( وعد الله حقا ) أى هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعادلانه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء ( الحكيم ) في أقواله وأفعاله الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو علمهم عمى ) الآية ، وقوله ( ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا)

﴿ خَلَقَ السَّمُو اتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَميدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيها مِن كُلِّ دَابَةٍ وأَنزَلْنا مِنَ السَّمَاء مَاءَ كَأْنبَتْنَا فِيها أَمِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ \* كَلْذَا خَلْقُ ٱللهِ كَأْرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ مِنَ السَّمَاء مَاءً كَأْنبَتْنَا فِيها أَمِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ \* كَلْذَا خَلْقُ ٱللهِ كَأْرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّلْمِونَ فِي ضَلَّلُ مُّبِينٍ ﴾

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما فقال تعالى (خلقالسموات بغير عمد) قال الحسن وقتادة ليس لها عمد مرثية ولا غير مرئية . وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد لهما عمد لا ترونها

وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته ( وألتى في الأرض رواسى ) يعنى الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه المساء ولهذا قال ( أن تميد بكم ) أى لئلا تميد بكم . وقوله تعالى ( وبث فيها من كل دابة ) أى وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا تعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذى خلقها ، ولمساقر ر بيبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله ( وأنزلنا من السهاء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرم ) أى من كل زوج من النبات كريم أى حسن المنظر . وقال الشعبي والناس أيضا من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم ، وقوله تعالى ( هذا خلق الله ) أى هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك ولهذا قال تعالى ( فأروني ماذا خلق الدين من دونه ) أى مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد ( بل الظالمون ) يعنى المشركين بالله العابدين معه غيره ( في ضلال ) أى واضح ظاهر لاخفاء به

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقَمَٰنَ أَلِّكُمْهَ أَنْ أَشْكُر لِيَّهِ وَمَن يَشْكُو ۚ فَإِنَّمَا يَشْكُر لِيَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللهَ غَنيُّ جَمِيدٌ ﴾ اختلف السلف في لقمان هل كان نبياً أو عبدا صالحا من غير نبوة ؟ على قولين الأكثرون على الثاني . وقال سفيان الثورى عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حبشياً نجارا وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقهان ؟ قال كان قصيرا أفطس الأنف من النوبة ، وقال يحيي بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال كان لقيان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة ، وقال الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل أسود إلى سعيد بن السيب يسأله فقال له سعيد بن السيب لا عزن من أجل أنك أسود فانه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب ولقان الحكم كان أسود نوبيا ذا مشافر ، وقال ابن جرير حدثنا بن وكيع حدثنا أبى عن أبى الأشهب عن خالد الربعي قال كان لقمان عبدا حبشيا بجارا فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة فذبحها قال أخرج أطيب مضغتين فها فأخرج اللسان والقلب ، ثم مكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاة فذبحها فقال أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب، فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فها فأخرجتهما وأمرتك أن بحرح أخبث مضغتين فها فأخرجتهما ، فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان لقان عبدا صالحا ولم يكن نبيا ، وقال الأعمش قال مجاهد كان لقان عبدا أسود عظم الشفتين مشقق القدمين ، وقال حكام بن أسلم عن سعيد الزبيدى عن مجاهد كان لقان الحسكم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني اسرائيل ، وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمان داود عليه السلام ، وقال ابنجرير حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم حدثنا عمرو بن قيس قال كان لقمان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم فقال له ألست الذي كنت ترعى معى الغنم في مكان كذا وكذا ؟ قال نعم قال فما بلغ بكماأرى؟ قال صدق الحديث والصمت عما لايعنيني ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنــا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال : إن اللهرفع لقمان الحكم بحكمته رآه رجلكان يعرفه قبسلذلك فقال له ألست عبد بني فلان الذين كنت ترعى بالأمس ؟ قال ملي قال فما بانع بك ما أرى ١ قال قدر الله وأداء الامانة وصدق الحديث وتركى ما لا يعنبني فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنني كونه نبيا ومنها ما هومشعر بذلك، لأن كونه عبداقدمسه الرق ينافي كونه نبياً لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صحالسندإليه فإنه رواه ابن جرير وابن أ بي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال كان لقمان نبيا وجابر هذا هو ابن يزيد الجعني وهوضعيف والله أعلم وقال عبدالله بن وهب أخبر ني عبدالله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قالوقف رجل على لقمان الحكم فقال أنت لقمان أنت عبد بني الحسحاس اقال نعم ، قال أنت راعي الغنم قال نعم

قال أنت الأسود ! قال أما سوادي فظاهر فما الذي يعجبك من أمرى ! قال وطء النـاس بساطك ، وغشيهم بابك ، ورضاهم بقولك ، قال يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك ، قال لقمان :غضى بصرى وكني لسانى وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ، ووفائي بعيدي وتكر متي ضيف وحفظي جاري وتركي مالا يعنيني ، فذاك الذي صيرني إلى ما ترى وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمرو بن واقد عن عبدة بن رباح عن ربيعة عن أى الدرداء أنه قِال يوما وذكر لقمان الحكم فقال ما أوتى ما أوتى عن أهل ولامالولا حسب ولا خصال ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا طويل التفكر عميق النظر لم ينم نهاراً قط ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك ، وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحمد ، وكان قد تزوج ووله له أولاد فما توا فلم يبك علمهم ، وكان يغشى السلطان ويأنى الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر فبذلك أوتى ما أوتى . وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبي حدثنا العباس بن الوليد حدثنا زيد بن يحيي بن عبيد الخزاعي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال : خير الله لقمان الحسكم بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة قال فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة أورش عليه الحكمة قال فأصبح ينطق بها : قال سعيد فسمعت عن قتادة يقول قيــل للقمان كيف اخترت الحــكمة على النبوة وقد خيرك ربك ؟ فقال إنه لو أرســل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بها ولكنه خبرنى فخفت أن أضعف عن النبوة فـكانت الحـكمة أحب إلى . فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسبيه فالله أعلم ؟ نبيًّا ولم يوح إليه وقوله ( ولقد آتينا لقيان الحكمة ) أى الفهم والعلم والتعبير (أن اشكر لله ) أى أمرناء أن يشكر الله عز وجلُّ على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه اثم قال تعالى ﴿ وَمَنْ يَشَكُرُ فَأَمَّا يَشَكُرُ لِنَفْسُهُ﴾ أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى ﴿ ومن عمل صالحاً فلاً نفسهم يمهدون ) وقوله ( ومن كفر فان الله غني حميد)أىغنىءنالعبادلايتضرر بذلكولوكفر أهل الأرض كلهم جميعاً فأنه الغني عما سواه ؟ فلا إله إلا الله ولانعيد إلا إياء

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ وَهُو َ يَعِظُهُ كَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ \* وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ مَلَمَهُ أَمْهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَلْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلِوَ الدِيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ \* وَ إِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ مَلَكُهُ أَمْهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَلْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلِوَ الدِيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ \* وَ إِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ مَعُونَ اللَّهُ مِن وَفِصَلْهُ فَي عَامَيْنِ أَنِ ٱلشَّرِكَ إِلَا يَتُ مَعْرُوفَا وَٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِن وَفِصَلْهُ مَن عَلَمُ وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ نَيْا مَعْرُوفًا وَٱللَّهِ مَنْ مَن أَنَابَ إِلَى مُن عَلَيْهِ مَن وَفِصَلْهُ مَن عَلَيْ اللَّهُ مِنْ وَفَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ مِنْ وَفَا مَن أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْهُ وَمُعْنَا عَلَى وَمُن وَفِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن وَاللَّهُ عَلَاكُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

يقول تعالى خبرا عن وصية لقيان لولده وهو لقيان بن عنقاء بن سدون واسم ابنه ثاران في قول حكاه السهيلي . وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكرو أنه آتاه الحكمة وهو يوصى ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف وله الوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ثم قال محسدرا له ( إن الشرك لظلم عظم ) أى هو أعظم الظلم قال البخارى حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه إنه ليس بذلك ألا تسمع إلى قول لقمان ( يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك الله عظم ) » ورواه مسلم من حديث الأعمش به ثم قرن بوصيته إيا بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في

القرآن ؛ وقال همهنا ( ووصيا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ) قال مجاهد مشقة وهن الولد ؛ وقال قتادة جهدا على جهد ؟ وقال عطاء الخراساني ضعفا علىضعف .وقوله ( وفصاله في عامين ) أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين كما قال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) الآية ومن همهنا استنبط ابن عباس وغيره من الأثمة أن أقل مدة الحملستة أشهر لأنه قال في الآية الأخرى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وإنميا يذكر تعيالي تربية الوالدة وتعها ومشقتها في سهرها ليلا ونهار ليذكر الولد بأحسانها المتقدم إليه كما قاك تعالى ( وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) ولهذاقال ( أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير)أى فإني سأجزيك على ذلكأوفر جزاءقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قالا حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحق عن سعيد بن وهب قال : قدم علينا معاذ بن جبل وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنى رسول رسول الله عَلِيْتُهِ إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعونى لا آلوكم خيرا ، وإن المصير إلى الله إلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ظعن وخلود فلا موت . وقوله ( وإن جاهـداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) أي إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك ولا يمنعك ذلك من أن تضاحهما فىالدنيامعروفاأى محسناً إلىهما ( واتبع سبيل من أناب إلى ) يعنىالمؤمنين ( ثم إلى مرجعكم فأنبشكم بماكنتم تعملون)قال الطبراني في كتاب العشرة حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند أن سعد بن مالك قال أنزلت في هـذه الآية ( وإن جاهـداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها ) الآية قال كنت رجلا براً بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما همذا الذي أراك قد أحدثت لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه فقلت لا تِفعلي يًا أمه فاني لا أدع ديني هذا لشيء . فمكِثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل ، فأصبحت قداشتد جهدها ، فلما رأيت ذلك قلتيا أمه تملمين والله لوكانت لك مائة نفس فخرجت نفسانفسا ما تركت ديبي هذا لشيء فان شتث فكاي وإن شئت لا تأكلي . فأكلت

﴿ يَلِبُنَى إِنَّهَ إِنَّ اللَّهُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمُواْتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللّٰهُ إِنَّ ٱللّٰهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ \* يَلِبُنَى أَقِمُ الصَّلَوَاةِ وَأَمَرْ بِالْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُسَكِّرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ اللّٰهُ إِنَّ ٱللهُ لَا يُحِبُّ كُل مُخْتَالِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللهُ لَا يُحِبُّ كُل مُخْتَالِ وَلَا تَصَعَّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللهُ لَا يُحِبُّ كُل مُخْتَالِ وَلَا تَصَوْبُ ٱلْمُعِيلِ ﴾ وَلَا تَصَعَرُ عَنْ عَنْ مَنْ عِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْبُ ٱلْمُعِيلِ ﴾ وَلَا تَصَعَرُ عَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَا لَا يُعْتِلُونَ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مِنْ عَنْ عَنْ أَنْ كُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْبُ ٱلْمُعِيلِ ﴾

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها فقال (يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل و جوز بعضهم أن يكون الضمير فى قوله إنها ضمير الشأن والقصة، وجوز على هسذا رفع مثقال والأول أولى . وقوله عز وجل (يأت بها الله) أى أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجازى عليها إن خيرا فخير وإن شراً فشركا قال تعالى (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا) الآية وقال تعالى (فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره عومن يعمل مثقال ذره شراً يره) ولوكانت تلك الدرة محصنة محجبة فى داخل صخرة صاء أو غائبة ذاهبة فى أرجاء السموات والأرض فان الله يأتى بها لأنه لا تخنى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولهذا قال تعالى (إن الله لطيف خبير) أى لطيف العلم فلا تخنى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت (خبير) بدبيب النمل فى الليل الهيم

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله ( فتكن في صخرة ) أنها صخرة تحت الأرضين السبع ، وذكره السدى بإسناده ذلك المطروق عن ابن مسعود وابن عباس وحماعة من الصحابة إن صح ذلك ، ويروى هــذا عن عطية العوفى وأبي مالك والثورى والمنهال بن عمرو وغيرهم وهذا والله أعلم كأنه متلقى من الاسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب والظَّاهر والله أعلم أن المرادأن هذه الحبة في حقارتها لوكانت داخل صخرة فان الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه . كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيمة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الحدريعن رسول الله مَا اللهِ قال « لو أن أحــدكم يعمل في صخرة صاء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمــله للناس كائنا ما كان » ثم قال ( يا بني أقم الصلاة ) أي محدودها وفروضها وأوقاتها ( وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ) أي محسب طاقتك وجهدك ( واصبر على ما أصابك ) علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى فأمره بالصبر وقوله ( إن ذلك من عزم الأمور ) أي إن الصبر على أذي الناس لمن عزم الأمور وقوله ( ولا تصعر خداء للنساس ) يقول لا تعرض بوجهك عن النــاس إذا كلمتهم أو كلوك احتقاراً منك لهم واستكباراً عليهم ، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إلهم كما جاء في الحديث « ولو أن تلقي أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الازار فإنهامن المخيلة والمخيلة لا بحميا الله » قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( ولا تصعر خدك الناس ) يقول لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك ، وكذا روى العوفي وعكرمة عنه ، وقال مالك عن زيد بن أسلم ( ولا تصعر خدك للناس ) لا تتكلم وأنت معرض وكذا روى عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الاصم وأبي الجوزاء وسعيد ابن جبير والضحاك وابن زيد وغيرهم ، وقال إبراهم النخعي يعنى بذلك التشدق في الكلام . والصواب القول الأول قال ابن جرير وأصل الصعر دا. يأخذ الإبل في أعناقها أو رءوسها حتى تفلت أعناقها عن رءوسها فشبه به الرجل المشكبر ومنه قول عمرو بن حي التغلي

وكنا إذا الجبار صعر خده ، أقمنا لهمن ميله فتقوما

وقال أبو طالب في شعره :

وكنا قدماً لا نقر ظلامة ، إذا ما ثنوا صعرال وس نقيمها

وقوله ( ولا تمش في الأرض مرحا ) أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا لا تفعل ذلك يبغضك الله ولهذا قال ( إن الله لا يحب كل محنال فخور ) أي محنال معجب في نفسه فخور أي على غيره ، وقال تصالى ( ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضر مي حدثنا عمر بن أبي ليلي عن عيسي عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن ثابت بن قيس بن شماس قال : ذكر الكبر عند رسول الله يتالي فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلى كل محتال فخور » فقال رجل من القوم والله يا رسول الله إني لأغسل ثباني فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلى وعلاقة سوطي ، فقال رجل من القوم والله يا رسول الله إني لأغسل ثباني فيعجبني بياضها ويعجبني شراك بعلى وعلاقة سوطي ، فقال و ليس ذلك الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس » ورواه مر طريق أخرى بمثله المنتبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطايين بين . وقوله ( واقصد في مشيك ) أي امش مقتصدامشيا ليس بالبطيء صوتك فها لا فائدة فيه ولهدذا قال ( إن أنكر الأصوات الصوت الحير ) قال مجاهد وغير واحد إن أقبح الأصوات لصوت الحير أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه ، ومع هذا هو بغيض إلى الله تساكل ، وهذا الصوت الحمير أي هدد أي هدد إلى الله تعنى جعفر بن ربيعة عن أبي هريرة عن الذي تحقيه وذمه غاية الله مأن رسول الله يألي فالسألوا الله من فضله ، وإذا معمم نهيق يقي ثم يعود و بن الذي هريرة عن الذي تحقيل الن ها رأت شيطانا »وقدأ خرجه قية الجاعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة عن المعمر في عنه بن النها رأت شيطانا »وقدأ خرجه قية الجاعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة عن المحمد و المنه من الشيطان فانها رأت شيطانا »وقدأ خرجه قية الجاعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة عن الحمد و المنه من المنه من طرق عن جعفر بن ربيعة عن المحمد و المنه من طرق عن جعفر بن ربيعة عن المحمد ا

به ، وفي بعض الألفاظ بالليل فالله أعلم فهذه وصايا نافعة جداً وهي من قصص القرآن العظم عن لقمان الحكم وقد روى عنه من الحسكم والواعظ أشـياء كثيرة فلنذكر منها أن نموذجا ودستورا إلى ذلك قال الإمام أحمد حدثنا على ابن إسحاق أخبرنا أبن البارك أخبرناسفيان أخبرني نهشل بن عجمع الضي عن قزعة عن ابن عمر قال : أخبرنارسولالله مَا الله على « إن لقمان الحكم كان يقول إن الله إذا استودع شيئًا حفظه » وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سلمان عن القاسم بن مخيمرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « قال لقمان الحسكم لابنه وهو يعظه يابني إياك والتقنع فانه مخوفة بالليل مدّمة بالنهار » وقال حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان بن ضمرة حدثنا الثرى بن يحيىقال : قال لقمان لابنه يابني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سلمان أخبرنا ابن البارك حدثنا عبد الرحمن السعودي عن عون بن عبد الله قال : قد نطقوا فان أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم ، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم وقال أيضاً حدثنا أى حـدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حـدثنا ضمرة عن حفص بن عمر قال : وضع لقمان جرابا من خردل إلىجانبه وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة حتى نفد الحردل فقاليابني لقدوعظتك موعظة لووعظها جبل تفطر قال فتفطرا بنه ، وقال أبو القاسم الطبر أنى حدثنا يحيى بن عبدالباقى الصيصى حدثنا أحمد بن عبدالرحمن الخزاعي ثنا عثمان بن عبدالرحمن الطرائني حدثنا أنس بن سفيان المقدسي عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَرَاكِيْمُ « اتخذوا السودان فان ثلاثة منهم من سادات أهــل الجنة : لقمان الحـكم والنجاشي وبلال المؤذن ، . قال الطبراني أراد الحبش ﴿ فصل في الحمول والتواضع ﴾ وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه وقد جمع فىذلك الحافظ أبو بكربن أبي الدنيا كتابا مفرداً ونحن نذكرمنه مقاصده قال : حدثنا إبراهم ابن المنذر حدثنا عبد الله بنموسي المدنى عن أسامة بن زيد بنحفص بن عبدالله بن أنس عن جده أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ رب أشعث ذى طمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبره ، ثم رواه من حسدیث جعفر بن سلمان عن ثابت وعلی بن زید عن أنس عن النی صلی الله علیـــه وســــــم فنـــکر. وزاد « منهم البراء بن مالك » وروى أيضا عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « طوى للا تقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا أولئك مصاييح مجردون من كل فتنة غبراء مشتتة » وقال أبوبكر بنسهل التميمي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد عن عياش بن عباس عن عيسى بن عبدالرحمن عن زيد بن أسلم عن أيه عن عمر رضى الله عنمه أنه دخل السجد فإذا هو بمعاذبن جبل يبكى عند قبر رسول الله عَرَائِكُمْ فقال له ما يبكيك يامعاذ ؟ قال حديث صمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : صمعته يقول ﴿ إِنَّ النِّسِيرِ مَنَ الرَّيَاءَ شَرَكُ وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا ، قساوبهم مصاييح الهدى ينجون من كل غسبراء مظلمة » حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا غنام بن على عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبــد الله بن الحارث عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « رب ذى طمر بن لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ، لو قال اللهم إنى أسألك الجنبة لأعطأه الله الجنبة ولم يعطه من الدنيا شيئاً ﴾ وقال أيضا حسدتنا إسحاق بن إبراهم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أنى الجعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن من أمنى من لو أنى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهما أو فلساً لم يعطه ، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ، ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها ولم يمنعها إياه لهوانه عليه ، ذوطمرين لايؤبه له لو أقسم على الله لأبره » وهذا مرسسل من هسذا الوجه وقال أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جعفر بن سلمإن حدثنا عوف قال : قال أبوهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن من مأوك الجنة من هو أشعث أغبر ذوطمرين لايؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم ، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا ، وإذا قالوا لم ينصت لهم ، حوائج أحدهم تتجلجل في صدر. ، لوقسم نور .

يوم القيامة بين الناس لوسعهم » قال وأنشدنى عمر بن شيبة عن ابن عائشة قال : قال عبدالله بن المبارك :

ألا رب ذى طمرين فى منزل غدا زرابيه مبثوثة ونمسارقه
قد اطردت أنواره حول قصره وأشرق والنفت علىه حداثقه

وروى أيضًا من حديث عبيد الله بنزحر عن على بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا ﴿ قَالَ الله : من أغبط أوليائي عنسدي مؤمن خفيف الحاذ ، ذو حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربه وأعطاء في السر ، وكان عامضا في الناس لايشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك » قال ثم أنفذ رسول الله مِاللَّهِ يبده وقال « عجنت منيته ، وقل ترائه وقلت بواكية » وعن عبدالله بن عمرو قال : أحب عبادالله إلى الله الغرباء ، قيل ومن الغرباء ، قال الفرارون بدينهم مجمعون يوم القيامة إلى عيسى بنمويم . وقال الفضيل بن عياض بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أنعم عليك ألم أعطك و ألم أسترك ؟ ألم ... ألم ... ألم أجمل ذكرك . ثم قال الفضيل إن استطعت أن لا تعرف فافعل وما عليك أن لا يثني عليك وما عليك أن تـكون مذموما عند الناس محبوبا عندالله . وكان ابن محيريز يقول اللهم إنى أسألك ذكرا خاملا ، وكان الحليل بنأحمد يقول اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك واجعلني في نفسي منأوضع خلقك . وعند الناس من أوسط خلقك . ثم قال ﴿ بابماجاء في الشهرة ﴾ حدثنا أحمد بن عيسي المصرى حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث و ابن لهيعة عن يزىد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن رسول الله ﷺ أنه قال حسب امرى من الشر إلا من عصم الله آن يشير الناس اليه بالأصابع في دينه و دنياه ، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم » وروى مشله عن إسحاق بن الهاول عن ابن أبي فديك عن حمد بن عبد الواحد الأخنسي عن عبسد الواحد بن أبي كثير عن جابر ابن عبد الله مرفوعاً مثله ، وروى عن الحسن مرسلا تحوه فقيل للحسن فانه يشار اليك بالأصابع ، فقال إنما المراد من يشار اليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق : وعن على رضى الله عنسه قال : لاتبدأ لأن تشتهر ، ولا ترفع شخصك لتذكر وتعلم واكتم واصمت تنسلم ، تُسر الأبرار وتغيظ الفجار : وقال إبراهيم بن أدهم رجمــه الله ماصــدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب ماصدق الله عبد إلاسره أن لايشعر بمكانه . وقال محمد بن العلم، من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس. وقال ساك بنسلمة إياك وكثرة الأخلاء. وقال أبان بن عثمان إن أحببت أن يسلم اليك دينك فأقلمن المعارف. كان أبو العالية إذا جلس اليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . وقال حدثنا على بن الجعد أخبرنا شعبة عن عوف عن أبي رجاء قال رأى طلحة قوما يمشون معــه فقال ذباب طمع وفراش النار : وقال ابن إدريس عن هرون بن أبي عيسي عن سلم بن حنظلة قال بينا نحن حول أن إذعلاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع وقال ابن عون عن الحسن خرج ابن مسعود فأتبعه أناس فقال والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وقال حمادبن زيدكنا إذا مرونا على المجلس ومعنا أيوب فسلم ردوا ردا شديدا فسكان ذلك نعمة . وقال عبدالرزاق عن معمر كان أيوب يطيل قميمسه فقيلله في ذلك فقال إن الشهرة فما مضي كانت في طول القميص واليوم في تشميره. واصطنع مرة نعلين على حذو نعلى النبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال لم أرالناس يلبسونهما . وقال إبراهم النخمي لاتلبس من الثياب مايشهر في الفقهاء ولاما يزدريك السفهاء. وقال الثوري كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس اليه فيها أبصارهم . والثياب الرديثة التي يحتقر فيهاو يستذل دينه ، وحدثنا خاله بن خداش حدثنا حماد عن أبي حسنة صاحب الزيادي قالكنا عنداً بي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال إياكم وهذا الحار النهاق . وقال الحسن رحمه الله إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم ، فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرف بمطرفه مالهم تفاقدوا ، وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني إسر ائيل ماليم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الدتاب البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالحشية ﴿ فَصَلَّ فَحَسَنَ الْحَلْقَ ﴾ قال أبوالتياح عن أنسرض الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ، وعن عطاء عن ابن عمر قيل يارسول الله أى المؤمنين أفضل ؟ قال ﴿ أحسنهم خلقا ﴾ وعن نوح بن عباد عن ثابت عن أنس مرفوعا ﴿ إِن العبد ليبلغ بحسن خلقه

درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعف العبادة وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد ، وعن سيار بن هارون عن حميد عن أنس مرفوعا « إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليبل صائم النهار » وقال ابن أى الدنيا حدثنى أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا عبد الله بن إدريس أخبر فى درجة قائم الليبل صائم النهار » وقال ابن أى الدنيا حدثنى أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا عبد الله بن إدريس أخبر فى وحمى عن جدى عن أبى هريرة رضى الله عنه سئل رسول الله الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال « تقوى الله وحسن الحلق » وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال « الأجوفان النم والفرج » وقال أسامة بن شريك كنت عند رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال « الأجوفان الله ما خير ما أعطى الإنسان ١ قال « حسن الحلق »

وقال يعلى بن مماك عن أمالدرداءعن أى الدرداء يبلغ به قال: ما منشىء أثقل في الميزان من خلق حسن ، وكذا رواه عطاء عن أم الدرداء به وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ﴿ إنْ من خيارَكُم أحسنُكُم أَخْلَانا ﴾ حدثنا عبد الله بن أبي الدنياحد ثنا محمد بن عبد بن أبي سارة عن الحسن بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطى المجاهــد في سبيل الله يغدو عليــه الأجر ويروح » وعن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعا ﴿ إِن أُحبِكُمْ إِلَى وأقربُكُمْ مَنْ مُجَلِسًا أَحَاسَنَكُمْ أَخْلَاقًا ، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى منزلاً في الجنه مساويكم أخلاقا الثرثارون التشدقون التفهةون » وعناً بي أويس عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا ﴿ أَلَا أُخْبِرَكُمْ بِأَكْمَلُكُمْ إِيمَـانَا أَحَاسَنَكُمْ أَخْلَاقًا للوطؤُونَ أَكْنَافًا النَّدين يؤلفون ويألفون ﴾ وقال الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسمامة عن بكر بن أبي الفرات قال : قال وسمول الله عليه هما حسن الله خلق رجمل وخلقه فتطعمه النار ، وعن عبد الله بن غالب الحداني عن أني سعيد مرفوعا ﴿ حَسَلتَانَ لَا يَجْتَمَعَانَ في مؤمن :البخل وسوء الحلق ﴾ وقال ميمون بن مهران عن رسول الله ﷺ ﴿ ما من ذنب أعظم عندالله من سوء الحلق ﴾ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر. قال حدثناعي بن الجعد حسدثنا أبو للفيرة الأحمس حدثنا عبد الرحمن ابن إسحق عن رجل من قريش قال : قال وسمول الله عليه الله عنه عنم عنم الله من سموء الحلق ، إن الخلق الحسن ليذيب الدنوب كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل ، وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جدمعن أبي هريرة مرفوعا ﴿ إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهمنكم بسط وجوه وحسن خلق ﴾ وقال محمد بن سيرينحسن الخلق عون على الدين ، ﴿ فَصَلَ فَى ذَمَ الْسَكَبِّر ﴾ قال علقمة عن ابن مسعود رفعه « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » وقال إبراهم بن أني عبلة عن أني سلمة عن عند الله بن عمرو مرفوعا ﴿ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في النار ، حدثنا إسحق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية عن عمر بن واشد عن إياس بن سلمة عن أبيه مرفوعا ﴿ لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابهم من العذاب ﴾ ، وقال مالك بن دينار ركب سلبان بن داود عليهما السلام ذات يوم البساط في مائق ألف من الإنس ومائق ألف من الجن فرفع حق مع تسبيح الملائكة في السهاء ثم خفض حق مست قدمه ماء البحر فسمعوا صوتا لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كر لحسف به أبعد مما رفع قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان أبو بكر يخطبنافيذكر بدءخلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذب نفسه يقول : خرج من مجرى البول مرتين وقال الشعبي من قتل اثنين فهو جبار ثم تلا ( أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) وقال الحسن عجبا لابن آدم يغسل الحرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر بعارض جبار السموات . قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن طي بن الحسن عن الضحاك بن سفيان فذكر حديث ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم . وقال الحسن عن يحيعن أبي قال ان مطعما بنآدم ضرب مثلا للدنيا وان قزخه وملحه .وقال محدين الحسين بن على حمن ولدهار ضي الله عنه ما دخل قلب رجله من شيء من الكبر إلا نقص من حقله بقدر ذلك . وقال

يونس بن عبيد ليس مع السجود كبر ولا مع التوحيد نفاق ، ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيزوهو يختال في مشيتة وذلك قبل أن يستخلف فطعن طاوس في جنبه بأصبعه وقال ليس هذا شأن من في بطنه خرء ؟! فقال له كالمعتذر إليه : يا عم لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها قال أبو بكر بن أبى الدنيا كان بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلمون هذه المشية فر قصل في الاختيال عن ابن أبي ليلي عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا « من جرثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه » ورواه عن إسحاق بن إسماعيل عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله وحدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبيه هريرة مرفوعا «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره ، وبيما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » وروى الزهرى عن سلم عن أبيه بيما رجل إلى تخره .

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَانِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ فِعَمَهُ ظَهِرَةٌ وَ بَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِّلُ فِي ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلَا هُدَّى وَلَا كِتَبْ مُنِيرٍ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللهُ فَالُوا بَلْ النَّاسِ مَن يُجَدِّلُ فِي ٱللهِ يَغَيْرِ عِلْم وَلَا هُدَّى وَلَا كِتَبْ مُنِيرٍ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللهُ فَالُوا بَلْ النَّاسِ مَن يُجَدِّلُ فِي ٱللهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

يقول تعالى منها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم مافي السموات من بجوم يستضيئون بهافي ليلهم ونهاره وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد وجعله إياها لهم سقفا محفوظا وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وعمار وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وازاحة الشبه والعلل ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم بل منهم من يجادل في الله أى في توحيده وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولاكتاب مأثور صحيح ، ولهذا قال تعالى ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) أى مبين مضىء ( وإذا قيل لهم ) أى لهؤلاء المجادلين في توحيد الله ( اتبعواماأ نزل الله) أى على رسوله من الشرائع المطهزة ( قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) أى لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين ، قال الله تعالى ( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ) أى فحا ظنهم أيها المحتجون بصنيع آبامهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فياكانوا فيه ولهذا قال تعالى ( أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير )

﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَ إِلَى اللّهِ عَقْبِهُ الْأَمُودِ \* وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كَفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبَّهُمْ بِمَا عَيُوا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ \* نُمُتَعْهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرَّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾

يقول تعالى عبراً عمن أسلم وجهه أنه أى أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ، ولهذا قال (وهو محسن) أى في عمله : باتباع ما به أمر ، وترك ما عنه زجر (فقد استمسك بالعروة الوثق) أى فقد أخذ موثقامن أله متينا أنه لا يعذبه (وإلى الله عاقبة الأمور \* ومن كفر فلا يحزنك كفره) أى لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالله وبماجئت به فان قدر الله نافذ فيهم وإلى الله مرجعهم فينتبهم بما عملوا أى فيجزيهم عليه (إن الله عليم بذات الصدور) فلا تخفى عليه خافيه ثم قال تعالى (متعهم قليلا) أى في الدنيا (ثم نضطرهم) أى نلجئهم (إلى عذاب غليظ) أى فظيع صعب مشق على النفوس كما قال تعالى (إن الدين يفترون على الله المكذب لا يفلحون \* متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون)

# ﴿ وَ لَئِن سَأَ لَنَهُم مَّن ۚ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ۚ قُلِ ٱلخَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ \* لِلهِ اللّهَ وَالْأَرْضِ إِنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخُدِيدُ ﴾ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخُدِيدُ ﴾

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء الشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له ، ولهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله ) أى إذ قامت عليكم الحجة باعتراف كرابل أكثرهم لا يعلمون ) ثم قال تعالى ( لله مافى السموات والأرض ) أى هو خلقه وملكه (إن الله هو الغنى الحميد) أى الغنى عما سواه وكل شيء فقير إليه الحميد في جميع ما خلق وشرع وهو المحمود فى الأمور كلها

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَا ۚ أَقْلَمْ ۗ وَٱلْبَحْرُ كَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٍ ۗ مَا خَلْفُكُم ۚ وَلَا بَعْثُكُم ۚ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٍ ۗ بَصِيرٌ ﴾ عَزِيزٌ حَكَيمٍ \* مَا خَلْفُكُم ۚ وَلَا بَعْثُكُم ۚ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٍ \* بَصِيرٌ ﴾

يقول تعمالي مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسني وصفاته العلا وكماته التامة التي لامحبط سهماأجد ولا اطلاع لبشر على كنهما وإحصائها كما قال سيدالبشر وخاتم الرسل«لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فقال تعالى ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أمحرما نفدت كلمات الله ) أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مداداً وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلات الله الدالة على عظمته وسفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولوجاء أمثالها مددا ، وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يردالحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الاسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بلكا قال تعالى في الآية الأخرى (قالوكان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كمات ربي ولوجئنا بمثله مددا) فليس المراد بقوله (بمثله) آخرفقط بل بمثله ثم بمثله ، ثم بمثله ثم هلم جرا لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته قال الحسن البصرى لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا ، وقال الله إن من أمرى كذا ومن أمرى كذا لنفدماء البحر وتكسرت الأقلام ، وقال قتادة قال الشركون إنما هــذا كلام يوشك أن ينفد فقال الله تعالى( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام)أىلو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحرسبمة أبحر ماكان لتنفد عجائب رى وحكمته وخلقه وعلمه . وقال الربيع بن أنس إن مثل علم العباد كلهم فىعلم الله كقطرة من ماء البحور كلها ، وقد أنزل الله ذلك ( ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام ) الآية يقول لو كان البحر مدادال كلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات اقه قائمة لا يقنبها شيء لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا بثني عليمه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول . وقد روى أن همذه إلآمة نزلت جوابا للمود قال ابن إسحق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن أحبار مهو د قالوا لرسول الله عَلَيْكُمْ بالمدينة يا محسد أرأيت قولك (وما أوتيتم من العسلم إلا قليلا ) إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله مَرْكِيِّة « كلا كما » قالوا ألست تناو فها جاءك أنا قد أوتينا التوراة فها تبيان لكل شيء ؟ فقال رسول الله عَرَاقَةِ ﴿ إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيهم ﴾ وأنزل الله فها سألوه عنه من ذلك ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) الآية وهكذا روى عن عكرمة وعطاء بن يسار وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لامكية والمشهور أنهـا مكية والله أعلم وقوله ( إن الله عزيز حكم ) أى عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه حكيم فى خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شئونه وقوله تعالى ( ما خلقكم ولا بعشكم إلاكنفس واحدة ) أى ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة الجميع هين عليه (إيما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) (وما أمر ما الا واحدة كلح بالبصر) أى لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده (فإيماهي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة) وقوله (إن الله سميع بصير) أى كا هو سميع لأقوالم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة ولهذا قال تعالي (ما خلفكم ولا بعشكم الاكنفس واحدة) الآية

﴿ أَلَمْ ثَرَ أَنَّ أَللَهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَىٰ أَللَهُ عَلَى أَنْهُ اللَّهُ عَلَى أَللَّهُ عَلَى أَللّهُ عَلَى أَللَّهُ عَلَى أَللَّهُ عَلَى أَللَّهُ عَلَى أَلْكَ عَلَى أَللَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلْلَهُ عَلَيْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلْ

يغبر تعالى أنه (يولج الليل في النهار) يعنى يأخذ منه في النهار فيطول ذاك ويقصر هذا وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقس فيطول الليل ويقصر النهار وهذا يكوت في الشتاء (وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى) قبل إلى غاية محدودة وقبل إلى يوم القيامة وكلا المنيين صحيح ويستشهد المقول الأول محديث أني ذر رضى الله عنه الذى في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يا أبا ذر أتدرى أين تذهب هذه الشمس ؟ » قلت الدورسوله أعلم . قال ﴿ فانها تذهب فتسجد عمت العرش ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها ارجعى من حيث جثت » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي صالح حدثنا يحي بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال : الشمس بمنزلة الساقية تجرى بالنهار في السهاء في فلكها فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حق تطلع من مشرقها قال وكذلك أن الله عمل ما الساء والأرض) ومعنى هذا أنه تعالى الحال الله بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ) أى إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق الأرض الجي خاته وعبيده لا يقدر أحد منهم على تحريك فدة إلا يؤذه ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخاتوا أي العبر الله وأن الله هو الحق وأن ما سواه باطل فأنه الغني هما سواه وكل شيء فقير إليه لأن كل ما في السموات والأرض الجيع خاته وعبيده لا يقدر أحد منهم على تحريك فدة إلا يؤذه ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخاتوا أى العلى الذى لا أعلى منه الكبير الذى هو أكبر من كل شيء فكل خاضع حقير بالنسبة إليه أن المنه هو الحي العلى الذى لا أعلى منه الكبير الذى هو أكبر من كل شيء فكل خاضع حقير بالنسبة إليه

﴿ أَلَمْ ثَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِمْمَتِ أَلَّهِ لِيُرِيّكُمْ مِّنْ ءَا يَلِيهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ بَاتٍ لَـكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ \* وَإِذَا غَشِبَهُم مَّوْجُ كَالظُّلَلِ دَعَوُا أَلَّهَ مُغْلِمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَيِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِنَا يَنِينَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارِ كَنُورٍ ﴾

غبر تعمالى أنه هو الذى سخر البحر لتجرى فيه الفلك بأمره أى بلطفه وتسخيره فانه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت ، ولهذا قال ( ليريكم من آياته ) أى من قدرته ( إن في ذلك لآيات لمكل صبار شكور ) أى صبار في الضراء شكور في الرخاء ، ثم قال تعمالي ( وإذا غشيهم موج كالظلل ) أى كالجبال والغمام ( دعوا الله غلمين له الدين ) كما قال تعمالي ( وإذا مسكم الضرفي البحر صل من تدعون إلا إياه ) وقال تعمالي ( فإذار كبوافي الفلك ) الآية ثم قال تعالى ( فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد ) قال مجاهد أى كافر كأنه فسر المقتصد همنا بالجاحد كا قال تعمالي ( فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد ) قال عباهد أى كافر كأنه فسر المقتصد همنا بالجاحد كا قال تعمالي ( فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد ) قال عباهد أى كافر كأنه فسر المقتصد همنا بالجاحد كا قال تعمالي ( فلما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون ) وقال ابن زيد هو المتوسط في العمل وهذا الذي قاله ابن زيد

هو المراد فى قوله تعالى ( فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) الآية فالمقتصد ههنا هو التوسط فى العمل ، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات فى البحر ثم بعدما أنهم الله عليه بالخلاص كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب فى العبادة والمبادرة إلى الخيرات ، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والحالة هذه والله أعلم . وقوله تعالى ( وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ) فالختار هو الغدار . قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وهو الذى كلما عاهد نقض عهده والختر أتم الغدر وأبلغه . قال عمرو بن معديكرب :

وإنك لو رأيت أبا عمــير ملائت يديك من غدر وختر وقوله (كفور) أى جحود للنعم لايشكرها بل يتناساها ولا يذكرها

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبِّكُم ۚ وَأَخْشَوا يَوْمًا لِلَّا يَجْزِى وَالِدَّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ ۗ فَلَا تَفُرَّ نَّكُم ُ ٱلْخُيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَفُرَّ نَّكُم ِ بِاللهِ ٱلْفَرُورُ ﴾

يقول نعالى منذراً للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامسة حيث ( لا يجزى والد عن واده ) أى لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لوأراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه ثم عاد بالموعظة عليهم بقولة ( فلا تفر نكم الحياة الدنيا ) أى لا تلهينكم بالطمأ نينة قيها عن الدار الآخرة ( ولا يغر نكم بالله الغرور ) يعنى الشيطان . قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة فانه يغر ابن آدم ويعسده ويمنيه وليس من ذلك شيء بل كان كا قال تعالى ( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) قال وهب بن منبه قال عزير عليه السلام لما رأيت بلاء قومى اشتد حزنى وكثر همى وأرق نومى فتضرعت إلى ربى وصليت وصمت فأنا فى ذلك التضرع أبكى إذ أتانى الملك فقلت له خبرنى هل تشفع أرواح الصديقين للظامة أو الآباء لأبنائهم ؟ قال إن القيامة فيها فعسل القضاء وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن ، ولا يؤخذ فيه والدعن ولده ولاولد عن والده ولا أخ عن أخيه ولاعبد عن سيده ولا يهم أحد به بغيره ، ولا يحزن لحزنه ولاأحد يرحمه ، كل مشفق على نفسه ، ولا يؤخذ إنسان عن إنسان ، كل مهمه ويكى عوله ، ويحمل وزره ولا مجمل وزره معه غيره . رواه ابن أبى حاتم

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْنَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَى اللهِ عَلِمُ خَبِيرٌ ﴾ تَدْرِي نَفْسُ بِأَى الرَّضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلم افلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها ؟ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب (لا يجلمها لوقتها إلا هو) وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من خلقه وكذلك لا يصلم مافى الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أشى أو عقيا أوسسعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه ، وكذا لا تدرى نفس بأى أرض تموت) فى بلدها أوغيره من أى بلاد الله كان نفس ماذا تكسب غدا فى دنياها و أخراها (وما تدرى نفس بأى أرض تموت) فى بلدها أوغيره من أى بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك وهذه شبيهة بقوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو) الآية ، وقد وردت السنة بقسمية هذه الحس مفاتيح الغيب

قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنى حسين بن واقد حدثنى عبد الله بن بريدة معت أبى بريدة يقول : ممت رسول الله عليها يقول وخس لا يعلمهن إلا الله عز وجل ( إن الله عنده علم الساعة وينزل النيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس مأذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله علم خبير ) » هذا حديث

صحبح الإسناد ولم يخرجوه ﴿ حديث ابن عمر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه « مفاتيع الغيب خمس لايعلمهن إلا الله ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) ، انفرد بإخراجه البخاري فرواه في كتاب الاستسقاء في صحيحه عن محمد بن يوسف الفرياني عن ســفيان بن ســعيد الثوري به ، ورواه في التفسير من وجه آخر 'فقال حــدثنا يحي بن سلمان حــدثنا ابن وهب حدثني عمر بن عجمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبدالله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ مَفَاتَيْتُ الغيب خمس » ثم قرأ ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأزحام) انفرد به أيضا . وِرواه الإمام أحمد عن غندر عن شعبة عن عمر بن محمد أنه سمع أباه يحــدث عن ابن عمر عن النبي عليه الله قال ﴿ أُوتِيتَ مَفَاتِيحَ كُلُ شيء إلا الحمس ( إن الله عنـــده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام وما تدرى نفس مادا تبكسب غدا وما تدري نفس بأى أرض تموت إن الله علم خبير ) » ﴿ حديث ابن مسعود ﴾ رضى الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا يحي عن شعبة ثني عمر و ابن مرة عن عبدالله بنسلة قال : قال عبدالله أوتى نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذاتكسن غلدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله علم خبير ) وكذا رواه عن محمد بنجعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة به وزاد في آخره . قال قلت له أنت سمعتهمن عبد الله : قال نعم أكثر من خيمسين مرة ، ورواه أيضا عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة به وهذا إسنادحمن طي شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه ﴿حديث أ بي هريرة ﴾ قال البخاري عند تفسير هذه الآية :حدثنا إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعـة عن أبي هريرة رضي الله عنــه أن رسول الله عليه على يوما بارزا للناس إذ أتاه رجــل عشى فقال يارسول الله : ما الإعـان ؟ قال ﴿ الإيمان أن تؤمن بالله وملاثـكته وكتبه ورسـله ولقائه وتؤمن بالبعث المفروضة وتصوم رمضان » قال يارسول الله ما الإحسّان . قال ﴿ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك » قال يارسولالله متى الساعة ، قال «ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشر اطها : إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها ، وإذا كان الحفاة العراة رءوس الناس فذاك من أشراطها في خمس لايعلمين إلا الله ، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ، ويعلم مافي الأرحام » الآية ثم انصرف الرجل فقال « ردوه على » فأخذوا ليردو. فلم يروا شيئا فقال « هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم » وروا. البخارى أيضا في كتاب الإيمان ومسلم من طرق عن أي حيان به وقد تـكلمنا عليه فيأول شرح البخارى وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فىذلك بطوله وهو من افراد مسلم ﴿ حديث ابن عباس ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أبوالنضر حدثنا عبد الحميد حدثنا بهز حدثنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : جلس رسول الله عَلَيْكُم مجلساً فأتاه جبريل فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسسلم واضعا كفيه على ركبتى النبي مسلى الله عليه وسسم فقال ما الإسسلام ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الإسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل وتشهد أن لا إله إلا الله وحُـــده لاشريك له وأن عمدا عبده ورسوله » قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت ، قال ﴿ إذا فِعلت ذلك فقد أسلمت » قال يارسول الله فيحدثني ما الإيمان ؟ قال ﴿ الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وتُؤمن بالموت وبالحياة بعسد الموت ، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان ، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره » قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ، قال ﴿ إِذَا فَعَلَتَ ذَلَكَ فَقَدَ آمَنَتَ ﴾ قال يارسول الله حدثني ما الإحسان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الإحسانُ أن نعسمل أنه كأنك تراه فإن كنت لاتراه فانه يراك ، قال يارسول الله فحدثني من الساعمة ، قال رسول الله سلى الله عليه وسلم ﴿ هِي ـ سبحان الله ـ في خمس لايعلمهن إلا الله ﴿ إِنْ الله عنده علم الساعة ، ويترل الغيث. ويعلم ماني الأرحام ، وماتدري نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علم خبير ) ولكن إن

شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك \_ قال أجل يا رســول الله فحدثني قال رســول الله ﷺ \_ إذا رأيت الأمة ولدت ربتها \_ أوربها \_ ورأيت أصحاب البنيان يتطاولون في البنيان ، ورأيت الحفاة الجياع العالة رءّوس النساس فذلك من معالم السَّاعة وأشراطها » قال يا رسول الله ومن أصحاب البنيان الحفاة الجياع العالمة ؟ قال «العرب» حديث غريب ولم يخرجوه ﴿ حديث رجل من بني عامر ﴾ روى الإمام أحمد حدثنا محمد بنجمفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي عَلِيَّةٍ فقال أألج ؟ فقال النبي عَلِيَّةٍ لحادمه ﴿ اخرجي إليه فانه لا يحسن الاستئذان فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل «قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن لي فدخلت فقلت بم أتيتنا ؟ قال ﴿ لم آتَكُم إِلا بخير ، أتيتُكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له ، وأن تدعوا اللاتوالعزى، وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؟ وأن تصوموا من السنة شهراً ؛ وأن تحجوا البيت وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكِم فتردوها على فقرائكِي » قال فقال فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه ؟ قال « قد علمي الله عزوجل خيراً وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عزوجل: الحمس ( إن الله عند علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ) » الآية وهــذا إسناد صحيح وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد جاء رجل من أهل البادية فقال إن امر أنى حبلي فأخبر لي ماتلد، و بلادنا مجدبة فأخبر في مني ينزل الغيث ، وقدعلت مني ولدت فأخبر في مني أموت فأنزل الله عزوجل (إن الله عنده علم الساعة \_ إلى قوله \_ علم خبير) قال مجاهد وهي مفتاتيح الغيب التي قال الله تعالى ( وعنده مفاتع الغيب لا يعلمها إلاهو)رواه ابن أ في حاتم وابن جرير . وقال الشعي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كُذُب ثم قرأت ( وما تدری نفس ماذا تکسب غداً ) وقوله تعالی ( وما تدری نفس بأی أرض تموت ) قال قتادة أشیاءاستأثر الله بهن فلم يطلع علمن ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلا (إن الله عنده علم الساعة) فلايدري أحدمن الناس متى تقوم الساعة الأرحام) فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أش أحمر أو أسود وما هو ( وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ) أخير أم شر ، ولا تدرى يا ابن آدم متى تموت لملك الميت غدا لعلك المساب غدا ( وما تدرى نفس بأى أرض تموت ) أى ليس أحــد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض أفي بحر أم بر أوسهل أوجبل . وقد جاء في الحديث ﴿ إِذَا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إلها حاجة » فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير في مسند أسامة ابن زيد حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي اللبح عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فها حاجة » وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الحفرى عث سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس قال ٢ قال رسمول الله مالية « إذا قضى الله ميتة عبد بأرض جمل له إلها حاجة » وهكذا رواه الترمذي في القمدر من حديث سفيان الثورى به ثم قال حسن غريب ولا يعرف لمطر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد رواه أبو داود في الراسيل فاقد أعلم . وقال الإمام أحمد حدثنا إصاعيل حدثنا أبوب عن أبي الليح بن أسامة عن أبي عزة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جل له فها ـ أو قال بها \_ حاجة » وأبو عزة هـــذا هو بشار بن عبيد الله ويقال ابن عبد الهذلي . وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل ابن إبراهم وهو ابن علية وقال صحيح. وقال ابن أبي حائم حدثنا أحمــد بن عصام الأصفهاني حدثنــا المؤمل ابن إسماعيل حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي اللبيح عن أبي عزة الهذلي قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إلها حاجة فلم ينته حتى يقدمها » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن إلله عنده علم الساعة \_ إلى \_ علم خبير ) . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الحافظ أبو بكر انبزار حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمد بن يحيي القطعي قالا حدثنا عمر بن على حدثنا إسماعيل عن فيس عن عبد الله قال : قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أراد الله قبص عبد بأرض جعل لها إلها حاجَّة » ثم قال البزار وهدا الحديث لا نعلم أحداً

يرفعه إلاعمر بن طى المقدى . وقال ابن أبى الدنيا حدثني سليان بن أبي مسيح قال أنشدني عمد بن الحسيم لأعشى همدان.

في تزود مما كان مجمهه سوى حنوط غداة البين مع خرق وفير نفحة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمنطلق لا تأسين على شيء فكل فق إلى منيته سيار في عنق وكل من ظن أن الوت مخطئه معلل بأعاليل من الحق بأيما بلدة تقدر منيته إلا يسير إلها طائعا يبق

أورده الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث وهو أعشى همدان وكان السعب زوج أخته وهو مزوج بأخت الشعبي أيضا ، وقد كان بمن طلب العلم والنفقه ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به ، وقد روى ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة كلاهما عن عمر بن عكرمة مرفوعا إذا كان أجل أحدكم بأرض أتت له إليها حاجة فإذ بلغ أقدى أثره قبضه الله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة : يازب هذا ما أودعتني قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة أن رسول الله والم الوكيل الله منية عبد بأرض إلاجعل له إلها حاجة » . آخر تفسيرسورة لقمان ، والحد قه رب العالمين ، وحسبنا اقد ونعم الوكيل

#### ﴿ تفسير سورة الم السجدة ، وهي مكية ﴾

روى البخارى في كتاب الجمعة حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال . كان النبي على الإنسان ) ورواه عن أبي هريرة قال . كان النبي على الإنسان ) والله المحمد أيضا من حديث سفيان الثورى به . وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أخبرنا الحسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي على لاينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي يبده الملك ، تفرد به أحمد .

﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّامَعُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ الْهَ \* تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبُّ ٱلْمُلْمِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ كَبْلُ هُوَ ٱلْحَقَّ مِن رَّبُّ ٱلْمُلْمَىٰ فَيْ أَلْمُ لَلَهُمْ يَهُ تَذُونَ ﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنَّهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَمَلَّهُمْ يَهُ تَذُونَ ﴾

قد تقدم الكلام على الحروف القطعة فى أول سورة البقرة بمسا أغنى عن إعادته ههنا ، وقوله ( تنزيل الكتاب لاريب فيه ) أى لا شك فيه ولا مرية أنه منزل ( من رب العالمين ) ثم قال تعسالى عنبراً عن الشركين ( أم يقولون افتراه أى اختلقه من تلقاء نفسه ( بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ) أى يتبعون الحق .

﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ مَا لَـكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ \* يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّنَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَدْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَمِ مُّذَارُهُ مِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَرُونَ \* يُذَرِّهُ الْأَمْرِمِنَ ٱلسَّنَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَدْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَمِ مُّذَارُهُ أَلْفَيْتِ وَالشَّهَدَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

غبر تمالى أنه خالق للأشياء محلق السموات والارضوما بيهما مى ستة أيام ثم استوى على المرش ، وقد تقدم السكلام على ذلك ( ما لسكم من دونه من ولى ولا شعيع ) أى بل هو المالك لأزمة الأمور الحالق لسكل شىء المدبر لسكل شىء القدر على كل شىء فلا ولى لحلقه سواه ، ولا شعيع إلا من بعد إذنه ( أفلا تتذكرون ) بعى أيهاالعابدون

غيره المتوكلون على من عداه تمالي وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد أو عديل ، لا إله إلاهو ولا رب سواه ، وقد أورد النسائي ههنا حديثا فقال : حدثنا إبراهم بن يعقوب حدثني محمد بن الصباح حدثنا أبوعبيدة الحداد حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي جريج المكي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله عليه أخذ بيدىفقال: ﴿ إِنْ اللَّهُ خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَابِينِهُمَّا فَيُسْتَةً أَيَامُ شُمَّاسْتُوى على العرش فياليوم السابع ، فخلق التربة يوم السبت ، والجبال يوم الأحد ، والشجر يوم الاثنين ، والمكروه يوم الثلاثاء ، والنوريوم الأربعاء ، والدواب يوم الحيس ، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعــد النصر ، وخلقــه من أدم الأرض أحمرها وأسودها وطيها وخبيثها ، من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والحبيث ، هكذا أورد هذا الحديث إسنادا ومتنا ، وقد أخرج مسلم والنسائي أيضا من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بنخاله عن عبد ( الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي ﴿ إِلَيْهِ بنحو منهذا السياق . وقد علله البخاري في كتاب التاريخ الكبير فقال وقال بعضهم أبوهريرة عن كعب الأحبار وهوأصح وكذا علله غير واحد من الحفاظ والله أعلم ، وقوله تعالى (يدبر الأمر من السهاء إلى الأرض شميعرج إليه ) أي يتنزل أمره من أعلى السهاوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كاقال تعالى (الله اللهي خلق سبع سهاوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ) الآية وترفع الأعمال إلى ديوانها فوقسهاء الدنيا ومسافة مابينها وبينَ الأرض مسيرة خسمائة سنة وممك السهاء خسمائة سنة . وقال مجاَّهد وقتادة والضحاك النزول من الملك فى مسيرة خسبائة عام وصعوده في مسيرة خسبائة عام ولكنه يقطعها في طرفة عين ولهذا قال تعالى ( في يوم كان مقداره ألف سنة بما تعدون \* ذلك عالم الغيب والشهادة ) أي المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده يرفع إليه جليلها وحقيرها ومغيرها وكبيرها ، هوالعزيز الذي قدعز كلشيء فقهره وغلبه ودانت لهالعباد والرقاب الرحم بعباده المؤمنين فهوعزيز فيرجمته رحم فيعزته وهذا هوالكال، العزة معالرحمة والرحمة معالعزة فهورحم بلاذل

﴿ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ \* ثُمَّ جَمَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةً مِّن مُّآءَمُهِنِ \* ثُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَمَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَإِلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ ﴾

يقول تمالى عبرا أنه الذى أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها ، وقال مالك عن زيد بن أسلم ( الدى أحسن كل شىء خلقه ) قال أحسن خلق كل شىء كأنه جعله من القدم والمؤخر ، ثم لماذ كرتعالى خلق السموات والأرض شرع فى ذكر خلق الانسان فقال تمالى ( وبدأ خلق الإنسان من طين ) يعني خلق أبا البشر آدم من طين ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) أى يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل و تراثب المرأة ( ثم سواه ) يعنى آدم لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيا ( و نفخ فيه سن روحه و جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) يعنى المقول ( قليلا ما تشكرون ) أى بهذه القور كموها الله عزوجل فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عزوجل

﴿ وَقَالُوا وَإِذَا ضَلَانَا فِي الْأَرْضِ أَوْنَا لَتِي خَلْقٍ جَدِيدٍ كَلْ مُ يِلِقِاءَ رَبِّتِمْ كَلْفِرُونَ \* كُلْ يَتُوَ فَلَكُمْ مِلْكُ الْمُوْتِ الَّذِي وُكُلُ بِكُمْ ثُمُ ۚ إِلَى رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ ﴾ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلُ بِكُمْ ثُمُ ۚ إِلَى رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ ﴾

يقول تمالى مخبراً عن الشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا ( أثانا ضللنا في الأرض) أى تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت ( أثنا لني خلق جديد ) أى أثنا لنعود بعد تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدره الذى بدأهم وخلقهم من العدم ، الذى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول النسبة إلى قدرة الذى بدأهم وخلقهم من العدم ، الذى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولهذا قال تعالى ( بل هم بلقاء ربهم كافرون ) ثم قال تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ) الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة كاهو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة

إبراهيم وقد سمى في بعض الآثار بعزرائيل وهو الشهور. قاله قتادة وغير واحد وله أعوان ، وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت ، قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء . ورواه زهير بن محمد عن النبي بيالي بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس رضى الله عنهما ، وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مجير بن محمد على القرى حدثنا عمر بن محمرة عن جعمد ابن محمد قال محمد أبي يقول : نظر رسوال الله صلى الله على ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال اله اللبي بيالي ( ياملك الموت ارفق بصاحي فانه مؤمن به فقال الملك الموت يامحمد طب نفساً وقر عيناً فانى بكل مؤمن رفيق ، واعلم أن مافي الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات مؤمن رفيق ، واعلم أن مافي الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات خلك حسق يكون الله هو الآمر بقبضها ، قال جعفر بلغني أنه إنما يتصفحهم عنسد مواقيت الصلاة فاذا حضرهم عند الموت فان كان ممن محافظ على المسلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان وقفه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة ، وقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهم بن ميسرة قال معت مجاهداً يقول : ماعلي ظهر في تلك الحال العظيمة ، وقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهم بن ميسرة قال معت مجاهداً يقول : ماعلي ظهر أهل اله نيا إلاوملك الموت يقوم عي بابه كل يوم سبعمرات ينظرهل فيه أحد أمر أن يتوفاه . رواه ابن أي حاتم ، وقوله تعالى ( ثم إلى ربحون ) أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ فَا كِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَرَبَّهِمْ رَبَّنَا أَبْعَتَرْ فَا وَسَمِعْنَا فَارْجِهْمَا نَعْمَلُ صَلْحَا إِنَّا مُوقِنُونَ \* وَلَوْ شِنْنَا لَآ تَيْنَا كُنَّ نَعْمُ لَكُنْ فَكُونُ إِنَّا لَكُنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ \* فَذُوقُوا عَذَابَ النَّالِ عَلَى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمُ " مَمْكُونَ ﴾ عِندَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ النَّالِدِ عِمَا كُنتُمْ " مَمْكُونَ ﴾

يخبر تمالى عن حال الشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدى الله عز وجل حقير بن ذليلين ناكسى رءوسهم أى من الحياء والحجل يقولون ( ربنا أبصر نا وسمعنا ) أى نحن الآن نسمع قواك و نطيع أمرك كاقال تمالى ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذاد خاوا النار بقولهم ( لوكنا نسمع أو نقل ما كنا في أصحاب السعير ) وهكذا هؤلاء يقولون ( ربنا أبصر نا وسمعنا فارجعنا ) أى إلى دار الدنيا ( نعمل صالحاً إنا موقنون ) أى قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق ولقاءك حق ، وقد علمالرب تمالى منهم أنهلو أعادهم إلى دارالدنيا لكانوا كاكانوا فيها كفاراً يكذبون بآيات الله وغالفون رسله كاقال تمالى ( ولو ترى إذوقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولانكذب بآيات ربنا ) الآية وقالههنا ( ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها ) كا قال تمالى ( ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميماً ) ( ولكن حقالقول من لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمين ) أى من الصنفين فدارهم النار لاعميد لهم عنها ولا يحيم لهمنها ، فموذ بالله وكلاته التامة من ذلك ( فذوقوا بما نسيتم لقاء يوم هدا ) أى يقال لأهل النارطي سبيل التقريع والتوبيخ ذوقواهذا العداب بسبب تكذيب به واستبعادكم وقوعه وتناسيم له إذعاملتموه معاملة من الراسليم النارطي منساكم ) أى سنعاملكم معاملة الناسي لأنه تمالى لا ينسي عنه عنه عنه عنه عنه عنه بالى قوله تعالى ( فاليوم ننسا كم كانسيتم لهاديم هذا ) وقوله تعالى ( وذوقوا عذاب الحلا عاكنتم تعملون ) أى بسبب كفركم وتكذيبكم كاقال تعالى في الآية الأحرى (لا يذوقون فيها برداولا شراباً هالإسما وغساقاً هوالى قوله أن في سنب كفركم وتكفيا المنارة المنارة وتوكفيا عنال المن المن المن المن يوركم هذا ) وتوله تعالى ( وذوقوا عذاب الحلا عالى قال تعالى في الآية الأحرى (لا يذوقون فيها برداولا شعر المنارسة إلى المن المن المن بالي وتوله تعالى وتوله المن المن المن بالمن المن بالمن المن المن بالمن المن بالمن المن بالمن المن بالمناس وتوله المن المن بالمن المن بالمن المن بالمن المن بالمن بالمن المن بالمن المن بالمن بالمن بالمن بالمن بالمن بالمن المن بالمن بالمناسية المناس بالمناس بال

﴿ إِنَّا يُؤْمِنُ إِلَّا يَنْنِا الَّذَيْنَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا حَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَدْدِرَبِّهِمْ وَهِمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ \* تَتَجَافَىٰ

جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ \* فَلَاتَمْكُمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْبُنِ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

يقول تعالى (إنما يؤمن بآياتنا) أى إنما يسدق بها (الله ين إذا ذكر وابها خرواسجدا) أى استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا (وسبحوا محمد بهموهم لا يستكبرون) أى عن اتباعها والانقياد لها كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة ، قال الله تعالى (إن الله ين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين) ثم قال تعالى (تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) يعنى بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة ، قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى (تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) يعنى بذلك قيام الليل ، وعن أنس وعكرمة وهمد بن المنكدر وأى حازم وتنادة هو العلاة بين العشاء ين وعن أنس أيضا هو التظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد ، وقال الضحاك هو صلاة العشاء فى جماعة وصلاة الغداة فى جماعة وسلاة الغداة فى جماعة ( يدعون ربهم خوفا وطمعا )أى خوفا من وبال عقابه وطمعا فى جزيل ثوابه ( ومما رزقناهم ينفقون) في جماعة ( يدعون ربهم خوفا وطمعا )أى خوفا من وبال عقابه وطمعا فى جزيل ثوابه ( ومما رزقناهم ينفقون) ابن رواحة رضى الله عنه :

وفينا رسول الله يتلو كتابه ، إذا انشق معروف من العبيع ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا ، به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافى جنبه عن فراشسه ، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

وقال الإمام أحمسه حدثنا روح وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال « عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عنــدى وشفقة بما عندى ، ورجل غزا في سبيل الله تعــالى فانهزموا فعلم ما عليــه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه رغبة فها عنــدى وشفقة ممــا عندى ، فيقول الله-عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدی رجع رغبة فها عندی ورهبة مماعندی حتی أهریق دمه، وهکذا رواه أبو داود فی الجهاد عن،موسی بن إسماعیل عن حماد بن سامة به بنحوه . وقال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجودعن ألى واللاعن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليــه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه و محن نسير فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال ﴿ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه ، تعبد الله ولاتشرك به شيئا. وتقم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصومرمضان، وتحج البيت ــ ثم قال :ــ ألا أدلك في أبواب الحير ؟ الصوم جنة ، والصدقة تطفيء الخطيئة ، وصلاة الرجل في جوف الليل \_ ثم قرأ\_ ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ (جزاء بماكانوا يعملون) ثم قال \_ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ٢ \_ فقلت بلي يا رسول الله فقال \_ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله \_ ثم قال \_ ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟» فقلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه ثم قال « كف عليك هذا » فقلت يارسول الله وإنالمؤ اخذون بما تتكلم به، فقال « ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النارعلي وجوههم \_ أوقال على مناخرهم \_ إلا حصائد ألسنتهم، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من طرق عن معمر به وقال الترمذي حسن صحيح ورواه ابن جرير من حديث شعبة عن الحكم قاله: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل أنرسول الله على قالله «ألاأداك على أبواب الحير: السوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة وقيام العبد في جوف الليل » وتلاهذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعاومما رزقناهم ينفقون ) ورواه أيضا من حديث الثورى عن منصور بن العتمرعن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ عن النبي عَرَائِيْ بنحوه ومن حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثاب والحكم عن ميمون بن أبي شبيب

عن معاذ مرفوعا بنحوه ومن حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر عن معاذ أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) قاله « قيام العبد من الليل » وروى ابن أبى حاتم حدثمنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا قطر بن خليفة عن حبيب بن أبى ثابت والحسكم وحكم بن جبير عن ميمون بن أبي عبيب عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي مِرَاثِهِ في غزوة تبوك فقال ﴿ إِن عَنْتُ نِأْتِكُ بأبواب الحير ، الصوم جنة والصدقة تطفىء الحطيئة وقيام الرجل في جوف الليــل » ثم تلا رســــول الله عليك ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع) الآية ثم قال حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا على بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله ﷺ ﴿ إِذَا جَمَّعَ اللَّهُ الْأُولِينِ وَالْآخْرِينِ يُوم القيامة جاء منادفنادى بسوت يسمع الحلائق سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادى ليقم الله ين كانت تتجانى جنوبهم عن المضاجع \_ الآية\_فيقومونوهم قليل، وقال البزار حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر حدثنا عبد الحيد بن سلمان حدثني مصعب عن زيدبن أسلم عن أبيه قال : قال بلال لما نزلت هذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن الضاجع ) الآية كنا نجلس في المجلسوناس من أصحاب رسمول الله علي يصلون بعد الغرب إلى المشاء فنزلت هـــذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ثم قال لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه وليس له طريق عن بلال غير هــذه الطريق وقوله تعــالى ( فلا تعــلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين) الآبة أى فلا يعــلم أحد عظمة ما أخنى الله لهم في الجنات من النعم اللهم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لمــا أخفوا أعمــالهم كذلك أخفي الله لهم من الثواب ، جزاء وفاقا فان الجزاء من جنس العمل ، قال آلحسن البصرى: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم مالم ترعين ولم يخطر على قلب بشر . رواه ابن ألى حاتم . قال البخارى قوله تعسالي ( فلا تعسلم نفس ما أخفى لهم من تحرة أعين) الآية حدثنا على بن عبــد الله حدثنا سُفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن وســـول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين مآلا عين رأت ولا أذن سمست ولا خطر على قلب بشر، قال أبو هريرة اقرءوا إن شتتم ( فلا تعلم نفسما أخفى لهم من قرة أعين ) قال وحدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال الله مثله . قيل لسفيان رواية قال فأي شيء ؟ ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به وقال الترمذي حسن صحيح ثم قال البخاري حدثنا إسحق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أنى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ يَقُولُ الله تَمَالَى أَعَدُدتُ لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن محمت ولا خطر على قلب بشر ذخرامن بله ماأطلعتم عليه » ثم قرأ ( فلا تعلم نفس ماأ خفى لهممن قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة ( قرات أعين) انفر دبه البخارى من هذا الوجه وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هام بن منبه قال : هــذا ما حــدثنا أبو هريرة عن رسبول الله عَرَاقِية ﴿ إِن اللهُ تعبالي قال أعددت لعبادى الصالحين مالا عمين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر » أخرجاه في الصحيحين من رواية عبد الرزاق قال ورواه الترمذي في التفسير وابن جرير من حديث عبد الرحيم بن سليان عن عمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن وسول الله عَلَيْهِ عِنْهُ ثُم قال الترمذي هـنما حديث حسن صحيح . وقال حماد بن سـلمة عن ثابت بن أبي رافع عن أبي هريرة رضى ألله عنه قال حماد أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ من يدخل الجنة ينع لا يبأس، لاتبلى ثيا به، ولا يفني شبابه ، في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به وروى الإمام أحمد حدثنا هارون حدثتا ابنوهب حدثني أبوصخر أن أبا حازم حدثه قال ممعت سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنـه يقول شهدت من رســول الله ﷺ عِلسا وصف فينَّه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثـــه ﴿ فَهَا مَالًا عَيْنَ رَأْتَ وَلا أَذَنَ صَمَّتَ وَلا حَطر عَلَى قلب بشر ﴾ ثم قرأ هــده الآية ( تتجافى جنوبهم عن المشاجع \_ إلَى قوله \_ يعملون ) وأخرجه مسلم في صحيحه عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد كلاها عن ابن وهب به

وقال ابن جرير حدثني العباس بن أبي طالب حدثنا معلى بن أسد حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن عقبة بن عبدالغافر عن أبي سعيد الحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى عن ربه عز وجل ﴿ قَالَ أَعَدُدُتُ لَعَبَادِي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر ﴾ لم يخرجو. وقال مسلم أيضا في صحيحه حدثـــا ابن أبي عمر وغيره حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمعا الشعى يخبر عن الغيرة بن شعبة قالسمعته على المنبر يرفعسه إلى النبي ﷺ قال سسأل موسى عليه السلام ربه عزوجل ما أدنى أهل الجنة منز4 ؟ قال هو رجل مجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد أخــذ الناس منازلهم وأخذوا أُخذاتهم ؟ فيقال له أترضىأن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول رضيترب فيقول لك ذلكومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت ربى فيقول همذا لك وعشرة أمثاله معمه ولك ما اشتهت نفسك والدت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزلة قال أولئك الدين أردت غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه من كتاب الله عز وجل ( فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين ) الآية ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر وقال حسن صحيح قال ورواه بعضهم عن الشعبي عن الغيرة ولم يرفعه والمرفوع أصح قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن المدائني حدثنما أبو بدر بن شجاع بن الوليد حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جُحادة عن عامر بن عبد الواحد قال : بلغني أن الرجل من أهل الجنه يمكث في مكانه سبعين سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب فيقول من أنت ؟ فتقول أنا من المزيد فيمكث معها سبعين سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له قد أنى لك أن يكون لنـــا منك نصيب فتقول من أنت ؟ فتقول أنا التي قال الله ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهممن قرة أعين) وقال ابن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير قال : تدخل علم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في جناتهم وذلك قوله تعالى (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) و يخبرون أن الله عنهم راض، وروى ابن جرير حدثنا سهل بن موسى الرازي حدثنا الوليد بن مسلمعن صفوان بن عمرو عن أبى اليمان الهوزني أوغيره قال: الجنة مائة درجة أولها درجة فضة وأرضها فضة ومساكنها فضة وآنيتها فضة وترامها المسك ، والثانية ذهب وأرضها ذهب ومساكنها ذهب وآنيتها ذهب وترابها المسك والثالثة لؤلؤ وأرضها لؤلؤ ومساكنها اللؤلؤ وآنيتها اللؤلؤ وترابها المسكوسبعوتسعون بعدذلك ما لا عين رأتولا أذن ممعتولاخطر على قلب بشر ثم تلا هذه الآية ( فلا تعلم نفس ماأخفي لهم )الاية وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهم حدثنا معتمر بن سلمان عن الحسكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني عملي عن الروح الأمين قال ﴿ يؤتى بحسنات الْعبد وسيئاته ينقص بعضها من بعض فان بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة قال فدخلت على بزداد فحدث بمثل هذا الحديث قال فقلت فأين ذهبت الحسنة قال (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عماوا ونتجاوز عن سيثاتهم ) الآية قلت قوله تعالى ( فلاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) قال العبد يممل سرا أسره إلى الله لم يُعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة أعين .

﴿ أَفَنَ كَانَ مُوْمِنَا كَنَ كَانَ فَاسِقًا لَا بَسْتَوُونَ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنْتُ ٱلمَا وَفِيلَ وَأَمَّا اللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَاللَّهُ مُ ٱلنَّارُ كُمًّا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها وَفِيلَ وَيُلاّ مِن كَانُوا يَعْدُوا فِيها أَعِيدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوفُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلذِّي كُنتُم بِهِ مُسَكّذً بُونَ ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِن ٱلْقَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ ٱلْقَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَهُمْ ذُوفُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلنَّذِي كُنتُم مِن أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنّا إِنَّا مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ

يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوى في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله بمن كان فاسقا أى خارجًا عن طاعة ربه مكذبًا رسل الله إليه كما قال تعالى ( أم حسب الدين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالدين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى (أم نجعل الدين آمنواوعملواالصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجمل المتقين كالفجار ) وقال تعالى ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) الآية ولهذا قال تعالى همهنا ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون ) أي عند الله يوم القيامةوقدذ كرعطاء بن يسار والسدى وغيرهما أنها نزلت في على بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط ولهذا فصل حكمهم فقال (أما الدين آمنوا وعماواالصالحات)أى صدقت قلومهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات ( فلهم جنات المأوى ) أى التي فيها المساكن والدور والغرف العالية(نزلا) أى ضيافة وكرامة ( بما كانوا يعملون ﴿ وأما الذين فسقوا ) أى خرجوا عن الطاعة فحسأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدواً فهاكقوله (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) الآية قال الفضيل بن عياض والله إن الأيدى لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم ﴿ وقيل لهم ذوقوا عذاب النــار الذي كنتم به تكذبون ) أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . وقوله تعالى ( ولنذيقنهم من العــذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) قال ابن عباس يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها ومايحل بأهلها بما يبتلي الله به عباده ليتوابوا إليه ، وروى مثله عن أبى بن كعب وأبى العالية والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف ، وقال ابن عباس في رواية عنه يعني به إقامة الحدود علمهم . وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة يعني به عذاب القبر ، وقال النسائي أخبرنا عمروبن على أخبرنا عبدالرحمن بن مهدى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله ( ولنذيقنهم من العداب الأدنى دون العداب الأكر ) قال سنون أصابتهم، وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني عبد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيدعن شعبة عن قدادة عن عروة عن الحسن العوفي عن يحي بن الجزار عن ابن أبي ليلي عن أبي بن كعب في هذه الآية ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) قال القمر والدخان قد مضيا والبطشة واللزام ، ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه وعند البخارى عن ابن مسعود نحوه ، وقال عبد الله بن مسعود أيضا في رواية عنه العنداب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر . وكذا قال مالك عن زيدبن أسلم قال السدى وغيرمليق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسسير فأسيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران . وقوله تعالى ﴿ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ) أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضعها ثم بعسد ذلك تركها وجعدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها . قال قتادة: إياكم والاعراض عن ذكر الله فان من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الدنوب ، ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك (إنا من الجرمين منتقمُون ) أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . وروى ابن جرير حدثني عمران بن بكار السكلاعي حدثنا محمدبن المبارك حدثنا إمماعيل بن عياش حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسى عن جنادة بن أمية عن معاذبن جبل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من فعل ن فقد أجرم ، من عقد لواء في غير حق أوعق والديه أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم يقول الله تعالى ( إنا من الجرمين منتقمون ) ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل ابن عباش به وهذا حديث غريب جداً .

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتُلِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةً مِنْ لَقَائِهِ وَجَمَلْنَهُ هُدًى لَّبَنِي إِسْرَاوِيلَ \* وَجَمَلْنَا مِنْهُمْ أَكُنَّ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِتَآيَنُنِنَا يُوقِنُونَ \* إِنْ رَبَّكَ هُوَ يَغْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَلَةِ فِهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو التوراة ، وقوله تعالى ( فلا تمكن في مرية من لقائه ) قال قتادة يعنى به ليلة الإسراء ثم روى عن أبى العالية الرياحي قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس قال : قال رسول الله بيرات ليلة أسرى بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعداً كأنه من رجال شنوأة . ورأيت عيسى رجلا مربوع الحلق إلى الحرة والبياض سبط الرأس ، ورأيت مال كا خازن النار والدجال » في آيات أراهن الله إياه ( فلا تكن في مرية من لقائه ) أنه قد رأى موسى ولني موسى ليلة أسرى به .

وقال الطبراني حدثنا محدين عثمان بنأني شيبة حدثنا الحسن بنطي الحلواني حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي عَرَائِلَةٍ في قوله تعالى (وجعلناه هـدى لبني إسرائيل) قال جُعل موسى هــدى لبني إسرائيل وفي قوله ( فلا تـكن في مرية من لقائه) قال من لقاء موسى ربه عز وجل وقوله تعالى ( وجعلناه ) أي الكتاب الذي آتيناه ( هدى لبني إسرائيل ) كما قال تعالى في سورة الإسراء (وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هـــدى لبني إسرائيل أن لاتتخذوا من دوني وكيلا) وقوله تعالى (وجعلنا منهم أئمة مهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) أي لما كانوا صابر من على أوامر الله وترك زواجر. وتصديق رسم واتباعهم فها جاءوهم به كانمنهم أئمة مهدون إلىالحق بأمرالله ويدعون إلىالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عناللنكر ثم لما بدلواً وحرفواً وأولوا سلبواذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون السكلم عن مواضعه فلاعمل صالحا ولااعتقادا صحيحاً ولهذا قال تعالى ( ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ) قال قتادة وسفيان لماصروا عن الدنيا وكذلك قال الحسن ا بن صالح قال سفيان هكذا كان هؤلاء ولاينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدي به حتى يتحامي عن الدنيا ، قال وكيع قال سفيان لابد للدين من العلم كالابد للجسد من الحبر وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أي على عمى أوعمي على أبي سئل سفيان عن قول على رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجســـد ألم تسمع قوله (وجعلنا منهم أئمة مهدون بأمرنا لما صبروا) قال لمـا أخذوا برأس الأمر ضاروا رؤوسا قال بعض العلماء بالصــبر واليقين تنال الامامــة فى الدين ولهذا قال تمالي ( ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحسكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمـين وآ تيناهم بينات من الأمر ) الآية كما قال هنا ( إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) أي من الاعتقادات والأعمال

﴿ أُوَلَمْ بَهِ لِدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَلَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَانَا أَلَا يَسْتَعُونَ \* أَوَلَمْ بَهُ أَنْسُهُمْ أَفَلاَ يَسْتَعُونَ \* أَوَلَمْ بَهُ أَنْسُهُمْ وَأَنْسُهُمْ أَفَلاَ يَبْصِرُونَ } أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلجُورُذِ فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْسُهُمْ وَأَنْسُهُمْ أَفَلاَ يَبْصِرُونَ }

يقول تعالى أولم يهد لحؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيا جاءوهم به من قوم السبل فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر (هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهمركزاً) ولهذا قال ( يمشون في مساكنهم ) أى وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين ، فلايرون فيها أحدا عن كان يسكنها ويعمر هاذه بو امنها ( كأن لم يغنوا فيها ) كاقال ( فتلك يبوتهم خاوية بما ظلموا ) وقال ( وكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهي خاوية طي عروشها و بثر معطلة وقصر مشيد في أقلم يسيروا في الأرض \_ إلى قوله \_ ولمكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ولهذا قال ههنا ( إن في ذلك لآيات ) أى إن في ذهاب أولئك القوم و دمارهم وماحل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن بهم لآيات وعبرا ومواعظ و دلائل متناظرة (أفلا يسمعون ) أى أخبار من تقدم كيف كان أمرهم وقوله تعالى ( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرص الجرز ) يبين تعالى لطفه مخلقه وإحسانه إليهم في إرساله أمرهم وقوله تعالى ( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ) يبين تعالى لطفه مخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من الساء أومن السيح وهو ما محمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة اليه في أوقاته ولهذا قال تعالى ( إلى الأرض الجرر ) فهي التي لانبات ويها كما قال تعالى ( وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزاً ) أي

يبساً لاتنبت شيئاً ، وليس الراد من قوله ( إلى الأرض الجرز ) أرض مصرفقط بلهى بعض القصود وإن مثل بها كثير من المسرين فليست هي القصودة وحدها ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية فانها فينفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء مالو نزل علمها مطراً لتهدمت أبنيتها فيسوق الله تعالى إليها النيل بما يتحمله منالزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة وفيه طين أحمر فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء ، وذلك الطين أيضا لينبث الزرع فيه فيستغاون كل سنة على ماءجديد ممطور في غير بلادهم وطين جديد من غيرأرضهم فسبحان الحكم الكرم المنان المحمود أبداً، قال ابن لهيمة عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال : لما فتحت مصر أنى أهلها عمر وبن العاس وكان أميرا بها حين دخل يؤونة من أشهر العجم فقالوا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لايجرى إلا يها . قال وماذاك قالوا إذا كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية كر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل فقال لهم عمرو إن هذا لا يكون في الإسسلام ، إن الإسسلام يهدم ما كان قبــله فأقاموا بؤؤنة والنيــل لايجرى حتى هموا بالجلاء فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب اليه عمر إنك قد أصبت بالذي فعلَت ، وقد بعثت إليك ببطاقة داخــل كتابي هذا فألقها في النيل فلما قـــدم كتابه أخـــذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبسد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد فإنك إن كنت إنما تجرى من قبلك فلا تجرى ، وإن كان الله الواحد الفهارهوالذي يجريك فنسأل الله أن يجريك . قال فألتي البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة ، وقد قطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم . رواه الحافظ أبوالقاسم اللالسكائي الطبرى في كتاب السنة له .ولهذا قال تعالى ( أولم يروا أنانسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج يه زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلايبصرون ) كما قال تعالى ( فلينظر الإنسان إلى طعامه أناصبينا الماء صبا ) الآية ولمذاقال ههنا (أفلايبصرون) وقال ابنأى نجيم عن رجل عن ابن عباس في قوله (إلى الأرض الجرز) قال هي القيلاتمطر إلامطرا لايغني عنهاشينا إلاما يأتيها من السيول، وعن ابن عباس ومجاهدهي أرض بالمين ، وقال الحسن رحمه الله هي قرى فها بهن اليمن والشام . وقال عكرمة والضحالة وقتادة والســدى وابن زيد الأرض الجرز التي لانبات فيها وهي منسرة قلت وهذا كقوله تعالى ( وآية لهمالأرض البيّة أحييناها ) الآيتين

﴿ وَيَنْوُلُونَ مَتَىٰ كَلْدَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ مَلْدِقِينَ ﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ اللّذِينَ كَفَرُوا إِيَمْنُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴾ يُنظَرُونَ ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنتَظِرُ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم وحلول غضبه ونقمته عليهم استبعادا وتمكذيباً وعنادا (ويقولون متى هذا الفتح) أى متى تنصر علينا ياعجد ؟ كا تزعم أن لك وقتا تدال علينا وينتقم لك منا لهتى يكون هذا مانراك أنت وأصحابك إلامختفين خاتفين ذليلين قال الله تعالى (قل يوم الفتح) أى إذا حل بهم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى (لاينفع الدين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون) كا قال تصالى (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم) الآيتين ، ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة ، وأخطأ فأفحش ، فان يوم الفتح قد قبل رسول الله يهي إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من ألفين ، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى (قل يوم الفتح لاينهم الدين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون) وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله (فافتح بيني وبينهم فتحا) الآية وكقوله (قل يجمع بينا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق) الآية وقال تعالى (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد) وقال تعالى (وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا) وقال تعالى (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) ثم قال تعالى (فأعرص عنهم وانتظر إنهم منتظرون) أى أعرض عن هؤلاء الشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك كفوله تعالى (اتبعما أوحى إليك من ربك لاإله إلاهو) الآية وانتظر فان الله سينجز لك

ما وعدك وسينصرك على من خالفك إنه لا يخلف الميعاء وقوله ( إنهم منتظرون) أى أنت منتظر وهم منتظرون ويتربسون به ريب المنون) وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله فى نصرتك وتأييدك وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفى أصحابك من وبيل عقاب الله لهمو حلول عذابه بهم وحسبنا الله ونعم الوكيل آخر تفسير سورة السجدة وقد الحمد والمنة

### ﴿ تفسير سوَرة الاحزاب وهي مدنية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيدعن عاصم بن بهدلة عن زر قال : قال لى أبى بن كعبك أين تقرأ سورة الأحزاب أوكأين تعدها ؟ قال قلت ثلاثاً وسبعين آية فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكم ورواه النسائي من وجه آخر عن عن عاصم وهو ابن أبى النجود وهو أبو بهدلة به ، وهدا إسناد حسن وهو يقتضى أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا والله أعلم

#### ﴿ بِسُمِ ٱللهِ آلَ عَمْنِ ٱلرَّحِمِ ﴾

﴿ يَا أَيُّمَا النَّبِيُّ اتَّنِي اللهُ وَلَا تُطِعِ الْكَفْرِينَ وَالْمُنَفْقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً حَكِياً \* وَاتَبِعْ مَا يُوحَىٰ إِللهُ وَكَيْرًا \* وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَيْلًا ﴾

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى فأنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى ، وقد قال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على بور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله عفافة عذاب الله . قوله تعالى ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) أى لا تسمع منهم ولا تستشرهم ( إن الله كان علم حكم أي أى فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه فانه علم بعواقب الأمور حكم في أقواله وأفعاله ولهذا قال تعالى ( واتبع ما يوحى إليك من ربك) أى من قرآن وسنة (إن الله كان بما تعملون خبيرا) أى فلا تخفى عليه خافية وتوكل على الله أى في جميع أمورك وأحوالك ( وكفى الله وكيلا ) أى وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه

﴿ مَّا جَمَلَ ٱللهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَمَلَ أَزْوَا جَكُمْ ٱلَّئِي تُظَلِّهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهُ فِيكُمْ وَمَا جَمَلَ أَزْوَا جَكُمْ ٱلَّئِي تُظَلِّهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهُ فِي أَدْعِيمَ مُوَ أَدْعَاءَكُمْ وَأَللهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ \* أَدْعُوهُمْ لِآ بَايْهِمْ هُوَ أَدْعِيمَ وَاللهُ يَقُولُ ٱللَّيْنِ وَمُوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيااً خُطَانُهُم بِهِ أَقْسَطُ عِندَ ٱللهِ فَإِن لَمْ تَعْمَدُتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَحِياً ﴾

يقول تعسالى موطئا قبل القصود المعنوى أمرا معروفا حسيا وهو أنه كما لا يكون الشخص الواحد قلبان فى جوفه ولا تعمير زوجته التى يظاهر منها بقوله أنت على كظهر أمى أما له ، كذلك لا يصير الدعى وله الحرجل إذا تبناه فعال (ما جعل المهلوب منها المهلوب في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) كقوله عز وجل (ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) الآية . وقوله تعالى (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) هذاهو القصود بالنفي فانها زلت في شأن زيد بن حارثة رضى الله عنه مولى النبي صلى عليه وسلم ، كان النبي سلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة في كان النبي سلى الله قبل النبوة في كان النبي الله وما جعل أدعياءكم وأبناءكم) كا قال تعالى في أثناء السورة (ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

وكان الله بكل شيء علما ) وقال همنا ( ذلكم قولكم بأفواهكم ) يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا فانه بخلوق من صلب رَّجل آخر فما يمكن أنْ يكونْ له أبوان كالا يمكن أن يُكون للبشر الواحد قلبانِ(والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ) قال سعيد بن جُبير (يقول الحق) أى العدل، وقال قتادة ( وهو يهدى السبيل )أى الصراط المستقم وقد ذكر غير واحد أن هــنـه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلمين وأنه كان يزعم أن له قلمين كل منهما بعقل وافر فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه . هـكذا روى العوفى عن ابن عباس ، وقاله مجاهـــد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير . وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا زهير عن قابوس يعني ابن أبي ظبيان قال إن أباء حدثه قال قلت لا بن عباس أرأيت قول الله تعالى ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) ما عني بذلك؟ قال قام رسمول الله عليه وما يصلى فخطر خطرة فقال المنسافقون الدين يصاون معه ألا ترون له قلبين قلبا معكم وقلبًا معهم فأنزل الله تعالى ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبدالرحمن الدارى عن صاعد الحراني عن عبد بن حميدوعن أحمد بن يونس كلاهماعن زهير وهو ابن معاوية به ثم قال وهذا حديث حِسن ، وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير به . وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى في قوله ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه )قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب لهمثل : يقول ليس ابن رجل آخر ابنك وكذا قال مجاهد وقتادةوابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه ، وهذا يوافقها قدمناهمن التفسير والله سبحانه وتعمالي أعلم . وقوله عز وجل ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) همذا أمر ناسخ لمماكان في ابتداء الإسسلام من جواز ادعاء الأيناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى برد نسهم إلى آبائهم في الحقيقة وأن هسذا هو العدل والقسط والبر. قال البخاري وحممالله حدثنا معلى بنأسد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر قال إن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلما كناندعوه إلا زيد بن عجد حتى نزل القرآن ( ادعوهم لآبامهم هو أقسط عند الله ) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة به . وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناءمن كل وجه في الحلوة بالمحارم وغيرذاك ، ولهذا قالت سهلة بنتسهيل امرأة أبي حديفة رضي الله عنهما يا رسسول الله كنا ندعو سالما ابنا وإن الله قد أنزل ما أنزَّل وإنه كان يدخل طي وإني أُجِّد في نفس أي حديفة من ذلك شيئا ، فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرضَعِيه تَحْرَى عليه ﴾ الحديث ، ولهذا لما نسخ هذا الحسكم أباح تبارك وتعمالي زوجة الدعى ، وتزوج رسول الله مسلى الله علمه وسملم بزينب بنت جحش مطلَّقة زيد بن حارثة رضي الله عنه ،وقال عز وجل(لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيامهم إذا قضوامنهن وطرآ) وقال تبارك وتعمالى فى آية التحريم ( وحلائل أبنائكم النمين من أصلابكم ) احترازًا عن زوجة الدعى فانه ليس من الصلب فأما الابن من الرضاعه فمنزلُ منزلة ابن الصلب شرعًا بقوله صلى عليمه وسلم في الصحيحين ﴿ حرموا من الرضاعة من يحرم من النسب » فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية مدليل مارواه الإمام أحمد وأهل السان إلاالترمذي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كبيل عن الحسن العربي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدَّمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيامة بني عبد الطلب على جمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول «أبنى لاترموا الجرةحتى تطلعالشمس» قال أبو عبيدة وغيره أبنى تصغيراً بنى وهذاظاهر الدلالة فانهذا كان في حجة الوداع سنة عشر . وقوله ( ادعوهم لآبائهم ) في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان وأيضاً ففي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الجعد أبي عثمان البصرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال لى رسول الله علي «يا بني » ورواه أبو داود والترمذي ، وقوله عز وجل ( فان لم تعلموا آباءهم فإخوا نكم في الدين ومواليكم ) أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوافإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم أي عوضًا عما فاتهم من النسب ، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكم عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة رضى الله عنها تنادى يا عم يا عم فأخذها على رضى الله عنه

وقال لفاطمة رضى الله عنها دونك ابنة عمك ، فاحتملتها فاختصم فيها علىوزيد وجعفر رضى الله عنهم في أيهم يكفلها فكل أدلى محجة . فقال على رضى الله عنه أنا أحق بها وهي ابنة عمى ، وقال زيدابنةأخي ، وقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمى وخالتها تحق يعني أسماء بنت عميس ، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لحالتها وقال ﴿ الحالة بمنزلة الأم» وقال لعلى رضى الله عنه ﴿ أنت منى وأنا منك ﴾ وقال لجعفر رضى الله عنه ﴿ أَشَهِت خَلَقَ وَخَلَقَ ﴾ وقال نزيد رضى الله عنه ﴿ أَنتَ أَخُونَا ومولانًا ﴾ ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه مُ عَلَيْتٍ حَجَم بالحق وأرضى كلا من المتنازعين وقال نزيد رضي الله عنه ﴿ أَنتَ أَخُونَا ومولانًا ﴾ كماقال تعالى ﴿ فَإِخُوانَكُمْ فَي الدِّين ومواليكم ﴾ وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال :قال أبو بكر رضى الله عنه قال الله عز وجل ( ادعوهم لآبامهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) فأنا ممن لايعرف أبوء فأنا من إخوانكم في الدين ، قال أبي والله إني لأظنه أنه لوعلم أن أباه كان حمَّارا لانتمي أليه وقد جاء في الحديث « ليس من رجل ادعى إلى غيراً يبه وهو يعلمه إلا كفر » وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبرى من النسب المعلوم ولهذا قال تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فىالدىن ومواليكم ) ثم قال تعالى ( وليس عليكم جناح فيم أخطأتم به ) أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع فان الله تعالى قــد وضَّع الحرج في الخطأ ورفع إنمه كما أرشد اليه في قوله تبارك وتعــالى آمرا عباده أن يقولوا ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ قَالَ الله عز وجل قد فعلت » . وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر » وفي الخديث الآخر « إنالله تعالى رفع عن أمتى الخطأ والنسيان والأمر الذي يكرهون عليه » وقال تبارك وتعالى ههنا ( وليس عليكم جناح فها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحما) أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال عز وجل (لايؤاخذكم · الله باللغو في أيمانكم ) الآية . وفي الحديث المتقدم « ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » وفي القرآن المنسوخ فانه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم . قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال : إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معهالكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، ثم قال قد كنا نقرأ ( ولا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاتطروني كما أطرى عيسي بن مرسم عليه الصلاة السلام فانما أنا عبد الله فقولوا عبده ورسوله ، وربما قال معمر «كما أطرت النصاري ابن مرم » ورواه في الحديث الآخر « ثلاث في الناس كفر ، الطعن في النسب ، والنياحة على الميت . والاستسقاء بالنحوم » .

﴿ ٱلنَّبِي ۚ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمَّهُمُمُ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَّبِ اللهِ مِن الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهَجْرِينَ إِلاّ أَن تَفْعُلُوا إِلَى أَوْلِيا أَبِكُم مَّعْرُ وَنَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾ مِن الْمُومِنِينَ وَالْمُهَجْرِينَ إِلاّ أَن تَفْعُلُوا إِلَى أَوْلِيا أَبِكُم مَّعْرُ وَنَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾

قد علم الله تعالى شفقة رسوله على أمت ونصحه لهم فحطه أولى بهم من أنفسهم ، وحكمه فيهم كان مقدما على اختيارهم لأنفسهم كما قال تعالى ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مماقضيت ويسلموا تسلما ) وفى الصحيح « والذى نفسى بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين » وفى الصحيح أيضاً أن عمر رضى الله عنه قال يارسول الله والله لأنت أحب الى من كل شيء إلا من نفسى ، فقال صلى الله عليه وسلم « لاياعمر حتى أكون أحب اليك من نفسك . فقال يارسول الله

والله لأنت أحب إلى من كلشيء حتى من نفسي ، فقال صلى الله عليه وسلم « الآنِ ياعمر » ولهذا قال تعالى في هذه الآية (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ، وقال البخاري عندهذه الآية الكريمة حدثنا إبراهم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثنا أبي عن هلال بن على عن عبدالر حمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة : اقرءوا إن شئتم ( الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، وان ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاً ، تفرد به البخاري ورواه أيضا في الاستقراض وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن فليح به مثله ، ورواه أحمد من حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه بنحوه ، وقال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري فى قوله ( النبي أولىبالمؤمنين من أنفسهم ) عن أبى سلمة عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه عن النبي مَرَائِلُةٍ كان يقول « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل ماتوترك دينا فإلى ، ومن ترك مالا فهو لورثته » ورواه أبو داودعن أحمد ابن حنبل به نحوه وقوله تعالى (وأزواجه أمهاتهم) أى في الحرمــة والاحترام ، والتوقير والاكرام والاعظام ، ولكن لاتجوز الحاوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالاجماع ، وإن ممى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كاهو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر ، وهو من باب إطلاق العبارة لاإثبات الحسكم ، وهـــل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء رضى الله عنهم ، ونص الشافعيرضي الله عنه على أنه لا يقال ذلك ، عنها أنها قالت لايقال ذلك وهذا أصح الوجهين فيمذهب الشافعي رضي الله عنــه . وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس رضى الله عنهم أنهما قرآ ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) . وروى نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن وهو أحــد الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه . حكاء البغوى وغـــيره واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواء أبوداود رحمه الله حــدتنا عبدالله بن عمد النفيلي حدثنا ابن البارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكم عن أى صالح عن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « إنما أنا لـكي بمنزلة الوالك أعلى فاذا أتى أحدثكم الفائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه » وكان يأمر بشلائة أحجار وينهى عن الروث والرمة . وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عجلان ، والوجه الثاني أنه لايقال ذلك واحتجوا بقوله تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكي ) . وقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) أى في حكم الله . ( من المؤمنين والمهاجر بن ) أى القرابات أولى بالتوارث من المهاجر بن والأنسار وهــــذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم كما قال ابن عباس وغمير. : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخي بينهما رسول الله عليه ، وكنذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والحُلف. وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام فقال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي بكر المصمى من ساكني بغداد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال أنزل الله عز وجـل فينا خاصـة معشر قريش والأنصار ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينــة قدمنا ولا أموال لنا فوجــدنا الأنصار نعم الاخوان فواخيناهم ووارثناهم فآخي أبو بكر رضى الله عنه خارجة بنزيد ، وآخي عمر رضي الله عنه فلانا ، وآخي عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق ابن سعد الزرقي ويقول بعض الناس غيره قال الزبير رضى الله عنه وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فهایری فوالله یابی لومات یومئذ عن الدنیا ماور ثه غسیری حتی أنزل الله تعالی هــــذه الآیة فینا معشمر قريش والأنصار خامسة فرجعنا إلى مواريثنا . وقوله تعالى ﴿ إِلَّا أَنْ تَفْسَعُلُوا إِلَى أُولِياكُمُ معروفاً ﴾ أى ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والاحسان والوصية ، وقوله تعالى (كان ذلك في الكتاب مسطوراً ) أي هذا الحسكم وهو أن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقــدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبـــدل ولا

يغير . قاله مجاهد وغير واحد وإنكان تعالى قدشرع خلافه فى وقت لماله فى ذلك منالحكمةالبالغةوهويعلمأنهسينسخه إلى ما هو جار فى قدره الأزلى وقضائه القدرى الشرعى والله أعلم .

﴿ وَإِذْ أَخَــٰذُنَا مِنَ النّبِيِّنَ مِيثَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَىٰ وعِيسَى أَبْنِ مَزْيَمَ وَأَخَــٰذُنَا مِنْهُمْ مِّينَقًا غَلِيظًا ﴾ لَيْسَتُلَ الصَّادِ قِينَ عَن صِدْ قِهمْ وأَعَدًا لِلسَّكَافِرِينَ عَذابًا أَلِياً ﴾

يقول تعالى عنبراً عن أولى العزم الحُمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله تعالى وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصّر والاتفاق كما قال تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمسا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقروتم وأخسنتم على ذلسكم إصرى ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأناً معكم من الشاهدين ) فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد ارسالهم وكذلك هذا ، ونص من بينهم على هؤلاء الجسة وهم أولو العزم وهو من باب عطف الحاص على العسام وقد صرح بذكرهم أيضاً في هذه الآية وفي قوله تعالى ( شرع ل من الدين ما ومي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وسينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) فذكر الطرفين والوسط الفاتع والحاتم ومن بينهما على الترتيب فهذه هي الوصية التي أخذ علهم البثاق بها كما قال تعالى ( وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ) فبدأ في هذه الآيةبالحاتم الشرفه صلوات الله عليه ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة الدمشة حدثنا محمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير حدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملي الله عليه وسلم، في قول الله تعالى ( وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم « كنت أول النبيين في الحلق وآخرهم في البعث فبدأ في قبلهم » سعيد بن بشير فيه ضعف ، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلا وهو أشبه ، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفا والله أعلم . وقال أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن على حدثنــا أبو أحمد حدثنا حمزة الزيات حدثنا عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:خيار ولدآدم حمسة: نوح وإبراهم وموسى وعيسى ومحمد صاوات الله وسلامه علهم أحمينُ ، وخيرهم عمد صلى الله عليه وسلم. موقوف وحمزة فيه ضعف ، وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الدر من صلب آدم عليه الصلاة والسلام كما قال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال : ورفع أباهم آدم فنظر إليهم يعنى ذريته وأن فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال: رب لوسويت بين عبادك فقال: إنى أحببت أن أشكر ، ورأى فيهم الأنبياءمثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخرمن الرسالة والنبوة وهو الذي يقول الله تعالى ( وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم )وهذاتول مجاهد أيضا ، وقال ابن عباس: لليثاق الغليظ العهد وقوله تعالى ( ليسأل الصادقين عن صدقهم)قال مجاهدالبلغين الؤدين عن الرسل ، وقوله تعالى ( وأعد للسكافرين ) أي من أممهم ( عذابا ألما )أيموجعافنحن نشهدأن الرسلقد بلغوارسالات ربهم ونصحوا الأم وأفصحوا لمم عن الحق البين الواضح الجلى الذي لا لبس فيه ولاشك ولاامتراء وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والعاندين والمارقين والقاسطين ، فما جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال كايقول أهل الجنة ( لقد جاءت رسل ربنا بالحق)

 يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الحندق ، وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح الشهور ، وقال موسى بنءةبةوغيره كان فى سنة أربع وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهودبنى النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب الني صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر والاعانة فأجابوهم إلى ذلك ثم خرجوا إلى غُطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا ، وخرجت قريش فيأحابيشها ومن تابعهاوقائدهمأ بوسفيان صخر بن حرب ، وعلى غطفان عيينه بن حسن بن بدر ، والجميع قريب من عشرة آلاف فلما مبمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر السلمين بحفر الجندق حول المدينة بما يلي الشرق ، وذلك باشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه ، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر ، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . وجاء المشركون فنزلوا شرقى المدينة قريبا من أحد ونزلت طائفة منهم في أعالى أرض المدينه كما قال الله تعالى ( إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ) وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو من ثلاثه آلاف وقيل سبعاثة فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو ، والحندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الحيالة والرجالة أن تصل إليهم وجعل النساء والدرارى فى آطام المدينة ، وكانت بنوقريظةوهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقىالمدينة ولهم عهدمن الني تأليُّة وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم لحيي بن أخطب النضرى فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحالكم قال الله تبارك وتعالى ( هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شــديدا ) ومكثوا محاصرين للنبي وأصحابه قريبًا من شهر إلا أنهم لا يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال ، إلا أن عمرو بن عبد ود العامري وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب ومُعِه فوارس فاقتحموا الحندق وخلصوا إلى ناحية السلمين فندب رســول الله ﷺ خيل المسلمين إليه فيقال إنه لم يبرز إليه أحــد ، فأمر عليا رضى الله عنه فخرج إليه فتجاولا ساعة ثم قتله على رضى الله عنه فسكان علامة على النصر . ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيء ، ولا توقد لهم نار ولا يقرلهم قرار حتى ارتحاوا خائبين خاسرين كماقال الله عزوجل ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرســـلنا عليهم رمحـــا وجنودا ) قال مجاهد وهي السبا ، ويؤيده الحديث الآخر « نصرت بالصَّبا وأهلكت عاد بالدبور » وقال ابنَ جرير حدثني عمد بن الثني حدثنا عبد الأطيحدثنا داود عن عكرمة قال : قالت الجنوب للشهال ليلة الأحزاب الطلق ننصر رسسول اقه مسلى الله عليه وســـلم فقالت الشال إن الحرة لا تسرى بالليل قال : فــكانت الريح الق أرسلت عليهم العبا ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن حفص بن غياث عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فذكره وقال ابن جرير أيضا حدثنا يونس حدثنا ابن وهب حدثني عبيدالله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أرسلني خالي عبّان ابن مظمون رضى الله عنه ليلة الحندق فى برد شديد وريح إلى المدينة فقال ائتنا بطعام ولحاف قال فاستأذنت رسول الله يَرُاكِنُهُ فَأَدْنَ لَى وَقَالَ ﴿ مَنَ أُتَيْتَ مَنَ أُصَحَابِي ثَمْرِهُمْ يَرْجَعُوا ﴾ قال فذهبتُ والريح تسنى كل شيء فجعلت لاألقي أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي علي قال فما يلوى أحد منهم عنقه ، قال وكان معى ترس لى فكانت الريم تضربه على وكان ويه حديد قال فضر بنه الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأبعدها إلى الأرض.

وقوله ( وجنودا لم تروها ) هم الملاقكة زازلتهم وألقت في قاوبهم الرعب والحوف فكان رئيسكل قبيلة يقول يابني فلان الى فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء لما ألقى الله عزوجل في قاوبهم من الرعب ، وقال محدبن إسحاق عن يزيد بن زياد عن عمد بن كسب القرظى قال : قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضى الله عنه يا أباعبد الله وأيمرسول الله صلى الله وسلم وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخى قال وكيف كنتم تصنعون ؟ قال والله لقد كنا نجم لا ، قال الفتى والله لو أدركناه

ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا . قال : قال حذيفة رضي الله عنه يا ابن أخي والله لورأيتنامع رسول الله مَنْ الحُندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يا من الليل ثم التفت فقال « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ؟ \_ يشترط له النبي عَلِيْكُ أن يرجع \_ أدخله الله الجنة » قال فما قام رجل ، ثم صلى رسول الله عَلِيْكُ هويا من الليل ثم التفت إلينافقال مثله، فما قام منا رجل ، ثم صلى رسول الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينافقال ﴿ مَنْ رَجِلً يَقُومُ فَيَنْظُرُ لِنَامًا فَعَلُ الْقُومُ ثُم يَرْجِع ، \_ يَشْتُرَطُ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِرْكِيْ الرَّجِعة \_ أَسَأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَكُونَ رفيقي في الجنة » فما قام رجل من القوم من شدة الحوف وشدة الجوع وشدة البرد ، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لى بد من القيام حين دعانى فقال عليه « يا حديفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا «قال فذهبت فدخلت فى القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهمما تفعل لا تقر لهم قراراً وُلا ناراً ولا بناء فقاماً بوسفيانفقال يامعشرقريش لينظركل آمرى من جليسه . قال حذيفة رضي الله عنه فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنى فقلت من أنت، فقال أنافلان بن فلان ، ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله مَا أَصْبَحْتُم بِدَارَ مَقَامَ لَقَدَ هَلِكُ الْكُرَاعِ وَالْحَفْ وَأَخْلِفُتْنَا بَنُو قَرِيظَةً وَبِلْغَنَا عَنْهِمَ الذَّى نُسكره ولقينا من هـــذه الربح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحاوا فانى مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليـــه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ، ولولا عهد رســـول الله صلى الله عليـه وسلم إلى أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني لو شئت لقتلته بسهم ، قال حذيفة رضي الله عنه فرجعت إلى رسول الله ﷺ وهو قام يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل فلمـــا رآني أدخلني بين رجليه وطرح على طرف المرط ثم ركع وسجدوإنى لفيه ،فاسلم أخبرته الحبروممعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعينإلى بلادهم وقد رواه مسلم في صحيحهمن حديث الأعمش عن إبراهم التيمي عن أبيه قال : كنا عند حديفة بن اليمان رضى الله عنه فقال له رجل لو أدركت رسـول الله ﷺ قاتلت معه وأبليت : فقال له حديفة أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله مَرْالِيَّةِ لِيلة الأحزاب في ليلة ذات ريم شديدة وقر فقال رسول الله مَرَالِيَّةِ « ألا رجل يأتى بخبر القوم يكون معى يوم القيامة » فلم يجبه منا أحد شم الثانية شم الثالثة مثله شمقال صلى الله عليه وسلم « ايا حديفة قم فأتنا غبر من القوم » فلم أجد بدأ إذ دعاني باسميأن أقوم فقال « اثنني بخبر القوم ولا تذعرهم على ، قال فمضيت كم أنماأمشي في حمام حتى أتيتهم فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد قوسى وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله مسلى الله عليمه وسسلم لا تذعرهم على ولو رميته لأصبته قال فرجعت كأنما أمشى في حمام فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابق البرد حين فرغت وقروت فأخبرت رسول الله صلى الله عليمه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليـه يعملي فيها فلم أزل نائما حتى الصبح فلما أن أصبحت قال رســول الله صلى الله عليه وسلم « قم يا نومان » ورواهيونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال إن رجلا قال لحذيفة رضى الله عنه نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله علي إنكم أدركتموه ولم ندركه ورأيتموه ولم نره فقال حديفة رضى الله عنه ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه وألله لا تدرى يا ابن أخى لوأدركته كيف كنت تسكون لقد رأيتنا مع رسول الله علي للة الحندق في ليلة باردة مطيرة ثم ذكر نحو ما تقدم مطولا. وروى بلال ابن يحيى العبسي عن حديفة رضي الله عنه نحو ذلك أيضا وقد أخرج الحاكم والبهتي في الدلائل من حديث عكرمة ابن عمار عن محمد بن عبد الله ولي عن عبد العزيز ابن أخي حديقة قال ذكر حديقة رضي الله عنه مشاهدهم مع رسول الله مَالِلَهِ فَقَالَ جَلِسَاؤُهُ أَمَا وَاللَّهُ لُو شَهِدُنَا ذَلِكُ لَكُنَا فَعَلْنَا وَفَعَلْنَا . فقال حَذَيْفَة لا تَمْنُوا ذَلْكُ لَقَدْ رَأَيْتَنَا لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ ونحن صافون قعودا وأبوسفيان ومنمعهمن الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا ، وماأتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه فبعل النافقون يستأذنون النبي مَالِيٍّ ويُعُولُون: إن بيوتنا عورة وماهى بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له ، ويأذن لهم فيتسللون أو بحن ثلثما ثة أو نحوذلك

إذا استقبلنا رسول الله علي رجلا رجلا حق أنى على وما على جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأني ما يجاوز ركبتي قال فأتاني ﷺ وأنا جاث على ركبتي فقال ﴿ من هــذا ؟ ﴾ فقلت حـــذيفة قال ﴿ حـــذيفة ﴾ فتقاصرت الأرض فقلت: بلي يارسول الله كراهية أن أقوم فقمت فقال ﴿ إِنه كَانُن فِي القوم خير فأتني غبر القوم ﴾ قال وأنا من أشهد الناس فزعا وأشدهم قرا قال فخرجت فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم واللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمـاله ومن فوقه ومن تحته » قال فوالله ماخلق الله تعــالى فزعاً ولاقرًا في جوفي إلا خرج من جوفى فما أجد فيه شيئا قال فلما وليت قال ﷺ ﴿ يَا حَدْيَفَةَ لَاتَّحَدَثُنَ فَى الْقُومِ شَيًّا حَق تأتيني ﴾ قال فخرجت حق إذا دنوت من عسكرالقوم نظرت في ضموء أنار لهم توقد فاذا رجل أدهم ضخم يقول بيسده على النسار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار فذكرت قول رســول ﷺ ﴿ لَا تَعدَثُنَ فَيْهِم شــيثًا حتى تأتيني ﴾ قال فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم . وإذا الربح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شيرا فو الله إني الأمهم صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضربهم بها ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم فلسا انتصفت فى الطريق أو نحوا من ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقالوا أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم ، فرجعت إلى رسمول الله ﷺ وهو مشتمل في شملة يصلي فوالله ما عمدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف فأوماً إلى رسول الله ﷺ يبده وهو يصلى فدنوت منه فأسبل على شملة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر صلى فأخبرته خبر القوم وأخبرته أنى تركتهم يرتحلون وأنزل الله تعالى ( يا أيها الله ين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلناعليهمر محاوجنودالم تروهاوكان الله بما تعملون بصيراً) وأخرج أبو داود في سننه منه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ؟ من حديث عكر مة بن عمار به. وقوله تعالى ( إذ جاءوكم من فوقـكم ) أى الأحزب ( ومن أسفل منكم ) تقدم عن حذيفة رضي الله عنه أنهم بنوقر يظة ( وإذراغت الأبصار وبلغت القاوب الحناجر ) أي من شدة الحوف والفزع ( وتظنون بالله الظنونا ) قال ابنجرير ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك ،وقال محمد بن إسحاق في قوله تغالى ( وإذ زاغب الأبصار وبلغت القاوب الحناجر ، وتظنون بالله الظنونا ) ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخوبني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الفائط ، وقال الحسن في قوله عز وجل ( وتظنون بالله الظنونا )ظنون مختلفة ظن النافقون أن محدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستأصلون . وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حقوأنه سيظهر وعلى الدين كله ولوكره المشركون وقال ابن أبي حاتم حدثناأ جمد بن عاصم الأنصاري حدثنا أبو عامر ح وحدثنا أبي حدثنا أبو عامر العقدى حدثنا الزبير يعني ابن عبدالله مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه عن ربيع بن عبد الرحمن بن أي سعيد عن أبيه عن أبي معيد رض الله عنه قال : قلنا يوم الحندق يا رسول الله هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال عَلَيْتُهُ ، نعم ، قولوا اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا » قال فضرب وجوء أعدائه بالربح فهزمهم بالربح وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي عامر العقدى

﴿ هُنَالِكَ أَبْتُ لِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُوا زِلْزَالَا شَدِيداً ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضَ مَّا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَلَآئِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَ يَسْتَأْذِنُ مُّوَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَلَآئِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَ يَسْتَأْذِنُ فَرَقُ مِنْهُمْ أَلَنْهِمْ أَلَا فِرَارًا ﴾ فَرَادًا ﴾ فَرِينُ مِنْهُمْ أَلَنْهِمْ يَتُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي يَعُورَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسامون محصورون في غاية الجهد والضيق ورسسول الله ﷺ بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شــديداً فعينئذ ظهر النفاق وتكلم الدين في قلوبهم مرض بمسا في أنفسهم ( وإذ يقول المنافقون والدين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسموله إلا غروراً ) أما المنافق فنجم نفاقه ، والذي في قلبه شهة أو حسكة ضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إبمانه وشــدة ما هو فيه من ضيق الحال ، وقوم آخرون قالواكما قال الله تعالى ( وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب ) يعني المدينة كما جاء في الصحيح « أريت في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب،وفي لفظ المدينة ، فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنًا إبراهم بن مهدى حدثنا صالح بن عمرعن يزيدبن أبي زيادعن عبدُ الرحمن بن أن ليلي عن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ممي المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى إنمــا هي طابة هي طابة » تفرد به الإمام أحمــد وفي إسناده ضعف وافحه أعلم ، ويقال إنمــا كان أســل تسميتها يثرب برجل نزلمها من العماليق يقال له يثرب بن عبيد بن مهلاييل بن عوص بن هملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح . قاله السهيلي ، قال وروى عن بعضهم أنه قال إن لها في التوراة أحسد عشر اسها : المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعبـذراء والمرحومة . وعن كعب الأحبار قال : إنا نجــد في التورة يقول الله تعالى للمــدينة يا طيبة وياطابة ويا مسكينة لا تقلى الكنوز أرفع أحاجرك على أحاجر القرى وقوله ( لا مقام لكم ) أى همنا يعنون عند الني صلى الله عليه وسلم في مقام الرابطة (فارجعوا)أى إلى بيوتكم ومنازلكم ( ويستأذن فريق منهم النبي ) قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هم بنوحارثة قالوا بيوتنــا نخاف علمها السراق وكذا قال غير واحد، وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيظي يعني اعتــذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أى ليس دونها ما يحجبها من العدو فهم يخشون عليها منهم قال الله تعالى ( وما هي بعورة ) أي ليست كما يزعمون ( إن يريدون إلا فرارا ) أى هربا من الرخف

﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّن أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَاتَلَبَّمُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا \* وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُوا اللهِ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَدْ بَرُ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْتُولًا \* كُل لَّن يَنفَعَ كُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْثُمُ مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ الْقَنْلِ مِن قَبْلُ لَا يُمَتَّمُونَ إِلاَّ قَلِيلًا \* قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِيبُ مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُومًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجَدُونَ لَهُم مِن دُون اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ فَي يَعْصِيبُ مَن اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُومًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ وَحَمَّةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُون اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

غير تعالى عن هؤلاء الذين (يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا) أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعاً وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع ، هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بنزيدوابن جرير وهذا ذم لهم في غاية اللهم ، ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الحوف أن لايولوا الأدبار ولايفرون من الزحف (وكان عهد الله مسئولا) أى وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد لابد من ذلك ، ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربماكان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة ولهذا قال تعالى (وإذاً لا يمتعون إلا قليلا) أى بعد هريم وفراركم (قل متاع الدنيا قليل ، والآخرة خبر لمن اتق ) ثم قال تعالى ( وإذاً لا يمتعون إلا قليلا ) أى بعد هريم وفراركم (قل متاع الدنيا قليل ، والآخرة خبر لمن اتق ) ثم قال تعالى ولا نصيراً ) أى ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله عيد ولا مغيث .

﴿ قَدْ يَمْلُمُ اللهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا \* أَشِحَّةُ عَلَيْكُمْ

قَوِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُ وَنَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنَهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ سَلَقُومُ مِ أَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾

غبر تمالى عن إحاطه علمه بالمعوقين لفيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أى أصحابهم وعشر الهمم وخلطائهم (هلم إلينا) أى إلى ما نحن فيه من الاقامة في الظلال والثمار وهم مع ذلك (لا يأتون البأس إلاقليلا الشحة عليكم) أى بخلاء بالمودة والشفقة عليكم ، وقال السدى (أشحة عليكم) أى في الغنائم (فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت) أى من شدة خوفه وجزعه ، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال (فإذا أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت) أى من شدة خوفه وجزعه ، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال (فإذا أعلن الحوف سلقوكم بألسنة حداد) أى فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغاً فصيحاً عاليا وادعوا لأنفسهم القامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما (سلقوكم) أى استقبلوكم ، وقال قتادة أما عندالغنيمة فأشح قوم وأسوأ مقاسمة أعطونا أعطونا قد شهدنامعكم ، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق وهم مع ذلك أشحة على الحير أى ليس فيهم خير قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير فهم كاقال في أمثالهم الشاعر: في السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك

أى في حال السالمة كأنهم الحر ، والأعيار جمع عير وهو الحار ، وفي الحرب كأنهم النساء الحيض ،ولهذاقال تعالى ( أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ) أى سهلا هينا عنده .

﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْرَابَ لَمْ ۚ يَذْهَبُوا وَ إِن يَأْتِ ٱلْأَحْرَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْثَلُونَ عَنْ أَنْهَا مِنْ أَنْهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْثَلُونَ عَنْ أَنْهَا مِنْ أَنْهُم عَنْ أَنْهَا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا تَعْلِيلًا ﴾

وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والحور والحوف ( يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ) بل هم قريب منهم وإن لم عودة إليهم (وإن يأ تالأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم) أى ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم (ولوكانوا في ما قاتلوا إلا قليلا) أى ولوكانو بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قيلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم والله سبحانه وتعالى العالم بهم .

﴿ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ أَلَيْهِ أَسُوةٌ خَسَنَهُ لِمَن كَانَ يَرْ جُوا أَلَهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَ كَرَ أَلَهُ كَثِيرًا \* وَلَمَّا رَءَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَمَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِياً ﴾ رَءًا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَمَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِياً ﴾

هذه الآية الكريمة أصلكبير في التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسى بالني صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فى صبره ومعابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج مرث ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزازلوا واضطربوا فى أمرهم يوم الأحزاب (لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) أى هلا اقتديتم به وتأسيتم بشائله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى (لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) ثم قال تعالى (لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) ثم قال تعالى غيرا عن عباده المؤمنين المسدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم فى الدنيا والآخرة فقال تعالى (ولما رأى المؤمنون الأحزب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله) قال ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة يعنون قوله تعالى فى سورة البقرة (أم حسبتم أن تدخلوا ألجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزازلوا حق يقول

الرسول والذين آمنوا معه متى نصرالله ؟ ألا إن نصر الله قريب) أى هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصرالقريب ولهذا قال تعالى ( وصدق الله ورسوله ) . وقوله تعالى ( وما زادهم إلاإيماناً وتسلما) دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم كماقال جمهور الأثمة إنه يزيد وينقص وقد قررنا ذلك في أول شرح المخارى ولله الحمد والمنة ومعنى قوله جلت عظمته ( وما زادهم ) أى ذلك الحال والضيق والشدة ( إلا إيماناً ) بالله ( وتسلم المان أى الله المانة المرسولة عليه المناه المن

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا ٱللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَصْبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا \* لَيُجْزِى ٱللهُ ٱلصَّادِ قِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَ يُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِّقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَنُورًا رَّحِماً ﴾ لَيُجْزِى ٱللهُ الصَّادِ قِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَ يُعَذِّبُ ٱلمُنفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَنُورًا رَّحِماً ﴾

لماذكر عز وجــل عن النافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لايولون الأدبار ، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق و (صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ) ِقال بعضهم أجله وقال البخاري عهده وهو يُرجع إلى الأول (ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) أي وما غيروا عهدالله ولا نقضوه ولا بدلو. ، قال البخاري حــدثناً أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخــبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : لما نسخنا المسحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أصمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدهامع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين ﴿ مَنَ المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) تفرد به البخارى دون مسلم وأخرجه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما من حديث الزهرى به وقال الترمذي حسن صحيح وقال البخاري أيضا حدثنا محدبن بشار حدثنا محدبن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن عمامة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه (من المؤمنين رجال صَدَقُوا مَاعَاهِدُوا الله عَلَيهِ ) الآية انفردبهالبخاري من هذا الوجه ، ولكن لهشواهد منطرقأخر . قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سلمان بن المغيرة عن تا بت قال: قال أنس : عمى أنس بن النضر رضى الله عنه مميت به لم يشهد مع رسول الله عليه يوم بدر فشق عليه وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه لأن أرانى الله تعالى مشهدا فما بعسد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجسل ما أصنع . قال فهاب أن يقول غيرها فشهد مع رسول الله ﷺ يوم أحد فاستقبل سمعدبن معاذ رضي الله عنه فقال له أنس رضي الله عنمه يا أبا عمرو أين واها لربح الجنة إنى أجده دون أحد قال فقاتلهم حتى قتل رضى الله عنمه قال فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية فقالت أخته عمتى الربيع ابنة النضر فما عرفت أخى إلا ببنانه قال فنزلت هذه الآية ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) قال فسكانوا يرون أنها نزلت فيه ، وفيأصحابه رضي الله عنهم ورواه مسلم والثرمذي والنسائي منحديث سلبان بنالغيرة بهورواه النسائي أيضا وابن جرير منحديث حمادبن سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه به نحوه وقال ابن أى حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هرون حــدثنا حميد عن أنس رمني الله قال إن عمه يعني أنس بن النضر رضي الله عنمه فاب عن قتال بدر فقال غبت عن أول قتال فاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المسركين الله أشهدني الله عز وجل قتالا للمشركين ايرين الله تعالى ما أصنع ، قال فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال : اللهم إنى أعتدر اليك مماصنع هؤلاء \_ يعني أصحابه \_ وأبرأ إليك مماجاء به هؤلاء \_ يعني المشركين \_ ثم تقدم فلقيه سـعد يعني ابن معاذ رضى الله عنه دون أحدفقال أ نامعك قال سعد رضى الله عنه فلم أستطع أن أصنع ماصنع فلما قتل قال فوجد فيه بضع وعمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم وكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزلت (فمنهم من قضي نعب ومنهم من ينتظر) وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد والنسائي فيه أيضا عن إسحق بن إبراهم كلاهما عن يزيد بن هرون به

وقال الترمذي حسن . وقد رواه البخاري في الغازي عن حسان بن حسان عن محمد بن طلحة عن مصرف عن حميد عن أنس رضي الله عنه به ولم يذكر نزول الآية ورواه ابن جرير من حديث العتمر بن سلمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه به : وقال ابنأ لى حاتم حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني حدثنا سلمان بن أيوب بن سلمان حـــدثنا عيسي بن موسى بن طلحة ابن عبيد الله حدثني أني عن جدى عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة رضي الله عنمه قال : لما أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد صعد للنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وعزى السلين بما أصابهم وأخبرهم بما لحسم فيه من الأجر والدخر ثم قرأ هذه الآية (من المؤمنين, جال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه) الآية كلها، فقام اليه رجــل من الســلمن فقال بارسول الله من هؤلاء ؟ فأقبلت وعلى ثوبان أخضران حضرميان فقال ﴿ أَيها السائل هــذا منهم » وكذا رواه ابن جرير من حديث سلمان بن أيوب الطلحي به ، وأخرجه الترمذي في التفسير والناقب أيضا وابن جريرمن حديث يونس بن بكير عن طلحة بن يحيي عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبهما رضي الله عنه به وقال حديث غريب لانمرفه إلامن حديث يونس وقال أيضا حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبوعامر ـ يعني العقدي ــ حــدثني إسحاق ــ يعــني ابن طلحة بن عبيد الله ــ عن موسى بن طلحة قال : دخلت على معاوية رضى الله عنــه فلما خرجت دعانى فقال ألا أضع عنــدك يا ابن أخى حــــديثا صعته من رسول الله عَلَيْكُم ؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول «طلحة ممن قضى نحبه » ورواه ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا عبد الحميد الحانى عن إسحاق بن يحيي بن طلحة الطلحي عن موسى بن طلحة قال : قام معاوية بن أى سفيان رضى الله عنه فقال إن سمعت رسول الله مسلى الله عليه وسلم يقول « طلحة ممن قضى نحبه » ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى ( فمنهم من قضى نحبه) يعني عهده (ومنهم من ينتظر) قال يوما فيه القتال فيصدق في اللقاء وقال الحسن ( فمنهم من قضي نحبه ) يعنى موته على الصدق والوفاء ومنهم من ينتظر الموت على مشــل ذلك ومنهم من لم يبدل تبديلا وكـذا قال قتادة وابنزيد وقال بعضهم: نحبه نذره وقوله تعالى ( وما بدلوا تبديلا ) أى وما غيروا عهدهم ويدلوا الوفاء بالغدر ، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا ﴿ إِنْ بِيُوتِنَا عُورَةٌ وَمَا هي بعُورَةُ إِنْ يُرْيِدُونَ إلا فراراً ، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار) وقوله تعالى (ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب علمهم) أي إنما يختبر عباده بالحوف والزلزال ليميز الحبيث من الطيب فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه ولكن لايعذب الحلق بعلمه فهم حقى يعملوا بما يعلمه منهم كماقال تعالى ( ولنباونكي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونباو أخباركم ) فهذا علم بالشيء بعسدكونه وإن كان العلم السابق حاصلا به فُبل وجوده : وكنَّذا قال ألله تعالى ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لَيْدَرُ ٱلمَّوْمَنِينَ عَلَى أَمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ الحبيث منْ الطيب وما كان الله ليطلعكم طىالغيب) ولهذا قال تعالى ههنا (ليجزى الله الصادقين بصدقهم) أى بصبرهم طي ماعاهدوا التَّعَلَيْـه وقيامهم، ومحافظتهم عليه ( ويعذب المنافقين ) وهم الناقضون لمهدالمُه المخالفون لأوامر. فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إنشاء استمر بهم على مافعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه وإن شاء تاب علمهم بأن أرشدهم إلىالنزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه قال (إن الله كان غفوراً رحما)

(وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِيَّالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ يقول تعالى عبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الربح والجنود الالهمية ولولا أن الله جعل رسوله رحمة العالمين لكانت هذه الربح عليهم أشد من الربح العقيم التي أرسلها على عاد ولكن قال تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب واراء ، فناسب أن يرسل عليهم الهواء اللهى فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم لم ينالوا خيرا لافي

الدنيا مماكان في أنفسهم من الظفر والغنم ولا في الآخرة بما محماوه من الآثام في مبارزة الرسول ما السيام وهمهم بقتله واستئسال جيشه ، ومن هم بشيء وصدق همه بغمله فهو في الحقيقة كفاعله . وقوله تبارك وتعالى (وكفي الله الله الله الله الله الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده وأعز جنده . ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده وأعز جنده ؛ وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده به أخرجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خاله عن عبد الله بن أبي أوفي رضى الله عنه قال : دعا وسول الله بإلا حزاب فقال و الله الله من حديث إسماعيل بن أبي خاله عن عبد الله بن أبي أوفي رضى الله عنه قال : دعا وسول الله بإلا حزاب فقال الأحزاب فقال المؤمنين القتال ) إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش وهكذا وقع بعدها لم يغزم الشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم و قال محد بن إسحق لما النصرف أهل الحندق عن الحندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فها بلغنا و لن تغزوم بعد ذلك حتى فتح الله تعالى مكة ، وهذا الحديث الذي ذكره محد بن إسحق حديث صحيح كما قال الإمام الحمد حدثنا محي عن سفيان حدثنى أبو إسحق قال محمد من المنحق حديث صحيح كما قال الإمام عليه وسلم يوم الأحزاب و الآن نفزوهم ولا يغزونا به وهكذا رواه البخارى في صحيحه من حديث الثورى وإسرائيل عن أبي إسحق به وقوله تمالي ( وكان الله قويا عزيزا ) أي بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيرا وأعز الله الإله المحد وأهله وصدق وعده وقصر رسوله وعبده فله الحد واللة

﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمَ وَهُم مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي كُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُكُونَ وَأَنْوَلَهُمْ وَأَنْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُّوهَا وَكَانَ ٱللهُ عَلَى الْكُلِّشَى وَقَدِيرًا ﴾ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا \* وَأَوْرَ ثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَاهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُّوهَا وَكَانَ ٱللهُ عَلَى الْكُلِّشَى وَقَدِيرًا ﴾

قد تقدِم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا هلي المدينة نقضوا ماكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد وكان ذلك بسفارة حيى بن أخطب النضرى لعنه الله دخل حسنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد وقال له فها قال ويحك قدجتنك بعز الدهر أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها، ولا يزالون همنا حتى يستأصلوا محمداً وأصحابه ، فقال له كعب بل واقه أتبيتني بذل الدهر . ويحك يا حيي إنك مشئوم فدعنا منك فلم يزل يفتل في الدروة والغارب حق أجابه واشترط له حيى إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم، فلما نفضت قريظة وبلغ ذلك رســول الله ﷺ ساء، وشق عليــه وعلى المسلمين جِداً فَلَمَا أَيْدُهُ اللهُ تَعَالَى وَنُصِرِهُ وَكُبِتَ الْأَعْدَاءُ وَرَدُهُمْ خَاتِبِينٌ بأُحْسَرَ صَفَقَةً وَرَجِعُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا ووضع الناس السلاح ، فبيها رسول الله مَنْ الله عنه من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة رضى الله عنها إذ تبدى له جبريل عليه الصلاة والسلام معتجراً بعامة من إستبرق على بغلة علهما قطيفة من ديباً بع فقال : أوضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال علي ﴿ نَمْ ﴾ قال لكن الملائكة لم تضع أسلحتها وهــذا الآن رجوعي من طلب القوم ، ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة ، وفي رواية نقال له عذيرك من مقاتل أوضعتم السلاح ؟ قال ﴿ نعم ﴾ قال لكنا لم نضع أسلحتنا بعد ، انهض إلى هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَن ! ﴾ قال بني قريظه فان آله تعالى أمرني أن أزازل عليهم فنهض رسول الله ضلى الله عليه وسلم من فوره وأمر النياس بالمسير إلى بني قريظة وكانت على أميال من الدينة وذلك بعد صلاة الظهر ، وقال صلى الله عليه وسلم « لا يصلين أحدمنكم العصر إلا في بني قريظة » فسار الناس فأدركتهم العسلاة في الطريق فصلي بعضهم في الظريق وقالوا لم يرد منا رُسول الله عَلَيْكُم إلا تعجيل السير ، وقال آخرون لا نصلها إلا في بني قريظة فلم يعنف

واحدًا من الفريقين ، وتبعهم رســول الله صلى الله عليــه وســلم وقد استخلف على المدينة ابنأم مكتوم رضى الله عنه وأعطى الراية لعلى بن أبيطالبرضي الله عنه . شمنازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة، فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضى الله عنه لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية ؟ واعتقدوا أنه يحسب إلهم فذلك كما فعل عبد الله بن أبي ابن ساول في مواليه بني قينقاع حين استطلقهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أى فى أولئك ولم يعلموا أن سعدا رضى الله عنه كان قد أصابه سهم فى أكحله أيام الخندق فكواه رسول الله عَلَيْكُم فى أكحله وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من قريب وقال سعد رضى الله عنه فيا دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقى لها ، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستجاب الله تعالى دعاء. وقدر علمهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم ، فعند ذلك استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فهم ، فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطنوا له عليه جعل الأوس يلوذون به ويقولون يا سعد إنهم مواليك فأحسن فهمويرققونه علمهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد علمهم فلما أكثروا عليه قال رضى الله عنه ، لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقهم فلما دنا من الحيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم « قوموا إلى سيدكم » فقام إليه المسلمون فأنزلوه اعظاما واكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فهم فلما جلس قال له رسول الله ملى الله عليه وسلم « إن هؤلاء \_ وأشار إلهم\_ قد نزلوا على حكمك فاحكم فهم بما شئت » فقال رضي الله عنه وحكمي نافذعلهم ،قال صلى الله عليه وسلم « نعم » قال وطي من في هذه الخيمة؟ قاّل ﴿ نَمْمُ ﴾ قال وعلى من همنا وأشار إلى الجانبُ الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض بوجهه عن رسول الله عِلَّاكِمُ إِجِلالًا وإكرامًا وإعظامًا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَمَم ﴾ فقال رضي الله عنه إنى أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسمى ذريتهم وأموالهم فقال له رسول الله صلى الله عليــه وسلم ﴿ لَقَد حَكَمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة» ، وفيرواية «القدحكمت عج الملك» ثم أمر رسولالله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت فى الأرض وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم وكانو ما بين السبعانة إلى الثمانمانة وسى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم ، وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة النيئأفردنامموجزاوبسيطاولله الحمد والمنة ولحسنا قال تسالي ( وأثرُل الدين ظاهروهم ) أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسبول الله مسلى الله عليه وسلم ( من أهمل الكتاب ) يعني بني قريظة من المهود من بعض أسباط بني إسرائيل كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديمًا طمعًا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عنــدهم في التوراة والإنجيلِ ﴿ فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به) فعلمهم لعنـــة الله؟ وقوله تعالى (مرے صياصهم) يعنى حصونهم. كـذا قال مجــاهـد وعكرمة وعطاءً وقتادة والسدى وغيرهم من السلف ومنه ممي صياصي البقر وهي قرونهما لأنها أعلى شيء فها ( وقذف في قلوبهم الرعب ) وهو الحوف لأنهم كانوا مالؤا الشركين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وليس من يعلم كمن لا يعلم وأخافوا السلمين وراموا قتلهم ليعزوهم فى الدنيا فانعكس علمهم الحال ، وانقلب إلهم القال انشمر المشركون ففازوا صِفقة النبون ، فكم راموا العز ذلوا وأرادوا استئصال السلمين فاستؤصلوا ، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الجُملة أن هذه هي الصفقة الحاسرة ؛ ولهذا قال تعالى ( فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) فالذين قتلوا هم المقاتلة والأسراء هم الأصغر والنساء ، وقال الإمام أحمد حدثنا هشم بن بشير أخبرنا عبد الملك بن غمير عن عطية القرظى قال عرضت على الني صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأُمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد فنظروني فلم يجدوني أنبت فخلي عني وألحقني بالسي ، وكذا رواه أهل السنن كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به وقال الترمذى حسن صحيح ، ورواه النسائى أيضامنحديث ابنجريج،عنابن أى نجيح عن مجاهد عن عطية بنحوه وقوله تعالى ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) أى جعلها لكم من قتلكم لهم ( وأرضالم تطأوها)قيلخيبروقيل

مكة رواه مالك عن زيدبن أهلم ، وقيل فارس والروم ، وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مراداً ( وكان الله على كل شيء قديرا ) قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاس قال : أخبرتنى عائشة رضى الله عنها قالت : خرجت يوم الحندق أقفو الناس فسمعت وئيد الأرض ورائى فإذا أنا بسعد بن معاذ رضى الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه قالت فجلست إلى الأرض فمر سسعد رضى الله عنه وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه فأنا أنخوف على أطراف سعد قالت وكان سعد رضى الله عنه من أعظم الناس وأطولهم فمر وهو يرتجز ويقول :

ليث قليلا يشهد الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا عان الأجل

قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فها نفر من المسلمين وإذا فها عمر بن الحطاب رضي الله عنه وفهم رجل عليه تسبغة له تعنىالمغفر فقال عمر رضى الله عنه ماجاء بك ؟ لعمرى والله إنك لجريئة ، وما يؤمنك أن يكون بلاء أويكون تخور قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتثذ فدخلت فيها فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فاذا هو طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه فقال : ياعمر و يحك إنك قدأ كثرت منذاليوم ، وأين التخور أوالفرار إلا إلى الله تعالى قالت ورمى سعدا رضى الله عنه رجل من قريش يقالله ابن العرقة بسهمله وقالله خذها وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحله فقطعه فدعا الله تعالى سعد رضى الله عنه فقال : اللهم لاتمتني حق تقرعيني من بني قريظة قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية قالت فرقاً كلمه وبعث الله تعالى الربح على المشركين وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزاً فلحق أبوسفيان ومن معه بتهامة ، ولحق عيينة بن بدرومن معه بنجد ، ورجعت بنوقر يظة فتحسنوا في صياصهم، ورجع رسول الله والله الله الله الله الله عنه أدم فضربت على سعد رضى الله عنه في المسجد قالت فجاءه جريل عليه السلام وان على ثناياه لنقع الغبار فقال أوقد وضعت السلاح ؟ لاوالله ما وضعت الملائكة بعد السلاح اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فمر على بني تمم وهم جديان السجد فقال « من مربكم » قالوامر بنا دحية الكلى وكان دحية الكلى يشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه الصلاة والسسلام فأتاهم رسول ألله عليهم فحاصرهم خمسا وغشرين ليلة فلما اشستد حسارهم واشستد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول ألله صلى الله عليه وسلم فاستشاروا أبا لبابة بن عبدالمنذر فأشار إليهم إنه الذبح ، قالوا ننزل على حكم سعد ابن مغاذ رضى الله عنه فقال رسول الله عليه الله الله الله الله الله على حكم سعد بن معاذ ، فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبعد بن معاذ رضي الله عنسه فأتى به طي حمسار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه ، وحف به قومه فقالوا يا أباعمرو حلفاؤك ومواليك وأهل الكتاب(١) ومن قد علمت قالت فلا يرجع الهم شيئا ولا يلتفت اليهم ، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لاهم . قالت قال أبو سعيد فلما طلع : قال رسول الله ﷺ « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » فقال عمر رضي الله عنه سيدنا الله قال ﴿ أنزلوه » فأنزلوهُ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احكم فيهم » قال سعد رضي الله عنه فانى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لقدحكمت فهم محكم الله تعالى وحكم رسوله ﴾ ثم دعا سعدرضياللهعنه : فقال اللهم إن كنت أجميت على نبيك من حرب قريش شيثا فأجمّى لها ، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضى اليك ، قال فأنفجر كلمه وكان قد برى منــه إلا مثل الحرس ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضى الله عنها فحضره زسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر رضى الله عنهما قالت فوالدى نفس محمدييده إنى لأعرف بكاءانى بكر رضى الله عنه من بكاء عمررضي الله عنه وأنافى حجرى وكانوا كما قال الله تمالى (رحماء بينهم) قال علقمة فقلت أىأمه فحكيفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنع ؟ قالت كانت عينه لاتدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد فإنماهو آخذ بلعيته صلى الله عليـه وسلم وقد أخرج البخارى

<sup>(</sup>١) في النسخة المكية : وأهل النكاية .

ومسلم من حديث عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحوا من هذا ولكنه أخصرمنه وفيه دعا سعد رضي الله عنه

﴿ يَاأَيْهَا ٱلذِّينَ قُل لَّأَزُوا جِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاوةَ ٱللهُ نَياوَزِينَتَهَا فَتَمَا لَيْنَ أُمتَّمْ كُن وَأَسَرِ حَكُن سَرَاحًا جَمِيلًا \* وَإِن كُنتُن تُرِدْنَ ٱللهُ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللهُ أَعَد للمُحْسِنَتِ مِنكُن أَجْرًا عَظِيماً ﴾

هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله علي بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره بمن يحصل لمن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين الصبر على ماعنده من ضيق الحال ، ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل فاخترن رضى الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسسلم أخبرته أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير أزواجه قالت فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ إِنَّى ذَاكُرُ لِكُ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكُ أَنْ لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك » وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قال « إن الله تعالى قال (يا أيها الني قل لأزواجك ﴾ ﴾ إلى تمام الآيتين فقلت له فغي أى هذا استأمر أبوى فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . وكذا رواه معلقاً عن الليث حدثني يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها فذكره وزاد قالت ثم فعل أزواج الني عَلِيَّةٍ مثل ما فعلت وقد حكى البخارى أن معمرا اضطرب فيه فتارة رواه عن الزهرى عن أبي سلمة وتارة رواه عنَّ الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وقال ابن جرير حــدثنا أحمد بن عبدة الضيُّ حــدثنا أبو عوانة عن عمر بن أنى سلمة عن أبيه قال: قالت عائشة رضى الله عنها لمــا نزل الحيار قال لي رسول الله عماليَّة لا إنى أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضى فيسه شيئا حتى تستأمرى أبويك » قالت قلت وما هو يارسول الله ؟ قالت فرده علمها فقالت وما هو ياسول الله ؟ قالت فرده علمها فقالت وما هو يارسول الله ؛ قالت فقرأ عليها علمها (يا أيها الني قــل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها) إلى آخر الآية قالت فقلت بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة قالت فغرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وحدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن بشر عن عجد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما تزلت آية التخيير بدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ياعائشة إنى عارض عليك أمرا فلا تفتأتى فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبى بكر وأم رومان رضى الله عنهما» فقلت يارسول الله وما هو ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ قال الله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي قَلْلُأُوزَاجِكَ إِن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحآ جميسلا وإنكنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منسكن أجرا عظما ) » قالت فإنى أريد الله ورسوله والدار.الآخرة ولا أۋامر في ذلك أبوى أبا بكر وأم رومان رضىالله عنهما . فضحك رسول الله علي ثم استقرأ الحنجر فقال ﴿ إِنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عنها قالت كذا وكُذَا ﴾ فقلن ونحن تقول مثل ماقالت عائشة رضي الله عنهن كلهن ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن محمد بن عمرو به قال ابن جرير وحدثنا سعيد بن يحيي الأموى حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت إن رسول الله على لما تال الله الله عنها الل تعجلي حق تستشيري أباك » فقلت وما هو يارسول الله ؟ قال ﴿ إِنَّيْ أَمْرِتُ أَنْ أُخْيِرَ كُنْ ﴾ وتلاعلها آية التخيير إلى آخر الآيتين قالت فقلت وما اللهى تقول لاتعجلي حتى تستشيري أباك ؟ فاني أختار الله ورسوله . فسر صلى الله عليه وسلم بذلك وعرض على نسائه فتتابعن كلمهن فاخترن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا يزيد بن ســنان البصرى حدثنا أبو صالح عبدالله بن صالح حدثن الليث حدثن عقيل عن الزهرى أخبرني عبيدالله بن عبد الله بن ألى ثور

(١) بيان بالأصل.

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قالت عائشة رضى الله عنها أنزلت آية التخير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فقال والله على ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك » قالت وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمراني بعراقه قالت ثم قال « إنالله تبارك وتعالى قال ( يا أيها النبي قل لأزواجك )» الآيتين قالتعائشة رضي الله عنها فقلت أفي هــذا أستأمر أبوى ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه كلمن فقلن مثل ما قالت عائشة رضى الله عنهن وأخرجه البخارى ومسلم جميعاً عن قتيبة عن الليث عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها مثله وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئاً أخرجاه من حديث الأعمش. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر عبداللك بنعمروحدثنا زكريا بن إسحق عن أنى الزبير عن جابر رضى الله عنه قالـأقبلُ أبوبكر رضى الله عنه يستأذن رسسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جاوس والنبي صلى الله عليــه وســلم جالس فلم يؤذن له ، ثم أقبل عمر رضى الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما فدخلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صلى الله عليــه وسلم ساكت فقال عمر رسَى الله عنه لأكلن النبي على الله لعله يضحك فقال عمر رضي الله عنه يا رســول الله لو رأيت ابنة زيد ــ امرأة عمر ــ ســألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى · بدت نواجذه وقال « هن حولى يسألنني النفقة » فقام أبو كر رضى الله عنه إلى عائشة ليضربها وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة كلاها يقولان تسألان الني صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فنهاهما رسبول الله صلى الله عليه وسلم فقلن والله لانسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جذا الحباس ماليس عنده قال وأنزل الله عز وجل الحيار فبدأ بَعائشة رضى الله عنها فقال ﴿ إِنْ أَذَكُرُ لِكُ أَمْرًا مَا أَحْبُ أَن تُعْجِلَي فَيهُ حَقّ تتسأمري أبويك » قالت وما هو ؟ قال فتلا علمها ( يا أيها الني قل لأزواجك ) الآيه قالتعائشةرضي الله عنها أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال ﷺ « إن الله تعالى لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسراً لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها » انفردباخراجه مسلم دون البخاري فرواه هو والنسائي من حديث زكريا بن إسحق المكي به . وقال عبد الله بن الإمام أحمد حــدثنا شريم بن يونس حدثناعلى بن هاشم بن البريدعن عمد بن عبيد الله بن على بن أنى رافع عن عمَّان بن على بن الحسين عن أبيه عن وقد روى عن الحسن وقتادة وغيرها نحو ذلك وهو خلاف الظاهر من الآية فانه بمال ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) أي أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن ،وقداختلف العلماء في جواز تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولين أصحهما نعم لو وقع ليحصل المقصود من السراح والله أعلم قال عكرمة وكان تحسَّه يومثذ تسع نسوة خمس من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضى الله عنهن ، وكانت تحته على صفية بنت حي النضيرية (١) وميمونه بنت الحارث الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وجويرية بنت الحارث الصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين

﴿ بَلْسِنَاءَ ٱلنِّي مَن يَأْتِ مِنكُن ۗ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَف لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِفْقَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بَسِيرًا \* وَمَن يَفْتُ مِنكُن ۗ يَلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْسَلُ صَلِيحًا نُونِهَا أَجْرَهَا مَر ۗ تَيْنِ وَأَعْتَدُ نَا لَهَا رِزْقًا كُرِيمًا ﴾

يقول تعالى واعظاً نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله عليه فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضى الله عنهما وهي النشوز وسوء الحلق وعلى كل تقدير فهو شرط والسرط لايقتضى الوقوع

<sup>(</sup>١) في البغوى : الحيبرية .

كقوله تعالى (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ) وكقوله عز وجل (ولوأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) (لو أراد الله أن يتخذولد آلاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار) فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ولهذا قال تعالى (من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) قال مالك عن زيدبن أسلم (يضاعف لها العذاب ضعفين) قال في الدنيا والآخرة ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله (وكان ذلك على الله أسيرا) أى سهلا هينا ، ثم ذكر عدله وفضله في قوله (ومن يقنت منكن لله ورسوله )أى يطع الله ورسوله ويستجب بسيرا) أى سهلا هينا ، ثم ذكر عدله وفضله في قوله (ومن يقنت منكن لله ورسوله )أى يطع الله ورسوله ويستجب (نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما) أى في الجنة فانهن في منازل رسول الله علي في أعلى عليين فوق منازل الجنة إلى العرش

﴿ يَنْسِنَاءَ النَّبِيِّ لَسْنُنَ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءَ إِنِ اتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَوْنَ بِالْقُوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْ لَا مَّرْجَا لَجْهِ لِنِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَا تِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَقُلْنَ قُو لَا تَبَرُّجَ الْجَهْ لِنِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَا تِينَ ٱلذِّكُوْنَ اللَّهُ لِلُذَّ هِبَعَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرًا مُحْ تَطْهِيرًا \*وَاذْ كُوْنَ مَا يُتُلَىٰ وَأَطِعْنَ اللهِ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ كُنْ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾
في بُيُو تِكُنَّ مِنْ ءَا يَلْتِ ٱللهِ وَٱلْحَلَمَةِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي بيالية ونساء الأمة تبع لهن فى ذلك فقال تعالى مخاطبا لنساء النبي عليه أنهن إذا اتفين الله عز وجل كما أمرهن فانه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن فى الفضيلة والمنزلة ثم قال تعالى ( فلا تخضمن بالقول ) قال السدى وغيره يعنى بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ولهذا قال تعالى ( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) أى دغل ( وقلن قولا معروفا ) قال ابن زيد:قولا حسنا جميلا معروفا فى الحين ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أى لا تخاطب المرأة الأجانب كا تخاطب زوجها . وقوله تعالى ( وقرن فى يوتكن ) أى الزمن يبوتكن فلا تخرجن لنبر حاجة ، ومن الحوائج الشرعية الصلاة فى السجد بشرطه كاقال رسول الله يماني وقى رواية « ويبوتهن خير لحن » وقال الحافظ أبوبكر البزار حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا أبو رجاء الكلمي روح بن المسيب ثقة حدثنا ثابت البناني عن أنس رضى الله عنه قال : جنن النساء إلى رسول الله يماني اله تعالى » ثم قال لا نعل . رواه عن ثابت إلاروح بن المسيب وهو منكن فى بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى » ثم قال لا نعل . رواه عن ثابت إلاروح بن المسيب وهو رجل من أهل البصرة مشهور

وقال البزار أيضا حدثنا عمد بن المنى حدثنى عمرو بن عاصم حدثنا هام عن قتادة عن مورق عن أنى الأحوص عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنْ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأترب ما تكون بروحة ربها وهى فى قعر بيتها » ورواه الترمذى عن بندار عن عمرو بن عاصم به نحوه . وروى البزار بإسناده المتقدم وأبو داود أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ صلاة المرأة فى عندعها أفضل من صلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وهذا إسناد جيد ، وقوله تعالى (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشى بين يدى الرجال فذلك تبرج الجاهلية . وقال قتادة ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله تعال عن ذلك ، وقال مقاتل بن حيان ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) والتبرج أنها تلقى الحمار على رأسها ولا تشده

فيوارى قلائدهـاوقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج ثم عمت نساء للؤمنين في التبرج . وقال ابن جرير حدثني ابن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات حدثناعلي بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال تلا هــذه الآية (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) قال كانت فيا بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة وإن بطنين من وله آدم كان أحدها يسكن السهل والآخر يسكن الجبل ، وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة . وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة ، وإنّ إبليس لعنه الله أنّى رجلًا من أهل السهل في صورة غلام فآجر نفسه منه فسكان يخدمه فأتخذ إبليس شيئامن مثل الذي يزمرفيه الرعاء فجاءفيه بصوتلم يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة فيتبرج النساء للرجال قال ويتزين الرجال لهن وان رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إلهن فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فهن فهو قول الله تعالى ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وقوله تعالى ( وأُقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) نهاهن أولاعن الشر ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ( وأطعن الله ورسوله ) ) وهذا من باب عطف العام على الخاص. وقوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) نص في دخول أزواج الني مَالِيَّةٍ في أهـل البيت همنا لأنهن سبب نزول هـذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا واحداً إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح . وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادى في السوق ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) نزلت في نساء النبي عَالِيَّةٍ خاصة . وهكذا روى ابن أبي حاتم قال : حــدثنا على بن حرب الموصلي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد عن يزيدالنحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وقال عكرمة من شاء باهلته إنها نزلت في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فان كان المراد أنهن كنسب النزول دون غيرهن فصحيح ، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر فانهقد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك ﴿ الحديث الأول ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا على بن يزيدعن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضى الله عنها سنة أشهر إذا حرج إلى صلاة الفجريقول ﴿ الصلاة يا أهل البيت ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا) ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عفان به وقال حسن غريب ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن أبي إسحق أخبرني أبو داودعن أبي الجمراء قال رابطت المدينة سبعة أشهرعلى عهد رسول الله الله مَا إِنَّهُ عَلَيْهُ إِذَا طَلَعَ الفَجِرَ جَاءً إِلَى بَابٍ عَلَى وَفَاطَمَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهِمَا فَقَــال ﴿ الصَّلَاةَ الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴾ أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث كذاب ﴿ حديث آخر ﴾ وقال الإمام أيضا أيضا حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي حدثنا شداد بن عمار قال دخلت على واثلة بن الأسقع رضى عنه وعنده قوم فذكروا علياً رضى الله عنه فشتموه فشتمته معهم فلما قاموا قال لى شتمت هذا الرجل قلتُ قد شتموه فشتمته معهم ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله علي الله على قال أتيت فاطمة رضى الله عنها أسألها عن على رضى الله عنه فقالت توجه إلى رسول الله عرائي فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه على وحسن وحسين رضى الله عنهم آخذكل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة رضى الله عنهما وأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسيناً رضىالله عنهما كل واحد منهما على فخذه ثم لف علمهم ثوبه أو قال كساءه ثم تلاطيط هــــذه الآية ( إنمـــا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا) وقال ﴿ اللَّهُم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيني أحق» . وقدرواه أبو جفر بن جرير عن عبدالكريم بن أبي عمير عن الوليد بن مسلم عن أبي عمروالأوزاعي بسنده عوه زادفي آخره قال واثلة رضي الله عنه فقلت وأناليا رسول الله صلى الله عليك من أهلك ؟ قال صلى الله عليه

وسلم « وأنت من أهلى » قال واثلة رضى الله عنه وإنها من أرجى ما أرتجى، ثم رواه أيضا عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن دكين عن عبد السلام بن حرب عن كلثوم المحارب عن شداد بن أبى عمار قال إنى لجالس عند واثلة بن الأسقع رضى الله عنه إذ ذكروا عليا رضى الله عنه فشتموه فلما قاموا قال اجلس حتى أخبرك عن هذا الذى شتموه إنى عند رسول الله عنها إذ جاء على وفاطمة وحسن وحسين رضى الله عنهم فألق عليهم كساء له ثم قال « اللهم هؤلاء أهل بيتى ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » قلت يا رسول الله وأنا ؟ قال عليا اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » قلت يا رسول الله وأنا ؟ قال عنها عندى

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثناعبدالله بن غير حدثناعبداللك بن أبي سلمان عن عطاء بن أبي رباحدثني من سمع أم سلمة رضى الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فهما خزيرة فدخلت عليه بها فقال صلى الله عليه وسلم لها «ادعى زوجك وابنيك » قالت فجاء على وحسن وحسين رضى الله عنهم فدخلوا عليه فجلسوا يأ كلون من تلك الحزيرة وهو على منامة له وكان تحته صلى الله عليه وسلم كساءخيبرى قالت وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله عز وجل هذه الآية (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) قالت رضى الله عنها فأخذ صلى الله عليه وسلم فضل الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السهاء ثم قال « اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » ) قالت فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم «إنك إلى خير إنك إلى خير » في إسناده من لم يسم وهو شيخ عطاء وبقيةرجاله ثقات ﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا سعيد بن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة رضى الله عنها قالت جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى رسول الله عمالية ببرمة لها قد صنعت فها عصيدة تحملها على طبق فوضعتها بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال « أين ابن عمك وابناك ١ » فقالت رضى الله عنها في البيت فقال صلى الله عليه وسلم « ادعهم » فجاءت إلى على رضى الله عنه فقالت أجب وسيول الله صلى الله عليه وسيلم أنت وابناك قالت أم سيلة رضى الله عنها فليا راهم مقبلين مد صلى الله عليه وسلم يده إلى كساء كان على النامة فده وبسطه وأجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رءوسهم وأومأ بيده البمني إلىربه فقال«اللهم هؤلاءأهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا > ﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابنجرير حدثنا ابن حميد حدثنا عبدالله بن عبدالقدوس عن الأغمش عن حكم ابن سعد قال ذكرنا على ابن أى طالب وضي الله عنه عنه عنها فقالت في بيتي نزلت ( إنما ريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) قالت أم سلمة جاء رسول الله عَلَيْتُمْ إلى بيتي فقال ﴿ لَا تَأْذَنَى لأحسد ﴾ فجاءت فاطمة رضي الله عنها فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها ، ثم جاء الحسن رضي الله عنه فلم أستطع أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه عن جده صلى الله عليمه وسلم وأمه رضى الله عنهاثم جاء على رضى الله عنه فلم أستطع أن أحجبه فاجتمعوا فجللهم رسول الله مَالِيَّةِ بَكُساء كان عليمه ثم قال « هؤلاءأهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط قالت فقلت يا رسسول الله وأنا ؟ قالت فوالله ما أنم وقال « إنك إلى خير » ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمسد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي المدل عن عطيةالطفاوي عن أبيه قال إن أم سلمة رضي الله عنها حدثته قالت بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما إذ قالت الحادم إن فاطمة وعليارضي الله عنهما بالسدة قالت فقال لي رسول الله مَالِيُّهِ « قومى فتنحى عن أهل بيتي »قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل على وفاطمة ومعهما الحسن والحسين رضى الله عنهم وهما صبيان صغيران فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما واعتنق عليا رضي الله عنه باحدى يديه وفاطمةرضي الله عنها باليد الأخرى وقبل فاطمة وقبل عليا وأغدق عليهم خميصة سوداء وقال « اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي ، قالت نقلت وأنا يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم «وأنت» « ﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن جرير

حدثنا أبوكريب حدثنا الحسن بن عطية حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة رضى الله عنها قالت إن هذه الآية نزلت في بيتي (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) قالتوأنا جالسة على باب البيت فقلت يارسول الله ألست من أهل البيت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم وانك إلى خير ، أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم ﴿ طريق أخرى ﴾ رواها ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن وكيع عن عبد الحيد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضى الله عنها بنحوه ﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا خاله بن مخلد حدثنى موسى بن يعقوب حدثن هائم بن هائم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال أخبرتني أم سلمة رضى الله عنها قالت إن رسول الله أدخلهم محت ثوبه ثم جأر إلى الله عنها من أهل بيتى » قالت أمسلمة رضى الله عنها فقلت يارسول الله أدخلني معهم فقال بي الله عنها فقلت يارسول الله أدخلني معهم فقال بي الله عنها فقلت يارسول الله أدخلني معهم فقال بي الله عنها فقلت يارسول الله أدخلني معهم فقال الله عنها فقلت يارسول الله أدخلني معهم فقال بي الله عنها فقلت يارسول الله أدخلني معهم فقال بي الله عنها فقلت يارسول الله أدخلني معهم فقال بي الله عنها فقلت بي و هوبه بن و و بن من قال و الله أدخلني معهم فقال و أنت من أهلى » .

﴿ طريق أخرى ﴾ رواها ابنجرير أيضا عن أحمد بن محمد الطوسى عن عبد الرحمن بن صالح عن محمد بن سلبان الأصهاني عن يحي بن عبيد المسكى عن عطاء عن عمر بن أبي سلمة عن أمه رضى الله عنها بنحوذلك (حديث آخر) قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا محمدبن بشر عن زكرياً عن مصعب بنشيبة عن صفية بنت شيبة قالتُ : قالت عائشة رضي الله عنها خرج الني علي ذات غداة وعليه مرط مرجل من شـعر أسود فجاء الحسن رضى الله عنه فأدخله معه ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله معه ثم جاءت فاطمة رضى الله عنها فأدخله امعه ثم جاء على رضى الله عنه فأدخله معه ثم قال صلى الله عليه وسنم (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) وراه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن محمد بن بشربه . ﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا شريح بن يونس أبوالحارث حدثنا محمد بن يزيد عن العوام يعني ابن حوشب رضي الله عنه عن ابن عم له قال دخلت مع أبي على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن على رضى الله عنــه فقالت رضى الله عنها : تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله عليه الله وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ٢ لقــد رأيت رسول الله صــلى الله عليه وســلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضى الله عنهم فألق عليهم ثوبا فقال « اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » قالت فدنوت منهم فقلت بارسول الله وأنا من أهل بينك ؟ فقال صلى الله عليــه وسلم « تنحى فانك على خـــير » ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن جرير حدثنا ابن الثني حدثنا بكر بن يحيي بن زبان العنزي حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية عن أي سعيد رضي الله عنه قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ نزلت هذه الآية في خمسة في وفي على وحسنوحسينوفاطمة ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ) » قد تقدم أن فضيل بن مرزوق روا. عن عطية عِن أبي سعيد عن أم سلمة رضي الله عنها كما تقدم وروى ابن أبي حاتم من حديث هرون بن سعد العجلي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفاً والله سبحانه وتعالى أعلم ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن جرير حدثنا ابن الثني حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا بكير بن مسهار قال سمعت عامر بن سعد رضي الله عنه قال : قالسعد رضي الله عنه: قال رسول الله مِلْكُمْ حَسِينَ نزل عليه الوحى فأخذ علياً وابنيه وفاطمة رضى الله عنهم فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال « رب هؤلاء أهلى وأهل بيتي » ﴿ حديث آحر ﴾ وقال مسلم في صحيحه حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلدجميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسهاعيل بن إبراهم حدثني أبوحيان حدثني يزيد بن حبان قال انطلقت أناوحصين بن سبرة وعمر ابن سلمة إلى زيد بن أرقم رضي الله عنــه فلما جلسنا اليه قال له حصين لقد لقيت بإزيد خيراً كثيرا رأيت رسول الله مِنْالِقِهِ وممعت حديثه وغزوت معــه وصليت خلفه لقد لقيت يازيد خــيرا كثيرا . حــدثنا يازيد ما سمعت من رسول الله مسلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخى والله لقد كبرت سنى وقدم عهدى ونسيت بعض الدى كنت أعى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا ومالا فلا تسكلفوا فيه ، ثم قال : قام فينا رسول الله عليه

يوما خطيبًا بمـاء يدعى خمّا بين مكة. والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال ﴿ أَمَا بعــد ألا أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فَخَدُوا بَكَتَابِ الله واستمسكوابه » فحث على كتاب الله عزوجل ورغب فيه شمقال « وأهل بيتي أذ كركم الله في أهل بيتي أَذَكُرُكُمُ الله في أهــل بيتي » ثلاثا فقال له حصين ومن أهل بيته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، قال ومن هم ؟ قال هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم قالكل هؤلاء حرمالصدقة بعده ؟ قال نعم . ثم رواه عن محمد بن الريان عن حسان بن إبراهم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حبان عن زيدبن أرقم رضى الله عنه فذكر الحديث بنحوماتقدم وفيه فقلت له من أهل بيته نساؤه ؟ قاللا ، وايم الله إن الرأة تكون معالرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . هكذا وقع في هذه الرواية والأولى أولى والأخذيها أحرى . وهذهالثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه إنما المراد بهم آله الذين حرموا العسدقة أوأنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط ، بل هم مع آله ، وهــذا الاحتمال أرجح جمعا بينها وبينَ الرواية التي قبلها وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت فان في بعض أسانيدها نظراً والله أعلم ثم الذي لايشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي مرالله داخلات في قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) فان سياق المكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ( واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة) أى واعملن بما ينزل الله تبارك وتعمالي على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسمنة . قاله قتادة وغمير واحد واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بهامن بين الناس ، أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس ، وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة ، فانه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال بعض العاماء رحمه الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم يتم معها رجل في فراشها سواه صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها فناسب أن تخصص بهذه المزية ، وأن تفرد بهذه المرتبة العلية ، ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرا يته أحق بهذه التسمية كما تقدم في الحديث ﴿ وأهل بيتي أحق ﴾ وهـ نَدَا يشبه ماثبت في صحيح مسـلم أن وسول الله عليه إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخر ، ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله عَلَيْتُ أُولَى بتسميته بذلك والله أعلم ، وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبوالوليد حدثنا أبوعوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي جميلة قال إن الحسن بن على رضى الله عنهما استخلف حين قتل على رضي عنهما قال . فبينها هو يصلي إذوتب عليه رجل فطعنه بخنجره ، وزعم حصين انه بلغه ان الدي طعنه رجل من بني أسد وحسن رضى الله عنه ساجد . قال فيزعمون ان الطعنة وقعت في وركه فمرض منها أشهرا ثم برأ فقسعد على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا فانا أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهــل البيت الذي قال الله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسأهل البيت ويطهركم تطهيراً )قال فما زال يقولها حتى ما بقى أحدمن أهل المسجد إلا وهو يحن بكاء، وقال السدى عن أبى الديلم قال : قال على بن الحسين رضي الله عنهما لرجل من أهل الشام أما قرأت في الأحزاب ( إنما يعريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) قال نعم ولأنتم هم ؟ قال: نعم وقوله تعالى ( إن الله كان لطيفاً خبيرا ) أى بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة وبخبرته بكن وأنكنأهل لذلك أعطاكن ذلك وخسكن بذلك ، قال ابنجرير رحمه الله واذكروا نعمة الله عليكن بأنجعلكن في بيوت تتليفها آيات اللهوالحكمة فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه (إن الله كان لطيفاً خبراً ) أى ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلي فيها آيات الله والحكمة. وهي السنة، خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجا وقال قتادة ( واذكرن مايتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) قال يمنن عليهن

بذلك رواه ابن جرير وقال عطية العونى فى قوله تعالى (إن الله كان لطيفاً خبيراً) يعنى لطيفا باستخراجها خبيرا بموضعها رواه ابن أبى حاتم ثم قال وكذا روى عن الربيع بن أنس عن قتادة .

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِينَ وَٱلْمُسْيِنَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَتِ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمُانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمُانِينَ وَٱلْمُانِينَ وَٱلْمُانِينَ وَٱلْمُانِينَ وَٱلْمُانِينَ وَالْمُانِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمُوانِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمُونِينَا وَالْمُونِينَانِينَا وَالْمُونِينَانِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِ

قال الإمام أحمد حَدَثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبان بن حكم حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال ممعت أم سامة رضى الله عنها زوج النبي عَرَائِكُم وسالم تقول قلت للنبي مِرَائِكُم ما لنا لا نُذكر في القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر قالت وأنا أسرح شعرى فلففت شعرى ثم خرجت إلى حجرتى حجرة بيتي فجعلت ممعى عند الجريد فإذا هو يقول عند النبر ﴿ يَا أَمَّا النَّاسَ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يقول إن السَّمين والسَّمَات والمؤمنين والمؤمنات » إلى آخر الآية وهكذا رواه النسائى وابن جرير من حديث عبد الواحد بنزياد به مثله ﴿طريق أخرى عنها ﴾ قال النسائي أيضا حدثنا محمد بن حاتم حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي ســلمة عن أم ســلمة رضى الله عنها أنها قالت للنبي ﷺ يانبي الله مالى أحمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لايذكرن ؟ فأنزل الله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله أيذكر الرجال في كلشيء ولا نذكر ؟ فأنزل الله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات ) الآية ( طريق أخرى ) قال سفيان الثورى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة رضى الله عنها يا رسول الله يُذكر الرجال ولانذكر فأنزل الله تعالى ( إن ألمسلمين والمسلمات ) الآية ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبن جرير حدثنا أبوكريب قال حدثنا سنان(١) بن مظاهر العمري حدثنا أبوكدينة يحي بن المهلب عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : ماله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات فأنزل الله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات ) الآية وحدثنا بشر حدثنا يزيدُ حدثنا سعيد عن قتادة قال دخل نساءعي نساء الذي ﷺ فقلن قد ذكركن الله تعالى في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما يذكر ؟ فأنزل الله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات ) الآية فقوله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو أخص منه لقوله تعالى ( قالت الأعراب آمنــا قل لم تؤمنوا ولـكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ) وفي الصحيحين « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » فيسلبه الإيمان ولا يلئم من ذلك كفره باجماع المسلمين فدل على أنه أخص منه كما قررناهأول في شرح البخاري . وقوله تعالى ( والقانتين والقانتات ) القنوت هو الطاعة في سكون (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) وقال تعالى ( وله من في السهاواتوالأرض كل له قانتون ) ( يامريم اقنتي لربك واسجدى واركمي مع الراكعين ) (وقوموا لله قانتين ) فالإسلام بعــده مرتبة يرتقي إلها وهو الإيمان ثم القنوت ناشىء عنهما ( والصادقين والصادقات ) هذا في الأقوال فان الصدق خصلة عمودة ولهذا كأن بعض الصحابة رضى الله عنه لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، وهو علامة على الإيمان كما أن الكذب أمارة على النفاق ، ومن صدق نجاء علي بالصدق فان الصدق مهدى إلى البروإن البريهدى إلى الجنة، وإياكم والكذب فان الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار . ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا ولايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، والأحاديث فيه كثيرة جداً ( والصابرين والصابرات ) هـ نده سجية الأثبات وهي الصبر على الصائب والعلم بأن المقدر كاثن لا محالة وتلقى

(١) الذي في تفسير ابن جرير سيار بن مظاهر العنزي وهو الموافق لما في تقريب التهذيب .

ذلك بالصبر والثبات وإنما الصبر عند الصدمه الأولى ، أي أصعبه في أول وهلة ثم ما بعده أسهل منه وهو صدق السجية وثباتها ( والحاشمين والحاشمات ) الحشوع: السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الحوف من الله تعالى ومراقبته كما في الحديث ﴿ اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فانه يراك، (والمتصدقين والمتصدقات) الصدقة هي الاحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الدين لا كسب لهم ولا كاسب يعطون من فضولٌ الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه وقد ثبت في الصحيحين ﴿ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله ... فذكر منهم ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينة » وفي الحديث الآخر ﴿ والصدقة تطنيءالحُطيثة كما يطفيءالماءالنار »والأحاديث في الحث علم اكثيرة جداً له موضع بذاته ( والصائمين والعسائمات ) في الحديث الذي رواه ابن ماجه ﴿ والصوم زكاة البدن» أي يزكيه ويطهر. وينقيه من الأخلاط الرديثة طبعا وشرعاكما قال سعيدٌ بن جبير من صامرمضانوثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى ( والصائمين والصائبات ) ولما كان الصوم من أكبر العون على كسرالشهوة كماقال رسول الله والله والمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغن البصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » ناسب أن يذكر بعده ( والحافظين فروجهم والحافظات ) أى عن المحارم والمآ ثم إلا عن الباح كما قال عز وجل ( والدين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غيرملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وقوله تعالى ( والدا كرين الله كثيراً والدا كرات) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا محمد بن جابر عن على بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن الى سعيدا لحدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله مُثَلِيِّهِ قال ﴿ إِذَا أَيْقَظُ الرَّجِلُ امرأتُهُ مِنْ اللَّيْلُ فَصَلَّيَا رَكَعْتَيْنَ كَانَا تَلْكُ اللَّيْلَةُ مِنْ اللَّهَا كُرِينِ اللَّهِ كثيراً والذاكرات » وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي العبادأ فضل درجة عندالله تعالى يوم القيامة ؟ قال عَلَيْكُمْ « الداكرون الله كثيرا والداكرات » قال قلت يا رسول الله ومن الغازى في سبيل الله تعالى ؟ قال « لوضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لـكان الداكرون الله تعالى أفضل منه» وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله مراق يسير في طريق مكة فأتى على جمدان فقال ﴿ هــذا جمدان سيروا فقد سبق الفردون » قالوا وما المفردون ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ الله كرون الله كثيراً والدا كرات ، ثم قال صلى الله عليه وسلم « اللهم اغفر المحلقين » قالوا والقصرين قال صلى الله عليه وسلم « اللهم اغفر للمحلقين » قالوا والقصرين قال « والقصرين » تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون آخره وقال الإمام أحمد حدثنا حجين بن المثني حدثنا عبد العزير بن أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال إنه بلغني عن معاذبن جبل رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله مِمَالِيَّةٍ « ما عمل آدمي عملا قط أنجي له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل ه وقال معاذ رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أخبركم بخير أعمالكم وأز كاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطى اللهب والفضة ، ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم ؟ » قالوا بلي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم « ذكر الله عزوجل » وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا بن لهيعة حدثنا زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجعني عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا سأله فقال أي المجاهدين أعظم أجراً يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَ كَثُرُهُم لله تعالى ذَكُراً ﴾ فال فأى الصائمين أكثر أجراً ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَكْثَرُهُمْ للهُ عَزُوجِلُ ذَكُرًا ﴾ ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة . كل ذلك يقول رسول الله عليه وسلم « أكثرهم لله ذكراً » فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ذهب الذا كرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَجَلُ ﴾ . وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث

الواردة فى كثرة الله كر عند قوله تعالى فى هذه السورة (يا أيها الدين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا وسبحو. بكرة وأصيلا) الآية إن شاء الله تعالى ، وقوله تعالى(أعدالله لهممغفرة وأجرا عظيا )خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أىأن الله تعالى قد أعد لهم أى هيأ لهم مغفرةمنه للمنوبهم وأجرا عظها وهو الجنة

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوامِن وَلَا مُوامِنَة إِذَا قَضَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَسَكُونَ لَهُمُ أَغْيَرَهُ مِن أَمْرِهِم وَمَن يَمْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَسَكُونَ لَهُمُ أَغْيَرَهُ مِن أَمْرِهِم وَمَن يَمْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ صَلَا مُسَلّاً مُبِينًا ﴾

قال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة ) الآية وذلك أن رسول الله عليه الله الطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضى الله عنه فدخل على زينب بنت جحش الأسدية رضى الله عنها فخطها فقالت لست بنا كحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بلى فانكحيه » قالت يا رسول الله أو امر في نفسي افسيناها يتحدثان أنزلالله هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا ) الآية قالت قد رضيته لي يا رســول الله منكحا ٢ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم » قالت إذا لا أعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحته نفسي وقال ابن لهيمة عن أي عمرة عن عكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهماقال خطب رسول الله صلى الله عليــه وســـلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضى الله عنه فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسباً وكانت امرأة فيها حدة فأنزل الله تعالى ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة ) الآية كلها وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل ابن حيان أنها نزلت في زينب بنت جعش رضي الله عنها حين خطها رسول الله صلى عليمه وسلم على مولًا. زيد بن حارثة رضى الله عنه فامتنعت ثم أجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بنأ في معيط رضى الله عنها وكانت أول من هاجر من النساء يعنى بعد صلح الحديبية فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت فزوجهـا زيد بن حارثة رضي الله عنــه يعني والله أعلم بعد فراقه زينب فسخطت هي وأخوها وقالا إنمــا أردنا رسمول الله صلى الله عليمه وسلم قزوجنا عبده قال فنزلُ القرآن ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ) إلى آخر الآبة قال وجاء أمر أجمع من هذا (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) قال فذاك خاص وهذا أجمع وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن ثابت البنائي عن أنس رضي الله عنه قال خطب الني سيالي على جليب امرأة من الأنصار إلى أبهما فقبال حتى أستأمر أمها فقبال النبي صلى الله عليمه وسلم « فنعم إذا » قال فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لاها الله إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيا وقد منعناها من فلان وفلان قال والجارية في -ترها تسمع قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول المُن سلى الله عليه وسلم أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه فال فكأنها جلت عن أبويها وقالا صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت (ضيته فقد رضيناه قال صلى الله عليه وسلم «فاني قد رضيته » قال فزوجها ثم فزع أهل المدينة فركب جليب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من الشركين قد قتلهم قال أنس رضي الله عنه فلقد رأيتها وإنها لمن انفق بيت بالمدينة . وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماديعني ابن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعم العدوى عن أبي برزة الأسلمي قال إن جليبيا كان امرأ يدخل على النساء يمرنهن ويلاعبهن فقلت لامرأتي لا تدخلن عليكن جليبيا فانه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن قالت وكانت الأنصار إذاكان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلمهل للنبي صلى الله عليه وسلم فها حاجة أم لا فقال النبي صلى الله عليــه وسلم لرجل من الأنصار « زوجني ابنتك » قال نعم وكرامة يارســول الله ونعمة عين فقال صلى الله عليه وسلم « إنى لست أريدها لنفسى »قال فلمن يارسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم « لجليبيب» فقال يا رسول الله أشاور أمها فأتى أمها فقال رسول الله عَرَالِيَّةِ يخطب ابنتك فقالت نعم ونعمة عين فقال إنه ليس

يخطبها لنفسه إنا يخطبها لجليبيب فقالت: أجليبيب ،ابنه أجليب ابنه ؟ الالعمر الله لانزوجه ، فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله ﷺ فيخبره بما قالت أمها قالت الجارية من خطبني إليكم فأخبرتها أمها قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ادفعونى إليه فانه لن يضيعني فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شــأنك بها فزوجها جليبيا قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له فلها أفاء الله عليه قال الأصحابه رضى الله عنهم ﴿ هَلَ تَقَدُونَ مِن أَحَـد ؟ ﴾ قالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا قال صلى الله عليـه وسلم ﴿ انظروا هل تفقدون من أحد » قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم « لكنني أفقد جليبيا »قال صلى الله عليه وسلم «فاطلبو. في القتلي » فطلبو. فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتامهم ثم قتاوه فقالوا يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتاوه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال ﴿ قتل سبعة وقتلوه هذا منى وأنامنه ﴾ مرتين أو ثلاثا ثم وضعه رسول صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له ماله سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله رضى الله عنه قال ثابت رضى الله فما كان في الأنصار أيم أنفق منها وحدث إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ثابتا هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال « اللهم صب علما صبا ولا تجعل عيشها كدا » وكذا كان فما كان في الأنصار أيم أنفق منها هكذا أورده الإمام أحمد بطوله وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها أتردون على رسول الله عَالِيَّةٍ أمره نزلت هذه الآية ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) وقال ابن جريج أخبرنى عامر بن مصعب عن طاوس قال إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاء وقرأ ابن عباس رضَى عنه الله ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسُوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولااختيار لأحد همهنا ولا رأى ولاقول كما قال تبارك وتعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجامماقضيت ويسلموا تسلماً ) وفي الحديث ﴿ والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت به ﴾ ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )كقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْمَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَتُ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّى اللهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَااللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَىٰ النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى مُبْدِيهِ وَتَخْشَىٰ النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًّا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ اللهُ وَعَلَى اللهِ مَفْعُولًا ﴾ اللهُ وَعَلَى اللهِ مَفْعُولًا ﴾

يقول تعالى عبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه وهو الذى أنعم الله عليه أى بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ( وأنعمت عليه ) أى بالعتق من الرق وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحب ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب قالت عائشة رضى الله عنها ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم ، ولو عاش بعده لا استخلفه ، رواه الإمام أحمد عن عبد من عبيد عن وائل بن داود عن عبد الله البهى عنها . وقال البزار حدثنا خاله بن يوسف عنها عبد الوراق وعجد بن عبيد عن وائل بن داود عن عبد الله البهى عنها . وقال البزار حدثنا خاله بن يوسف حدثنا أبو عوانة أخبرني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عنها قالا ياأسامة أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : كنت في المسجد فأتاني العباس وعلى بن أبي طالب رضى الله عنهما قالا باأسامة استأذن لناعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم والعباس يستأذنان فقال صلى الله عليه وسلم ها أندرى ما حاجتهما ؟ » قلت لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والم ها أندرى ما حاجتهما ؟ » قلت لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والعباس يستأذنان فقال صلى الله عليه وسلم ها أندرى ما حاجتهما ؟ » قلت لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والمياس يستأذنان فقال صلى الله عليه وسلم ها تدرى ما حاجتهما ؟ » قلت لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والعباس يستأذنان فقال صلى الله عليه وسلم ها تدرى ما حاجتهما ؟ » قلت لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم واله عليه وسلم والعبه عليه وسلم والعبه عليه وسلم واله عليه وسلم والعبه والعباس يستأذنان فقال صلى الله عليه وسلم والعبد والع

«لكني أدرى» قال فأذن لهما قالا يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك ؟ قال صلى الله عليه وسلم « أحب أهلى إلى فاطمة بنت محمد » قالا يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة ، قال صلى الله عليـ ه وسلم « فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليــه » وكان رسول الله صلى عليــه وسلم قد زوجــه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها وأمها أميمة بنت عبد المطلب وأصدقها عشرة دنانير وستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وخمسين مدا من طعاموعشرةأمداد من تمر قاله مقاتل بن حيان ، فمكثت عنده قريبامن سنة أو فوقها ثم وقع بينهما فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليــه وســـلم يقول له ﴿ أُمسَكَ عليك زوجك واتق الله ﴾ قال الله تعالى (وتخفى فنسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها . وقد روى الإمام أحمد همنا أيضاً حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضا . وقد روى البخارى أيضا بعضه مختصرا فقال : حدثنا محمد بن عبد الرحم حــدثنا يعلى ابن منصور عن حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن هذه الآية ﴿ وَنَحْفَى فَي نفسك ما الله مبديه ) نزلت في شأن زينب بنتجحشوزيدبن-ارثةرضيالله عنهما . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا طي بن هاشم أبن مرزوق حدثنا ابن عيينة عن طيبن زيد بنجدعان قال سألني على بن الحسين رضي الله عنهما ما يقول الحسن في قوله تعالى ( وتخفي في نفسك ما الله مبديه ) فذكرت له فقال لا ولكن الله تعالىأعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها فلما أتاه زيد رضى الله عنه ليشكوها إليه قال ﴿اتَّقَالَهُ وأمسك عليك زوجك ﴾ فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفى فى نفسك ما الله مبديه . وهكذا روى عن السدى أنه قال نحو ذلك

وقال ابن جرير حدثني إسحق بن شاهين حدثني خاله عن داود عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : [ لوكتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئًا مماأوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم( وتخفي في نفسك ما الله مبديهوتخشي الناس واللهُ أحق أن تخشاه ) وقوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها ) الوطر هو الحاجة والأرب أي لمما فرغ منها وفارقها زوجنا كما وكان الذي ولى تزويجها منه هو الله عز وجل بمعنى أنه أوحى إليهأن يدخل علمها بلاولى ولا عقدولا مهر ولا شهود من البشر،قال الإمام أحمدحد ثناها شميعني ابن القاسم أخبرنا النضر حدثنا سلمان بن المفيرة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال لما نقضت عدة زينب رضى الله عنها قال رسول الله مِمْ اللهِ الله عنه عارثة ﴿ اذهب فاذكرها على » فانطلق حتى أتاهاوهي تخمر عجينها قال فلمار أيتها عظمت في صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إلهاو أقول إن رسول الله ﷺ ذكرها فوليتها ظهرى ونكصت على عقى وقلت يا زينب أبشرى أرسلني رســول الله ﷺ يذكرك ، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أۋامر ربى عز وجل فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن ، ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطممناعليها الحبز واللحم فخرج الناس وبتي رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام فخرج رسول افمه صلى الله عليــه وســـلم واتبعته فجمل صلى الله عليه وسلم يتتبع حجرنسائه يَسلمعليهن ويقلن يا رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أوأخر فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألق الستربيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به ( لا تدخاوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ) الآية كلما ورواهمسلم والنسائي من طرق عن سلمان ابن المفيرة به ، وقد روى البخارى رحمه الله عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال إن زينب بنت جحش رضى الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي مسلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني المه تسالى من فوق سبع سموات وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت زينب وعائشة رضي الله عنهما فقالت زينب رضى الله عنها أنا ألى نزل تزويجي من السهاء ، وقالت عائشة رضي الله عنها أنا التي نزل عسدري من السهاء فاعترفت لها زينب رضى الله عنها وقال ابن جربر حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن الغيرة عن الشعي قال : كانت زينب رضى الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنى لأدل عليك بثلاث: ما من نسائك امرأة تدل بهن: إن جدى وجدك واحد، وإنى أنكحنيك الله عزوجل من السهاء، وإن السفير حبريل عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى (لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرآ) أى إنما أعمنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد ابن حارثة رضى الله عنه فيكان يقال له زيد بن محمد فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى (وما جعل أدعياء كم أبناءكم \_ إلى قوله تعالى \_ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع تزويح رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضى الله عنها المالم المناتم الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضى الله عنها المالم المناتم فان ذلك كان كثيرا فيهم . وقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا) أى وكان هذا الأمر الذى وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة ، كانت زينب رضى الله عنها في علم الله ستصير من أزواج النبي من المنات النبي من أزواج النبي من النبي الله عنها في علم الله ستصير من أزواج النبي من الله عليه علم الله ستصير من أزواج النبي من الله عله الله علم الله ستصير من أزواج النبي من الله عليه علم الله ستصير من أزواج النبي من الله عليه علم الله ستصير من أزواج النبي من اله المناتم الله عنها في علم الله ستصير من أزواج النبي من الله عليه الله علم الله ستصير من أزواج النبي من الله عليه الله علم الله ستصير من أزواج النبي من الله عليه الله عليه في علم الله ستصير من أزواج النبي من المنات الله عليه علم الله ستصير من أزواج النبي مناته الله عله الله عليه الله المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات الله المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات الله عليه المنات ا

﴿ مَّا كَانَ عَلَى النَّهِيِّمِن ْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ امِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَلَرًا مَّقْدُورًا ﴾ يقول تعالى ( ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له ) أى فيا أحلله وأمره به من تزويج زينب رضى الله عنه التي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضى الله عنه وقوله تعالى ( سنة الله في الدين خلوا من قبل ) أى هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج وهذا رد عن من توهم من المنافقين نفصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الله كان قد تبناه ( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أى وكان أمره الله يقدره كائنا لا محالة وواقماً لا محيد عنه ولا معدل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّنُونَ رِسَلْتِ ٱللهِ وَ يَخْشَوْنَهَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللهَ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا \* مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَلَهُ وَكُفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا \* مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًّا أَلَهُ وَكُانَ ٱللهُ بِكُلِّ مَنْ مَ عَلِيمًا ﴾ أحدٍ مِّن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللهِ وَخَانَمَ ٱلنَّهِ بِينِ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ مَنْ مَ عَلِيمًا ﴾

يمدح تبارك وتعالى (الدين يبلغون رسالات الله ) أي إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها (ويخشونه) أى يخافونه ولا يخافون أحدا سواه فلا يمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى (وكفي بالله حسيبا) أى وكفي بالله ناصرا ومعينا، وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله يتالي فانه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل للشارق والمفارب إلى جميع أنواع بني آدم وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع فانه قدكان النبي قبله إنما بيعث إلى قومه خاصة ، وأما هو صلى الله عليه وسلم فانه بعث إلى جميع الحلق عربهم وعجمهم (قل يا أيها الناس إنى رسول الله إلى جميعاً) ثم ورشمقام البلاغ عنه أمته من بعده فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضى الله عنهم بلغوا عنه كا أمرهم به في جميع أقواله وأقعاله وأحواله في ليه ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته فرضى الله عنهم بلغوا عنه كا أمرهم به في جميع أقواله وأقعاله فأخواله فينورهم يقتدى المهتدون وسره وعلانيته فرضى الله عنهم وأرضاهم ثم ورثة كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا فبنورهم يقتدى المهتدون وعلى منهجهم يسلك الموفقون فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم ، قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير أخبرنا وسلم « لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله فيقول الله ما يمنعك أن تقول منه فيقول رب خشيت الناس فيقول فأنا أحق أن مختى » ورواه أيضاعن عبد الرزاق عن الثورى عن زيد عن عمرو بن مرة ، ورباه امن ماجه عن أبي كرس عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاها عن الأعمش به . وقوله تعالى ( ماكان محد وسلم لم يمش له وله ذكر حتى بلغ الحلم ، فإنه صلى الله عليه وسسلم وله له القاسم والطيب والطاهر واسلم الم يمش له وله ذكر حتى بلغ الحلم ، فإنه صلى الله عليه وسسلم وله له القاسم والطيب والطاهر واسلم الم يمش له وله ذكر حتى بلغ الحم ، فإنه صلى الله عليه وسسلم وله له القاسم والطيب والطاهر والطاهر

من خديجة رضى الله عليه وسلم من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلنوم من مارية القبطية فحات أيضا رضيعا وكان له صلى الله عليه وسلم من عديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلنوم وفاطمة رضى الله عليه وسلم ثلاث وتأخرت فاطمة رضى الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم ثلاث وتأخرت فاطمة رضى الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم ثم ما تت بعدل وقوله تعالى ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بحكل شىء عليا ) كقوله عزوجل ( الله أعلم حيث بجمل رسالته ) فهذيه الآية نس فى أنه لانبي بعمده وإذا كان لا نبي بعمده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فان كل رسول نبي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول عجد عن عبد الله بن عجد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على النبيين كمثل رجل بني داراً فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة إضعها فجعل الناس بطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لوتم موضع هذه اللبنة ؟ فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة » ورواه الترمذى عن بندار عن أبيا المقدى به وقال حسن صحيح في حديث آخر كه قال آلإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا المختار الن فلفل حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الرسالة والنبوة قدا نقطمت فلا رسول بعمدى ولا نبي » قال فشق ذلك على الناس فقال « ولكن المبشرات » قالوا يارسول الله وما المبشرات ؟ قال المبورة الربول الله مدى ولا نبي » قال فشق ذلك على الناس فقال « ولكن المبشرات » قالوا يارسول الله وما المبشرات ؟ قال محيح غريب من حديث المختار بن فلفل

﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو داود الطيالسي حدثنا سلم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مثلى ومثلَ الْأَنبِياء كمثل رجِل بني داراً فأ كملها وأحسنها إلاموضع لبنه فكان من دخلها فنظر إلها قال ما أحسنها إلا موضع هــذه اللبنة فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء علمهم العـــلاة والسلام » ورواه البخاري ومسلم والترمذي من طرق عن سلم بن حيان به وقال الترمذي صحيح غريب من هذاالوجه ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم « مثلي ومثل النبين كمثل رجل بني دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة ﴾ انفرد به مسلم من رواية الأعمش به . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محسد حدثنا حماد بن زيد حدثنا عُمَان بن عبيد الراسي قال مبعث أبا الطفيل رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « لا نبوة بعدى إلا المبشرات » قيل وما المبشرات يا رسول اقه قال « الرؤيا الحسنة » — أو قال — «الرؤيا السالحة » ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هـــــــــــــا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتني بيوتا فأكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوقون ويعجبهم البنيان ويقولون ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك \_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فكنت أنا اللبنة » أخرجاه من حديث عبد الرزاق (حديث آخر) عن أبي هريرة رضى الله عنه أيضا قال الإمام مسلم حدثنا يحيي بن أيوب وقتيبة وطي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهأن رسولاالله سلى الله عليه وسلم قال ﴿ فَصَلْتَ فَلَى الْأَنْبِياء بِسَتَ أَعْطِيتُ جَوَامِعِ الْـكَلَّمِ ، وَنَصْرَتَ بَالرعبِ ، وأحلت لى الغنائم ، وجملت لى الأرض مسجداً وطهوراً، وأرسلت إلى الحلق كافة ،وختم بي النبيون » ورواه الترمذي وابن ما جه من حــديث إسماعيل بن جعفر وقال الترمذي حسن صحيح ﴿ حديث آخر ﴾ وقال الإمام أحمد حدثناأ بو معاوية حدثنا الأهمش عن أى صالح عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة» ورواه مسلم عن أبي بكربن أبي شيبة وأبي كريب

كلاها عن أبى معاوية به (حديث آخر) قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا معاوية بن صالح حدثنا سعيد سويد السكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : قال لى النبي صلى الله عليه وسلم « إنى عند الله لحاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينته » ﴿ حديث آخر ﴾ قال الزهرى أخبرنى مجمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضى الله عنه وسلم يقول « إن لى أسماء : أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحيد الله تعالى بى الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدى وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي » المحرجاه فى الصحيحين . وقال الإمام أحمد حدثنا يحي بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن أبن جبيرقال سمعت عبد الله بن عمرو يقول : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال « أنا محمد النبي الأمى ــ ثلاثا ــ ولا نبي بعدى ، أتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمــه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز بى، وعوفيت وعوفيت أمتى ، فاسمعوا وأطيعوا مادمت فيكم ، فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله تعالى أحاوا حلاله وحرامه » تفرد به الإمام أحمد

ورواه الإمام أحمد أيضا عن يحي بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن شريها لحولاني عن الله تعبد الله بن عمر و رضى الله عنهما فذكر مثله سواء والاحاديث في هذا كثيرة ، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكال الدين الحنيف له ، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لاني بعده ليعلمواأن كل من ادعى هسذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل ، ولو تحرق وشعبذ وأني بأنواع السحر والطلاسم والنير بحيات فكلم الحال وضلال عند أولى الألباب كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي بالمين ومسيلمة الكذاب بالمجامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كلذى لبوفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى مختموا بالمسيح الدجال ، فكل واحد من هؤلاء الكذابين مخلق الله تعالى معهمن الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها وهذا من عمم لطف الله تعالى غيمة فاتهم بضرورة الواقع لا يأمرون بعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الا تفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره ويكون في غاية الافك والفجور في أقوالهم وأنهم كا قال تعالى (هل أنبشكم على من تنزل الشياطين تنزل كل أفاك أثيم ) الآية وهذا بخلاف حال الأنبياء عليم الصلاة والسلام فانهم في غاية الرواصدة والرشدوالاستقامة والعدل فيا يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه ما ما دامت الأرض به من الخوار قالعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمراً ما دامت الأرض والسموات

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبدارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما لهم فى ذلك من جزيل الثواب ، وجميل المآب ، قال الإمام أحمد حدثنا يحي بن سعيد عن عبدالله بن سعيدحدثني مولى ابن عباس عن أبى بحرية عن أبى الدراء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألاأنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم ، وخير لكم من اعطاء النهب والورق وخير لسكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم » قالوا وما هو يارسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم «ذكر الله تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم "قالوا وما هو يارسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم «ذكر الله الله عليه والله و الله و اله و الله و الله

عز وجل » وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن زياد مولى ابن عباس عن أبي محرية واسمه عبدالله بن قيس البراغمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه به ، قال الترمذي ورواه بعضهم عنه فأرسله ، قلت وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى (والداكرين الله كثيراً والداكرات) في مسند الإمام أحمد من حديث زيادبن أبي زياد مولى عبدالله بن عباس أنه بلغه عن معاذبن جبل رضى الله عنه عن رسول الله عَرْبَيْتُم بنحوه فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكبيع حدثناروح بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي قال : سمعت أباهريرة رضي الله عنه يقول : دعاء سمعته من رسول الله علي لا أدعه : اللهم اجعلني أعظم شكرك وأتبغ نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك ورواه الترمذي عن يحيي بن موسى عن وكيع عن أبي فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله وقال غريب وهكذا رواه الإمام أحمد أيضًا عنّ أبي النضر هاشم بن القاسم عن فرَّج بن فضالة عن أني سعيد المرى عن أبي هريرة رضي الله عنسه فذكره . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس قال سمعت عبـد الله بن بشر يقول جاء أعرابيان إلى رسول الله عَلَيْتُم فقال أحــدها يارسول أي الناس خير ؟ قال صلى الله عليه وسلم « منطال عمره وحسن عمله » وقال الآخر يارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فمرنى بأمر أتشبث به قال صلى الله عليه وسلم « لايزال لسانك رطبا بذكرالله تعالى» ورؤى الترمذي وابن ماجه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به ، وقال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال : إن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي ســعيد الخدري رضي الله عنــه قال : إن رسول الله صــلي الله عليه وســـلم قال « أكثروا ذكر الله تعــالي حق يقولوا مجنون » . وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا سعيد بن سفين الجحدري حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن عقبة بن أبي شبيب الراسي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا أبو سعيدمولى بني هاشم حدثنا شداد أبو طلحة الراسي سمعت أبا الوأزع جابر بن عمرو يحدث عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ « مامن قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة ، وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى (اذكروا الله ذكراً كثيراً) إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لهاحدا معلوما ثم عدر أهلها في حال العدر غير الذكر فان الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي اليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مُغلوبًا على تركه فقال ( اذكروا الله قياما وقعودًا وعلى جنوبكم) بالليل والنهار فى البر والبَّحر ، وفي السفر والحضر ، والغنى والفقر ، والسقم والصَّحة ، والسر والعلانية ، وعلى كل حال . وقال عز وجل (وسبحوه بكرة وأصيلا) فاذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته ، والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جدا وفي هذه الآية السكريمة الحث على الاكثار من ذلك . وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناءالليل والنهار كالنسائى والمعمرى وغيرهما . ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذ كار للشيخ محى الدين النَّووي رحمه الله وقوله تعالى ( وسيحو. بكرة وأصيلا) أي عند الصباح والمساء كقوله عز وجل ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴿ وله الحمد في السهاوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ) وقوله تعالى (هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) هذا تهييج إلى الذكر أىأنهسبحانه يذكركم فاذكروهأتتم كقوله عزوجل (كما أرسلنا فيكررسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون \* فاذكرونى أذكركم والشكروا لى ولا تكفرون) وقال النبي عَلِيَّةٍ « يقول الله تعالى من ذكر بي فى نفســه ذكرته فى نفسى ، ومن ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منه » والصَّلاة من الله تمالي ثناؤه على العبد عند الملائكة حكاه البخاري عن أبي العالية ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه ، وقال غيره الصلاة من الله عزوجل الرحمة . وقد يقال

لا منافاة بين القولين والله أعلم ، وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار كقوله تبارك وتعالى (الدمن يحملون العرش ومن حوله يسبحون بمحمدربهم ويؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للدين تابوا واتبعوا سبيلك وقهمعذاب الجحم \* ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكم \* وقهم السيئات) الآية . وقوله تعالى ( ليخرُجكم من الظامات إلى النور) أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين ( وكان بالمؤمنين رحما ) أي في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فانه هــداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضُل عنه وحاًد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أوالبدعة وأتباعهم من الطغام ، وأما رحمته بهم فيالآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفون بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلالحبته لهــم ورأفته بهم قال الإمام أحمد حبدتنا عجد بن أبي عدى عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال : مر رسول الله مالية في نفر من أصحابه رضي الله عنهم وصي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول: ابنى، ابنى وسمت فأخذته فقال القوم يارسول الله ما كانت هــذه لتلتى ابنها في النار قال فخفضهم رسول الله صــلى الله عليه وسلم وقال « لا ، والله لايلتي حبيبه في النار » إسناده على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، ولكن في صحيح الإمام البخاري عن أمسير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنـــــــ أن رسول الله عليه رأى امرأة من السي قد أخذت صبيا لهما فألصقته إلى صــدرها وأرضعته فقال رسول الله عِلِيُّ ﴿ أَتْرُونَ هَذَهُ تَلْق ولدها في النار وهي تقدر على ذلك ؟ » قالوا لا قال رسول الله عَلَيْتُ فُوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها » . وقوله تعالى (تحيتهم يوم يلقونه سلام) الظاهر أن المراد و الله أعلم تحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام أي يوم يسلم علمهم كما قال عز وجل ( سلام قولا من رب رحم ) وزعم قتادة أن المراد أنهم يحي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة ، واختاره ابن جرير : [ قلت ] وقد يستدل بقوله تعالى ( دعواهم فهاسبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الجد لله رب العالمين ). وقوله تعالى ﴿ وأعد لهم أجراً كريماً ﴾ يعني الجنــة وما فيها من المآكل والشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر ممالا عين رأت ولا أذن ميمت ولا خطر على قلب بشر

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِي إِنَّا أَرْسَلْمَنَكَ كَشْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللهُ يِإِذْ بِهِ وَسِرَاجًا مَّنِيرًا وَ بَشَرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَكُفَى إِنَّهُ وَكُولِهُمْ وَتُوَكُّلُ عَلَى اللهِ وَكُفَى إِنَّهُ وَكَيلًا ﴾ إِنَّا لَهُمْ مَنَ اللهِ فَضُلَّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا يُسْتِيرًا وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعَ أَذَنْهُمْ وَتُوكَلُ عَلَى اللهِ وَكُفَى إِنَّا لَهُ وَكِيلًا ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سلبان حدثنا هلال بن على عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموسوف في التوراة ببعض صفته في القرآن (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) وحرزا للاميين أنت عبدى ورسولى ، حميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب في الأسواق ، ولا يدفع السيئة بالسيئة ، ولكن يفوو يسفح وينفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة التوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا ، وآذانا صها ، وقلوا غلفا ، وقد رواه البخارى في البيوع عن عمد بن سنان عن قليص بن سلمان عن هلال بن طي به . ورواه في التفسير عن عبدالله بن حروبه . ورواه ابن أي حام عن أيه عن عبدالله بن حروبه . ورواه ابن أي حام عن أيه عن عبدالله بن رجاء وقيل ابن صاح عن عبدالله بن رجاء عن عبدالله بن رجاء عن عبدالله بن رجاء عن عبدالله بن رجاء عن عبدالله بن أي سلمة الماجشون به .

وقاله البخارى في البيوع وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه ، وقال وهب بن منبه إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعباء : أن قم في قومك بني إسرائيل فاني منطق لسانك بوحى وأبعث أميا من الأميين ، أبعث ليس خط ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ، لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من

سكينته ، ولو يمشى على القصب لم يسمع من تحت قدميه أبعثه مبشراً ونذيرًا لايقول الحنا ، أفتح به أعينا كمها وآذانا صا وقلوبا غلفا ، أسده لـكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم ، وأجعل السكينة لباسه ، والبر شعاره ، والتقوى ضميره ، والحكمة منطقه ، والصدق والوفاء طبيعته ، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته ،والعدل سيرته والهدى إمامه ، والإسلام ملته ، وأحمداهمه أهدى به بعد الضلال ، وأعلم به بعد الجهالة ، وأرفع به بعــد الحمالة ، وأعرف به بعد النكرة ، وأكثر به بعد القلة ، وأغنى به بغد العيلة ، وأجمع به بعد الفرقة ، وأوْلف، بين أم متفرقة وقلوب مختلفة . وأهواء متشتتة ، وأستنقذ به فثاما من الناس عظيمة من الهلكة ، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ، موحدين مؤمنين مخلصين ، مصدقين لما جاءت به رسلي ؟ ألهمهم التسبيع والتحميد ، والثناء والتكبير والتوحيد ، في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قياما وقعودا ويقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفا ، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا ، يطهرون الوجوء والأطراف ويشدون الثياب في الأنساف ، قربانهم دماؤهم . وأناجيلهم في صدورهم ، رهبان بالليل ليوث بالنهار ،وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين ، والصديقين والشهداءوالصالحين، أمته من بعدم يهدون بالحق وبه يعدلون ، وأعز من نصرهم وأۋيد من دعا لهم ، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم ، أو بغي عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا ممــا في أيديهم ، أجعلهم ورثة لنبهم ، والداعية إلى ربهم ، يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم أختم بهم الحير الذي بدأته بأولهم ، ذلك فضلي أوتيهمن أشاء وأنا ذو الفضل العظم. هكذا رواهابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني رحمه الله . ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن أبن عمد بن عبيد الله القرشيعن شيبان النحوى أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) وقدكانأمر عليا ومعاذا رضى الله عنهما أن يسيرا إلى البمين فقال « انطلقا فبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، إنه قد أنزل على ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) » ورواه الطراني عن محد بن نصر بن حميدالبزار البغدادي عن عبد الرحمن بن صالح الأزدى عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي بإسناده مثله ، وقال في آخره ﴿ فَانْهُ قَدْ أَنْزِلُ عَلَى يَا أَيُّهَا الَّذِي إِنَّا أُرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونديرا من النار وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجا منيراً بالقرآن، . فقوله تعالى (شاهدا ) أي لله بالو حدانية ، وأنه لا إله غيره وعلى النَّاس بأعمالهم يوم القيامة وجثنا بك على هؤلاء شهيدا كقوله ( لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسؤل عليكم شهيدا ، وقوله عز وجل ( ومبشرا ونذيرا ) أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للـكافرين من وبيل العقاب . وقوله جلت عظمته ( وداعيا إلى الله بإذنه ) أي داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك ( وسراجا منيرا ) أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند . وقوله جل وعلا ( ولا تطع الـكافرين والمنافقين ودع أداهم ) أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه ( ودع أذاهم ) أي اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى اقد تعالى فان فيسه كفاية لهم ولهسذا قال جل جلاله ( وتوكل على الله وكفي مبالله وكيلا)

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا إِذَا لَكُحْمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن وَمَا أَنْ تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن وَمَا يُحْمِنُ مَا الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن أَمَّا عَلَيْهِنَّ مِن اللهِ عَلَيْهِنَّ مِن اللهِ عَلَيْهِنَ مِن اللهِ عَلَيْهِنَ مِن اللهِ عَلَيْهِنَ مِن اللهُ عَلَيْهِنَ مِن اللهُ عَلَيْهِنَ مِن اللهُ عَلَيْهِنَ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِنَ مِن اللهُ عَلَيْهِنَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِنَ مِن اللّهُ عَلَيْهِنَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِنَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَمْ مَا لَذِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مُن اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُلّعُنْ مُواللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُن اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّقُومُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْمِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُواللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلِمُوالِمِ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النسكاس على العقدو حده وليس فى القرآن آية أصرح فى ذلك منها، وقد اختلفوا فى النسكاح هل هو حقيقة فى العقد وحده أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال ، واستعال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده إلا فى هذه الآية فائه استعمل فى العقد وحده لقوله تبارك وتعالى (إذا نكحتم المؤمنات من العقد وقد تعالى (المؤمنات) خرج من طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها وقوله تعالى (المؤمنات ) خرج

نخرج الغالب إذ لا فرق في الحُمَم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد ابن السيب والحسن البصرى وعلى بن الحسين زين العابدين وجهاعة من السلف مهذه الآية على أن الطلاق لايقع إلا إذا تقسدمه نكاح لأن الله تعالى قال ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يسم ولا يقع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى ، وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فعندهما متى تزوجها طلقت منه ، واختلفا فها إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة رحمه الله كل امرأةً يتزوجها بعد هذا السكلام تطلق منه فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية ، قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنايونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضيالله تعالى عنهما . قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول ( ياأيها النَّدين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) الآية وحدثنا عمد بن إساعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بنيناق،عن ابن عباسرضي الله عنهما \*قال : إنما قال الله عزوجل ( إذا نكحتمالمؤمنات ثم طلقتموهن ) ألا ترىأن الطلاق بعد النـكاح وهكذا روى محمدبن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال الله تعالى ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) فلاطلاق قبل النكاح وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا طلاق لا بن آدم فم لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ما جه ، وقال الترمذي هذا حديثحسن وهو أحسن شيء روى في هذا الباب ، وهكذا روى ابن ما جه عن على والسور بن مخرمة رضى الله عنهما عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ لا طلاق قبل النكاح ﴾ ،وقوله عز وجل (فمالك علمهن من عدة تعتدونها ) هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ألمرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة علمها فتذهب فتتروج فى فورها<sup>(١)</sup> من شاءتولا يستثنى منهذا إلا المتوفى عنها زوجها فانها تعتد منه أربّعة أشهر وعشراً وإن لم يكن دخلّ بها بالا جماع أيضًا ، وقوله تعالى ( فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا ) المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو النعة الحاصة إن لم يكن قد سمى لها . قال الله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) وقال عز وجل ( لا جناج عليكم إن طلقتم النساء مالم تسوهن أو تفرضوالهن فريضةً ومتعوهن على الموسعُ قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على الحسنين ) وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبى أسيد رضى الله عنهما قالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أن دخلت عليـه صلى الله عليه وسلم بسط يده إلها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أنّ يجهزها ويكسوهما ثوبين رازقيين ، قال على ابن أبي طلحة رضي الله عنهما إن كان حمى لها صداقا فايس لها إلا النصف ، وإن لم يكن حمى لها صداقا أمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجيل

﴿ يَنْأَيُّهَا النِّبِيُّ إِنَّا أَخْلَنَا لَكَ أَزُوا جَكَ الَّنِي ءَاتَيْتَ أَجُورَ هُنَ وَمَا مَلَكَتْ بَمِينُكَ مِّمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ اللَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ فَلَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ اللَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ فَلَسَمَهَ لِلنَّيْ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنَكَ عَمَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي فَلَسَمَ لِللَّهِ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوا جَهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَنْهُ مُنْكُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ أَفْهُ غَنُورًا رَّحِماً ﴾

يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليهوسلم بأنه قدأحلله من النساء أزواجه اللآنى أعطاهن مهورهن وهي الأجور

<sup>(</sup>١) في النسخة المكية : في قرئها .

همناكما فالهمجاهد وغير واحد وفيدكان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشز وهو نصف أوقية فالجميع خمسائة درهم إلاأم حبيبة بنت أبي سفيان فآنه أمهرها عنه النجاشي رحمهالله تعساليأربعائة دينار وإلا صفية بنت حيهانه اصطفاها من سي خير ثم أعتمها وجعل عتقها صداقها ، وكذلك جويرية بنت الحارت الصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها سرمني الله عنهن أجمعين ـ وقوله تعالى ( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) أي وأباح لك التسرى ممنا أخذت من المغانم وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما ، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهم علمهما السلام وكانتا من السرارى رضى الله عنهما وقوله تعسالي ( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ) الآية هذا عدل وسط بين الافراط والتفريط فان النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا ، والمهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنتأخته ، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباح بنت العم والعمة ، وبنت الحال والحالة وتحريم ما فرطت فيه الهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع ، وإنما قال ( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ) فوحد لفظ الله كر لشرفه وجمع إلانات لنقصهن كقوله (عن اليمين والشائل) ( يخرجهم من الظامات إلى النور)(وجعل الظامات والنور ) وله نظائر كثيرة وقوله تعالى ( اللاتى هاجرن معك) قالـابن أىحاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عمار ابن الحارث الرازى حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدى عن أبي صالح عن أم هـ أبيء قالت خطبني رســول الله صلى الله عليــه وســلم فاعتذرت إليه فعدرني ، ثم أنزل الله تعالى ( إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك عما أفاء الله عليمه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك قالت فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء. ورواه ابن جرير عن أبى كريب عن عبيد الله بن موسى به ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالدعن أبي صالح عنها بنحوه ، ورواه الترمذي في جامعه . وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة . وفي رواية عن قتادة ( اللاتي هاجرن معك ) أي أسلمن ، وقال الضحاك قرأ ابن مسعود ( واللائي هاجرن معك )

وقوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسهاللني إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك ) الآية أى وعلالك أبها الذي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية توالى فها شرطان كقوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ( ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنسح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ) وكقول موسى عليه السلام ( يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) وقال همنا(وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني) الآية وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسحق أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعدالساعدي أن رســول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت يا رســول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنها إن لم يكن لك بهـا حاجة ، فقال رســول الله عَلِيْثُةٍ « هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ » فقال ما عندى إلا إزارى هـذا ، فقال رسول الله عليه ه إن أعطيها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا » فقال لا أجد شيئًا ، فقال « التمس ولو خاتما من حديد » فالتمس فلم يجد شيئًا ، فقال له الني يُراتِي « هل،معك من القرآن شيء؟ »قال نعيمسورة كذا وسورة كذا \_ السور يسمها فقالله الني صلى الله عليه وسلم «زوجتكها بمامعك من القرآن ﴾ أخرجاه من حديث مالك وقال الإمام أحمسد حدثناً عفان حدثنا مرحوم ممعت ثابتا يقول : كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له فقالأنسجاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت ياني الله هــل لك في حاجة فقالت ابنته ماكانأقل حياءها فقال و هي خيرمنك رغبت في الني فعرضت عليه نفسها ، انفر دبإخراجه البخارى من حديث مرحوم بن عبد العزيز عن ثابت البناني عن أنس به : وقال أحمد أيضا حدثنا عبدالله بن بكير حـدثنا سنان بن ربيعة عن الحضرمي عن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اقدابنة لى كذا وكذا فذكرت من حسنها وجمالها فآثر تك بها فقال « قد قبلتها » فلم تزل تمدحهاحتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشك شيئا قط فقال «لاحاجة لى في ابنتك»

لم يخرجوه ،وقال ابن أ بي حاتم حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا ابن أبي الوضاح يعني عمد بن مسلم عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت التي وهبت نفسها للني عليه خولة بنت حكم، وقال ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أييه أن خُولة بنت حكم بن الاوقس من بنيسليم كانتمن اللآنى وهبن أنفسهن لرسول الله عَلِيُّكُمْ وفي رواية له.عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه كنا نتحدث أن خولة بنت حكم كانت وهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة ، فيحتمل أن أم سلم هي خولة بنت حكم أو هى امرأة أخرى ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا عجد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وعمر بن الحسكم وعبسد الله بن عبيدة قالوا : تزوج رسول الله علي ثلاث عشرة امرأة ستا من قريش: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة ، وثلاثا من بني عامر بن صعصعة وامرأتين من بني هلال بن عامر:ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي مَالِين وزينت أمالساكن ، وامرأة من بني بكر بن كلاب من الفرظيات وهي التي اختارت الدنيا وامرأة من بني الجون وهي التي استعادت منه وزينب بنت جحش الأسدية ، والسبيتين صفية بنت حيي ابن أخطب وجويرية بنت الحارث بن عمروبن المسطلق الخزاعية ، وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس ﴿ وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنَّ وَهُبُكُ نَفْسُهَا لَلَّنِي ﴾ قال هي ميمونة بنت الحارث فيَّة انقطاع هذا مرسل والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكينهي زينب بنتخزيمةالأنصاريةوقد ماتت عند النبي ﷺ في حياته فالله أعلم . والغرض من هذا أن اللاني وهبن أنفسهن للني مِلْكِمْ كثير كما قال البخاري حــدثنا زكريا بن يحيي حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار من اللاني وهن أنفسهن النبي علي وأقول: أتهب الرأة نفسها ؟ فلسا أنزل الله تعالى ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيث بمن عزلت فلا جناح عليك ) قلت ماأرى ربك إلا يسارع في هواك.وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا محمد بن منصور الجعفي حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن مماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله علي امرأة وهبت نفسها له ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن ذلك مباحا له لوغصوصا به لأنه مردود إلى مشيئته كما قال الله تعالى ( إن أراد الني أن يستنكحها ) أي إن اختار ذلك .

وقوله تعالى (خالصة لك من دون المؤمنين ) قال عكرمة أى لا تحل الموهوبة انبرك واو ان امرأة وهبت نفسها الرحل لم تحل له حق يعطيها شيئا وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرها أى انها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فانه مق مخل بها وجب عليه لها مهر مثلها كا حكم به رسول الله مرائع في تزويج بنت واشق لما فوضت فحكم لها رسسول الله مرائع بسداق مثلها لما توفى عنها زوجها والموت والدخول سسواء فى تقرير المهر وثبوت مهر المثل فى المفوضة لغير النبي مرائع في قاما هو عليه الصلاة والسلام فانه لا يجب عليه المفوضة شيء ولو دخل بها لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولى ولا شهود كا فى قصة زينب بنت جحش رضى الله عنها ولهمذا قال قتادة فى قوله (خالصة لك من دون المؤمنين) يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا النبي صلى الله عليه وقتله والمن وتسادة والحسن وتسادة والحسن وتسادة والمن وتبادة والمن جرير فى قوله (قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم فى أربع نسوة حرائر وماشاء وامن الإماء واشرط الولى والمهر والشهود عليهم وهم الأمة وقد رخصنا كلى فى ذلك فلم نوجب عليك عيثا منه (لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحمه)

﴿ تُرْجِى مَن نَشَاهُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِى إِلَيْكَ مَن نَشَاهُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْثَ مِّن عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى اللهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى اللهُ عَلَيْكَ خَلِيكًا عَلَيْكًا عَلِيكًا عَلَيْكًا عَلِيكًا عَلَيْكًا عِلْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكًا عَلَيْكُ عَلَيْكًا عَلَيْكً

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألاتستحي المرأة أن تعرض نفسها بغيرصداق ؟ فأنزل الله عز وجل ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ) الآية قالت إنى أرى ربك يسارع لك في هوالك. وقد تقدم أنالبخارى رواه من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة فدل هذا على أن المراد بقوله (ترجي) أي نؤخر (من تشاء منهن ) أىمن الواهبات (وتؤوى إليك من تشاء ) أىمن شئت قبلتها ومن شئت رددتها ، ومن رددتها فأنت فها أيضابالحيار بعد ذلك إن شئت عسدت فمها فأويتها ولهذا قال ( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) قال عامر الشعبي في قوله تعالى ( ترجي من تشاءمنهن ) الآية كن نساءاوهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل يعضهن وأرجأ بعضهن لمينكحن بعده،منهن أمشريك ، وقالآخرون باللراد بقوله (ترجى من تشاء منهن ) الآية أى من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لمن فتقدم من شئت و تؤخر من شئت و تجامع من شئت و تترك من شئت هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأى رزين وعبد الرحمن بن زيدبن أسلم وغيرهم ، ومع هذا كان النبي علي يقسم لهن ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم واحتجوا بهذه الآية الكريمة ، وقال البخاري حــدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله هو ابن المبارك أخبرنا عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة أن رسول الله صلى عليه وسلم : كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) فقلت لهما ما كنت تقولين ٢ فقالت كنت أقول إن كان ذلك إلى فاني لا أريد بإرسول الله أن أوثر عليك أحدا . فهذا الحديث عنها يدل على أن المرادمن ذلك عــدم وجودالقسم وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات ، ومن ههنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم ، وهـــذا الذي اختاره حسن جيد قوى وفيه جم بين الأحاديث ولهذاةال تعالى ( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن )أى إذاعلمنأن الله قد وضع عنك الحرج في القسم ، فانشئت قسمت وإن شئت لم تقسم لاجناح عليك في أي ذلك فعلت شمع هذا أن تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك فىذلك ، واعترفن بمنتك علمن في قسمتك لهن و تسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فهن . وقوله تعالى ( والله يعلم مافي قاوبكم ) أي من المسل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حماد بنسلمة عن أبوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول ﴿ اللهم هذا فعلى فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » ورواه أهلالسنين الأربعة من حديث حيادبن سلمة وزادأ بوداود بعد قوله ﴿ فَلاَ تَلْمَىٰ فَيَا تَمْلُكُ ﴾ يعنى القلب . وإسـناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى ( وكان الله علما ) أى بضائر السرائر ( حليا ) أى يحلم وينفر .

﴿ لَا يَحِيلُ لَكَ ٱلنَّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنَهُنَّ الاً مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلَّ شَيْء رِّقِيبًا ﴾

ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس وعاهد والضحاك وتنادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآبة نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنعيعهن في اختيارهن الله ورسوله والحار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا تقدم في الآبة ، فلما اخترن رسول الله مسلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله تعالى قسره عليهن وحرم عليه أن ينزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجه حسنهن إلا الإماء والسرارى فسلا حرج عليه فهن ، ثم إنه تعالى رقع عنه الحرج في ذلك ونسخ

حكم هذه الآية ، وأباحله التزوج ولكن لميقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء ، ورواه أيضا من حديث ابنجريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ، ورواه الترمذي والنسائى فىسننهما ، وقال ابنأبى حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا عبدالرحمن بنعبد اللك بنشيبة حدثني عمربنأ بي بكر حدثني الغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن أى النضر مولى عمر بن عبد الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة انها قالت: لم يمت رسول الله عَلَيْتُ حَتَى أَحَلَ الله لهُ أَنْ يَنْزُوجِ مِنَ النِّسَاءُ مَا شَاءَ إِلَّا ذَاتَ محرم . وذلك قول الله تعالى (ترجى من تشاء منهن ) الآية فجعلت همذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة ، الأولى ناسخة للتي بعمدها والله أعلم ، وقال آخرون بل معنى الآية ( لا يحل لك النساء من بعد ) أىمن بعد ماذكرنا لك من صفة النساء اللآني أحللنا لك من نسائك اللآني آتيت أجورهن وماملكت يمينك ، وبنات العم والعمات والجال والحالات والواهبة وما سوى ذلك من أصنافِ النساء قلا يحل لك ، وهذا ماروى عن أنى بن كعب ومجاهد في رواية عنسه وعكرمة والشحاك في رواية وأبي رزين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والســدى وغيرهم قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا أبن علية عن داود بن أبي هند حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد عن رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين اما كان له أن يتزوج ؟ فقال وما يمنعه من ذلك ؟ قال قلت قول الله تعالى (لا يحل الك النساء من بعد) فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء فقال تعالى (ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجــك ــ إلى قوله تعـالى ــ إن وهبت نفسها للني ) ثم قيل له ( لايحل لك النساء من بعـــد ) ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داوديه ، وروى الترمذي عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات يقوله تعالى ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكتْ يمينك ) فأحل الله فتياتكم المؤمنات ، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني وحرم كل ذات دىن غـير الاســـلام ثم قال ( ومن يكفر بالإيمــات فقد حبط عمله ) الآية وقال تعالى ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاني آتيت أجورهن \_ إلى قوله تعالى \_ خالصة لك من دون المؤمنين ) وحرم ماسوى ذلك من أصناف النساء ، وقال مجاهد ( لايحل لك النساء من بعد) أي من بعدماسمي لك لامسلمة ولا بهودية ولا نصرانيــة ولا كافرة ، وقال أبو صالح (لا يحل لك النساء من بعد) أمر أن لا يتزوج أعرابية ولاعربية ويتزوِّج بعــد من نساء تهامــة وماشاء من بنات العم والعمة والحال والحالة إن شاء ثلاثمائة ، وقال عكرمة ( لا يحل لك النساء من بعد) أي التي سمى الله ، واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء ، وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا ، وهذا الذي قاله جيد ولعله مرادكثير ممن حكينا عنه من السلف فان كثيرا منهم روى عنه هذاوهذا ولا منافاة والله أعلم . ثم أورد ابن جرير على نفسه ماروى أن وسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة ، ثم أجاب بأن هـــــذا كان قبل نزول قوله تمالى (لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) الآية ، وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح ولكن لا يحتاج إلى ذلك فان الآية إنما دلت على انه لا يتزوج بمن عــدا اللواتى في عصمته وأنه لايستبدل بهن غيرهن ولا يدل ذلك على أنه لايطلق واحدة منهن من غير استبدال فالله أعلم ، فأما قضية سودة فني الصحيح عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى ( وإن امرأة خافت من بلها نشوزا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً ﴾ الآية ، وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحى بن زكريا بنأ بي زائدة عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كحيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أنّ رسول الله عليه وسلم طّلق حفصة ثم راجها وهذا إسناد قوى وقال الحافظ أبويعلى حدثنا أبوكريب حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : دخل عمر على

حفصة وهي تبكى فقال ما يبكيك ؟ لعل وسسول الله على الله الله كان كان طلقك مرة ثم واجعك من أجلى والله لأن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين. وقوله تعالى ( ولا أن تبدل بهن من أذواج ولو أعجبك حسنهن ) فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت عينه وقدر وى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسباً ذكره ههنافقال حدثنا إبراهم بن نصر حدثنا مالك بن إساعيل حدثنا عبدالسلام ابن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي هريرة قال كان البدل في الجاهلية أن يقوله الرجل الرجل الرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل الك عن امرأتي فأنزال الله (ولاأن تبدل بهن من أزوج ولو أعجبك حسنهن) قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله ملى الله عليه وسلم و فأين الاستئذان ؟ » فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ثم قال من هذه الحيراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق ؟ قال من هذه الحيراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق ؟ قال و عليه إن المن هذه الحيراء إلى جنبك ؟ فقال وسول الله عن أحسن الخلق ؟ قال و هذه المنافذة من هذا ؟ قال و هذا الوجه وبينا الملة فيه ماترين لسيدقومه » مقال البزار : إسحاق بن عبدالله لين الحديث جداً وإنماذكر ناه لأنام مفظه إلامن هذا الوجه وبينا الملة فيه

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّيِّ إِلَّا أَن يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَى طَمَامٍ غَيْرَ نَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيمُ فَاذَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْمُ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَثْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنِّي فَيَسْتَحْيِي مِن كُمُ وَقُلُو بِهِنَ وَالْعَدُ لِيكُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَثْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّهِ فَي مِن اللَّهِ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَثَنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ وَلَا عَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَقُلُو بِهِنَ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا أَن تَنكِيحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللهِ وَلَا أَن تَنكِيحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللهِ عَلْمَ اللهُ وَلَا أَن تَنكِيحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ مَنْ عَلِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْنًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱلللهُ عَلَى مَكُلُ شَيْءً عَلِيمًا }

هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الحطاب رضى الله عنه كا ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال وافقت ربى عزوجل في ثلاث قلت يا رسول الله أو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفجور فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب وقلت المزواج النبي سلى الله عليه وسلم لما تما لأن عليه في النيرة ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن) فنزلت كذلك وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بعر وهي قضيه رابعة وقد قال البخارى حدثنا مسدد عن عبي عن حميد عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الحطاب يا رسول الله يدخل عليك البروالفاجر فلوأمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تمالى ترويجها بنفسه وكان ذلك في ذي القمدة من السنة الحامسة في قول قتادة والواقدى وغيرهما، وزعم أبو عبيدة معمر بن الثني وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث فأله أعلم قال البخارى حدثنا وغيرهما، وزعم أبو عبيدة معمر بن الثني وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث فأله أعلم قال البخارى حدثنا توجى رسول الله سلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فإذا هو يتهيأ القيام فلم توجه وسول الله سلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فإذا هو يتهيأ القيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك الله فانطلقوا فبناه أن فانطلقوا فبناه عن فانول الله تمالى ( يا أيها الدين من الم عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فبناء حتى دخل فذهبت أدخل فأنق المحبل بيني وبينه فأنزل الله تعالى ( يا أيها الدين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طمام غير ناظرين المناطرين

إناه ولكن إذا دعيتم فادخلو فاذا طعمتم فانتشروا ) الآية وقدرواه أيضا في موضع آخر ، ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سلمان به ثم رواه البخــارى منفردا به من حديث أيوب عن أبَّى قلابة عن أنس رضي الله عنه بنحوه ثم قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : بن النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت ححش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأ كلون ويخرجون ثم مجيء قوم فيأ كلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه فقلت يا رسول الله ماأجد أحداأ دعوه قال «ارفعو اطعامكي» وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج النبي مسلى الله عليه ومسلم فالطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال « السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته » قالت وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك يارسول الله بارك الله لك؟ فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لمائشة ويقلنله كما قالت عائشة ، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فمأأدرى أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجه في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آيةالحجاب .انفرد بهالبخاريمن بين أصحاب الكتبالستةسوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصور عن عبد الله بن بكيرالسهمي عن حميد عن أنس بنحو ذلك وقال رجلان انفرد به من هذا الوجه وقد تقدم في افراد مسلم من حديث سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الظفر حدثنا جعفر بن سلمان عن الجعدا في عبان البشكرى عن أنس بن مالك قال أعرس رسول الله مِنْ الله عَنْ نَسَائَهُ فَصَنْعَتْ أَمْ سَلِّم حَيْسًا ثُمْ جَعَلْتُهُ فَى تُورُ فَقَالَتَ أَذْهِبَ بِهِذَا إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسُلَّم وأُقْرَئه مني السلام وأخبر أن هذا منا له قليل قال أنس: والناس يومئذ في جهد فجئت به فقلت يلرسول الله بعثت بهذا أم سلم إليك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل فنظر إليه ثم قال « ضعه» فوضعته في ناحية البيت ثم قال « اذهب فادع لى فلانا وفلانا » فسمى رجالا كثيرا وقال « ومن لقيت من المسلمين» فدعوت من قال لى ومن لقيت من السلمين فجئت والبيت والصفة والحجرة ملاًى من الناس فقلت يا أبا عبَّان كم كانوا ؟ فقال كانوا زهاء ثلاثمائة قال أنس فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « جيء به » فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال « ما شاء الله » ثم قال « ليتحلق عشرة عشرة وليسموا ولياً كل كل إنسان مما يليه » فجعلوا يسمون وياً كلون حق أ كلواكلهم نقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ارفعه ﴾ قال فجئت فأخذت التور فنظرت فيه فما أدرى أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله ﷺ وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس حياء ، ولو أعلموا كان ذلك علمهم عزيزاً فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على حجره وعلى نسائه فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد تقاوا عليه آبتدروا الباب فخرجوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة فمكث رسول الله عليَّة في بيته يسيرًا وأنزل الله عليه القرآن فخرج وهو يتلوا هــذه الآية (يا أيهــا الدين آمنوا لا تلمخلوا بيوت النبي ) الآيات قال أنس فقرأهن على قبل الناس فأنا أحدث الناس بهن عهداً ، وقدرواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر بن سليان به ، وقال الترمذي حسن صحيح وعلقه البخارى في كتاب النكاح فقال : وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس فذكر تحوه ، ورواه مسلم أيضًا عن عمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجبد به ، وقد روى هذا الحديث عبدالله بن البارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس بنحوه ، وروا البخارى والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشرالأحمس الكوفي عن أنس بنحوه ، وروا . ابن أبي حاتم أيضا من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحو ذلك ولم يخرجوه ، ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديثُ الزهرى عن أنس بنحو ذلك ، وقال الإمامأحمد حدثنا مهزو هاشم بن الفاسم قالا حدثنا سلمان بن الغيرة عن ثابتُ عن أنس قال لما انفضت عدة زينت قال رسول الله

مُ اللَّهِ لَوْ يَدَ ﴿ اذْهِبِ فَاذْ كَرَهَا عَلَى ﴾ قال فانطلق زيد حتى أتاها ــ قال ــ وهي تخمر عجينها فاســا رأيتها عظمت في صدری ، وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله تمالي ( فلما قضي زيد منها وطرا ) وزاد في آخره بعد قوله : ووعظ القوم بما وعظوا به . قال هاشم في حديثه ( لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) الآية. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث جعفر بن سلمان به . وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب حدثني عمي عبد الله بن وهب حدثني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن أزواج الني صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالايل إذا تبرزن إلى المناصع \_ وهو صعيد أفيح \_ وكان عجر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة طويلة فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزُل الحجاب قالت فأنزل الله الحجاب. هكذا وقع في همنده الرواية ، والشهور أن هذا كان بعد نزول الحجابكما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخني على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ماتخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فَانَكُفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسـول الله إنى خرجت ليعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا ، قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال ﴿ إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » لفظ البخارى فقوله تعالى (لا تدخلوا بيوت النبي) حظر على المؤمنين أن يدخلو امنازل رسول الله عَالِيَّةٍ بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام حق غارالله لهذه الأمة فأمرهم بذلك وذلك من إكرامه تعالى هـنه الأمة ولهذا قال رسول الله علي الدخول على النساء ، الحديث ثم استثنى من ذلك فقال تعالى ( إلا أن يؤذن لكم إلى طمام غير ناظرين إناه ) قال مجاهد وقتادة وغيرهما أى غيرمتحينين نضجه واستواءه أى لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول فإن هذا مما يكرهه اللهويذمه وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن ، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها ، ثم قال تعالى ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ) وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه « إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره » وأصله في الصحيحين ، وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لودعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدى إلى كراع لقبلت ، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المزل وانتشروا في الأرض »ولهذاقال تعالى ( ولا مستأنسين لحديث ) أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل مهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ( إن ذلكم كان يؤذى الني فيستحى منكم ) وقيل المراد أن دخولكي منزله بغير إذنه كان يشقعليه ويتأذى به ، ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليهالسلام حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك ولهذا قال تمالي ( والله لايستحيى من الحق) أى ولهذانها كم عن ذلك وزجر كم عنه ثم قال تعالى ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورادحجاب) أى وكانهيتكم عن الدخول علمهن كذلك لاتنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولايسألهن حاجة إلامن ورآء حجاب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت كنت آكل مع الني عليه حيسا في قعب فمر عمر فدعاء فأكل فأصابت أصبعه أصبعي فقال حسن أوأوهلو أطاع فيكن مار أتكن عين فنزل الحجاب (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) أى هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب وقوله تعالى(وماكان ا أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم عند الله عظما ) قال ابن أبي حاتم حدثناعلي ابن الحسين حدثنا محد بن أبي حاد حدثنا مهران عن سميان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ( وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ) قال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده

قال رجل لسنيان:أهى عائشة ؟ قال قد ذكروا ذلك وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بنزيد بن أسلم، وذكر بسنده عن السدى أن الذى عزم على ذلك طلحة بن عبد الله مرضى الله عنه حتى نزل التنبيه على بحرم على غيره تزوجها من بعده لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل محل لفيره أن يتزوجها على قولين مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله (من بعده) أم لا فأمامن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها في الفيره والحالة هذه نزاعا والله أعلم ، وقال ابن جرير حدثنى محتد بن الثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود عن عامر أن نبى الله يالية منات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث بيه يهى ابن قيس في فروجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة فقال له عمد يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنها لم غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجها وقد برأها الله منه با لردة التى ارتدت مع قومها ، قال فاطمأن أبو بكر رضى الله عنه وسكن ، وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله (إن ذلكم كان عند الله عظها) ثم قال تعالى (إن تبدوا عينا أو تخفوه فان الله كان بكل شيء عليا) أى مهما تكنه ضائركم وتنطوى عليه سرائركم ، فإن الله يعلمه فانه لا تخفى عليه خافية ( يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور )

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَا يُهِنَّ وَلَا أَبْنَا يُهِنَّ وَلَا إِذْوَ نِهِنَّ وَلَا أَبْنَاهُ إِذُو نِهِنَّ وَلَا إِنْهَا يُهِنَّ وَلَا إِنْهَا يُهِنَّ وَلَا إِنْهَا يُهِنَّ وَلَا إِنَّا أَنْهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءُ شَهِيدًا ﴾ وَلَا مَا مَلَكَ تَلَ عُلَىٰ كُلِّ شَيْءُ شَهِيدًا ﴾

لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كا استئناهم في سورة النور عند قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من رجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته ههنا . وقد سأل بعض السلف فقال : لم لم يذكر العم والحال في هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنهما ، قال ابن جرير حدثني محد بن الثني حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حاد حدثنا حاد عدثنا حاد عليهن في آبائهن) الآيةقلت ماشأن العم والحال لم يذكرا ؟ قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها . وقوله تعالى ( ولا نسائهن ) يعنى به أرقاء هن من النساء المؤمنات ، وقوله تعالى ( وما ملكت أيمانهن ) يعنى به أرقاء هن من النساء المؤمنات ، وقوله تعالى ( وما ملكت أيمانهن ) يعنى به أرقاء هن من النه كان على كل شيء شهيدا ) أى واخشينه في الحلوة والملانية فانه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية فراقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا ) أى واخشينه في الحلوة والملانية فانه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية فراقين الرقيب

## ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكِينَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

قال البخارى: قال أبو العالمية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة الدعاء ، وقال ابن عباس: يصاون يبركون هكذا علمة المبخارى عنها ؟ وقد رواه أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالمة كذلك وروى مثله عن الربيع أيضا وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس كما قاله سواء ، رواهما ابن أبى حاتم ، وقال أبو عيسى الترمذى وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار ثم قال ابن أبى حاتم حدثنا عمرو الأودى حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال الأعمش أراه عن عطاء بن أبى رباح (إن الله وملائكته يسلون على النبى) قال : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمى عن عطاء بن أبى رباح (إن الله وملائكته يسلون على النبى) قال : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمى

غضى . والقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في اللاُّ الأعلى بأنه يثني عليه عنمد الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلى عليمه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والتسلم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العاوى والسفلي جميعا ، وقد قال ابن أي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أحمد بن عبدالرحمن حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحق عن جعفر يعني ابن الغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام هل يصلي ربك ؟ فناداه ربه عز وجل: يا موسى سألوك هل يصلي ربك فقل نعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي ، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليــه وسلم ( إن الله وملائكته يصلون علىالنبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما ) . وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يسلى على عباده المؤمنين في قوله تعسالي ( يا أيها الله ين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا؛ وسبحوه بكرة وأصيلا؛ هو اللهي يسلى عليكم وملائكته ) الآية وقال تعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا أله وإنا إليه راجعون ، أولئك علم صلوات من ربهم ) الآية ، وفي الحديث ﴿ إِنَ اللَّهِ وملائكته يُصلون على ميامن الصفوف ﴾ ، وفي الحــديث الآخر ﴿ اللَّهُم صل على آ ل أَى أُوفِي » وقال رســـول الله ﷺ لامرأة جابر وقد ســألته أن يسلى عليها وعلى زوجها : « صلى الله عليك وعلى زوجك » ، وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الأمر بالصلاة عليه ، وكيفية الصلاة عليمه ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر والله المستعان ، قال البخاري عند تفسير همذه الآية حدثنا سعيد بن يحي بن سعيد أخبرنا أبي عن مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلي عن كعب بن عجرة قال : قيل يا رسول الله أماالسلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة ؟ قال « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد،

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثناشعبة عن الحسكم قال : صمعت ابن أبي ليلي قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدى لك هدية ! خرج علينا رسول الله عليه فقلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة ؟ فقال ﴿ قولُوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمدكما صليت على آل إبراهم إنك حميد مجيد؟ اللهم بارك على محمــد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد » وهــذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتيم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتيبة زاد المخارى وعبد الله بن عيسي كلاها عن عبدالرحمن بن أي ليلي فذكرهم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد حدثناعبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة قال لما نزلت (إن اللهوملائكته يصلون طي الني يا أيها الدين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما) قال : قلنا يارسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهيم إنك حميد عجيد ، وبارك على محدوعلى آل محدكا باركث على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد » وكان عبد الرحمن بن أبي ليلي يقول وعلينا معهم،ورواه الترمذي بهذه الزيادة ومعني قولهم أما السُّلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن وفيسه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ﴿ حديث آخر ﴾ قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أي سعيد الخدرى وضى الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نعلى عليك قال « قولوا اللهم صل على عجد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهم ، وبارك على محسد وعلى آل مجسد كما باركت على آل إبراهم » قال أبو صالح عن الليث : على مجد وعلى آل محدكا باركت على آل إبراهم . حدثنا إبراهم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدر أوردي عن يزيد يعني ابن الهاد قال : كاصليت على إبر اهم وبارك على عمد وآل محمد كما باركت على إبراهم وآل إبراهم، وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الهاد به . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سلم أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوايارسول الله كيف نصلي عليك قال «قولوا اللهم صل على عجد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهم وبارك على عجد وأزواجه وذريته

كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » وقد أخرجه بنية الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به. ﴿ حديث آخر ﴾ قال مسلم حدثنا يحي بن يحي التميمي قال : قرأت على مالك عن نعم بن عبد الله المجمر أخبرني عجد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال : وعبد الله بن زيد هو الذي كان أرى النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصارى قال : أتانا رسيول الله صلى الله عليسه وسلم ونفن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال فسكت رســول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على آل إبراهم ، وبارك على عمد وعلى آل عمد حكا باركت على آل إبراهم في العالمين إنك حميد عبيد والسلام كما قد علمتم » وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حسديث مالك به وقال الترمذي حسن صحیح وروی الإمام أحمد وأبوداود والنسائی وابن خزیمة وابن حبان والحاکم فی مستدرکه من حدیث محمدبن إسحق عن محمد بن إبراهيم التيميءن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبدر به عن ألى مسعودالبدري أنهم قالو ايارسول الله أما السلام فقد عرفناه فكيف نسلى عليك إذا تحن صلينافي صلاتنا فقال «قولوا اللهم صل على محد وعلى آل محمد » وذكره ورواه الشافعي رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة بمثله ، ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن يجب على المسلى أن يسلى على رسول الله عِلَيْتِ في التشهد الأخير فان تركه لم تصح مسلاته ، وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة ويزعم أنه قد تفرد بذلك ، وحكى الاجماع على خلافه أبو جعفر الطبرى والطحاوى والخطابىوغيرهم فيا نقله القاضى عياض عنهم ، وقدتمسف هذا القائل في رده على الشافعي وتكلف في دعواه الاجماع في ذلك وقال مالم يحط به علمها فانا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله عَلِيُّكُ في الصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر بهذا الحسديث عن جاعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدرى وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين الشعى وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان وإليهذهبالشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاً، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرا فها حكاه عنه أبو زرعة الله مشتى به، وبهقال إسحق بث راهويه والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله حق إن بعض أثمة المسلاة على آله فيا حكاه البندنيجي وسسلَّم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي ، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولًا عن الشافعي . والصحيح أنه وجه، على أن الجهور على خلافه وحكموا الاجماع على خلافه وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم . والفرض أن الشافعيرحمه الله يقول بوجوب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم وبما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواء الإمامأحمدوأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن خزيمة وابن حبّان فى صحيحهما من رواية حيوة بن شريح الصرى عن أبي هانىء حميد بن هانىء عن عمروبن مالك أبي على الحسيني عن فضالة ابن عبيد رضى الله عنه قال سمع رسسول الله علي رجلا يدعو في مسلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي نقال رسول الله علي « عجل هـ ذا » ثم دعاه فقال له أو لغيره « إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصل على الني ثم ليدع جد بما شاء » وكذا الحسديث الذي رواء ابن ماجه من رواية عبد المهمن ابن عباس بن سهل بن سمد الساعدي عن أبيه عن جده عن رسول الله علي أنه قال « لا سلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليسه . ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ، ولا صلاة لمن لم يحب الأنسار » ولكن عبد للهيمن هذا متروك وقد رواه الطيراني من رواية أخيه أي بن عباس ولكن في ذلك نظر وإنما يعرف من رواية عبد للهيمن والله أعلم .

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن أبي داود الأعمى عن بريدة قال : قلنا

يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال ؟ ﴿ قولُوا اللهم اجعل صاواتك ورحمتك وبركاتك على محمدوعلى آل عمد كما جعلتها على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد ، أبوداود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث متروك ﴿حدیث آخر﴾ موقوف رویناه منطریق سعیدبن منصور ویزید بن هارون وزیدبن الحباب ثلاثتهم عن نوح بن قیس حدثنا سلامة الكندى أن عليا رضى الله عنه كان يعلم الناس هندا الدعاء اللهم داحى المدحوات ، وبارى السموكات وجبار القلوب على فطرتها شقها وسعيدها ، اجعل شرائف صلواتك ، ونوامي بركاتك ، ورأفة تحننك ، على محمد عبدك ورسوئك الفاتع لما أغلق ، والخاتم لماسبق ، والعلن الحق بالحق ، والدامغ لجيشات الأباطيل ، كما حمل فاضطلع بأمرك بطاعتك ، مستوفزا في مرضاتك غيرنكل في قدم ، ولاوهن في عزم ، واعيا لوحيك ، حافظا لعمداد ، ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس ، آلاء الله تصل بأهله أسبابه ، به هديت القلوب بعد خوضات الفأن والإثم ، وأبهج موضحات الأعلام ، وناثرات الأحكام ، ومنيرات الإسلام ، فهو أمينك الأمون ، وخازن علمك الخزون ، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك نعمة، ورسواك بالحق رحمة، اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الحير من فضلك ، مهنآت له غير مكدرات ، من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك الملول ، اللهم أعل على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديكونزله . وأتمم له نورهواجزهمن ابتعاثك له مقبول الشهادة . مرضى المقالة ذا منطق عدل . وخطة فصل . وحجة وبرهان عظم . هذامشهور من كلام على رضي الله عنه وقدتكام عليه ابن قتيبة فيمشكل الحديث وكذا أبوالحسين أحمدبن فارساللغوى فيجزء جمعه في فضل الصلاة على النبي عَلِيْكُمْ إِلاَأَن في إسناده نظراً . قال شيخنا الحافظ أبوالحجاج المزى: سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليا . كذاقال وقد روى الحافظ أبوالقاسم الطيراني هذا الأثر عن محمد بن على الصائغ عن سعيد بن منصور حدثنا نوح بن قيس عن سلامة الكندى قالكان على رضى الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي عَلِيْتُهُ فيقول اللهم داحي المدحوات وذكره

إِن يزيد عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه ابن يزيد عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنسكم لاتدرون لمل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له علمنا ، قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركتك على سيد الرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك ، إمام الحيروقائد الحير ، ورسول الرحمة . اللهم ابنه مقاماً محمود أيسط به الأولون والآخرون ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد عبيد إبراهم إنك حميد عبيد إبراهم إنك حميد عبيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كا باراهم إنك حميد عبيد وقداموقوف ؟ وقدروى إسهاعيل القاضى عن عبدالله بن إسهاعيل حدثنا أبو إسرائيل عن يونس بن خباب قال خطبنا بغارس فقال (إن الله وملاكته يصلون على النبي يا أيها الذي بن إسهاعيل حدثنا أبو إسرائيل عن يونس بن خباب قال خطبنا بغارس فقال (إن الله وملاكته يصلون على النبي يا أيها الدين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما ) فقال أنبائي من سمع ابن عباس يقول هكذا أنزل فقلنا أو قالوا يارسول الله علمنا السلام عليك فكيف السلاة عليك قال واللهم صل عد وطي آل عمد كما سليت على إبراهم إنك حميد عبيد » فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم كا هو قول الجهور ويصده حديث الأعرابي الذي قال: اللهم ارحمني وحمداً ولاترحم معنا أحداً فقال رسول الله عليه وسلم كا هو قول الجهور ويصده حديث الأعرابي الذي قال: اللهم ارحمني وحمداً والمارة أبو محدين أنهن عياض عن جمهور المالكية منه والله والمواز أبو المحدين أنهن يد ،

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا مجد بن جعفر أخبر ناشعبة عن عاصم بن عبيدا أنه قال سمعت عبدا أنه بن عامر بن ريعة بحدث عن أبيه قال سمعت النبي سلى الله عليه وسلم يقول « من سلى طي صلاة لم تزل اللائكة تسلى عليه ماسلى على فليقل عبد من ذلك أوليكثر » ورواه ابن ماجه من حديث شعبة به .

﴿ حديث آخر ﴾ قال أبوعيسي الترمذي حدثنا بندار حدثنا عمدبن خالد بنعثمة حدثني موسى بن يعقوب الزمعي حدثني عبدالله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة » تفرد بروايته الترمذي رحمه الله ثم قال هذا حديث حسن غريب ﴿ حديث آخر ﴾ قال إسماعيل القاضى حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيدبن طلحة قال : قال رسول الله عِنْكُ ﴿ أَتَانَى آتَ مِن رَى فَقَالَ لِي مَامِنَ عَبِدَ يُصَلِّي عَلَيْكُ صَلَّاةً إِلَّا صَلَّى الله عليه بِهَا عَشراً ﴾ فقام اليه رجل فقال يارسول الله ألاأجعل نصف دعائى لك ؟ قال « إن شئت » قال ألا أجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال « إن شئت » قال ألا أجعل دعائى لك كله قال ﴿ إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة ﴾ فقال شيخ كان بمكة يقال له منسع لسفيان عمن أسنده قال لاأدرى ﴿ حديث آخر ﴾ قال إسهاعيل القاضي حدثنا سعيد بن سلام العطار. حدثنا سفيان الثورى عن عبد الله بن محد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أييه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى جوف الليل فيقول ﴿ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء للوت بما فيه ﴾ فقال أبى يارسول الله إنى أصلى من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الشطر ﴾ قال أفأجعل لك شطر صلاتي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الثلثانِ ﴾ قال أفأجل لك سلاتى كلها قال ﴿ إذن يغفر لك الله ذنبك كله ﴾ وقد رواه الترمذي بنحوه فقال حدثنا هناد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اذكروا الله اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاءالموت بما فيه،حاء الموت بما فيه » قال أبي قلت يارسول الله إنىأ كثر السلاة عليك فسيم أجعل لك من صلاتي ؟ قال « ماشئت » قلت الربع قال « ماشئت فانزدت فهو خير لك » قلت فالنسف قال ﴿ مَاشَتَ فَانَ زَدْتُ فَهُو خَيْرُ لَكُ ﴾ قلت فالثلثين قال ﴿ مَاشَئْتُ فَانَ زَدْتُ فَهُو خَيْرُتُكُ ﴾ قلت أجعــل لك صلاتى كليا قال ﴿ إذن تُسكني همك ويففر لك ذنبك ﴾ ثم قال هذا حديث حسن . وقال الإمام أحمد حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن عبدالله ابن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال : قال رجل يارسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلما عليك ؟ قال م إذن يكفيكِ الله ما أهمك من دنياك وآخرتك » ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أبوسلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس هو ابن محمد قالا حدثنا ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أنى عمر عن أبى الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرجمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطالالسجود حى خفت أوخشيت أن يكون قد توفاء الله أوقبضه : قال فجثت أنظر فرفع رأسه فقال ﴿ مالك ياعبد الرحمن ؟ ﴾ قال. فذكرت ذلك له فقال ﴿ إِن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سامت عليه » ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أبوسعيد مولى بني هاشم حدثنا سلمان بن بلال حدثنا عمرو بنأى عمر عن عبدالواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبدالرحمن بن عوف قال : قام رسول الله المستعومة نحوصدته فدخل فاستقبل القبلة فخرساجدا فأطال السجودحي ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها فدنوت منه ثم جُلست فرفع رأسه فقال « من هذا » قلت عبد الرحمن قال « ماشأنك » قلت يارسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله تبضروحك فيها فقال ﴿ إِنْ جِبِرِيلُ أَتَانَى فَبَشَرْنَى أَنْ الله عزوجل يقولِ إلى من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك ساست عليه فسجدت أنه عزوجل شكرا ، ورواه إسهاعيل بن إسحق القاض فيكتابه عن يحيي بن عبد الحيد عن الدراوردي عن عمرو بن عبد الواحد عن أبيه عن عبدالرحمن بن عوف به ، ورواممن وجه آخر عن عبدالرحمن ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو القاسم الطبر اني حدثنا محمد بن عبد الرحم بن مجير بن عبد الله بن معاوية بن مجير بن ريان حدثنا هي بن أبوب حدثني عبيد الله بن عمرًا عن الحسكم بن عتيبة عن إبراهم النخمي عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال خرج رسول الله عليه الماجة فلم يجد أحداً يتبعه ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه فوجد الني مَا الله عليه وسلم الله والمسترية فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال ﴿ أحسنتياهمر حينوجدتني

ساجدا فتنحيت عنى إن جبريل أتانى فقال من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات، وقداختار هذا الحديث الحافظ الضياء القدسي في كتابه المستخرج على الصحيحين ، وقد رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن وردان عن أنس عن عمر بنحوه ، ورواه أيضا عن يعقوب بن حميد عن أنس بن عياض عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب بنحوم ﴿ حُديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أبوكامل حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت بن سلمان مولى الحسن بن على عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله عليه أله جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك فقال ﴿ إِنهَ أَتَانَى اللَّكَ فقال يا محمداً ما يرضيك أن ربك عزوجل يقول إنه لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً ، ولا يسلم عليك أحدمن أمتك إلاسلمت عليه عشراً قلت ؟ بلي » ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به وقدرواه إمماعيل القاضي عن إمماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سلمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة بنحو. ﴿طريقٱخرى﴾ قال الإمامأحمد حدثنا شريم حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبى طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله ما الله عن طيب النفس يرى في وجهه البشر قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قال «أجل آتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات؟ ومحاعبه عشر سيئات.ورفع له عشر درجات ، ورد عليه مثلها » وهذا أيضا إسناد جيد ولم يخرجوه . ﴿حديث آخر ﴾ روىمسلم وأبو داودوالترمذي والنسائي من حديث إسهاعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه قال والله صلى الله عليه وسلم « من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشراً » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبدالرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب، وقال الإمام أحمد حدثنا حسين ابن محمد حدثنا شريك عن ليث عن كعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ صلوا على فانها زكاة لـك وسلوا الله لى الوسيلة فانهسا درجة في أعلا الجنة ولا ينالها إلا رجل ، وأرجو أن أكون أنا هو ﴾ تفرد به أحمد وقد رواه البزار من طريق مجاهد عن أبي هريرة بنحوه فقال حدثنا عمد بن إسحاق البكالى حدثناعُمان بن سعيد حدثنا داود بن علية عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مسلواعي فانهاز كاة لـكم، وسلوا الله لى الدرجة الوسيلة من الجنة » فسألناه أو أخبرنا فقال « هي درجة في أطي الجنة وهي لرجلوأرجو أنأ كون ذلك الرجل » في إسـناده بعض من تكلم فيه ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحيي بن إسحاق حدثنــا ابن لهيعة عن عبدالرحمن بن بريم الخولاني معت أبا قيس مولى عمرو بن العاص معت عبد الله بن عمرو يقول: من صلى على رســول الله صلى الله عليــة وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته لها سبعين صلاة ، فليقل عبد من ذلك أو ليــكثر ومعت عبدالله بن عمرو يقول خرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال ﴿ أَنَا مَجْدُ النِّي الأمي ــ قاله ثلاث مرات ـــ ولا ني بعدي ، أو تيت فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه ، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرشوتجوز بي عوفيت وعوفيت أمق ، فاسمعوا وأطبعوا مادمت فيكم ، فإذا ذهب بي فعليكم بَكْتاب الله أحلوا حلاله وحرموا

حديث آخر ) قال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو سلمه الحراساني حدثنا أبو إسحاقي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه عشراً » ورواه النسائي الله صلى الله عليه عشراً » ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبى داود الطيالسي عن أبى سلمة وهو الغيرة بن مسلم الحراساني عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أنس به (حديث آخر ) عن أنس قال الإمام أحمد حدثنا محدبن فضيل حدثنايو نس بن عمرو عن يونس بن أبى إسحاق عن يزيد بن أبى مريم عن أنس قال : قال رسول الله عليه عشر صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات » (حديث آخر ) قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك ابن عمرو وأبو سعيد حدثنا سلمان بن بلال عن عارة بن غزية عن عبد الله بن طي بن الحسين عن أبيه على بن الحسين

عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « البخيل من ذكرت عنده م لم يصل على » وقال أبوسعيد « فلم يصل على » ورواه الترمذي من حديث سلميان بن بلال ثم قال هذا حديث حسن غريب صحيح ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن على ومنهم من جعله من مسند على نفسه

﴿ حديث آخر ﴾ قال إجماعيل القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن معبدبن هلال العنزى حدثنا رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن أ بخل الناس من ذكرت عنده فلم يسل على » وحديث آخر ﴾ مرسل قال إسماعيل وحدثنا سليان بن حرب عدثنا جرير بن حازم مبعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بحسب امرىء من البخل أن أذكر عنده فلا يعسلي على » ﴿ حديث آخر ﴾ قال الترمذي حدثنا أحمد بن إبراهم الدورق حدثنا ربعي بن إبراهم عن عبدالرحمن بن إسحاق عن سعيدا بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي ﴿ رغم أنف رجُّل ذَكُرت عنده فلم يصل على ، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر ومضان ثم انسلخ قبل أن ينفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة » ثم قال حسن غريب. قلت وقد رواه البخارى في الأدب عن عجد بن عبيد الله حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه ، ورويناه من حديث عجد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به قال الترمدي وفي الباب عن جابر وأنس قلتوابن عباس وكعب بن عجرة وفدذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام عند قوله (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما)وهذا الحديث والدى قبله دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوى والحليمي ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ما جه حدثنا جنادة بن للغلس حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من نسى الصلاة على أخطأ طريق الجنة » جنادة ضعيف ولكن رواه إسهاعيــل القاضي من غير وجه عن أبي جعفر عجد بن على الباقر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شي الصلاة على أخطأ طريق الجنة ﴾ وهـــذا مرسل يتقوى بالدى قبله والله أعلم -وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في الحبلس مرة واحدة ثم لاتجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب نقلهالترمذي عن بعضهم ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ مَا جَلَسَ قُومَ مِجْلُسًا لَمْ يَذَكَّرُوا الله فيه ولم يُصلواعلى نبيهم إلا كان علهم ترة يوم القيامة فان شاء عذبهم وإن شاء غفرهم » تفرد به الترمذي من هذا الوجه ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بنهارون كلاما عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا مثله ثم قال الترمذي هذا حديث حسن

وقد روى عن أبي هريرة عن النبي بي مص غير وجه وقد رواه إساعيل القاضي من حديث شعبة عن سلبان عن ذكوان عن أبي سعيد قال ﴿ ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يسلون على النبي بي إلا كان عليم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب ﴾ وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه عليه السلاة والسلام .. ثم هي مستحبة في كل حال وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الأجماع على وجوب الصلاة عليه بي في الجملة . قال وقد حكى الطبرى أن محل الآية على الندب وادعى فيه الاجماع قال ولمله فيا زاد على الرة والواجب فيه مرة كالشهادة له بالنبوة ومازاد على ذلك فندوب ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله [ قلت ] وهذا قول غريب فانه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة فنهاواجب ومنها مستحب على ما نبينه . فمنه بعد النداء المسلاة المحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيو مسلم عبد الله سمع عبد الله من على صلى على صلى الله عليه مها رسول الله بي قول ﴿ إذا سمع عبد الحمن بن جبير يقول إنه سمع عبد الله من صلى على صلى الله عليه مها رسول الله بي قول ﴿ إذا سمع مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلى الله عليه مها

عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » وأخرجه مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى من حديث كعب بن علقمة ﴿ طريق أخرى ﴾ قال إسماعيل القاضى حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا عمروبن على عن أبى بكر الجشمى عن صفوان بن سلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عن سأل الله لى الوسيلة حقت عليه شفاعتى يوم القيامة » .

﴿ حدیث آخر ﴾ قال إنهاعیل الفاضی حدثنا سلهان بن حرب حدثنا سعید بن زید عن لیث عن کعب هو کعب الأحبار عن أی هریرة رضی الله عنه قال : قالرسول الله علی الله عنه قال صلات علی زکاة لیم وسلوا الله لی الوسیلة » قال فلما حدثنا و إما سألناه قال « الوسیلة أعلی درجة فی الجنة لاینالها إلارجل وأرجو أن أکون أنا ذلك الرجل » ثمرواه عن محدبن أی بکر عن معتمر عن لیث و هوابن أی سلم به وکذا الحدیث الآخر . قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسی حدثنا أبن لهیعة حدثنا بکر بن سوادة عن زیاد بن نعیم عن ورقاء الحضری عن رویفع بن ثابت الأنساری أن رسول الله صلی الله علی الله عن عنداله یوم القیامة و جبت له شفاعتی » و هذا إسناد لا بأس به ولم غرجوه ﴿ أثر حسن ﴾ قال إسهاعیل القاضی حدثنا علی بن عبدالله حدثنا سفیان حدثنی معمر عن ابن طاوس عن أبیه معمت ابن عباس یقول : اللهم تقبل شفاعة محمدال کبری وارفع درجته العلیا ، وأعطه سؤله فی الآخرة والأولی کا آتیت إبراهم و موسی علیهما السلام ، إسناد جیدقوی صحیح .

ومن ذلك عند دخول المسجد والحُروج منسه للحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا إسهاعيل بن إبراهم حــدثنا ليث بن أبي سلم عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كانّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذادخل المسجد صلى على محمد وسلم ثمقال ﴿ اللهم اغفر لى ذنو بي وافتح لى أبواب رحمتك ، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال ﴿ اللَّهُمْ اغْفُرُ لَى دُنُوبِي وَافْتُحُ لَى أَبُواب فَضَلُّكُ ﴾ وقال إسماعيل القاضى حدثنا يحي بن عبد الحميد حدثنا سفيان بن عمرو التميمي عن سلمان الضبي عن على بن الحسين قال ، قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم . وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير ومذهب إلى ذلك من العاماء منهمالشافعي رحمه الله وأكرمه، وأحمد ، وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا وهل تستحب ؟ على قولين للشافعي ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة فان السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ، وفي الثانية أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو للميت وفي الرابعة يقول اللهم لاتحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال الشافعي رحمه الله: حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخبرني أبوأمامة بن سهل بن حنيف أنة أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحةالكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة وفي التكبيرات لايقرأ في شيءمنها ثم يسلم سرا في نفسه . ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قالمن السنة فذكره ، وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح . ورواه إسماعيل القاضي عن محدين الثني عن عبد الأطي عن معمر عن الزهري عن أنى أمامة بن سهل عن سعيد بن السيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة فذكره . وهكذا روى عن أبي هريرة وابن عمر والشعى ومن ذلك في صلاة العيد قال إسهاعيل القاضي حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا هشام النستو أثى حدثنا حاد بن أي سلمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عُليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قددنًا فكيف التكبير فيه ؟ قال عبدالله تبدأ فتكبرتكبيرة تفتيح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي علىالني مالية ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ، ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبي صلى عليه وسلم ثم تدعو وتسكير وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حديقة وأبو الموسى صدق أبوعبد الرحمن إسناد صحيح ، ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالعلاة عليه صلى الله عليه

وسلم قال الترمذي حدثنا أبو داو دحدثنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : الدعاء موقوف بينالسهاء والأرض لايصعدمنه شيء حتى تصلى على نبيك وكذا رواه أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . ورواه معاذ بن الحارث عن أبي قرة عن سعيد بن السيب عن عمر مرفوعا ، وكذا رواه رزين ابن معاويه في كتابه مرفوعا عن النبي صلى اقه عليه وسلم قال ﴿ الدعاء موقوف بين السماء والأرض لايسعد حتى يصلى على فلا تجعلوني كغمر الراكب صلوًا على أول الدعاء وآخره وأوسطه ﴾ وهــذه الزيادة إنمــا تروى من رواية جابر ابن عبدالله في مسند الإمام عبد بن حميد الكشي حيث قال : حدثنا جعفر بن عون أخبرنا موسى بن عبيدة عن إبراهم ابن محمد بن إبراهم عن أبيه قال : قال جابر قال لنا رسول الله عَلِيُّ ﴿ لاَعِمَاوَنَى كَقَدْحَ الرَّاكب إذا علق تعاليقُه أخسد قدحه فملاً من الماء فان كان له حاجة في الوضوء توضأ ، وإن كان له حاحبة في الشرب شرب وإلا هراق مافيه اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء » وهــذا حديث غريب وموسى بن عبيدة ضعيٌّ · الحديث ، ومن آكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمــد وأهل الســنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبى الجوزاء عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسملم كلمات أقولهن فى الوتر اللهم اهدني فيمن هديت . وعافي فيمن عافيت . وتولى فيمن توليت ، وبارك لي فما أعطيت . وقي شرماقضيت . فإنك تقضى ولايقضى عليك . إنه لايذل من واليت . ولايعز من عاديت . تباركت ربنًــا وتعاليت . وزاد النسائي في سننه بعد هذا وسلى الله على محمد . ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من المسلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة . قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن على الجعني عن عبد الرحمن بن يزيد بنجابر عن أبي الأشغث السنعاني عن أوس بن أوس الثقني رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ من أفضــل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيــه قبض ، وفيه النفخة ؟ وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة على ، قالوا يارسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ يعني وقد بليت ، قال ﴿ إِنْ الله حرم على الأرض أنْ تأكل أجساد الأنبياء ﴾ ورواه أبوداود والنسائى وابن ماجه منحديثحسين بن على الجعنى وقدصحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووى فى الأذكار ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبوعبد الله بن ماجه حدثنا عمروبن سواد المصرى حدثنا عبدالله بنوهب عن عمرو ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسى عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عليه ﴿ أَكْثَرُوا الصَّلَاةُ عَلَى يَوْمُ الْجُمَّةُ ۚ فَانَّهُ مَشْهُودُ تَشْهِدُهُ اللَّائِبَكَةُ وَإِن أحدا لن يُصلَّى عَلَى فَيْهِ إِلَّا عَرَضَتَ عَلَى صَلَّاتُهُ حتى يفرغ منها ﴾ قال قلت وبعد الموت ؟ ﴿ قال إن الله حرم طي الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فني الله حي يرزق ﴾هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع بين عبادة بن نسى وأبى الدرداء فانه لم يدركه والله أعلم

وقدروى البيهق من حديث أبى أمامة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الأمر بالا كثار من الصلاة عليه ليلة الجمة ويوم الجمعة ولكن فى إسنادها ضعف والله أعلم . وروى مرسلا عن الحسن البصرى فقال إسهاعيل القاضى حدثنا سليان بن حرب حدثنا جرير بن حازم سمت الحسن البصرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلا ولاتاً كل الأرض جسد من كلمه روح القدس » مرسل حسن والنووى فى الأذكار (1) وقال القاضى وقال الشافعي أخبرنا إبراهم بن محمد أخبرنا صفوان بن سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا كَانَ يوم الجمعة وليلة الجمعة فَا كَثَرُوا السلاة على » هذا مرسل وهكذا يجب على الحطيب أن يسلى على النبي مالي المحمدة على النبر فى الحطبتين ولا تصح الحطبتان إلا بذلك لأنها عبادة . وذكر الله شرط فيها فوجب ذكر الرسول عليه فيها كالأذان والسلاة هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلى عليه وسلم قال أبوداود حدثنا ابن عوف هو محمد حدثنا القرى حدثنا حيوة عن أبى صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبدالله ابن قسيط عن أبى هريرة أن رسول قه على الأذكار ، ثم قال أبوداود حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت

<sup>(</sup>١) كئا في الأصل .

على عبدالله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد القبرى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبرى عيــدا ، وصلوا على فان صلاتكم تبلغني حيثًا كنتم » تفرد به أبو داود أيضا ، وقد رواه الإمام أحمد عن شريح عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ به وصححه النووى أيضا وقد روى من وجه آخر متصلا قال القاضي إمماعيل بن إسحق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عبيه وسلم حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا جعفر بن إبراهم بن محمد بن على بن عبيد الله بن جعفر بن أبي طالب عمن أخبره من أهل بيته عن على بن الحسين بن على أن رجلاً كان يأتى كل غداة فيزور قبر الني صلى الله عليه ويصلى عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه على بن الحسين فقال له على بن الحسين ما محملك على هــذا ؟ قال أحب السلام على الذي فقال له على بن الحسين هل لك أن أحدثك حديثا عن أنى ؟ قال نعم فقال له على بن الحسين أخبرني أبي عن جدى أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليــه وســلم ﴿ لا تجعلوا قبرى عيداً ولا تجعلوا بيوتــكم قبورا وصلوا على وسلموا حيثًا كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم » في إسناده رجل مهم لم يسم ، وقد روى من وجه آخر مرسلا قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوريعن أبن عجلان عن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن على قال رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تتخذوا قبرى عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا على حيثًا كنتم فان صلاتكي تبلغني » فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روى أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال : يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلاسواء. أي الجميع يبلغه يصاوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ؟ وقال الطيراني في معجمه الكبير حدثنا عمدبن رشدين المصرى حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرني حميد بن أبي زينب عن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم عن أبيه أن رسول الله عليه قال « صاوا على حيثًا كنتم فان صلاتكم تبلغنى » ثم قال الطبراني حدثنا العباس بن حمدان الأصهاني حدثنا شعيب بن عبد الحيد الطحان أخبرنا يزيد بن هارون بن أى شيبان عن الحكم بن عبدالله بن خطاب عن أمأنيس بنت الحسن بن على عن أبها قال : قال رسول الله مِمْ اللهِ ﴿ أَرَأَيْتُ قُولِ اللهِ عَزِ وَجِلُّ ﴿ إِنْ اللهِ وَمَلَائِكُتُهُ يَصَاوَنَ عَلَى النَّي ﴾ ــ فقال ــ « إن هـ ذا من المكتوم ولولا أنكم سألتمونى عنه ماأخبرتكم ، إن الله عز وجل وكل في ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته جوايا لذينك الملكين آمين ، ولا يسلى على أحد إلا قال ذانك الملكان غفر الله لك ويقول الله وملائكته جوابا للدينك الملكين آمين » غريب جدا وإسناده به ضعف شــديد . وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله مَا اللهِ قال ﴿ إِن قُدُ ملائكَة سَيَاحِينَ فِي الأَرْضَ يَبِلْغُونِي عَنْ أَمِّنَ السَّلَامِ ﴾ وهكذا رواه النسائي من حــديث سَفِيانَ التَّرُوي وسَلَمَانَ بن مهران الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به . فأما الحديث الآخر ﴿ من صلى على عند قبرى ممعته ، ومن صلى على من بعيد بلغته » فني إسناده نظر تفرد به عجمد بن مروان السدى الصغير وهو متروك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا . قال أصحابنا ويستحب للمحرم إذا لبي وفرغ من تلبيته أن يصلي على الني مَالِيَّةٍ لمسا رواه الشافعي والدار قطني من رواية صالح بن عجد بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال ، وقال إسماعيل القاضي حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا زكريًا عن الشعبي عن وهب بن الأجدع قال : صعت عمر ابن الحطاب رضي الله عنه يقول : إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عنــد المقام ركعتين ، ثم اثنوا الصفا قفوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع مرات تكبيرا بين حمد الله /وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسئلة لنفسك ، وعلى المروة مثل ذلك إسناد جيد حسن قوى ، قالوا ويستحب الصلاة على الَّذي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عــند الذبح واستأنسوا بقوله تعـالى ( ورفعنا لك ذكرك ) قال بعض الفسرين : يقول الله تعــالى لا أذكر إلا ذكرت معي وخالفهم فيذلك الجمهوروقالوا هذا موطن يفرد فيهذكر الله تعالى كما عند الأكل والدخول والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ حديث آخر ﴾ قال إسماعيل القاضى حدثنا محمد بن أبي بكر القدمى حدثنا محمد بن ثابت عن أبي هريرة أنرسول الله على أنبياء الله ورسله فان الله بعثهم كما بعثني في إسناده ضعفان وها عمرو بن هارون وشيخه والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق عن الثورى عن موسى بن عبيدة الزيدى به ، ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صح الحبر في ذلك على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحق بن خزيمة قدرواه في صحيحه فقال : حدثنا زياد بن يحيى حدثنا معمر بن محمد ابن عبيد الله عن على بن أبي رافع عن أبيسه أبي رافع قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا طنت أذن أحدكم فليذ كرني وليصل على وليقل ذكر الله مهن ذكرني غير » إسناده غريب وفي ثبوته نظر والله أعلم .

﴿ مسئلة ﴾ وقد استحب أهـل الكتابة أن يكور الكاتب الصلاة على النبي ما الله كلا كتبه ، وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى على في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمى في ذلك الكتاب ﴾ وليس هـــــذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة وقد روى من حــديث أبي هريرة ولا يصح أيضا ، قال الحافظ أبو عبــد الله الدهبي شيخنا أحسبه موضوعا ، وقد روى نخوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم . وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه [ الجسامع الآداب الراوي والسامع ] قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن جنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليـه وسلم من غير ذكر الصلاة عليـه كتابة قال : وبلغني أنه كان يصلي عليـه لفظا . ﴿ فصل ﴾ وأما الصلاة على غير الأنبياء فان كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صل على عجمه وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالاجماع وإنمما وقع النزاع فيا إذا أفرد غير الأنبياء بالصلة علمهم فقال قائلون يجوز ذلك واحتجوا بقول الله تعمالي ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) وبقوله ( أولئك علمهم صلوات من ربهم ورحمة ) وبقوله ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) الآية وبحديث عبد الله ابن أبي أوفى قال : كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال « اللهم صل علهم » فأتاه أبي بصدقته فقال « اللهم صل على آل أبي أوفى » أخرجاه في الصحيحين ، وبحديث جابر أن امرأته قالت يارسول الله صل على وعلى زوجي فقال « صلى الله عليك وعلى زوجك» قال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هـــــذا قد صار شعار للانبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال على صلى الله عليه ، وإن كان المعنى صحيحا كما لا يقال قال محمد عز وجل ، وإنكانعزيزا جليلا لأن هُذا من شعار ذكر الله عز وجل وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ولهـــذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفي ولا لجابر وامرأته وهذا مسلك حسن . وقال آخرون لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبباء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصاون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم ؟ ثم اختلف المسانعون من ذلك هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى ؟ على ثلاثة أقوال حكاه الشيخ أبو زكريا النووى في كتاب الأذكار . ثم قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم ، والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود . قال أصحابنا والعتمد في ذلك أن الصلاة صارت محصوصة في لسان السلف بالأنبياء كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالى فكما لا يقال عمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر أو على صلى الله عليه ؟ هذا لفظ بحروفه؟ قال وأما السلام فقال الشيخ أبو عجد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلايقال على عليه السلام وسواء في هذا الأحياء والأموات وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك وسلام عليكم أوالسلام عليك أوعليكم وهذا مجمع عليه انهي ما ذكره ( قلت ) وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد على رضى الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أوكرمالله وجهمه ؟ وهذا وإنكان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فان

هذا من باب التعظيم والتكريم ، فالشيخان وأمير المؤمنين عبّان أولى بذلك منه رضى الله عنهم أجمعين قال إسهاعيل القاضى حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبدا في بن عباس أنه قال : لاتصح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والسلمات بالمففرة ، وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن على عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أما بعد فان ناسا من الناس قد التحسوا الدنيا بعدل الآخره ، وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل السلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاءك كتابي هذا ألم من تكون صلابهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ماسوى ذلك . أثر حسن ؟ قال إسهاعيل القاضى حدثنا معاذ بن أسد حدثنا عبد الله بن البارك أخبرنا ابن لهيعة حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه ابن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضى الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب : مامن فجر يطلع ابن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضى الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم فقال كعب : مامن فجر يطلع ألما باللبل وسبعون ألفا من الملائمة عن النسقة عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائمة يزفونه . ﴿ فرع ﴾ قال النووى المسلم فقط ، وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي قوله (يا أبها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم وسلم فالم يقال يقال عليه وسلم والمسلم الله عليه وسلم فقط ، وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي قوله (يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم والمنها ) فالأولى أن يقال عملية تسلم الله عنها فلا عمله الله عليه وسلم والمنها ) فالأولى أن يقال عملية عليه المناهم الله المها اللها اللها اللها اللها اللها المناه اللها المناه اللها المناه المناه المناه والمها المناه والمها المنه والمها اللها المناه واللها المناه والمها المناه والمها المنه والمها المنه والمها المنه المناه اللها المناه المنه المناه ال

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمَنَهُمُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا \* وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللّهُ وَإِنَّا مُبْيِنًا ﴾ ٱلْمُؤْمِدِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلّهُ وَالّ

يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص \_ عياذا بالله من ذلك \_ قال عكرمة في قوله تعالى (إن الذين يؤذون الله ورسوله) نزلت في المصورين . وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي المسيدين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي المي يقولون ياخيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه وإنما الفاعل الذلك هو الله عز وجل فنهي عن ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرها من العلماء رحمم الله وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى (إن الذين يؤذون الله ورسوله) نزلت في الذين طعنوا على الذي يؤلؤ في تزويجه صفية بنت حيى بن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ومن آذاه ققد آذي الله كما أن من أطاعه فقد أطاع الله كما ابن زياد عن عبد الله بن المنفل ابن زياد عن عبدالله بن المنفل الذي قال : قال رسول الله يؤلؤ الله الله في أصحابي لاتتخذوهم غرضا بعدى الله يؤسك أن يأخذه بن وقد ورواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبدالله بن المنفل الله يؤسك أن يأخذه به وقد ورواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبدالله بن المنفل به ، شمة قال وهذا حديث غرب لانعرفه إلامن هذا الوجه

وقوله تعالى ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا) أى ينسبون اليهم ماهم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه ( فقد احتملوا بهتانا وإثما مبيناً ) وهذا هو البهت الكبير أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالميفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم ، ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم فان الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضى عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم مالم يكن ولافعلوه أبداً فهم في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين ، وقال أبو داود حدثنا القعنى حدثنا عبدالعزيز يعنى ابن محمدعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال « ذكرك أخاك بما يكره » قيل أفرأيت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال « إن كان فيه ما تقول فقد بهته » أفرأيت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به ثم قال حسن صحيح ، وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا أبوكريب حدثنامعاوية بن هشام عن عمار بن أنس عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله عرف المرى مسلم » لأصحابه « أي الربا أربي عند الله ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قال « أربي الربا عند الله استحلال عرض امرى مسلم » ثم قرأ ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإنما مبيناً ) ،

﴿ يَنْأَيُّما النَّبِيُّ قُل لِأَزُواجِكَ وَبِنَاتِكَ وَنِسَاءاً لَمُوْمِنِينَ يُدُ نِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَا بِيبِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُوْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِياً \* لَيْنَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالنَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مِّرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَلا يُعْرَفَنَ وَيَا لَمُ يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُنْفِقُونَ وَالنَّذِينَ فَي الْمَدِينَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَنِينَ أَيْنَا كُفْفُوا أَخِذُ وَا وَتُقَلِّعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يقول تعالى آمراً رسوله على تسليا أن يأمر النساء المؤمنات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليه عليه من جلابيهن ليتميزن عن سات نساء الجاهلية وسات الاماء ، والجلباب هو الرداء فوق الحمار . قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصرى وسعيد بن جبير وإبراهيم النحمى وعطاء الحراساني وغير واحد وهو عمرلة الازار اليوم . قال الجوهرى : الجلباب الملحفة ، قالت امرأة من هذيل ترثى قتيلالها

تمشى النسور إليه وهي لأهية مشي العذاري علمهن الجلابيب

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب وبيدين عينا واحدة ، وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عزوجل (يدنين عليهن من جلابيهن ) فغطى وجهه ورأسه وأبرزعينه اليسرى وقال عكرمة تغطى ثفرة بحرها بجلبابها تدنيه عليها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيا كتب إلى حدثنا عبد الرزاق أخرنا معمر عن ابن خيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية (يدنين عليهن من جلا بينهن ) خرج نساء الأنسار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثنا يونس ابن يزيد قال وسألناه يعني الزهرى هل على الوليدة خار متزوجة أو غير متزوجة اقال عليها الخار إن كانت متزوجة ونهي عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحسنات وقد قال الله تعالى (يا أبها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الشوري أنه قال الالاسدى في قوله تعالى (ياأبهاالنبي أن يعرفن فلا يؤذين ) أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر ، لسن بإماء ولاعواهر. قال السدى في قوله تعالى (ياأبهاالنبي من فساق أهل المدينة غرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيعرضون المنساء وكانت مساكن أهل المدينة فيا خلباب قالوا هذه وثيوا عنها ، وإذا رأو المرأة ليس علها جلباب قالوا هذه وثيوا علها ،

وقال مجاهد يتجلبان فيعلم أنهم حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة ، وقوله تعالى ( وكان الله غفوراً رحياً) أى لما سلف فى أيام الجاهلية حيث لم يكن عنسدهن علم بذلك ، ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر ( والذين فى قلوبهم مرض ) قال عكرمة وغيره هم الزناة ههنا ( والمرجفون فى المدينة ) يعنى الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وهو كذب وافتراء لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق ( لنغرينك بهم ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس أى لنسلطنك عليهم ، وقال قتادة لنحرشنك بهم ، وقال السدى لنعلمنك بهم ( ثم لا يجاورونك فيها ) أى فى المدينة ( إلا قليلا \* ملعونين ) حال منهم فى مدة إقامتهم فى المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين ( أينما ثقفوا ) أى وجدوا ( أخذوا ) لذلتهم وقلتهم ( وقتاوا تقتيلا ) ثم قال تعالى ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل ) أى هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عماهم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ( ولن تجدلسنة الله تبديلا ) أى وسنة الله تبدل ولا تغير

﴿ يَسْمَلُكَ أَلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا \* إِنَّ ٱللهَ لَعَنَ أَللَّهُ لَعَنَ أَللَّهُ لَعَنَ أَللَّهُ لَكُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا \* يَوْمَ أُنقَلَّبُ وُجُوهُمُمْ فِي ٱلنَّارِ يَعْوَلُونَ يَلْكُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا \* يَوْمَ أُنقَلِّ وُجُوهُمُمْ فِي ٱلنَّارِ يَعْوَلُونَ يَلْكُونَ يَلْكُونَا أَللَّهِ يَلَا \* رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنا أَللَّهُ وَأَطَعْنا ٱلرَّسُولَا \* وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنا سَادَتَنا وَكُبَرَآءَنا فَأَضَلُونا ٱلسَّبِيلًا \* رَبِّنَا عَلَيْهُ ضَعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَا كَبِيرًا ﴾

يقول تعالى مخبرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن ذلك ، وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية فاستمر الحال في ردعلمها إلى الذي يُقيمها لكن أخبره أنهما قريبة بقوله ( وما يدريك لعملُ الساعة تكون قريبا ) كما قال تعمالي ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وقال ( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) وقال ( أبي أمر الله فلا تستعجلوه ) ثم قال ( إن الله لعن الـكافرين ) أي أبعــدهم من رحمتــه ( وأعد لهم سعيرا ) أي في الدار الآخرة ( خالدين فهــا أبدا ) أى ما كثين مستعرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها (لا يجدون وليا ولا نميرا) أى وليس لهم مغيث ولا معين ينقدهم مما هم فيه ثم قال ( يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا) أى يسحبون في النار على وجوههم وتاوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك يتمنون أن لوكانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا \* يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا \* لقد أضلي عن الله كر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خَدُولا ) وقال تعمالي ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) وهكذا أخبر عنهم في حالتهم همذه أنهم يودون أن لوكانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا ( وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وقال طاوس : سادتنا يعني الأشراف وكبراءنا يعني العلماء رواه ابن أبي حاتم أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والسكيراء من الشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاوأتهم على شيء فإذا هم ليسواعلى شيء (ربنا آتهم ضعفين من العذاب) أى بكفرهم وإغواثهم إيانا ( والعنهم لعناكبيرا ) قرأ بعض القراء بالباء الموحدة ، وقرأ آخرون بالثاء المثلثة وهما قريبا المعنى كما في حديث عبد الله بن عمروأن أبا بكر قاليا رسول الله علمني دعاءأدعو به في صلاني قال ﴿ قُلُ اللَّهُم إِنَّ ظَلْمَ نفسى ظلماكثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمني انك أنت الغفور الرحم » أخرجاه في الصحيحين ، يروىكثيرا وكبيرا وكلاهما بمنى صحيح واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه وفي ذلك نظر ، بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما أن القارىء عير بين القرآء تين أيتهما قرأ أحسن وليس له الجمع بينهما

والله أعلم وقال أبو القاسم الطبر الى حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا ضرار بن صود حدثنا على بن هاشم عن عبيدالله ابن أبي رافع عن أبيه في تسمية من شهد مع على رضى الله عنه الحجاج بن عمروبن غزية وهو الذي كان يقول عنداللقاء يا معشر الأنصار أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) ؟

﴿ يَانَّامًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَى ۚ فَبَرَّأَهُ ٱللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ ٱللهِ وَجِيمًا ﴾

قال البخاري عندتفسير هــذه الآية حدثنا إسحق بن إبر اهم حدثناروح بن عبادة حدثناعوف عن الحسن وعجــد وخلاس عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رســول مُلْكِمُ إن موسى كان رجلا حُييا وذلك قوله تعــالى ( يا أيهــا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذواموسي فبرأه الله مماقالوا وكان عندالله وجها ) هكذا أورد هذا الحديث همنا مختصرا جدا وقد رواه في أجاديث الأنبياء بهذا السند بعينه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَالِيَّةِ « إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده إما برص وإما أدرة وإما آفة . وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليـــه السلام فخلا يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حجرثوبي حجرحتي انهي إلى ملاً من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ماخلق الله عز وجل وأبراً. مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعساء فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثًا أو أربعا أو خمسا \_ قال \_فذلك قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذواموسي فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجها ) » وهذا سياق حسن مطول وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاس وعمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هـــذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا لا تــكونواكالذين آذوا موسى فبرأهالله بما قالوا وكان عنـــد الله وجهة ) قال : قال رسول الله عليه : ﴿ إِنْ مُوسَىٰ كَانْ رَجَلًا حَيْبًا سَتَيْرًا لَا يَكَادُ يَرَى مَنْ جَلَمُهُ شَيءَ اسْتَحَيَّاهُ مَنْهُ . ﴾ ثم سَسَاقَ الحَدِيثُ كَا رَوَاهُ البِخَارَى مَطُولًا ورواهُ عَنْهُ فَي تَفْسِيرُهُ عَنْ رَوْحَ عَنْ عَوْفَ بِه . ورواهُ أبن جريرُ مَنْ حــديث الثوري عِن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة عن النبي عليه المنحو هـــذا . وهــكذا رواه من حديث سلمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بنجبير وعبد الله بن الحارث عن ابن عباس في قوله ( لا تمكونو كَالنَّاين آذوا موسى ) قال : قال قومه له إنك آدر فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت الصخرة تشتد بثيابه وخرج يتبعها عرياناً حق انتهت به مجالس بني إسرائيل قال فرأو. ليس بآدر فذلك قوله ( فبرأه الله بمـا قالوا ) وهكذا رواً العرفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن العلى الأدى قالاخد ثنا يحي بن حماد حد ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال «كان موسى عليه السلام رجلا حيياً وإنه أتى - أحسبه قال الماء - ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته فقال بنو إسرائيل إن موسى آدر أو به آفة ـــ يعنون أنه لا يضع ثيابه ـــ فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت عداء عالس بن إسرائيل فنظروا إلى موسى كأحسن الرجالمة وكما قال فذلك قوله (فبرأ مالله مماقالوا وكان عند الله وجها) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليان حدثنا عبادبن العوام عن سفيان بن حسين عن الحسيم عنسعيد ابن جبير عن ابن عباس عن على بن أبي طالب رضى الله عنهم في قوله ( قبرأه الله عما قالوا ) قال صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون عليه السلام فقال بنو إسر ئيل لموسى عليه السلامأنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حياء فكأذوه من ذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته فمسا عرف موضع قبره إلا الرخم وإن الله جعله أصم أبكم وهكذا رواه ابن جرير عن على بن موسى الطوسي عن عباد بن العوام به ثم قال وجائزأن

يكون هذا هو المراد بالأذى وجائز أن يكون الأول هو المراد فلا قول أولى من قول الله عز وجل [قلت] يحتمل أن يكون الكل مراداً وأن يكون معه غيره والله أعلم . وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم : وســول الله عِمْ الله عَمْ إلله خات يوم قسما فقال رجل من الأنصار إن هــذه القسمة ما أريد بها وجه الله قال : فقلت ياعدو الله أما لأخبرن رسول الله عَلَيْتِهِ بما قلت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه ثم قال « رحمة الله على موسى لقد أوذِّي بأكثر من هذا فصبر » أخرجاً في الصحيحين من حديث سليان بن مهران الأعمش به ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا حجاج ممعت إسرائيل بن يونس عن الوليد ابن أبي إهشام مولى همدان عنزيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله علي السحابه ﴿ لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فاني أحب أن أخرج البكم وأنا سلم الصدر » فأتى رسول الله عليه مال نقسمه قال فمررت برجلين وأحدها يقول لصاحبه والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة قال فثبت حــى ممعت ما قالا ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله إنك قلت لنا ﴿ لايبلغني أحد عن أصحابي شيئًا ﴾ وإنى مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا ؟ فاحمر وجه رسول الله عليه لله عليه ثم قال ﴿ دَعْنَا منك لقدأوذي موسى بأكثر من هذا فصبر» وقدرواه أبوداود فيالأدب عن محمد بن يحيي الدهلي عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن الوليد بن أي هشام به مختصرا ﴿ لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً إني أحب أن أخرج السيم وأنا سلم الصدر » وكذا رواه الترمذي في المناقب عن الذهلي سواء إلاأنه قالزيد بن زائدة ، ورواه أيضا عن عمد بن إسهاعيل عن عبدالله بن محمد عن عبيدالله بن موسى وحسين بن محمد كلاهما عن إسرائيل عن السدى عن الوليدبن ألى هشام به مختصراً أيضا فزاد في إسناده السدى شمقال غريب من هذا الوجه وقوله تعالى (وكان عندالله وجيهاً) أىله وجاهة وجاه عندر به عزوجل . قال الحسن البصري كان مستجاب الدعوة عندالله وقال غسيره من السلف لميسأل الله شيئا إلا أعطاه ولكن منعالرؤية لمايشاء عزوجل . وقال بعضهم من وجاهته العظيمة عندالله أنه شفع فىأخيه هارون أن يرسله الله معه فأجاب اللهسؤاله فقال ( ووهبناله منررحمتنا أخاه هارون نبيا ) .

﴿ يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّفُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْلَكُمْ ۚ وَيَعْفِرِ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ۗ وَمَن مُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِياً ﴾

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا (قولا سديدا) أى مستقيا لا اعوجاج فيه ولاانحراف ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يسلج لهم أعمالهم أى يوفقهم للاعمال الصالحة وأن ينفر لهم الدنوب الماضية . وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها ثم قال تعالى ( ومن يطع الله ورسوله نقد فاز فوزا عظها ) وذلك أنه يجار من نار الجحم ويصير إلى النعم القيم . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثناعمرو ابن عوف حدثنا خالد عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعرى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاة الطهر فلما انصرف أوما إليناييده فجلسنا فقال « إن الله تعالى أمرنى أن آمركم أن تقولوا قولاسديدا» ثم أتى النساء فقال « إن الله تعلى قولا سديدا » وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى حدثنا عسى بن سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى عمد بن عباد بن موسى حدثناعبدالعزيز بن عمر ان الزهرى حدثنا عيسى بن سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى غرب جدا ، وروى عبد الرحم بن زيد العمى عن أبيه عن عمد بن كمب عن ابن عباس موقوفا : من سره أن يكون وقال غيره والسواب والكل حق

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا \* لِيُمَذَّبَ ٱللهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُؤْمِنَّتِ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَّحِماً ﴾

قال العوفى عن ابن عباس يعنى بالأمانة الطاعة عرضها علمهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها فقال لآدم : إنى قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فسلم يطقنها فهل أنت آخسة بما فها ؟ قال يارب وما فيها ؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فأخذها آدم فتحملها فذلك قوله تعالى (وحملها الإنسان إنه كان ظلومه جهولا) وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : الأمانة الفرائش عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير معصية ولكن تعظما لدين الله أن لايقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها وهو قوله تعالى ( وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاً) يعنى غرا بأمر الله ، وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُواتِ والأَرْضُ والجبالُ فأبينَ أن يحملنها وأشفقن منها ﴾ قال عرضت على آدم فقال خذها بما فها فان أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك قال قبلت فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة ، وقد روى الضحاك عن ابن عباس قريبا من هــــذا وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه والله أعلم . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصرى وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض،وقال آخرون هي الطاعة وقال الأعمش عن أني الضحي عن مسروق قال : قال أبي بن كعب من الأمانة أن المرأة أوْتمنت على فرجها . وقال قتادة الأمانة الدين والفرائض والحدود ؟ وقال بعضهم الغسل من الجنابة ، وقال مالك عن زيد ابن أسلم قال الأمانة ثلاثة، الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة وكل هذه الأقوال لاتنافى بينها بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب فقبلها الانسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وبالله المستعان ، قال ابن أبي حاتم حــدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصرى حدثنا حماد بن واقد يعني أباعمر الصفار ممعت أبا معمر يعني عون بن معمر يحدث عن الحسن يعني البصري أنه تلا هذه الآية ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ) قال عرضها على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم ، وحملة العرش العظيم ، فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت وما فيها ؟ قال قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت قالت : لا ، ثم عرضها على الأرضين السبع الشدَّاد ، التي شدت بالأوتاد ، وذللت بالمهاد ، قال نقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت وما فيها ؟ قال قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت ، قالت لا ، ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب قال قيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت وما فيها ؟ قال لهما إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت قالت : لا . وقال مقاتل بن حيان إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسموات والأرض والجبال فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة فقال لهن أتعملن هذه الأمانة ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنه ؟ فقلن يارب إنا لانستطيع هذا الأمروليس بنا قوة ولكنا لك مطيعين ، ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها من وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا ؟ فقلن : لاصبر لنا على هذا يارب ولا نطيق ولكنالك سامعين مطيعين لانعسيك في شيء أمرتنابه . ثم قرب آدم فقال له أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم مالي عندك ؟ قاليا آدم إن أحسفت وأطمت ورعبت الأمانة فلك عندى الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة ، وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار ، قال : رضيت يارب وتحملها فقال الله عز وجل عند ذلك

قد حملتكما فذلك قوله تعالى( وحملها الإنسان) رواه ابن أبي حاتم وعن مجاهد أنه قال :عرضها على السموات فقالت يارب حملتني الحكواكب وسكان السهاء وما ذكر وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة . قال وعرضها على الأرض فقالت يارب غرست في الأشجار وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وما ذكروما أريد ثوابا ولا أحمـــل فريضة ، وقالت الجبل مثل ذلك قال الله تعالى ( وحملها الإنسان إنه كان ظلوماجهولا ) في عاقبة أمره وهكذاقال ابن جريج وعن ابن أشوع أنه قال لما عرض الله علمهن حمل الأمانة ضججن إلى الله ثلاثة أيام وليالهن وقلن ربنالاطاقةلنابالعمل ولانر يدالثواب ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هارون بنزيدين أبي الزرقاءالموصلي حدثنا أبي حدثناهشام بن سعدعن زيدبن أسلم في هذه الآية (إناعرضنا الأمانة على السموات والأرض) الآية قال الإنسان بين أذبي وعاتق فقال الله عزوجل: إني معنيك علمها، إني معينك على عينيك بطبقتين فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق ، ومعينك على لسانك بطبقتين فإذا نازعك إلى ماأكر و فأطبق ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى مَا أكره . ثم روى عن أبي حازم نحو هذا وقال ابن جرير حدثنا يونسحدثناانوهب قال : قال ابن زيد في قول الله تعالى ﴿ إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ الآية قال إن الله تعالى عرض علمهن الأمانة أن يفترض علمهن الدين ومجعل لهمن ثوابا وعقــابا ويستأمنهن على الدين فقلن لا نحن مسخرات لأمرك لا تريد توابا ولا عقابا قال وعرض الله تبارك وتعالى على آدم فقال بين أذنى وعاتق قال ابن زيد فقال الله تعالى له : أما إذا تحملت هذا فسأعينك أجعل لبصرك حجابا فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل الله فأرخ عليه حجابه واجعل للسانك بابا وغلقا فإذا خشيت فأغلق ، واجعل لفرجك لباســا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك ، وقال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية حدثنا عيسي بن إبراهم عن موسى بن أبي حبيب عن الحسكم بن عمير رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الْأَمَانَةُ والوفاءنزلا على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به . فمنهم رسول الله ومنهم نبي ومنهم نبي وسنهم نبي رسول و نزل القرآن وهو كلام الله وأنزلت العجمية والعربية فعلموا أمرالقرآن وعلموا أمر السنن بألسنتهم ولم يدع الله تعالى شيئا من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج علمهم إلا بينه لهم ، قليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح ، ثم الأمل أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس ثم يرفع الوفاء والعهد والدم وتبتى الكتب فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولايحملها حتى وصل إلى وإلى أمتى ولا يهلُك على الله إلا هالك ، ولا يَعْفَلُهُ إلا تارك · فالحذر أيها الناس ، وإياكم والوسواس الحناس فانما يبلوكم أيكم أحسن عملا » هـ ندا حديث غريب جداوله شواهد من وجوه أخرى ثم قال ابن جرير حدثنا محمد من خلف العسقلاني حدثنا عبيد الله بن عبد الحبيد الحنني حدثنا أبو العوام القطان حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خمس منجاء بهن يوم القيامه مع إيمان دخل الجنة . من حافظ على الصلوات الحمس (١) على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن ، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها \_ وكان يقول \_ وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وأدى الأمانة ﴾ قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة ؟ قال رمني الله عنه: الفسل من الجنابه فان الله تعالى لم يأمن ان آدم على شيءمن دينه غيره وهكذا رواه أبو داودعن محدين عبدالرحمن العنبرى عن أبى طي عبيد الله بن عبد الجيد الحنفي عن أبي العوام عمران بن داود القطان به وقال ابن جرير أيضا حدثنا تمم بن المنتصر أخبرنا إسحاق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي مسلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ الْقُتَلُ فِي سَبِلُ الله يكفر الذنوب كلها \_ أوقال \_ يكفركل شيء إلا الأمانة يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أد أمانتك فيقول أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له أد أمانتك فيقول أني يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له أد أمانتك . فيقول أني يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول اذهبوا به إلى أمه الهاوية فيذهب به إلى الهاوية فهوى فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك كهيئتها فيحملها فيضعها على عاتفه فيصعد بها إلى شفير جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت قدمه فهوى في أثرها أبد الآبدين » قال : والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث وأشــد ذلك (١) قوله خس النح كذا في النسخ التي بأيدينا ولم يذكر الحس كلها هنا فلمله اختصر الحديث اه.

الودائع ، فلقيت البراء فقلت ألا تسمع ما يقول أخواء عبد الله ؟ فقال صدق وقال شريك وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رصى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء اسناده جيد ولم يخرجوه . وبما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمـــد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموامن السنة . ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانه من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الحجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء ــ قال ثم أخذ حصى فد حرجه على رجله قال ــ فيصبح الناس يتبايعون لاً يكاد أحمد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا ، حتى يقال للرجل ما أجله. وأظرفه وأعقله وما في قِلبه حبة خردل من إيمان ، ولقد أتى على زمان وما أبالي أيكم با يعت إن كان مسلماً ليردنه على دينه ، وإن كان نصرانيا أو بهوديا ليردنه على ساعيه فأما اليوم فهاكنت أبا يع منكم إلا فلانا وفلانا . وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به .وقال الإمام أخمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى عليه وسلم قال ﴿ أَرْبِعِ إِذَا كُنْ فِيكَ فَلا عَلَيْكُ مَا فَاتِكَ مِنْ الدنيا ، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقةوعفة طعمة ﴾ هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنها ، وقد قال الطبراني في مسنده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ،حدثنا يحيىبن أيوبالعلاف المسرى حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وَسلم ﴿ أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أما نة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة » فزاد في الاسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن عمر رضي الله عنهما وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد حدثنا شريك عن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحم أو قال جبلة بن سحم قال أُقبَلَت مع زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلاى لاو الأمانة فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أنى أوتيت أمراً عظها فقلت له أ كان يكره هذا ؟ قال : نعم ، كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي وقد ورد في ذلك حديث مرفوع قال أبو داود حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلمة الطائى عن ابن بريدة عن أييم وضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم « من حلف بالأمانة فليس منا» تفرد به أبو داود رحمه الله ، وقوله تعالى ( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) أى إنمسا حمل بني آدم الأمانة وهي التسكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات،وهمالذين يظهرون الإيمان خوفامن أهلهو يبطنون الكفر متابعة لأهله ( والمشركين والمشركات ) وهم الذين ظاهرهم وبا طنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله( ويتوب الله طي المؤمنين والمؤمنات ) أي وليرحم المؤمنين من الحلق الذي آمنوا بالله وملائكتة وكتبه ورسله العاملين بطاعته ( وكان الله غفوراً رحماً ﴾ آخر تفسير سورة الأحزاب ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة سبأ وهي مكية ﴾ ( بِسْمِ اللهِ الرَّنْمْنِ الرَّحِمِ )

﴿ ٱللَّمْدُ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْخَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ \* يَعْلَمُ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ مَا يَلِيجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ مَا يَلِيجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾

يخبر تعالى عن نفسه الـكريمة أن له الحد الطلق في الدنيا والآخرة لأنه النعم ِ المتفضل على أهل الدنيا والآخرة ،

المالك لجميع ذلك الحاكم في جميع ذلك كما قال تعالى (وهو الله لإله إلاهوله الحمد في الأخرة وله الحكم وإليه ترجعون) ولهذا قال تعالى همهنا ( الحمد لله الذى له مافى السموات وما فى الأرض) أى الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره كاقال تعالى ( وإن لنا للآخرة والأولى ) شمقال عز وجل (وله الحمد في الآخرة ) فهو المعبود أبدا ، المحمود على طول المدى وقوله تعالى ( وهو الحكيم ) أى فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره (الحبير) الذى لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شىء وقال مالك عن الزهرى: خبير بخلقه حكيم بأمره ، ولهذا قال عز وجل ( يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ) أى يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض والحب المبذور والكامن فيها ، ويصلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته ( وما ينزل من السهاء) أى من قطر ورزق ، وما يعرج فيها أى من الأعمال الصالحة وغير ذلك (وهو الرحيم الغفور) أى الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه ا

هـنه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله تعالى رسوله على المسلم وهي قوله تعالى المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد، فإحداهن في سورة يونس عليه السلام وهي قوله تعالى (ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين) والثانية هذه ( وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلي وربي لتأتينك) والثالثة في سورة التغابن وهي قوله تعالى (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن ملتنبؤن ما عملتم وذلك على الله يسير) فقال تعالى (قل بلي وربي لتأتينكم) ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره فقال (عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاكتاب مبين) قال مجاهد وقتادة لا يعزب عنه لا يغيب عنه أي الجميع مندرج تحت علمه فلا يغيل هيء ، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت و عزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فانه بكل شيءعلم . ثم يين جكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا السالحات أولئك لهم منفرة ورزق كريم \* والذين سعوا في آياتنا معاجزين ) أي سعوا في الصدعن سبيل الدين المناور وحل (لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنة الما المناور وعلوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المنتين كالفجار )

وقوله تعالى ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ) هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانواقد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين ويقولون يومثذ أيضاً ( لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) يقال أيضا ( هذا ماوعد الرحمن وصدق المرساون ) ( لقدلبتم في كتاب الله إلى يوم البعث فيذا يوم البعث في أنزل المرساون ) ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز الحمد ) العزيز هو النيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد قهر كل شيء وغلبه الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وهو المحمود في ذلك كله جل وعلا

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزَّقْتُمْ كُلِّ مُزَّقْ إِنَّكُمْ آفِي خَلْقِ جَدِيدِ \* أَفْتَرَىٰ كَلَّ مُزَّقُ إِنَّا أَلْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة اللحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسسول سيلي في إخباره بذلك ( وقال الدين كفروا هل ندلكم على رجل ينبشكم إذا مزقتم كل ممزق ) أى تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فهاكل مذهب وتمزقت كل ممزق ( إنكم ) أى بعد هذا الحال ( لغي خلق جديد ) أى تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك وهو في هذا الإخبار لايخلو أمره من قسمين إما أن يكون قد تعمــد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه ذلك أوأنه لم يتعمـــد لــكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون ولهذا قالوا ( أفترى علىالله كــذبا أم به جنة ) قال الله عزوجال راداً عليهم ( بل الذين لايؤمنين بالآخرة في العداب والضلال البعيد) أي ليس الأمركما زعموا ولا كما ذهبوا إليه بل عمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء (في العذاب) أى الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله تعالى ( والضلال البعيد ) من الحق في الدنيا ثم ، قال تعالى منها لهم على قدرته في خلق السموات والأرض فقال تعالى ( أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من الساء والأرض ) أى حيثًا توجهوا وذهبوا فالساء مطلة علمهم والأرض تحتهم كما قال عز وجل ( والسماء بنينـــاها بأيد وإنَّا لموسعون \* والأرض فراشناها فنعم الماهدون ) : قال عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (أفلرروا إلى مابين أيديهم وما خلفهم من السهاء والأرض ) قال إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أومن بين يديك أومن خلفك رأيت الساء والأرض. وقوله تعالى ( إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السهاء ) أى لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا ثم قال ( إن في ذلك لآية لكل عبدمنيب) قال معمر عن قتادة ( منيب) تائب ؟ وقال سفيان عن قتادة: المنيب المقبل إلى الله تعالى أيإن في النظر إلى خلق السموات والأرض لدلالة لـكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله ، على قدرة الله ثمالى على بعث الاجساد ووقوع المعادلأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأرضين في انخفاضها ، وأطوالها وأعراضها إنه لقا درعي إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام ، كما قال تعالى ( أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلي) وقال تعالى ( لحلق الشموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون )

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلَا يَخِبَالُ أَوِّ بِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلخدِيدَ \* أَنِ أَحَلُ سَلِيغَتِ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَأَحْلُوا صَلِيحًا إِنَّى بِمَا نَعْسَلُونَ بَعِيرٌ ﴾

فير تعالى عا أنم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة الشلام بما آتاه من الفضل المبين وجمع له بين النبوة والملك المتمكن ، والجنود ذوى العدد والعدد ، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات . الصم الشامخات ، وتقف له الطيور السارحات : والغاديات والرائحات ، وتجاوبه بأنواع اللغات . وفي الصحيح أن رسول المن سلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته ثم قال صلى الله عليه وسلم « لقد أوتى هدا مزماراً من مزامير آل داود » وقال أبو عبان

النهدى ما معمت صوت صنبج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت ألى موسى الأشمرى رضى الله عند ، ومعنى قدوله تمالى (أوبى) أى سبحى قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحى بلسان الحبشة وفي هذا نظر فان التأويب في اللغة هو الترجيع فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه \_ الجلل \_ في باب النداء منه ( ياجبال أوبى معه ) أى سيرى معه بالنهار كله والتأويب سير النهاد كله وهذا لفظه وهو غريب جداً لم أره لغيره وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة لكنه بعيد في معنى الآية ههنا والسواب أن المعنى في قوله تعالى (أوبى معه) أى رجعى مسبحة معه كانقدم والله أعلم وقوله تعالى (أوبى معه) أى رجعى مسبحة معه كانقدم والله أعلم وقوله تعالى ( وألنا له الحديد ) قال الحسن البصرى وقتادة والأعمش وغيرهم كان لا يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه بمطرقة ، بل كان يفتله بيده مثل الحيوط ولهذا قال تعالى ( أن اعمل سابفات ) وهى الدروع قال قتادة وهو أول من عملها من الحلق وإنما كانت قبل ذلك صفائح ، وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا ابن مصاعة حدثنا ابن مصرة عن ابن شوذب قال : كان داود عليه السلام في كل يوم درعاً فييمها بستة آلاف درهم ألفين له ولأهله وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحوارى ( وقدر في السرد ) لاندق المسار فيقلق في الحلقة ولا تغلظه فيقصمها واجعله بقدر ، وقال الحكم بن عيينة لا تغلظه فيقصم ولا تدقه فيقلق ، وهكذا روى عن قتادة وغير واحد فيقسمها واجعله بقدر ، وقال الحكم بن عيينة لا تغلظه فيقصم ولا تدقه فيقلق ، وهكذا روى عن قتادة وغير واحد وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : السرد : حلق الحديد ، وقال بعضهم يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة وقال واستشهد بقول الشاعر :

وعلهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع

وقد ذكر الحافظ ابن عسكر في ترجمة داود عليه الصلاة والسلام من طريق إسحاق بن بشروفيه كلامعن أبى الياس عن وهب بن منبه ما مضمونه أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأل الركبان عنه وعن سير ته فلا بسأل أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته وعدله عليه السلام ،قال وهب حتى بعث الله تعالى ملكافي صورة رجل فلقيه داو دعليه السلام والسلام فسأله كما كان يسأل غيره فقال هو خير الناس لنفسه ولأمته إلا أن فيه خصلة لولم تكن فيه كان كاملاقال ماهي ؟قال يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين يعنى بيت المال فعند ذلك نصب داود عليه السلام إلى ربه عزوجل في الدعاء أن يعلم عملا بيده يستغنى به ويغنى به عياله فالان الله عز وجل له الحديد وعلمه صنعة الدروع فعمل الدروع وهو أول من عمله فقال الله تعالى (أن اعمل سابغات وقدر في السرد) يعنى مساميرا الحلق ، قال وكان يعمل الدرع فإذا ارتفع من عمله درع باعها فتصدق بثلها واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله ، وأمسك الثلث يتعدق به يوما بيوم إلى أن يعمل عني هو خذ إن الله تعالى أعلى داود شيئا لم يعطه غيره من حسن الصوت إنه كان إذا قرأ الزبور تجتمع الوحوش إليه حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفرو ما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته عليه السلام وكان شديد بأعناقها وما تنفرو ما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته عليه السلام وكان شديد العالى (واعملوا صالحا) أى في الذي ألدى أعطاكم الله تعالى من النعم (إنى بما تعملون بسير) أى مراقب لكم بسير بأعالكم وأقوالكم لاغي على من ذلك شيء

﴿ وَالسَّكَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَبْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلِجْنَ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ
رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذَقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ \* يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآه مِن تَحْدِيبَ وَتَمَثْيِلَ وَجِعَانِ
كَاجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَلْتِ ٱعْمَلُوا عَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾

لما ذكر تعالى ما أنع به على داود عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من تسخير الربح له

تحمل يساطه غدوها شهر ورواحها شهر . قال الحسن البصرى كان يغدو على بسأطه من دمشق فيتزل باصطخر يتغدى بها ويذهب رائحًا من اصطخر فيبيت بكابل ، وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع ، وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع. وقوله تمالى ( وأسلنا له عين القطر ) قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني وتتادة والسدى ومالك عن زيدبن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد القطر النحاس قال قتادة وكانت بالبمن فكل مايصنع الناس بما أخرج الله تعالى لسلمان عليه السلام ، قال السدى وإنما أسيلت له ثلاثة أيام وقوله تعالى ( ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) أى وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه أى بقدره وتسخيره لهم بمشيئته مايشاء من البنايات وغيرذلك (ومن يزغ منهم عن أمرنا) أىومن يعدل وَيخرج منهم عن الطاعة (نذقه من عذاب السعير) وهو الحريق . وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثا غريبا فقال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن أبى الزهراء عن جبير بن نفير عن أبى ثعلبة الحشنى رضى الله عنــه أن رسول الله ﷺ قال « الجن على ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون » رفعه غريب جدا . وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عن محمد بن بحير عن ابن أنعم أنه قال : الجن ثلاثة أصناف صنف لهم الثواب وعليهم العقاب ، وصنف طيارون فها بين السهاء والأرض وصنف حيات وكلاب. قال بكر بن مضر ولاأعلم إلاأنه قال-حدثني أن الإنس ثلاثة أصناف ، صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة. وصنف كالألعام بل هم أضل سبيلاً . وصنف في صور الناس على قلوب الشياطين . وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن إسهاعيل عن الحسن قال الجن وله إبليس والإنس وله آدم ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون وهمشركاؤهم فيالثواب والعقاب ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولىالله تعالى ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهوشيطان . وقوله تعالى ( يعملون/همايشاء من محاريب وتماثيل) أماانحاريب فهي البناء الحسن وهو أشرف شيء في السكن وصدر. وقال مجاهد المحاريب بنيان دون القصور . وقال الضحالة هي المساجدوقال قتادة هي القصور والمساجد وقال ابن زيد هي المساكن . وأما التماثيل فقال عطية العوفي والضحاك والسدى: التماثيل الصور. قال مجاهد وكانت من محاس وقال قتادة من طين وزجاج

وقوله تسالى ( وجفان كالجواب وقدور راسياتٌ ) الجواب جمع جابية وهى الحوض الدى يجبى فيه الماء كما قال الأعشى ميمون بن قيس:

تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق

وقال على بن أى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما (كالجواب) أى كالجوبة من الأرض وقال العوفى عنه كالحياض وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحالة وغيرهم. والقدور الراسيات أى الثابتات فى أما كنها لاتتحرك ولا تتحول عن أما كنها لعظمها كذا قال مجاهد والضحالة وغيرهما وقال عكرمة أثافيها منها وقوله تعالى (اعملوا آل داود شكرا) أى وقلنا لهم اعملوا شكراً على ما أنم به عليكم فى الدين والدنيا ، وشكرا مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له وعلى التقدير بن فعدلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية كاقال الشاعر:

أفادتكي النعماء منى ثلاثة يدى ولسأنى والضمير المحجبا

قال أبو عبدالرحمن السلمى: السلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله عز وجل شكر وأفضل الشكر الحمد رواه ابن جرير وروى هو وابن أبى حاتم عن عمد بن كعب القرظى قال الشكر تقوى الله تعالى والعدمل الصالح وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل . وقد كان آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولا وعملا . قال ابن أبى حاتها عبدالله بن أبى بكر حدثنا جعفر يعنى ابن سلمان عن ثابت البنانى قال كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة فكان لا تأتى عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى فعمر تهم هدنه الآية (اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور) وفي الصحيحين عن رسول الله من الليل والنهار)

أنه قال لا إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ، وأحب الصيام إلى الله تعالى صيامداود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى » . وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حمد يث سعيد بن داود حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالت أم سلمان بن داود عليهم السلام لسلمان يا بني لا تمكثر النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا بوم القيامة » وروى ابن أبي حاتم عن داود عليه الصلاة والسلام ههنا أثرا غريبا مطولا جدا ، وقال أيضا حسد ثنا أبي حدثنا عمران بن موسى حدثنا أبو زيد قبيصة بن إسحق الرقى قال : قال فضيل فى قوله تعالى (اعملوا آل داود شكرا) قال داود يارب كيف أشكرك والشكر نعمة منك ؟ قال لا الآن شكرتنى حين علمت أن النعمة منى » وقوله تعالى (وقليل من عبادى الشكور) إخبار عن الواقع

﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرْ تَبَيَّنَتِ الْجِنْ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْعَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾

يذكر تعالى كيفية موت سلمان عليمه السلام وكيف عمى الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقةفانه مكث متوكئا طيعصاه وهي منسأته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد مدة طويلة عجوا من سنة فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة ضعفت وسقط إلى الأرض وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدةطويلة، وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر . قال ابن جرير حدثنا أحمد بن منصور حدثنا موسى بن مسعود حدثنا أبو حذيفة حدثنا إبراهم بن طهمان عن عطاء عن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي مُرَاشِهُم قال «كان ني الله سلمان عليه السلام إذاصلي رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك ؟ فتقول كذا فيقول لأىشيء أنت فان كانت تغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت، فبينها هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك، قالت الحروب قال لأى شيء أنت؟قالت لحراب هذاالبيت فقال سلمان عليه السلام اللهم عميلي الجن موتى حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيبفنحتهاعصاً فتوكأ علمهاحولا ميتاوالجن تعمل ، فأ كلتها الأرضة فتبينت الإنس أن الجن لوكانوايعلمون الغيب ما لبثوا حولًا في العذاب المهين »قالوكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتها بالماء وهكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث إبراهم بن طهمان به وفي رفعه غرابة ونكارة والأقربأن يكون موقوفاوعطاء بن ألى مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة. وقال السدى في حديثة نكارة وقال السدى في حديث ذكره عن أى مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مستعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليمه وسلم ورضى الله عنهم قال : كان سلمان عليه الصلاة السلام يتحرر في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفى فهافكان بدء ذلك أنه لم يكنّ يوم يصبح فيه إلا ينبت الله في بيت القدس شجرة فيأتها فيسألها ما اسمك فتقول الشجرة اسمى كذا وكذا فان كانت لفرس غرسها وإن كانت تنبت دواء قالت نبت دواء كذا وكذا فيجعلها كذلك ، حتى نبتت شجرة يقال لها الحروبة فسألما ما احمك قالت أنا الحروبة قال ولأي شيء نبث قالت نبث الحراب هذا المسجد قال سلمان عليه الصلاة والسلام ماكان الله ليخربه وأناحي أنتالتي طي وجهك هلاكي وخراب بيت القدس فنزعها وغرسها في حائط لهثم دخل المحراب ققام يصلى متكنا على عصاء فمات ولم تعلم به الشياطين وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج علم فيعاقبهم، وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب وكان المحرابله كوى بين يديه وخلفه فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول الستجلدا إن دخلت فخرجتمن ذلك الجانب فيدخل حتى يخرجمن الجانب الآخر فدخل شيطان من أولئك فمرولم يكن شيطان ينظر إلى سلمان عليه السلام فى المحراب إلااحترق فمرولم يسمع صوت سلمان ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع فى البيت ولم يحترق ونظر إلى سلمان عليه السلام قد سقطميتاً فخرج فأخبر الناس أن سلمان قد مات ففتحو اعليه فأخرجوه. ووجدو منسأته وهي العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرضة ولم يعلموا منذكم ماتفوضعواالأرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد ماتمنذسنة وهي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه . فمكثوا يدينون لهمن بعدموته حولاكاملا ، فأيقنالناسعند ذلكأن الجنكانوا يكذبونهم ولو أنهم يطلعون على الغيب لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا فىالعذاب سنة يعملون له ؟ وذلك قول الله عزوجل ( ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأ تدفلها خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلمونالغيب ما لبثوا في العذابالمهين) يقول تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم ، ثم إن الشياطين قالوا للأرضة لوكنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام ولوكنت تشربين الشراب سقيناك أطب الشراب ولكنا سننقل إليك الماء والطين قال فهم ينقلون إلىهاذلك حيث كانت،قال ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب! فهوماتاً تهابه الشياطين شكرًا لها ، وهذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلقيمن علماء أهل الكتاب وهي وقف لا يصدق منه إلا ما وأفق الحق ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق والباقي لا يصدق ولا يكذب ، وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن ابن زيد بنأسلم في قوله تبارك وتعالى ( مادلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته )قال : قال سلمان عليه السلام لملك الموت إذا أمرت بي فأعلمني فأتاه فقال : يا سلمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير وليس له باب فقام يصلي فاتكأ على عصاه ، قال فدخل عليسه ملك الموت فقيض روحه وهو متكيء على عصاه ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت ، قال والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي قال فبعث الله عز وجل دابة الأرض قال والدابة تأكل العيدان يقال لهــا القادح فدخلت فها فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل علمها فخر ميتاً ، فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا قال فذلك قوله تعالى ( ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ) قال أصبغ بلغني عن غيره أنها قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر ، وذكر غير واحد من السلف تحوا من هذا والله أعلم

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنهِمْ ءَايَةٌ جَنْتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ \* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِّمِ وَبَدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ خَطْ طَيْبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ \* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِّمِ وَبَدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ خَطْ وَأَلْلِ وَشَىءً مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ \* ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي ٓ إِلَّا الْكَفُورَ ﴾

كانت سبأ ماوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليان عليه الصلاة والسلام من جملتهم وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وفرو وعهم وتمسارهم وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته فكانوا كذلكما شاءالله تعالى ثم أعرضوا عما أمروا به فعو قبوابارسال السيل والتفرق في البلاد أيدى سبأ شدر مدّر كا سيأتى إن شساء الله تعمالى تفصيله وبيانه قريبا وبه الثقة ، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا أبن لهية عن عبدالله بن هبيرة عن عبدالرحمن بن وعلة قال سمى الله عليه وسلم يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال صلى الله عليه وسلم و بل هو رجل وله له عشرة فسكن المين منهم ستة والشام منهم أربعة فأما الميانيون فترحج وكندة والأزدوالأشعريون وأنما وحمير ، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان منهم أربعة فأما الميانيون فترحوه وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في كتاب القصد والأمم ، بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم - من حديث ابن فيعة عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس رضياله عنهما فذكر نحوه . وقد روى نحوه من وحد حدثنا أبو جناب يحيى بن أبى حية الكلى عن الحروقال الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو جناب يحيى بن أبى حية الكلى عن الحروقال الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد خدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو جناب يحيى بن أبى حية الكلى عن

ابن هارون عن عروة عن فروة بن مسيك رضى الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أقاتل بمقبل قومي مديرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم فقاتل بمقبل قومك مديرهم » فلما ولت دعاني فقال `« لاتقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام » فقلت يارسول الله أرأيت سبأ وادهو أو حِيل أوماهو ؟ قال صلى الله عليه وسملم « لابل هو رجل من العرب وله له عشرة فتيامن سمتة وتشاءم أربعة تيامن الأزد والأشعر بون وحمر وكندة ومذحج وأنمار الدين يقال لهم بجيلة وخثعم ، وتشاءم لحم وجذام وعاملة وغسان » وهذا أيضا إسسناد حسن وإن كان فيه أبوجناب السكلبي وقد تسكلموا فيه لسكن رواه ابنجرير عنأىكريب عن العنقري عن أسباط بن نصر عن يحي بنهاني المرادي عن عمه أوعن أبيه \_ شك أسباط \_ قال قدم فروة بن مسيك رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه الله وسلم فذكره ﴿ طريق أخرى ﴾ لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن تؤبة بن نمير عن عبد العزيز بن محى أنه أخبره قال كناعند عبيدة بن عبدالرحمن بافريقية فقال يوما ما أظن قوما بأرض إلا وهم من أهلها فقال على بن أبي رباح كلا قدحد ثنى فلان أن فروة بن مسيك الغطية رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية وإني أخشى أن رتدوا عن الإسلام أفأ قاتلهم فقال مِرْالله « ما أمرت فهم بشيء بعد » فأنزلت هذه الآية ( لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ) الآيات فقال لهرجل يارسول الله ماسباً ! فذكر مثل هذا الحديث الذي قبله أن رسول الله ﷺ سئل عن سبأ ؟ ماهو أبلد أم رجل أمامرأة ؟ قال مُثَلِّقُةٍ « بلرجل ولدله عشرة فسكن البين منهم ســــة والشام أربعة أما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعربون وأتمار وحمير غمير ماحلها وأما الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة » فيمه غرابة من حيث ذكرنزول الآية بالمدينة والسورة مكية كلها واللهسبحانه وتعالى أعلم

﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن جرين حدثنا أبوكريب حدثنا أبوأسامة حدثنا الحسن بن الحسم حدثنا أبوسبرة النحمى فروة بن مسيك الغطيفي رضى الله عنه قال: قال رجل يارسول الله أخبرنى عن سبأ ماهو أرض أم امرأة ؟ قال على الله في الله في الله في الله في المرأة ولكنه رجل ولد له عشرة من الولد فتيامن ستة وتشاءم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجدام وعاملة وغسان وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومذحج وحمير وأعار » فقال رجلما أعار؟ قال علي الله عن منهم ختم وبجيلة » ورواه الترمذى في جامعه عن أبى كريب وعبد بن حميد قال حدثنا أبوأسامة فذكره أبسط من هذا ثم قال هذا حديث حسن غريب. وقال أبوعمر بن عبدالبر حدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبدالوهاب بن نجدة الحوطى حدثنا ابن كثير هوعنمان بن كثير عن الليث بن سعد عن موسى بن على عن يزيد بن حسين عن تميم الدارى برضى الله عنه قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وشلم فسله عن يعرب بن قحطان وإنما ممي هذا الحديث وحسن. قال علماء النسب منهم مجمد بن إسحاق اسم سبأ عبد شمس بن فسجب بن يعرب بن قحطان وإنما همي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب وكان يقال له الرائش لأنه أول من عنم في المذو في مناك شعرا :

في زمانه المتقدم وقال في ذلك شعرا :

سيملك بعدنا ملكا عظيا نبي لايرخس في الحرام ويملك بعده منهم ماوك يدينون القياد بكل دامي ويملك بعدهم منا ماوك يصير الملك فينا باقتسام ويملك بعدد قحطان نبي تقي عنت خير الأنام يسمى أحمدا ياليت أني أعمر بعدد مبعثه بعام فأعضده وأحبوه بنصرى بكل مدجج وبكل رام متى يظير فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي

 الصلاة والسلام واختلفوا أيضا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا (والثالث) أنه من سلالة إسهاعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام ، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو همر بن عبد البر النمرى رحمة الله تعالى عليه في كتابه المسمى \_ الانباه على ذكر أصول القبائل الرواه \_ ومعنى قوله مالية ولا مان رجلا من العرب » يعنى العرب العاربة الذين كانوا قبل الحليل عليه الصلاة والسلام من سلالة الحليل عليه السلام وليس هذا الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح ، وعلى القول الثالث كان من سلالة الحليل عليه وسلم مر بنفر من أسلم بالمشهور عندهم والله أعلم . ولكن في صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم بنتضاون فقال « ارموا بني إسهاعيل فان أباكم كان راميا » فأسلم قبيلة من الأنصار \_ والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب الهين من سبأ \_ نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله عز وجل عليهم سيل العرم ونزلت طائفة منهم بالشام ، وإنما قبل طمغسان بماء نزلوا عليه قبل باليمن ، وقبل إنه قريب من المشلل كاقال حسان بن ثابت رضى الله عنه

إِما سألت فأنا معشر نجب الأزد نسبتنا والماء غسان

ومعنى قوله عليه « ولد له عشرة من العرب » أى كان من نسسله هؤلاء العشرة الدين يرجع الهم أصول القبائل من عرب البين لاأنهم ولدوا من صلبه بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر كماهو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب . ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم « فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة » أى بعد ما أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها . وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتهم من بين جبلين وتجتمع اليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سداً عظيا محكما حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن كما ذكَّر غير واحد من السلف منهم قتادة أن الرأة كانت تمثى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أوزنبيل وهو الذي تخترف فيه الثمار فيتساقط من الأشجار في ذلك مايملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه ، وكان هذا الســــد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل ، ويعرف بسد مأرب وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيءمن الذباب ولاالبعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام وذلك لاعندال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه كما قال تبارك وتعالى (لقدكان لسـبأ فى مسكنهم آية) ثم فسرها بقوله عز وجل ( جنتان عن يمين وشهال ) أىمن ناحيتى الجبلينوالبلدة بينذلك ( كلوا منرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور) أى غفور لكم إن استمررتم على التوحيد . وقوله تعالى ( فأعرضوا) أيْ عن توحيد الله وعبادته | وشكره على ما أنعم به علمم وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله كما قال الهدهد لسلمان عليه الصلاة والسلام ﴿ وَجُنْتُكُ مِنْ سَبًّا بَنْبًا يَقَيِّنَ ﴿ إِنَّى وَجَدْتَ امْرَأَةً تَمْلَكُمُمْ وَأُوتِيتَ مِنْكُل شيء ولها عرشَ عظم ﴿ وَجَدْتُهَا وَقُومُهَا ۖ يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون ) وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه بعث الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبيا ، وقال السدى أرســُل الله عز وجل إلهم اثني عشر ألف ني والله أعلم . وقوله تعالى ( فأرسلنا عليهم ســـيل العرم ) المراد بالعرم المياه ، وقيل الوادى وُقيلُ الجرذ وقيل المناء الغزير فيكون من باب اضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع وسعيد كرز ، حكى ذلكالسهيلي . وذكر غيرواحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك أن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بارسال العرم علمهم بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرذ نقبته قال وهب بن منبه وقدكانوا يجدُون في كتهم أنسبب خراب هذا الســد هو الجرد فسكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير وولحت إلى الســـد فنقبته فانهار علم وقال قتادة وغيره الجرد هو الحلد نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب مابين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك ونضب الماء عن

الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار الشعرة الأنيقة النضرة كما قال الله تبارك وتعالى ( وبدلناهم بجنيتهم جنتين ذواتى أكل خمط ) قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الحراساني والحسن وقتادة والسدى وهو الأراك وأكلة البربر ( وأثل ) قال العوفى عن ابن عباس هو الطرفاء . وقال غيره هوشجر يشبه الطرفاء وقيل هو السعر وافي أعلم . وقوله ( وشيء من سدر قليل ) لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بهاهوالسدر (قالوشيء من سدر قليل ) فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين اليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل ، وذلك بسبب كفرهم وشركهم الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل ، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل ، ولهذا قال تعالى ( ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ) عاقبناهم بكفرهم قال مجاهد ولا يعاقب إلا الكفور . وقال الحسن البصري صدق الله العطيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . وقال طاوس لايناقس إلا الكفور . وقال الجسن المن عن ابن خيره وكان من أصحاب على رضيالله عنه قال : جزاء المعسية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة قيل وما التعسر في اللذة ؟ قال لا يصادف عنه قال : جزاء المعسية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة قيل وما التعسر في اللذة ؟ قال لا يصادف الدة حلال إلا جاءه من ينفصنه إياها

﴿ وَجَمَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَ كُنَا فِيهَا فُرَى ظَلِيرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِيَ وَأَيَّامًا عَامِينِينَ \* فَقَالُوا رَبَّنَا بَلِيدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَــــَّهُوَ الْمُسَهُمُ فَجَمَلْنَهُمُ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ كُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّ فِي عَامِينِينَ \* فَقَالُوا رَبَّنَا بَلِيدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَـــَهُو الْمُسْهَمُ فَجَمَلْنَهُمُ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ كُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ أَلَى اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يذكر تعالى ماكانوا فيه من النعمة والغبطه والعيش الهني الرغيد،والبلاد الرخيه،والأماكن الآمنةوالقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وتمارها بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولاماء ، بل حيث نزل وجد ماء وعمرا ، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سبرهم ولهذا قال تعالى (وحملنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ) قال وهب بن منبه هي قرى بصنعاء ، وكذا قال أبو مالك ، وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدى وابن زيد وغيرهم يعني قرى الشمام يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة، وقال العوفي عنابن عباس القرى التي باركنا فها ست المقدس ، وقال العوفي عنه أيضا هي قرى عربية بين المدينة والشام ( قرى ظاهرة ) أي بينة واضحة يعرفها المسافرون يقبلون في واحدة ويبيتون في أخرى ولهذا قال تعالى ( وقدرنا فيها السير ) أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه ( سيروا فها ليالى وأياما كمنين ) أى الأمن حاصل لهم فى سيرهم ليلا ونهارا ( فقالوا. ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ) وقرأً آخرون ( بعدبين أسفارنا ) وذلك أنهم بطروا هــذه النعمة كما قاله امن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد وأحبوا مفاوزومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف ،كاطلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ولهذا قال لهم ( أتستبدلون الذي هو أُدني بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وضربت علمهم الدلة والسكنة وباءوا بغضب من الله ) وقال عز وجل ( وكم أهلكنامن قرية بطرت معيشتُها ) وقال تعالى ( وضرب الله مثلا قريه كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بمساكانوا يسنعون ). وقال تعالى في حق هؤلاء ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم)أى بكفرهم ( فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ) أى جعلناهم حديثا للناس وسمراً يتحدثون به من خبرهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد

ههنا وههنا ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقواتفرقوا أيدى سبا وأيادى سبا وتفرقوا شذر مذر وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيي بن سعيد القطان حدثنا إبراهم بن حبيب بن الشهيدقال سمعت أبي يقول سمعت عكرمة يحديث بحديث أهل سبأ قال ( لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمسال \_ إلى قوله تعالى \_ فأرسلنا عليهم سيل العرم) وكانت فيهم كهنة وكانت الشياطين يسترقون السمع فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار الساء . فيكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال وأنه خبر أن زوال أمرهم قددنا وأن العذاب قد أظلهم فلم يدركيف يصنع لأنه كان له مالكثير من عقار فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم أخوالا يا بني إذا كان غداوأمرتك بأمر فلاتفعله فاذا أنتهرتك فانتهرني ، فاذا لطمتك فالطمني ، قال يا أبت لا تفعل إنهذا أمر عظيم وأمر شديد ، قال يا بني قد حدث أمر لا بد منه فلم يزل به حتى وافاه على ذلك و فلما أصبحوا واجتمع الناس قال يا بني افعل كذا وكذا فأبي فانتهره أبوء فأجابه فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوء فلطمه فوثب على أبيه فلطمه فقال ابني يلطمني ؟ على بالشفرة ، قالوا ما تصنع بالشفرة ؟ قال أذبحه ،قالوا تريد أن تذبح ابنك : الطمه أواصنع ما بدا لك قال فأبي قال فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك فجاء أخواله فقالوا خذمنا ما بدالك فأبى إلا أن يذبحه قالوا فلتموتن قبل أن تذبحه قال فاذا كان الحديث هكذا فإنى لا أرى أن أقم ببلد يحال بيني وبين ابني فيه اشتروا مني دورى اشتروامني أرضى فلم يزّل حتى باع دوره وأرضه وعقاره فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال : أي قوم إن العذب قد أظلكم وزوال أمركم قددنا فمن أراد منكم دارا جديدا وحمى شديدا . وسفرا بعيدا . فليلحق بعان . ومن أراد منكم الخروالخير والعصير. وكلمة قال إبراهم لم أحفظها ــ فليلحق ببصرى ومن أراد الراسخات في الوحل :المطعات في المحل. المغممات فى القحل فليلحق بيثرب ذآت نخل فأطاعه قومه فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت غسان إلى بصرى.وخرجت الأوس والخزرج وبنو عبَّان إلى يثرب ذات النخل قال فأتوا على بطن مر فقال بنو عبَّان هـــذا مكان صالح لا نبغى به بدلا فأقامواً به فسموا لذلك خزاعة لأنهم انخزعوا من أصحابهم واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة وتوجه أهل عمان إلى عمان وتوجهت غسان إلى بصرى . هذا أثر غريب عجيب وهذاالكاهن هو عمر و بن عامر أحدز وساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فيأول السيرة ماكان من أمر عمرو بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بارسال العرم عليهم فقال :وكان سبب خروج عمروبن عامر من اليمن فهاحد ثني به أبو زَيد الأنصاري أنه رأى جرزا محفر في سد مأرب الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاءوامن أرضهم فعلم أنه لا بقاء السد على ذلك فاعتزم على النقلة عن اليمن وكاد قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففعل ابنه ما أمره به فقال عمرو لا أقيم ببلد لطم وجهى فيها أصغر ولدى وعرض أمواله. فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنمواغضبة عمرو فاشتروا منه أمواله وانتقل هو في ولده وولد ولده ،وقالت الأسد لانتخلفعن عمروبن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك وكانت حربهم سجالافني ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه :

وعك بين عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردوا كل مطرد -

وهذا البيت من قصيدة له . قال ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان فنزل آل جهنة بن عمرو بن عامر الشام ، ونزلت الأوس والحزرج يثرب ، ونزلت خزاعة مرا . ونزلت أزد السراة السراة ، ونزلت أزد عمان عمان: ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات. وقدذكر السدى قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق إلا أنه قال فأمرا بن أخيه مكان ابنه \_ إلى قوله \_ فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق قال يزعمون أن عمرو بن عامر وهو عم القوم كان كاهنا فرأى في كها ننه أن قومه سيمزقون فين كان منكم ذاهم بعيد وحمل شديد . ومزاد حديد : فليلحق بكاس أو كرود . قال فيكانت وادعة بن عمرو . ومن كان منكم ذاهم مدن . وأمر

دعن ، فليلحق بأزض شن،فكانتعوف بنعمرو وهم النهين يقال لهم بارق ، ومنكان منكم يريد عيشا آنيا،وحرماآمنا فليلحق بالأرزين فكانت خزاعة ، ومن كان منكريريدالراسيات في الوحل ، المطعات في المحل، فليلحق بيتربذات النخل فكانت الأوس والخزرج وهما هذان الحيان من الأنصار ومنكان منكم يريد خمرا وخميرا وذهبا وحريرا ، وملكا وتأميرا ، فليلحق بكوئى وبصرى ، فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشامومن كان منهم بالعراق . قال ابن إسحق وقد ممعت بعض أهل العلم يقول إتمــا قالت هـــذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك فالله أعلم أي ذلك كان وقال سعيد عن قتادة عن الشعيأما غسان فلحقوا بعان فمزقهم الله كل ممزق بالشام ،وأماالأنصار فلحقوا بيثرب ، وأما خزاعةفلحقوا بتهامة ، وأما الأزد فلحقوا بعان فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير ، ثم قال محمد بن إسحق حدثني أبو عبيدة قال : قال الأعشى أعشى بني قيس بن تعلبة واسمه ميمون بن قيس : وفي ذاك للمؤتسى أسوة \* ومأرب قفي علمها العرم \* رجام بنته لهم حمير \* إذا جاء ماؤهم لم يرم فأروى الزروع وأعنابها \* على سعة ماؤهم إذ قسم \* فصاروا أيادى ما يقدِرو \* ن منه على شرب طفل فطم وقوله تعالى ( إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعرة ودلالة لكل عبدصبار علىالمصائب شكور على النعم قال الإمام أحمد حدثناعبدالرحمن وعبدالرزاق المعنى قالا أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ عجبت من قضاء الله تعمالى للمؤمن إن أصابه خير حمم ربه وشكر ، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر ، يؤجر المؤمن في كل شيء حتى فياللقمة يرفعها إلى في امرأته» . وقد رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي إسحق السبيعي به وهو حديث عزيز من رواية عمر بن سعدعن أبيه ولكن له شاهد فيالصحيحين من حديث أبي هريرة رضيالله عنه « عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعالى له قضاء إلا كان خيراً له ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ؟ وإن أصابته ضراء صر فكان خيراً له وَليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » . قال عبد حدثنا يونس عن سفيان عن قتادة ( إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) قال كان مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطى شكر ، وإذا ابتلي صبر

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَةٌ ۖ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّنَ سُلُطُن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمِّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ كَلَىٰ 'كُلَّ شَيْءَ حَفِيظ )

لما ذكر تصالى قصة سبأ وماكان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى فقال ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم عليه الصلاة السلام ثم قال ( أرأيتك هدا الذى كرمت على لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) وقال ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثره ماكرين ) والآيات في هدا كثيرة ، وقال الحسن البصرى لما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه حواء هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما وقال إذا أصبت من الأبوين ما أضبت فالدرية أصعف وأضعت وكان ذلك ضا من إبليس فأنزل الله عز وجل ( ولقد صدق عليم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقامن المؤمنين ) فقال عند ذلك إبليس لا أفارق ابن آدم ما دام فيسه الروح أعده وأمنيه وأخدعه ، فقال الله تعالى وعزنى وحلالى لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت . ولا يدعونى إلا أحبته ، ولا يسألي إلاأعطيته ، ولايستغمر في إلا أعبته ، ولا بسألي إلاأعطيته ، ولايستغمر في إلا غمرت له رواه ابن أبي حاتم . وقوله تبارك وتعالى ( وماكان له عليهم من سلطان ) قال ابن عباس رضى الله عنهم إلها عمرت حجة وقال الحسن البصرى والله ما ضربهم بعما ولا أكرههم على شيء وماكان إلا غرورا وأمانى دعاهم إلها من حجة وقال الحسن البصرى والله ما ضربهم بعما ولا أكرههم على شيء وماكان إلا غرورا وأمانى دعاهم إلها

فأجابوه . وقوله عز وجل ( إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك ) أى انمــا سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء فيحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا ممن هو منها فى شك وقوله تعالى ( وربك على كل شىء حفيظ ) أى ومع حفظه ضل من ضل من اتباع إبليس ، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل

﴿ قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعْمُ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِماً مِنْ أَدُنُ وَمَالَهُ مِنْ أَنْ أَنْ عَنْ قُلُو بِهِمْ قَالُوا مِنْ مُنْ ظَهِيرٍ \* وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاحَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَقَّىٰ إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُو بِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْخَقَّ وَهُو الْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ ﴾

بعن تبارك وتمالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له بل هو الستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارضفقال(قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) أى من الآلهة التي عبدت من دونه ( لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) كما قال تبارك وتعالى ( والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير ) . وقوله تعالى ( وما لهم فهما من شرك ) أى لا عِلْكُون شيئاً استقلالا ولا على سبيل الشركة ( وما له منهم من ظهير ) أي وليس أنه من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور ، بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه قال قتادة في قوله عز وجل ( وما له منهم من ظهير ) من عون يعينه بشيء . ثم قال تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلالمن أذن له ) أى لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترىء أحد أن يشفع هنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة كما قال عز وجل ( من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه) وقال جل وعلا ( وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) وقال تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله ﷺ وهو سيد ولد آدم ، وأكبر شفيع عند الله تعالى أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال ﴿ فَأَسْجِدُ لَهُ تَعَالَى فَيَدَعَى مَا شَاءَ اللهِ أَنْ يدعنى ، ويفتح على بمحامد لا أحصبها الآن ثم يقال يامحدار فعرأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع » الحديث بتهامه . وقوله تعمالي ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ركم ؟ قالوا الحق ) وهمذا أيضاً مقام رفيع في العظمة وهو أنه تعمالي إذا تكلم بالوحي فسمع أهمل السموات كلامه الرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي ، قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما ( حتى إذا فزع عن قلوبهم ) أي زال الفزع عنها قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهم النخمي والضحاك والحسّن وقتادة في قوله عز وجل (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالو ماذا قال ربكم ؟ قالواالحق )يقول خلى عن قلوبهم ، وقرأ بعض السلف ، وجاءمرفوعا إذا فرغ بالغين المعجمة ويرجع إلى الأول فإذا كان كذلك ســأل بعشهم بعضا ماذا قال ربيج ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حق ينتهي الحبر إلى أهلالسهاء الدنيا ، ولهذا قال تعالى ( قالوا الحق) أى أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نفسان ( وهو العلى الكبير ) . وقال آخرون بل معنى قوله تعالى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم ) يعنى الشركين عنــد الاحتضار ويوم القيامة إذا استيقظوا ممــا كانوا فيــه من الغفلة في الدنيا ورجمت إلهم عقولهم يوم القيامة قالوا ماذا قال ربكي ؟ فقيل لم الحق وأخبروا به. بمساكانوا عنه لاهين في الدنيا قال ابن أبي عيم عن مجاهد (حتى إذا فزع عن قلوبهم ) كشف عنها الفطاء يوم القيامة . وقال الحسن (حتى إذا فزع عن قاوبهم ) يعنى ما فها من الشكوالتكذيتوقال عبد الرحمن بن زيدبن أسلم(حق إذا فزع عن قلوبهم) يعنيما فهامن الشك قال فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانهم وما كان يضلهم (قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلى الكبير ) قال وهذا في بى آدم هــذا عنــد الموت أقروا حين لا ينفعهم الاقرار وقد اختار آبن جرير القول الأول أن الضمير عائد على

الملائكة وهذا هو الحق الذي لامرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار ، ولنذكر منها طرفا يدل على غيره قال البخارى عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه حدثنا الحيدى حدثنا عفيان حدثنا عمرو قال : صعت عكرمة قال معمت أبا هريرة رضى أفه عنه يقول إن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا قضى الله نعالى الأمر في الساء ضربت الملائكة بأجنحها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قاوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال الحق وهو العلى الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض \_ ووصف سفيان يده فحرفها ونشر بين أصابعه \_ فيسمع الكلمة فيلقها إلى من تحته ، ثم يلقها الآخر إلى من تحته ، حتى يلقها على لسان يده فحرفها ونشر فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقها وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة فيقال الساحر أوالكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقها وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا كيست بتلك الكلمة الق معتمن الساء » انفرد بإخراجة البخارى دون مسلم من هذا الوجه ، وقد رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عينة به والشاعل .

وحديث آخر ) قال الإمام أحمد حدثنا عمد بن جعفر وعبد الرزاق قالا : حدثنا معمر أخبرنا الزهرى عن طى بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله يمالي جالسا فى نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنسار فرى بنجم فاستنار فقال صلى الله عليه وسلم و ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فى الجاهلية » قالوا كنا نقول يولد عظم أو يموت عظم ، قلت للزهرى أكان يرمى بها فى الجاهلية ، قال نم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم و فانها لايرمى بها لموت أحمد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل الساء الذين ياونهم حتى يبلغ التسبيح الساء الدنيا ، ثم يستخبر أهل الساء الذين ياون حملة العرش فيقول الذين ياون حملة العرش الحملة المارش ماذا قال ربح فيخرونهم و غيراهل كل ساء ساء حتى ينتهى الحبر إلى هذه الساء و تخطف الحن السمع فيرمون ، فا جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم فيرقون فيه ويزيدون » هكذا رواه الإمام أحمد ، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي فيونس ومعقل بن عبيد الله أربعهم عن الزهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل من الأنسار به وقال يونس عن رجال من الأنسار رضى الله عنهم ، وكذا رواه النسائى فى النفسير من حديث الزبيدى عن الزهرى به ، ورواه الترمذي فيه عن الحسين بن حريث عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل من الأنسار رضى الله عنه والله عنه الله أعلم .

(حديث آخر) قال ابن أي حاتم حدثنا محدبنا عدبن عوف وأحمد بن منصور بنسيار الرمادى والسياق لمحمد بن عوف قالا: حدثنا نعم بن حماد حدثنا الوليد هو ابن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبدالله بن أي زكرياعن رجاء أبن حيوة عن النواس بن صمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أراد الله تبارك وتعانى أن يوحى بأمره تسكلم بالوحى ، فاذا تسكلم أخلت السموات منه رجفة \_ أوقال رعدة \_ شديدة من خوف الله تعالى فاذا ميم بذلك أهل السموات صعقوا وخروا فه سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسسلام على الملاكمة كلما مر بسماء سماء يسأله فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضى به جبريل عليه الصلاة والسسلام على الملاكمة كلما مر بسماء سماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا ياجبريل ، فيقول عليه السلام: قال الحق وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل ماقال جبريل فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله تعالى من السماء والأرض » وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة عن زكريا أبان المصرى عن فعم بن حاد به وقال ابن أبى حاتم صعت أبى يقول : ليس هذا الحديث بالتام عن الوليد بن مسلم رحمه الله وقد روى ابن أبى حاتم من حديث الموفى عن ابن عباس رضى المعنهما ، وعن قتادة أنهما فسر اهندالآية باشداء إبياء الله تعالى إلى عجد علي بعد الفترة التى كانت بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام ، ولا شك أن هذا أولى مادخل فى هذه الآية.

﴿ قُلْ مَن يَرَزُفُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللهُ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَلِ مَّبِينِ \* قُلْ لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ \* قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمُ اللَّهِ بَيْنَنَا بِالحُقِّ وَهُو ٱلْفَتَّاحُ الْفَلِيمُ \* قُلْ أَجْرَمُنَا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ \* قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُنَا ثُمُ اللَّهُ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الْعَلْمُ \* قُلْ أَرُونِيَ ٱللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

يفول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضا فكما كانوا يعــترفون بأنهم لايرزقهم من السهاء والأرض أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله فكذلك فليعلموا أنه لاإله غير. وقوله تعالى ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) هذا من باب اللف والنشر أى واحد من الفريقين مبطل ، والآخر محق لاسبيل إلى أن تكونوا أتتم ونحن طيالهدى أو على الضلال بل واحد منا مصيب ونحن قدأقمنا البرهان على التوحيد فدل على بطلان ما أتتم عليه من الشرك باقه تمالى ولهذا قال ( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) . قال قتادة قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين والله ما يحن وإياكم على أمر واحد إن أحد الفريقين لمهتد ، وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لغي ضبلال مبين . وقوله تعالى ( قل لاتسثاون عمـا أجرمنا ولا نسئل عما تعملون ) معناه التبرى منهم أى لستم منا ولا نحن منكم بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العباةد له فانأجبتم فأنتم منا ونحن منكم وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء مناكما قال تعالى ( فإن كذبوك فقـــل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريثون نما أعمل وأنا برىء مما تعملون ) . وقال عز وجل (قل يا أيها الكافرون \* لا أعبد ماتعبدون \* ولا أنتم عابدون ما أعبد \* ولا أناعابد ماعبدتم \* ولا أنتم عابدون ما أعبد \* ليم دينكم ولى دين) وقوله تمالى ( قل يجمع بيننا ربنا ) أي يوم القيامة يجمع بين الحلائق في صعيد واحــد ثم يفتح بيننا بالحق أي يحكم بيننا بالعدل فيجزى كل عامل بعمله إن خـيرا فخير وإن شرا فشر ، وستعلمون يومثذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية كما قال تعالى ( وبوم تقوم الساعة يومثذ يتفرقون \* فأما الذينآمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون \* وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون) ولهذا قال عز وجل (وهو الفتاح العلم ) أى الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور . وقوله تبارك وتعالى (قل أرونى الذين ألحقتم به شركاء ) أىأرونى هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا وصيرتموها لهعدلا (كلا) أي ليسله نظير ولا نديد ولاشريك ولا عديل .ولهذا قال تعالى ( بل هو الله ) أى الواحد الأحد الذي لاشريك له ( العزيز الحسكم ) أى ذوالعزة الذي قد قهربها كل شيء وغلبت كل شيء، الحسكم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره تبارك وثَّمالي وتقدس عما يقولون علوا كبيرا والله أعلم

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَمْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ كَلْذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم مَلَدِ قِينَ ﴿ قُلْ لَكُم مِّيمَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَثْيِحْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ الوَعْدُ إِن كُنتُم مَلَدِ قِينَ ﴿ قُلْ لَكُم مِّيمَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَثْيِحْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾

يقول تعالى لعبده وترسوله محمد على تسليم (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشسيرا ونديرا) أى إلا إلى جميع الحدائق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى (قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً) (تبارك الدى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا)، (بشيرا ونذيرا) أى تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار (ولكن أكثرالناس لايعلمون) كقوله عز وجل (وما أكثرالناس ولوحرصت بمؤمنين) (وإن تبطع أكثر من في الأرض يضاوك عن سبيل الله) قال محمد بن كعب في قوله تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس) يعنى إلى الناس عامة وقال قتادة في هذه الآيه أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله تبارك وتعالى أطوعهم لله عز وجل . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو عبدالله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم يعني

ابن أبان عن عكرمة قال مهمت ابن عباس رضى الله عنهما يقول: إن الله تعالى فضل محمداً صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء ؟ قال رضى الله عنه إن الله تعالى قال (وما أرسلناك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) وقال لانبي صلى الله عليه وسلم ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس . وهذا الذي قاله ابن عباس رضى الله عنهما قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعطيت خسالم يعطهن أحمد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » وفي وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » وفي الصحيح أيضا أن رسول الله يتم قال « بعثت إلى الأسود والأحمر » قال مجاهد يعنى الجن والإنس وقال غيره يعنى العرب والعجم والكل صحيح. ثم قال عزوجل غبرا عن الكفار في استمادهم قيام الله والذي آمنوا مشفقون منها الوعد إن كنتم صادقين ) وهدنه الآية كقوله عزوجل ( يستمجل بها الذين لا يؤمنون بها والذي آمنوا مشفقون منها ويمام والكل معدود عور لا يزاد ولا ينقص فاذا جاء فلا يؤخر ساعة ولايقدم كما قال تعالى (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ساعة ولايقدم كما قال تعالى (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) وقال عزوجل ( وما نؤخره إلا لأجل معدود عور لا يزاد ولا ينقص فاذا جاء فلا يؤخر ساعة ولايقدم كما قال تعالى (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يؤنه فنهم شقى وسعيد ) .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُوْمِنَ بِهَاٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِيهُونَ مَوْقُونُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَصْعَفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَصْعَفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَصْعَفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَصْعَفُوا اللَّذِينَ ٱللَّذِينَ ٱللَّذِينَ ٱللَّذِينَ ٱللَّذِينَ ٱسْتَصْعَفُوا اللَّذِينَ ٱللَّذِينَ ٱللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ ٱللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذَالِ اللَّذَالِ اللَّذَالِ اللَّذَالِ اللَّذَالِ الللَّذَالِ اللَّذَالِ اللَّذَالِ الللَّذِينَ اللَّذَالِ الللَّذَالِ اللللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذَالِ اللَّذَالِ الللَّذَالِ الللَّذَالِ الللللْلِينَ اللَّذِينَ اللللْلِينَ اللللْلُولُ اللللْلِيلُولُ الللْلِيلُ الللْلِيلُولُ اللللْلِيلُ الللْلُولُ اللللْلِيلُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللِيلُولَ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ اللللِ

فير تمالى عن تمادى الكفار في طفيانهم وعنادهم وإصرارهم طي عدم الإيمان بالقرآن الكريم وبما أخبر به من أمر المعاد ولهذا قال تمالى ( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ) قال الله عز وجل متهد المه ومتوعدا ومخبرا عن مواقفهم الدليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم ( يرحع سفهم إلى بعضهم القول يقول الدين استضعفوا) وهم الأتباع ( للذين استكبروا) منهم وهم قادتهم وسادتهم ( لولا أتم لكنامؤمنين) أى لولا أتم تصدونا لكنا تبعنا الرسل وآمنا بما خاونا به ، فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا ( أنحن صددنا كم عن الحدى بعد إذا جاء كم) أي نحن ما فعلنا بكم من أنا دعتمونا كم فاتبعونا من غير دليل ولا برهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجيج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك ولهذا قالوا ( بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ) أى بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا وتغرونا وغيرونا أنا على هدى وأنا على شيء فاذا جميع ذلك باطل والنهار ) أى بل كنتم تمكركم بالليل والنهار ( إذا تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ) أى نظراء وآلحة معه وتقيموا لنا ديد بن أسلم مكركم بالليل والنهار ( إذا تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ) أى نظراء وآلحة معه وتقيموا لنا شها وأهياء من الحال تضاونا بها ( وأسروا الندامه لما رأوا العنداب ) أى الجيع من السادة والأجساع كل خدم عن ما سلف منه ( وجعلنا الأغلال في أعناق الدين كفروا ) وهي السلاسل القيجمع أيديهم مع أعناقهم ( هل يجزون لا ما كانو يعملون ) أى إنما نجازيم بم عمادن ) أى إنما نجازيم بم عادن يعملون ) أى إنما نجازيكم بأ عمالكم كل مجسبه القاحة عذاب بحسبهم وللا تباع بحسبهم ( قال لكل ضف

ولكن لا تعلمون) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا محمد بن سليان بن الأصهابي عن أبي سنان ضرار بن صرد عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم « إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهمها ثم لقحتهم لفعة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب » وحدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحوارى حدثنا الطيب أبو الحسن عن الحسن بن يحيى الخشني قال ما في جهنم دارولا مغار ولا غلى ولاقيد ولاسلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب قال فحدثته أبا سليان يعنى الداراني رحمة الله عليه فبكي ثم قال ويحك فكيف به لو جمع هذا كله عليه فجعل القيد في رجليه والعل في يديه والسلسلة في عنقه ثم أدخل النار وأدخل المغار ؟ اللهم سلم

يقول تعالى مسلياً لنبيه ﷺ وآمرا له بالتأسى بمن قبله من الرسل وعخبره بأنه ما بعث نبيسًا في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم كما قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) ( وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ) وقال الكبراء من قوم صالح ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه ؟ قالو إنا بمسا أرسل به مؤمنون \* قال الدين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ) وقال عز وجل ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين)وقال تُعالى ﴿ وَكَذَلَكَ جِعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً أَ كَابِرِ مجرِمُهَا لَيْمَكُرُوا فَيْهَا﴾ وقال جل وعلا ﴿ وإذا أردناأن نهلك قرية أمر نامتر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميرا ) وقال جل وعلاههنا ( وما أرسلنا في قرية من نذير ) أي ني أورسول ( إلا قال مترقوها ) وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة ، قال قتادة هم جبابرتهم وقادتهم ورءوسهم فى الشر (إنا إيما أرسلتم به كافرون ) أي لانؤمن به ولا نتبعه ، قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم عن أبى رزين قال كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل ويقى الآخر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحبه يسـأله ما فعل . فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم قال فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال دلني عليه قال وكان يقر أالكتب أو بعض السكتب قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلام تدعو ؟ قال « أدعو إلى كذ وكذا » قال أشهد أنك رسول الله . قال علي وما علمك بذلك ؟ » قال إنه لم يبعث في إلا اتبعث أراذل النساس ومساكننهم قال فنزلت هــنم الآية ( وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بمــا أرسلتم به كافرون ) الآية قال فأرسل إليه الني عِلْكُمْ إِنَّ اللهُ عَزِ وَجِلُ قَدَ أَنْزِلُ تُصَدِيقَ مَا قَلْتُ وَهَـكَذَا قَالَ هَرَقَلَ لأَبِي سَفَيَانَ حَيْنَ سَأَلُهُ غَنِي تَلِكُ الْمُسَائِلُ قال فيها وسألتك أضفاء الناس اتبعه أم أشرافهم فزحمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل . وقال تبارك وتعالى إخبارا عن المترفين المكذبين (وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمصديين ) أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه مهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذمهم في الآخرةوهيهات

لهم ذلك قال الله تعمالي ( أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ) وقال تبارك وتعالى ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنمــا يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) وقال عزوجل ( ذرنى ومن خلقت وحيدا \* وجعلت له مالا ممدودا \* وبنين شهودا \* ومهدت له تمهيدا \* شم يطمع أن أزيد \* كلا إنه كان لآياتنا عنيدا \* سأرهقه صعودا ) وقد أخبر الله عز وجل عن صاحب تينك الجنتين أنه كان ذا مال وثمر وولد ثم لم يغن عنه شيئًا بل سلب ذلك كله في الدنياقبل الآخرة ولهذا قال عز وجل هاهنا (قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أي يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب فيفقر من يشاء ويغنيمن يشاءوله الحكمة التامة البالغة والحجةالقاطعة الدامغة ( ولكن أكثر الناسلا يعلمون ) ثم قال تعالى ( وما أموالمكم ولا أولادكم بالتي تقريكي عندنازلفي )أي ليست هذه دليلا على محبتنا لكم ولا اعتنائنا لكم . قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا كثير حدثنا جعفر حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ﴿ إِنْ الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ورواه مسلم وابن ماجه من حديث كثير بن هشام عن جعفر بن برقان به ، ولهـــذا قال الله تعمالي ( إلا من آمن وعمل صالحا ) أي إنمها يقربكي عندنا زلفي الإيمان والعمل الصالح ( فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ) أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالهـــا إلى سبعائة ضعف ( وهم في الغرفات آمنون ) أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحدر منه . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنافروة بن أبى المُغراء الكنَّدي حدثنا القاسم وعلى بن مسهر عنعبدالرحمن بن إسحق عن النعمان بن سعد عن على رضي الله عنه قال : قال رسمول الله عرائي « إن في الجنة لغرفا ترى ظهورهما من بطونها وبطونها من ظهورهما » فقال أعرا بي لمن هي ؟ قالم صلى الله عليه وسلم لا لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والنياس نيام » ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق بآياته ﴿ فأولئك في العذاب محضرون ) أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فها محسبهم . وقوله تعالى (قل إن ربي يبسط الرزق لمن بشاء من عباده ويقدر له ) أي محسب ماله في ذلك من الحكمة يبسط على هذا من المال كثيرًا ويضيق على هذا ويقتر على هذا رزقه جدا وله في ذلك من الحكمة مالا يدركهاغيره كماقال تعالى ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلاً ) أي كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليــه فـكذلك هم في الآخرة هــذا في الغرفات في أعلى الدرجات وهذا في الغمرات في أسفل الدركات ؛ وأطيب النــاس في الدنياكما قال صلى الله عليــه وسلم « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه » رواه مسلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . وقوله تعمالي ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) أي مهما أنفقتم من شيء فيا أمركم به وأباحِه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب كما ثبت في الحديث ﴿ يُقُولُ الله تعالى أَنْفَقَ أَنْفَقَ عليك ﴾ وفي الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما: اللهمأعط ممسكا تلفا ويقول الآخر : اللهم أعط منفقا خلفا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنفق بلالا ، ولا تخش من ذي العرش إقلالا » وقال ابن أبي حاتم حــدثنا أبي عن يزيد بن عبـــد العزيز الفلاس حدثنا هشم عن الكوثر بن حكم عن مكحول قال بلغني عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلَّا إِن بِعد ِ زِمَانَ عَمْ فَا زَمَانَ عَصُوضَ يَعَضَ المُوسَرَ عَلَى مَا فَى يَدْهُ حَذَار الانفاق ﴾ ثم ثلا هَذَهُ الآية ( وماأنفقتم من شيء فهو مخلفه وهو خير الرازقين ) وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حسدتنا روح بن حاتم حسدتنا هشم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغني عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم « ألا إن بعد زمانكم هذازمان عضوض يعض البوسر على مافى يده حذار الانفاق » قال الله تعالى ( وما أنفقتم من شيءُ فهو نخلفه وهو خيرا الرازقين ) وفي الحديث« شرارالناس يبايعون كل مضطر ألا إن بينع المضطرين حرام، ألا إن بينع المضطرين حرام ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله إن كان عندك معروف فعدبه على أُخيك وإلا فلا تزده هلاكا إلى هلاكه » هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي إسناده ضعف وقال سفيان الثورى عن أبي يونس الحسن بن يزيد

قال : قال مجاهد لا يتأولن أحدكم هذه الآية ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه فأن الرزق مقسوم

﴿ وَ يَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيمًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ أَهَوُلَا ۚ وِإِنَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ \* قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلِجْنَّ أَكْثَرُهُم بِهِمْ مُؤْمِنُونَ \* فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُسَكَذَّ بُونَ ﴾

غبر تعالى أنه يقرع الشركين يوم القيامة على رءوس الحلائق فيسأل الملائكة الذين كان المسركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلني فيقول للملائكة (أهؤلاء إياكم كانو يعبدون ) أى أنتم أمرتم هؤلاء بعباد تم كما قال تعالى في سورة الفرقان (أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضاوا السبيل ) وكما يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى عجق ) وهكذا تقول الملائكة (سبحانك) أى تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله (أنت ولينا من دونهم) أى عن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء (بل كانوا يعبدون الجن ) يعنون الشياطين لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضاوهم (أكثرهم بهم مؤمنون ) كما قال تبارك وتعالى (إن بدعون من دونه إلا إناثاو إن يدعون إلا شيطانا مريدا به لهنه الله عز وجل (فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً) أى لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكرب اليوم لا يملكون لكنفعا ولا ضرا (ونقول للذين ظاموا) وهم الشركون (ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون) أى يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا.

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْمٍ عَالِمُنَا بَيِّنَا فَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّ مُ عَمَّا كَانَ يَمْبُدُ عَا بَاوُ كُمْ وَقَالُوا مَا عَذَا إِلَّا مِحْدٌ مُن يَدْ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

غبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العداب لأنهم كانوا إذا تتلى عليم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله علي ( قالوا ما هسذا إلا رجل يريد أن يسدكم عما كان يعبد آباؤكم ) يعنون أن دين آبائهم هو الحق وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل ، عليم وعلى آبائهم لعائن الله تعالى ( وقالوا ما هسذا إلا إفك مفترى ) يعنون القرآن ( وقال الله ين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) قال الله تعالى (وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليم قبلك من نذير ) أى ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما أرسل إليهم نبياً قبل عمد يتالي وقد كانوا يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا ، فلما من الله عليم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه ثم قال تعالى ( وكذب الذين من قبلهم ) أى من الأمم ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم) قال ابن عباس رضى الله عنهما أى من القوة في الدنيا . وكذلك قال قتادة والسدى وابن زيد كما قال تعالى ( ولقد مكناهم فيا إن مكنا كم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبسارا وأفئدة فما أغنى عنهم سميم ولا أبسارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجعدون بكيات الله وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون \* أفل سميم ولا أبسارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجعدون بكيات الله وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون \* أفل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة ) أى وما دفع ذلك يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة ) أى وما دفع ذلك

عنهم عذاب الله ولا رده ، بل دمرالله عليهم لما كذبوا رسله ولهذا قال (فكذبوا رسلى فكيفكان نكير) أى فكيفكان عقابى ونكالى وانتصارى لرسلى

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَ حِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلهِ مَثْنَىٰ وَقُوَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن حِنْهُ إِنْ هُوَ إِلَّا لَنَهُمْ تَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن حِنْهُ إِنْ هُوَ إِلَّا لَنَهُمْ تَنْفَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ لَذْ ير ْ لَـكُمُ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾

يقول تبارك وتعالى قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون (إنما أعظلكم بواحدة)أى إما آمر كم بواحدة وهى (أن تقوموا الله مثى وفرادى ثم تتفكروا ما بساحكم من جنة) أى تقوموا قياما خالصاً لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية فيسأل بعضكم بعضاهل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضا (ثم تتفكروا) أى ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد سلى الله عليه ويشأل بعضكم ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك ولهذا قال تعالى (أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بساحبكم من جنة) هذا معنى ما ذكره مجاهد ومحمد بن كعب والسدى وقتادة وغيرهم وهذا هو المراد من الآية فأما الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة ابن خاله حدثنا عبان بن أبى العاتمة عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله وسلم كان يقول لا أعطيت ثلاثا لم يعطهن أحد قبلى ولافخر . أحلت لى الفنائم ولم تحل لمن قبلى ،كانواقبلي مجمعون عنائمهم فيحرقونها . وبعثت إلى كل أجمر وأسود، وكان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة ، وجعلت لى الأرض مسجداً عنائمهم فيحرقونها . وبعثت إلى كل أجمر وأسود، وكان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة ، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا أتيمم بالصعيد وأصلى فيها حيث أدركتنى الصلاة قال الله تعالى (أن تقوموا لله مثنى وفرادى) وأعنت بالرعب مسير شهر بين يدى » فهوحديث ضعيف الإسناد ، وتفسير الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرادى بعيدولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة فان أصله ثابت في الصحاح وغيرها والله أعلم

وقوله تعالى (إن هو إلا ندير لسكم بين يدى عذاب شديد) قال البخارى عندها حدثنا على بن عبد الله حدثا عمد ابن حازم حدثنا الأعمش عن عمر و بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال « أحبرتكم أن العدو يسبح أو يمسيكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقونى » قالوا بلى ؟قال صلى الله عليه وسلم « فانى ندير لسكم بين يدى عذاب شديد » فقال أبوله بن تبالك ألهذا جمعتنا . فأنزل الله عز وجل ( تبت يدا أبى لهب وتب ) وقد تقدم عند قوله تعالى (وأنذر عشير تك الأقربين) وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعم حدثنا بشير بن المهاجر حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات فقال « أيها الناس تدرون ما مثلى ومثلكم ؟ » قالوا الله تعالى ورسوله أعلم . قال والله عنه ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فبيها هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشى أن يعركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه ، أيها الناس أوتيتم كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشى أن يعركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه ، أيها الناس أوتيتم هي مسنده الإمام أحمد في مسنده

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ أَلَٰهِ وَهُوَ عَلَىٰ 'كُلِّ مَىٰ وَشَهِيد \* قُلْ إِنْ رَبِّى يَذْذِنُ مِا لَهُ وَهُو عَلَىٰ 'كُلِّ مَىٰ وَشَهِيد \* قُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ اللّهُ وَمَا يُعِيدُ \* قُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْمَ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَالمُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَالمُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَ

يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين ( ما سألتكم من أجر فهو لكم ) أى لا أريد

منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله عز وجل إليكم ونصحى إياكم وأمركم بعبادة الله ( إن أجْرى إلا على الله ) أى إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله ( وهو على كل شيء شهيد ) أى عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخبارى عنه بارساله إياى إليكي وما أنتم عليه . وقوله عز وجل ( قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب )كقوله تعالى ( يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ) أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض وهو علام الغيوب فلا تَحْفَى عليــه خافية في السموات ولا في الأرض وقوله تبارك وتعالى (قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) أىجاءالحق من الله والشرع العظم وذهب الباطل وزهق واضمحل كقوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فاذاهو زاهق ) ولهذا لما دخل رُسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم منها بسية قوسه ويقرأ ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إنكان الباطل زهوقا ) (قل جاءالحقوما يبدىء الباطل وما يعيد ) رواه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية كلهم من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخيرة عن ابن مسعود رضى الله عنه به ، أي لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة ، وزعم قتادة والسدى أن الراد بالباطل هاهنا إبليس أى أنه لا يخلق أحدا ولا يعيده ولايقدر على ذلك وهذا وإن كان حمّا ولكن ليس هو المراد همنا والله أعلم . وقول تبارك وتعالى ( قل إن ضللت فانمــا أضل على نفسي وإن اهتديت فها يوحي إلى ربي ) أي الخير كله من عنده لله وفها أنزل الله عز وجل من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد ومن ضل فائما يضل من تلقاء نفسه كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لما سئل عن تلك المسئلة في المفوضة أقول فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريثان منه . وقوله تعالى ( إنه همع قريب ) أى سميع لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاء ، وقد روى النسائي همنا حديث أبي موسى الذي في الصحيحين ﴿ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصُمْ وَلَا غَاتِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ صميعًا قريبًا مجيبًا ﴾

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِن مُّكَانِ قَرِيبٍ \* وَقَالُوا عَامَنًا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مُّكَانِ بَدِيدٍ \* وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْفَيْبِ مِن مُّكَانٍ بَعِيدٍ \* وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا نُعِلَ بِأَشْهَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴾

يقول تبارك وتعالى ولو ترى يا عجد إذا فزغ هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت أى فلامفر لهم ولا وزر لهم ولا ملجأ وأخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصرى حين خرجوا من قبورهم وقال مجاهد وعطية الموفى وقتادة من عت أقدامهم ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما والضحالي يبقى عدابهم في الدنيا ، وقال عبد الرحمن بن زيد يعنى قتلهم يوم بدر والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة وهوالطامة العظمى، وإن كان ماذكر متسلا بذلك ، وحكى ابن حرير عن بعضهم قال إن المراد بذلك جيش مخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام العباس رضى الله عنهم ، ثم أورد فى ذلك حديثا موضوعا بالكلية ثم لم ينبه على ذلك وهذا أمر عجيب غريب منه (وقالوا آمنابه) أى يوم القيامة يقولون آمنا بالله وملاكمته وكتبه ورسله كاقال تعالى (وأنى لهم التناوش من رءوسهم عند ربهم ربنا أبسرنا وهمنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ) ولهدذا قال تعالى (وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ) أى وكيف لهم تعاطى الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله مثهم وصاروا إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول لادار الابتلاء فلو كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان وهم فى الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا ، وقال الحسن البصرى أما إنهم طلبوا الأهرى : التناوش تناولهم الإيمان وهم فى الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا ، وقال الحسن البصرى أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال تعاطوا الإيمان من مكان جيد ، وقال ابن عباس وضى الله عنهما : طلبوا الرجعة إلى الدنيا

والتوبه مماهم فيــه وليس بحين رجعة ولا توبة . وكذا قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله . وقوله تعالى ( وقد كفروا به من قبل ) أى كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل ( ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ) قال مالك عن زيد بن أسلم ( ويقذفون بالغيب ) قال بالظن قلت كما قال تعالى ( رجمابالغيب) فتارة يقولون شاعر وعارة يقولون كاهن وتارة يقولون ساحر وتارة يقولون مجنون إلى غيير ذلك من الأقوال الباطلة ، ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد ( ويقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ) قال قتادة ومجاهـــد يرجمون بالظن لابعث ولا جنة ولا نار وقوله تعالى ( وحيل بينهم وبين مايشتهون ) قال الحسن البصرى والضحاك وغيرهما يعني الإيمان وقال السدى ( وحيل بينهم وبين مايشتهون) وهي التوبة وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله . وقال مجاهد (وحيل بينهم وبين مايشتهون) من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل ، وروى نحوه عن ابن عمر وابن عباس والربيع ابن أنس رضي الله عنهم وهوقول البخاري وجماعة والصحيح أنه لامنافاة بين القولين فانه قدحيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ماطلبو. في الآخرة فمنعوا منه . وقد ذكر ابن أبي حاتم همنا أثراً غريباً عجيباً جدا فنذكره بطوله فانه قال : حدثنا محمد بن يحبي حدثنا بشر بن حجر الشامي حدثنا على بن منصور الأنباري عن الرقى بن قطامي عنسعيد ابن طريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ( وحيل بينهم وبين مايشتهون ) إلى آخر الآية قال كان رجل من بني إسرائيل فاتحاً إن يتح الله تعالى له مالا فمات فورثه ابن له تافعه أي فاســــد فـــكان يعمل في مال الله تعالى بمعاصى الله تعالى عز وجل فلما رأى ذلك أخوات أبيه أتوا الفتي فعذلوه ولاموه فضجر الفتي فباع عقاره بسامت ثم رحل فأتى عينا مجاجة فسرح فيها ماله وابتني قصرا فبينا هو ذات يوم جالس إذ شملت عليـــه ريح بامرأة من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا فقالت من أنت ياعبــــد الله ٢. فقال أنا امرؤ من بني إسرائيل قالت فلك هذا القصر وهذا المال ؟ فقال نعم . قالت فهل لك من زوجة ، قال لا . قالت فكيف لهنيك العيش ولا زوجة لك ، قال قد كان ذاك ، قال فهل لك من بعل ، قالت لا قال فهل لك إلى أن أتزوجك ، قالت إنى امرأةمنك على مسيرة ميل فاذا كان غد فتزود زاد يوم واثتني وإن رأيت في طريقك هولا فلا بهولنك فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق فانتهى إلى قصر فقرع رتاجه فخرج اليه شاب من أحسن الناس وجبها وأطيهم أرجا أى ريحا فقال من أنت ياعبدالله ، فقال أنا الإسرائيلي قال فما حاجتك ، قال دعتني صاحبة هـذا القصر إلى نفسها قال صدقت ، قال فهل رأيت في الطريق هولا ، قال نعم ولولا أنها أخبرتني أن لابأس على لحالني الذي رأيت قال مارأيت ، قال أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحــة فاها ففزعت فوثبت فإذا أنا من ورائها وإذا جراؤها ينبحن في بطنها فقال له الشاب لست تدرك هذا ، هـ ذا يكون في آخر الزمان يقاعد الفلام الشيخة في مجلسهم ويسرهم حديثه ، قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بمائة عنز حفل وإذا فها جدى يمصها فاذا أنى علمها وظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاء يلتمس الزيادة فقال لست تدرك هذا ، هذا يكون في آخر الزمان ملك يجمع صامت الناس كلهم حق إذا ظن أنه لم يترك عيدًا فتح فاه يلتمس الزيادة ، قال ثم أقبلت حسق إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر فأعجبني غسن من شجرة منها ناضرة فأردت قطعه فنادتني شجرة أخرى ياعبد الله مني فخد حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد الله منى فخذ فقال لست تدرك هسذا ، هذا يكون في آخر الزمان يقل الرجال ويحكثر النساء حتى إن الرجل ليخطب الرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن ، قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل فاذا أنا برجل قائم على عين يغرف لكل إنسان من الماء فإذا تصدعوا عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء، قال لست تدرك هذا ، هذا يكون في آخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله تعالى ، قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج مي السبيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم قد أخذوا جَواتُمها وإذا رجل قد أخذ بقرنها وإذا رجل قد أخذ بذنها وإذا را كِ قد ركها وإذا رجل يحتلها فقال أما العنز فهي الدنيا والذين أخـــذوا بقوائمها يتساقطون من عيشها ، وأما الذي أخذ بقرنها فهو يعالج من عيشها ضيقا . وأما الذي أخذ بذنها فقد أدبرت عنه ، وأما الذي ركها فقد

تركها ؟ وأما الذي مجلها فبخ ع ذهب ذلك بها ، قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج في السبيل إذا أنا برجل بمتح على قليب كلما أخرج دلوه صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب قال هذا رجل رد الله علىه على فلم يقبله قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج في السبيل إذا أنا برجل يبذر بذرا فيستحصد فاذا حنطة طيبة قال هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له . قال ثم أقبلت حتى إذا أنفرج في السبيل إذا أنا برجل مستلق على قفاه قال ياعبد الله: ادن منى فخذ بيدى وأقعدني فوالله ماقعدت منذ خلقني الله تعالى فأخذت بيده فقام يسعى حتى ما أراه فقال له الفتى هذا عمر الأبعد فغذ ، أنا ملك الموت وأنا المرأة التي أتتك أمرنى الله تعالى بقبض روح الأبعد في هذا المكانثم أصيره إلى نارجهتم قال ففيه نزلت يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا كما جرى لهذا المغرور المفتون ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموث فجأة بغتة يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا كما جرى لهذا المغرور المفتون ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموث فجأة بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهى . وقوله تعالى (كافعل بأشياعهم من قبل) أى كا جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به مشركين به فلم عديب) أى كانوا في الدنيا في شك وربية فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عندما ينة العذاب : قال قتادة إيا كموالشك كانوا في الدنيا في الدنيا في شك وربية فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عندا و الله المنا والله المائية العذاب : قال قتادة إيا كموالشك والربية فان من ما مائي الله المنا و الله الموقع المعالى الموقع المنا والربية فان من ما مائي الله و تعالى الموقع المعالى الموقع الموالد والربية فان من ما مائيل المائية المداب : قال قتادة إيا كموالشك والربية فان من مائي على الموقع المعالى المنا على يقين بعث عليه . آخر تفسير سورة والمنا والله الموقع الموقع الموقع الموقع الموالم والميا والديبة فان من مائي المائية الموقع الموقع المعالى الموقع المائية المداب : قال قتادة الموقع الموقع الموالد الموقع الموالد الموالد والموالد الموالد الم

## ﴿ تفسير سورة فاطر وهي مكية ﴾

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ ٱللَّمَٰذُ يَثْهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مِّثْنَىٰ وَٱمَلَٰتَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخُلْقِ مَا يَشَامَهِ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٍ ۗ ﴾

قال سفيان الثورى عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال كنت لا أدرى مافاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصان في بثر فقال أحدها لصاحبه أنا فطرتها أى بدأتها وقال ابن عباس رضى الله عنهما أيضا (فاطر السموات والأرض) أى بديع السموات والأرض، وقال الضحاك كل شيء في القرآن فاطر السموات والأرض فهو خالق السموات والأرض. وقوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) أى بينه بين أنبيائه (أولى أجنحة) أى يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا بهسريعا (مثني وثلاث ورباع) أى منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أكثر من ذلك كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء وله ستائة جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب ولهذا قال جل وعلا (يزيد في الحلق مايشاء إن الله على كل شيء قدير) قال السدى يزيد في الأجنحة وخلقهم مايشاء وقال الزهرى وابن أى حاتم في تفسيره وقرى في الشاذ (يزيد في الحلق ) بالحاء المهملة والله أعلى .

﴿ مَّا يَفْتُحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةً فَلَا تُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَلَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُو الْمَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴾ فير تعالى أنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لامانع لما أعطى ولا معطى لما منع. قال الإمام أحمد حدثنا على ابن عاصم حدثنا مغيرة أخبرنا عامر عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال إن معاوية كتب إلى المفسيرة بن شعبة اكتب لى بجسا صحت من رسول الله صلى الله عليه وسسلم فدعانى المغيرة فكتبت اليه إلى سمحت رسول الله صلى الله عليه وسسلم فدعانى المغيرة فكتبت اليه إلى سمحت رسول الله وله إذا المصرف من الصلاة ﴿ لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحد

وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » وسمعته ينهى عن قيسل وقال وكبرة السؤال وإضاعة المال . وعن وأد البنات ، وعقوق الأمهات ، ومنع وهات . وأخرجاه من طرق عن وراد به وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه قال إن رسول الله على كان إذا رفح رأسه من الركوع يقول ومع الله لمن حمد اللهم وبالك الحد مل السهاء والأرض ، ومل ما شئت من شيء بعد اللهم أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى ( وإن يحسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك غير فلا راد لفضله ) ولها نظائر كثيرة . وقال الإمام مالك رحمة الله عليسه كان أبو هريرة رضى الله عنه إذا مطروا يقول مطر نا بنوء الفتح شيقر أهده الآية ( ما يفتح الله الناس من رحمة فلا محسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكم) ورواه ابن أبى حاتم عن يونس عن ابن وهب عنه

﴿ يَنَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱذْ كُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ تَخْلِقِ غَيْرُ ٱللهِ يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا اللَّهِ اللَّهِ مَوْ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا اللَّهِ اللَّهِ مَوْ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا اللَّهِ اللَّهُ مُو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا اللَّهِ اللَّهُ مُو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا اللَّهِ اللَّهُ مُو فَأَنَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ ٱللَّهُ مُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى افراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ولهذا قال تعالى ( لا إله إلا هو فأ نى تؤفكون ) أى فكيف تؤفكون بعد هذا البيان،ووضوح هذاالبرهان ، وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان والله أعلم

﴿ وَ إِن كُيكَذِّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلْ مِّن قَبْلِكَ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ \* يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ فَلَا تَغُرُّ نَّكُمُ ٱلْخُيْوَاةُ ٱلدُّ نِيَا وَلَا يَغُرُّ نَّكُم بِاللهِ ٱلْغَرُورُ \* إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوْ فَا تَخِذُوهُ عَدُوّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِرْبَةُ لِيكُونُوا مِن أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

يقول تبارك وتعالى وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء الشركون بأنه ويخالفوك فيا جثهم به من التوحيد فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة فانهم كذلك جاءوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم ( وإلى الله تراجع الأمور ) أى وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . ثم قال تعالى ( يا أيها الناس إن وعد الله حق ) أى المعاد كائن لا محالة ( فلا تعرن الحياة الدنيا ) أى العيشة الدنيث بالنسبة إلى ماأعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الحير العظم فلاتنلهوا عن ذلك الباقى بهذه الزهرة الفائية ( ولا يغرن يالله الغرور ) وهوالشيطان قاله ابن عباس رضى الله عنهما أى لا يفتنت عن ذلك النبي المعالم عن اتباع رسل الله وتصديق كانه فانه غرار كذاب أفاك ، وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) وقال مالك عن زيد بن أسلم هو الشيطان كا قال المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب ( بينهم بسور له بابب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وخرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور) ثم بين تعالى عداوة إبليس لا بن آدم فتم به ( إنما يدعو حزبه ليكونوامن أصحاب السعير) أى إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوامعه إلى عذاب السعير فيا يشركم به ( إنما يدعو حزبه ليكونوامن أصحاب السعير) أى إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوامعه إلى عذاب السعير فيا نفساء قدير وبالاجابة جُدير ، وهذه كقوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوالآدم فسجدوا إلا إبليس كان من المن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا)

﴿ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ \* أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوهِ عَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَآهَ وَيَهْدِى مَن يَشَآهَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ عِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ الله عَليمٌ عِمَا يَصْنَعُونَ ﴾

لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن وأن الذين آمنوابالله ورسله ( وعملوا الصالحات لهم مغفرة ) أى لما كان منهم من ذب ( وأجر كبير ) على ما عملوه من خير ثم قال تعالى ( أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا ) يعنى كالكفار والفجار يعملون أعملا سيئة وهم فى ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أى أفن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة ، لا حيلة لمك فيهه ( فان الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ) أى بقدره كان ذلك ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) أى لا تأسف على ذلك فان الله حكيم فى قدره إنما يضلمن يضل ويهدى من يهدى لما له فى ذلك من الحجة البالغة والعلم التما ولهذا قال تعالى ( إن الله عليم بما يصنعون ) . وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية حدثنا أبي حدثنا عمد بن تشرو من الله عنهى قال أتيت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما وهو فى حائط بالطائف يقال له الوهط قال محمت رسول الله عنها الديلي قال الته الله تما الله عن على ما علم الله غز وجل » ثم قال حدثنا محمد بن عبدة القزويني حدثنا حسان بن حسان البصرى حدثنا أتول جف القلم على ما علم الله غز وجل » ثم قال حدثنا محمد بن عبدة القزويني حدثنا حسان بن حسان البصرى حدثنا أبراهيم بن بشر حدثنا يحمى بن أبي أوفى رضى الله عليه على ما أله عليه وسلم فقال « الحمد أنه الذي يهدى من الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب » خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « الحمد أنه الذي يهدى من الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب » خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « الحمد أنه الذي يهدى من الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب »

﴿ وَاللّٰهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّبَسَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُفَنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيَّتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْ بِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ \* مَن كَانَ يُرِيدُ الْمِزَّةَ فَلِهِ الْمِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْمَمَلُ الصّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالّذِينَ يَمْ مُن ثَرَابٍ مُم مِن نَطْفَةً مُمَّ يَمْ وَلَا يَعْمَ مِن اللّٰهِ مِنْ مُعَمِّرُ وَاللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِنْ مُعَمِّرُ وَلا يُنقَعَى مِن مُعَمِّرِ وَلا يُنقَعَى مِن مُعَمِّرُ وَلا يُنقَعَى مِن مُعَمِّرِ وَلا يُنقَعَى مِن مُعَمِّرِ وَلا يُنقَعَلُ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا يُعَمِّمُ إِلَّا يِمِنْ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰ مَن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَن اللّٰ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُعَالِمُ مَن اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد باحيائه الأرض بعد موتها كما في أول سورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فان الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها فإذا أرسل إلها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها (اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج )كذلك الأجساد إذا أراد الله تعمالي بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا ونبتت الأجساد في قبورهما كما تنبت الحبة في الأرض ولهذا جاء في الصحيح «كل ابن آدم يبلي إلا الأرض جميعا ونبت الأجساد في قبورهما كما تنبت الحبة في الأرض ولهذا جاء في الصحيح «كل ابن آدم يبلي إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب » ولهمنذا قال تعالى (كذلك النشور) وتقدم في الحبج حديث أي رزين قلت عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب » ولهمنذا قال تعالى (كذلك النشور) وتقدم في الحبج حديث أي رزين أما مررت يا رسول الله كيف يحي الله الموتي ؟ وما آية ذلك في خلقه . قال صلى الله عليه وسلم « فكذلك يمي الله الموت به يهتزخضرا » قلت بلى ، قال صلى الله عليه وسلم « فكذلك يمي الله الموت به يهتزخضرا » قلت بلى ، قال صلى الله عليه وسلم « فكذلك يمي الله الموت به يهتزخضرا » قلت بلى ، قال صلى الله عليه وسلم « فكذلك يمي الله الموت به يهتزخضرا » قلت بلى ، قال صلى الله عليه وسلم « فكذلك يمي الله الما يا الله الله عليه وسلم « فكذلك يمي الله الله عليه وسلم « فكذلك يمي الله الله الله عليه وسلم « فكذلك يمي الله الله عليه وسلم « فكذلك يمي الله الله وسلم الله وسلم « فكذلك يمي الله الله وسلم « فكذلك يميه الله الله وسلم « فكذلك يمي الله الله وسلم « فكذلك يميه الله الله وسلم « فكذلك يميه الله الله وسلم « فكذلك يميه وسلم « فكذلك و منه وسلم « فكذلك و منه وسلم « فكذلك و منه و منه

وقوله تعالى ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ) أى من نان يحب أن يكون عزيزًا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى فانه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا كما قال تعالى ( الدين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ) وقال عزوجل ( ولايحزنك قولهم، إن العزة لله جميعاً ) وقال جل جلاله ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون ) قال مجاهد ( من كان يريد العزة ) بعبادة الأوثان ( فان العزة لله جميعا ) وقال قتادة ( من كان يريد العزة فان العزة لله جميعا)أى فليتعزز بطاعة الله عز وجل وقيل من كان يريد علم العزة لمن هي ( فان العزة لله جميعا) وحكاءابن جرير.وقوله تبارك وتعالى ( إليه يصعد السكلم الطيب ) يعني الله كر والتلاوة والدعاء ؟ قاله غير واحد من السلف ، وقال ابنجرير حدثنا عجد بن إمماعيل الأحمسي أخبرني جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن عبد الله السعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه المخارق بن سلم قال : قال لنا عبد الله هو ابن مسعود رضى عنه إذا حدثناكم بحديث أتينا كم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله ومحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى الساء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيءبهن وجه الله عزوجل ثم قرأعبدالله رضى الله عنه (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا سمعيد بن الجريرى عن عبد الله بن شقيق قال: قال كعب الأحبار إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر لدويا حول العرش كدوى النحل يذكرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار رحمة الله عليه ، وقدروى مرفوعا . قال الإمام أحمد حدثنا أبن نمير حدثنا موسى يعني ابن مسلم الطحان عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوى كدوى النحل يذكرن بصاحهن ألاعب أحدكم أن لازال له عند الله شيء يذكر به » وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بشر بكر بن خلف عن يحيي بنَ سعيد القطانعن موسى بن مسلم الطحان عن عون بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه به . وقوله تعالى ( والعمل الصالح يرفعه ) قال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عزوجل والعمل الصالح أداء الفريضة فمن ذكرالله تعالى في أداءفر أئضه حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عزوجل ومن ذكر الله تعالى ولم يؤدفر أئضه رد كلامه على عمله فكان أولى به وكذا قال مجاهد: العمل السالح يرفع الكلام الطيب وكذا قال أبو العالية وعكر مة وإبراهم النخعي والضحاك والسدى والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد وقال إياس بني معاوية القاضي لولا العمل السالح لم يرفع السكلام وقال الحسن وقتادة لا يقبل قول إلا بعمل

وقوله تعالى ( والذين يمكرون السيئات ) قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب هم المراءون بأعمالهم يعنى يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى وهم بغضاء إلى الله عزوجل يراءون بأعمالهم ( ولا يذكرون الله إلا قليلا ) وقال عبد الرحمن بن زيد بنأسلم هم المشركون ، والصحيح أنها عامة والمشركون داخلون بطريق الأولى ولهذا قال تعالى ( لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ) أى يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى فانه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه وما أسر أحد سريرة إلا المعائر الله تعالى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى ، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليم بل ينكشف لهم عن قريب وعالم النيب لا نحنى عليه خافية . وقوله تبارك وتعالى (والله خلف من ترأب ثم من نطفة ) أى ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين (ثم جعلكم خلفكم من ترأب ثم من نطفة ) أى ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين (ثم جعلكم أزواجا ) أى ذكرا وأثنى لطفا منه ورجمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إلها وقوله عز وجل ( وما تراب أن ولا تضع إلا بعله ) أى هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شىء بل ( ما تسقط من ورقه إلا تعمل من ورقه الإ

يعلمها ولا حبة في ظمات الأرض ولا رطب ولا يا بس إلا في كتاب مبين ) وقد تقدم الـكلام على قوله تعالى ( الله يعلم ما تحمل كل أنق،وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار \* عالم الغيب والشهادة الـكبير المتعال ) وقوله عز وجل ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) أي ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول ( وما ينقص من عمره ) الضمير عائد على الجنس لا على العين لأن الطويل العمر في الكتابوفي علم إلله تعالى لاينقص من غمره وإنما عاد الضمير على الجنس قال ابن جرير وهذا كَقُولُم عندى ثوب ونسفه أي ونسف ثوب آخر ، وروى من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( وما يسمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ) يقول ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له فأنما ينتهى إلى السكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه ، وليس أحمد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له فذلك قوله تعالى ( ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ) يقول كل ذلك في كتاب عند. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم ، وقال عبسه الرحمن بن زيد بن أسسلم عن أبيه ( ولا ينقس من عمره إلا في كتاب ) قال مالفظت الأرحام من الأولاد من غير عمام ، وقال عبد الرحمن في تفسيرها ألا ترى الناس يعيش الإنسان مائة سنة وآخر يموتحين يولد فهذا هذا، وقال تتادة:والذي ينقصمن عمره فالذي يموت قبل ستين سنة،وقال مجاهد(ومايعمر من معمر ولا ينقس من عمره إلا في كتاب ) أي في بطن أمه يكتب له ذلك لم يخلق الحلق على عمر واحد بل لهذا عمر ولهذا عمر هو أنقص من عمره فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ مابلغ ، وقال بعضهم بل معناه ( وما يعمر من معمر ) أي ما يكتب من الأجل ( ولاينقس من عمره ) وهو ذهابه قليلا الجيع معلوم عند الله شمالي سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر ، وجمعة جد جمعة ، ويوما بعد يوم ، وساعة بعد ساعة الجيع مكتوب عند الله تعالى في كتابه . نقله ابن جرير عن أبي مالك وإليه ذهب السدى وعطاء الخراساني ، واختار مابن جرير الأول وهو كما قال، وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة حدثنا أحمد بن يحيي بن أبي زيد بن سلمان قال معمت ابن وهب يقول حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ممست رسول الله عِلَيَّةٍ يقُول ﴿ من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه » وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الإيلى به

وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا الوليد بن الوليد بن عبيد اللك بن عبيد الله أبو سرح حدثناعهان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبى مسجعة بن ربعى عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: ذكر ناعندرسول الله الله تقال « إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها ، وإنما زيادة العمر بالدرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم فى قبره فذلك زيادة العمر » وقوله عزوجل ( إن ذلك على الله يسير ) أى سهل عليه يسير لديه علمه بذلك و بتفصيله فى جميع مخلوقاته فان علمه شامل للجميع لا يخنى عليه شيء منها

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ كُلْدَا عَذْبُ فُرَاتُ سَائِغُ شَرَابُهُ وَكُلْذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَنْبَتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَمَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾

يقول تعالى منها على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة خلق البحرين العذب الزلال وهوهذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار ، والعمران والبرارى والقفار ، وهي عذبة سائع شرابها لمن أراد ذلك ( وهذا ملح أجاج ) أى مر وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار ، وإنما تكون ما لحة زعاقا مرة ولهذا قال ( وهذا ملح أجاج ) أى مر ثم قال تعالى ( ومن كل تأ كلون لحماً طريا ) يعني السمك ما لحة زعاقا مرة ولهذا قال ( وهذا ملح أجاج ) أى مر ثم قال اللؤلؤ والرجان \* فبأى الاء ربكاتكذبان) وقوله جل ( وتستخرجون حلية تلبسونها ) كما قال عزوجل ( يخرج منهما اللؤلؤ والرجان \* فبأى الاء ربكاتكذبان) وقوله جل

وعلا (وترى الفلك فيه مواخر) أى تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها المستم الذى يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره ، وقال مجاهد تمخر الريح السفن ولا يمخرالريح من السفن إلاالعظام ، وقوله جل وعلا (لتبتغوا من فضله )أى بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم (ولعلكم تشكرون) أى تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الحلق العظيم وهو البحر تتصرفون فيه كيف شاتم وتذهبون أين أردتم ولا يمتنع عليكم شيء منه ، بل بقدرته قد سخر لكم ما في الأرض الجميع من فضله ورحمته .

﴿ يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْدِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُومُ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَيْمُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَةَ يَكُفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ وَلَا يُنْبَئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَةَ يَكُفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ وَلَا يُنْبَئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائة ويأخذ من طول هذا فيريده في قصر هذا فيعتدلان ، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا ثم يتقارضان صيفاً وشتاه (وسخر الشمس والقمر) أى والنجوم السيارات ، والثوابت الثاقبات ، بأضوائهن أجرام السموات ، الجميع يسيرون بمقدار مهين . وعلى منهاج مقين محرر ، تقديراً من عزيز علم (كل يجرى لأجل مسمى ) أى إلى يوم القيامة (ذلكم الله ربكم) أى الذى فعل هذا هو الرب العظيم الذى لا إله غيره ( والذين تدعون من دونه ) أى من الأصنام والأنداد التي هى على صورة من تزعمون من الملائكة القربين ( ما يملكون من قطمير) قال ابن عباس رضى الله عنما ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن وقتادة وغيرهم: القطمير هو اللفاقة التي تكون على نواة التمرة أى لا يملكون من السموات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير ثم قالد تعالى ( إن تدعوثم لا يسمعوا دعاء كم ) يعنى الآلهة التي تدعونها من دون الله لا تسمع دعاء كم لأتها جاد لا أرواح فيها ( ولو معموا ما استجابوا لكم ) أى لا يقدرون على شيء ماتطلبون منها ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) أى يتبرءون منكم كما قال تصالى ( ومن أضل عن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء ثمم غافلون \* وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) وقوله تعالى ( ولا ينبئك مثل خبير ) أى ولا غبرك بعواقب الأمور وما لها وما تصير إليه مثل خبير بها قال قتادة يعنى نفسه تبارك وتعالى فانه أخير بالواقم لا محالة

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَ الْهِ إِلَّهُ اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَبِيدُ \* إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَ يَأْتِ بِحَنْقِ جَدِيدٍ \* وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِمَزِيزٍ \* وَلَا تَزِرُ وَاذِرَ أُخْرَى وَ إِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى عَلِهَا لَا يُحْسَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا تُرُبِي عَلَى اللهِ بِمَرْيِزٍ \* وَلَا تَزِرُ وَاذِرَ أُخْرَى وَ إِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى عَلِهَا لَا يُحْسَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا تُرْبَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَامِيرُ ﴾ إِنَّا تَنْذِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

غير تمالى بننائه هما سواه وبافتقار الخلوقات كلها إليه وتغللها بين يديه فقال تمالى ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ) أى هم عتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات وهو تمالى النبي عنهم بالذات ولهذا قال عز وجل ( والله هو النبي الحميد ) أى هو المنفرد بالغني وحسده لا شريك له وهو الحيد في جميع ما ينعله ويقوله ويقدره ويشرعه ، وقوله تمالى ( إن يشأ ينهبكم ويأت بخلق جديد ) أى لوشاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع وله نسالى ( ولا نزد وازرة وزر أخرى ) أى يوم القيامة ( وإن تدع مثقلة إلى حملها ) أى وإن تدع نفس مثقلة بأوزاها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه

( لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربي )أى وإن كان قريبا إليها حتى ولو كان أباها أو ابنها ، كل مشغول بنفسه وحاله ، قال عكرمة في قوله تعالى ( وإن تدع مثقلة إلى حملها ) الآية قال هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول له يامؤمن إن لى عندك يداً قدعرفت كيف هذا لم كان يغلق بابه دونى ، وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له يامؤمن إن لى عندك يداً قدعرفت كيف كنت ك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار ، وإن الوالد ليتعلق بوله يوم القيامة فيقول يا بني أى والد كنت الله فيني خيرا فيقول له يا بني إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مجانرى فيقول له وله ها أبت ما أيسر ما طلبت ولكنى أنخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا ، ثم يتعلق بزوجته فيقول يافلانة أو يا هنده أى زوج كنت الله فتنى خيرافيقول لها يأنى أطلب إليك حسنة واحدة تهبيها لى لعلى أنجوبها بما ترين ،قال فتقول ما أيسر ما طلبت ولكنى لا أطيق أن أعطيك عيئا إنى أعلى الدى تتخوف ، يقول الله تعالى ( وإن تدع مثقلة إلى حملها ) الآية ، ويقول تبارك وتعالى وصاحبته وبنيه لكل امرى منهم يومثذ عأن يغنيه ) رواه ابن أبى حاتم رحمه الله عن أبى عبد الله الزهرانى عن حفس وصاحبته وبنيه لكل امرى منهم يومثذ عأن يغنيه ) رواه ابن أبى حاتم رحمه الله عن أبى عبد الله الزهرانى عن عكرمة به ، ثم قال تبارك وتعالى ( إعما تنذر الذين غضون ربهم بالغيب وأقاموا المسلاة ) أى ومن عمل صالحا فإنما يعود نفعه فل فسد ( وإلى المسير ) أى وإليه المرجم به ( ومن تزكى فإنما يعرف وسريع الحساب يتركى لنفسه ) أى ومن عمل صالحا فؤما يعود نفعه فل فسر ( وإلى المسير ) أى وإليه المرجم به إن خبرا فغير ، وإن شرا فشر

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ \* وَلَا ٱلظُلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ \* وَلَا ٱلظَّلُ وَلَا ٱلْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءَ وَلَا أَلْفَالُ وَلَا ٱلْخُرُورُ \* وَلَا ٱلظَّلُ وَلَا ٱلْخُرُورُ \* إِنَّا أَرْسُلْمَاكَ بِالْحَقِّ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهِ يَوْلُا أَلْوَيْنَ مِن يَشَاهَ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مِن فِي ٱلْقُبُورِ \* إِنْ أَنتَ إِلَّا فَرَيْرُ \* وَإِن يُكَذَّبُ أَلْفَالُ وَلَا أَنْ يَكِنُ مِن قَبْلِهِم جَاءَتُهُمْ بَسُلُهُم بِالْبَيِّذِ وَ إِللَّهُ مِن اللَّهِمِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْفُولُولُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

يقول تعالى كما لا تستوى هذه الأشياء المتباينة الهنتلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بل بينهما فرق وبون كثير وكما لا مستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور كذلك لا تستوى الأحياء ولا الأموات وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء والحكافرين وهم الأموات كقوله تعالى (أو من كان ميئاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وقال عز وجل (مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ فالمؤمن بصير سميع في نور يمشى على صراط مستقم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون والسكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشى لا خروج له منها ، بل هويتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضى به ذلك إلى الحرور والسموم والحمم ، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم

وقوله تعالى (إن الله يسمع من يشاء) أى يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقيادلها ( وما أنت بمسمع من في القبور) أى كا لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها كذلك هؤلاء الشركون الدين كتب عليم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم (إن أنت إلا نذير) أى إنما عليك البلاغ والانذار والله ين كتب عليم الشقاوة لا حيلة الك فيهم ولا تستطيع هدايتهم (إن أنت إلا نذير) أى إنما عليك البلاغ والانذار والله من يشاء (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا) أى بشيرا للمؤمنين ونذيرا للسكافرين ( وإن من أمة إلا خلافها نذير ) أى وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليهم النذر وأزاح عنهم الملل كال تعالى (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) وكا قال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا

الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) الآية والآيات . في هذا كثيرة . وقوله تبارك و تعالى (و إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات) وهي المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات ( وبالزبر ) وهي الكتب ( وبالكتاب المنير) أى الواضح البين ( ثم أخذت الذين كفروا ) أى ومع هذا كله كذب أو لئك رسلهم فيا جاءوهم به فأخذتهم أى بالعقاب والنكال ( فكيف كان فكير ) أى فكيف رأيت إنكارى عليهم عظيا شديدا بليغا والله أعلم

﴿ أَلَمْ تَرَّ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ تَخْتَلِفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلِجُبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَمُعْرُ مُنَّ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّا يَخْشَىٰ ٱللهَ مِنْ عَنْدَلِكَ أَنْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّا يَخْشَىٰ ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَانُوا إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ غَنُورٌ ﴾ عِبَادِهِ ٱلمُلْمَانُوا إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ غَنُورٌ ﴾

يقول تعالى منبهاطي كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي ينزله من السهاء غرج به ثمرات مختلفا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثماركما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطمومها وروائحها كما قال تعالى في الآية الأخرى ( وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يستى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) وقوله تبارك وتعالى ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها) أى وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو المشاهد أيضًا من بيض وحمر ، وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضًا . قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجدد الطرائق ، وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدى ومنها غرابيب سود قال عكرمة : الغرابيب الجبال الطوال السود ، وكذا قال أبو مالك وعطاء الحرساني وقتادة ، وقال ابن جرير والعرب إذا وصفوا الأسود بكـثرة السواد قالوا أسود غربيب ولهذا قال بعض الفسرين في هذه الآية هذا من القدم والمؤخَّر في قوله تعالى. ( وغرابيب سود ) أي سود غربيب وفيا قاله نظر وقوله تعالى ( ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك) أي كذلك الحيوانات من الأناسي والدواب وهو كل مادب على القوائم ، والأنسام من باب عطف الحاص على العام كذلك هي عنتلفة أيضا فالناس منهم بربر وحبوش وطباطم في غاية السواذ وصقالبة وروم في غاية البياض ، والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك ، ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات المالين ) وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حق في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللون فتبارك الله أحسن الحالقين. وقدقال الحافظ أبوبكر البزار في مسنده حدثنا الفضل بن سبل حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح حدثنا زياد بن عبدالله عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضي الله عنهما قال . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيسبخ ربك قال مِيْ ﴿ نَمُ صَبُّهَا لَا يَنْفُضُ أَحَرُ وَأَسْفُرُ وَأَبِيضٌ ﴾ وروى مرسلا وموقوفا والله أعلم . ولهذا قال تعالى بعد هـــذا ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلماكانت العرفة للعظم القدير الملم الموسوف بسفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسن كلماكانت العرفة به أتم والعلم به أكمل كانتَ الحشية له

قال على ابن أى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( الما يخشى الله من عباده العلماء ) قال الدين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . وقال ابن لهيعة عن ابن عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك هيئا ، وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه وعاسب بعمله ، وقال سعيد بن جبير الحشية هى الى تحول بينك وبين معسية الله عزوجل ، وقال الخسن البصرى: العالم من خشى الرحمن بالغيب ورغب فيا رغب الله

فيه وزهد فيا سخط الله فيه ثم تلا الحسن ( إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ) وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الحشية. وقال أحمد بن صالح المصرى عن ابن وهب عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصرى معناه أن الحشية لاتدرك بكثرة الروايه وإنما العلم اللهى فرض الله عزوجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم من أثمة المسلمين فهذا لايدرك إلا بالروايه ويكون تأويل قوله: نوريريد به فهم العلم ومعرفة معانية . وقال سفيان الثورى عن أبي حيان التيمى عن رجل قال : كان يقال العلماء ثلاثه عالم بالله عالم بالله عن وعالم بالله ويأمر الله الدى يخشى الله ليس بعالم بالله وبأمر الله ليس بعالم بأمر الله ليس بعالم الفه الحدود والفرائض ، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله المذى بعلم الحدود والفرائض ، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله المذى بعلم الحدود والفرائض ، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله المذى بعلم الحدود والفرائض ، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله المذى يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض ، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله المذى بعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عن وجل

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَواةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَ قَنَهُمُ سِرًّا وَعَلَا نِيَةً يَرْ جُونَ تِجَرَّةً لَّن تَبُورَ \* لِيَوَقِيهُمُ الْجُورَهُمُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُور ۖ شَكُور ۗ ﴾

يخبر تمالى عن عباده المؤمنين الذين يتاون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والانفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانية ( يرجون تجارة لن تبور ) أى يرجون ثوابا عند الله لا بدمن حصوله ، كا قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة ولهذا قال تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) أى ليوفيهم ثواب ما عماوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم (إنه غفور ) أى لذنوبهم ( شكور ) للقليل من أعمالهم قال قتادة كان مطرف رحمه الله إذا قراء مع دراجا أبا السميع هذه آية القراء ، قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة حدثنا سالم بن غيلان قال : إنه مهم دراجا أبا السميع عدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الحدرى وضي الله عنه قال : إنه مهم رسول الله يمالي ينا وضي عن العبد أثني عليه بسبعة أصناف من الشر لم يعمله به غرب جدا

﴿ وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ هُو ٱلْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللهَ يَبِهَادِهِ لَخَيِيرٌ بَصِيرٌ ﴾
يقول تعالى ( والذي أوحينا إليك ) يا عمد من الكتاب وهو القرآن ( هو الحق مسدقالما بين يديه) أى من الكتاب المتقدمة يصدقها كا شهدت هي له بالتنويه وأنه منزل من رب العالمين ( إن الله بساده لحبير بسير) أى هو خبير بهم بسير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه ، ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر وفضل النبيين بعضهم على بعض ورفع بعضهم عديمات وجعل منزلة عمد من الله فوق جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

﴿ ثُمَّ أُوْرَثَنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَنَا مِنْ عِبَادِ مَا فَمِنْهُمْ ظَلِمْ لَنَفْسِه وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَا بِقُ بِالْفَيْراتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾

يقول تعالى ثم جلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هفه الأمة ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى ( فمنهم ظالم لنفسه ) وهو المفرط فى فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض الحرمات ( ومنهم مقتصد ) وهو المؤدى الواجبات التارك المحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويعمل بعض المكروهات ( ومنهم سابق بالحيرات بإذن الله ) وهو الفاعل الواجبات والمستحبات التارك المحرمات والمكروهات

وبعض المباحات. قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تمالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله فظالمهم يففر له ومقتصدهم محسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب وقال أبو القاسم الطبرانى حدثنا محيى بن عبان بن صالح وعبدالر حمن بن معاوية العتبى والاحدثنا أبو الطاهر بن السرح حدثنا موسى بن عبدالرحمن الصنعانى حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » قال ابن عباس رضى الله عنهما السابق بالحيرات يدخل الجنة بشير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله ، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد عليه وكذا روى عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين الوارثين الكتاب على مافيه من عوج وتقسير وقال آخرون بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين الكتاب قال ابن أبي حاتم حدثنا في بن هاشم بن مرزوق حدثنا ابن عينة عن عمرو عن ابن عباس رضى الله عنهما عن مجاهد فى قوله تعالى ( فمنهم ظالم لنفسه ) قال هم أصحاب الشأمة ، وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتادة وهده الأنافق ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتادة وهده الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة فى أول سورة الواقعة وآخرها ، والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كا هو ظاهر الآية وكما جاءت به الأحاديث وآخرها ، والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كا هو ظاهر الآية وكما جاءت به الأحاديث وآخرها ، والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كا هو ظاهر الآية وكما جاءت به الأحاديث

عن رسول الله ﷺ من طرق يشد بعضها بعضا ونحن إن شاء الله تعالى نورد منها ماتيسر

﴿ الحديث الأُول ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الوليدبن العيزار أنه ممع رجلامن ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنمه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: في هذه الآية ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات بإذن الله ) قال ﴿ هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة ﴾ هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي إسناده من لم يسم وقدرواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شعبة به نحوه ومعني قوله بمنزلة واحدة أي فيأنهم من هذه الأمة وأنهمهن أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة ﴿ الحديث الثاني ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسي حدثنا أنس بن عياض اللَّبِي أَبُوحُمْرَةَ عَنْ مُوسَى بِنْ عَقِبَةً عَنْ عَلَى بِنْ عَبِدَاللَّهُ الْأَرْدَى عَنْ أَنَّى الدَّرداء رضى اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بالخيرات بإذن الله ) فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنبة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين بحاسبون حسابا يسيرا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون ( الحمد لله الذي أذهبعنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ﴿ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فها نصب ولايمسنا فيها لغوب ﴾ ﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين ابن حفص حدثناسفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي ثابت عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ممعت رسول الله ﴿ إِلَّكُمْ يقول ﴿ ثُمُّ أُورِثنا الـكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه \_ قال \_ فأما الظالملنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن ثم يدخل الجنة » ورواه ابنجرير منحديث سفيان الثورى عن الأعمش قالذكر أبوثابت أنه دخل السحد فحلس إلى جنب أبي الدرداء رضي الله عنه عنه فقال اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي ويسرلي جليساً صالحا فقال أبو الدرداء رضي الله عنه لثن كنت صادقًا لأنا أسعد بك منك سأحدثك حديثًا صمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدث به منذ سمعته منه ذكرهذه الآية ( ثمأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات ) فأما السابق بالحيرات فيدخلها بغير حساب ، وأما القتصد فيحاسب حسابا يسيرا . وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المسكان من النهوالحزن وذلك قوله تعالى ( وقالوا الحمد أنه الذي أذهب عنا الحزن ) ﴿ الحديث الثالث ﴾ قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حمدتناعبدالله بن محمد بن العباس حمدثنا ابن مسعوداً خبر ناسهل

ابن عبد ربه الرازى حدثنا عمرو بن قيس عن ابن أبي ليلي عن أخيه عن عبدالرحمن بن أي ليلي عن أسامة بنزيد رضى الله عنهما ( فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) الآية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من هـنه الأمة » ﴿ الحديث الرابع ﴾ قال ابن أبي حاتم حـدثنا محمد بن عزيز حدثنا سـلامة عن عُقيل عن ابن شهاب عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ أَمْنَى اللَّهُ أثلاث فثلث يدخلون الجنة بنسير حساب ولاعذاب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا تميدخلون الجنَّة وثلث يمحصونُ ويكشفون ثم تأتى الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون لا إله إلا الله وحده يقول الله تعالى صدقوا لاإله إلا أنا أدخلوهم الجنة بقولهم لاإله إلا الله وحده واحملوا خطاياهم على أهل النار وهي التي قال الله تعالى ( وليحملن أثقالهم وأثقالًا مع أثقالهم ) وتصديقها في التي فها ذكر الملائكة قال الله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا ) فجعلهم ثلاثة أفواجوهم أصناف كلهم فمنهم ظالم لنفسه فهذا الذي يمحص ويكشف ، غريب جدا ﴿ أثر عن ابن مسعود} رضي الله عنه قال آبن جرير حدثني ابن حميد حدثنا الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس عن عبدالله بن عيسي رضي الله عنه عن يزيد بن الحارث عن شقيق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : إن هذه الأمة ثلاث أثلاث يوم القيامة ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يحاسبون حسابا يسيرا وثلث يجيئو نبذنوب عظام حتى يقول الله عزوجل ماهؤلاء ؟ وهوأعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلاأنهم لم يشركوا بك شيئا فيقول الرب عزوجل أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي . وتلاعبدالله رضي الله عنه هذه الآية ( شمأور ثنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا) الآية ﴿ أَثْرَ آخر ﴾ قال أبوداود الطيالسي عن الصلت بن دينار بن الأشعت عن عقبة بن صهبان الهنائي قال سأ لت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية فقالت لى يابني هؤلاء في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه الله وسلم بالحياة والرزق وأما القتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به ، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم قال فحعلت نفسها رضى الله عنها معنا وهذا منها رضى الله عنها من باب الهضم والتواضع وإلا فهي منأكبر السابقين بالحيرات لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال أمير المؤمنين عبمان بن بعفان رضى الله عنه في قوله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه قال هي لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرنا وساجتنا أهل الجهاد رواء ابن أبي حاتم وقال عوف الأعرابي حــدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال حدثناكمب الأحبار رحمة الله عليه قال إن الظالم لنفسه من هذه الأمة والمقتصد والسابق بالحيرات كلهم في الجنة ، ألم تمر أن الله تعالى قال ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبانًا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهمسابق بالحيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها \_ إلى قوله عز وجل \_ والذين كفروا لهم نارجهنم ) قال فهؤلاء أهل النار رواءابن جرير منطرق عن عوف به . ثم قال حدثني يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية أخبرنا حميد عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث عن أبيسه قال إن ابن عباس رضى الله عنهما سأل كعبا عن قوله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا \_ إلى قوله \_ بإذن الله ) قال تماست مناكبهم وربكب ثم أعطوا الفضل بأعمالهم ثم قال ابن جرير حسدتنا ابن حميد حدثنا الحكم بن بشير حدثناعمروبن قيس عن أبي إسحاق السبيعي فيهذه الآية ( ثم أورثنا الكتاب الذن اصطفينا من عبادنا ) الآية قال أبو إسحاق أما ما معت من ذي ستين سنة فكلهم ناج ، ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنا الحسكم حدثنا عمرو عن عسد بن الحنفية رضى الله عنه قال إنها أمة مرحومة الطَّالم مغفور 4 والقتمسد في الجنان عند الله والسابق بالخيرات في الدرجات عنداقه . ورواه الثورى عن إسماعيل بن مميع عن رجل عن محدبن الحنفية رضي الله عنه بنعوه . وقال أبو الجارود : سألت عمد بن على .. يعي الباهر رضي الله عنهما عن قول الله تعالى ( فمنهم ظالم لنفسه ) فقال هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئاً . فهذا ماتيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا القام. وإذا تقررهذا فان الآيةعامة في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة هالعلماء أعبط الناس بهده التعمة وأولى الناس

بهذه الرحمة فانهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قدم رجل من أهل الدينة إلى أى الدرداء رضى الله عنه وهو بدمشق فقال ما أقدمك أى أخى ؟ قال حديث بلغى أنك تحدث به عن رسول الله على الله على أما قدمت لتجارة ؟ قال لا ، قال أما قدمت لحاجة قال لا ؟ قال أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال نعم ، قال رضى الله عنه فانى صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الم قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال نعم ، قال رضى الله عنه فانى صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من سلك طريقا يطلب فيها علماً سلك الله تعمل به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضالطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من فى السموات والأرض حتى الحيتان فى الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواك . إن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » وأخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث كثير بن قيس ومنهم من يقول قيس بن كثير عن أى الدرداء رضى الله عنه ، وقد ذكر نا طرقه واختلاف الرواة فيه فى شرح كتاب العلم من صحيح البخارى ولله الحمد والمنة وقد تقدم فى أول سورة طه حديث ثعلبة بن الحكم رضى الله عنه على وحكمتى فيكم إلا وأناأريد أغفر لكم على ماكان منكم ولا أبالى »

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُواْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُوا ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَّنَ إِنَّ رَبَّنَا لَنَقُورٌ ﴿ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَصْلِهِ لَا يَمَشَّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَشَّنَا فِيهَا لَنُوبٌ ﴾ وَلا يَمَشَنا فِيها نَصَبُ وَلا يَمَشَنا فِيها نَصَبُ وَلا يَمَشَنا فِيها لَنُوبٌ ﴾

غبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده الدين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة مأواهم عنات عدن أى جنات الاقامة يدخاونها يوم معادهم وقدومهم على الله عز وجل ( يحاون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ) كما ثبت فى الصحيح عن أى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ( ولباسهم فيها حرير ) ولهذا كان محظورا عليم فى الدنيا فأباحه الله تعالى لهم فى الآخرة ، وقال « هى لهم فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وقال « هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة »

وقال ابن أبى حاتم حدثناعمرو بنسواد السرحى أخبرنا ابنوهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال إن أبا أمامة رضى الله عنه حدث أن رسول الله على الله عنه وذكر حلى أهل الجنة فقال « مسورون بالنهب والفضة مكللة بالدر وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة وعليهم تاج كتاج الملوك عباب جردمرد مكحولون » ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) وهو الحوف من الحدور أزاحه عنا وأراحنا عما كنا نتخوفه و نحذره من هموم الدنيا والآخرة وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأنى بأهل لا إله إلا الله ينه فضون التراب عن رءوسهم ويقولون الحمد لله الله ي أذهب عنا الحزن » رواه ابن أبى حاتم من حديثه وقال الطبراني حدثنا جعفر بن مجد الفريايي حدثنا موسى بن يحيى المروزي حدثنا سلمان بن عبد الله بن وهب الكوفي عن عبد العزيز بن حكم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله قسلي الله علم السيحة ينفضون رءوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أنهر عنا الحزن إن ربنا لفور شكور » قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره : غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات (الذي أحلنا دار المقامة من فضله ) يقولون عنهما في غيره الهي الدسنات (الذي أحلنا دار المقامة من فضله ) يقولون

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَمْ ۖ لَا 'يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَا بِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ \* وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أُخْرِجْنَا نَمْلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَمْلُ أُولَمَ فَعَرَّكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ \* فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّلْمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾

لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيسان ما للا شقياء فقال ( والدين كفروا لهم ناز جهنم لايقضي علمهم فيموتوا ) كما قال تعالى ( لايموت فهاولايحيي) وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أماأهل النار الدين هم أهلها فلا يموتون فها ولا يحيون » وقال عز وجل ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ) فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك قال الله تعالى ( لا يقضى علمهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهما ) كما قال عز وجل ( إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون \* لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) وقال جل وعلا (كلا خبت زدناهم سعيرا) ( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ) ثم قال تعالى (كذلك نجزى كل كفور ) أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق وقوله جلت عظمته ( وهم يصطرخون فنها ) أى ينادون فنها يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم ( ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ) أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول ، وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم ( فهل إلى مردمن سبيل؟ \* ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا )أى لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك ولورددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه ولاما قال همنا (أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم ألنذير ؟ ) أي أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لوكنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم ٢ وقد اختلف المفسرون في مقدار العمرالمرادههنافرويعن على بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهماأ نه قال مقدار سبع عشرة سنة . وقال قتادة :اعلموا أن طول العمر حجة فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر قد نزلت هذه الآية (أولم نعمركم مآيتذكر فيدمن تذكر ) وإن فهم لابن ثماني عشرة سنة وكذا قال أبو غالب الشيباني . وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن رجل عن وهب بن منبه في قوله تعالى (أولم نعمر كمما يتذكر فيه من تذكر ) قال عشرين سنة. وقال هشم عن منصورعن زاذان عن الحسن في قوله تعمالي (أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) قال أربعين سنة ، وقال هشم أيضًا عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه كان يقول ؛ إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حدره من الله عز وجل وهند رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فباقال ابنجريرحدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا بشر بن المفضل حدثناعبد الله ابن عثان بن ختم عن مجاهد قال سمت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم (أولم سمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) أربعون سنة . هكذا رواه من هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما به وهذا القول هو اختيار ابن جرير ثم رواه من طريق الثورى وعبد الله بن إدريس كلاما عن عبد الله بن عثان بن خشم عن عِهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العمر الذي أعنى الله فيه لابن آدم في قوله ( أو لم نعمركم ما يتذكر فيهمن تذكر ) ستون سنة فهذه الرواية أصح عن ابن عباس رضى الله عنهما وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضا لما ثبت

في ذلك من الحديث كما سنورده لاكما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يسيح في ذلك لأن في إسناده من يجب التثبت نى أمره ، وقد روى أصبغ بن نباتة عن على رضى الله عنه أنه قال : العمر الذي عيرهم الله به في قوله (أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) . ستون سنة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا دحم حدثنا ابن أبي فديك حدثني إبراهم بن الفضل المخزومي عن ابن أبي حسين المسكي أنه حدثه عن عطاء هو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مَا إِنَّا وَ إِذَا كَانَ يُومُ القيامة قيل أَن أَبناء السِّمَانِ وهو العمر الدَّى قال الله تعالى فيه ( أولم نعمر كم مایتذ کر فیه من تذکر وجاءکم الندیر ) ﴾ وکذا رواه ابن جریر عن علی بن شعیب عن إمماعیل بن أبی فدیك به وكذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي فديك به ، وهذا الحديث فيسه نظر لحال إبراهم بن الفضل والله أعلم ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عبدالرزاق حدثنامعمر عن رجل من بني غفار عن سعيدالمقبري عن أبي هر سرة رضى الله عنه عن الني مَالِيُّهِ أنه قال ﴿ لَمَـد أُعدَر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة لقد أعدرالله تعالى إليه لقد أعدر الله تعالى إليه » وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر عن عمر بن على عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد القبري عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ ﴿ أَعَــذَرَ الله عَزْ وَجِلُ إِلَى امْرَى ۚ أَخْرُ عَمْرُهُ حَتَّى بِلْغَ سَــنَةً ﴾ ثم قال البخارى تابعه أبو حازم وأبن عجلان عن سـعيد القبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْقٍ فأما أبو حازم فقال ابن جرير حدثنا أبوصالح الفزاري حدثنا محمد بنسوار أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبدالقادر أىالاسكندري حدثنا أبو حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنهقال : قالدرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من عمر الله تعالى ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر » وقدرواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعاً عن تتبية عن يعقوب بن عبد الرحمن به ، ورواه البزارقال : حدثنا هشام بن يونس حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أيه عن سعيد القبرى عن أبي هريرة وضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال « العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى ابن آدم ستونسنة » يعني ( أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ) وأما متابعة ابن عجلان فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوالسفر يحيي بن محمد ابن عبد اللك بن قرعة بسامرا حدثنا أبوعبد الرحمن القرى حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا محدبن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وضي الله عنمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مِنْ أَنْتَ عَلَيْهُ سَتُونَ سَنَة فقدأُعَذَر الله من وجل إليه في العمر » وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبدالرحمن هوالقرى به ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبي معشر عن أبي سعيدالمقبري . ﴿ طريق أخرى ﴾ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن جرير حدثني أحمد بن الفريج أبوعتبة الحمص حدثنا بقية بن الوليد حدثنا المطرف بن مازن الكناني حدثني معمر بن راشـــد قال : صعت محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول : صمت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول عليه ﴿ لقد أعذر الله عز وجل في العمر إلى صاحب الستين سنة والسبعين » فقد صع هذا الحديث من هذه الطرق فاو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبدالله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت . وقول ابن جرير إن فيرجاله بعض من يجب التثبت في أمره لايلتفت إليه مع تصحيح البخارى واقد أعلم . وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشر ونسنة فالإنسان لايزال في از دياد إلى كال الستين ثم يشرع بعدهذا في النقس والحرم كاقال الشاعر :

إذا بلغ الفتي سنتين عاما فقد ذهب للسرة والفتاء

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيج به عنهم العلل كان هو الغالب على أعمار هذا الأمة كما ورد بذلك الحديث ، قال الحسن بن عرفة رحمه الله حدثنا عبدالرحمن بن محمد الحار في حدثنا محمد بن محمد الحار في حدثنا محمد بن محمد الحار في ما ين السبعين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله من الله السبعين السبعين السبعين وابن ماجه جميعاً في كتاب الزهد عن الحسن بن عرفة به ثم قال الترمذي وابن ماجه جميعاً في كتاب الزهد عن الحسن بن عرفة به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب الاضرفه إلا من هذا الوجه . وهذا عجب من الترمذي فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه هذا حديث حسن غريب الاضرفه إلا من هذا الوجه . وهذا عجب من الترمذي فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه

آخر وطريق أخرى عن أبي هريرة حيثقال حدثنا سليمان بنعمرو عن محد بن ربيعة عنكامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال طيرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أعمار أمق مابين الستين إلى السبعين وأقلهم من مجوز ذلك » وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيشاً عن إبراهم بن سعيد الجوهري عن محمدبن ربيعة به ثمقال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وقدروي من غير وجه عنه هذا نصه عروفه في الموضعين والله أعلم . وقال الحافظ أبويعلى حدثنا أبوموسى الأنصاري حدثنا ابن أبي فديك حدثني إبراهم ابن الفضل مولى بني عزوم عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مُصْمَرُكُ المنايا مابين الستين إلى السبعين » وبه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَقُلُ أَمْنَيُ أَبِنَاء سبعينُ ﴾ إسناده ضعيف ﴿ حديث آخر ﴾ في معنى ذلك قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا إبراهم بن هاني محدثنا إبراهم بن مهدى عن عبان ابن مطر عن أيمالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يارسول الله أنبثنا بأعمار أمتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَا بِينَ الْحَسَيْنِ إِلَى السَّتِينَ ﴾ قالوا يارسول الله فأبناء السبعين قال عليه ﴿ قُل من يبلغها من أمتى ، رحمالله أبناء السبعين ورحمالله أبناء الثمانين » ثم قال البزارلايروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وعمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوى ، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش ثلاثا وستينسنةوقيل ستين وقيل خمسا وستين ، والمشهور الأول والله أعلم .وقوله تعالى ( وجاءكم النذير ) روى عن ابن عباسرضي الله عنهما وعكرمة وأى جعفر الباقر رضى الله عنه وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا يعنى الشيب وقال السمدى وعبد الرحمن ابن زيدبن أسلم يعنى به رسول الله علي وقرأ ابن زيد (هذا نذير من النذر الأولى) وهذا هو الصحيح عن قتادة فها رواه شيبان عنه أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسل وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى (ونادوا يَّامالك ليقض علينار بك قال إنكم ماكثون \* لقد جثنا كم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ) أى لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم ، وقال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا ) وقال تبارك وتعالى (كلما ألتي فيها فوج سألهم خزنتها ألميأتكم نذير \* قالوا بلى قد جاءنا نذير \* فكذبنا وقلنا مانزل اللهمن شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ) وقوله تعالى (فذوتوا فمالظالمين من نصير) أىفذوتوا عذاب النارجزاء على عالفتكم للا نبياء في مدة أعمالكم فمالكم اليوم ناصرينقذكم بما أتتم فيه من العداب والنكال والأغلال

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَمَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَلَيْنَ فَيْ الْأَرْضِ إِنَّهُ مَا يُورِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾ فَمَنْ كُفْرَ فَمَا يَذِيدُ ٱلْكُفْرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾

غبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض وأنه يعلم ماتكنه السرائر وما تنطوى عليه الضائر وسيجازى كل عامل بعمله . ثم قال عزوجل ( هو الذى جعلم خلائف فى الأرض ) أى يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم . كما قال تعالى ( وعِملكم خلفاء الأرض قمن كفر قعليه كفره ) أى فانما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره ( ولايزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مبتما ) أى كليا استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى ، وكليا استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين فانهم كليا طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين

﴿ ثُلُ أَرَأَ بِنَمُ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُوبِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ مِسْرُكُ فِي اللهِ أَرُوبِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ مِسْرُكُ فِي اللهِ اللهِ عَرُورًا \* إِنَّ اللهَ السَّاوَاتِ أَمْ عَاتَبْيَتُهُمْ كَنْ عَلَى بَيْنَتِ مِنْهُ كِلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِيُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غَرُورًا \* إِنَّ اللهَ أَلْسَلَاتُ أَلْسَلَانَ مَا تَعْدُورًا ﴾ يُسِكُ ٱلسَّمَواتِ وَأَلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيْنَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَعُورًا ﴾ يُسِكُ ٱلسَّمَواتِ وَأَلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيْنَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَعُورًا ﴾

يقول تعالى لرســوله ﷺ أن يقول للمشركين ( أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ) أى من الأصنام والأنداد ( أروني مآذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ) أي ليس لهم شيء من ذلك ما يملـكون من قطمير وقوله ( أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه) أي أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولونه من الصرك والكفر ؟ ليس الأمر كذلك ( بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ) أى بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانهم التي تمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور ، ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السهاء والأرض عن أمره وماجعل فيهما من القوة الماسكة لهما فقال ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) أي أن تضطربا عن أما كنهما كما قَال عز وجل ( ويمسك السهاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) وقال تعالى ( ومن آياته أن تقوم السهاءوالأرض بأمره ) ( ولئن زالتا إن أمسكهما من أحده من بعده ) أي لايقدر على دوامها وإبقائهما إلا هو وهو مع ذالك حلم غفور أى يرى عباده 'وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولايعجل ويستر آخرين ويغفر ولهذا قال تعالى ( إنه كان حلماً غفوراً ) وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديثًا غريبًا بل منكرًا فقال حدثناطي بن الحسين بن الجنيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثني هشام بن يوسف عن أمية بن سهل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال صمحت رُسول الله على والله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه الصلاة والسلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام هل ينام الله عزوجل فأرسل الله تعالى إليه ملسكا فأرقه ثلاثا وأعطاه قارورتين فيكل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال فجعل ينام وتكاديداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومه فاصطفقت يداه فانكسرت القاروتان ، قال ضرب الله له مثلا إن الله عز وجل لوكان ينام لم تستمسك السهاء والأرض ، والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات النكرة فان موسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى النوم وقد أخبر الله عزوجل في كتابه العزيز بأنه ( الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض ) وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الله تعالى لاينام ولاينبغي له أن ينام يخفش القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسمود رضي الله عنه فقالَ من أين جثت ؟ قال من الشام قال من لقيت ؟ قال لقيت كعبا قال ما حدثك ، قال حدثني أن السموات تدور على منكب ملك ، قال أفصدقته أوكذيته ؟ قال ما صدقته ولاكذيته قال لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها كذب كعب إن الله تعالى يقول (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد ) وهذا إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود رضي الله عنه ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن مغيرة عن إبراهم قال ذهب جندب البجلي إلى كعب بالشام فذكر نحوه. وقدر أيت في مصنف الفقيه يجي بن إبراهيم بن مزين الطليطلي حماه ـ سير الفقهاء ـ أورد هذا الأثر عن عمد بن عيس بن الطباع عن وكيم عن الأعمش به ، ثم قال وأخبرنا زونان يعني عبد الملك بن الحسين عن ابن وهب عن مالك أنه قال الساء لاتدور واحتج بهذه الآية وبحديث « إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حق تطلع الشمس منه ، قلت وهذا الحديث في الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم

 يخبر تمالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بأقه جهد أيمانهم قبل ارسال الرسول إليهم النجاج مندير ليكونن أهدى من إحدى الأم أى من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب لكنا أهدى منهم الكتاب طي طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراستهم الفافلين في أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد حاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم بمن كذب بآيات الله وصدف عنها ) وكقوله تعالى (وإن كانواليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين في فكفروا به فسوف يعلمون ) قال الله تعالى (فلماجاء همندير) وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من الكتاب العظم وهو القرآن المبين (ما زادهم إلا نفورا ) أى ما ازدادوا أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ) أى وما يعود وبال ذلك إلا عليم أنفسهم دون غيرهم . قال ابن أبي حاتم ذكر على بن الحسين حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي تريالكو في عن رجل حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إياك ومكر السيء الله لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولهم من عليه طالب » وقال محمد بن كعب القرظي : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بني أونكث وتصديقها في كتاب الله تعالى (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ) ( إنما بغيم عن المخسلة الله تعروب ( فهل ينظرون إلا سنة الأولين ) يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله وعالفتهم أمره ( ولن تجدلسنة الله تعويلا ) أى لاتغير ولاتبدل بلهمي جارية كذلك في كل مكذب ( ولن تجدلسنة الله تحويلا ) أى (وإذاأرادالله بقوم سوءا فلا مرد له ) ولا يكشف ذلك عنهم ومجوله عنهم أحد والله أعلم سوءا فلا مرد له ) ولا يكشف ذلك عنهم ومجوله عنهم أحد والله أعلم

﴿ أُوَلَمْ بَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ وَوَا قَوَاكَانَ اللهُ لِيُمْجِزَهُ مِن شَيْء فِي ٱلسَّمَواتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا \* وَلَوْ بُوَاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِها مِن دَابَّةٍ وَلَكِن بُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِمِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِها مِن دَابَّةٍ وَلَكِن بُواخِرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِمِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾

يقول تعالى قل يا محد لهؤلاء المكذبين بما جنتهم به من الرسالة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فخلت منهم منازلهم وسلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كال القوة وكثرة العدد والعدد ، وكثرة الأموال والأولاد فما أغنى ذلك شيئا ولا دفع عنهم من عذاب الله منشيء لماجاء أمرر بك لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أرادكونه في السموات والأرض ( إنه كان عليما قديرا ) أى عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعها ثم قال تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) أى لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل السموات والأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق . قال ابن أبي حاتم حدثنا محدبن سنان حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كادالجمل أن يعذب في جميع بدنس ابن آدم ثم قرأ ( ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) وقال سعيد بن جبير والسدى في بدنس ابن آدم ثم قرأ ( ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) وقال سعيد بن جبير والسدى في وله تعالى (ما ترك على ظهوهامن دابة ) أى بما سقاهم المطرفات جميع الدواب ( ولكن يؤخرهم إلى أجلمسمى) أى ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسهم يومئذ ويوفى كل عامل بعمله فيحازى بالثواب أهل الطاعة و بالعقاب أهل العصية ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسهم يومئذ ويوفى كل عامل بعمله فيحازى بالثواب أهل الطاعة و بالعقاب أهل العصية ولكن ينظرهم إلى وتعالى ( فإذا قال قال قال وقد الحد والذة .

## ﴿ تَفْسَيْرُ سُورَةً يُسَ وَهِي مَكِيةً ﴾

قال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

« إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن حديث حميد بن عبد الرحمن.وهارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكرالصديق رضى الله عنه ولا يصح لضعف إسناده ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه منظور فيه أما حديث الصديق رضى الله عنه فرواه الحسكم الترمذي في كتابه نوادر الأصول ، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال أبو بكر البزار حسدتنا عبد الرحمن بن الفضل حدثناز يدهو ابن الحباب حدثنا حميد هو السكي مولى آل علقمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه ﴿ إِنْ لَكُلُّ شَيءَ قَلْبًا وَقَلْبِ القَرآنَ يَسَ » ثم قال لا نعلم رواه إلا زيد عن حمد . وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسحق بن أبي إسرائيل حدثنا حجاج بن محمد عن هشام بن زيادعن الحسن قال صمعت أباهريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله ﷺ ﴿ مَنْ قَرْأَ يَسٍ فِي لَيْلَةَ أَصْبَحَ مَفْفُوراً له ، ومن قرأ حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفورا له » إسناده جيد . وقال ابن حبان في صحيحه حدثنا محمد بن إسحق ابن إبراهيم مولى ثقيف حــدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني حدثنا أبي حدثنا زياد بن خيثمة حــدثنا محمد ابن جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « من قرأيس فى ليلة ابتفاءوجه الله عز وجل غفرله» وقد قال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنامعتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : إن رسمول الله مِنْ الله عنه عنها عمانون الله عنه على آية منها عمانون ملكا . واستخرجت ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) من تحت العرش فوصلت بها ـ أو فوصلت بسورة البقرة ــ ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تعبالي والدار الآخرة إلا غفر لهواقر،وها على موتاكم » وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سلمان به: ثم قال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا ابن المبارك حدثنا سلمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدى عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رســول الله صلى الله عليمه وسملم « اقرءوها على موتاكم » يعنى يس ورواه أبو داود والنسائى فى اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به إلا أن فيروايةالنسائي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار رضي الله عنه ، ولهذا قال بعض العاماء من خصائص هذه السورة أنها لا تُقرأ عندأمر عسير إلا يُسره الله تعالى ، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليمه خروج الروح والله تعالى أعلم . قال الإمام أحمد رحمه الله حمد ثنا أبو الغيرة حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون إذا قرئت يعني يس عندالميتخففالله عنه بها. وقال البزار حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهم بن الحبكم ابن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ لُوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتى ﴾ يعني يس

﴿ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّسْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ . .

﴿ يُسَ \* وَالْقُرْءَانِ أَتَلْ كَيْمٍ \* إِنَّكَ لَيِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ \* فَلَى مِمَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ \* لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُم فَهُمْ خَفِهُمْ خَفِهُمْ خَفَدُ حَقَ ٱلْقَوْلُ فَلَى أَكُنْدِمٍ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمُ فَهُمْ خَفِهُمْ خَفْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ، وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عينة أن يس بمعنى بإنسان ، وقال سعيد بن جبير هو كذلك في لغة الحبشة ،وقال مالك عن زيد بن أسلم هو اسم من أسماء الله تعالى (والقرآن الحكم) أى المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه (إنك) أى يا محمد ( لمن المرسلين على صراط مستقيم ) أى على منهج ودين قويم وشرع مستقيم ( تنزيل العزيز الرحيم) أى هذا الصراط والنهج والدين الذى جثت به تنزيل من رب العزة المرحم يعباده المؤمنين كما قال تعالى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم \* صراط الله الله الله تعديد الأمور ) . يقوله تعدالي ( لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ) يعنى بهم العرب فانه ما أتاهم من نذير من قبله وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم

كا أن ذكر بعض الأفراد لا ينفى العموم وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى ( قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً ) : وقوله تعالى ( لقد حق القول على أكثرهم ) قال ابن جرير لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله تعالى قدحتم عليهم فى أم الكتاب أنهم لا يؤمنون ( فهم لا يؤمنون) باقه ولا يصدقون رسله

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقْهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَىٰ ٱلْأَذْقَانِ فَهُمْ مُعْمَدُونَ \* وَجَعَلْنَا مِن كَبْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِمْ مُعْمَدُونَ \* وَسَوَالا عَلَيْهِمْ الْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُعَذَرْهُمْ لَا يُوْمِنُونَ \* إِنَّمَا تُنذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ \* إِنَّا تُعَذِرُهُمْ لَا يُعْمِدُونَ \* وَسَوَالا عَلَيْمِمْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ فِي إِمَّامٍ مُبِينٍ ﴾ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ فِي إِمَّامٍ مُبِينٍ ﴾

يقول تعالى إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل فى عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا ولهذا قال تعالى ( فهم مقمحون ) والمقمح هوالرافع رأسه كما قالت أم زرع فى كلامها : وأشرب فأتقمح ، أى أشرب فأروى وأرفع رأسى تهنيئاً وترويا، واكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين وإن كانتا مرادتين كما قال الشاعر :

لها أدرى إذا يممت أرضاً ، أريد الحير أيهما يليني أألحير الذي أنا أبتغيه ، أم الشر الذي لا يأتليني

فاكتفى بذكر الحير عن ذكر الشر لما دل الكلام والسياق عليه : وهكذا هذا لماكان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق اكتفى بذكر العنق عن اليدين ، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (إنَّاجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ) قال هو كقوله عز وجل ( ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك ) يعنى بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير . وقال مجاهد ( فهم مقمحون ) قال رافعي رءوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم مغلولون عن كل خير وقوله تعالى ( وجعلنا من بين أيديهم سداً) قال مجاهد عن الحق ( ومن خلفهم سداً ) قال مجاهد : عن الحق فهم يترددون . وقال قتادة في الضلالات وقوله تعالى ( فأغشيناهم) أى أغشينا أبسارهم عن الحق ( فهم لا يبصرون ) أى لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه ، قال ابن جرير: وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ (فأعشيناهم) بالعين المهملة من العشا وهوداء في العين، وقال عبد الرحمن بنزيد ابن أسلم : جعل الله تعالى هــذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه وقرأ ( إن الدين حقت علمهم كلة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم ) ثم قال : من منعه الله تعمالي لا يستطيع . وقال عكرمة قال أبو جهل لئن رأيت عجداً لأفعلن ولأفعلن فأنزلت ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا \_ إلى قوله \_ فهم لا يبصرون) قال وكانوا يقولون هذا محمد فيقول أين هو أين هو ؟ لا يبصره ، رواه ابن جرير ، وقال محمد بن إسحق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب قال: قال أبوجهل وهم جلوس إن محمدا يزعم أنسكم إن تابعتموه كنتم ملوكافإذا متم بعثتم بعد موسكم وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن ، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليمه وسلم عند ذلك وفي يده حفنة من تراب وقد أخذ الله تعالى على أعينهم دونه فجعل يذرها على رءوسهم ويقرأ ( يس ، والقرآن الحكم \_ حتى انتهى إلى قوله تعالى ــ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وانطلق رســول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار فقال ماليم ؟ قالوا ننتظر محمداً

قال قد خرج عليكم فما بقي منكم من رجل إلا وضع على رأسه ترابا ثم ذهب لحاجته ، فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قال وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسسلم قول أبي جهل فقال ﴿ وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحاً وإنه لآخذهم » وقوله تبارك وتعالى ( وسواء عليهم أأنذرتهم أ ملم تنذرهم لايؤمنون ) أي قد ختم الله عليهم بالضلالة فما يفيد فهم الإندار ولا يتأثرون به ، وقد تقدم نظيرها في أولسورة البقرة وكما قال تبارك وتعالى (إن الدين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ، ولوجاءتهم كلآية حتى يروا العذاب الألم) ( إنما تنذر من اتبع الذكر ) أي إنما ينتفع باندَارك المؤمنون الدين يتبعون الذكر وهو القرآن العظم ( وخشى الرحمن بالغيب) أي حيث لايراه أحد إلاالله تبارك وتعالى يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل (فبشره بمغفرة) أىلذنو به (وأجركرم) أى كثير واسع حسن جميل كما قال تبارك وتعالى ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجركبير ) ثم قال عز وجل ( إنا نحن نحي الموتى) أى يوم القيامة ، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيى قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قاوبهم بالضلالة فهديهم بعد ذلك إلى الحقكما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب ( اعلموا أن الله يحيي الأرض بعسد موتها قد بينا لسكم الآيات لعلكم تعقلون ) وقوله تعالى (ونكتبماقدموا ) أى من الأعمال ، وفيقولة تعالى (وآثارهم ) قولان (أحدها ﴾ نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شمراً فشركقوله صلى الله عليه وسلم « من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعدممن غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من خير أن ينقص من أوزارهم شيئا.» رواه مسلم من رواية شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن الندر بن جرير عن أبيه جرير بن عبىدالله البجلي رضي الله عنه ، وفيه قصمة مجتابي الثمار المضريين ، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيي ابن سلمان الجميني عن أبي الحياه يحيى بن يعلى عن عبداللك بن عمير عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه فذكر الحديث بطوله بم تلا هذه الآية (ونكتب مأقدموا وآثارهم) وقدرواه مسلم منرواية أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير بن النذر ابنجرير عن أبيه فذكره ، وهكذا الحديث الآخرالذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله والله الله الله الله الله عله إلا من ثلاث . من علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوله أوصدقة جارية من بعده ي وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ممعت مجاهدا يقول في قوله تعالى ( إنا نحن نحي الموتى ونكتب ( ونكتب ماقدموا وآثارهم ) يعني ما أثروا ، يقول ماسنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد موتهم فإن كانتخيرافلهم مثل أجورهم لاينقص من أجر من عمل به شيئاً ، وإن كانت شرا فعليهم مثل أوزارهم ولاينقص من أوزار من عمل بها شيئاً ذكرها ابن أى حاتم ، وهذا القول هو اختيار البغوى ﴿ والقول الثانى ﴾ أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية ، قال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد (ماقدموا) أعمالهم (وآثازهم) قالخطاهم بأرجلهم ، وكذا قال الحسن وقتادة (وآثارهم) يعنى خطاهم وقال قتادة لوكان الله عز وجل مغفلا شيئًا من شأنك يا ابن آدم أغفل ماتعني الرياح من هذه الآثار ولكن أحمى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحمى هـــذا الأثر فها هو من طاعة الله تمالي أو من مصيته ، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل . وقد وردت في هذه المني أحاديث ﴿ الحديث الأول ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله رضي اللهعنيما قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنوسلمة أن ينتقاوا قربالسجد فبلغ ذلك سول الله صلى الله عليه وسلم ققال لهم ﴿ إِنَّهُ بِلغَنَّى أَنْكُمْ تُرْيَدُونَ أَنْ تَنْتَقَاوَا قُرْبِالْمُسْجِدِ ﴾ قالوا نعم يارسول الله قد أردنا ذلك فقال ﷺ يا بني سلمة « دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم » وهکذا رواه مسلمین حدیث سعید الجریری وکهمس بن الحسن کلاها عن أبى نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدى عنجا بررضي الله عنه به ﴿ الحديث الثانى ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد ابن الوزير الواسطى حدثتا إسحاق الأزرقءن سفيان الثورى عن أبى سفيان عن أبى نضرة عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال

كانت بنوا سلمة في ناحية من المدينــة فأرادوا أن أن ينتقاوا إلى قريب من المسجد فنزلت ( إنا نحن نحى الموتى ونكتب ماقدمواوآ الرهم) فقال لهم النبي ﷺ ﴿ إِنَآ الرَّكُمْ تَكْتُبُ ﴾ فلم ينتقلوا ، تفرد بإخراجه الترمذي عند تفسيره هذه الآية السكريمة عن محمد بن الوزير به ثم قال حسن غريب من حديث الثورى ، ورواه ابن جرير عن سليان بن عمر بن خالدالر في عن ابن البارك عن سفيان الثوري عن طريف ـ وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدي ـ عن أبي نضرة به ، وقد روى من غير طريق الثوري فقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن زياد الساجي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن سعيد الجريرى عن أى نضرة عن أى سعيد رضى الله عنه قال : إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله عليه الله عليه بعد منازلهم من المسجد فنزات ( و نكتب ماقدمواو آثارهم ) فأقاموا في مكانهم وحدثنا محمد بن الثني حدثنا عبد الأعلى حدثنا الجريرى عن أى نضرة عن أى سعيد رضى الله عن النبي عليه النبي عليه بنحوه وفيه غرابة من حيث ذكر تزول هذه الآية والسورة بكالها مكية فالله أعلم ، ﴿ الحديث الثالث ﴾ قال ابن جرير حدثنا نصر بن على الجهضمي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن مماك عن عكرمة عن ابن عباس رضيالله عنهما قالكانت منازلالأنصار متباعدة من السجدفأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فنزلت ( ونكتب ماقدمواوآثارهم ) فقالوا نثبت مكاننا ، هكذا رواه وليس فيهشىء مرفوع ، ورواه الطبراني عن عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بين جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد فنزلت ( ونكتب ماقدموا وآثارهم) فثبتوا فيمنازلهم ، ﴿ الحديث الرابع ﴾ قال الإمامأحمد حدثناحسنحدثنا ابن لهيعة حدثني حيى بن عبدالله عن أ في عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله عمرو رضي الله عنهما قال توفي رجل بالمدينة فصلي عليه الني صلى الله عليه وسلم وقال « ياليته مات في غير مولده » فقال رجل من الناس: ولم يارسول الله ؟ فقال رسول الله ﷺ ﴿ إِنَّ الرَّجِلُ إِذَا تُوفِّي فِي غَـير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره فِي الجنــة » ورواه النسائي عن يُونس بن عبدالأعلى وابن ماجه عن حرملة كلاها عن ابن وهب غن حي بن عبدالله به وقال ابن جرير خدثنا ابن حميد حدثنا أبوتميلة حدثنا الحسين عن ثابت قال مشيت مع أنس رضى الله عنه فأسرعت الشي فأخذ بيدى فمشينا رويدا فلما قضينا الصلاة قال أنس مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشى فقال يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ وهذا القول لاتنافي بينه وبين الأول بل في هــذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى فانه إذا كانت هذه الآثاز تكتب فلاً ن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم منخيرأوشر بطريق الأولى والله أعلم وقوله تعالى (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوج محفوظ والإمام المبين همنا هو أم الكتاب قاله مجاهد وقتادةوعبدالرحمن بنزيدبن أسلم ، وكذافي قوله تعالى (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم) أى بكتاب أعمالهم الشاهد علهم بماعماوه من خير أوشركا قال عز وجل (ووضع السكتاب وجي وبالنبيين والشهداء) وقال تعالى ﴿ وِوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين بما فيه ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحساها ووجدوا ماعماوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا)

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مُّنَالًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ \* إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَتْ فِي كَذَّ بُوهُمَا فَعَزَّ زْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْهِمُ مُرْسَلُونَ \* قَالُوا مَا أَنتُمُ إِلَّا بَشَرْ مُثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمٰنُ مِن شَى \* إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرْ مُثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمٰنُ مِن شَى \* إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مُثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمٰنُ مِن شَى \* إِنَّ أَنتُمُ اللَّهُ أَلْفَ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِن \* وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلْغُ ٱلنَّهِينُ ﴾

وهكذا روى عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهرى أنها انطاكية ، وقد استشكل بعض الأئمة كونها الطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى

وقوله تعالى (إذ أرسلنا إليهم اتنين فكذبوها) أى بادروها بالتكذيب (فعرزنا بثالث) أى قويناهما وشددنا أزرها برسول ثالث قال ابن جريج عن وهب بن سلمان عن شعيب الجبابى قال كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا واسم الثالت بولص والقرية انطاكية (ققالوا) أى لأهل ثلك القرية (إنا إليسم مرساون) أى من ربكم اللهى خلقك يأمركم بعبادته وحده لا شريك له، وقاله أبو العالية وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أهل انطاكية (قالوا ما أتم إلا بشر مثلنا) أى فكيف أوحى إليكم وأتم بشر ونحن بشر فلم لاأوحى إلينامثلكم وهذه شهة كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عزوجل (ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا ؟) أى استحجبوا من ذلك وأنكروه، وقوله تعالى (قالوا إن أتم إلا بشر مثلنا وما منه والله تعالى حكاية عنهم في قوله جل وعلاولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لحاسرون) وقوله تعالى (ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلاأن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ؟) ولهذا قال هؤلاء (ماأتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أتم إلا تكذبون به قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) أى أجابتهم وسلهم الثلاثة قائلين الله يعلم أنا رسله إليكم لوكنا كذبة عليه لا تقم منا أسموات وما في الأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الحاسرون) (وما علينا إلا البلاغ المين) علينا أن نبلغ ما أرسلنا به إليكم فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والأخرى وإن أنجيبوا فستعلمون غب ذلك والله أعلم

﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُ نَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنتَهُوا لَنَو مُجَمِّنًا كُمْ وَلَيْمَسِّنَّكُمْ مُنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ \* قَالُوا طَائِرِ ثُمْ مُمَّكُمْ وَلَيْمَسِّنَّكُمُ مُنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ \* قَالُوا طَائِرِ ثُمْ مُمَّكُمْ أَنْ ذُكِّرْ ثُمُ عَلَيْ ذُكِّرْ ثُمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

فعند ذلك قال لهم أهل القرية (إنا تطيرنا بكم) أى لم نر على وجوهكم خيرا في عيشنا . وقال قتادة يقولون إن أصابنا شر فانما هو من أجلكم . وقال مجاهد يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عنب أهلها (الثن لم تنهوا لنرجمنكم) قال قتادة بالحيارة ، وقال مجاهد بالشتم (وليمسنكم منا عدّاب أليم) أى عقوبة شديدة ، فقالت لهم رسلهم (طائر كم معكم) أى مردود علي كقوله تعالى في قوم فرعون (فإذا جاءتهم الحسنة قالوالناهذه وإن تصبهم سيئة يطير وابموسي ومن معه ألا إعاطائرهم عند الله ) وقال قتادة ووهب بن منبه أى أعمالكم معكم وقال عزوجل (وإن تصبهم حسنة يقولوا هنه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هنه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هنه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هنه من عند الله أن ذكر تاكم القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟) وقوله تعالى (أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ) أى من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعد بمونا وتهدد تمونا بل أنتم قوم مسرفون .

﴿ وَجَاء مِن ۚ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِي ٱنَّبِعُوا ٱلْمُوْسَلِينَ \* ٱنَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمُ مَّ مُتَدَّدُونَ \* وَمَالِيَ لاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَّنِي وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ \* وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ وَالِيَهَ إِنْ يُرِدْنِ ٱلرَّخَنُ بِضُرَّ لاَ تُعْنِي عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

قال ابن إسحاق فيا بلغه عن ابن عباس رضى الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إن أهل القرية هموا يقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى أى لينصرهم من قومه قالوا وهو حبيب وكان يعمل الحرير وهو الحباك وكان رجلا سقياً قد أسرع فيه الجذام وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقم الفطرة(١) ، وقال ابن إسحاق عن رجل مناه عن الحج عن مقسم أو عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال اسم صاحب يس حبيب وكان الجذام قد أسرع فيه وقال الثوري عن عاصم الأحوال عن أبي مجلز كان احمه حبيب بن مرى وقال شبيب بن بشرعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسم صاحب يس حبيب النجار فقتله قومه وقال السدى كان قصارا وقال عمر بن الحسكم كان إسكافا وقال قتادة كان يتعبد في غار هناك ( قال يا قوم اتبعوا المرسلين ) يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم ( اتبعوا من لا يسألكم أجرا ) أي على إبلاغ الرسالة ( وهم مهتدون ) فما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ( ومالى لا أعبد الذي فطرني ) أي وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لاشريك له (و إليه ترجعون) أى يوم المعاد فيجازيكم فل أعمالكم إن خيرا فخير وإن شر فشر ( أأتخذ من دونه آلهة ) استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع (إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون) أي هذه الآلهة التي تعبدونهامن دونه لا يملكون من الأمر شيئًا فان الله تعالى لو أرادني بسوء ( فلا كاشف له إلا هو ) وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه ولا ينقذونني مما أنا فيه ( إنى إذا لفي ضلال مبين ) أي إن اتخذتها آلهة من دون الله ، وقوله تعالى ( إنى آمنت بربكم فاصمعون ) قال ابن إسحاق فها بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب ووهب يقول لقومه (إني آمنت بربكم)الذي كفرتم به ( فاسمعون ) أي فاسمعوا قولي ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله ( إني آمنت بربكم )أي الدي أرسلكم ( فاممعون ) أي فاشهدوا لي بذلك عنده وقد حكاه ابن جرير فقال وقال آخرون بلخاطب بذلك الرسل وقال لهماسموا قولى التشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي إني آمنت بربكم واتبعتكم وهذا القول الذي حكاء عن هؤلاء أظهر في المعني والله أعلم ، قال ابن إسحاق فها بلغه عن ابن عباس رضى الله عنهما وكعب ووهب رضى الله عنهما فلما قال ذلك وثبو اعليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه ، وقال قتادة جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول اللهماهدقوميها لهم لايملمون فلم يزالوابه حتى أقعصوه وهو يقول كذلك فقتلوه رحمه الله

﴿ قِيلَ أَدْخُلِ أَلَمْنَةً قَالَ يَلَيْتَ قَرْمِي يَمْلُونَ \* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَمَلَنِي مِن الْمُسَرِّمِينَ \* وَمَا أَنزَلْنَا فَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِن السّاّء وَمَا كُنّا مُعْزِلِينَ \* إِن كَانَتْ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِدَاهُم خَمْدُونَ فَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْن أصحابه عن ابن مسعود رضى الله عنه أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قسه من دبره وقال الله له (ادخل الجنة) فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونسها وقال بجاهد قبل لحبيب النجار ادخل الجنة وذلك أنه قتل فوجبت له فلما رأى الثواب (قال ياليت قومي يعلمون ) قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لاتلقاه غاشا . لما عاين من كرامة الله تعالى (قال ياليت قومي يعلمون \* بما غفر لى ربي وجعلى من المكرمين ) رواء المكرمين ) وبعد ماته في قوله (ياليت قومي يعلمون \* بما غفر لي ربي وجعلى من المكرمين ) رواء ابن أبي حاتم وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجاز (بما غفر لي ربي وجعلى من المكرمين ) براي وتسديق الرسلين ومقصوده أنهم لو اطلموا على ما حصل لي من هذا الثواب والجزاه والنعم المتم لقادهم ذلك إلى بربي وتصديق الرسلين ومقصوده أنهم لو اطلموا على ما حصل لي من هذا الثواب والجزاه والنعم المتم لقادهم ذلك إلى عبد اللك يعني ابن همير قال : قال عروة بن مسعود الثقني رضى الله عنه الله عليه وسلم الله عليه وسلم ابث إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن أَخَافُ أَن النسَعَة الكيدَ والله عليه وسلم أن في النسخة الكيد والم أنه النظرة . النظرة الكيدة وسلم المؤلفة المؤلفة وسلم المؤلفة المؤلفة وسلم المؤلفة وسلم المؤلفة المؤلفة وسلم المؤل

يقتاوك » فقال لو وجدوني نائما ما أيقظوني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « انطلق » فانطاق فمر على اللات والعزى فقال لأصبحنك غدا بمسا يسوءك فغضبت ثقيف فقال يا معشر ثقيف إن اللات لالات وإن العزى لاعزى أســلموا تسلموا ، يا معشر الأحلاف إن العزى لا عزى وإن اللات لإلات أسلموا تسلموا قال ذلك ثلاث مرات فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « هذا مثله كمثل صاحب يس » ( قال يا ليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلني من المكرمين ). وقال محمد بن إسحق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه حدث عن كعب الأحبار أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه بالبمامة حين جعل يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم فجعل يقول له :أتشهد أن محمدا رســول الله ؟ فيقول نعم ثم يقول أتشهد أنى رســول الله فيقول لا أسمع فيقول له مسيلمة لعنه الله أتسمع هــذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول نعم فجعل يقطعه عضوا عضواكما سـأله لم يزده على ذلك حتى مات فى يديه فقال كعب حين قيل له امحه حبيب وكان والله صاحب يس اسمه حبيب . وقوله تبارك وتعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من الساء وما كنا منزلين ) يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبامنه تبارك وتعالى علهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه ويذكر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من اللائكة علمهم بل الأمر كان أيسر من ذلك . قاله ابن مسعود فيها رواه ابن إسحق عن بعض أصحابه أنه قال في قوله تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعسده من جند من السهاء وما كنا منزلين )أى ما كاثر ناهم بالجموع ،الأمر كمان أيسر عليناً من ذلك ( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) قال فأهلك الله تعمالي ذلك الملك وأهلك أهل انطاكية فبادواعث وجه الأرض فلم يبق منهم باقية وقيل ( وماكنا منزلين ) أي وماكنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابا يدمرهم ، وقيسل المعنى في قوله تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ) أي من رسالة أخرى إلىهم قاله مجاهد وقتادة قال قتادة فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله ( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) قال ابن جرير والأول أصح لأن الرسالة لا تسمى جنداً . قال الفسرون بعث الله تعالى إلهم جبريل عليمه الصلاة والسلام فأخذ بعضادتى باب بلدهم ثم صاح مهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد ، وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي انطأكية ، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند السيح عيس بن مريم عليه الصلاة والسلام كما نص عليمه قتادة وغيره وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري الفسرين غيره ، وفي ذلك نظر من وجوه ﴿ أحدها ﴾ أن ظاهر القصة يدل على أنهؤلاء كانوا رسل اللهعز وجل لا من جهة السيح عليه السلام كما قال تعالى ( إذ أرسلنا إلهم اثنين فكذبوهما فعزز نابثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، \_ إلى أن قالوا \_ ربنا إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين) ولو كان هؤلاءمن الحواريين لقالواعبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام والله تعالى أعلم، ثملو كانوا رسل المسيح لما قالوالهم (إن أتم إلابشر مثلنا) ﴿ الثانى ﴾ أنأهل انطاكية آمنوا برسل المسيح إلهم وكانوا أولمدينة آمنت بالمسيح ولهذا كانت عندالنصاري إحدى للدائن الأربعة اللآي فهن بتاركة وهن القدس لأنها بلد المسيح وانطاكية لأنهاأول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والاسكندرية لأن فها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والاساقفةوالقساوسةوالشهامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده ، ولما ابتني القسطنطينية تفلوا البترك من رومية إلها كاذكر مفيروا حديمن ذكر تواريخهم كسعيدبن بطريق وغير ممن أهل الكتاب والسلين فإذا تقرر أن انطاكية أول مدينة آمنت فأهل هذه القرية ذكراقه تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم والله أعلم ﴿ الثالث ﴾ أن قصة انطاكية مع الحواريين أصحاب السيح بعد نزول التوراة ، وقدذكر أبو سعيد الحدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن آلله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأممعن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين ، ذكروه عند قوله تبارك وتعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) فعلى هذا يتمين أن هذه القرية المذكورة في القرآن ُقرية أخرى

غير انطاكية كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً . أو تكون انطاكية إنكان لفظم امحفوظا في هذالقصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة فان هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولاقبل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم ، فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا الحسين بن إسحق التسترى حدثنا الحسين بن أب السرى المسقلاني حدثنا حسين الأشقر حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهماعن النبي علي قال و السبق اللي عيسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون ، والسابق إلى عيسى عليه المصلاة والسلام صاحب يس ، والسابق إلى عمد صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب رضى الله عنه » فانه حديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر وهو شيعى متروك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

﴿ يَلْحَسْرَةً عَلَى ٱلْمِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلاَّ كَأَنُوا بِهِ يَسْتَهْزِ وَنَ \* أَلَمُ بَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ \* وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴾

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( ياحسرة على العباد) أى ياويل العبادوقال قتادة (ياحسرة على العبادة ) أى ياحسرة العباد على أنفسها على أنفسها على أنفسها ومعنى هذا ياحسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله فانهم كانوا في المدار الدنيا المكذبون منهم ( ما يأتهم من رسول إلاكانوا به يستهزئون) أى يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون مأرسل به من الحق ثم قال تعالى ( ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ) أى ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من الحق ثم قال تعالى ( ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ) أى ألم يتعقدون جهلا مهم أنهم من قولهم (إن هي إلاحياتنا الدنيا بموت ونحي ) وهم القائلون بالدور من الدهرية وهم الدين يعتقدون جهلا منهم أنهم من قولون أنهم إليهم لا يرجعون ) أى وقوله عز وجل ( وإن كل لما جميع لدينا محضرون ) أى وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر الدحساب يوم القيامة بين يدى الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها ، ومعنى هدا كقوله ستحضر الدحساب يوم القيامة بين يدى الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها ، ومعنى هدا كقوله بالتخفيف فعنده أن إن للاثبات ومنهم من قرأ ( وإن كل الما يعنى إلا، تقديره وما كل إلا جميع لدينا محضرون بالمناقد المرف فينا والد والله سبحانه وتعالى أعلم ومن الفية والما يعنى إلا، تقديره وما كل إلا جميع لدينا محضرون ومنى القراء تو في المنافرة المنه المنافرة ال

﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَخْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِيْهُ يَأْكُونَ \* وَجَمَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِّن تَخْيِلِ وَأَغْنَلِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلمُيُونِ لِيَأْكُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ \* سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْسُهِمْ وَمِمَّا لَا يَشْلُمُونَ ﴾

يقول تبارك وتعالى ( وآية لهم ) أى دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى ( الأرض الميتة ) أى إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات ، فإذا أنزل الله تعالى علمها المساء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، ولهذا قال تعالى ( أحييناها وأخرجنا منها حبا فحنه يأ كلون ) أى جعلناه رزقا لهم ولأنهامهم ( وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ) أى جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأ كلوا من عمره : لما امتن على خلقه بإمجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . وقوله جل وعلا ( وما عملته أيديهم ) أى وما ذاك كله إلا من رحمة تعالى الله بسعيم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة ولهذا قال تعسالى ( أفلا يشكرون ) أى فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هسنده النعم التي لا تعد

ولا تحصى ، واختار ابن جرير – بل جزم به ، ولم يحك غيره إلا احتمالا – أن مافى قوله تعالى (وما عملته أيديهم) بمعنى الذى تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أى غرسوه ونصبوه ، قال وهى كذلك فى قراءة ابن مسعود رضى الله تعالى عنه (ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أفلا يشكرون) ، ثم قال تبارك وتعالى (سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض) أى من زروع وثمار ونبات (ومن أنفسهم) فجعلهم ذكراً وأنثى (ومما لايعلمون) أي من مخاوقات شتى لا يعرفونها كما قال جلت عظمته (ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)

﴿ وَالِيَهُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُظْلِمُونَ \* وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلَىمِ \* وَٱلشَّمْسُ يَعْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلاَ ٱلنَّهُ لُهُ الشَّمْسُ يَعْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلاَ ٱلنَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ

يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قــدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق الليل والنهار هــذا بظلامه وهــذا بضيائه وجعلهما يتعاقبان يجئ هذا فيذهب هذا ، ويذهب هذا فيجيء هذا كما قال تعالى (يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ) ولهذا قال عز وجل همنا ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل ولهذا قال تبارك وتعالى ( فاذاهم مظلمون ) كماجاء في الحديث ﴿ إَذَا أَقبل اللَّيلُ مِن هَمِنا وأدبر النهار من همنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » هذا هو الظاهر من الآية وزعم قتادة أنهاكقوله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار فيالليل ) وقد ضعف ابن جرير قول قتادة همنا ، وقال إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هــذا وليس هذا مرادا في هذه الآية وهذا الذي قاله ابن جرير حق . وقوله جل جلاله ( والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزيزالعلم) في معنى قوله (لمستقر لها ) قولان أحسمها أن للراد مستقرها المسكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب وهي أينًا كانت فهي تحتالعرشهي وجميع الخلوقات لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة ، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة وهو فوق العالم مما يلي رءوس الناس فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهير. تمكون أقرب ماتكون إلى العرش ، فإذا استدارت في فلسكها الرابع إلى مقابلة هـذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون إلى العرش فحينئذتسجد وتستأذن في الطاوع كما جاءت بذلك الأحاديث. قال البخارى حدثنا أبونعيم حدثنا الأعمش عن إبراهم التيمي عن أبيسه عن أبي ذر رضي الله عنسه قال : كنت مع الني عليه في المسجد عند غروب الشمس فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَا أَبَاذِر أَتَدرى أَينَ تَعْرِبِ الشَّمْسِ ؟ ﴾ قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم هانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى ( والشمس تجرى لمستقر لهما ذلك تقدير المزيز ) ﴾ حدثنًا عبدالله بن الزبير الحيدى حدثنا وكيع حدثنا عن الأعمش عن إبراهم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضى الله عنسه ، قال سألت رسول الله عليه عن قوله تبارك وتعالى ( والشمس تجرى لمستقر لحسا ) قال صلى الله عليه وسلم » مستقرها تحت العرش » هكذا أورده همنا ، وقد أخرجه في أماكن متعددة ورواه بقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به وقال الإمام أحمد حسدتنا عمد بن عبيد عن الأعمش عن إبراهم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنت مع رسول الله عليه في المسجد حين غربت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم « يا أباذر تدرى أين تذهب الشمس ؟ » قلت الله ورسوله أعلم ، قال صلى الله عليه وسلم « فانها تذهب حتى تسجد بين يدى ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهـا وكأنها قدقيل لهـا ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها \_ ثم قرأ \_ ( والشمس تجرى لمستقر لها ) » وقال سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهم التيمي عن أبيه عن أبي ذر وضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ لأبي ذر حين غربت الشمس ﴿ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذَهِب ؟ ﴾ قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم « فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهما ، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها ؟ وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جثت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى ( والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزيزالعلم ) »

وقال عبد الرزاق أخبر نامعمر عن أبي إسحاق عنوهب بن جابر عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ( والشمس تجرى لمستقرلها ) قال إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم حق إذا غربت المت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها حسق إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت واســـتأذنت فلا يؤذن لهـــا فتقول إن الســـير بعيد وإنى إن لايؤذن لى لاأبلغ فتحبس ماشاء الله أن تحبس ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت قال فمن يومثذ إلى يومالقيامة لاينفع نفسا إيمانها لم تُكُن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيرا . وقيل المراد بمستقرها هوائنهاء سيرها وهوغايةارتفاعها في السباء في الصيفوهو أوجها ، ثمغاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض ﴿ والقولَ الثَّانِي ﴾ أن المراديمستقرهاهومنتهي سيرها وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهى هذا العالم إلى غايته وهداهومستقرها الزمانى قال قتادة ( لمستقرلها ) أي لوقتها ولأجل لاتعدوه ، وقيل المراد أنها لاتزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لاتزيد علمها ثم تنتقل فيمطالع الشتاء إلىمدة لاتزيدعلها ، يروى هذا عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ﴿ والشمس تجرى لامستقرلها ﴾ أي لاقرار لها ولا سكون ، بل هي سائرة ليلا ونهاراً لاتفتر ولاتقف كاقال تبارك وتعالى ( وسخر لـكم الشمس والقمر دائبين ) أى لايفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة ( ذلك تفسدير العزيز ) أي الذي لا يخالف ولا يمانع ( العلم ) جمعيع الحركات والسكنات وقد قدر ذلك ووقته ملي منوال لااختلاف فيه ولاتماكس كما قال عزوجل (فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم) وهكذا ختم آية خم السجدة بقوله تعالى ( ذلك تقدير العزيز العليم )ثم قال جلوعلا ( والقمر قدر ناممنازل) أى جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضى الشهور كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار كما قال عز وجل ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحيج ) . وقال تعالى ( هوالدي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) الآية وقال تبارك وتعالى ( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا) فجعل الشمس لها ضوء غصهاوالقمر له نور يخسه وفاوت بينسير هذهوهذا فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره طي ضوء واحد ولسكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشستاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر ألليل ثم يطول الليل ويقصر النهار وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهارى ، وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر سَتْيلا قليلاالنورثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسا من الشمس حق يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة ثم يشرع في النقص إلى آخرالشهر حتى يصير كالعرجون القديم . قال ابن عباس رضي الدعنهما وهو أصل العذق ، وقال مجاهد المرجون القديم أي العذق اليابس يعني ابن عباس رمني الله عنهما أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحني ، وكذا قال غيرهما ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديدا في أول الشهر الآخر والعرب تسمى كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر فيسمون الثلاث الأول غرر وللواتي بعدها نقل ، واللواتي بعدها تسع لأن أخراهن التاسمة فياللواني بمدها عشر لأن أولاهن الماشرة واللواتي بعدها البيض لأن ضوء القمرفهن إلى آخرهن ، واللوائي بعدهن درع جمع درعاء لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه ،ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود وصدهن ثلاث ظلم ثم ثلاث حنادس وثلاث دأدى وثلاث عماق الأعماق القمر أول الشهر فهن ، وكان أبوعبيدة رضى الله عنه ينكر التسع والعشر . كنا قال في كتاب غريب المصنف . وقوله تبارك وتعالى ( لا الشمس يتبغى لها أن تدرك القمر ) قال مجاهد لكل منهما حد لايمدوه ولا يقصر دونه إذا جاء سلطان هدا ، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا ، وقال عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى (إلا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ) قال ذلك ليلة الهلال . ودوى ابن أبي حاتم همنا عن عبدالله بن المبارك أنه قال إن للربع جناحا وإن القمر يأوى إلى غلاف من الماء ، وقال الثورى عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى مالح لايدرك هذا ضوءهذا ولا هذا ضوءهذا والم عكرمة في قوله عزوجل (لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) يعني أن لسكل منهما سلطانا فلاينبغي المسمس أن تطلع بالليل . وقوله تعالى ( ولا الليل سابق النهار ) يقول لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل ، وقال الضحاك لا ينهب الليل من ههنا حتى يجيء النهار من ههنا وأوماً يبده إلى الشرق ، وقال مجاهد ( ولا الليل سابق النهار ) يطلبان حثيثين يسلخ أحسدها من الآخر ، والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار بل كل منهما يعقب الآخر بلامهاة ولا تراخ لأنهما مسخران دائمين يتطالبان طلبا حثيثا . وقوله تبارك وتعالى ( وكل في فلك يسبحون ) يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي يدورون في فلك الساء . قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الحراساني ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في فلك بين الساء والأرض . رواه ابن أبي حاتم وهو غريب جدابل منكر ،قال ابن عباس رومي الله عنهما وغير واحد من السلف في فلكة كفلكة المنزل ، وقال مجاهد الفلك كحديدة الرحمي أوكفلكة المغزل لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به

﴿ وَءَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيْتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ \* وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِدِ مَا يَرْ كَبُونَ \* وَ إِن نَشَأَ لُغْرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ لَينقَذُونَ \* إِلَّا رَحْمَةٌ مِّنَّا وَمَتَمَا إِلَىٰ حِينٍ ﴾

يقول تبارك وتعالى ودلالة لهم أيضا على قدر ته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الدين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم ولهذا قال عز وجل ( وآية لهم أنا حملنا ذديتهم ) أى آباءهم ( في الفلك المشحون ) أى في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : المشحون الموقر ، وكذا قال سعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدى ، وقال الصحاك وقتادة وابن عباس رضى الله عنهما يعنى بذلك الإبل فانها سفن البر محملون علها ويركبونها ، وكذا قال عكرمة ومجاهدوالحسن ابن عباس رضى الله عنهما يعنى بذلك الإبل فانها سفن البر محملون علها ويركبونها ، وقال ابن جرير حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أتدرن ما قوله تعالى ( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) قلنا لا ، قال هى السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على مثلها، وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدى أيضا المراد بقوله تعالى ( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) أى المه من مثله ما يركبون ) وقوله عزوجل ( وإن نشأ نغرقهم ) يعني الذين في السفن ( فلا صريح لهم) أى فلا منيشكم المهم ينقذون ) أى بما أصابهم ( إلا رخمة منا ) وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن برحمتنانسيركم في البروالبحر فيه ( ولا هم ينقذون ) أى بما أصابهم ( إلا رحمة منا ) وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن برحمتنانسيركم في البروالبحر وسلمكم إلى أجل مسمى ولهذا قال تعالى ( ومتاعا إلى حين ) أى إلى وقت معلوم عند الله عز وجل

 يقول تعالى مخبرا عن تمادى الشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها وما يستقبلون بين أيديم يوم القيامة (وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) قال مجاهد من الدنوب وقال غيره بالعكس (لعلكتم ترحمون) أى لعلى الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه وتقدير الكلام أنهم لا بجيبون إلىذلك بل يعرضون عنه ، واكتفى عن ذلك بقوله تعالى (وما تأتيهم آية من آيات من ربهم) أى على التوحيد وصدق الرسل (إلا كانوا عنها معرضين) أى لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . وقوله عزوجل (وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله) عنها أى وإذا أمروا بالانفاق مما رزقهم الله على الفقراء والحاويج من المسلمين (قال الدين كفروا للذين آمنوا) أى عن الله ين آمنوا من الفقراء أى قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالانفاق محاجين لهم فيا أمروهم به (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) أى هؤلاء الله ين أمرتمونا بالانفاق عليهم لوشاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم (إن أنتم إلا في ضلال مبين) أى في أمركم لنا بذلك ، قال ابن جرير ويحتمل أن يكون من قول الله عزوجل الكفار حين ناظروا المؤمنين وردوا علمهم فقال لهم (إن أنتم إلا في ضلال مبين) وفي هذا نظر والله أعلم

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* مَا يَنظُرُ وِنَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ \* فَلَا يَسْتَطِيمُونَ تَوْضِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ .

يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم ( متى هذا الوعد ) ( يستعجل بها الدين لا يؤمنون بها) قال الله عزوجل ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) أى ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهذه والله أعلم نفخة الفزع ، ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم فبيها هم كذلك إذ أمر الله عز وجل إسرافبل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها فلايبتي أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاور فع ليتا وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل السهاء ، ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانهم ولهذا قال تعالى ( فلا يستطيعون توصية ) أى على ما يملكونه ، الأمر أهم من ذلك ( ولا إلى أهلهم يرجمون) وقد وردت ههنا آثار وأحاديث ذكر ناها في موضع آخر ، ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ماعدا الحي القيوم ثم بعد ذلك نفخة البعث

﴿ وَ نَفِخَ فِي ٱلصَّورِ قَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْاجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ \* قَالُوا يَلْوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْ قَدِنِا كَاذَا مُ وَعَدَ أَلَوْ مَلْ وَاللَّهُمْ مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ \* إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ \* فَالْيَوْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُم " تَعْمَلُونَ )

هذه هى النفخة الثالثة وهى نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور ولهذا قال تعالى (فإذاهم من الأجداث الحربهم ينسلون) والنسلان هو المشى السريع كما قال تعالى (يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون به قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟) يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها فلما عاينوا ما كذبوا به في محسرهم (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) وهدا لاينني عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد . قال أبي بن كعب رضى الله عنة ومجاهد والحسن وقتادة : ينامون نومة قبل البعث قال قتادة وذلك بين النفختين فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا فاذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ، قاله غير واحد من السلف وتعالى بين النفختين فلذلك يقولون من بعثنا من ألحسن إنما يحيبهم بذلك الملائكة ، ولامنافاة إذا الجمع كمن والتسبحانه وتعالى أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار (يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟هذا ما وعدالر حمن وصدق المرساون) نقله ابن جرير واختار الأول وهو أصح وذلك كقوله تبارك وتعالى في الصفات (وقالوا

يا وبلتا هذا يوم الدين عدا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ) وقال الله عز وجل ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون «وقال الدين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون )

وقوله تعالى ( إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ) كقوله عز وجل ( فإيما هي زجرة واحدة \* فإذا هم بالساهرة ) وقال جلت عظمته ( وما أمر الساعة إلا كلح البصر أو هو أقرب ) وقال جل جلاله ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) أى إنما نأمرهم أمرا واحدا فإذا الجميع محضرون ( فاليوم لا تظلم نفس شيئا ) أى من عملها ( ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون )

﴿ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلَكِهُونَ \* هُمْ وَأَذُوا جُهُمْ فِي ظِلَلٍ عَلَى ٱلْأَرَآ ثِكِ مُتَّكِئُونَ \* لَهُمْ فِي ظِلَلٍ عَلَى ٱلْأَرَآ ثِكِ مُتَّكِئُونَ \* لَهُمْ فِيهَا فَلْكِيهَ ۖ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ \* سَلَمْ قَوْلًا مِّن رَّبِ رَحِيمٍ ﴾

يخبر تمــالى عن أهـــل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحاوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعم المقم والفوز العظيم ،قال الحسن البصرى وإسماعيل بن أبى خالد في شغل عمافيه أهل النار من العذاب ، وقال مجاهد ( في شغل فاكهون )أى في نعيم معجبون أي به. وكذاقال قتادة وقال ابن عباس رضي الله عنهما فاكبون أي فرحون ،قال عبــد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن السيب وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسلمان التيمي والأوزاعي في قوله تبارك وتعمالي ( إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ) قالوا شغلهم افتضاض الأبكار ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه ( في شغل فا كهون ) أي بسماع الأوتار، وقال أبو حاتم لعله غلط من المستمع وإنما هو افتضاض الأبكار . وقوله عز وجل ( هم وأزواجهم )قال مجاهد وحلائلهم (فىظلال) أى في ظلال الأشجار ( على الأرائك متكثون ) قال ابن عباس ومجاهــد وعكرمة ومحــد بن كعب والحسن وقتادة والسدى وخصيف ( الأُرائك ) هي السرر تحت الحجال [ قلت ] نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله عز وجل ( لهم فيهافا كهة )أىمن جميع أنواعها ( ولهم ما يدعون ) أى مها طلبواوجدوا من جميع أصناف اللاذ. قال ابن أبي حاتم حدثنا محدبن عوف الحصى حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينا رحدثنا محمد ابن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سلمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول :قال رسول الله صلى الله عليــه وســـلم ﴿ أَلَا هَلَ مشمر إلى الجنة ! فان الجنة لا خطر لهـــا هي ورب الـكعبة نور كلها يتلالًا ، وريحانة تهتز ، وقصر مشيد ونهر مطرد ، وثمرة نضيجة ، وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ، ومقام في أبد مَا اللهِ ﴿ قُولُوا إِنْ شَاءَ اللهِ ﴾ فقال القوم إن شاء الله ، وكذا رواه ابن ماجه في كتاب الزهيد من سننه من حديث الوليد بن مسلم عن عجد بن مهاجر به . وقوله تعالى ( سلام قولا من رب رحم ) قال ابن جريج قال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما كقوله تعالى( تعييهم يوم يلقونه سلام ) . وقد روى ابن أبي حاتم همنا حديثا وفي إسناده نظر فانه قال : حدثنا موسى بن يوسف حدثنا محد بن عبدالملك بن أى الشوارب حدثنا أبو عاصم العبادا في حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عب الله رضي الله عنهما قال : قال رســول الله ما الله عنها أهــل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام علي يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى ( سلام قولا مر رب رحيم ) قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعم ماداموا ينظرون إليه حتى محتجب عنهم ويبق نوره وبركته عليهم وفي ديارهم » ورواه ابن ماجه في كتاب السنة

من سننه عن محمد بن عبد الملك بن أبى السوارب به ، وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا إبن وهب حدثنا حرملة عن سلبان بن حميد قال سمعت محمد بن كعب القرظى يحدث عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال: إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنار أقبل في ظلل من الغام والملائكة قال قيسلم على أهل الجنة فيردون عليه السلام قال القرظى وهذا في كتاب الله تعالى (سلام قولا من رب رحم) فيقول الله عز وجل: ساوى، فيقولون ماذا نسألك أى رب اقال بلى ساوى، قالوانسألك فوعزتك وجلالك وارتفاع ساوى، قالوانسألك أى رب رضاك ، قال رضائى أحلك دار كرام قالوا يا رب فما الذى نسألك فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك لو قسمت علينا رزق الثقلين الأطممناهم والأسقيناهم والألبسناهم والأخدمناهم الا ينقصنا ذلك شيئاً . قال تحملها إليهم إن له عن مذيداً قال فيفعل ذلك بهم في درجهم حق يستوى في علمه الله عن الله عن وجل تعملها إليهم الملائكة ثم ذكر نحوه ، وهذا خبر غريب أورده ابن جرير من طرق والله أعلم .

﴿ وَامْتَزُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَمْ أَمْ أَعْهَدْ إِلَيْتُمْ ۚ يَلْبَنِي ادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينَ ﴿ وَأَنْ أَعْبُدُونِي مَذَا مِمَرًا طُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلٌ مِنكُمْ جِبِيلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ ۚ مَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ وَلَقَدْ أَضَلٌ مِنكُمْ جِبِيلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ مَنكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أحم، لهم أن يمتازوا بمعنى يتميزون عن المؤمنين في موقفهم كقوله تعالى ( ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم)وقال عز وجل ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) ( يومئذيصدعون)أىيصيرون صدعين فرقتين (احشروا الدين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون \* من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحم ) ، وقوله تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدمالذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لمرمبين وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم ولهذا قال تعالى ( وأن اعبدوني هذا صراط مستقم ) أي قد أمر تديم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمرتكم بعبادتى وهذا هوالصراطالمستقم فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فهأمركم بدولهذا قال عز وجل ( ولقد أضل منكم جبلا كثيراً ) يقال جبلا بكسر الجمّ وتشديد اللام ، ويقال جبلا بضم الجمّ والباء وتخفيف اللام ، ومنهم من يسكن الباء والمراد بذلك الحلق الكثيرةاله مجاهسدوقتادة والسدى وسفيان بن عيينة . وقوله تعالى (أفلم تكونوا تعقلون ) أى أفحاكان لكم عقل في مخالفة ربكم فيا أمركم به من عبادته وحدم لا شريك له وعدولكم إلى اتباع الشيطان . قالدابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا عبد الرحمن بن محد الحارى عن إسماعيل بن رافع عمن حدثه عن محد بن كسب القرظى عنُ أَى هريرة رضو. الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامة أمر الله تعمالي جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم يقول ( ألم أعهد إليكم يا بن آدم أن لا تعبدواالشيطان إنه لكم عدو مبين ، وأن اعبدوني هذاصر اط مستقم ﴿ وَلَقَدَأْ صَلَّمَ عَبِلا كَثِيرا أَفَلُم تَكُونُوا تَعْقُلُون ﴿ هَذَهُ جَالِمَ اللَّهِ مَا أَيْهِ المجرمون ) فيتميز الناس ويجثون وهي التي يقول الله عز وجل ( وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ماکنتم تعملون) په

﴿ تَهْذِهِ جَهَمْ ۗ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ \* أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ \* ٱلْيَوْمَ تَخْسَعُ ۖ قَلَىٰ أَوْوَاهِمِمْ
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* وَلَوْ نَشَاه لَطَسَنّا قَلَىٰ أَغْيُنِيمْ فَاسْتَبَقُوا ٱلمُّمَرَّالَ فَالْمَارِينِ \* وَلَوْ نَشَاه لَطَسَنّا قَلَىٰ أَغْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا ٱلمُّمَرَّالَ فَالْمَارُونَ \* وَلَوْ نَشَاه لَمُسَخَنَّهُمْ قَلَىٰ مَكَا نَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَعُوا مُضِيّاً وَلَا يَوْجُمُونَ }

يقال المكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا ( هند جهنم التي كنتم توحدون)أى هذه إلى حذرتكم الرسل فكذبتموهم (اصلوها اليوم عاكنتم تكفرون ) كما قال تعالى ( يوم يدعون إلى نارجهنم دعا

هذه النار التي كنتم بها تكذبون \* أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون ) وقوله تعالى (اليوم نختم على أفواههم وتسكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون ) هذا حال الكفار والنافقين يوم القيامة حين ينكرون مااجترموه فىالدنيا ويحلفون مافعلو. فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبوشيبة إبراهيم ابن عبدالله بن أبي شيبة حدثنا منجاب بن الحارث التميمي حدثنا أبو عامر الأزدى حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن الفضل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا عندالنبي ملى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده ثم قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أتدرون مم أضحك ؟ ﴾ قلنا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم « من مجادلة العبدر به يومالقيامة يقول رب ألم تجرني من الظلم ؛ فيقول: بلي ،فيقوللا أجيز على إلا شاهدا من نفسي ، فيقول كني بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطق فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين السكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل » وقد رواه مسلم والنسائي كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبي النضر عن عبيدالله بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان هو الثوري به به ثم قال النسائي لاأعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي وهوحديث غريب والله تعالى أعلم .كذا قال وقد تقدم من رواية أبي عامر عن عبد الملك بن عمرو الأسدى وهو العقدى عن سفيان ، وقال عبدالرزاق أخبرنا معمر عن بهز بن حكم عن أبيه عن جدِّه عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال ﴿ إِنَّكُمْ تَدْعُونُ مَفْدُما عَلَى أَفُو هَمُ بِالفِدَامُ فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه رواهالنسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به ، وقال سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه «ثم يلقي الثالث فيقول ما أنت فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليتوتصدقت ويثني بخير ما استطاع ــ قال ــ فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ \_ قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيمه ويقال لفخذه أنطق \_ قال \_ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفســـه وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه » ورواه مسلم وأبوداود من حديث سفيان بن عيينة به بطوله ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا إساعيل بن عياش حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن أول عظم من الإنسان يتسكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى » ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف عن عبدالله بن المبارك عن إسهاعيل بنعياش به مثله . وقدجود إسناده الامام أحمد رحمه الله فقال حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسهاعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثه عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه مع رسول الله عليه يقول ﴿ إِنْ أُولَ عَظْمَ مَنَ الْإِنْسَانَ يَسْكُلُم يُومُ يَخْمُ على الأفواه فخذه من الرجل الشمال » وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال : قال أبو بردة قال أبوموسي هو الأشعرى رضي الله عنه يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيا بينه وبينه فيعترف فيقول نعمأى رب غملت عملت عملت عال فيغفر الله تعالى له ذنو به ويستر ممنها قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الدنوب شيئا وتبدوا حسناته فود أن الناس كلهم يرونها ، ويدعى الـكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجمد ويقول أى رب وعزتك لقدكتب على هذا الملك مالم أعمل فيقول له الملك أماعملت كذا في يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول لا وعزتك أي رب ما عملته فاذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه قال أبو موسى الأشــعرى رضى الله عنــه فانى أحِسب أول ما ينطق منــه الفخذ البينى ثم تلا ( اليوم نختم على أفواههم وتــكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) وقوله تبارك وتعالى ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها يقول ولونشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون وقالمرة أعميناهم وقال الحسن البصرى لوشاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون وقال السدى يقول ولونشاءأعمينا أبصارهم وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدى فاستبقوا الصراط يعنى الطريق وقالها بن زيديعني

بالصراط ههنا الحق فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم وقال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما فأنى يبصرون لا يبصرون الحق . وقوله عز وجل (ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم) قال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما أهلكناهم وقال السدى يعنى لغيرنا خلقهم . وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة ، وقال الحسن البصرى وقتادة لأقعدهم على أرجلهم ولهذا قال تبارك وتعالى (فها استطاعوا مضياً) أى إلى أمام (ولا يرجعون) إلى وراء بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون ولا يتأخرون .

﴿ وَمَن نُمَدُّ أَن نُكَدُّ مُ إِنْ هُو إِلَّا فِي أَغَلْقِ أَفَلَا بَمْقِلُونَ \* وَمَا عَلَمْ نَهُ ٱلشَّفْرَ وَمَا بَنْبَنِي لَهُ إِنْ هُو إِلَّا فِي كُو وَقُرْ وَانْ مُبِينَ \* لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَ يَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾

يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعــد النشاط كما قال تبارك وتعالى ( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلم القدير ) وقال عز وجل ( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ) والمراد من هذا والله أعلم الاخبار عن هسذه الدار بأنها دار زوال وانتقال لادار دوام واستقرار ولهذا قال عز وجل ( أفلا يعقلون ) أي يتفسكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة ثم إلى الشيخوخة ليعدوا أنهم خلقوا لدار أخرى لازوال لهما ولاانتقال منها ولا محيد عنها وهي الدار الآخرة ، وقوله تبارك وتعالى (وما علمناه الشــعر وما ينبغي له) يقول عز وجل عنبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما علمه الشعر (وما ينبغي له) أي ماهو في طبعه فلا يحسسنه ولا يحبه ولا تقتضية جبلته ولهمذا ورد أنه علي كان لا محفظ بيتاً على وزن منتظم بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه ، وقال أبو زرعة الرازى حدثنا إسهاعيل بن مجاله عن أبيه عن الشعبي أنه قال ما وله عبد المطلب ذكراولاأ نثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله عِمْلِيَّةٍ ذكره ابن عساكر في ترجمـة عتبة بن أبي لهب الذي أكله الأســـد بالزرقاء قال ابن أبي حدثنا أبي حدثنا أبوسلمة حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن الحسن هو البصرى قال إن رسول الله \* كَنِي الشيب والاسلام للمرء ناهيا \* قال أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما: أشهد أنك رسول الله يقول تعالى ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) وهكذا روى البهتي في الدلائل أن رسول الله مُلِيِّة قال : للعباس بن مرداس السلمي رضى الله عنه ﴿ أَنتَ القَائِلُ : ﴿ أَنجُعِلُ نَهِي وَنَهِبِ العبيدُ بِينَ الْأَقْرِعِ وَعَيِينَةً ۞ فقال إنما هو بين عيينة والأقرع فقال مَرِّيَّةِ « السكل سواء » يعني في المعني صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم . وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه مرائل في هذا البيت مناسبة أغرب فيها ، حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عبينة بن بدر الفزاري لأنه ارتد أيام الصديق رضي الله عنه بخلاف ذاك والله أعلم ، وهكذا روى الأموى في مفازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمشي بين القتلي يوم بدر وهو يقول « نفلق هاما » فيقول الصديق رضى الله عنه متما البيت

من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما

وهذا لبمض شعراء العرب فيقسيدة له وهي في الحاسة وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عليه إذا استراب الحبر تمثل فيه ببيت طرفة :

\* ويأتيك بالأخبار من لمتزود \* وهكذا رواه النسائى فىاليوم والليلة من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبى عنها ورواه الترمذى والنسائى أيضا من حديث المقدام بن شريع بنها في عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها كذلك ثم قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ أبوبكر البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أسامة عن زائد عن

سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله عَرَائِتُهُ يَتَمثل من الأشعار

\* ويأتيك بالأخبار من لم تزود \* ثم قال ورواه غير زائدة عن مماك عن عطية عن عائشة رضى الله عنها وهذا في شعر طرفة بن العبد في معلقته الشهورة وهذا الذكور عجز بيت منها أوله `

ستبدى الله الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد

وقال سعيد بن أبى عروة عن قتادة قيل لعائشة رضى الله عنها هل كان رسول الله ما الله من بيت أخل بنى قيس فيجعل أوله آخره وآخره أوله رضى الله عنها كان أبغض الحديث إليه غير أنه على الله غير أنه على الله غير أنه على الله عنها لله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها يرسول الله فقال رسول الله عنها بنائه عنها سئلت هل كان رواه ابن أبى حاتم وابن جرير وهذا لفظه وقال معمر عن قتادة بلغنى أن عائشة رضى الله عنها سئلت هل كان رسول الله مرسول الله مرسول الله عنها سئلت هل كان رسول الله مرسول اله

ستبدى الله الأيام ما كنت جاعلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

فجعل صلى الله عليه وسلم يقول « من لم تزود بالأخبار » فقال أبو بكر ليس هذا هكذا فقال صلى الله عليه وسلم « إنى لست بشاعر ولا يذبغى لى » وقال الحافظ أبو بكر البهتي أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو حفس عمر بن أحمد ابن نعيم وكيل المتقى ببغداد حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير حدثنا على بن عمر والأنصارى حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت ما جمع رسول الله مم قط إلا بيتا واحدا تفاءل عاتموى بكن فلقلما قال لشيء كان إلا محققا

سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاح المزى عن هذا الحديث فقال هو منكر ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير وثبت فى الصحيح أنه مالية تمثل يوم حفر الحندق بأبيات عبد الله بن رواحة رضى الله عنه ولكن تبعا لقول أصحابه رضى الله عنهم فانهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون

لا هم أولا أنت ما اهتدينا ، ولا تصدقنا ولا صلينا ، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قينا ، إن الأولى قد بغوا علينا ، إذا أرادوا فتنة أبينا

ويرفع مَرَائِكُم صُوته يقوله أبينا ويمدها وقد روى هذا بزحاف في الصحيحين أيضا ، وكذا ثبت أنه مَرَائِكُم قال يومحنين وهو راكب البغلة يقدم بها في محور العدو .

أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد الطلب

لكن قالوا هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر بَل جرى على اللسان من غير قصد إليه وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله منظم في غار فنكبت أصبعه فقال صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميت \* وفي سبيل الله ما لقيت

وسيأتى عند قوله تعالى ( إلا اللمم ) إنشادً

إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد اك ما ألما

وكل هذا لاينافى كونه برائل ما علم شعراً وما ينبغى له فان الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم ( الله ي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وليس هو بشعر كازعه مطائفة من جهلة كفار قريش ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال وقد كانت سجيته صلى الله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا كما رواه أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمرو حدثنا عبد الله بن سويد حدثنا سعيد بن أبى أيوب حدثنا مهمت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول معمت رسول الله عرفي يقول « ما أبالى ما أوتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أوقلت الشعر من قبل نفسى »

تفرد به أبو داود وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بنمهدى عنالأسود بن شيبان عن أبى نوفل قال سألت عائشة رضى الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائغ عنده الشعر افقالت قد كان أبغض الحديث إليه ، وقال عن عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع مابين ذاك وقال أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثناشعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « لأن يمتليء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتليء شعرا » انفرد به من هذا الوجه وإسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقَال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث السنعاني ح وحدثنا الأشيب فقال عن أبن عاصم عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة » وهذا حديث غريب من هذا الوجه لم يخرُّجه أحد من أصحاب الكتب الستة والمراد بذلك نظمه لا إنشاده والله أعلم ، على أن الشعر فيه ماهو مشروع وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن ثابت رضي الله عنه وكعب بن مالك وعبدالله ابن رواحة وأمثالهم وأضرامهم رضي الله عنهم أجمعين ، ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية ومنهم أمية بن أبى الصلت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم «آمن شعره وكفر قلبه» وقد أنشد بعض الصحابة رضى الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مائة بيت يقول عليه عقب كل بيت « هيه » يعني يستطعمه فيزيدهمن ذلك ، وقد روى أبو داود من حديث أبى بن كعب وبريدة بن الحصيب وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنْ مِن البيان سحرا وإن مِن الشعر حكما ﴾ ولهذا قال (وما علمناه الشعر)يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ما علمــه الله الشعر ( وما ينبغي له ) أي وما يصلح له ( إن هو ذكر وقرآن.مبين ) أي ماهذا الذي علمناه ( إلا ذكرو قرآن مبين ) أى بين واضح جلى لمن تأمله وتدبّره ولمنا قال تعالى (ليندرمن كان حيا)أى ليندرهذالقرآن البين كل حى على وجه الأرض كقوله ( لأنذركم به ومن بلغ)وقال جل وعلا (ومن يكفر بهمن الأحزاب فالنار موعده) وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة كما قال قتادة حي القلب حي البصر وقال الضحاك يعني عاقلا (ويحق القول على السكافرين ) أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على السكافرين .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ ثَمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْهَمًا فَهُمْ لَهَا كَلِيكُونَ \* وَذَلَّانُهَا لَهُمْ فَمِينُهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا كَالُونَ \* وَلَوْنُمُ فِيهَا مَنَفْعِ وُمَشَارِبُ أَ فَلَا يَشْكُونُونَ ﴾

يذكر يعالى ما أنعم به على خلقه من هذ الأنعام التى سخرها لهم ( فهم لها مالكون ) قال قتادة مطيقون أى جعلهم يقهرونها وهى ذليلة لهم لا تمتنع منهم بل لوجاء صغير إلى بعير لأناخه ولوشاء لأقامه وساقه وذاك دليل منقاد معه وكذا لوكان القطار مائة بعير أوأ كثر لسار الجميع بسير الصغير ، وقوله تعالى (فنهاركوبهم ومنهايا كلون) أى منهاما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار ( ومنها يأ كلون ) إذا شاءوا محروا واجتزروا ( ولهم فيها منافع ) أى من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ومحو ذلك ( أفلا يشكرون ) أى أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به غيره ؟

﴿ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَمَلَّهُمْ يُنصَرُونَ \*لَا يَسْتَطِيمُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ تَحْضَرُونَ \* فَلَا يَصْرُدُن \* فَلَا يَصْرُدُن فَي اللَّهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِيُونَ ﴾

يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلمة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله تعالى ( لا يستطيعون نصرهم ) أى لا تقدر الآلهة على نصر عابدتها بل هي أضعف من

ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحر بل لاتقدر على الاستنصار لأنفسها ولا الانتقام بمن أرادها بسوء لأنها جماد لاتسمع ولا تعقل ، وقوله تبارك وتعالى (وهم لهم جند محضرون) قال مجاهد يعنى عند الحساب يريد أن هذه الأسسنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها ليكون ذلك أبلغ فى حزنهم وأدل عليهم فى إقامة الحجة عليهم وقال قتادة (لا يستطيعون نصرهم) يعنى الآلهة (وهم لهم جند محضرون) والمشركون يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لاتسوق اليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هى أصنام وهكذا قال الحسن البصرى وهذا القول حسن وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى ، وقوله تعالى (فلا يحزنك قولهم) أى تكذيبهم لك وكفرهم بالله (إنا نعلم مايسرون وما يعلنون) أى نحن نعلم جميع ماهم فيه وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيراً ولا صغيرا ولا كبيرا بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثاً

﴿ أُوَلَمْ بَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْمَاهُ مِن نُطْنَةً فَإِذَا هُوَ خَصِمْ مُبِينَ \* وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْفَهُ قَالَ مَن يُخْمِى ٱلْمِظُمَ وَهِى رَمِمْ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّ فِي وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٍ \* ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُم مِّن الشَّجِي ٱلْمِظْمَ وَهِي رَمِيمٌ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّ فِي وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٍ \* ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُم مِّن الشَّجِي الْمُخْصِيرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة جاءاً بى بن خلف لعنهالله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفىيده عظم رميم وهو يفته ويذروه فىالهواء وهويقول ياحجد أتزعم أن الله يبعث هــذا ؟ قال صلى الله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَعُمْ يُمِينَكُ الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار ﴾ ونزلت هذه الآيات من آخر يس ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) إلى آخرهن ، وقال بنأبي حاتم حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان ابن سعيد الزيات عن هشم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن العاصي بن وائل أخـــذ عظا من البطحاء ففته بيــده ثم قال لرسول الله صــلى الله عليه وسلم أعيى الله هذا بعد ما أرى افقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم « نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم » قال ونزلت الآيات من آخر يس ، ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهم عن هشم عنأبي بشرعن سعيدبنجبير فذكره ولميذكر ابن عباس رضي الله عنهما وروى منطريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءعبدالله بن أبي بعظم ففته وذكر نحوما تقدم ، وهذا منكر لأنالسورة مكية وعبدالله بن أبي ابن سلول إنما كان بالمدينة وعلى كل تقدير سواء كانت هــذه الآيات قد نزلت في أنى بن خلف أوالعاص بن وائل أوفيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث ، والألف واللام في قوله تعالى (أولم يرالإنسان ) للجنس يعم كلمنكر البعث (أناخلقناه من نطفة فإذاهو خسم مبين ) أى أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة فان الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين كما قال عز وجل (ألم نخلقكم من ماء مهين \* فجعلناه في قرار مكين \* إلى قدر معلوم ) وقال تعالى ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) أي من لطفه من أخلاط متفرقة فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته كما قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز حدثني عبدالرحمن بن ميسرة عنجبير بن نفير عن بشر بن جحاش قال إن رسول الله مسلى الله عليه وسسلم بسق يوما فيكفه فوضع عليها أصبعه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَنِي آدَمُ أَنِّي تَعْجَزُنِي وَقَدْ خَلْمَتُكُ مِنْ مِثْلُ هَدْمُ حَتَّى إذا سُويَتُكُ وعَدَلْتُكُ مَشْيَتَ بَيْنُ بُرِدِيكُ وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأني أوان الصدقة ؟ » ورواء ابن ماجه عن أبي بكر بن أي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عبان به ولهذا قال تعالى ( وضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من عيى العظام وهي رمم ، ) أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض للا جساد والعظام الرميمة ونسى نفسه وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود فعلم من نفسه ماهوأعظم بما استبعده وأنكره

وجمده ولهذا قال عز وجل (قل يحيمها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم) أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أن ذهبت وأمن تفرقت وتمزقت ، قال الإمام أحمد حــدثنا عفان حدثنا أبوعوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قَال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنهما : ألا تحدثنا ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته صلى الله عليه وســلم يقول ﴿ إِن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوالى حطباً كثيرا جزلاثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظمى فامتحشت فخذوها فدقوها فذروها فى اليم ففعاوا فجمعه الله تعمالي إليمه ثم قال له لم فعلت ذلك ؟ قال من خشيتك فغفر الله عز وجمل له » فقال عقبة بن عمرو : وأنا ممعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وكان نناشا ، وقد أخرجاه فى الصحيين من حـــــــيث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثيرة منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم رائيج أي كثير الهواء فقعاوا ذلك ، فأمر الله تعالى البحر فجمع مافيه وأمر البر فجمع مافيــه ثم قال له كن فإذا هو رَجِّــل قائم فقال له ماحملك على ماصنعت ؟ قال : مخافتك وأنت أعلم ، فمــا تلافاه أن غفر له ، وقوله تعالى ( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ) أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقــد به الناركذلك هو فعال لمــا يشاء قادر على مابريد لا يمنعه شيء . قال قتادة في قوله ( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أثنم منه توقدون ) يقول الذي أخرج هذه النارمنهذاالشجرقادر على أن يبعثه ، وقيلاًلمراد بذلك شجر المرخ والعفار ينبت فى أرض الحجاز فيأتى من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منسه عودىن أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء وروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وفي الثل : لكل شجر نار واستمجد المرخ والغمار ، وقال الحكماء في كل شجر نار إلا العناب

﴿ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ \* إِنَّمَا أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ \* إِنَّمَا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ \* فَسَنْبَحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءُو إلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

يقول تعالى عبرا منها على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بمافيها من الكواكب السيارة والثوابت والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال و محار وقفار وما بين ذلك ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى ( لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ) وقال عز وجل ههنا (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ ) أي مثل البشر فيعيدهم كما بدأهم ، قاله ابن جرير ، وهذه الآية الكريمة كقوله عز وجل (أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بحلقهن بقادر على أن يحيى الوتى ؟ بلى إنه على كل شيءقدر ) وقال تبارك وتعالى ههنا ( بلى وهو الحلاق العلم \* إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) أي إنما يأمر بالثيء أمراواحدا لا يحتاج إلى تمكروا وتأكيد

إذا ما أراد الله أمرا فإنما ، يقول له كن قوله فيكون

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بمير حدثنا موسى بن المسيب عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى ذر رضى الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله تعالى يقول ياعبادى كليم مذنب إلا من عافيت فاستغفرونى أغفر ليم وكليم فقير إلا من أغنيت ، إنى جواد ماجذ واجدا فعل ماأشاء ، عطائى كلام وعذابى كلام إذا أردت شيئا فاما أقول له كن فيكون » . وقوله تعالى (فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون) أى تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحى القيوم الذى بيده مقاليد السموات والأرض وإليه يرجع الأمركله وله الخلق والأمر وإليه ترجع الأمركله وله الخلق والأمر وإليه ترجع العباد يوم المعاد فيجازى كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل . ومعنى قوله سبحانه وتعالى (فسبحان

الذي بيده ملكوت كل شيء )كقوله عزوجل (قل من بيده ملكوت كل شيء ٢)وكقوله تعالى ( تبارك الذي بيده الملك ) فالملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وجبر وجبروت ، ومن النــاس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد والملكوت هو عالم الأرواح والصحيح الأول وهو الذي عليه الجمهور من الفسرين وغيرهم . قال الإمام أحمد حدثنا شريع بن النعان حدثنا حماد عن عبد الملك بن عمير حدثني ابن عم لحديفة عن حديفة ــوهوابن الىمانــرضي الله عنه قال قمت معرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في ركعات وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ممع الله لمن حمده \_ ثم قال \_ الحمد الذي ذي الملكوت والجبروت والسكبرياء والعظمة » وكان ركوعه مثل قيامه ، وسجوده مثل ركوعه ، فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاى . وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أى حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حديفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليمه وسلم يصلى من الليل وكان يقول « الله أكبر - ثلاثاً - ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول في ركوعه «سبحان ربي العظم » ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه عوا من ركوعه وكان يقول في قيامه « لربي الحمد » ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول في سجوده « سبحان ربي الأعلى » ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فها بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول ورب اغفر لى رب أغفرلى ، فعلى أربع ركمات فقرأ فهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام ـ شك شعبة ـ هذا لفظ أبى داود . وقال النسائي : أبو حمزة عندنا طلُّحة بن يزيد ،وهذا الرجليشبهأن يكون صلة كذا قالوالأشبهأن يكون ابن عم حذيفة كما تقدم في رواية الإمام أحمدواللهأعلم. وأما روايه صلة بن زفر عن حذيفة رضىالله عنه فانها في صحيح مسلم ولسكن ليس فها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عمرو ابن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأسورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وثعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه ﴿ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ﴾ ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة، ورواه الترمذي في الشهائل والنسائيمن حديثمعاوية بن صالح به . آخر تفسير سورة يس ولله الحد والمنة

## تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع، وأوله سورة الصافات